ترجمة وتقديم؛ رفعت سلام

# الاَعمال الشعرية الكاملة والأعمال الشعرية الكاملة المالية الكاملة المالية الكاملة المالية الكاملة المالية الكاملة المالية الم

Sold wrong he top that y or on write, the or on well That absolding after death should be return. Or, her givery bence, in the afterna.

Kerr to send with the property

Ever A let Control

som e

Authoris Edn ... Contra 100/2000)

aliante conjugate standard of the standard

الهيئة المصرية العامة للكتاب

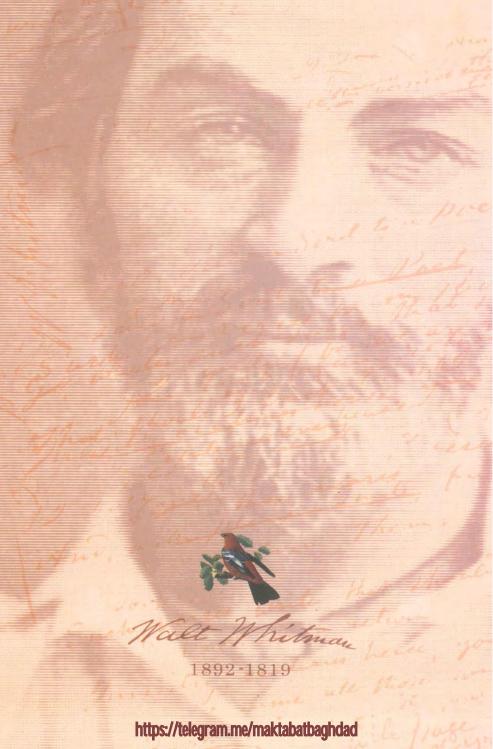

وَالت ويتمَان أورَاق العُشب [الأعمَال الشِّعريَّة الكَاملة]



رئيس مجلس الإدارة

### د. هيثم الحاج على

رئيس الإدارة المركزية للنشر د. سهير المصادفة

وَالت ويتمَان

أورَاق العُشب (الأعمال الشعرية الكاملة)

ترجمة وتقديم / رفعت سلاًم

طبعة - ٢٠١٧

ص.ب ۲۳۵ رمسیس

۱۱۹٤ كورنيش النيل - رملة بولاق القاهرة الرمز البريدي: ۱۱۷۹۱ أ

تلیفون : ۲۰۱۹ (۲۰۲) داخلی ۱٤۹

فاکس: ۲۰۲۱۲۷۵ (۲۰۲)

### GENERAL EGYPTIAN BOOK ORGANIZATION

P.O.Box: 235 Ramses.

1194 Cornich El Nil - Boulac - Cairo

P.C.: 11794

Tel.: +(202) 25775109 Ext. 149

Fax: +(202) 25764276

website: www.egyptianbook.org.eg E-mail: ketabgebo@gmail.com

www.gebo.gov.eg

الطباعة والتنفيذ

https://telegram.me/maktabatbaghdad

# وَالت ويتمَان

# أورَاق العُشب

[الأعمَال الشِّعريَّة الكَّاملة]

ترجمة وتقديم: رفعت سلّام





### \_\_\_\_

## بحثًا عن والت ويتمان

### رفعت سلام

"والت ويتمان" (31 مايو 1819- 26 مارس 1892) ليس شاعرًا، بل ظاهرة شعرية فريدة، تلقي بظلالها الكثيفة على شعرية القرن العشرين، الأميريكية والإنجليزية، بل العالمية؛ قادمةً من قرنها التاسع عشر. هو مؤسس لشعرية أخرى، شعرية قادمة دائمًا، لم تكن ابنة القرن التاسع عشر (قرنه الحياتي) - بل ابنة القادم في القرن التالي وكل قرن، ليصبح بوصلة مؤكدة، ويتلقى العرفان الشعري والثقافي اللائق به، بعد أن حُرم منه طوال حياته (شأن جميع الكبار والمؤسسين، من قبيل بودلير ورامبو، المعاصرين له في ثقافة ولغة أخرى، على الضفة الأخرى من الأطلنطى).

و"أوراق العشب" - سِفره الشعري الكامل - ليس ديوانًا منفردًا، بل هو صرح شعري؛ استغرق نحو نصف قرن من حياة شاعره، النصف الثاني من القرن التاسع عشر بكامله. هو قارة شعرية بكاملها - لم يسبق أن عرفها الأدب الأميريكي، ولا المكتوب بالإنجليزية عامةً - تضم بلدانًا وأنهارًا وجبالًا وبحارًا، مما لا عينٌ من قبل رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب شاعر من قبل.

ليس ديوانًا، بل أعماله الشعرية الكاملة؛ وإن كان قُراء ودارسو "والت ويتمان" ومحبوه لا يعرفون مصطلح "الأعمال الشعرية الكاملة" لشاعرهم الأثير، بل "أوراق العُشب" فحسب. فـ"أوراق العُشب" هو مجموع شعره الذي كتبه خلال حياته. فلم يصدر ديوانًا منفردًا، إثر

ديوان، على عادة الشعراء المحدثين؛ لم يصدر سوى "أوراق العشب"، في طبعات متتالية. وكل طبعة جديدة تحمل ما استجد من قصائد مضافة إلى ما سبق.

هكذا، لا تشبه طبعة من "أوراق العشب" سابقتها، لا تكررها؛ بل تنطوي كل طبعة "جديدة" على ما هو "جديد" بالفعل، من إضافات شعرية، وتغييرات متفاوتة في البنية، وتغييرات في بعض الألفاظ والسطور.

والفارق- بالتالي- شاسع بين الطبعة الأولى (1855) وطبعته الأخيرة (1892)، المعروفة بـ "طبعة فراش الموت"، كآخر طبعة أشرف على إصدارها وضبطها بنفسه، التي تمثل "الأعمال الشعرية الكاملة" له. هو الفارق بين عمل شعري من اثنتي عشرة قصيدة، وعمل شعري يتجاوز الأربعائة قصيدة، مُنقحة، معدَّلة، مضبوطة.



هل كانت مقالة "الشاعر" لإيمرسون (1844) جذرًا ما لـ"أوراق العشب"؟ في مقالته، أعرب إيمرسون عن حاجة الولايات المتحدة إلى شاعر جديد فريد لها، ليكتب فضائل ورذائل البلد الجديد. فيما بعد، كتب ويتمان عن ذلك: "كنت أهتاج، وأهتاج، وأهتاج. لقد دفعني إيمرسون إلى الغليان".

فهل اعتبر ويتمان نفسه ذلك الشاعر "الجديد، الفريد" للولايات المتحدة، الذي يلبي نداء إيمرسون؟ هل ألهمته الفكرة بالاتجاه إلى الشعر، بعد الانغماس في الكتابة والتحرير الصحفيين، وصياغة قصص وحكايات موجهة للذوق العام، عدا تلك الأشغال الثانوية التي لا تستهدف سوى سد الرمق؟



بدأ ويتمان قصائد ما سيعرف بـ"أوراق العُشب" عام 1850، بعد مروره على عدة أجناس كتابية أخرى. وعلى نفقته الخاصة، طبع "أوراق العشب" في مطبعة محلية صغيرة في بروكلين، يملكها اثنان من المهاجرين الاسكتلنديين، خلال أوقات الراحة من العمل، بقيام ويتمان بغالبية أعمال صف الكتاب بنفسه. ديوان صغير في 95 صفحة، مطبوع في 795 نسخة، بلا اسم للمؤلف، مع الاكتفاء برسم شخصي له بالحفر للفنان صامويل هولير. والقصائد الاثنتا عشرة تضم 2315 سطرًا، من بينها 1336 سطرًا تضمها قصيدة "أغنية

نفسي" وحدها. كانت المبيعات قليلة، لكن الشاعر لم يصبه الإحباط.

وتلقى الديوان الصغير أول تشجيع من رالف والدو إيمرسون- القامة الأدبية والفكرية الشامخة آنذاك- الذي كتب رسالة تقريظية من خمس صفحات إلى ويتمان، ولم يخف حماسه للديوان عن الوسط الثقافي: "إنني أعتبره العمل الأكثر استثنائية في اللماحية والحكمة فيما قدمته أميريكا حتى الآن. إنني سعيدً بقراءته، مثلما تجعلنا قوة عظيمة سعداء".

[ذلك يُذكّر بما فعله فيكتور هوجو مع بودلير، لدى ظهور "أزهار الشر" في مناخ معادٍ ومتحفز: "لقد تلقيتُ، يا سيدي، رسالتك وكتابك الجميل. إن الفن مثل زرقة السماء، ذلك المجال اللامحدود: لقد برهنتم على ذلك. وأزهار شركم تشع وتتألق كالنجوم. فاستمروا. إنني أهتف براڤو لعقلكم النشط! بكل ما أوتيت من قوة". وفي رسالة أخرى: "أنت تمضي إلى الأمام. وأنت تهب سماء الفن ما لا أدري من شعاع جنائزي. إنك تخلق رعشة جديدة"].

لكن الشهور القليلة التالية لصدور "أوراق العشب"، شهدت التهجم على الديوان، بدعاوى منافاته للأخلاق القويمة والإباحية، فيما شجعت كلمات إيمرسون ويتمان على المسارعة إلى الطبعة الثانية الموسعة. لكن الناشر أوقف إصدار الطبعة الثانية، التي كانت قد أُنجزت، وتضم 20 قصيدة إضافية، بفعل الدعاوى الساخطة على انتهاك الأخلاق العامة. لكن الطبعة- في النهاية- بيعت بالتجزئة في أغسطس 1856، بسعر دولار واحد للنسخة، التي أصبحت تضم 384 صفحة.



ومنذ صدور الطبعة الأولى، تصاعدت تحرشات "المحافظين" التي وصلت- في إحدى ذراها- إلى فصل ويتمان من عمله كموظف صغير بوزارة الداخلية، لأن الوزير جيمس هارلان قرأ الديوان واعتبره مزعجًا. وقيل إن الشاعر جون جرينليف ويتيار قد ألقى بنسخته في النار. وكتب توماس وينتوورث هيجينسون: "إنه أمر لا يصدَّق أن يكون ويتمان قد كتب "أوراق العشب"، ولم يُحرقه بعد ذلك". أما الناقد روفوس ويلموت جريزوُولد، فقدم قراءة نقدية في الطبعة الأولى، واعتبرها "كتلة من الهراء الأحمق"، فيما

اعتبر ويتمان مذنبًا بهذه الخطيئة المربعة التي لا ينبغي ذكرها وسط المسيحيين (تلميحًا إلى "المثلية").

وفي الأول من مارس 1882، كتب النائب العام لمقاطعة بوسطن أوليفر ستيفنس إلى الناشر جيمس أوزجُود أن "أوراق العشب" تشكل "أدبًا إباحيًا". ومدفوعًا بجماعة نيو إنجلند لمحاربة الرذيلة، كتب في رسالته: "نحن نرى أن هذا الكتاب يخضع لأحكام النظام الأساسي العام المتعلق بالأدب الإباحي، ونقترح على المالك سحبه من التوزيع، ومنع طبعه بالتالي". وطالب ستيفنس بحذف قصائد "امرأة تنتظرني"، "إلى عاهرة عادية"، وأيضًا القيام بتغييرات في "أغنية نفسي"، "من أنهار حبيسة أليمة"، "أغني الجسد المثير"، "عفوي أنا"، "لحظات حميمة"، "مزاح النسور"، "على شاطئ أونتاريو الأزرق"، "متفتحًا خارج القطعان"، "النائمون"، "وجوه".

[على الضفة المقابلة من الأطلنطي، وفي توقيت مقارب، تعرض "أزهار الشر" لبودلير لتهجمات مشابهة، وتحريض صحفي، وصل إلى حد محاكمة الشاعر وناشريه. وطالب وكيل النائب العام الامبراطوري- في عريضة الاتهام، خلال المحاكمة- بحذف 10 قصائد من الديوان، باعتبارها منافيةً للأخلاق، وللعقيدة المسيحية. لكن القاضي حكم بحذف 6 قصائد فحسب].

اعترض ويتمان على الرقابة، وكتب إلى الناشر: "إن القائمة مرفوضة مني كليًّا وجزئيًّا، ولن يتم التفكير فيها تحت أية ظروف". ورفض أوزجُود إعادة نشر الكتاب. وعثر الشاعر على ناشر جديد أصدر طبعة جديدة عام 1882. واعتبر ويتمان أن اللغط سيؤدي إلى زيادة المبيعات، وهو ما كان صحيحًا. وصدرت خمس طبعات متوالية من هذه الطبعة الأخيرة، وكل منها ألف نسخة. ونفدت الطبعة الأولى من الحمس طبعات خلال يوم واحد.

\*\*

وتشق "أوراق العشب" طريقها، طبعةً طبعةً، في مسيرة عسيرة متخبَطة بين الحفاوة والعداوة. ويختلف الدارسون في عدد طبعات "أوراق العشب". فالمدققون يستبعدون كل طبعة لم تُضف جديدًا في مجموع القصائد، ولم تتم بناءً على "صف" جديد للكتاب، وبالتالي

يحتسبون طبعات 1855 و1856، و1860، و1867، و1871-1872، و1881 فحسب؛ فيما يضيف آخرون طبعات 1876، و1888-1889، و1889-1891 (طبعة "فراش الموت").

\*

لا التزام بالنمط الشعري السائد؛ معتمدًا نمط "الشعر الحر"، وإيقاعًا أقرب إلى إيقاع الإنجيل. ولا قافية. لا قواعد معيارية للوزن، ولا طول الأبيات.

ولغة لا تعرف الذهنية والتأملية، لا تعرف التعالي والرطانة الثقافية الأدبية؛ بل تخرج مباشرةً من الحياة اليومية العادية للإنسان، جليةً نافذة، إلى جسد القصيدة. هي أقرب إلى لغة اليومي، لا اللغة الأدبية القاموسية المعيارية، بحكم تركيباتها شبه "الشفاهية"، والتناثر الواسع للألفاظ القادمة من الأصول الثقافية للمهاجرين.

كتابة شعرية عابرة للحدود والأشكال، غير مسبوقة، مستخدمة صورًا ورموزًا غير مألوفة، صورًا ورموزًا "أرضية": أوراق الشجر المتعفنة، حِزَم القَش، الأنقاض؛ متخطية التوجهات السائدة نحو آفاق مفتوحة في الكتابة عن الجنس، والحب، والأخوة الإنسانية المطلقة. "أنـا" من لحم ودم، بلا تصورات ذهنية مجردة؛ "أنـا" الإنسان العادي، البسيط، العابر للطبقات والفئات والمستويات الاجتماعية والثقافية؛ العامل، الفلاح، المراكبي، الراعي؛ بأحلامه البسيطة، وحياته المتقشفة الصعبة، ومجاهداته اليومية للبقاء على قيد الحياة العسيرة، لكن الكريمة.

\*\*

"أوراق العشب" احتفالٌ رفيع بالحياة، بالحب، بتفتح الطاقات الإنسانية عن آخرها، بلا حدود ولا أسلاك شائكة. هي "أنا" الإنسان الفرح بالشمس، والأرض، والنجوم، وزرقة السماء، والرياح، وموج البحار؛ المبتهج برفقته الإنسانية، بأخوته ومحبته الكاملة والعميقة للآخر، امرأةً أو رجلاً أو فتاةً، طفلاً أو عجوزًا، أبيض أو أسود، بلا تمييز أو تمايز. إنه مطلق الإنسان، مطلق الجمال الإنساني، في جميع أشكاله وتحولاته. عشقً وحدّبٌ على كل ما هو إنساني أو طبيعي، حُنُو وشغف، حُب واحتفاء.

سَبرٌ لأغوار الوجود الإنساني في ذاته، في إنسانيته المرئية والخفية، في طاقاته الكامنة

القادرة على اجتراح المستحيل كالآلهة، في عنفوانه اللانهائي، المطلق؛ بلا ميتافيزيقا أو أوهام أو خرافة. فالمطلق الوحيد في الوجود هو الإنسان الفيزيقي، المكتنز- حتى في بؤسه وضعفه وتهميشه- لطاقات حيوية، قادرة على أن "يخرق بها الأرض، ويبلغ الجبال طولًا".



و"الأنا"- المهيمنة على صوت الأوراق- هي أنا الشاعر، الإنسان العادي، اليومي، صاخبةً وهامسة، فرحة وأليمة، مبشرة بالملكوت والفردوس على الأرض، لا في السماء، وبقدرة الإنسان العادي (الضعيف، القوي) على صنعه وامتلاكه. والحضور الإنساني باهر، في تجلياته التي لا تنفد، وتفاصيله التي لا تتكرر، وأصواته التي لا تتشابه؛ حضور مهيمن على العالم، كأنه افتتاح العالم، أو بداية الكينونة المطلقة.

"أنا" شاهقة، شامخة، تطلق غناءها الذي لا ينفد في وجه الزمن وعوامل التعرية، في وجه المطلق والمجرد والميتافيزيقي، في وجه ما يعتور الحياة من نقصان ومثالب. غناء بأعلى درجات الصوت الممكنة، يلملم الأطراف الجغرافية، والكيانات الإنسانية المبعثرة، في "أُمة" متآخية مع نفسها ومع "أُمم" العالم، لا تعرف الظلم والتعالي، لا العسف ولا الاضطهاد؛ لا في داخلها ك"ولايات أميريكية"، ولا فيما بينها وبين الملدان الأخرى.

هو الحلم بالحرية الإنسانية الكاملة، بتحقق الإنسان على أرضه، برفقة "أخيه" الساعي بدوره إلى التحقق الممكن، بلا منافسة أو تناحر (كأنه حلم بيوتوبيا تتحقق فعلًا في التاريخ وعلى الأرض، على يد الإنسان الأميريكي، من أجل ذاته وأجل الآخرين، شركائه في الحياة على الكوكب نفسه).



لكن هذا الصوت، المغني بأعلى ما في طاقته وطاقة أي صوت من عنفوان، تفاجئه الحرب على غير انتظار؛ الحرب التي تقسم ما كان موحدًا، وتفصل ما كان مندمجًا، وتطيح بالجثث والأشلاء، والصرخات والحشرجات، في الشمال والجنوب. ما بين 750 إلى 850 ألف جندي قتيل (غير 50 ألف قتيل من المدنيين، فضلًا عن 60 ألف مُعَاق) في حرب أهلية أقرب إلى "الإبادة" أو "المجزرة" المتبادلة بين جيشي الشمال الحكومي والجنوب المتمرد الساعي إلى الانفصال (مليونا جندي حكومي في مواجهة مليون جنوبي). لم يَسمع أو يقرأ عن

أهوالها، بل رآها بأم عينيه في المستشفيات الميدانية التي سارع إليها، أولًا للبحث عن مصير أخيه المجنّد، وثانيًا للمساعدة في التمريض.

وما إن تتوقف الحرب، حتى يُقتَل أبراهام لنكولن، الرئيس الذي حَمَّله ويتمان أحلامه، وأسقط عليه عذاباته وجراحه، بما يشبه "المخلِّص" الذي يحمل سيفًا.

فلماذا تنهار الأحلام معًا؟ دفعةً واحدة؟

وبعد أن كان قد استقبل الحرب بقصيدة حماسية، تحريضية: "اقرعي، اقرعي، يا طبول"، تكشفت أمامه المأساة، وانكسرت وحدة العالم الخيالي، والأخوة الإنسانية، والتراحم والمودة، والحب والتعاطف، بفعل أنهار الدماء المتفجرة بين الطرفين. فهو شاهد العيان الفعلي الذي راح يلملم الأشلاء، ويداوي الجرحى، ويواسي المحتضرين، وسط التأوهات والصرخات والحشرجات التي لا تنتهى؛ كأنها القيامة.

لا يوتوبيا، ولا فراديس؛

لا أناشيد ولا أغنيات بهيجة، بعد اليوم.

قصائد يمشي فيها شاعرها مُثقلًا بالزمن، مثخنًا بالجراح والطعنات، على كاهله جُثث القتلى وأجساد المصابين، وتحتل سمعَه الصرخات والنشيج. كأنه الموكّل بالألم الإنساني، العجوز المهدهد للمصابين والمحتضرين، المبشّر منكسرًا بسلام قادم بلا يقين، كأمل نظري غائم - يرأب الصدوع والانكسارات، ويرمم الأنقاض؛ دون أن يدري متى، ولا كيف.

يتكشف الزمن عن ماهيته- الخفية في الماضي- كعب، ووطأة، بعد أن كان ساحةً للبهجة والفرح. زمنٌ حط دفعةً واخدةً بكل ثقله وعوراته في قرار الروح والجسد.

فمن أين يأتي كل هذا الحزن؟ إلى أين طارت كل المباهج القديمة؟ والذاكرة لا تكفي الاستعادة نيران ما انطفاً.



ثمة سمة أسلوبية مهيمنة لدى ويتمان، هي "التكرار"؛ تكرار تركيبة لغوية معينة في البيت الشعري نفسه، أو بناء المقطع على تركيبة متكررة من سطر إلى سطر؛ وربما تكررت في السطر الشعري الواحد ثلاث مرات، على نحو ما يرد- على سبيل المثال- في قصيدة "النائمون Sleepers":

The Dutchman voyages home, and the Scotchman and Welshman voyage home, and the native of the Mediterranean voyages home,

وثمة نماذج أخرى كثيرة يتجلى فيها التكرار بصورة أكثر كثافة. وقد حافظت- في الترجمة- على هذه "السمة الأسلوبية"- وغيرها- كما هي، بدون محاولة للقفز عليها بنفي التكرار منها، على نحو أو آخر؛ على نحو ما يفعل غالبية المترجمين. فالمحافظة على "السمات الأسلوبية" للمبدع الأجنبي إحدى مهام المترجم "المسكوت عنها"، والمهملة في ترجماتنا العربية من اللغات المختلفة.

كما حافظتُ على نسق السطور الشعرية كما وردت بالأصل، باعتبارها "سمة أسلوبية" أخرى؛ فلم أقم بتجزيء السطر الشعري الطويل، وإعادة توزيعه متتاليًا بالصفحة، مهما كان طول السطر. وهو ما أعتبره (التجزيء) تدخلًا في طريقة الكتابة الشعرية لهذا الشاعر أو ذاك، من جانب المترجم، بما يشبه الوصاية، أو "التصحيح"، أو المشاركة في إنتاج النص الشعري.

وهو ما ينطبق على بقية "السمات الأسلوبية" لويتمان، سواء في صياغاته اللغوية، أو التشكيلية/الطباعية.



كتب الناقد الأدبي هارولد بلوم- كمقدمة لطبعة "أوراق العشب"، بمناسبة مرور 150 عامًا على صدورها لأول مرة: "لو كنتَ أميريكيًّا، فإن والت ويتمان هو أبوك وأمك الخياليان، حتى لو لَم تكتب سطرًا شعريًّا واحدًا، مثلي. يمكنك أن ترصد عددًا معقولًا من الأعمال الأدبية المرشحة لأن تكون الكتب المقدسة العلمانية للولايات المتحدة. وقد تتضمن "موبي ديك" لملفيل، و"مغامرات هَاكلبيري فِن" لمارك توين، وسلسلتي مقالات إيمرسون و"سيرة الحياة". لكن لا شيء من هؤلاء، ولا حتى لإيمرسون، بمركزية الطبعة الأولى من أوراق العشب".



لكن حضور ويتمان المغروس في الوعي الثقافي الأمريكي يتجاوز شعريته الحداثية؛ فقصائد ويتمان ترسم ملامح الحلم الأميريكي الرفيع في القرن التاسع عشر: الحرية والمساواة المطلقتين، والتحقق الإنساني المزدهر، والكرامة الإنسانية للجميع؛ داخل الولايات،

وفيما بينها، وخارجها مع الشعوب الأخري.

هو الحلم العصي، الذي أتت التطورات الأميريكية بنقيضه تمامًا، بالداخل وإلخارج، إلى حد الإبادة؛ ابتداءً بإبادة الهنود الحمر، إلى إبادة الملايين من شعوب آسيا، واختراع سياسة "الأرض المحروقة"، في كل الصراعات؛ فلم يندثر الحلم أو يتلاشى، بل ظل مغروسًا في عمق الوعى العام الأميريكي.

كأنه حُلمٌ مستحيل. لكنه الخلم الإنساني الجدير بالتشبث به، في جميع الظروف والملابسات.

ربما لهذا، يتمسك المواطن الأميريكي العادي بويتمان (طبعات مختلفة متعددة من "أوراق العشب" تصدر كل عام)، بقدر تمسكه الواعي واللاواعي بذلك الحلم العصي الكامن في "أوراق العُشب".



في الإبداع الأدبي، وبخاصةٍ في الشعر، لا ترجمة نهائية أخيرة؛ لأسباب موضوعية، وربما علمية.

فالنص الإبداعي "حمَّال أوجه"، بالصيغة التراثية. و"التأويل" هو سيد القراءة والترجمة.. بلا يقين (وهل ثمة "يقين" فيما يتعلق بالإبداع، وتلقيه؟). فكل قراءة/ترجمة احتمال، ووجه لا ينفى احتمالية وجود وجوه أخرى، كامنة.

ذلك يعني أن كل ترجمة لا يمكنها- بحكم طبيعة العمل الإبداعي ذاته، وطبيعة التلقي"- أن تستنفد النص، وتصادر احتمالاته الكامنة الأخرى، الافتراضية. فكل ترجمة تظل أحد الاحتمالات المتعلقة بالنص، حتى لو كأنت الاحتمال الراجح.

وإذا كان الحضور "الموضوعي" للنص الشعري، بطبيعته الفريدة، يؤسس لذلك؛ فإن ترجمة النص الشعري- من ناحية أخرى- لترتكز على السمات "الذاتية" الخاصة بالمترجم؛ لا معرفته وثقافته الحاصة باللغتين، والمؤلف، وتياره الإبداعي، إلخ.. فحسب؛ بل وصولًا إلى ذائقته وحساسيته اللغوية، ومدى ثراء قاموسه، وقدرات خياله اللغوي؛ ابتداءً بمفهومه للترجمة ودور المترجم، في العلاقة بالنص الأجنبي.

ذلك ما يفضى- في اللغات العالمية الرئيسية- إلى "تعدد" ترجمات العمل الواحد، بما

وصل- ذات يوم، حسب رصد العلامة حسن عثمان- إلى ترجمة "الكوميديا الإلهية" إلى الإنجليزية 47 ترجمة مكتملة، الإنجليزية 47 ترجمة مكتملة، فيما تُرجمت إلى الفرنسية أكثر من 22 ترجمة مكتملة [\*].



بهذا العمل، تكتمل رباعية "الأعمال الشعرية الكاملة" التي أنجزتها في ربع القرن الأخير: كڤافيس، بودلير، رامبو، ويتمان؛ والتي بدأتُها مع كڤافيس، لتغطي سنوات من الكد والعناء والمتعة الشاقة، في آن. هُم سادة الحداثة الشعرية ومؤسسوها في ثلاث شعريًات عريقة، باذخة، من شعريات العالم.

والمفارقة أن فكرة ترجمة أعمال ويتمان الكاملة كانت الأسبق؛ حيث بدأتُ الإعداد المادي لها أوائل التسعينيات (فيما قبل العمل على أشعار كڤافيس)، بتجميع المراجع، وتصوير نسخة العمل، والقيام بترجمة استكشافية لقصائد أولى، إلخ. لكن الفكرة لا تتحقق إلا بعد نحو ربع قرن..



عرف القارئ العربي شعر ويتمان مترجمًا إلى العربية، في شكل مختارات متفاوتة المساحة ومنهج الترجمة. لكن أول ترجمة عربية قرأتُها لأشعار ويتمان، هي ترجمة سعدي يوسف، التي طبعت مرارًا، وآخر مرة - قبيل كتابة هذه السطور - في القاهرة، ضمن سلسلة "المائة كتاب"، التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعنوان "أوراق العشب". وآخر ترجمة جادة تسبق ترجمتنا هذه - حسب علمي - هي ترجمة الدكتور ماهر البطوطي، "ذكرى الرئيس لنكولن وقصائد أخرى، من ديوان "أوراق العشب" 1855، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2006.

وفيما ركز سعدي يوسف- في مختاراته- على القصائد الأولى لويتمان، اتجه الدكتور ماهر البطوطي إلى اختيار أعمال تنتمي إلى المرحلة "الوسطى" من إبداع ويتمان.

<sup>[\*]</sup> د. حسن عثمان: دانتي في اللغة العربية، مجلة "الكتاب العربي"، القاهرة، أكتوبر 1969. والرصد يتوقف عند لحظة كتابة المقال، فحسب؛ بما يعني أن الأرقام الواردة يمكن أن تكون قد ارتفعت الآن. وجميع الملاحظات الهامشية التالية من إعداد المترجم، عدا ما يشار إلى غير ذلك.

وللاثنين- وسواهما ممن عكفوا على أعمال ويتمان عربيًا- أفضال مؤكدة؛ من بينها فضل الاكتشاف، وكرم التقديم؛ والمحافظة على حضور اسم وشعر ويتمان في الثقافة العربية راسخًا، ومغويًا، وملهمًا لأجيال تالية، تقرأ عنه- بحكم الضرورة- بأكثر مما تقرأ له.



وضع ويتمان بنفسه كلمة النهاية في طبعته الأخيرة، المسماة "طبعة فراش الموت"، التي قام بمراجعتها وإعدادها في لحظات حياته الأخيرة (دون أن يمتلك أحد اليقين بأنه قد رآها مطبوعةً قبل رحيله عن العالم):

"نظرًا لوجود طبعات متعددة، ونصوص وتواريخ مختلفة، لـ"أوراق العُشب"، فأود قول إنني أفضل وأوصي بهذه الطبعة، الكاملة، للنشر المستقبلي، فيما لو كان ثمة طبعات قادمة؛ كنسخة أو صورة طبق الأصل-حقًا- من نصوص هذه الـ438 صفحة. لقد انتهت فترة التعديل اللاحقة، بالغة الضرورية للعمل المصوغ المنشور، وبخاصة بالنسبة للكتب؛ وفي انتظار ما بعد ذلك تمامًا، فقد قدمت (في 438 صفحة) كلماتي الختامية".

وقد اعتمدت في ترجمتي هذه على نوعين من الطبعات: الورقية والإلكترونية. ومن الورقية، اعتمدتُ على نسختين:

1- Walt Whitman, **LEAVES OF GRASS**, Everyman's Library, London-New York [n. d.].

وهي طبعة اكتشفت- عند الاستعداد للعمل الفعلي- أنها لا تضم القصائد الكاملة لـ"أوراق العشب"، فتتوقف عند نهاية قصائد "ذكري الرئيس لنكولن".

2- Walt Whitman, **LEAVES OF** GRASS, Mentor Books, New York, 1954.

وهي طبعة كاملة، تعيد إنتاج الطبعة "الأخيرة" التي أعدها الشاعر على فراش الموت، وتضم كامل القصائد التي كتبها ويتمان؛ وبالتالي، فقد اعتبرتُها المصدر الأساسي.

أما الطبعات الإلكترونية، فتتصدرها "طبعة فراش الموت" الواردة بـ"أرشيف ويتمان"، الذي يتضمن جميع الطبعات السابقة، طبعة، في نصوصها الكاملة، وصولًا إلى الطبعة الأخيرة، التي اعتمدناها في الترجمة:

"http://www.whitmanarchive.org/published/LG/1891/whole.html"

ويحتوي الأرشيف الإلكتروني على مواد كثيرة بالغة الأهمية تتعلق بويتمان، سواء كانت من نصوصه أو نصوص الآخرين عنه، فضلًا عن ملف كامل للصور الفوتوغرافية، والمخطوطات، وغيرها..

كما أن هناك نسخة مماثلة تمامًا- من الطبعة الأخيرة من "أوراق العشب"- في موقع جوتنبرج الشهير:

http://www.gutenberg.org/files/1322/1322-h/1322-h.htm وبالطبع، فثمة مواقع كثيرة أخرى - على شبكة الانترنيت - تضم "أوراق العشب"، في طبعات متفاوتة.

كما أنني استفدتُ في استيضاح بعض الصور الشعرية، والألفاظ الغريبة، من Donald D. Kummings , A Companion to Walt Whitman, WILEY-BLACKWELL, USA, 2009.

رفعت سلَّام القاهرة: 27 يونيو 2016

# سيرة ذاتية لـ"أوراق العُشب"

إد فولسوم [جامعة أيوا] كينيث م. برايس [كلية ويليام وماري]

وُلد والت ويتمان لأسرة من الطبقة العاملة في وست هيلز به لونج أيلاند، في 31 مارس 1819، بعد ثلاثين عامًا من تنصيب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة، المتشكلة مؤخرًا. وقد أُسمي على اسم أبيه، النجار والمزارع، الذي كان عمره 34 عامًا عند ولادة الشاعر القادم. لكن حين كان والت يوشك على بلوغ الرابعة من عمره، انتقلت الأسرة إلى المدينة الصاعدة بروكلين، أو مانهاتن، التي سيعتبرها ويتمان في كتاباته المدينة الصاعدة كمركز حضري رئيسي. وإحدى قصص والت الأثيرة عن طفولته تتعلق بالوقت الذي زار فيها الجنرال لافاييت نيويورك، واختاره من بين الجموع وهو في السادسة من عمره ورفعه وحمله. وفيما بعد، كان ويتمان ينظر إلى هذا الحدث كنوع من مَد اليدين، من تكريس شاعر الديموقراطية المستقبلي في المدينة الحيوية للمهاجرين؛ حيث كانت أمةً جديدةً يتم اختراعها يومًا بعد يوم.

هكذا، ينتمي والت ويتمان إلى الجيل الأول من الأميريكيين الذي وُلدوا في الولايات المتحدة المتشكلة مؤخرًا، وكبروا مفترضين الوجود الراسخ للبلد الجديد. كان الزهو بالأمة الناشئة مفرطًا، واستمد السيد والتر- والد الشاعر- أسماء ثلاثة أبناء من أبطال الثورة

وحرب 1812: أندرو جاكسون، وجورج واشنطن، وتوماس جيفرسون. وحده الإبن الأصغر، إدوارد، الذي كان مُعاقًا ذهنيًا وجسديًا، كان يحمل اسمًا لا يرتبط بأسماء العائلة، ولا بالتاريخ.

كان السيد والتر ويتمان من سلالة إنجليزية، وأدى زواجه (1816) من لويزا قان فيلسور، وهي من أصول المانية، إلى ما كان ويتمان يعتبره دائمًا توترًا خصبًا لدى أبناء ويتمان بين مزاج إنجليزي أكثر تطهرية، وكبتًا، وتأملية، ونزعة المانية أكثر انفتاحًا، وتفاؤلية. كان والد ويتمان رجلًا صارمًا، وأحيانًا متوقد المزاج، وربما كان مدمنًا للكحوليات، واحترمه ويتمان دون أن يحس أبدًا بعاطفة قوية تجاهه. لكن أمه في المقابل كانت، خلال حياته، المعيار العاطفي. والمراسلات الطويلة بينهما تسجل نوعًا من المشاركة في التعامل مع أزمات الأسرة التي كانت تبرز على مر الأعوام.

### الطفولة في بروكلين، وفواصل لونج أيلاند

خلال طفولة والت، تنقلت عائلة ويتمان كثيرًا في محيط بروكلين؛ إذ كان السيد والتر يحاول - بلا جدوى، في الغالب - أن يستفيد ماليًّا من التنامي السريع للمدينة، من خلال المضاربة في العقارات. وقد أحب والت العيش بجوار "إيست ريفر" (النهر الشرقي)، حيث كان يقطع المعابر ذهابًا وإيابًا من مدينة نيويورك، متمثلًا لحبرة ستبقى هامة له طوال حياته: فقد أحب المعابر والعاملين بها، وقصيدته - التي تحمل عنوان "عابرًا معبر بروكلين" (1856) - تستكشف الصدى الكامل لهذه التجربة. لقد أصبح فعل العبور - بالنسبة له أحد الأحداث الأكثر إلهامًا في حياته، كحدث عملي، ومبهج، وباطني في آن. وكان الارتحال اليومي يوحي بالعبور من الحياة إلى الموت إلى الحياة من جديد، ويوحي أيضًا بالعبور من الشاعر إلى القارئ إلى الشاعر، عبر أداة القصيدة. وبعبور معبر بروكلين، اكتشف ويتمان مبكرًا - الارتحالات السحرية التي سيحققها، في النهاية، في شعره.

ارتاد ويتمان- في بروكلين- المدارس العامة المؤسسة حديثًا، مشاركًا- في الفصول- تلاميذ من خلفيات مختلفة، كان معظمهم فقراء؛ حيث كان أطفال العائلات الثرية يرتادون مدارس خاصة. وفي مدرسة ويتمان، كان جميع التلاميذ في الغرفة نفسها، عدا الأميركيين

الزنوج، الذين كان عليهم أن يرتادوا فصولًا منفصلة، تقع في الطابق العلوي.

لكن تعليم ويتمان الأكثر أهمية تحقق خارج المدرسة، حين كان يقوم بزيارة المتاحف، ويذهب إلى المكتبات، ويرتاد المحاضرات. ودائمًا ما كان يتذكر أول محاضرة عظيمة سمعها، حين كان في العاشرة، ألقاها إلياس هيكس- زعيم الكويكر الإصلاحي- وهو أحد معارف والد ويتمان، وصديق مقرب من جَده، دون أن يكون والداه عضوين بأية طائفة دينية.

وزيارة جديه في لونج أيلاند كانت أحد أنشطة ويتمان المفضلة في صباه. وخلال هذه الزيارات، تعمق حُب حياته لشاطئ لونج ايلاند، مستشعرًا غموض هذه المنطقة، حيث تلتقي المياه بالأرض، والسائل يمتزج بالصَّلد. وإحدى قصائد ويتمان العظيمة - "خارج المهد الذي يهتز أبدًا" - هي أحد مستويات ذكرياته في الصباً على شاطئ لونج ايلاند، وكيف انبثقت رغبته في أن يصبح شاعرًا في ذلك المشهد الطبيعي. وقد شكل ريف لونج ايلاند الرعوي مقابلًا حادًا للطاقة المحتشدة في المركز الحضري المتناي بسرعة في بروكلين ونيويورك. وخبرات ويتمان - كشاب متنوع فيما بين المدينة وريف لونج ايلاند، وكان مشدودًا إلى نمطي الحياة معًا. وهذا الولاء الثنائي يمكن تتبعه في شعره، الذي كثيرًا ما يتحول بين الزراعي والحضري.

### التعليم الذاتي والمهنة الأولى

في عمر الحادية عشرة، انتهى ويتمان من تعليمه الرسمي (في ذلك الحين، كان قد تلقى بالمدرسة أكثر بكثير مما تلقاه والداه)، وبدأ حياته كعامل، في وظيفة "ساعي" لدى أحد محاميي بروكلين البارزين، الذي منحه إشتراكًا في مكتبة متنقلة، حيث بدأ تعليمه الذاتي. وكشخص عصاي، تشرّب ويتمان تعليمًا انتقائيًّا، لكنه واسع الأفق، خلال زياراته للمتاحف، وقراءاته التي لا تتوقف، ونزوعه للدخول مع كل من التقى به في محادثة وجدَل. وفيما تمتع غالبية الكتاب الكبار الآخرين في زمنه بتعليم عالٍ، تعليم كلاسيكي في معاهد خاصة، فقد صاغ ويتمان سيرته الأدبية بصورة غير نظامية وخام، انطلاقًا من الأدب، والمسرح، والتاريخ، والجغرافيا، والموسيقى، والآثار، بالاعتماد على المصادر العامة للمدينة الأمريكية المتنامية بسرعة قصوى.

عام 1831، أصبح ويتمان متدربًا في "باتريوت Patriot"، وهي صحيفة ليبرالية للطبقة العاملة، حيث تعلم الطباعة، ومر بمتعة تحويل الكلمات إلى مطبوع، ملاحظًا كيف يمكن للفكرة والحدث أن يتحولا بسرعة إلى لغة، ويتم توصيلهما في الحال إلى آلاف القراء. وفي سن الثانية عشرة، كان يساهم بالفعل في الصحيفة، ويعرف بهجة نشر كلماته. وأول مقال موقع له، في صحيفة "ميرور Mirror" بنيويورك، كان يعبر عن اندهاشه من أن هناك أناسًا ما يزالون على قيد الحياة ممن يمكن أن يتذكروا "المدينة الحضرية الكبيرة الراهنة، باعتبارها نجعًا صغيرًا أو قرية؛ خضراء ومنتعشة كلها مثلما كانت، في بدئها"؛ وكتب عن أحد العبيد، "الزنجي هاري"، المتوفى عام 1758، عن عُمر 120 عامًا، وكان يتذكر نيويورك "حين لم يكن فيها سوى ثلاثة منازل". وحتى في أواخر حياته، كان يتذكر متعة رؤيته هذا المقال الأول مطبوعًا: "كيف جعل قلبي يدق بصورة مزدوجة أن أرى مقطوعتي على الورق الأبيض مطبوعًا: "كيف جعل قلبي يدق بصورة مزدوجة أن أرى مقطوعتي على الورق الأبيض الجميل، في نمط لطيف". وطوال حياته كلها، سيحتفظ بهذه الافتتان بمادية المواد المطبوعة، بالطريقة التي يمكن بها لصوته وهويته أن يكفأنا في الطباعة والورق.

انتقلت الأسرة عائدةً إلى منطقة "وست هيلز" عام 1833، تاركة والتر- وهو في الرابعة عشرة من عمره- وحيدًا في المدينة، عاكفًا على صف الحروف تحت إشراف معلِّم الطباعة بجريدة "باتريوت". وخلال حياته بعيدًا عن الأسرة، كان وليام يكتسب مهارات، ويعرف استقلالًا سيصبغ عمله ومهنته كلها: فسيحمل دائمًا اهتمامًا بصف الحروف، وكيف ستبدو كلماته على الصفحة، وأي شكل طباعي ستتخذه، وأية تأثيرات ستكون للترتيبات الفراغية المختلفة. وسيحمل دائمًا استقلاله العنيد، فلا يتزوج أبدًا، ويعيش وحيدًا طوال غالبية حياته. وظل لهذه السنوات المبكرة له في بروكلين ونيويورك تأثير فاعل على كتابته؛ ذلك أنه خلال هذا الوقت - طوّر لديه عادة الملاحظة الوثيقة للبانوراما المتحولة أبدًا للمدينة.

ظل والت منفصلًا عن أسرته، وتقدم في دراسته بتشرُّب قوة اللغة من مصادر متنوعة: مكتبات متنقلة مختلفة (حيث قرأ أعمال السير والتر سكوت، وجيمس فينيمور كوبر، وروائيين رومانسيين آخرين)، والمسرح (حيث وقع في غرام مسرحيات شيكسبير، وشاهد جونيوس بوث، ووالد جون ويلكس بوث، وهما يلعبان دورًا رئيسيًّا في "ريتشارد الثالث"، مسرحية ويتمان المفضلة دائمًا)، والمحاضرات (حيث استمع- من بين آخرين- إلى فرانسيس رايت، المحرر الاسكتلندي الراديكالي والمدافع عن حقوق المرأة). ولدى بلوغه

السادسة عشرة، كان والت طابعًا متنقلًا وصفًاف حروف بمدينة نيويورك. وكان يبدو أن مهنته المستقبلية ستكون في عالم الصحافة والطباعة. لكن حريقين من أسوأ حرائق نيويورك آنئذٍ أبادا المراكز الرئيسية العاملة في مجال الأعمال والطباعة. ووسط المناخ المالي المشئوم، لجأ ويتمان إلى لونج ايلاند الريفية، ملتحقًا بأسرته في هامبستيد عام 1836.

### سنوات التعليم المدرسي

ومهنته التالية غير المتوقعة كانت التدريس. فبالرغم من أن تعليمه الرسمي كان- بمعايير اليوم- في حده الأدنى، فإنه اكتسب- كمتدرب بالصحف- مهارات القراءة والكتابة، بما يزيد عن حاجة نوع التدريس الذي سيجد نفسه يعمل به على مدى السنوات القليلة التالية. كان يعرف أنه لا يريد أن يصبح مزارعًا، وتمرد على محاولات أبيه لأن يعمل في مزرعة الأسرة الجديدة. ولهذا كان التدريس مهربًا، لكنه- في الوقت نفسه- وظيفة كان مجبرًا على القيام بها في أوقات اقتصادية رديئة، في ما لا يقل عن عشرة مدن مختلفة بلونج ايلاند، مقيمًا في منازل تلامذته، معلمًا لدورات الشهور الثلاثة في فصول ضخمة ومتباينة (بعضها كان يضم ما يزيد عن ثمانين تلميذًا، من عمر خمسة إلى خمسة عشر عامًا، لما يصل إلى تسع ساعات يوميًا)، ليحصل على أجر بالغ الضآلة، مُضطرًا للتعامل مع أناس بالغي الجهل والجهالة. وبعد متعة بروكلين ونيويورك، فإن هذه المدن المعزولة بلونج ايلاند غالبًا ما كانت تصيبه بالاكتثاب. كتب إلى صديق يُدعَى أبراهام ليش: "لم أرّ أبدًا الإنسانية في مثل هذا الشكل المنحط، مثلما هنا"، فيما كتب من وودبيري عام 1840: "الجهل، والفظاظة، والخباج، والخبلادة هي الإلمة الحاكمة لبؤرة اليأس الفاسدة هذه".

وتوحي بعض المؤشرات بأن ويتمان قد استخدم ما كان يعتبر تقنيات تقدمية آنذاكتشجيع التلاميذ على التفكير علنًا بدلًا من التلاوة ببساطة، رافضًا العقاب بالضرب، دافعًا
تلاميذه إلى مباريات تعليمية، وملحقهم بمباريات البيسبول. ولم يتردد في استخدام قصائده
الشخصية- التي كان يكتبها آنذاك بغزارة نسبية، برغم أنها كانت أبياتًا مقفاة، تقليدية، لا
تُنبئ بالشعر الخلاق القادم- كنصوص في فصوله. وفيما كان يواصل الكتابة بغزارة عن
المسائل التعليمية، ويتوفر على اهتمام حميم بكيفية اكتساب المعرفة، فقد كان من الواضح

أنه ليس ملائمًا ليكون مدرس قرية.. وقد أبقى على نفسه حيًّا بصورة ثقافية بمشاركته الفعالة في جمعيات المناظرات والحملات السياسية: فمستلهمًا المصلح الاسكتلندي فرانسيس رايت، الذي جاء إلى الولايات المتحدة لدعم مارتن فان بورين في الانتخابات الرئاسية عام 1836، أصبح ويتمان عاملًا فعالًا في الحزب الديموقراطي.

وبحلول 1841، انتهت مهنة ويتمان الثانية. فقد قطع عمله بالتدريس عام 1838، ليجرب حظه في بدء صحيفته "ذا لونج ايسلندر"، المخصصة لشؤون المدن المحيطة بهانتنجتون. وأحضر مطبعة وعين شقيقه الأصغر جورج مساعدًا له، لكنها- برغم جهوده الحيوية في التحرير، والنشر، والكتابة- لم تستمر سوى عام، ليعود على مضض إلى فصول الدراسة. وبعد عامين، ترك فجأةً عمله كمدرس. وكتب بعض المواد الصحفية في أواخر الأربعينيات. ويبدو أنه قد هجر التدريس لأن مزاجه لم يتوافق معه. وفضلًا عن ذلك، فقد كانت لديه مهنة جديدة متاحة له: لقد قرر الآن أن يصبح قصًاصًا. ومن أجلها، فسيكون بحاجة إلى العودة إلى نيويورك، وإعادة تأسيس نفسه في عالم الصحافة.

### ويتمان، القصَّاص

كم كان ويتمان طموحًا كقصَّاص؟ توحي الشواهد بأنه كان أكثر من هاوٍ، وأنه انغمس بصورة محمومة في تأليف القصص. وقد نشرت حوالي عشرين صحيفة ومجلة مختلفة قصص ويتمان وقصائده الأولى. وأفضل أعوامه القصصية كانت بين 1840 و1845، حين نشر قصصه في مجلات من قبيل "أميريكان ريڤيو" و"ديموقراطيك ريڤيو"، أهم المجلات الأدبية الأميريكية.

وقصصه المبكرة آسرة في معظمها، لأنها تتناول- بصورة غير مباشرة- أمورًا مهنية ونفسية هامة. وقصته الأولى المنشورة "الموت في الفصل الدراسي"، مستمدة من خبرته التعليمية، حيث يأمل الراوي في أن يتم اعتبار "الكثير من المناهج البارعة في تعذيب الطفل تذكارًا مُحتقرًا لعقيدة جاهلة، قاسية، سفيهة".

وفي عدد خاص من "نيو وورلد New World"، نشر ويتمان قصته "فرانكلين إيفانز؛ أو السِّكِّير"، التي تنتهي بطريقة أخلاقية تقليدية، تتعلقبالسماح بالحسية في الأدب تحت

قناع أخلاقي. والقصة- مع ذلك- تمثل أحد الاستكشافات المبكرة في الأدب الأميريكي لموضوع تمازج الأجناس العرقية، ومعالجتها لشخص مُستعبَد (أبيض)، أسير للشُّرب، ملفتة.

وللغرابة، فقد باعت "فرانكلين إيفانز" نسخًا أكثر من أي عمل آخر لويتمان خلال حياته (نحو 20 ألف نسخة). لقد نجح العمل رغم أنه تلفيق مُرقَّع من كتابة جديدة وقصص مؤلفة من قبل.

### الصحفي الجوَّال



ومع مرور الزمن الذي كان يكتب خلاله القصص، ظل ويتمان صحفيًّا ناجحًا بشكل عام. وقد حافظ على مظهر عصري: كان عادةً ما يرتدي معطفًا وقبعة عالية، ويحمل عصًا صغيرة، وطية صدر معطفه كان مزينة تقريبًا بلا تغيير بزهرة العُروة. وخلال عاي 1842 و1843، كان يتنقل بسهولة بين المواقع (حيث كان ذلك شائعًا وسط الصحفيين). وكان يكتب في موضوعات تمتد من نقد كيفية مطاردة البوليس للعاهرات، إلى استنكار جون هيوز على محاولته استخدام الأموال العامة في دعم مدارس الأبرشية.

ترك ويتمان نيويورك في 1845، ربما بسبب

الاهتزاز المالي الناجم عن دخله المتذبذب. وعاد إلى بروكلين، وإلى عمل أكثر انتظامًا في مناخ صحفي أقل تنافسية إلى حدِّ ما. وكثيرًا ما اعتُبر كاتب مدينة نيويورك، وقد انتهت بالفعل آنذاك إقامته وعمله الوظيفي بالمدينة، قبل عقد كامل من الظهور الأول لـ"أوراق العُشب". وعلى أية حال، فحتى بعد انتقاله إلى بروكلين، إلا أنه ظل مرتبطًا بنيويورك.

### عاشق الأوبرا

كانت الأوبرا إحدى المفاتن الكثيرة التي شجعت ويتمان على العودة المتكررة إلى نيويورك. في عام 1846، بدأ ويتمان حضور العروض، بانتظام لم يقطعه سوى نشوب الحرب الأهلية (وحتى خلال الحرب، نجح في حضور عروض الأوبرا حينما كان يعود إلى نيويورك). كان ويتمان يحب فكرة الجسد الإنساني باعتباره أداته الموسيقية. وسيتجلى افتتانه بالصوت فيما بعد في رغبته في أن يصبح خطيبًا، وفي إدراجه المتكرر للعناصر الخطابية في شعره. وبالنسبة لويتمان، فإن الاستماع إلى الأوبرا له كثافة "قبضة الحب". وبصورة خاصة، كانت السوبرانو العظيمة مارييتا ألبوني تبعث فيه النشوة: وطوال حياته ستبقى معياره للأداء الأوبرالي العظيم. وقصيدته "إلى مغنية معينة" موجهة إليها باعتبارها ندًّا لأي بطل. وذات يوم، قال ويتمان، بعد حضوره إحدى الأوبرات، إن التجربة كانت من القوة بحيث تفتتح حقبة جديدة في تطور المرء. وحين ألَّف فيما بعد قصيدة تصف الإحساس البازغ للإصاتة حقبة جديدة في تطور المرء. وحين ألَّف فيما بعد قصيدة تصف الإحساس البازغ للإصاتة ("خارج المهد الذي يهتز أبدًا")، فقد منحته الأوبرا مفاتيح المعنى البنائية والسياقية.

### الصحفي النَّاضج

وسط أربعينيات القرن، كان لدى ويتمان وعي وثيق بالمنابع الثقافية لمدينة نيويورك، وربما معرفة داخلية أكبر بالحياة الصحفية بنيويورك. وقد اعترفت "لونج ايلاند ستار Long Island Star" بقيمته كصحفي، ورثبت على عجل- ما إن عاد للاستقرار في بروكلين- لأن يكتب لها سلسلة من الافتتاحيات، اثنتين أو ثلاثًا كل أسبوع، من سبتمبر 1845 إلى مارس 1846. ومع وفاة وليام مارش، رئيس تحرير جريدة "إيجِل 1846" ببروكلين، أصبح ويتمان المحرر الرئيسي لهذه الصحيفة (عمل فيها من 5 مارس 1846 إلى 1840 يناير 1848). لقد كرس نفسه للصحافة هذه الأعوام الثلاثة، ولم ينشر سوى القليل من شعره وقصصه. وعلى أية حال، فقد قدم مراجعات أدبية إلى "إيجِل"، وقدم تعليقات- حتى لو كانت غالبًا سطحية- على كُتاب من قبيل كارلايل وإمرسون، الذي سيكون له- في العقد التالي- تأثير هام على "أوراق العُشب". ومنح دور المحرر لويتمان أرضية يعلق منها على العقد التالي- تأثير هام على "أوراق العُشب". ومنح دور المحرر لويتمان أرضية يعلق منها على

https://telegram.me/maktabatbaghdad

قضايا مختلفة، من إضاءة الشارع إلى السياسة، ومن البنوك إلى الشعر. لكن ويتمان يدعي أن ما كان يثمنه أكثر من غيره لا القدرة على نشر أفكاره، بل بالأحرى ما هو أكثر حميمية، "النمط الغريب من التعاطف... الذي انبثق في عقل موجِّه جريدة مع الجمهور الذي يخدمه. فقد كان يجبهم".

وبالنسبة لويتمان، فأن تخدم الجمهور يعني أن تؤطر القضايا بالتوافق مع مصالح الطبقة العاملة - وهو ما يعني عادةً لدى ويتمان مصالح الطبقة العاملة البيضاء. وبين الحين والحين، كان ويتمان يعبر عن غضبه البالغ إزاء الممارسات التي تدعم العبودية نفسها. ومثل لنكولن، كان يعارض باستقامة العبودية، وامتداداتها الأبعد.

### الإقامة في نيو أورليانز

لحسن الحظ، في 9 فبراير 1848، التقى ويتمان- فيما بين فصول أحد عروض مسرح برودواي بنيويورك- مع ج. إ. مَكلُور، الذي كان ينتوي إصدار صحيفة بنيو أورليانز، باسم "كريسنت Crescent"، مع أحد الشركاء. وفي وقت قصير بشكل مذهل- يُقال خمسة عشر دقيقة- أنهى مكلُور اتفاقًا مع ويتمان، ومنحة دفعة مقدمة ليغطي مصروفات رحلته إلى نيو أورليانز. وأدت الرحلة- بالقطار، والقارب البخاري، والحنطور- إلى توسيع إحساس ويتمان بجغرافيا البلد وتنوعه، حيث ترك مدينة نيويورك ومنطقة لونج ايلاند للمرة الأولى.

في نيوأورليانز، واجه مدينة مفعمة بالحيوية والإثارة. تجول في الحي الفرنسي والسوق الفرنسية القديمة، مأخوذًا بـ"الباعة الجائلين الهنود والزنوج مع بضائعهم"، و"المرأة الحلاسية الضخمة" التي باعت له أفضل قهوة ذاقها في حياته. استمتع بـ"الجانات الرائعة والفسيحة"، "بنبيذها الفاتن والبراندي الفرنسي اللطيف والرائع" الذي أتى به الجنود العائدون مؤخرًا من الحرب مع المكسيك، ولقاءاته الأولى مع شبان شهدوا المعركة، والكثيرون منهم يتعافون من جراح الحرب التي وقعت في نيو أورليانز، كنذير بتجاربه في الحرب الأهلية. لقد فتن بالمزيج المسكر للغات - الفرنسية والأسبانية والإنجليزية - في هذه المدينة الحضرية، وبدأ في رؤية إمكانيات ثقافة أميريكية متميزة تنبثق من تمازج الأعراق والخلفيات (ربما كان غرامه باستخدام الكلمات الفرنسية مستمدًا من إقامته بنيو أورليانز).

لكن الطبيعة الغرائبية للمدينة الجنوبية لم تخل من فظائع: فالعبيد تُقام عليهم المزادات بالقرب من مسكن أشقاء ويتمان. ولم ينس ويتمان أبدًا رؤيته لكائنات بشرية ضمن المزاد، واحتفظ بإعلان عن مزاد للعبيد معلقًا بغرفته لأعوام طوال، تذكيرًا بأن مثل هذه الوقائع اللاإنسانية كانت تقع بانتظام في الولايات المتحدة. كان مزاد العبيد تجربة ستندمج فيما بعد في قصيدته "أغنى الجسد المثير".

أحس والت بالعافية بصورة مدهشة في نيو أورليانز، منتهيًا إلى أنها قد توافقت معه بأكثر من نيويورك. لكن بالرغم من ذلك - فقد أبدى مُلاك "كريسنت" ما أسماه ويتمان بـ"نوع فريد من البرود" تجاه محررهم الجديد. وربما خشوا من أفكاره غير المحافظة، وبخاصة فيما يتعلق بالعبودية. ولم تستمر إقامة ويتمان في نيو أورليانز سوى ثلاثة شهور.

### الشاعر الناشئ

وقد أنتجت رحلته الجنوبية بعض التخطيطات المفعمة بالحيوية عن حياة نيو أورليانز، وقصيدة واحدة على الأقل، "مبحرًا في المسيسيبي في منتصف الليل"، التي تصبح فيها رحلة القارب البخاري رحلة رمزية للحياة.

شَاسعٌ وَبِلا نُجُوم، حجَابُ السَّمَاء يَلُف الحِجَابَ المنتَشِرَ فِي الأَسفَل؛ وَقُدُمًا، قُدُمًا، فِي ظُلمَةٍ مهِيبَة، كَأَنَّنَا نَمضِي فِي بَحِرِ الضَّيَاع.

وخلال غالبية الأربعينيات، كان ويتمان يكتب قصائد تقليدية من هذا القبيل، تحمل غالبًا أصداء بريانت و- أحيانًا- شيلي وكيتس. وربما كان له بريانت و"مدرسة المقبرة" بالشعر الإنجليزي التأثير الأهم على حساسيته، كما يمكن رؤيته في قصائده السابقة على "أوراق العُشب". كان شعر تلك السنوات مفتعلًا في الأسلوب ووعظيًا في الغاية؛ ونادرًا ما كان يبدو مُلهَمًا أو مبدعًا. وعلى العكس، فاللغة المستهلكة عادةً ما كانت تجعل القصيدة خامدة. ومع نهاية العقد، على أية حال، قام ويتمان بتعليم ذاتي جاد في فن الشعر، متخذًا

طريقة متحررة تمامًا - جمَّع المقالات والمراجعات المتعلقة بكبار الكتاب البريطانيين والأميركيين، وفيما كان يقوم بدراستهم جميعًا، بدأ في أن يكون قارئًا أكثر عدوانيَّة ومستجيبًا مقاومًا. وملاحظاته على هوامش على هذه المقالات توضح أنه كان يتعلم الكتابة لا على طريقة أسلافه، بل على النقيض منهم.

واللغز المتعلق بويتمان- في أواخر الأربعينيات- هو سرعة تحوله من شاعر غير أصيل وتقليدي إلى شاعر تخلى فجأةً عن الوزن والقافية التقليديين. وفي تدويناته الموجزة آنذاك، قام باستغلال الجمال الغريب للتصوير المألوف، ليعثر على الجمال فيما هو عادي، لكن مُعبرًا عنه بطريقة غير عادية. وما عُرف بكراسة ويتمان المبكرة ربما تكون قد كُتبت في نحو عام 1847، بالرغم من أن معظم كتاباتها قد تكون مستمدة من أوائل الخمسينيات. وتضم الوثيقة الاستثنائية المفاصل المبكرة لبعض أفكار ويتمان الأكثر إلحاحًا. وثمة مقطوعات فيها- عن "الشخصية الأمريكية المتوسعة النبيلة حقًّا"، وعن "أفلاك الروح"- هي عبارات نثرية بارزة تعبر عن الإحساس المتوسع بالذات الذي كان ويتمان يكتشفه في ذاته العميقة، ليخلق الظروف- مُرسيًا نبرة وتركيبة الأفكار- التي ستسمح له بكتابة "أوراق العُشب" القادم.

وفي 16 يوليو 1849، أكد الناشر لورنزو فاولر- المرشد الروحي، والمصلح الاجتماعي-على الإحساس المتناي لويتمان بالقدرة الذاتية. وارتباط ويتمان بلورنزو فاولر سثبت أنه ذو أهمية متواصلة إلى الخمسينيات. فأبناء فاولر هُم مَن قاموا بتوزيع الطبعة الأولى من "أوراق العُشب"، ونشروا الطبعة الثانية مُجهَّلة.

### التوجهات العِرقية وجذور "أوراق العُشب"

وقد طرأ تحول محوري ومتنام لدى ويتمان في فترة تحوله الشعري هذه. فتوجهاته-وبخاصة ميوله العرقية- قد تعرضت لتبدل عميق. فقد كان ويتمان الصحفي ينطق باهتمامات الراهن، من منظور طبقي خاص، حين وضع في المقدمة مصالح العمال البيض، غير مَعني فيما يبدو- في ذلك الحين- بأزمة السود. وربما حفزت تجربة نيو أورليانز على تغير في ميله، ازداد كثافة بفعل عدد متزايد من الصداقات مع مفكرين وكُتاب إصلاحيين قادوا ويتمان بلا وعي - إلى إعادة التفكير في توجهاته إزاء قضية العِرق والمساواة. وأيًّا ما كان السبب، ففي شعر ويتمان المستقبلي، سيتخذ السود مكانةً مركزية في مشروعه الأدبي الجديد، ولفهمه الجذري للديموقراطية. وتؤكد مقطوعات الكراسة على أن الشاعر لديه "النحو السماوي لجميع الألسنة (اللغات)، ويقول بلامبالاة، وبالطريقة نفسها، كيف حالك يا صديقي؟ إلى الرئيس وسط اجتماع وزارته، وصباح الخيريا أخي، إلى سامبو وسط عَزق حقل القصب".

ويبدو أن إحباطات ويتمان المتزايدة من المعالجات الوسطية للحزب الديموقراطي لأزمة العبودية قادته إلى مواصلة جهوده السياسية من خلال أدوات الشعر التجريبي، الأكثر رهافة ولا مباشرة؛ شعر كان يأمل في أن تقرأه حشود من الأمريكيين المتوسطين، ليلعب دورًا في تحويل طريقتهم في التفكير. وعلى أية حال، فالسطور الأولى من كراسته تركز مباشرة على طريقة "أوراق العُشب" على المسألة الجوهرية التي تقسم الولايات المتحدة. وتنطلق كراسته في الشعر الحر- للمرة الأولى - في سطور تسعى إلى الربط بين مقولات متعارضة، إلى تواصل السود والبيض، إلى الجمع بين السيد واالعبد:

أَنَا شَاعِرُ الجَسَد وَأَنَا شَاعِرُ الرُّوحِ أَمضِي مَع عَبِيدِ الأَرضِ مِثلَمَا مَع السَّادَة وَسَأْقِفُ بَينَ السَّادَةِ وَالعَبِيد، أَتَدَاخَلُ فِي كِلَيهِمَا حَتَّى يُمكِن لَهُمَا أَن يَفهَمَانِي عَلَى السَّوَاء.

واجتراء ذلك السطر الأخير يظل صادمًا. ففيما كان معظم الناس يميلون إلى جانبٍ أو آخر، وضع ويتمان نفسه في تلك المسافة- العنيفة أحيانًا، الإيروتيكية أحيانًا، المتفجرة دائمًا- فيما بين السيد والعبد. وقاده يأسه السياسي الأقصى إلى أن يجل شخصه محل ما يسميه الآن "حثالة" السياسة الأميريكية الفاسدة في الخمسينيات- باعتباره "شامان"[\*]، أو "موجهًا ثقافيًا"، كـ"أنَـا" شمولية.

<sup>[\*]</sup>كاهن يستخدم السحر في مداواة المرضى، ولكشف المخبوء، والسيطرة على الأحداث.

### "أنـــا" الأميريكية

تلك "الأنا" أصبحت السمة الأساسية في "أوراق العُشب"، ذلك الكتاب المتفجر من اثنتي عشرة قصيدة بلا عنوان، كتبها في أوائل الخمسينيات، ومن أجلها قام ببعض صف الحروف، وصمم الغلاف، وأشرف بعناية على جميع التفاصيل. وحين كتب ويتمان "أنّا، وعُمري الآنَ السَّادِسةُ والقَلاَثُون، بِحَامِلِ صِحَّتِي، أَبدَاً"، كان يعلن عن هوية جديدة لنفسه، وإن جاءت في سن متأخرة بالنسبة لشاعر. فغي مثل هذه السن، كان كيتس قد مات منذ عشر سنوات؛ ومات بايرون في مثل هذه السن بالتحديد؛ وقدم ووردزوورث وكولريدج "أناشيد غنائية Lyrical Ballads" والاثنان في عشرينياتهما، وكتب بريانت أهم قصائده في عمر السادسة عشرة؛ وقدم غالبية الشعراء الرومانتيكيين العظام الذين كان ويتمان في الوقت معجبًا بهم معظم عملهم اللامع مبكرًا في مراهقتهم. وكان ويتمان على النقيض؛ ففي الوقت الذي بلغ فيه منتصف الثلاثينيات، بدا محكومًا، إذا ما أراد تحقيق شهرة في أي مجال، بأن يكون صحفيًّا، أو ربما كاتبًا للرواية. لكن لم يكن بمقدور أحد أن يخمن أن هذا الكاتب للروايات الحسية والشعر العاطفي، وهو في منتصف العمر، سيبدأ في إنتاج عمل سيقود في النهاية - الكثيرين إلى أن يعتبروه الشاعر الأعظم والأكثر ثورية في أميريكا.

والسر الذي أربك كُتاب السيرة والنقاد- على مدى الأعوام- هو الحافز على التحول: فهل تعرض ويتمان لإضاءة روحية من نوع ما فتحت بوابات فيضان نوع جذري جديد من الشعر، أم أن ذلك الشعر هو نتيجة ستراتيجية أصيلة ومحسوبة بعناية، تمزج الصحافة، والحطابة، والموسيقي الشعبية، والقوى الثقافية الأخرى في صوت أميريكي إبداعي، كالصوت الذي طالب به رالف والدو إيمرسون في مقالته "الشاعر" [\*]. كتب إيمرسون أن ".. أميريكا قصيدة في نظرنا؛ جغرافيتها الشاسعة تُبهر الخيال، ولن تنتظر طويلًا الشعر". وقد بدأ ويتمان كتابة الشعر الذي بدا- بكل عنفوان ومنهجية مع ذلك- أنه يرصد كل شيء مُفرد نادى به إيمرسون. وبدأ مقدمته لطبعة 1855 من "الأوراق"، باقتباس إيمرسون: "إن الولايات المتحدة في ذاتها هي- بصورة جوهرية- القصيدة الأعظم". والنظرة الرومانتيكية تجاه ويتمان تكمن في أنه قد أُهم فجأةً- وبصورة مندفعة- كتابة قصائد حولت الشعر

<sup>[\*]</sup> رالف والدو إيمرسون Ralph Waldo Emerson: شاعر وكاتب ومفكر أميريكي مرموق (1803-1882). رائد حركة التعالي Transcendentalist في منتصف القرن التاسع عشر.

الأمريكي؛ والنظرة الأكثر واقعية ترى أن ويتمان قد كرس نفسه- خلال السنوات الخمس السابقة على الطبعة الأولى من "الأوراق"- لسلسلة منضبطة من التجارب التي قادت إلى التأسيس التدريجي والمعقد لأسلوبه الفريد. أكان هو حقًّا الشاعر القَّمل ألذي تخيله إيمرسون، أم كان المهندس المعماري لذات شعرية تحاكي بسخرية وذكاء وصف إيمرسون؟

وثمة شاهد يدعم كلا النظريتين. ونحن لا نعرف سوى القليل للغاية من تفاصيل حياة ويتمان في بدايات الحمسينيات من القرن التاسع عشر؛ كأنه قد انسحب من العالم الخارجي ليتلقى الوحي. وثمة مخطوطات باقية، معدودة نسبيًا، لقصائد الطبعة الأولى من "الأوراق"، تقود الكثيرين إلى الاعتقاد بأنها قد انبثقت في سورة إلهام. ومن الناحية الأخرى، فإن المخطوطات الباقية تشير إلى أن ويتمان قد اشتغل وراجع مقطوعات من قصائده بصورة موسوسة، مراجعًا بتدقيق مسودات كاملة للقصائد، وأنه أصدر تعليمات تفصيلية إلى مَن كانُوا يَصُفُّون كتابه، مشرفًا بعناية على كل مظهر من إنتاج كتابه.

ويبدو ويتمان، آنذاك، كشاعر مُلهَم وحرَفي بارع في آن، في سحر أسلوبه المكتشف حديثًا والفاتن في الشعر الحر، فيما يبقى أيضًا مسيطرًا تمامًا عليه، مُحكِمًا ومُبدلًا ومعيدًا للترتيب. أما باقي حياته، فسيضيف، ويمحو، ويصهر، ويفصل، ويعيد ترتيب القصائد التي أصدرها في ست طبعات بالغة التمايز من "أوراق العشب". وقد وصف إيمرسون - ذات مرة شعر ويتمان بأنه "مزيج رفيع من البهاجڤاد جيتا[\*]Bhagvat Ghita وصحيفة نيويورك هيرالد"، وأن التركيب الغريب للغة الكتابة والعامية، السامي والدنيوي، يمثل خصوصية عمل ويتمان، عمل يتلقاه غالبية القراء باعتباره ساحرًا وعاديًّا، رفيعًا ونثريًّا، في آن. كان عملًا أنتجه شاعر حكيم وبائع جوال، لامس الآلهة بأصابع ملوثة بالحبر، ومهموم كثيرًا بمبيعات الصحفية له مثلما بحالة الروح الإنسانية.

### الطبعة الأولى من "أوراق العُشب"

أنفق ويتمان من جيبه الخاص على إصدار الطبعة الأولى من كتابه، التي بلغت 795

<sup>[\*]</sup> البهاجافاد جيتا Bhagavad Gita: نقش هندوسي باللغة السنسكريتية يتألف من 700 سطر شعري، يمثل جزءًا من الملحمة الهندوسية "المهابهاراتا".

نسخة، قام بتجليدها في أوقات مختلفة، كلما سمحت أوضاعه المالية. ورغم أن النقاد وكتاب السيرة كثيرًا ما خمنوا أن الكتاب قد ظهر في الرابع من يوليو، ليصبح بذلك شارةً مناسبة على الاستقلال الأدبي الأميريكي، فإن إعلانات جريدة "بروكلين ديلي إيجل" تؤكد على أن "الأوراق" قد صدر بالفعل أواخر يونيو. وسرعان ما تقلصت فرحته بصدور الكتاب بفعل وفاة والده، بعد عدة أسابيع من صدوره. والآن، فإن وفاة والده، مع غياب شقيقه الأكبر جيسي كبحار تجاري (والعنف المتزايد- فيما بعد- لجيسي واهتزازه العقلي)، كل ذلك كان يعني أن والت سيصبح الأب البديل للعائلة، الذي ستعتمد عليه الأم والأخوة في المساعدة والإرشاد.

كان يمتلك بالفعل بعض الخبرة ليلعب هذا الدور حتى خلال حياة والده؛ ربما بفعل عادات والده في السُّكر والإحباط المتزايد العام. والآن، أصبح الشخص الوحيد الذي يمكن للأم والأشقاء الاعتماد عليه. لكنه- حتى مع تحمله لهذه الأعباء الأسرية المتزايدة- نجح في التركيز على كتابه الجديد؛ فأشرف على تفاصيل صفِّه وطباعته، وتوزيعه، وحاول ضبط عملية استقباله.

وبالرغم من أن ويتمان قد أعلن أن الطبعة الأولى قد نفدت، فإن الكتاب عانى - في الحقيقة - من ضعف المبيعات. وقد أرسل عددًا من النسخ إلى الكتاب المشهورين (من بينهم جون جرينليف ويتيار، الذي رمى بنسخته في النار)، لحن الوحيد الذي تجاوب بصورة معقولة - كان إيمرسون، الذي تعرف في عمل ويتمان على الروح والنبرة والأسلوب الذي كان يطالب به. "إنني أحييك في مستهل عمل عظيم"، كتب له إيمرسون في خطاب شخصي، مشيرًا إلى أن "أوراق العشب" "يتجاوب والمطالبة التي دائمًا ما كنت أقوم بها لما كان يبدو أنه الطبيعة العقيم والبخيلة، كأن العمل اليدوي الزائد، أو السائل الليمفاوي الزائد في المزاج، كانا يجعلان من حواسنا الغربية بدينة ووضيعة". أما عمل ويتمان فكان يضع البلد شعريًا في شكل ما، أو - كما كان يعتقد إيمرسون - يمنحها شكلًا.

كان كتاب ويتمان مُنجرًا استثنائيًا: فبعد محاولة لما يزيد على عقد كامل لتناول المسائل الاجتماعية في الصحافة والرواية (من قبيل التعليم، العبودية، الدعارة، الهجرة، التمثيل الديموقراطي)، التي كانت تتحدى الأمة الجديدة، تحول الآن ويتمان إلى شكل غير مسبوق، نوع من القصائد التجريبية القائمة على سطور طويلة غير مقفاة، بدون وزن

معروف؛ والصوت مزيجٌ خارقٌ من الخطابة والصحافة والإنجيل- مخاطبًا، دنيويًّا، نبويًّا- في خدمة تحقيق نزوع ديموقراطي أميريكي جديد؛ صوتُ يرصد التنوع في البلد، وينجح في أن يراه في هوية شاسعة، فريدة، موحدة. "هل أناقض نفسي؟" سأل ويتمان بحميمية قُرب نهاية القصيدة الطويلة التي سيعنونها بـ"أغنية نفسي": "حسنًا إذن... إنَّنِي أُنَاقِضُ نَفسِي؟/ أَنَا شَاسِع... أَحتَوِي العَدِيد". صوتُ جديد يتحدث عن الوحدة في زمن التقسيم الاستثنائي والتوتر في النقافة، بيقين شخص يمكن له الاحتفال بكل شيء - أيًّا ما كان مدى

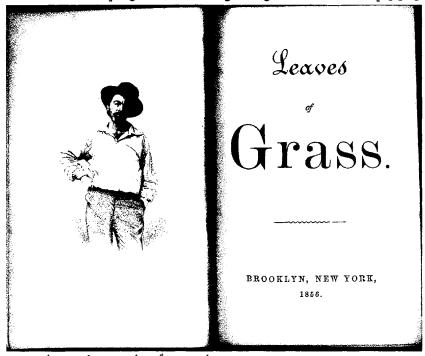

انحطاطه- باعتباره جزءًا من نفسه. "فما هو الأكثر ابتذالًا، الأرخص، الأقرب، الأسهل، هو أنا". ودوَّى صدى عمله مع اللغة الغريبة للطبقة العاملة المدينية، ووصل عميقًا إلى الأركان المختلفة من ثقافة القرن التاسع عشر المزعجة، وتردد صداه مع السياسات العاصفة للأمة، وموسيقاها المتعددة، وتكنولوجياتها الجديدة، وافتتانها بالعلم، وفخرها المتزايد بلغة أميريكية كانت تتشكل كلسان لغوي منفصل عن الإنجليزية المريطانية.

وبالرغم من أن هوية مؤلف "أوراق العشب" لم تكن سرية، فإن حقيقة أن ويتمان لم يضع اسمه على الغلاف كانت غير تقليدية، وفعلًا موحيًا (لن يظهر اسمه- في الواقع- على

غلاف "الأوراق" حتى "طبعة المؤلف" من الكتاب عام 1876). وغياب اسم المؤلف كان يشير، ربما، إلى أن مؤلف هذا الكتاب يعتقد أنه لم يكن يتكلم إلى نفسه بقدر ما يتكلم إلى أميريكا. لكن- في مواجهة صفحة العنوان- كان ثمة بورتريه مرسوم لويتمان، حفر عن صورة فوتوغرافية للمصور جابرييل هاريسون، التقطها في صيف 1854؛ حيث والت بملابس عامل، والقميص مفتوح، واضعًا القبعة مائلة إلى الجانب، وهو يقف خلي البال، ويحدق في القارئ بنظرة متحدية.

وضعٌ بكامل الجسم يشير إلى إعادة تقويم ويتمان لدور الشاعر باعتباره الناطق باسم الديموقراطية، الذي لم يعد يتحدث بوازع من الذهن، وبشكلانية التراث والتعليم: فالشاعر الجديد الذي يتم تصويره في كتاب ويتمان هو شاعر يتحدث من وبكامل الجسد، ويكتب بالخارج، في الطبيعية، لا في المكتبة. وهو ما أسماه ويتمان شعر "الفريسكو"؛ شعر يُكتب خارج الجدران، والحدود، والتقليد والتراث.

### "أوراق" 1856

خلال بضعة شهور من صدور الطبعة الأولى من "الأوراق"، كان ويتمان يعكف بالفعلبأقصى ما يستطيع- على الطبعة الثانية. وفيما منح سطوره الطويلة مساحة لتمتد عبر
الصفحة- في الطبعة الأولى- من خلال طباعة الكتاب على صفحات كبيرة القطع، فقد
ضحّى- في الطبعة الثانية- بالصفحات الواسعة، وأصدر ما أسماه فيما بعد "الكتاب المكتنز
السمين"، محاولته المبكرة لخلق طبعة "كتاب بجيب" تمنح القارئ ما فكّر فيه ويتمان
باعتباره "متعة مثالية"- "أن تضع الكتاب في جيبك وتمضي إلى شاطئ البحر أو الغابة". وعلى
غلاف هذه الطبعة، التي نشرها ووزعها فاولر وويلز (رغم أن المؤسسة باعدت بينها بعناية
وبين الكتاب، بإعلان أن "المؤلف ما يزال هو ناشر الكتاب")، زين ويتمان الكتاب بأول
"نبذة" في تاريخ النشر الأميريكي: فبدون استئذان إيمرسون، طبع بالذهب على واجهة
الكتاب الكلمات الافتتاحية لخطاب إيمرسون إليه: "إنني أحييك في مستهل عمل عظيم"،
مقرونةً باسم إيمرسون. وليحقق الدعاية لكتابه، ألحق بالكتاب مجموعة من المتابعات
الصحفية للطبعة الأولى- تشمل ثلاثًا كتبها هو بنفسه مع بضع متابعات سلبية أخرى-

وأسمى هذاالمجموع "تساقط الأوراق". كان ويتمان رائدًا لاستراتيجية "أية دعاية أفضل من عدم الدعاية". وعلى ظهر الكتاب، قام بطبع رسالة إيمرسون كاملة (مرةً أخرى، بدون إذنه)، وكتب رسالة مفتوحة طويلة- كنوع من الدفاع عن شعره- موجهة إلى "السيد". ورغم أنه فيما بعد سينفي تأثير إيمرسون على شعره، في ذلك الحين، فإنه تذكر فيما بعد أن "إيمرسون على الرأس".

وقد أضافت طبعة 1856 من "الأوراق" عشرين قصيدة جديدة إلى الاثنتي عشرة التي ضمتها طبعة 1855، ولم تكن قصائد الطبعة الأولى معنونة عام 1855، لكن ويتمان كان يبذل قصارى جهده ليجعل الطبعة الجديدة تبدو وتدفع إلى الإحساس بأنها مختلفة: صفحات صغيرة بدلًا من الكبيرة، كتاب سمين بدلًا من كتاب نحيل، وعناوين طويلة لقصائده بدلًا من لا شيء إطلاقًا. وكأنما لمواجهة بعض الانتقادات المبكرة، بأنه لا يكتب في الواقع شعرًا بالمرة فالمتابعة التي قدمتها "لايف اللستريتيد"، على سبيل المثال، أسمت عمل ويتمان "سطور من النثر الإيقاعي، أو سلسلة من الملفوظات (لا ندري ما نسميها سوى ذلك)" - وضع ويتمان كلمة "قصيدة" في عنوان كل الأعمال الاثنين والثلاثين في طبعة 1856 من "الأوراق". وكأنما أراد ويتمان أن يقول إنها قصائد، شاء من شاء وأتي من أبي. لكن، رغم جهوده في إعادة صياغة كتابه، فإن النتائج كانت نفسها بصورة محبطة؛ فمبيعات الألف نسخة المطبوعة كانت أكثر سوءًا مما حدث مع الطبعة الأولى.

### سنوات البوهيميَّـة

في هذه السنوات، كان ويتمان يعمل بجد على أن يتم إشهاره شاعرًا، من خلال الاتصالات الأدبية الخارجية: لقد دخل إلى العالم الأدبي بطريقة لم تحدث معه كروائي أو صحفي، ملتقيًا ببعض من أشهر كتاب الأمة، مبتدئًا التكيف مع الوسط الأدبي والفني، ومؤسسًا صورةً له كفنان. جاء إيمرسون ليزوره في نهاية 1855 (عادا معًا إلى غرفة إيمرسون في فندق "أستور" الجميل، حيث لم يُسمح لويتمان بالدخول، لارتدائه ملابس غير رسمية، شأن ملابسه التي تبدو في الصورة المطبوعة بمواجهة صفحة العنوان في "أوراق العُشب")؛ وهو أول لقاء من لقاءات كثيرة جمعت الاثنين على مدى ربع القرن التالي، حيث تحولت

https://telegram.me/maktabatbaghdad



علاقتهما إلى علاقة احترام ممزوجة بتشكك متبادل.

وفي العام التالي، زار كل من هنري ديفيد ثورو وبرونسون ألكوت بيت ويتمان (وصف ألكوت ثورو وويتمان بيت كحيوانين، وكل منهما الآخر بفضول، يمكن أن يفعله الآخر"). وأصبح ويتمان أيضًا صديقًا لعدد من الفنانين التشكيليين، وتعرف على عدد من الناشطات الحقوقيات والكتاب، وبعضهم أصبح من القراء المتحمسين

والداعمين لـ"أوراق العشب" فيما بعد. وقد أصبح وثيق الصلة خصوصًا بـ أبي برايس، باولينا رايت ديفيز، ساره تيندال، وساره بايسون ويليس. وكان لأفكار هؤلاء النساء الإصلاحية - فيما يتعلق بالمساواة عامة، والجنسية بشكل خاص - تأثير متزايد على شعر ويتمان. كما عرف عددًا من الكتاب المناهضين للرِّق في ذلك الحين، من بينهم مونكير كونواي، وكتب ويتمان هجمات لاذعة على قانون العبد الهارب، والإفلاس الأخلاقي للسياسة الأميريكية؛ لكن هذه المقطوعات لم تُنشر.

وبدأ ويتمان أيضًا - في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر - في التردد على صالون "بفاف"، المكان المفضل للفنانين والمثقفين البوهيميين في نيويورك. وعمل لعامين في جريدة "ديلي تايمز Daily Times" ببروكلين، حتى منتصف 1859، حين اختلف مع مالك الصحيفة فتم طرده. وفي "بفاف"، بدأ ويتمان عامين من البطالة المخمورة البوهيمية. وفي "بفاف"، اختلط بأشخاص من قبيل هنري كلاب، المحرر النافذ في "ساترداي برس"، الذي سيساعد في نشر عمل ويتمان بطرائق مختلفة، بما فيها نشر نسخة مبكرة عام 1859 من قصيدته "خارج المهد الذي يهتز أبدًا". وهنا أيضًا التقى بالشاب ويليام دين هاولز؛ وتذكر هاولز هذا اللقاء بعد سنوات عديدة، عندما أوضح أن ويتمان كان قد أصبح مشهورًا إلى

حدِّ ما، آنذاك، حتى لو كانت شهرته شائنة بدرجة كبيرة، نتيجة كتابته التي اعتبرها الكثيرون إباحية ("عمل أحمق" مليء بـ"الشهوانية"، كما وصمته "ذا كريستيان إكزامينر The Christian Examiner").

## طبعة 1860 من "الأوراق"

وإعادة تشكيل الصورة الذاتية لويتمان واضحة على الصفحة المقابلة لصفحة العنوان، في الطبعة الجديدة من "الأوراق" التي ظهرت عام 1860؛ صورة لحفر مستمد من لوحة رسمها له صديقه تشارلز هاين. كان هاين يسميها "صورة بايرونية"، ويبدو فيها ويتمان أقرب إلى الصورة التقليدية للشاعر- بشعر مصفف وربطة عنق- مما كان من قبل أو بعد. هي صورة فنان كرس وقتًا طويلًا لصورته، وشخص يستمتع بوضوح بشهرته ضمن الوسط الثقافي في بفاف. ومنذ أن ظهرت طبعة 1856، كان ويتمان يكتب قصائد بسرعة مخيفة. فخلال عام من صدور هذه الطبعة، كتب ما يقارب سبع عشرة قصيدة جديدة. وواصل صف القصائد في مطبعة "الأخوة روم" وبعض الأصدقاء الطابعين، تحسبًا لطباعتها بنفسه، طالما أن أحدًا من الناشرين التجاريين لم يُبد أي اهتمام بكتابه.

لكن ثمة سببًا آخر لصف ويتمان لقصائده: لقد كان يفضل التعامل مع قصائده في شكل مطبوع لا مخطوط. وكان كثيرًا ما يقوم بالمراجعة مباشرةً على نسخ مطبوعة من شعره؛ فبالنسبة له، كان الشعر فعلًا عامًّا إلى حدِّ بعيد. وإلى أن تتم طباعة القصيدة، لم يكن ليعتبرها قصيدةً حقًّا. فالمخطوطات الشعرية لم تكن أبدًا مقدسةً بالنسبة لويتمان، الذي كان كثيرًا ما يتخلص منها؛ فالقيام بصف القصيدة هو الخطوة الأهم في بدء قيامها بوظيفتها المقافية.

وفي عام 1860، فيما كانت الأمة تبدو متجهةً بلا مفر نحو أزمة كبرى بين الولايات المتمسكة بالعبودية والأخرى الحرة، اتخذت أقدار ويتمان الشعرية انعطافة إيجابية. ففي فبراير، تلقى رسالة من الناشرين وليام ثاير وتشارلز إلدردج ببوسطن، اللذين تخصصت دارهما الجديدة في الأدب المناهض للعبودية؛ كانا يريدان أن يصبحا ناشري الطبعة الجديدة من "أوراق العشب". وافق ويتمان بترحيب، وهو يشعر برسوخه كشاعر أصيل الآن، إلى حد

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

منحه حقوق نشر فعلية. وقام الناشرون بالصرف ببذخ على ألواح الطباعة الخاصة بالكتاب ذي البنية الخصوصية ما يزيد عن 450 صفحة مطبوعة، وعناصر زخرفية غريبة، في كتاب فوضوي بصريًّا، أشرف عليه بعناية ويتمان، الذي سافر إلى بوسطن ليراقب عملية الطباعة.

كانت تلك هي الرحلة الأولى لويتمان إلى بوسطن، التي كانت تعتبر آنذاك العاصمة الأدبية للأمة. وويتمان سبب رئيسي لانتقال المركز الأدبي لأميريكا من بوسطن إلى نيويورك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لكن- في عام 1860- كانت القوة العظمى لبوسطن ما تزال واضحة في دور نشرها الرئيسية، وصحفها الهامة، ومؤلفيها الأجلاء (ومن ببينهم هنري وادزوورث لونجفلو، الذي التقى به ويتمان لقاء قصيرًا حين كان بالمدينة). وصوله إلى المدينة في مارس. وقد حاول إيمرسون إقناع ويتمان بحذف مجموعة القصائد وصوله إلى المدينة في مارس. وقد حاول إيمرسون إقناع ويتمان بحذف مجموعة القصائد الجديدة "أبناء آدم Enfans d'Adam" من طبعة بوسطن (فيما بعد 1860، غير ويتمان العنوان الفرنسي واستبدله بعنوان إنجليزي Children of Adam)، وهو عمل يصور الجسد الإنساني بصورة أكثر تحديدًا، وبكلمات جنسية مباشرة، بأكثر مما في أية قصائد أميريكية سابقة.

وقد جادل ويتمان- مثلما تذكر فيما بعد- بـ"أن العاطفة الجنسية في ذاتها، طالما أنها طبيعية وغير منحرفة، هي مشروعة بصورة فطرية، وجديرة بالإكبار، وليست بالضرورة فكرة غير لائقة بالشاعر". وألح ويتمان على أن "ذلك ما أحسستُ به في عمق عقلي وقلبي، حين أجبتُ بالصمت على آراء إيمرسون الحادة". وعلى الرغم من ذلك، فالجسد- كامل الجسد- سيكون موضوع ويتمان، دون أن يخجل من أي عضو فيه، ودون أن ينبذ أو يهمش أو يشكل تراتبًا لأعضاء الجسد، شأن ما يفعل مع الشعب المتنوع الذي يكون الأمة. فمعتقده الديموقراطي- بأهمية جميع أجزاء أي كُل- كان مركزيًّا في رؤيته: فالأعضاء الجنسية جوهرية لتحقيق اكتمال الكينونة، شأن العقل والروح، مثلما- في الديموقراطية- يمثل المواطنون الأفقر والأكثر تهميشًا نفس أهمية الأغنياء والمشاهير. وتلك هي نظرية الاتحاد الجذري والمساواة التي حفزت كتاب ويتمان.

لهذا، تجاهل نصيحة إيمرسون، ونشر قصائد "أبناء آدم" في طبعة 1860 مع مجموعة

"كالاموس"؛ حيث تحتفي المجموعة الأولى بالعلاقات الجنسية بين الجنسين، وتحتفي الثانية بالعلاقات المثلية بين الرجال[\*]. لقد ظل الجسد الموضوع الأثير لويتمان، لكنه لم ينفصل أبدًا عن جسد النص، وكان ينطلق لا للكتابة عن العناق الحسي فحسب، لكن أيضًا ليُحدث عناقًا جنسيًّا بين الشاعر والقارئ. لقد أصبح ويتمان سيدًا لـ السياسة الجنسية، لكن سياسته الجنسية كانت دائمًا مضفورة بسياسته النصية. فلم يكن "أوراق العشب" كتابًا صدر ليصدم القارئ بقدر ما ليندمج في القارئ ويجعله- أو يجعلها- أكثر وعيًا بالجسد، ليقنعنا بأن الجسد والروح متوحدان وغير قابلين للانفصال، مثلما تتجسد أفكار ويتمان في كلمات ذات جسد فيزيقي من حبر وورق، يمسكه القراء فيزيقيًا في أيديهم. فالأفكار- كما تُلح قصائد ويتمان- تمر من شخص إلى آخر، لا في عملية أثيرية، بل من خلال أجساد النصوص، خلال العمليات العضلية للألسنة والأيدي والعيون، خلال العناصر المادية للكتب.

كان ويتمان بالفعل متسقًا في تصوره الجذري لتوصيف ما تستلزمه العاطفة الديموقراطية. ويرى أن "المعنى الخاص لمجموعة كالاموس يكمن بصورة أساسية في دلالته السياسية" - حيث دمج في هذه القصائد نمطًا جديدًا من العاطفة المكثفة فيما بين الذكور، بالدعوة إلى الحب والعناق والعاطفة الرجولية. وفي التعبير عن هذه الرفقة الجديدة، تصبح قصائد "كالاموس" قصائد بالغة التأثير في تطور أدب المثلية. وفي القرن التاسع عشر، مع ذلك، لم تسبب قصائد "كالاموس" حساسية ذات بال، مثلما فعلت "أبناء آدم"، بالرغم من تصويرهما نفس العاطفة الجنسية؛ لأن قصائد "كالاموس" كانت ذات حسية معتدلة، فيما كانت قصائد "أبناء آدم" ذات حسية جنسية. ويبدو أن إيمرسون وآخرين لم يكونوا منزعجين من "كالاموس"، وركزوا اشمئناطهم على "أبناء آدم". وفي أواخر القرن فحسب، منزعجين من "كالاموس"، وركزوا اشمئناطهم على "أبناء آدم". وفي أواخر القرن فحسب، منحرفة، بدأ البعض يقرأون قصائد كالاموس باعتبارها خطرة و"غير طبيعية"، والبعض منحرفة، بدأ البعض يقرأون قصائد كالاموس باعتبارها خطرة و"غير طبيعية"، والبعض منحرفة، بدأ البعض يقرأون قصائد كالاموس باعتبارها خطرة و"غير طبيعية"، والبعض الآخر باعتبارها تعبيرات مبكرة شجاعة عن الهوية المثلية.

ومع طبعة 1860 من "الأوراق"، بدأ ويتمان إعادة الترتيب التي لا تنتهي لقصائده في وحدات ومجموعات. واستقر ويتمان على ترتيب للوحدات هو الأكثر فاعلية؛ لكن فكرته

<sup>[\*]</sup> نوع من التأويل الزائد، المبالغ، لقصائد المجموعة؛ في رأينا، من جانب الكاتبين.

عن "وحدات خاصة" قد تغيرت من طبعة إلى أخرى، حيث كان يضيف، ويزيل، ويعيد ترتيب قصائده في أنماط كانت كثيرًا ما تُبدل معناها وتُغير سياق دلالتها. وبالإضافة إلى "كالاموس" و"أبناء آدم"، فقد احتوت هذه الطبعة على وحدات تحمل عناوين "أناشيد ديموقراطية و"أميريكي أصيل"، و"أوراق شجر المبعوث"، وأخرى بنفس عنوان الكتاب "أوراق العشب". كما احتوت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة الأولى من "منطلقًا من بومانوك" (هنا أُسميت "ورقة الشجر الأولى") و"خارج المهد الذي يهتز أبدًا" (هنا أُسميت "كلمة خارجةً من البحر")، مع ما يزيد عن 120 قصيدة جديدة أخرى. كما قام بمراجعة الكثير من قصائده السابقة، بما فيها "أغنية نفسي" (هنا أُسميت ببساطة "والت ويتمان"). وعبر الكتاب، قام بترقيم قصائده الشعرية، خالقًا بذلك تأثيرًا إنجيليًّا. لم يكن ذلك مصادفةً، حيث تصوّر ويتمان الآن مشروعه كـ"إنجيل جديد"، كتواؤُم جديد سيحول أميريكا إلى ديموقراطية حقيقية.

بيعت طبعة 1860 بصورة جيدة، بطبعة أولى تضم ألف نسخة سرعان ما نفدت، وطبعة إضافية طلبها ثاير والدريدج. وتناولت هذه الطبعة مراجعات صحفية كثيرة، معظمها إيجابي، وبخاصة تلك التي كتبتها قارئات، كن أكثر ابتهاجًا- لا غضبًا- بصور ويتمان الحميمة للجنس والجسد، ورحبن بلغته عن المساواة بين الجنسين، ومحاولاته غناء "الأنثى مساويةً للذكر".

كان الوقت الذي قضاه ويتمان في بوسطن تجربة مُحوِّلة. وقد اندهش من الطريقة التي كان يُعامَل بها الزنوج بعدالة ومساواة أكبر مما في نيويورك، حيث يشاركون البيض الموائد في المطاعم، ويعملون إلى جانب البيض في المطابع، ويعملون في لجان المحلفين. كما قابل عددًا من الكتاب مناهضي الرق، الذين سرعان ما أصبحوا أصدقاء حميمين ومؤيدين، ومن بينهم وليام دوجلاس وجون تاونسيند تراوبريدج، وسيكتب الاثنان كثيرًا فيما بعد عن ويتمان.

وعندما عاد إلى نيويورك في نهاية مايو، كانت حالته المزاجية متوقدة. فقد كان الآن مؤلفًا معترفًا به؛ وقامت صحف بوسطون بنشر موضوعات عن زيارته إلى المدينة، والمصورون يطلبون تصويره. وعلى مدى الصيف كله، كان يقرأ متابعات لكتابه في صحف مرموقة. وفي نوفمبر، أعلن ناشرو ويتمان الشبان عن أن مشروع ويتمان الجديد، ديوان شعري يُدعَى "بيرق في مطلع النهار"، سيصدر قريبًا.

## بداية الحرب الأهليَّة[\*]

ولكن مثلما انقلبت حظوظ ويتمان فجأةً - على غير انتظار - بصورة إيجابية، في مطلع 1860، فقد انقلبت الآن - على غير انتظار - إلى السوء. فقد جعل الوضع الوطني المتدهور من أية أعمال استثمارية مخاطرة، وفاقم ثاير وإلدريدج الناشران المشكلة باتخاذ عدد من القرارات السيئة. وفي بداية 1861، أعلنوا الإفلاس، وقاموا ببيع ألواح طباعة "الأوراق" إلى ناشر بوسطن ريتشارد ويرثنجتون، الذي سيواصل إصدار نسخ مُقرصنة من هذه الطبعة لعقود تالية، متسببًا في مشكلة حقيقية لويتمان كل مرة يريد فيها تسويق طبعة جديدة. وبسبب كثرة النسخ التي كان قد طبعها ثاير والدريدج من قبل، مع القرصنة المتواصلة التي كان يقوم بها ويرثنجتون، أصبحت طبعة 1860 أكثر طبعة متاحة عامةً طوال العشرين عامًا التالية، وأضعفت الإحساس بالطبعات الجديدة، بقدر ما أحبطت مبيعاتها.

قام ويتمان بتأريخ صفحة العنوان في "أوراق" 1860 بـ"61-1860"، كأنه قد توقع الطبيعة الشعورية لتلك اللحظة في التاريخ الأميريكي- اللحظة الهشة بين عام سلام وعام

[\*]نشبت الحرب حين أعلنت إحدى عشرة ولاية من ولايات الجنوب- تحت قيادة "جيفرسون ديفيس"- الانفصال عن الولايات المتحدة، وأسست "الولايات الأمريكية الكونفدرالية"، وأعلنت الحرب على "الولايات المتحدة الأمريكية"، التي كانت تساندها كل الولايات الحرة، وولايات الرقيق الخمسة التي تقع على الحدود.

فأتناء الانتخابات الرئاسية لعام 1860، شن الحزب الجمهوري- بقيادة الرئيس الأمريكي أبراهام المنكولن- حملة ضد توسيع نطاق العبودية خارج الولايات التي توجد بها بالفعل. وأسفر فوز الجمهوريين في الانتخابات عن إعلان سبعة من ولايات الجنوب الانفصال عن الاتحاد، حتى قبل تولي لينكولن منصبه يوم 4 مارس1861. رفضت كل من الإدارة السابقة والجديدة هذا الانفصال، واعتبرته حركة تمرد. وبدأ القتال في 12 أبريل 1861.

وفي سبتمبر 1862، أطلق لنكولن إعلان تحرير العبيد، مما حقق هدف الحرب من إنهاء الرق في الجنوب، وأثنى بريطانيا عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وقد انهارت المقاومة الكونفدرالية بعد استسلام الجنرال "روبرت إدوارد لي" في معركة محكمة أبوماتوكس، في 9 أبريل1865.

وتعتبر هذه الحرب الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي، حيث أدت إلى مقتل 620 ألف جندي، وعدد غير معروف من الضحايا المدنيين. وترتب على هذه الحرب إنهاء "الرق" في الولايات المتحدة، واستعادة الاتحاد، وتعزيز دور "الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة".

> [ 40 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

حرب. وفي فبراير 1861، رأى أبراهام لنكولن يمر في نيويورك في الطريق إلى تنصيبه. وفي أبريل كان عائدًا إلى بيته من حفل للأوبرا حيث اشترى جريدة، وقرأ العناوين عن قوات جنوبية تطلق النار على قوات شمالية. ورغم أن أحدًا لم يكن مدركًا للمدى الحقيقي لما يمكن أن يحدث، فقد اعتقد ويتمان، شأن كثيرين آخرين، أن الصراع سيتم حسمه خلال ستين يومًا أو نحو ذلك - كانت الأمة تنزلق في الواقع إلى قتال دموي لم تعرفه من قبل لأربع سنوات قادمة. وبعد عدة أيام من إطلاق النار على القوات الشمالية، كتب ويتمان في مذكراته تصميمه "على أن أفتتح لنفسي جسدًا فتيًّا نقيًّا وكامل الجمال، نقي الدم، بتجاهل مميع المشروبات عدا الماء واللبن الخالص - وجميع اللحوم الدهنية في العشاء المتأخر - جسد عظيم - جسد طاهر، نظيف، نشيط له طبيعة روحية". كان كأنه أحس في مستوًى ما بالحاجة لاختراق رضائه الذاتي الجديد، وإيقاف عادات قاعة البيرة والبوهيمية في بفاف، وإعداد نفسه للتحديات التي كانت تواجه الآن الأمة المنقسمة. لكن ويتمان سيستغرق وقتًا قبل أن يكون قادرًا على تحديد الشكل الذي ستتخذه تضحيته للحرب.

في الحال، تم تسجيل جورج- شقيق ويتمان- في الجيش الاتحادي. وسيظل في الخدمة طوال مدة الحرب، ليقاتل في عدد من المعارك الرئيسية؛ وقد سجن في النهاية كأسير حرب في دانڤيل، بڤرجينيا. كان خدمة جورج كجندي متميزة، وترك الخدمة وهو برتبة "مقدم"؛ ومنحت حكاياته عن تجاربه الحربية ويتمان الكثير من الرؤى عن طبيعة الحرب ومشاعر الجنود. وتم أيضًا تسجيل أندرو- شقيق ويتمان المريض- لكنه لن يخدم سوى ثلاثة شهور خلال عام 1862 قبل وفاته، ربما بالسل، في 1863.

وإحدى الفترات الأكثر ضبابيةً في حياة ويتمان هي السنة الأولى ونصف الثانية من الحرب. فقد أقام في نيويورك وبروكلين، يكتب مقطوعات صحفية مطولة عن تاريخ مدينة بروكلين لجريدة "ديلي ستاندارد Daily Standard" التي تصدر بالمدينة. وخلال هذه الفترة، واجه ويتمان كوارث الحرب التي كانت مستمرة لمدة أطول مما توقع أحد. وبدأ في زيارة الجرحى الذي نُقلوا إلى مستشفيات نيويورك، وكتب عنهم سلسلةً بعنوان "صور فوتوغرافية للمدينة" قام بنشرها في "ليدر Leader" التي تصدر في نيويورك، عام 1862.

وفي الواقع، فقد كان ويتمان يزور مستشفى برودواي لأعوام عديدة، مواسيًا سائقي المحطات الجرحى وعمال القوارب (كانت الجروح الخطيرة في صناعة النقل الفوضوية في نيويورك في ذلك الحين شائعة). وفيما كان عاشقًا لفكرة الصداقة مع شخصيات أدبية، كانت أفضليته الحقيقية دائمًا هي رجال الطبقة العاملة، وبخاصةٍ مَن يعملون في خطوط الأتوبيسات وقوارب النقل ("جميعهم أصدقائي"، كما كان يقول عنهم)، فيما كان يستمتع بالإيقاع اللانهائي للحركة، بالطريق المفتوح، والرحلات جيئةً وذهابًا، مع رفاق جيدين. كان يبتهج بطاقة ولذة الترحال دون أن يزعج نفسه بالمسارات: "لقد عبرت وعبرت من جديد، تقريبًا من أجل اللذة"، كما كتب عن إحدى رحلاته بالقارب. وكان له أن يسافر "بطول برودواي"، مستمعًا إلى حكايات السائق والمحصل، أو "مرتلًا بعض المقطوعات العاصفة" من إحدى مسرحيات شيكسبير المفضلة.

هكذا بدأت زيارات المستشفى بنوع من واجب الصداقة لعمال النقل المصابين، وبعدها- إذ بدأت الحرب الأهلية في الاشتعال- انضم الجنود الجرحى إلى عمال النقل، كهدف لجولات ويتمان المتكررة. كان هؤلاء الجنود يجيئون من جميع أنحاء البلاد، وذكرياتهم عن موطنهم علمت ويتمان اتساع وتنوع الأمة الصاعدة. وقد طور أسلوبًا خصوصيًّا للتمريض الشخصي غير الرسمي، بتدوين القصص التي يحكيها له المرضى، ومنحهم هدايا صغيرة، وكتابة رسائل لهم، والتربيت عليهم، ومواساتهم، وتقبيلهم. وغايته- كما كتبكانت "فحسب المساعدة على البهجة، والتغيير قليلًا من رتابة مرضهم"، رغم أنه اكتشف أن تأثيرهم عليه كان بنفس قدر تأثيره عليهم؛ ذلك أن الشبان الجرحى والمقعدين قد استثاروا فيه "الاهتمام والتعاطف بين الأصدقاء". وقال إن بعض "أكثر أمسيات حياتي بهجة" قُضيت في المستشفيات.

وبحلول عام 1861، كانت زياراته لمستشفيات نيويورك قد أهلته للمحنة المستنزفة التي كان على وشك مواجهتها، حين ذهب إلى واشنطن، حيث سيقوم بتمريض آلاف الجنود الجرحى في المستشفيات المتنقلة هناك. وذات مرة، قال ويتمان إنه لو لم يصبح كاتبًا، لأصبح طبيبًا. وفي مستشفى برودواي، أقام صداقات وثيقة مع الكثيرين من الأطباء، بل ساعدهم أحيانًا في الجراحات. وافتتانه بالجسد، الواضح للغاية في شعره، كان مربوطًا- بصورة معقدة بانجذابه نحو الطب والمستشفيات، حيث تعلم أن يواجه بشجاعة التشوهات، ويكتسب القدرة على رؤية ما وراء الجراح والأمراض؛ تلك الشخصيات الإنسانية التي تقاوم الألم والمهانة. كانت مهارةً سيحتاج إليها كثيرًا على مدى السنوات الثلاث التالية.

### إلى ميدان المعركة

مع الأمة، التي انحبست الآن في حرب ممتدة، تعرضت للهجوم جميع معتقدات واهتمامات ويتمان العميقة. لقد بُني "أوراق العشب" على إيمان بالوحدة، بالكلية، بقدرة ذات وأمة على احتواء التناقضات وامتصاص التنوعات؛ والآن، فالولايات المتحدة تنفصل، والمشروع العميق لويتمان كان الآن في خطر أن يصبح مفارقة تاريخية، والولايات الجنوبية تسعى إلى تقسيم البلد إلى اثنين. كما انبنى "الأوراق" على إيمانٍ بقدرة المحبة على هزيمة التقسيم والمنافسة؛ وتكمن رؤية "كالاموس" في "قارة غير قابلة للانحلال" مع "مدن غير قابلة للانفصال"، يرتبطون معًا بـ"حُب رفقةٍ مدى الحياة". لكن شبان أميريكا كانوا الآن يقتلون بعضهم بعضًا في معارك دموية؛ كان الآباء يقتلون الأبناء، والأبناء يقتلون الآباء، والأخوة يقتلون الأخوة. ومنظور ويتمان لما يقدمه من "إنجيل جديد" يربط أُمة، ويبني ديموقراطية محبة، ويقود المواطنين إلى الاحتفال بتنوعها المتحد، قد تهشم في صراع الأخوة الأعداء الذي عم البلاد.

وشأن الكثيرين من الأميريكيين، كان ويتمان وأسرته يراجعون يوميًّا قوائم الجرحى في الصحف. وذات يوم من ديسمبر 1862، تجمدت الأسرة إزاء ظهور اسم "ج. و. ويتمور". وخوفًا من أن يكون الإسم نسخة محرفة من جورج واشنطن ويتمان، توجه والت مباشرة إلى فرجينيا للبحث عن شقيقه. وفيما كان يقوم بتبديل القطارات في فيلادلفيا، سُرقت محفظته على الرصيف المزدحم. وبلا بنس واحد، واصل رحلته إلى واشنطن، حيث هُرع إلى وليام دوجلاس أوكونور[\*]، الكاتب المناهض للرق الذي التقى به في بوسطن، الذي أقرضه نقودًا. وبعد بحث بلا جدوى عن شقيقه، فيما يقارب الأربعين مستشفى بواشنطن، قرر في النهاية أن يركب قاربًا حكوميًّا وقطارًا يديره الجيش إلى ميدان المعركة في فريدريكسبرج، ليرى ما إذا كان جورج ما يزال هناك. وبعد العثور على الوحدة العسكرية لجورج، واكتشاف أن شقيقه قد تلقى جرحًا سطحيًّا في الوجه لا أكثر، انقلب ارتياح ويتمان إلى الذعر حين قابل منظرًا لن ينساه أبدًا: خارج قلعة تم تحويلها إلى مستشفى ميداني، وصل إلى "كومة من قابل منظرًا لن ينساه أبدًا: خارج قلعة تم تحويلها إلى مستشفى ميداني، وصل إلى "كومة من

<sup>[\*]</sup> وليام دوجلاس أوكونور William Douglas O'Connor: كاتب مرموق؛ من أهم أعماله روايتا "هارنجتون"، و"الشبح"؛ و"الشاعر الأشيب الطيب" (عن والت ويتمان).

الأقدام، والسيقان، والأذرع، والأيدي المقطوعة، إلخ؛ شحنة كاملة لعربة يجرها حصان". كانوا- كما كتب في مذكراته- "أشلاء إنسانية، مقطوعة، دامية، سوداء زرقاء، منتفخة ومتعفنة". وبالقرب، كان هناك "عدة أجساد ميتة.. وكل منها مغطّى ببطانيته الصوفية البنية". وسيواصل المنظر مطاردة شاعره الذي كان يحتفل بكل ثقة بالجسد الفيزيقي، والذي كان يقول إن الروح لا تكمن إلا في الجسد، وأن الأذرع والسيقان هي امتدادات الروح، والسيقان تنقل الروح عبر العالم، والأيدي تسمح للروح بالتعبير عن نفسها. والآن، ها هو جيل من الشبان الأميريكيين، الذكور، الذين رهن عليهم مستقبل الديموقراطية، كانوا حرفيًا بلا أذرع، معاقين، مقتولين. ذلك البتر، ذلك التشظي للاتحاد- بالمعنى الحرفي والمجازي- هو ما سيتناوله ويتمان على مدى السنوات القليلة التالية، حيث كرس نفسه لأن يصبح أذرع وسيقان الجنود المجروحين والمعاقين في مستشفيات الحرب الأهلية. وبالركض في مشاوير من أجلهم، بكتابة رسائل لهم، بإحاطتهم بذراعيه، كان ويتمان يحاول أن يجعلهم كُلاً من جديد.

لقد بدأت- خلال بحثه عن شقيقه- هذه الخدمة التمريضية الاستنائية، التي دفع ويتمان ضريبتها غاليًا من صحته، حيث كان يقضي ليالي طويلة بلا حصر في أجنحة المستشفيات الفقيرة. وتوقع أنه سيعود إلى نيويورك بعد تأكده من سلامة جورج، لكنه- بعد إرساله بتلغرافات إلى أمه وبقية أسرته بأنه قد عثر على شقيقه- قرر البقاء معه لبضعة أيام. وخلال هذا الوقت، تعرف على الجنود الشبان، من الطرفين المتقاتلين (تحدث مع عدد من أسرى الحرب الجنوبيين). وحضر دفن القتلى من ميدان المعركة الداي، حيث قُتل وأصيب- في 13 ديسمبر- 18 ألفًا من القوات الشمالية والجنوبية.

وبالرغم من أن ويتمان كان قد كتب بالفعل بعض القصائد التي سينشرها- في النهاية- في كتابه عن الحرب الأهلية "قرع الطبول Drum-Taps" (وبخاصة قصائد "التجنيد"، من قبيل "اقرعي! اقرعي! يا طبول!"، التي كانت تستثير الطاقة المخيفة، بل المحفزة على تجنيد المدن من أجل المعركة)، فإنه من الآن فحسب- بعد مواجهته التأثيرات المرعبة للمعارك الحقيقية- بدأت في الظهور القصائد القوية للحرب الأهلية. وفي اليوميات التي سجلها خلال وجوده بمعسكر جورج، كتب ويتمان "منظر في الفجر- في معسكر أمام خيمة المستشفى (ثلاثة قتلي ممدون) على محفات، وفوق كل منهم بطانية مفرودة- رفعت واحدةً

ونظرت إلى وجه الشاب، هادئًا مُصفرًا. - ذلك غريب! (أيها الشاب: أظن أن وجهك هذا هو وجه مسيحي الميت!"). ومثلما هو حال الكثير من قصائد "قَرع الطبول"، تحولت تخطيطات هذه المذكرات تدريجيًّا إلى قصائد:

مَنظَرُ في مُعَسكَر في الفَجر الرَّمَادِي والكَابِي وَأَنَا أَخرُجُ مِن خَيمَتِي مُبَكِّرًا بِلاَ نَوم، وَأَنَا أَخرُجُ مِن خَيمَتِي مُبَكِّرًا بِلاَ نَوم، وَأَنَا أَخرُجُ مِن خَيمَتِي مُبَكِّرًا بِلاَ نَوم، وَأَنَا أَتَمَشَّى في الهَوَاءِ البَارِدِ المُنعِشِ في المَمَر المُجَاوِرِ لِخَيمَةِ المُستَشفَى، أَرَى ثَلاَثَةَ أَشكَالٍ عَلَى مِحَقَّةٍ مُمَدَّدِين، بِالحَارِج هُنَاكَ بِلا عِنَايَة مُمَدَّدِين، وَفُوقِ كُلِّ مِنهم بَطَّانِيَّةٌ مَفرُودَةً، بَطَّانِيَّةٌ رَثَّةٌ مِن صُوفٍ بُنِّي، وَبَطَّانِيَّةٌ رَمَّادِيَّةٌ رَمَادِيَّةٌ ثَقِيلَةً، مَفرُودَةً، ثَغَطِّي الجَمِيع.

ثُم الثَّالِث- وَجهُ لاَ لِطِفلِ ولاَ لِعَجُوزِ، هَادِئًا تَمَامًا، كَعَاجٍ أَبيَض مُصفَر جَمِيل؛ أَيُّهَا الشَّابِ أَظُنُّ أَنِّي أَعرِفُك- أَظُنُّ أَن هَذَا الوَجهَ هُو وَجهُ المَسِيحِ ذَاتِه، مَيِّتًا وَإِلَهِيًّا وَشَقِيقًا لِلجَمِيع، وَهَا هُنَا مِن جَدِيدِ يَستَلقِي.

ومدخلُ المذكرَات والقصيدة يقدم لمحة لكيفية بناء ويتمان لمشروعه الشعري، عقب بدء الحرب الأهلية. كان ما يزال يكتب "إنجيلًا جديدًا" هنا، وهو يخوض مرةً أخرى تجربة الصَّلب في فريديريكسبرج. لكن هذا الصَّلب لا يفتدي الخطاة، ويحقق تكفيرًا لدى الإله، بقدر ما يبث الألوهية في كل واحد، ويبكي الخسارة الوحشية: فموت هذا الشاب وسط الآلاف دال، كأي موت في التاريخ. وبالنسبة لويتمان، فذبح الجندي- المسيح الشاب سيخلق لمن نجوا من الحرب جميعًا واجب بناء أمة جديرة بتضحيتهم العظيمة. فأميريكا-التي سيكتب عنها ويتمان بعد الحرب الأهلية- ستكون أمة أكثر طهارة، أقل براءة، وقد خاضت تعميدها بالدم، وتم اختبارها- من الآن فصاعدًا- وفق المعيار الصارم لسفك الدماء هذا.

وخلال الأيام التي قضاها مع جورج في وحدته العسكرية، كان ويتمان كثيرًا ما يذهب إلى المستشفى المتنقل الذي رأى خارجه كومة الأعضاء المبتورة. "لا أرى أنني أقدم فائدة ذات بال لهؤلاء الجرحى والموتى"، كتب؛ "لكنني لا أستطيع مفارقتهم". وكأنما ليقلل من قيمة محاولاته للحفاظ على وحدة الاتحاد، للمصالحة لا للعقاب، لمساعدة انتصار الحب على الانتقام، وجد ويتمان نفسه منجذبًا بشكل خاص إلى جندي اتحادي في التاسعة عشرة من عمره من الميسيسيي، ساقه مبتورة. كان ويتمان يزوره بانتظام في المستشفى الميداني، ثم واصل زيارته بعد أن تم نقل الجندي إلى مستشفى بواشنطن. "مجبتنا هي علاقة رومانتيكية تمامًا"، كتب. ولن تكون العلاقة الحميمة الأخيرة التي سيمر بها مع جندي اتحادي؛ ففي نهاية الحرب، سيدخل ويتمان أطول علاقة عاطفية في حياته مع جندي اتحادي سابق يُدعَى بيتر دُويل. والمدهش- وربما غير المنتظر حتى لويتمان- ما كان يحدث لعواطف "كالاموس" التي وصفها عام 1860؛ فقد أصبحت التعبيرات الحميمة للصداقة الرجولية مُعمَّمة، وربما متسامية، في علاقات الشاعر الوثيقة العديدة مع جنود جرحى طوال الأعوام الثلاثة التالية. وتشير رسائل بعض هؤلاء الجنود بوضوح إلى عمق الحب الذي أحس به هؤلاء الشبان تجاه ويتمان، وتحشف رسائل ويتمان إليهم أن المحبة كانت متبادلة. ولغة هذه المراسلات صعبة على التصنيف- فهي جزئيًا لفة محبين، وجزئيًا لغة أصدقاء، وجزئيًا لغة ابن إلى أبيه وأب إلى ابنه (والكثير من الرسائل الموجهة إلى ويتمان موجهة إلى "أبي العزيز")، وجزئيًا لغة من ناصح عجوز، حكيم، هادئ، إلى شاب مشوش التفكير، خائف، شبه أي.

#### إلى واشنطن

لا نستطيع التأكد من توقيت اتخاذ ويتمان قراره بالبقاء في واشنطن. وشأن جميع التغيرات المفاجئة فعليًّا في حياته، فهذا التغير قد أتى بلا تخطيط، بلا ملاحظة مسبقة، بلا استعداد. فقد ذهب إلى نيو أورليانز بقرار لحظني مشابه، تمامًا مثلما ترك التدريس فجأة، تمامًا مثلما حزم حقائبه وذهب إلى بوسطن، وتمامًا مثلما سيقرر - بعد سنوات، ذات ليلة الاستقرار في كامدن، بنيوجيرسي. كان في أعماقه شخصًا غير جامد، يبدو قادرًا على التخلص من واجبات متوقعة، وحتى علاقات، بلا أسًى كبير: كان موجودًا، كما قال، على نوع من "طريق مفتوح": الطريق الداكن الطويل أماي يفضي بي حيثما أريد.. سأبعثر نفسي وسط الرجال والنساء وأنا أمضى:

هيَّا! لاَ يَنبَغِي أَن نَتَوَقَّفَ هَا هُنَا،

#### [ 46 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَهمَا كَانَت جَمِيلَةً هَذِهِ المحلاَّتُ المَدَّخَرَة، مَهمَا كَانَ مُرِيحًا هَذَا المقَامُ لاَ يُمكِئُنَا البَقَاءُ هَا هُنَا،

مَهمَا كَانَ مَلاَذًا آمِنًا هَذَا البِينَاءُ وَمَهمَا كَانَت هَادِئَةً هَذِه المَيَاه فَلاَ يَنبَغِي أَن نَرسُو هُنَا،

مَهمَا كَانَت مُرَحِّبَةً الضِّيَافَةُ التِي تُحِيطُ بِنَا فَنَحنُ مَسمُوحٌ لَنَا بَأَن نَتَلَقَّاهَا لَكِن لِبُرهَةٍ قَصِيرَة.

(أغنية الطريق المفتوح)

وذات يوم، غادر ويتمان ببساطة بروكلين ونيويورك وبيت أسرته ليبحث عن شقيقه، ولم يعد بعدها أبدًا.

ربما كان القرار قد اتخذ حينما كان في المستشفى الميداني، يمرِّض المصابين؛ آنذاك كتب إلى أمه، وأخبرها أن عليه البحث عن وظيفة في واشنطن لبعض الوقت. وآنذاك كتب إلى إيمرسون ليطلب منه خطاب توصية إلى وزير الدولة ووزير الخزانة، اللذين كانا من معارف إيمرسون. لكن ربما كان قراره قد اتخذ حصريًّا خلال رحلة عودته من فريدريكسبرج إلى واشنطن، عقب يوم رأس سنة كئيب في 1863، حين كان مسئولًا – بعد أن اكتسب بسرعة ثقة واحترام أطباء الميدان – عن حمولة قطار من ضحايا الحرب، الواجب نقلهم إلى مستشفيات العاصمة. وفيما كان الجرحى يُنقلون من قطار إلى قارب بخاري للقيام برحلة في أعالي بوتوماك، كان ويتمان يتجول بينهم، مدونًا رسائلهم إلى ذويهم، واعدًا بإرسالها، مواسيًا الجنود بهدوئه واهتمامه. ربما - في ذلك الحين - ذهب إلى واشنطن، مقررًا أن يقيم بضعة أيام من أجل زيارة الجنود الجرحى من بروكلين، بعد أن أدرك - على نحوٍ ما - أن عليه أن يبقى هناك طوال مدة الحرب.

كانت علاقاته في بوسطن تخدمه جيدًا الآن؛ فلم يحصل فقط على خطابات توصية من إيمرسون، بل حصل على غرفة في منزل الاستضافة الذي يملكه وليام دوجلاس أوكونور. وبفعل جهود تشارلز إلدريدج- ناشر طبعة 1860 من "الأوراق"، الذي كان الآن مساعدًا لصرَّاف الجيش- حصل على عمل مؤقت كناسخ في مكتب الصرَّاف. وقد أمد أوكونور وزوجته نيللي ويتمان بالوجبات، وبدأ الشاعر يتلقى مساهمات من شقيقه جيف وآخرين في

بروكلين، ممن سمعوا بعمله في المستشفيات. واستخدم ويتمان أية أرصدة كان يملكها ليشتري هدايا صغيرة للجنود الجرحي- حلوي وطباق ومشروبات عذبة وكتب- وسرعان ما أصبح شخصية مألوفة في المستشفيات. بشعر رمادي قبل الأوان، وهيئة أكبر بعِقد أو عِقدين عن أعوامه الثلاثة والأربعين، لابد أن ويتمان كان يبدو بالنسبة للجنود-والكثيرون منهم كانوا ما يزالون فيما قبل العشرين- نوعًا ما من "سانت نيك Saint Nick"[\*] في الأسمال، يقدم لهم الطعام والشراب، ويأتي لهم بالبهجة. وكان حضوره بالنسبة لبعض الشبان عموميًّا (نسبةً إلى العَم)، وللبعض الآخر أبويًّا، وللجميع تقريبًا سحريًّا. ورغم أنه أعجب بالإرسالية المسيحية، وهي وكالة نظمتها كنائس عديدة قامت بتجنيد متطوعين لمساعدة المستشفيات، فإن ويتمان كان يعمل بشكل مستقل، ويُكن ازدراءً للهيئة الحكومية المسئولة عن تمريض الجنود وتأهيلهم للعودة إلى القتال: فبالنسبة له، كان هؤلاء الموظفون يحتفظون بمسافة بعيدًا عن الجنود، ويعملون بالأساس من أجل الراتب. وكانت مهمة ويتمان مختلفة، غريبة شأن شعره: كان يقوم بتمريض الجرحي، محاولًا تحديد وإبداء نوع جديد من المحبة، رفقة ديموقراطية. وكان دائمًا ما يلح على أنه اكتسب الكثير من الجنود بأكثر مما تلقوا منه؛ واعتبر سنوات الحدمة التمريضية هذه "المزية والإشباع الأعظم.. و- بالطبع- الدرس الأعمق لحباتي".

#### سنوات واشنطن

لتدعيم عمله بالمستشفيات بصورة أفضل، بدأ ويتمان في البحث عن وظيفة مربحة، وأبلى أرصفة واشنطن، محاولًا استغلال كل علاقة له ليعثر على وظيفة جيدة. كانت عاصمة البلاد في حالة فوضوية - بل سيريالية - عام 1863، بشوارع غير مرصوفة، طينية، ومكاتب حكومية كثيرة نصف مبنية، بما فيها مبنى الكابيتول نفسه، بقبته الجديدة الشاسعة المطلة على المدينة؛ لكنها لم تكن سوى في شكل تخطيطي. وقد أصر الرئيس لنكولن على استكمال بناء مباني العاصمة بأسرع ما يمكن؛ لهذا، ففيما كانت الأمة تمزق نفسها أشلاءً في حرب

<sup>[\*]</sup> سانت نيك، أو سانت نيكولا Saint Nicholas: قديس مسيحي ينتمي إلى القرن الرابع، في "ميرا" اليونانية، بآسيا الصغري، وتُنسب إليه الكثير من المعجزات.

أهلية، كانت عاصمة البلاد تواصل انتصابها كمركز حكوي جميل وموحد، من تصميم المعماري الفرنسي بيير لونفان. كانت العاصمة قد أصبحت مجازًا للأمة ذاتها، نصف مبنية، وفي حالة صراع لتحديد ما إذا كانت ستنتهي إلى الاكتمال أو الدمار. وبعض المباني حديثة التشييد كانت تتحول إلى مستشفيات. ووصف الحرب الأهلية باعتبارها تحويلًا للأمة إلى جناح مستشفى من المعاقين. لقد أصبح مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة مستشفى في 1863، ورصد ويتمان مفارقة "طوابير الجنود المرضى، وذوي الجروح الخطرة والمحتضرين"، وهم يحيطون بـ"الخزانات الزجاجية" التي تعرض الاختراعات الأميريكية- بنادق وآلات ودلائل أخرى على التقدم. كانت الأجساد المهشمة المتناثرة وسط المعروضات بنادق وآلات ودية حديثة.

كانت واشنطن مدينة صاخبة آنذاك: كان صخب المدينة هو صخب البناء، وصخب خارج المدينة هو صخب الدمار؛ وتداخل الصخبان في عشرات من مستشفيات واشنطن التي كانت تضم الأجساد المتناثرة لشبان أميريكا.

كانت تلك الأوقات محمومة ومكتفة بالنسبة لويتمان. وبالإضافة إلى جولاته اليومية المستنزفة على المستشفيات، فقد واصل عمله الوظيفي في مكتب الصرّاف. ولم يكن هذا العمل ليستغرق منه سوى بضع ساعات يوميًّا، بالرغم من أنه - أحيانًا - كان عليه أن يقوم برحلات ليزور القوات، مثلما حين سافر إلى جزيرة أنالوستان في يوليو 1863 ليساعد في إصدار شيكات مالية إلى الفيلق الأول من قوات الولايات المتحدة الزنجية، وقد "سُر كثيرًا" بسلوكهم المهني وعزيمتهم القوية، بقدر ما صدمته أسماء الجنود الزنوج: جورج واشنطن، جون كوينسي آدامز، دانييل ويبستر، جيمس ماديسون، جون براون. فتراث الأمة - كما أدرك ويتمان - كان يمضي قُدمًا، ويتم القتال من أجله، على يد مجموعات من المواطنين بالغة المتنوع؛ وكان الجنود الأمريكيون الزنوج يحملون أسماء ماضي الأمة المجيد. وكانت الحرب التنوع؛ وكان الجنود الأمريكيون الزنوج يحملون أسماء ماضي الأمة المجيد. وكانت الحرب بكل دمارها - تنظف المكان من أجل صعود هوية أميريكية فسيحة.

وفي نفس الوقت، فلم تكن الأخبار القادمة من عائلة ويتمان طيبة. كانت المشاكل المتكاثرة للأسرة مصدر إزعاج عميق له، لكنه- مع ذلك- أحس بأنه مجبر على العودة إلى واشنطن وأصدقائه الجنود هناك، الذين كان يكتب إليهم بانتظام خلال الأسابيع التي يقضيها في نيويورك.

في واشنطن، تعرف ويتمان على الكثيرين ممن سيصبحون مهمين لديه في المستقبل: في منزل آل أوكونور، التقى بشخصيات واشنطن القوية من الأوساط السياسية، والأدبية، والاجتماعية. وذات يوم، فيما كان متوجهًا إلى المستشفيات، التقى ويتمان بجون بوروز، كاتب شاب طموح، كان قد بدأ التردد- منذ عامين- على قاعة البيرة في بفاف بنيويورك، على أمل الالتقاء بويتمان، حيث كان شديد الإعجاب بإبداعه. والآن، قاد لقاء المصادفة هذا إلى إحدى صداقات عمر ويتمان الأكثر استمرارية؛ فقد كان يقضي معظم أيام الأحد في بيت بوروز وزوجته أورسولا، التي أصبحت هي أيضًا من أصدقاء ويتمان المقربين. وسيكمل كل من بوروز وأوكونور (بمساعدة كبيرة من ويتمان نفسه) كتابة بعض المعالجات المبكرة المطولة عن الشاعر. ورغم بعض الجدالات مع ويتمان على مر الأعوام، فإن الاثنين سيبقيان داعمين ثابتين له.

كما قابل ويتمان الفنانين في واشنطن، مثل المصور الفوتوغرافي الكسندر جاردنر، الذي أعجب بـ"أوراق العشب"، وقام بتصوير ويتمان كثيرًا خلال سنوات الحرب، مسجلًا الضرائب الصادمة للحرب على ملامح ويتمان. تقدم صور جاردنر ويتمان متعبًا، كثيبًا، لكيبًا، لكن بالغ التصميم. وكانت الحرب تقتضي دفع ضريبة مشابهة على كثير من الوجوه: كثيرًا ما كان ويتمان يشاهد عربة لنكولن تمر، ورصد كم أن الرئيس "يبدو مغمومًا حتى بأكثر من المعتاد- وبوجهه خطوط محفورة عميقة". وذات يوم، ذهب ويتمان إلى أحد معارفه ببوسطن، الناشر جيمس ردباث، الذي كان معجبًا بالعمل الذي كان يقوم به ويتمان، وقام بتنظيم حملة لجمع التبرعات لأعمال التمريض التي كان يقوم بها الشاعر. وكان ردباث يفكر أيضًا (لكنه تراجع في النهاية عن ذلك) في نشر المسودات التي كان يحتبها ويتمان عن تجاربه ومشاهداته في الحرب، وهو كتاب أسماه ويتمان "مذكرات خلال الحرب". وقام ردباث بنشر تقرير لويزا ماي ألكوت عن التمريض بالحرب الأهلية، "تخطيطات مستشفى"، وكان ويتمان تقرير لويزا ماي ألكوت عن التمريض خلال الحرب. كان كتاب ويتمان يتألف من مقالات قصيرة كثيرة، نُشر الكثير منها في صحف بروكلين وفي "نيويورك تايمز"، التي عمل لها مراسلًا من نوع ما بواشنطن، بين الحين والحين. وستشكل هذه المقالات- في النهاية- قلب كتاب ويتمان في السيرة الذاتية "أيام شخص ما".

وليس ممكنًا معرفة عدد الجنود الذين قام ويتمان بتمريضهم فعلًا خلال سنواته

بواشنطن، لكن العدد يصل بالتأكيد إلى عشرات الآلاف (قدَّر ويتمان أنه قام بزيارة "ما بين ثمانين ألف إلى مائة ألف من الجرحي والمرضى). والسير في أجنحة مستشفى كان-بالنسبة له- شبيهًا بالسير في أميريكا: كان كل سرير يحتوي ممثلًا لإقليم مختلف، مدينة مختلفة، طريقة مختلفة للحياة. كان يحب النبرات المتنوعة وأشكال الوجوه المختلفة. "فيما أكون بين الجرحي والمرضى في آلاف الحالات من ولايات نيو انجلند، ونيويورك، ونيو جيرسي، وبنسلفانيا، وميتشجان، ويسكونسن، أوهيو، انديانا، الينوي، وجميع الولايات الغربية، أكون مع جميع الولايات- إلى هذا الحد أو ذاك، الشمال والجنوب، بلا استثناء". فهناك كان يعبر الحدود التي يصعب عبورها: "كنت مع كثير من الضباط والمتمردين وسط الجرحي، وأعطيهم دائمًا ما لدّيّ، وأحاول أن أسري عنهم كالآخرين... وسط الجنود الزنوح، جرحي أو مرضى، وفي معسكرات التهريب، كنت أتخذ طريقي أيضًا حين أكون في منطقة قريبة، وأقوم بما أستطيع من أجلهم". ومع كل هؤلاء، كان يبحث عن الحب ويقدمه: "أية رابطة نمت بيننا، إنما بدأت من أُسِرة مستشفى، حيث تستلقى وجوه شابة شاحبة، وأجساد مريضة أو جريحة"، كما كتب؛ "كان الأطباء يقولون لي إنني أعطى المرضى دواءً لا تضارعه عقاقيرهم وقواريرهم". وفي النهاية، أصبح فيزيائيًّا يوزع دواء الأمل والمحبة، نفس الدواء الذي كان يأمل أن يشفي وطنًا بكامله، يداوي الجراح، ويرأب الصدوع. وكان يسعى إلى أن يوزع دواءه لا على الجنود في زياراته للمستشفيات فحسب، بل على جميع الأميريكيين من خلال كتبه.

## "قَرع الطبول" ونهاية الحرب

طوال وقت خدمته التمريضية، كان ويتمان يكتب نمطًا جديدًا من القصائد بالنسبة له؛ قصائد عن تجربة الحرب، لكنها ليست أبدًا في الغالب عن المعارك- أقرب إلى أن تكون عن تأثيرات ما بعد الحرب: ضوء القمر الذي يضيء الموتى بميادين المعارك، الكنائس التي تحولت إلى مستشفيات، تجربة إلباس الجرحى، مقابلة عدو ميت في كفن، صدمة كوابيس المعركة لدى الجنود الذين عادوا إلى بيوتهم. وقام بتجميع هذه القصائد مع القصائد التي كان ثاير وإلدريدج قد خططوا في الأصل لنشرها قد كتبها قبل الحرب مباشرة (القصائد التي كان ثاير وإلدريدج قد خططوا في الأصل لنشرها

بعنوان "بيرق في الفجر")، وانت على دمجهم معًا في كتاب بعنوان "قرع الطبول"؛ العنوان الذي يوحي بقرع الطبول الذي كان يصاحب الجنود إلى المعركة، وأيضًا قرع الطبول في الجنازات العسكرية (في الأصل كانت الطبول هي المستخدمة، لا الأبواق). وبعد انفجار الإبداع وسط وأواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشر، الذي أنتج طبعة "الأوراق" الموسعة عام 1860، لم يكتب ويتمان قصائد كثيرة إلى أن ذهب إلى واشنطن، حيث فتحت اللقاءات اليومية مع الجنود شريانًا جديدًا من الإبداع، نجم عنه شعر أكثر تواضعًا في طموحه، وأكثر خفوتًا في نبرته؛ شعر لم يعد فيه الموت شيئًا غير قابل للانفصال عن الحياة ("هَل مِن أَحَدٍ يَفتَرِضُ أنّه محظوظٌ بأنّه وُلِد؟" كتب ويتمان في "أغنية نفسي"؛ "أُسرعُ لأُخيرَك أو أُخيرَكِ إِنّه مِن حُسنِ الحَظِّ تَمَامًا شَأنه شَأنَ أَن يَمُوت، وَأَنَا أَعرِفُ ذَلِك")؛ لكنه الآن قد كشف عن نفسه (الموت) كشيء مُرعب، مفزع، وكُلي القُدرة. كانت القصائد بالغة الاختلاف عن أيِّ مما ظهر من قبل في "الأوراق"، إلى حد أن قال ويتمان في البداية - إنها لا يمكن أن تلحق بنفس الكتاب مع تلك القصائد الأولى. وستكون عملية طويلة، بطيئة، تلك التي ستسمح في النهاية بدمج "قرع الطبول" في "أوراق العشب".

وإذ دخلت الحرب عامها الأخير، كان ويتمان يواجه استنزافًا جسديًّا وعاطفيًّا. بدأ عام 1864 بأحد أقرب أصدقائه الجنود، لويس براون ( الذي تخيل ويتمان أن يعيش معه بعد انتهاء الحرب)، وقد بُترت ساقه؛ شاهد ويتمان العملية من خلال نافذة المستشفى. وفي فبراير ومارس، سافر إلى جبهة قتال قرجينيا ليُمرض الجنود في المستشفيات الميدانية؛ ثم وقف في أبريل لشلاث ساعات ليشاهد استعراض قوات الجنرال بيرنسايد في واشنطن، لعله يستطيع أن يلمح شقيقه جورج. سار معه، وأخبره بأجوال الأسرة. وستكون المرة الأخيرة التي يرى فيها ويتمان شقيقه قبل أن يتم أسره على يد القوات الكونفدرالية بعد معركة في الخريف. وخلال بدايات الصيف، بدأ ويتمان في الشكوى من التهاب الحنجرة، وتشوش الرؤية، و"إحساس مزعج" في رأسه. استحثه أصدقاؤه الأطباء على أن يتم الكشف عليه في إحدى ويتمان مخطوط "قرع الطبول" معه إلى بروكلين، على أمل نشره بنفسه وهو هناك. وما أن غادر واشنطن، حتى قام الكونفدراليون بمهاجمة العاصمة، واعتقد كثيرون أنها على وشك السقوط.

وفي بروكلين، لم يستطع ويتمان التوقف عن القيام بما أصبح الآن بمثابة روتين وسبب لوجوده في آن: القيام بزيارة الجنود الجرحى في مستشفيات منطقة نيويورك. لكنه أيضًا أعاد تأسيس العلاقات مع أصدقائه القداى من أيام قاعة البيرة به بفاف، واستكشف بعض قاعات البيرة الجديدة معهم. كتب مقالات أكثر له نيويورك تايمز وبعض الصحف الأخرى، واعتنى بضبط الأمور العائلية، ومن بينها إيداع شقيقه جيسي - بحالته المتدهورة - مصحة الأمراض العقلية (حيث سيتوفى بعد ست سنوات). وانتهى العام بوصول متعلقات جورج الشخصية إلى بيت آل ويتمان، بما فيها يومياته عن الحرب، التي يُعتقد أن ويتمان قام بقراءتها آنذاك. أما جورج، فقد أُرسل إلى سجن ريشموند بڤرجينيا، وسيقضي وقتًا في سجون عسكرية في سالسبيري، ونورث كارولينا، وفي دانفيل بڤرجينيا في النهاية. وعلى أمل التأثير على بين الكونفدراليين والاتحاديين، وهو ما كان يرفضه الحكومة، لدعم تبادل عام للأسرى بين الكونفدراليين والاتحاديين، وهو ما كان يرفضه جنرالات الاتحاديين عمومًا، لأنهم كانوا يعتقدون أن مثل هذا التبادل سيفيد الجنوبيين باستعادة قوات إلى جيشهم، الذي كان بحاجة ماسة إلى المزيد من الجنود.

ومع بداية 1865، كان ويتمان ملهوفًا للغاية على العودة إلى واشنطن، التي كان يعتبرها الآن بيته. فالأصدقاء هناك كانوا يعملون على أن يحصل على وظيفة حكومية أفضل، وساعد أوكونور في التحاقه به المكتب الهندي بوزارة الداخلية. حمل ويتمان مخطوطته "قرع الطبول" عائدًا بها إلى واشنطن، على أمل أن يسمح دخله المتزايد له بنشر الكتاب. انتقل إلى شقة جديدة، وبدأ العمل في المكتب الهندي؛ كان مكتبه في مبنى مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة، الذي كان يقوم بزيارته حين كان يُستخدم كمستشفى مؤقتة. وكموظف بالولايات المتحدة، الذي كان يقوم بزيارته حين كان يُستخدم كمستشفى مأوتة. وكموظف الواسع لأميريكا من خلال زياراته للمستشفيات، تعرف على "الأميريكيين الأصليين". وقد ضمَّن الهنود في قصائده عن أميريكا، راصدًا "الأرومات الحمراء" في "منطلقًا من بومانوك" على سبيل المثال، محتفيًا بالطريقة التي يُحمِّلون بها "الماء وَالأَرضَ بِالأَسمَاء" (هكذا كان ويتمان دائمًا ما يفضل اسم "بومانوك" على "لونج ايلاند"، وكثيرًا ما جادل في أن أسماء الأرومات الأصلية للأماكن الأميريكية كانت دائمًا أرق من الأسماء المستوردة من أوروبا). والانطباعات التي خلفتها خبرات ويتمان في المكتب الهندي واضحة في القصائد

الأخيرة، من قبيل "أوسكيولا" و"يونُونديو"، مضفيًا الطابع الأخلاقي على ما كان يبدو له خسارةً حتمية للثقافات المحلية.

أُطلق سراح جورج ويتمان من سجن دانفيل في فبراير، وعاد إلى البيت في بروكلين في مارس. وحصل ويتمان على إجازة من المكتب الهندي ليتمكن من رؤية جورج، فيما قام- في بروكلين- بترتيب نشر "قرع الطبول" مع ناشر من نيويورك. وقع عقدًا في الأول من أبريل، وبعدها بثمانية أيام، فيما كان ما يزال في بروكلين، انتهت الحرب الأهلية، باستسلام الجنرال "لي" في أَبُوماتُوكس؛ وبعد خمسة أيام، تم اغتيال الرئيس لنكولن في مسرح فورد بواشنطن.

إنها لمفارقة أن ويتمان، الذي قضى معظم عاميه الأخيرين من الحرب في العاصمة، كان غائبًا عنها في أكثر أحداثها تاريخيةً وصدمة: عاد إلى نيويورك خلال الهجوم الرئيسي الكونفيدرالي على واشنطن، وكان في نيويورك من جديد عندما احتفلت العاصمة بانتهاء الحرب، ثم أعلنت الحداد على خسارة الرئيس.

لكن حقيقة أن ويتمان كان في بيت عائلته في بروكلين أدى إلى إحدى أعظم قصائده، لأنه سمع بالأخبار عن لنكولن في صباح أبريلي، عندما كان أجمات الزنبق تُزهر في باحة منزل أمه، حيث ذهب ليواسي نفسه وحيث استنشق عبير الزنبق، الذي أصبح بالنسبة له مرتبطًا بصورة وثيقة بذكرى وفاة لنكولن. بدأ في كتابة مرثيته للنكولن، "عندما أزهر الزنبق في الباحة"، بعد أن تم تسليم "قرع الطبول" بالفعل إلى الطابع. لم يكن قادرًا على أن يضيف إلى "قرع الطبول" - قبل أن يتم صف الكتاب بالحروف الرصاص - إلا قصيدة قصيرة عن "موت لنكولن". ولهذا، فقد جمّع ويتمان ملحقًا لـ "قرع الطبول" وقام بطبعه حين عاد إلى واشنطن. وفي أكتوبر، عاد إلى بروكلين ليشرف على لصق وتجليد "الملحق" مع "قرع الطبول". وعبّر أعطى "الملحق" عنوانًا فرعيًا "عندما يزهر الزنبق في الباحة ومقطوعات أخرى". وعبّر العنوان عن التشظي الذي يميز الآن شعره وأمته، المبعثرة تمامًا إلى أجزاء. قام بتأريخ الملحق بلغوان عن التشظي الذي يميز الآن شعره وأمته، المبعثرة تمامًا إلى أجزاء. قام بتأريخ الملحق بلغوان عن التشظي الذي يميز الآن شعره وأمته، المبعثرة تمامًا إلى أجزاء. قام بتأريخ الملحق المنولة بين أمة في حالة سلام وأمة هيمنت عليها الحرب، هكذا كان "الملحق" الآن يؤشر على إعادة التوحيد، على بلد تنتقل من عام حرب إلى العام الأول الصعب من سلامها الموحد، من رُعب التشرذم إلى تحدي إعادة البناء.

بضم "قَرع الطبول" و"الملحق" معًا، خلق ويتمان كتابًا يردد شكله الفيزيقي صدى

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

التحديات التي كانت تواجهها الأمة ما بعد الحرب، حيث دخلت المرحلة العاصفة من إعادة البناء. وكان ويتمان أيضًا يدخل مرحلة من إعادة البناء الشعرية، بحثًا عن طرق لتمثل صدمة الحرب الأهلية الوطنية والشخصية في "أوراق العشب". ومع انتهاء الحرب، بدأ ويتمان في إدراك أن آمال وتاريخ الأمة عليها أن تتوحد، وأن أهدافه الأصيلة لـ"أوراق العشب" - أن يقدم مستقبلًا ديموقراطيًّا متفائلًا لأميريكا - لا ينبغي هجرانها، بل تكاملها مع صدمة الحرب الأهلية. لقد واجه المهمة الصعبة الآن لإعادة فتح "أوراق العشب"، كي يكتشف طريقة لدمج رعب الحرب بين الأخوة الأعداء في الكتاب المتنامي.

## بيتىر دُويسل

كانت حياة ويتمان معرضة لتغيرات كثيرة في الأسابيع والشهور التالية لنهاية الحرب. وقد وقع أحد الأحداث الرئيسية بصورة غير متوقعة: ففي ليلة عاصفة، فيما كان يستقل عربة إلى البيت، بعد العشاء في شقة جون وأورسولا بوروز، بدأ ويتمان الحديث مع السائق؛ مهاجر أيرلندي في الحادية والعشرين من عمره، وجندي سابق بالقوات الكونفدرالية، يُدعَى بيتر دويل. وقد تذكر دويل فيما بعد أن ويتمان كان الراكب الوحيد، و"قد تآلفنا معًا في الحال. ومنذ ذلك الحين أصبحنا أكثر الأصدقاء حميمية". وستكون صداقة ستدوم لبقية حياة ويتمان، وكانت الصداقة الأكثر عمقًا ورومانتيكية لدى الشاعر. وشأن ويتمان، كان دويل قد أقى من أسرة كبيرة، وتعرف ويتمان على أم دويل الأرملة وأيضًا على أخوته؛ لقد تحولوا إلى أسرة ثانية له.

وقد واصل ويتمان زياراته للجنود في مستشفيات واشنطن، خلال الأعوام الأولى التالية للحرب، حيث تناقص تدريجيًّا عدد المستشفيات، ولم تبق بها سوى الحالات الحرجة؛ لكنه الآن كان يركز انتباهه بصورة متزايدة على جندي المدفعية السابق الشاب، الأعزب، القادم من الجنوب. وشأن الكثيرين من أصدقائه الحميمين، لم يكن دويل قد توفر إلا على تعليم بدائي، وكان ينتمي إلى الطبقة العاملة. هؤلاء الشبان كانوا انعكاسات لشباب ويتمان نفسه، وكان يرى شِعره ينطق من أجلهم، فيصوغ في كلماتٍ ما لا يستطيعونه، ليصبح صوت الرجل العادي، بلا سيماء أرستقراطية، بلا دراسة نخبوية، بلا شكليات بالية للتراث. وبالنسبة

لويتمان، آنذاك، كان دويل يمثل مستقبل أميريكا: العفي، اللماح، الوسيم، ذي الروح المرحة، الشغيّل، المحب للأوقات الطيبة، فيما منح حياة ويتمان بعض الطاقة والأمل خلال الزمن الكابي. كانا يستقلان العربات معًا، يشربان في حانة "يونيو أوتيل"، يتمشيان طويلًا خارج المدينة، ويقتبسان الشعر لبعضهما البعض (كان ويتمان يتلو شيكسبير، ودويل يتلو قصائد فكاهية). وإذ واصلت صحة ويتمان التدهور في أواخر ستينيات القرن وبداية السبعينيات، قام الجندي السابق الشاب بتمريض المرض السابق العجوز، ومنح الشاعر الراحة مثلما فعل والت للكثيرين من الجنود المرض. ومثلما التقط ويتمان بذور الكثير من قصائده من حكايات الجنود له، كان يلتقط الآن من دويل- الذي كان في مسرح فورد في الليلة التي أطلق فيها جون ويلكيس بوث النار على الرئيس- حكاية اغتيال لنكولن، التي سيستخدمها في محاضراته عن لنكولن، وسيقدمها بانتظام في سنواته الأخيرة.

## الشاعر الأشيب الطيب

ما إن أحس ويتمان بالأمان في وظيفته الحكومية، حتى انفرط كل شيء. فغي مايو 1865، تم تعيين وزير جديد للداخلية، جيمس هارلان، الذي بدأ حملة لتطهير وزارته، مُصدرًا قرارًا بإلغاء الوظائف غير الأساسية، وطرد أي موظف تمثل "أخلاقياته" موضع سؤال. كان هارلان برلمانيًّا سابقًا، ووزيرًا ميثوديًّا[\*]. وحينما رأى ويتمان يقوم بنسخ طبعة عام 1860 من "أوراق العشب" (التي كان الشاعر يحتفظ بها في مكتبه ليتمكن من مراجعه قصائده، خلال أوقات فراغ العمل بالمكتب) - تم استدعاؤه. وفي 20 يونيو، تلقى ويتمان (مع عدد من موظفي وزارة الداخلية) قرارًا بالطرد. لجأ ويتمان بسرعة إلى صديقه المتوقد أوكونور، الذي كان يعمل في ذلك الحين في وزارة الخزانة. وقام أوكونور - ببعض المخاطرة بوظيفته - بفعل مباشر: اتصل بمساعد النائب العام، ج. هوبلي أشتون، الذي تحدث بدوره مع هارلان، لا ليكتشف فحسب أن هارلان أصم إزاء سحب قرار الطرد، بل إنه على استعداد أيضًا لمنع ويتمان من العمل في أية وكالة حكومية أخرى. وتحدث أشتون مع

<sup>[\*]</sup> الميثودية: حركة دينية إصلاحية لإحياء كنيسة انجلترا.

هارلان على ألا يتدخل في تعيين ويتمان خارج الداخلية، ثم قام بإقناع النائب العام جيمس سبيد بتعيين ويتمان في مكتبه. وأصبح ويتمان موظفًا في مكتب النائب العام في اليوم التالي. وقد أحب هذا العمل (ساعد في إعداد التماسات العفو عن الكونفدراليين، ليقوم- فيما بعد- بنسخ الوثائق لتوصيلها إلى الرئيس وأعضاء الوزارة)، وظل بالوظيفة حتى 1874، حين تركها بسبب اعتلال صحته.

بدا أن ضربة طرد ويتمان قد انتهت خلال يوم واحد، لحن أوكونور- وهو محرر مرموق، وروائي، وصحفي، بالإضافة إلى كونه موظفًا حكوميًّا- لم يستطع أن يقمع غضبه على هارلان، وبدأ في كتابة نقد ساخر عنيف ضد وزير الداخلية ذي النزوع الأخلاقي. وانطلق في حملة شجب قوي لهارلان وتكريس لويتمان، مقدمًا مصادقة مدوية على عمل الشاعر وحياته، مشددًا على عمله بالمستشفيات وعشقه لوطنه، وملصفًا أية فظاظة بـ"تفاهة الاحتشام الفظيعة" لهارلان، لا بالشعر ذاته. وقدم ويتمان النصيحة وبعض المقترحات على المادة، التي عنونها أوكونور بـ"الشاعر الأشيب الطيب"، وهو اللقب الذي سيلتصق بويتمان من الآن فصاعدًا. نُشر الكتيب في بداية 1866، وكان له تأثير كبير على تغيير الاستقبال الجماهيري لويتمان.

نحو ذلك الحين، قام ويتمان بزيارة بيت جورج واشنطن في ماونت فيرنون، ربما للبحث عن مرتكز مستقر في تاريخ وطني كان يبدو الآن أنه يخرج عن السيطرة. وفي كل مكان، كانت أميريكا يتم تحديدها من جديد، وكان ويتمان الآن يبحث عن إيماءات، وأجوبة، واقتراحات، فيما يتعلق بمستقبل أميريكا. وحضر بعض مناقشات الكونجرس عن إعادة البناء، لكنه ظل غامضًا بشأن مواقفه من الأسئلة الحارقة المتعلقة بالمواطنة، والاقتراع على العبيد المتحررين حديثًا؛ وإذ كان معارضًا لامتداد العبودية قبل الحرب، كان الآن مشوشًا بدور العبيد المتحررين في أميريكا المعاد تأسيسها بعد الحرب. كان يحضر مباريات البيسبول؛ الرياضة الجديدة التي سرعان ما أصبحت اللعبة الوطنية بعد عودة جنود الحرب الأهلية، الذين تعلموا كيف يلعبونها في المعسكرات الحربية، وبدأوا في تشكيل فرق في مناطق مختلفة من البلاد. وكان ويتمان أول من أسماها "لعبة أميريكا". فربما يمكن لهذه اللعبة الموحدة أن تساعد في منح البلاد هوية واحدة من جديد: قال إن اللعبة كانت مهمة الملجموع الكلي لحياتنا التاريخية" شأن قوانيننا ودستورنا. وعمل على "أوراق العشب"،

مراجعًا طبعة 1860 بلا توقف (كانت ما تزال لديه النسخة التي عثر عليها عليها هارلان في مكتبه)، متطلعًا إلى طريقة يمكن بها لكتابه أن يستمر في التطور كقوة منظمة للهوية الأميريكية.

## إعادة بناء "أوراق العُشب"

في أغسطس وسبتمبر 1866، أخذ إجازة من عمله ليذهب إلى نيويورك، ويرتب الإصدار طبعة جديدة من "أوراق العشب". وفيما كان هناك، خاض في التغير السريع والامتداد الشاسع لمدينة نيويورك- تجول في سنترال بارك، وقام بنزهات بالقارب، وعقد صداقات مع السائقين والعاملين بالعربات والقوارب، وأشرف على صف "الأوراق"، الذي ظهر في النهاية قرب نهاية العام، رغم أن صفحة العنوان تحمل تاريخ 1867.

وطبعة 1867 هي أكثر الطبعات إهمالًا في الطباعة، والأكثر فوضوية من بين كل الطبعات. كان لدى ويتمان مشاكل مع عمال صف الحروف، الذين كان عملهم مليئًا بالأخطاء. وقام بتجليد الكتاب في خمس نسخ منفصلة، البعض يحتوي فحسب على الطبعة الجديدة من "أوراق العشب"، والبعض على "الأوراق" و"قرع الطبول"، والبعض على "الأوراق" و"قرع الطبول" و"الملحق"، والبعض- مع كل ذلك- على وحدة جديدة أخرى بعنوان "أغنيات قبل الرحيل"، والبعض على "الأوراق" و"أغنيات قبل الرحيل". كان من الواضح أنه مشوشٌ بخصوص الشكل الذي ينبغي لكتابه أن يتخذه. وكان دائمًا ما يعتقد أن تاريخ "الأوراق" يتوازي مع تاريخه هو نفسه، وأن التاريخين ينطويان على تاريخ أميريكا في القرن التاسع عشر. لهذا، فيمكننا قراءة طبعة 1867 باعتبارها أولى محاولات ويتمان لتضمين الحرب الأهلية في كتابه. وحياكة الصفحات المطبوعة من "قرع الطبول" و"ملحق" في ظَهر بعض الطبعات، كان يخلق تأثيرًا نصيًّا مزعجًا، شأن الترقيم وتكسر الخط؛ فيما كان يضيف قصائده المكتوبة عن الحرب والتقسيم إلى قصائده عن الاندماج وعدم التمييز. لقد تم الإبقاء على الاتحاد، لكن هذا الكتاب العاري غير المزين- وهو الطبعة الوحيدة من "الأوراق" حتى الآن، التي لا تضم صورة للشاعر- يكشف عن نوع من المصالحة الإجبارية، اعتراف بأن كل شيء الآن عليه أن يخضع لإعادة التشكيل. كان "أوراق العشب"، شأن الأمة، يدخل الآن مرحلة طويلة من إعادة البناء.

وسيظل ويتمان يعيد ترتيب، وتشذيب، والإضافة إلى "الأوراق"، ليحاول حل المشاكل البنيوية الواضحة في طبعة 1867. وبحلول 1870، اتخذت "الأوراق" شكلًا جديدًا جذريًّا، حين ظهرت الطبعة الخامسة (المعروفة بطبعة 1871-77، لكن المطبوعة بالفعل في 1870). وهذه الطبعة المركبة، التي ظهرت- شأن طبعة 1867- في نسخ مختلفة، تكشف محاولة ويتمان لإدماج الحرب الأهلية تمامًا وما تلاها في الكتاب؛ إذ اتخذت قصائد "قرع الطبول" وحدتها الخاصة، لكنها أيضًا تبعثرت في أجزاء مختلفة من "الأوراق"؛ حيث تستنزف تجربة الحرب في بقية القصائد، في بعض الإضافات والتغيرات الصغيرة الدقيقة. وتحتوي هذه الطبعة على بعض الوحدات الموحية للقصائد التي تبدو هنا وهناك، ثم تختفي في الترتيب الأفضل بكثير، المعروف بترتيب 1881؛ ففي طبعة 1871-72، تمثل "المسيرات الآن فالحرب انتهت" و"أغنيات العصيان المسلح" وحدتين تنطويان على اللحظة التاريخية المشحونة لإعادة البناء، التي تستجيب لها هذه الطبعة.

وفي التطور من "أوراق" 1867 إلى "أوراق" 172-77 الأفضل تكاملًا، تلقى ويتمان مساعدة الكاتب الإنجليزي وليام مايكيل روزيقي، الذي نشر "قصائد والت ويتمان على (1868)، أول طبعة بريطانية لأعمال ويتمان. وترتيب روزيقي للقصائد ساعد ويتمان على أن يرى احتمالات جديدة في عمله، وبخاصةٍ كيف تتكامل "قرع الطبول" في مشروع أكبر لـ"أوراق العشب". ومع ذلك، فقد كان روزيقي يعتقد أن عمل ويتمان عليه أن يتم تشذيبه من أجل حساسيات القارئ الإنجليزي. وإذ تقدمت عملية إصدار الطبعة الإنجليزية، اتخذ ويتمان مواقف متنوعة من اقتراحات روزيقي الرقابية، ليبدو- ذات مرة- كأنه يمنح موافقته على استبدال بعض الكلمات، لكنه فيما بعد يخبر روزيتي "إنني لا أستطيع ولن أوافق، بإرادتي، على القيام بتشذيب طبعة نصوصي". وكان مدخل روزيتي الدبلوماسي يقوم على استبعاد القصيدة بكاملها، إذا ما كان لها أن تغضب قراءً كثيرين أو تستثير الرقباء. كان روزيتي يعتبر ويتمان واحدًا من أعظم شعراء اللغة الإنجليزية، وكان يأمل في أن تحفز هذه المختارات على طباعة أعماله كاملة في انجلترا. وكانت "قصائد والت ويتمان"- التي ضمت نصف "أوراق العشب" (1867)- حاسمة لصالح ويتمان، حيث منحته أصدقاء بريطانيين نصف "أوراق العشب" (1867)- حاسمة لصالح ويتمان، حيث منحته أصدقاء بريطانيين سيساعدون فيما بعد في دعمه ماليًا، وسيدفعون بشهرته على جانبي الأطلنطي.

## "آفاق ديموقراطية" ومشروعات جديدة أخرى

في عام 1870، نشر ويتمان "آفاق ديموقراطية" و"ممر إلى الهند" (وكل منهما يحمل تاريخ 1871 على صفحة العنوان). و"ممر إلى الهند" ديوان يتألف من خمس وسبعين قصيدة، ثلثها جديد، كان مخططًا له أن يكون متابعةً لـ"أوراق العشب". وهو ديوان يفتتح مرحلة جديدة في شعر ويتمان عن "الروح اللامرثية"، ويستكمل بالتالي أغنياته المبكرة عن "الجسد والوجود" (اعتلال صحة ويتمان دفعته في النهاية إلى إلغاء الخطة). وقصيدة العنوان تتحرك من المادي إلى الروحي. وغالبية "ممر إلى الهند" تحتفي بعمل المهندسين الرفيع، وبخاصة الربط الكوني الملهم المتحقق بطرق السكك الحديدية العابرة للقارات، وقناة السويس، والكابل الأطلنطي (تضاعف حماس ويتمان لمنجزات الهندسة بسبب فخره بأخيه جيف، الذي أصبح آنذاك كبير المهندسين المشرف على أعمال المياه في سانت لويس- "عمل عظيم- أصبح آنذاك كبير المهندسين المشرف على أعمال المياه في سانت لويس- "عمل عظيم- كأدوات لفهم أفضل لـ"اللغز الشرس القديم" في قلب الأسئلة الروحية. و"ممر إلى الهند" عظيم في التصميم، وكان له معجبون كثيرون، لكن الإفراط الخطابي في القصائد- الواضح حتى في تعويله الغقيل على علامات التعجب- يكشف عن شاعر ليس في خصام ذي بال حتى في تعويله الغقيل على علامات التعجب- يكشف عن شاعر ليس في خصام ذي بال

ولا شك في أن احتفاء ويتمان بالمهندسين، والمعماريين، والميكانيكيين، في "ممر إلى الهند"، قد حفز منظمي معرض 1871 للمعهد الأميريكي (معرض صناعي ضخم) ليدعوه لتقديم القصيدة الافتتاحية. وقبل ويتمان، سعيدًا بمبلغ الـ100 دولار، والدعاية التي ستنجم عن توزيع نشرة المعرض من خلال أحد ناشري بوسطن. والدعاية المؤكدة كانت موضع ترحيب، لأن عمله الأخير لم يلق سوى القليل من المتابعات الصحفية. وجهز نسخًا من قصيدته "ألا تبدع فحسب في نهاية المطاف" (أسميت بعد ذلك "أغنية المعرض")، لتوزيعها على الجرائد اليومية بنيويورك. والتقارير عن تأثير قراءة ويتمان مختلطة: أشار البعض إلى أن الشاعر لم يكن مسموعًا لدى العمال الذين كانوا يجهزون المعروضات، فيما قال آخرون إنه لقي تصفيقًا طويلًا. وعلى أية حال، فئمة ما يكفي من السخرية في التقارير الصحفية بما يجعل الحدث أقل من نجاح كامل.

وإذا ما كانت نصوص "ممر إلى الهند" و" ألا تُبدع فحسب في نهاية المطاف" احتفالية، فإن القاق ديموقراطية" قد حشدت نقدًا قويًّا لأشكال فشل حقبة إعادة البناء. وإذ ارتكزت في جانب منها على مقالات نشرها عاي 1867-68، فإنها تتجاوب بصورة أكثر مباشرة مع خطبة عنصرية لتوماس كارلايل "إطلاق الرصاص على نياجارا: وبعد؟". فبالنسبة لكارلايل، فحماقة منح السود حق التصويت مماثلة للقيام برحلة إلى شلالات نياجارا في برميل. وقد وافق ويتمان كارلايل في بعض النقاط العامة، معترفًا على سبيل المثال ب"المخاطر المروعة للاقتراع العام في الولايات المتحدة" بسبب "فجاجة، ومثالب، ونزوات الناس". وفي الواقع، فقد كان ويتمان يحدق بنفاذ في مجتمع "خام فاسد، متعفن ومفعم بالخرافات". ومع ذلك، فقد قابل بين هذه المشاكل الراهنة و"التقاليد والتطلعات الديموقراطية"، ليقدم في النهاية مصادقته على الديموقراطية، باعتبارها المسار الآمن والشرعي الوحيد للولايات المتحدة. لقد سبق جون ديوي في الرأي بأن الولايات المتحدة لم تتشكل بعد، ولهذا فلا يمكن تحديدها تصنيفيًّا، شأن تاريخ الديموقراطية الذي ما يزال يُكتب حتى الآن؛ لأن هذا التاريخ يتم تفعيله الآن. وبرنامج ويتمان لتدعيم الديموقراطية هو ما يسميه "الشخصانية" (أحد أشكال الفردانية)، وتنشئة "أدب عالمي جديد" مناسب.

#### سكتة ويتمان والانتقال إلى كامدِن

كان الروتين المنتظم لحياة ويتمان- بمزجه العمل كموظف بواشنطن مع مشروعاته الأدبية المنطلقة- قد تغير بصورة جوهرية، حينما حولت سلسلة من الضربات عام 1873 إلى واحد من أسوأ الأعوام في حياته. ففي 23 يناير، عائى من سكتة دماغية؛ وفي فبراير توفيت "ماتي" زوجة أخيه جيف بالسرطان؛ وفي مايو، بدأت أمه الحبيبة في الاحتضار. ونجح ويتمان- شبه المشلول، الذي يعاني من وهن في ساقه وذراعه اليسرى- في السفر إلى كامدن، بنيو جيرسي، ليصل قبل ثلاثة أيام من وفاة أمه. وعاد إلى واشنطن في بداية يونيو، على أمل البقاء، منتقلًا إلى منطقة الطبقة العاملة مع شقيقه جورج وزوجته "أو".

ويمكن للمرء أن يلمح حالة ويتمان الشعورية في قصيدة "صلاة إلى كولومبس" (مارس 1874)، التي تصور كولومبس- كقناع لويتمان نفسه- كعجوز مهشم، محطم،

مشلول، يُساء فهمه في زمنه. ومع ذلك، فبالتدريج، تحسنت روح الشاعر المعنوية حين انتقل إلى كامدِن، ووجد طُرقًا ليحول مدينة مكافحة إلى بيئة اجتماعية داعمة. ومن بين مزايا كامدِن قربها من فيلادلفيا، مدينة تمتلك جماعة فنية وثقافية مزدهرة. وقد جعل توماس إيكنز من مقره بأكاديمية الفنون الجميلة ببنسلفانيا من ويتمان موضوعًا لصورة شخصية تاريخية وعديد من الصور الفوتوغرافية، وأنتج أعمالًا أخرى بإيحاء من ويتمان. وقد وجد اهتمام ويتمان بالتصوير الفوتوغرافي وسطًا داعمًا في فيلادلفيا، موطن أقدم جمعية فوتوغرافية أميريكية. وتمثّل ويتمان مناخ هذه الإثارة، إذ كان يُعد تجربته الذاتية في الدمج الفوتوغرافي مباشرة في مشروعه الأدبي بتضمين صوره الشخصية في طبعاته الجديدة من "أوراق العشب".

## أفعال الذاكرة

وخلال سنوات كامدِن، ورغم تدهور حالته الصحية، فقد قام بالنشر بانتظام. فبعد وقت غير طويل من سكتته الدماغية، على سبيل المثال، توسع وأعاد العمل على مواده الصحفية وكراسات مذكراته، ليؤلف منها "مذكرة خلال الحرب" (1875-76). نُشر الكتاب في نهاية إعادة البناء، حين استنزفت زيادة الهجرة والصراع العنصري التماسك الوطني، وأضفت بالنسبة لويتمان - الأهمية على رأيه بأن الروابط العاطفية بين الناس تشكل العصب الحيوي للديموقراطية الأميريكية. والنثر - في هذا الكتاب محكم، مكثف، دقيق، بلا تردد. ورغم أن الحرب الأهلية قد تمتعت بتغطية صحفية أكبر من أية حرب سابقة، فقد قلق ويتمان من أن عائدها الحقيقي مُعرض للضياع، وأن ما كان يسميه "الحرب الحقيقية" لن يتذكرها أحدً

وتشكل "مذكرة" ومطبوعات أخرى حالة نقاهة ملحوظة في أقصى حالة معنوية متدهورة لويتمان. كان ويتمان يأمل في أن يطلبوا منه كتابة النشيد الوطني (طلبوا ذلك من خمسة آخرين، قبل أن يقبل بذلك بايارد تايلور)، لكن مئوية الأمة مرت دون اعتراف ذي بال به. ولم يضيع وقتًا طويلًا في المعرض المئوي المقام في فيلادلفيا عبر النهر من كامدِن. لكن ويتمان احتفل بالمئوية عن طريق سك مصطلحات متنوعة "طبعة المؤلف" أو "الطبعة

المثوية" من "أوراق العشب" (كانت طبعة 1876 هي- تقنيًا- إعادة إصدار لطبعة 1871- 72، مع بعض ما يتخللها من إضافات صغيرة؛ ألصق أربع قصائد جديدة في أجزاء خالية من الصفحات، وأدرج "صورتين شخصيتين"، مع الحفر القديم له هوليار الذي استخدمه في طبعة 1855، ولوحة حفر جديدة لوليام لينتُون لصورة فوتوغرافية حديثة). والكتاب المرافق طذه الطبعة من "أوراق العشب"- كتاب "غديران" (1876)، يجمع كتاباته عن إعادة البناء، ويقدمها بطريقة تجريبية رفيعة: في أحد الأقسام، قام بطباعة الشعر والنثر في أعلى وأسفل الصفحة. والمطبوعات الثلاثة لويتمان- "مذكرة" و"أوراق العشب" و"غديران"- شكلوا قربانًا مئويًا متعدد الوجوه، ومركبًا، يمثل تعليقًا لاذعًا على البلد ذي المائة عام من العمر، مازجًا بين الإطراء والهجاء، واليأس من وجوه الفشل مع الأمل في المستقبل.

#### نقاش دولي

كانت مطبوعات ويتمان المثوية أكثر نجاحًا ماليًّا من أعماله السابقة، جزئيًّا بسبب النقاش عبر الأطلنطي الذي زاد من رؤيته بصورة درامية. وقد ساعد ويتمان على اشتعال الجدال حين كتب مقالة "الموقف الأميريكي الفعلي لوالت ويتمان"، التي قدم فيها وصفًا مبالغًا فيه لتجاهله، وبرهن على أنه كان يتم استبعاده - بصورة منهجية - من المجلات الأميريكية، فيما كان الشعراء الكبار يزدرونه لدى تجميعهم لمختارات شعرية. وقد أرسل ويتمان مقالته إلى وليام مايكيل روزيتي بانجلترا، ورادولف شميت بالدانمرك، وإدوارد داودِن بأيرلندا، من بين آخرين. واستعرت حمى الجدال حين دخل إلى الحلبة روبرت بوكانان (الذي اشتهر بمقالته عن الشعراء السابقين على الروفائيليين بعنوان "المدرسة الجسدية في الشعر")، منتقدًا بحدة طريقة التعامل مع ويتمان على الجانب الأميريكي من الأطلنطي. وقاد بايارد تايلور الجانب الآخر، مدافعًا عن التعامل الأدبي الأميريكي لويتمان. وقام محرر "أبيلتون" بالتعليق بذكاء بأن الأمر كله قد دوًى بفعل "حيلة دعائية" من ويتمان وأنصاره لتسويق أعماله. وفي الواقع، فإن هذا الجدال كانت له فوائده العملية في زيادة المبيعات (قال التسويق أعماله. وفي الواقع، فإن هذا الجدال كانت له فوائده العملية في زيادة المبيعات (قال "أبيلتوني كغصن من الحريق، وأعادوني إلى الحياة من جديد").

# آن جيلكريست وهاري ستافُّورد

كان الدعم الإنجليزي شارةً على ذروة الاهتمام الذي كان يتصاعد منذ نشر روزيقي "قصائد والت ويتمان، من خلال هذا الكتاب، كانت آن بوروز جيلكريست من بين أكثرهم أهمية. كانت قد أكملت كتاب زوجها عن السيرة الذاتية لوليام بليك. وكتبت سلسلة من الرسائل إلى روزيقي ساهمت- في النهاية- في مقالتها النافذة "تقييم امرأة لوالت ويتمان" (1870). وتراسلت السيدة جيلكريست



وويتمان طوال ست سنوات بصورة مشبوبة من جانبها وحذرة من جانبه. ثم إذا بالشاعر على نحو مدهش يرسل خاتمًا لها. لم تكن كانت تقليدية. وقد استخدم ويتمان رمزًا تكريميًّا في ويتمان رمزًا تكريميًّا في الحب الرومانتيكي، بل إلى الحب الرومانتيكي، بل إلى الصداقة المحبة التي كان على السيدة جيلكريست فيها.

وفي النهاية، عبرت السيدة جيلكريست الأطلنطي، مقتنعة بأنها مقدورٌ عليها أن تنجب أطفالًا من "أكثر المحبين حنانًا". بعد وصولها إلى فيلادلفيا في سبتمبر 1876، استطاعا التغلب على التحفظ الأوَّلي، وأسسا صداقة دافئة. وظلت في الولايات المتحدة لثمانية عشر شهرًا، كان ويتمان خلالها يزورها يوميًّا تقريبًا، وأحيانًا ما يقيم عندها، حيث أصبح فردًا من الأسرة، وأسس علاقات وثيقة مع أبنائها، وبخاصة ابنها هيربرت، وهو رسام رسم عدة بورتريهات لويتمان.

وفضلًا عن أصدقائه الأدباء، حافظ ويتمان على روابطه بأبناء الطبقة العاملة، وغالبيتهم من الشبان. وتدريجيًّا، تقلصت علاقة ويتمان بدُويل، حيث كان يرى كل منهما الآخر بصورة متناقصة. وحل هاري ستافُورد محل دُويل كابنه، "الإبن العزيز". وستافُورد، وهو شاب مهزوزُ عاطفيًّا في الثامنة عشرة من عمره حين التقى به ويتمان للمرة الأولى عام 1876، كان يعمل في صحيفة "نيو ريببليك" بكامدِن. وكانت أسرة ستافورد تعتبر ويتمان نوعًا من المرشد، وسُرت باهتمام الشاعر بالشاب. وكانت والدة ستافُورد قلقة بصورة خاصة على ويتمان وهو يمرِّض نفسه ليستعيد صحته بعد السكتة، من خلال القوى الشافية للمشهد الطبيعي في مزرعة ستافُورد، التي تبعد نحو عشرة أميال عن كامدِن.

### معجبُون إنجليـز

كانت هناك مجموعة من الإنجليز- كتاب، مثقفون، وبائعون، وعمال- يعتبرون ويتمان أيضًا بمثابة شخصية ذات أهمية حيوية. وكان هؤلاء الرجال يكافحون لتأسيس هوية إيجابية مرتكزة على حُب نفس الجنس (وهو ما كان بداية لما يُسمَّى "المثلية") في ثقافة كانت تجنح إلى تصنيف مثل هذا الحب- بصورة متزايدة- كحب مرضي وإجراي. وجاء إدوارد كاربنتر- وهو أحد أشياع ويتمان الرئيسيين في انجلترا- إلى كامدِن للمرة الأولى ليزور ويتمان عام 1877، وعاد مرةً أخرى في 1884. قام كاربنتر بالتأثير على فنانين، ومثقفين، وناشطين في الجنس مختلفين، في زيادة انتشار أشعار وأفكار ويتمان في أوساط الحركة العمالية ببريطانيا، حيث تم توظيف لغة الشاعر عن "الرفقة" من قبل الشغوفين بتحقيق تقدم أكبر في مجتمع المساواة، من خلال كتاباته، بما فيها شعره المستلهم من ويتمان، ومقالاته العديدة؛ وكتابه الأخير "أيام مع والت ويتمان" (1906)، مذكرات عن ارتباطه بويتمان وتخليل لأعمال ويتمان وتأثيرها.

وكان آخرون يقومون بالحج- في تلك الأعوام- إلى كامدِن، مع أوسكار وايلد من بين أكثرهم شهرة. وفي عام 1882، شرب وايلد نبيذ البَلسَان مع الشاعر، معلنًا أنه "ليس هناك في عالم أميريكا الشاسع العظيم هذا مَن أحبه وأحترمه أكثر" من ويتمان.

وقد تلقى عمل ويتمان، الذي شهد مصادقة القراء الإنجليز ومعجبين أوروبيين آخرين، وبخاصة في فرنسا والمانيا، دَفعة إضافية عام 1881، حين قرر ناشر كبير من بوسطن جيمس ر. أوزجود وشركاه - أن يصدر "أوراق العشب" بنفسه. ومثلما كانت حاله منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، حين عرض ثاير وألدريدج إنجاز طبعة جديرة بالاحترام في بوسطن، كان بمقدور ويتمان الآن أن ينتظر مكاسب انتشار واسع، وتوزيع جيد، ومصداقية مؤسساتية (فكرة مفارقة، بالطبع، لشاعر مارق). ومرةً أخرى من جديد، رغم ذلك، سرعان ما مضت الأشياء بصورة منحرفة. فقد كتب أوليفر ستيفنز - النائب العام لمقاطعة بوسطن في الأول من مارس 1882: "نحن نتبنى الرأي بأن هذا الكتاب هو كتاب يفرض اتخاذ احتياطات من قبل القوانين العامة، فيما يتعلق بالأدب الإباحي"؛ ويقترح ملاءمة سحبه أمثاله من التوزيع وحظر طبعاته. وشجعت جماعة إنجلند الجديدة لحظر الرذيلة هذا الإجراء، لكن العديد من الكتابات الصحفية تنبأت بوقوع مشاكل للكتاب.

حاول أورجُود الوصول إلى حل وسط، وعمل ويتمان أيضًا - معتقدًا أن التغييرات قد تتعلق فحسب بعشرة سطور "نصف دستة من الكلمات أو العبارات" - على العثور على مخرج من المنع. لكن موقف ويتمان تصلَّب ما إن أدرك مدى كثافة التغييرات الواجب إجراؤها. فالمقطوعات المزعجة واردة في "أغنية نفسي"، "من الأنهار الموجعة الحبيسة"، "أغني الجسد المثير"، "امرأة في انتظاري"، "تلقائيُّ أنا"، "لحظات فطرية"، "مزاح النسور"، "على شاطئ أونتاريو الأزرق"، "إلى عاهرة عادية"، "متفتحًا خارج القطعان"، "النائمون" و"وجوه". وبالنسبة لغالبية القصائد، فثمة مقطوعات أو كلمات اعتبرت مستفزة، لكن النائب العام للمقاطعة أصر على أن "امرأة في انتظاري" و"إلى عاهرة عادية" ينبغي حذفهما بكاملهما. وبصورة ماكرة، فإن قسم "كالامُوس" والقصائد الأخرى التي تتناول المثلية الذكورية لم يُثر أي اهتمام، ربما لأن قصائد الحب الذكوري تغامر بعيدًا عن متناول اليد، فيما قصائد الحب الذكوري-الأنثوي صريحة فيما يتعلق بالجماع. وكتب ويتمان إلى أوزجُود: "القائمة كلها الذكوري"، وأعطى ألواح الطباعة إلى ويتمان، الذي أخذها إلى ناشر فيلادلفيا ريز ويلش. مرفوضة من جانبي، ولن يتم التفكير فيها تحت أي ظرف". وتوقف أوزجُود عن بيع "الأوراق"، وأعطى ألواح الطباعة إلى ويتمان، الذي أخذها إلى ناشر فيلادلفيا ريز ويلش.

وطبع ريز ويلش نحو 6 آلاف نسخة من الكتاب، وكانت المبيعات على الأقل نشطة. وداخل شركة ريز ويلش، كان ديفيد ماكاي على وجه الخصوص - داعمًا لويتمان؛ وسرعان ما بدأ ماكاي في نشر أعمال ويتمان من خلال مؤسسته. وكان للجدل حول الحظر فائدة أخرى أيضًا: لقد ساعد على استعادة صداقة مهمة مع أوكونور، الذي عاد إلى الدفاع عن ويتمان بعد فترة من التباعد بينهما.

وفي العام الذي حُظر فيه "أوراق العشب" في بوسطن، كتب ويتمان "مذكرة عن مغامرة"، التي يعلن فيها أن "التناول الشهواني، التقليدي للجنس هو العقبة الفادحة الكبري" أمام تقدم النساء في المجال السياسي، والأعمال، والحياة الاجتماعية. وقد تلقى تصوير ويتمان للنساء قدرًا كبيرًا من الانتقاد (قال د. هـ لورنس- على سبيل المثال- إن ويتمان قد قلص النساء إلى أرحام). كان "أوراق العشب" يؤكد بوضوح على الأمومة، لكن ويتمان كان يقدر الأدوار الأخرى للنساء أيضًا. وفي الواقع، فإن النساء اللائي احتفي بهن أكثر كُن أولئك اللائي تحدين الأساليب التقليدية، بمَن فيهن مارجريت فوللر، فرانسيز رايت، جورج صاند، ديليا باكون، وأخريات. وانتقدت بعض نساء القرن التاسع عشر ويتمان: فقد انزعجت إليزابيث كادي ستانتون- على سبيل المثال- بصورة مفهومة من الفهم المنحرف للجنس عند النساء، كما طرحته قصيدة "امرأة في انتظاري"، حتى وهي تُقر بالحرية والتوكيد اللذين يلح عليهما ويتمان حين كتب- في نفس القصيدة- أن على النساء أن "يعرفن كيف يسبحن، ويجدفن، ويركبن الخيل، ويصارعن، ويطلقن الرصاص، ويجرين، ويضربن، ويتراجعن، ويتقدمن، ويقاومن، ويدافعن عن أنفسهن". ومعظم نساء زمنه كن ينظرن إلى ما هو أبعد من الزلات العابرة. وكتبت الكثيرات رسائل تقدير الله، للقيمة التحريرية لشعره. وفضلًا عن ذلك، أعجب بعمله كُتاب مرموقون من كيت شوبان إلى شارلوت بيركنز جيلمان إلى إيديث وارتون، بسبب ما قاله عن المرأة، وبسبب رؤيته للرفقة- المرتكزة بصورة مثالية على المشاركة والمساواة.

#### قصص الحياة

صدر كتاب "أيام إنسانٍ ما" كنظير نثري لـ"أوراق العُشب" طبعة 1881-1882. وقد

وصفه ويتمان باعتباره "الكتاب الأكثر مشاكسةً، وعفوية، وتشظيًّا في تاريخ الطباعة". و-كسيرة ذاتية- فالكتاب غير سوى. وقد ألقى ويتمان القليل من الضوء على ما يظل لغزًا مركزيًّا: تطور الطبعة الأولى من "أوراق العشب". فبعد قسم قصير عن الخلفية الأسرية، ينتقل ويتمان بسرعة ليركز على الحرب. ومدركًا أن ما من كاتب كبير آخر يمكن أن يضارعه في علاقته المباشرة والمكثفة بالحرب، يواصل إعلان أن المستشفيات كانت مسألة مركزية في الحرب، مثلما كانت الحرب حاسمةً بالنسبة للتجربة الأميريكية. وعقب هذا القسم، ينتقل ويتمان إلى الانعكاسات الطبيعية التي استثارتها مزرعة ستاقُّورد، حيث خضع ويتمان لنظام جسدي علاجي مفروض ذاتيًّا، مرهف الحساسية، لكنه فعال، ليستعيد جسده من آثار السكتة الدماغية. كما يصف رحلته عام 1879 لحضور الاحتفال ربع المثوي باستيطان كانساس، وزيارة شقيقه جيف في سانت لويس. سافر ويتمان حتى دينفر وروكيس، مكتشفًا في الطبيعة عظمةً تضارع خيالاته المبكرة عنها. وقد واصل ويتمان وقوفه في البانثيون الوطني ذهنيًّا. ففي أقسام من قبيل "إجلالي لأربعة شعراء" ووفاة إيمرسون، لونجفيلو، وكارلايل، يسعى ويتمان إلى مكانة رحبة الصدر بصورة جديدة في العلاقة بأسلافه العظام. وإذ يبدي كرمًا نادرًا ما تبدى في نقده من قبل، فإنه يمتدح رفاقه الشعراء الذين سبق أن استهزأ بهم، باعتبارهم "صُنجًا وبكائين ومتغندرين". وفيما بعد، أخذ "أيام إنسانِ ما" يلقى انتباهًا نقديًّا، وهو يُقرأ الآن كعمل تجريبي وبلا مركز، نظير نثري لشعر ويتمان الجديد بصورة جذرية.

وقد انتهز ويتمان فرصة أخرى ليصوغ قصة حياته، حين بدأ الكندي ريتشارد موريس بيوك في التخطيط لأول سيرة ذاتية كاملة للشاعر، نُشرت في النهاية بعنوان "والت ويتمان" عام 1867، وسرعان ما افتتن به. وذات مرة، التقى الرجلان أواخر سبعينيات القرن، وبدآ صداقة هامة وعلاقة أدبية. كانت حياة بيوك تمزج بين العلم والصوفية: كان مديرًا لأكبر مصحة عقلية في أميريكا الشمالية، ومؤلف "الطبيعة الأخلاقية للإنسان" و"الوعي الكوني". وبالنسبة لبيوك، كان إنجاز ويتمان الإشراقي يضعه قرب قمة مجموعة تضم بوذا، وموسى، وسقراط، والمسيح، ووردزوورث. وقام ويتمان بزيارة بيوك في أونتاريو لأربعة شهور في صيف 1880، مقدمًا له المعلومات اللازمة للسيرة الذاتية. ومع ذلك - فحتى بعد أن وضع مسودة أجزاء من هذه الدراسة، وحرر الكثير

مما كتبه بيوك- لم يعتقد أن الكتاب قد قدم صورة شخصية صادقة.

كان قصة حياة ويتمان مرتبطة أيضًا بحياة لنكولن. فابتداءً بأواخر سبعينيات القرن، ولمد عِقد كامل، قدم ويتمان محاضرات بانتظام عن لنكولن. وقد أتت له هذه المحاضرات، ومراثيه الشهيرة "عندما أزهر الزنبق في الباحة"، و"أيها القائد! يا قائدي!" بدخلٍ كان بأمس الحاجة إليه، فيما كان يشدد من جديد على ارتباطه بالحرب، وبالرئيس الشهيد. ومحاضرات لنكولن كانت الأقرب إلى تحقيق أحلام ويتمان المبكرة في أن يكون محاضرًا متجولًا. وكان عادةً ما يختتمها بـ"آه يا قائدي!" مشيرًا إلى رغبته في أن يلعب دور الرائي الشعبي، برغم شكوكه الشخصية فيما يتعلق بتقليدية القصيدة.

#### 328 شارع مايكل

في ثمانينيات القرن، فيما كان ويتمان يجمع نسخًا موثوقة من كتاباته، ويشرف على صياغات مختلفة لسيرته الذاتية، كان أيضًا يقوم بترتيبات منزلية أفضل. كان يعيش مع أسرة شقيقه جورج؛ لكن عندما تقاعد جورج، وانتقل بالأسرة إلى مزرعة خارج المدينة، رفض ويتمان أن يغادر كامدن. وبنقود ادخرها من حقوق نشر طبعة 1881–1882 من "الأوراق"، مضافة إلى قرض من الناشر جورج و. تشايلدز، اشترى الشاعر "كوخًا صغيرًا قديمًا". وفي مارس 1884، انتقل إلى المنزل الوحيد الذي امتلكه. كان المنزل ذو الطابقين- بـ328 شارع مايكيل، المفتقر إلى موقد، وبحاجة إلى ترميمات- يناسب ويتمان تمامًا، كما قال. وغرفته الشخصية سرعان ما اتخذت هالة مميزة: لاحظ كثير من الزائرين أن الشاعر كان يقيم في بحر من الأوراق الفوضوية.

ومع تناقص حركة ويتمان بصورة متزايدة، وضع توماس دونالدسون- محامٍ من فيلادلفيا- خطة عام 1885 لاقتناء حصان وعربة من أجل الشاعر، بمطالبة خمسة وثلاثين شخصًا بتبرع كل منهم بعشر دولارات. وغالبًا ما كان بيل دوكيت (وهو فتى لم يبلغ العشرين من عمره) يصحب ويتمان في خرجاته، كسائق للعربة ورفيق، قبل أن يترك العمل.

احتفظ ويتمان ببنية "أوراق العشب"، محيلًا الشعر المكتوب فيما بعد 1881 إلى ملاحق - أو، كما أسماها "تذييلات" - للكتاب الرئيسي. وبصورة نمطية، كانت المادة الجديدة قد ظهرت أولًا في طبعات منفصلة، مثلما - على سبيل المثال - كانت حالة "أغصان نوفمبر" (1888)، وهو كتاب يضم أربعًا وستين قصيدة جديدة، تم تجميعها تحت عنوان "رمال السبعين"، وأعمال نثرية متنوعة سبق نشرها في دوريات. وهذه الكتابات النثرية مهمة، وبخاصة "الأب تايلور (والمُصلَّى)"، "روبرت بيرنز كشاعر وإنسان"، و"اللهجة في أميريكا". وقد نُشر "وداعًا يا خيالي" (1891) - في البداية - كمزيج من النثر والشعر. وفيما بعد، طبع ويتمان إحدى وثلاثين قصيدة من كتاب "وداعًا يا خيالي... التذييل الثاني" بـ"أوراق العشب" (1891 -1892). كان ويتمان يفتقر إلى القوة الشعرية لسنواته الأولى، لكنه ما يزال قادرًا على كتابة قصائد لافتة من قبيل "أوسكيولا" و"أغنية شفق" و"إلى نسيم الغروب".

## الحَواريُّــون

حدث تطور حاسم في سنوات ويتمان الأخيرة هو تناي صداقته مع هوراس تروبيل. كان تروبيل قد تعرف على ويتمان حين انتقل الشاعر في البداية إلى كامدِن، لكنه- ابتداءً من أواخر ثمانينيات القرن- أصبح زائرًا يوميًّا ومسجلًا لأحاديث ويتمان. وفيما بعد، سيصبح أحد ثلاثة أوصياء على تركته، ومدافعًا قويًّا عن سمعة الشاعر. كان تروبيل بلا نظير في تكريس نفسه للشاعر، وفي اعتقاده أن كل ما قاله ويتمان واجب التسجيل: احتفظ بمذكرات بالغة التدقيق لمحادثاته اليومية مع ويتمان، ونشر ثلاثة كتب ضخمة منها تحت عنوان "مع والت ويتمان في كامدِن" (نُشرت ستة كتب أخرى بعد وفاة تروبيل). كان يشعر أن هويته الهجين- كان أحد أبويه يهوديًّا، والآخر مسيحيًّا- قد جعلته بشكلٍ خاص مناسبًا لتفسير ويتمان، كشاعر الشمولية. وكثيرًا ما كان تروبيل- الذي عمل في أحد البنوك إلى أن اضطر إلى الاستقالة بسبب آرائه الاشتراكية- يستحث ويتمان على تأكيد الإيمان

https://telegram.me/maktabatbaghdad

بالاشتراكية. وبعد وفاة ويتمان، أصبح تروبيل محررًا لـ"كونسرفيتور"، وهي جريدة مكرسة لاستمرارية رسالة ويتمان. كان تروبيل الشخصية الرئيسية وسط حواريي ويتمان الأميركيين. لكنه كان متميرًا ضمنهم بمحاولته حماية سمعة ويتمان، بمقاومة محاولات ربط الشاعر بالمثلية الجنسية.

وكان للحواريين الأميركيين نظراؤهم في انجلترا. كان ج. و. والاس هو القائد الذي لا يكل لمجموعة من الاشتراكيين في لانكشاير، بانجلترا، ممن كانوا شغوفين بويتمان. جاء والاس إلى كامدِن في خريف 1891، ليرى "نبي" دين الاشتراكية الجديد. كانت جماعة والاس واثقة من مكانتها في التاريخ: "نحن نقف في علاقة أوثق مع والت ويتمان- لقد ألهمت الألوهية نبي ديموقراطية العالم". وأحد الأعضاء المرموقين بالجماعة هو د. جون جونستون، طبيب عام، تراسل مع الشاعر، وقام بتصويره؛ ومع والاس، كتبا عنه في "زيارات إلى والت ويتمان في 1890-1891 من صديقين من لانكشاير".

كان ويتمان يتطلع إلى أن يأتي أكثر قرائه حماسًا من الولايات المتحدة، بالرغم من ترحيبه بالدعم غير المتوقع والمتواصل الذي تلقاه من قراء انجلترا.

واصل ويتمان الكتابة، "مهذارًا" حتى النهاية، لكنه كان منزعجًا من "الكآبات، والأوجاع، والكسل، والإمساك، والضجر المتذمر، الكريه". وطبعة سرير الموت هي- تقنيًا- إعادة إصدار لطبعة 1881-1882 من "الأوراق"، مع مادة إضافية، ظهرت خلال العام الأخير من حياة ويتمان. وفي هذه الطبعة، اتخذت "الأوراق" شكلها الأخير، الموثوق، على يد الشاعر. كانت الطبعة الأولى منها نسخةً بغلاف ورقي لابد أنها وصلت إلى يد الشاعر قبيل وفاته. واختتم الكتاب بنسخة موسعة من "نظرة إلى الوراء على طرق الترحال"، وهي مقالة ظهرت مبكرًا، على أجزاء، في "ذا كريتيك The Critic" و"ذا نيويورك ستار Work Star".

#### المرض الأخيسر والوفاة

بدا ويتمان محتملًا لشهوره الأخيرة بقوة إرادة حادة. كان في الواقع شديد المرض، يعاني من مجموعة من الاعتلالات الجسدية. ولبعض الوقت، كان يقوم باستعدادات للنهاية. كان

لديه ضريح كبير مبني في مقبرة هارلي بكامدِن. وقد تم شراؤه جزئيًّا من النقود التي تبرعوا بها إليه ليتمكن من شراء منزل في القرية، وجزئيًّا من توماس هارنِد، أحد أوصيائه الأدبيين.

وقد توفي الشاعر في 26 مارس 1892. كان سبب الوفاة السُّل، مع عوامل أخرى مساعدة. وكشف التشريح أن إحدى الرئتين قد انهارت تمامًا، وأن الأخرى كانت تعمل بثُمن قدرتها العادية. وكتب دانييل لونجميكر، طبيب ويتمان في السنوات الأخيرة، أن التشريح أظهر خلو ويتمان من الكحوليات والسفلس. واعترض بشدة على "الاتهامات المفترية بأن الانجلال الجنسي والإفراط في أنواع مختلفة قد تسبب أو ساهم في انهياره".

#### في تذكر ويتمان

في قصيدته "شعراء المستقبل"، كتب ويتمان: "إِنَّنِي رَجُلُ، فِيمَا أَمشِي الهُوَينَى قُدُمًا بِلاَ تَوَقُف، يَلتَفِتُ بِنَظرَةٍ عَابِرَةٍ إِلَيكُم ثُم يُشِيحُ بِوَجهِه، التاركه لَكُم لِتَكتشِفُوه وَتُحدِّدُوه، المنتظرًا الأَشيَاءَ الرَّفِيسِيَّةَ مِنكم". وهذه النظرة العابرة كان لها تأثير خارق، حيث سعى كُتاب بلا حصر لاستكمال مشروع ويتمان، وبالتالي لمعرفة أنفسهم بشكل أفضل. كانت الاستجابة متنوعة، وأحيانًا ما تسقط الاستجابات الشعرية لويتمان في شِراكه الإيقاعية أو الأسلوبية، لكنابة مثل لكنابة مثل ويتمان هي الكتابة بما لا تشبه ويتمان. وإلى درجة غير معهودة، فلم ينحصر تراثه في النوع ويتمان هي الدواية والفيلم والعمارة والموسيقى والرسم والرقص، وفنون أخرى.

وقد نال ويتمان شهرة عالمية هائلة. فما مِن كاتب أميريكي - حتى فوكنر - كان له تأثير مشابه على أجزاء كثيرة من العالم. لقد تُرجمت "أوراق العشب" في طبعات كاملة في أسبانيا، فرنسا، المانيا، إيطاليا، الصين، واليابان، وترجمات جزئية في جميع اللغات الرئيسية عدا العربية[\*]. وتنبع أهمية ويتمان لا من خصائصه الأدبية، بل أيضًا من موقفه كنبي للحرية

[\*] من الواضح أن الكاتبين لم يطلعا- أو يعرفا- بالترجمات العربية لمختارات من ويتمان.

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

والثورة: لقد كان أيقونة كبرى للاشتراكيين والشيوعيين. ومن ناحية أخرى، فإن كتاب وسياسيي اليمين أحيانًا ما يستلهمونه، من قبيل الاشتراكيين الوطنيين في المانيا. وعمومًا، فإن تأثير ويتمان عالميًّا محسوسً أكثر في الدوائر الليبرالية، باعتباره كاتبًا يدمج الجمال والقوة، والوعد المتحقق- بصورة غير مكتملة- للديموقراطية.

"كتابي والحرب واحد"، قال ويتمان ذات يوم. ويمكن أن يكون قد قال أيضًا أن كتابه والولايات المتحدة واحد. وأحيانًا ما ينتقد بعض النقاد بقسوة أوجه القصور والمثالب العارضة لدى ويتمان. لكن كُتاب الأقلية- من لانجستون هيوز إلى جون جوردان ويوسف كومونياكا- قد تمتعوا بنظرة استثنائية إلى تعاطفه، وكرمه، ورحابته. وتمثّل ويتمان من قبل أناس من مختلف دروب الحياة يبرر دعواه الجريئة عام 1855 أن "برهان شاعر هو أن يتمثله بلده بصورة مشبوبة مثلما تمثل هو بلده". وبعد قرن من وفاته، فلويتمان حضور حيوي في الذاكرة الثقافية الأميريكية. فالعروض التليفزيونية تقدمه. والموسيقيون يستلهمونه. المدارس والجسور أسميت باسمه. محطات الشاحنات، مجمعات المساكن، المنتزهات، معسكرات الصيف، المراكز المندمجة، ومراكز التسوق تحمل اسمه. فابحث عنه- تمامًا مثلما قال- تحت نعال حذائك.



#### \_\_\_\_

### غنائية إلى والت ويتمان

فيدريكو جارثيا لوركا

عَلَى نَهرَي إِيست وَبرُونِكِس كَانَ صِبيَانٌ يُغَنُّون، وَيُعَرُّون خُصُورَهُم مَعَ العَجَلَةِ، وَالزَّيت، وَالجِلدِ، وَالمِطرَقَة. تِسعُون أَلف عَامِلِ مَنَاجِم يَستَخرِجُون الفِضَّةَ مِن الصُّخُور وَالأَطفَالُ يَرسُمُون سَلَالِمَ وآفَاقًا مُستَقبَلِيَّة.

لَكِن أَحَدًا مِنهُم لَا يُمكِنُه النَّوم، لاَ أَحَدَ مِنهُم أَرَادَ أَن يَكُونَ النَّهر، لاَ أَحَدَ مِنهُم أَرَادَ أَن يَكُونَ النَّهر، لاَ أَحَدَ مِنهُم أَحَبَّ أُورَاقَ الشَّجَرِ الكَبِيرَة أُو اللِّسَانَ الأَزرَقَ لِلشَّاطِئ.

عَلَى نَهرَي إِيست وَكوِينزبُورُو كَانَ الأَولَادُ يُعَارِكُون الصِّنَاعَةِ وَيَبِيعُ اليَهُودُ إِلَى إِلَهِ النَّهر وَردَةَ البَكَارَة، وَفَوقَ الجِسُورِ وَالسُّطُوحِ، أَفرَغَ فَمُ السَّمَاء قُطعَانَ الجَامُوسِ التِي جَرَفَتهَا الرِّيح.

لَكِن لَا أَحَدَ مِنهُم تَوَقَّف، لَا أَحَدَ مِنهُم تَوَقَّف، لَا أَحَدَ أَرَادَ أَن يُصبِحَ غَيمَة، لَا أَحَدَ بَحَثَ عَن السَّرِخَس أَو الطَّوق الأَصفَر لِدُفِّ صَغِير.

وَمَا إِن يَبرُغ القَمَر حَتَّى تَدُورَ البَكَرَاتُ لِثُغَيِّرَ السَّمَاوَات؛ وَيُسَيِّجَ الذَّاكِرَةَ حَدُّ مِن إِبَر وَالتَّوَابِيتُ سَتَحمِلُ بَعِيدًا مَن لَا يَعمَلُون.

نيُويُورك، مُستَنقَع، نيُويُورك، مُستَنقَعُ وَمَوت. فَأَيُّ مَلاَكٍ اختَباً فِي فَظَاظَتِك؟ أَيُّ صَوتٍ رَائِعِ سَيُغَنِّي حَقَائِقَ القَمح؟ مَن، والحُلمَ الرَّهِيبَ لِوُرُودِكِ المُلَطَّخَة؟

وَلَو لِلَحظَةِ وَاحِدَةٍ، يَا وَالت وِيتمَان، أَيُّهَا العَجُوزُ الجَمِيل، غَابَت عَن بَصَرِي لِحِيتُكَ المُفعَمَةُ بِالفَرَاشَات، وَلاَ كَتِفَاكَ المُشعِرَانِ اللَّذَان أَنهَكَهُمَا القَمَر، وَلاَ فَحَذَاكِ النَّاصِعَان كَفَحذِي أَبُولُلو، وَلاَ ضَوتُك الشَّبِيهُ بَعَامُودٍ مِن رَمَاد، وَلاَ صَوتُك الشَّبِيهُ بَعَامُودٍ مِن رَمَاد، أَيُّهَا العَجُوزُ، الجَمِيلُ كَالطَّبَاب، تَتَأَوَّه كَطَائِر وَقَد وَخَزَت عُضوَه إِبرَه. وَقَد وَخَزَت عُضوَه إِبرَه.

يًا عَدُوَّ الحَمر، وَعَاشِقَ الأَجسَادِ تَحتَ الشِّيَابِ الحَشِنَة..

وَلَو لِلَحظَةٍ وَاحِدَةٍ، أَيُّهَا الجَمَالُ الرُّجُولِي، الَّذِي حَلُمتَ- وَسطَ جِبَالِ الفَحمِ، وَلَوحَاتِ الإِعلَانَاتِ، وَالسِّكَكِ الحَدِيدِيَّة-بِأَن تُصبِحَ نَهرًا وَتَنَامَ كَنَهر مَعَ ذَلِكَ الرَّفِيقِ الذِي سَيَضَع فِي صَدرِك بَعضَ أُوجَاعِ فَهدٍ جَاهِل.

وَلَو لِلَحظَةِ وَاحِدَةٍ، يَا آدَمَ الدَّم، أَيُّهَا الرُّجُولِي،

أَيُّهَا الرَّجُلُ الوَحِيدُ فِي البَحر، يَا وَالت وِيتمَان، العَجُوزَ الجَمِيل، لأَنَّ عَلَى أَسطُحِ السَّقِيفَة، تَجَمَّعَت العُصبَةُ عِندَ القُضبَان، مُنبَثِقِين فِي بَاقَاتٍ مِنَ الخَمَّارَات، مُرتَعِشِين بَينِ أَرجُلِ السَّائِقِين، أُو يَدُورُون فِي قَاعَاتِ الرَّقصِ المُبلُولَةِ بِالأَبسِنت[\*]، يَا وَالت ويتمَان، وَيُشِيرُون إِلَيك.

وَهَا هُوَ وَاحِدٌ، أَيضًا! ذَلِكَ صَحِيح! وَيَحَطُّونِ عَلَى لِحِيَتِكَ الوَضِيئَةِ الطَّاهِرَة، شُقرُ الشَّمَالِ، وَسُودُ الرِّمَال، حُشُودُ عُوَاءٍ وَإِيمَاءَات، كَالقِطَطَ أَو الأَفَاعِي، العُصبَة، يَا وَالت ويتمَان، العُصبَة، مُضَبَّيِينَ بِالدُّمُوعِ، يُغرُون بِالجُلْدِ بِالسِّيَاط، بِالحِذَاء، أَو أَسنَان مُرَوِّضِي الأُسُودِ.

وَهَا هُوَ وَاحِدٌ، أَيضًا اذَلِكَ صَحِيح! أَصَابِعُ مُلَطَّخَة تُشِيرُ إِلَى شَاطِئِ أَحلاَمِك تُشِيرُ إِلَى شَاطِئِ أَحلاَمِك حِينَ يَأْكُلُ صَدِيقٌ مَا تُقَاحَتك مَع نُكَهَةٍ طَفِيفَةٍ لِلجَازُولِين وَتُعَنِّي الشَّمسُ فِي سُرَّةِ وَلَاكِمُور. أَولاَدٍ يَلعَبُون تَحت الجُسُور.

لَكِنَّكَ لَم تَسعَ إِلَى العُيُونِ المَخدُوشَة،
وَلاَ المُستَنقَعِ الدَّاكِنِ حَيثُ يَعْمُرُون الأَطفَال،
وَلاَ اللُّعَابِ المُتَجَمِّد،
وَلاَ اللُّعَابِ المُتَجَمِّد،
وَلاَ شَقُوقِ الانجِنَاءَاتِ المَفتُوحَةِ كَبَطنِ ضُفدَع
التِي تَتقَمَّصُهَا العُصبَةُ فِي السَّيَّارَات وَعَلَى الشُّرفَات فِيمَا الْقَمَرُ يَسُوطُهُم فِي أَركَانِ الرُّعِب بالشَّارع.

كُنتَ تَبحَثُ عَن جَسَدٍ عَارٍ كَنَهر. عَن ثَورٍ وَحُلمٍ يربَطَانِ عَجَلَةً بِالطَّحَالِبِ البَحرِيَّة، يَا أَبَ عَذَابِك، يَا زَهرَةً كَامِيليَا مَوتِك، الذِي تَئِن فِي لَهِيبِ خَطِّ استِوَائِكِ الْخَفِي.

ذَلِكَ أَنَّه لاَ بَأْسَ إِن لَم يَبحَث رَجَلٌ مَا عَن مُتعَتِه فِي الدَّعْلِ الدَّمَوِيِّ لِصَبَاجِ الغَد. فَلِلسَّمَاءِ شُطآنٌ بِلاَ حَيَاة وَثَمَّةَ أَجسَادٌ لَيسَ لَهَا أَن تُكرِّرَ نَفسَهَا فِي الفَجر.

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

عَذَابٌ، عَذَابٌ، حُلمٌ، قَلَقٌ، وَحُلم. ذَلِكَ هُوَ العَالَمُ، يَا صَدِيقِي، عَذَابٌ، عَذَاب. أَجسَادُ تَتَحَلَّلُ تَحَتَ سَاعَاتِ المَدِينَة، حَربٌ تَعبُرُ بَاكِيَةً، يَتبَعُهَا مِليُونُ فَأْرِ رَمَادِي، وَالأَغنِيَاءُ يَمنَحُونَ عَشِيقَاتِهِم أَشيَاءً صَغِيرَةً مُشرِقَةً وَمَيَّتَة، وَالْحَيَاةُ لَيسَت نَبيلَةً، وَلاَ طَيِّبَةً، وَلاَ مُقَدَّسَة.

الإنسَانُ قَادِرُ، لَو شَاء، أَن يَقُودَ رَغَبَتَه عَبرَ شُريَانٍ مِنَ المرجَانِ أَو جَسَدٍ أُلُوهِي عَارٍ. وَفِي الغَد، سَتَتَحَوَّلُ الغَرَامِيَّاتُ إِلَى أَحجَار، وَالرَّمَن يُصبِحُ نَسمَةً تَنعَسُ فِي الأَغصَان.

ذَلَكَ هُوَ السَّبَ فِي عَدَم رَفع صَوتِي، يَا وَالت وِيتمَان العَجُوز، فِي وَجهِ الوَلَدِ الصَّغيرِ الذِي يَكتُب
اسمَ فَتَاةٍ عَلَى وِسَادَتِه،
وَلاَ فِي وَجهِ الوَلَدِ الذِي يَرتَدِي ثَوبَ عَرُوس
وَلاَ فِي وَجهِ الوِّلَدِ الذِي يَرتَدِي ثَوبَ عَرُوس
فِي ظَلاَم خِزَانَةِ المَلابِس،
وَقَلاَ فِي وَجهِ الرِّجَالِ الوَحِيدِين فِي الكَازِينُوهَات
الذِين يَحتَسُون مَاءَ العُهرِ بِاشْمِئزَار،
وَلاَ فِي وَجهِ الرِّجَالِ ذَوِي النَّظرَةِ الْحَصرَاء فِي عُيُونِهِم
الذِين يُحِبُّون رِجَالًا آخَرِين ويُحُوقُون شِفَاههم فِي صَمت.
الذِين يُحِبُّون رِجَالًا آخَرِين ويُحُوقُون شِفَاههم فِي صَمت.
بَل حَقًّا فِي وَجهِك، أَيَّتُهَا العُصبَةُ المدِينِيَّة،
بَل حَقًّا فِي وَجهِك، أَيَّتُهَا العُصبَةُ المدِينِيَّة،

لِلحُبِّ الذِي يَمنَحُ تِيجَانًا مِن فَرَح.

دَائِمًا فِي وُجُوهِكُم، يَا مَن تَمنَحُون الأَولاَد قَطَرَاتِ مَوتٍ عَفِنٍ بِسُمِّ مَرِير.

دَائِمًا فِي وُجُوهِكُم،

يَا كُلَّ فِيرِي بِأَمرِيكَا الشَّمَالِيَّة،

يَا كُلَّ بَاخَارُو بِهَاقَانَا،

يَا كُلَّ بَاخَارُو بِهَاقَانَا،

يَا كُلَّ سَارَاسًا بِقَادِش،

يَا كُلَّ أَبيُو بِسِيڤيل،

يَا كُلَّ أَبيُو بِسِيڤيل،

يَا كُلَّ الْمَالُو بِمَدرِيد،

يَا كُلَّ فَلُورًا بِأَلِيكَانِتِي،

يَا كُلَّ فَلُورًا بِأَلِيكَانِتِي،

يَا كُلُّ أُدِيلَايِدَا بِالبُرِتُغَالِ.

يَا عَصَابَاتِ العَالَم، قَتَلَةَ الحَمَام! يَا عَبِيدَ النِّسَاء. يَا عَوَاهِرَ أُسِرَّتِهِن. مَن تَستَعرِضُون فِي المَيَادِينِ العَامَّةِ كَمُشَجِّعِين مُتَحَمِّسِين أو كَامِنِين فِي مَشَاهِد الشُّوكرَانِ الفَظ. مَا مِن مَفَر! فَالمَوت يَنسَكِبُ مِن عَيُونِكُم وَيُلَملِمُ زُهُورًا رَمَادِيَّةً مِن حَافَّةِ المُستَنقع. مَا مِن مَفَر! انتَبِهُوا! فَليُوصِدِ الحَائِرُون، الطَّاهِرُون، الكلاسِيكِيُّون، المَعرُوفُون، المُتَوسِّلُون أبوابَ العَربَدةِ فِي وُجُوهِكُم.

وَأُنت، يَا وَالت وِيتمَان الجَمِيل، فَلتَبقَ نَائِمًا عَلَى ضِفَافِ هَدسُون

وَلِحِيَتُك تَتَّجِه إِلَى القُطب، مَفتُوحَ اليَدَين. وَلِسَانُكَ، المَجبُولُ مِن طِينٍ طَرِيٍّ أَو ثَلج، يَدعُو الرِّفَاقَ إِلَى السَّهَرِ عَلَى غَزَالِكَ اللَّاجَسَدِي.

فَلتَنَم، لاَ شَيءَ يَبقَى. الجُدرَانُ الرَّاقِصَةُ تَستَثِيرُ البَرَارِي وأَمرِيكَا تُغرِقُ نَفسَهَا فِي المَيكَنَةِ وَالنُّوَاحِ. وأَنَا أُرِيدُ لِلهَوَاءَ العَارِمَ مِن أعمَاقِ اللَّيل أَن يَجرِفَ الزُّهُورَ وَالنُّقُوشَ مِن القَنطَرَةِ التِي تَنَامُ فِيهَا، وأَن يُخيرَ طِفلُ أَسوَدُ البِيضَ المَلهُوفِينَ عَلَى الذَّهَب أَنَّ مَلكَةَ السَّنَابِل قَد حَلَّت.



أورَاق العُشب

[1892-1891]



"نظرًا لوجود طبعات عديدة، ونصوص وتواريخ مختلفةٍ، لـ"أوراق العُشب"، فأود قول: إنني أُفضل وأوصي بهذه الطبعة، الكاملة، للنشر المستقبلي، فيما لو كان ثمة طبعات قادمة؛ كنسخة أو صورة طبق الأصل حقًا - من نصوص هذه الـ438 صفحة. لقد انتهت فترة التعديل اللاحقة، بالغة الضرورية للعمل المصاغ المنشور، وبخاصةٍ بالنسبة للكتب؛ وفي انتظار ما بعد ذلك تمامًا، فقد قدمت (في 423-438 صفحة) كلماتي الحتامية".

و. و.

هَيًا، قَالَت رُوحِي، فَلنَكتُب هَذِه القَصَائِدَ لِجَسَدِي، (فَنَحنُ وَاحِد،) لأنِّي بَعدَها عَلَيَّ أَن أَعُود، أَو، بَعِيدًا، بَعِيدًا عَن هُنَا، فِي كَوَاكِبَ أُخرَى، سَتَتَوَاصَلُ الأَناشِيدُ إِلَى جَمَاعَةٍ مَا مِن الرِّفَاق، (مُفعَمَةً تَمَامًا بِثُربَةِ الأرضِ، وَالإُشجَارِ، وَالرِّيَاحِ، وَالأُموَاجِ الهَاشِجَة)، بابتِسَامَةٍ سَعِيدَةٍ دَاثِمًا عَلَى شَفَتَى،

دَائِمًا وَأَبَدًا لَكِنِّي، فِي البَدءِ، هُنَا وَالآن، مُمَتَلِكًا القَصَائِد-

فِيمَا أُغَنِّي الرُّوحَ وَالجَسَد، أُطلِقُ فِيهِم اسمِي وَالت وِيتمَان.



نقُــوش



\_\_\_\_

### أغنِّي ذَات المرء

أُغنِّي ذَات المرءِ، كَشَخصٍ بَسِيطٍ، مُستَقِل، لَكِنِّي أَنطِقُ بِالكَلِمَةِ التِّيمُوقرَاطِيَّة، الكَلِمَة الجمعيَّة.

أُغنِّي الأعضَاءَ مِن الرَّأْسِ إِلَى إِصبَعِ القَدَم، لَا السَّعر، أَقُول إِنَّ القَوَامَ الكَامِلَ أَجدَرُ لَا الوَجهَ وَحدَه وَلَا العَقلَ وَحدَه هُو الجَدِيرُ بِرَبَّةِ الشِّعر، أَقُول إِنَّ القَوَامَ الكَامِلَ أَجدَرُ بِرَبِّةِ الشِّعر، بِحَثِير، وَأُغَنِّي الأُنثَى بِالتَّسَاوِي مَعَ الذَّكَر.

أُعنِّي الحَيَاةَ الهَائِلَةَ فِي الشَّغَفِ، وَالنَّبضِ، وَالعُنفُوَان، البَهِيجَةَ، مِن أَجلِ أَقصَى فِعلٍ مُتَحَرِّرٍ تَشَكَّل فِي ظِلِّ القَوَانِينِ السَّمَاوِيَّة، أُغَنِّي الإِنسَانَ الحَدِيث.

### فيمًا كُنتُ أهيمُ في صمت

فِيمَا كُنتُ أُهِيمُ فِي صَمتٍ،
مُستَعِيدًا قَصَائِدِي، مُفَكِّرًا، مُتَوَانِيًا طَوِيلًا،
انبَثَقَ أَمَايِ شَبَحُ بِسِيمَاء مُرتَابَة
رَهِيبًا فِي الجَمَالِ، وَالعُمرِ، وَالعُنفوان،
يَحِمِلُ عَبقَرِيَّةَ شُعَرَاءِ البُلدَانِ العَرِيقَة،
وَفِيمَا كَانَ يُوجِّه نَحَوِي عَينَيه الشَّبِيهَتَين بِاللَّهِيب،
مُشِيرًا بِإصبَعِه إِلَى أُعْنِيَاتٍ كَثِيرَةٍ خَالِدَة،
قَالَ بِصَوتٍ مُهَدِّدٍ، مَاذَا تُعَنِّي؟
قَالَ بِصَوتٍ مُهَدِّدٍ، مَاذَا تُعَنِّي؟
وَهِوَ مَوضُوعً الحَرب، مَصِير المَعَارِك،
وَهوَ مَوضُوعُ الحَرب، مَصِير المَعَارِك،
تَشكِيلُ الجُنُودِ المِثَالِيِّين.

فَليَكُن ذَلِك كَذَلِك، آنَئِذٍ أَجبَتُ، أَنَا أَيضًا- أَيُّهَا الشَّبَعُ السَّامِي أُغَنِّي الحَرِب، حَرِبًا أَطوَلَ وَأَعظَمَ مِن أَيِّ حَرِب، تَدُورُ فِي كِتَابِي مَعَ مَصِيرٍ مُختَلِفٍ، مَعَ الانطِلَاقِ، وَالتَّقَدُّم وَالتَّقَهَّر، وَالنَّصِرِ المُؤَجَّلِ والمُتَرَدِّد،

(لَكِنَّه يَبدُو لِي مُؤَكَّدًا، أَو جَيِّدًا بِقَدرِ مَا هُو مُؤكَّد، فِي النِّهَايَة)، وَالمَيدَانُ هُو العَالَم،

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

مِن أَجلِ الحَيَاةِ وَالمَوتِ، مِن أَجلِ الحَبَسَدِ وَالرُّوحِ الْأَبَدِيَّة، انظُر، أَنَا أَيضًا قَادِم، مُنشِدًا أُنشُودَةَ المَعَارِك، فَأَنَا - قَبَلَ كُلِّ شَيءٍ - أُشَجِّعُ الجُنُودَ الشَّجَعَان.

## في سُفُن مُبحرةٍ ذاتِ كَبائِن

في سُفُنٍ مُبحِرَةٍ ذَاتِ كَبَائِن، وَعَلَى كُلِّ جَانِبٍ تَمتَد الزُّرقَةُ اللَّانِهَائِيَّة، مَع الرِّيح الصَّافِرَةِ وَمُوسِيقَى الأموَاج، الأموَاج الشَّاسِعَةِ المهيبَة، أو قاربٍ مَا يَطفُو وَحِيدًا عَلَى البَحرِ الكَثِيف، حَيثُ أشرِعَةٌ بَيضَاءُ مَفرُودَةً، بَهِيجَةٌ مُفعَمَةٌ بالإيمَان، تَشُقُ الأثِيرَ وَسطَ وَمِيضِ وَزَبَدِ النَّهَارِ، أَو تَحت نُجُومٍ كَثِيرَةٍ فِي الليل، سَيَقرَأنِي بَحَّارَةً شُبَّانٌ وَكِبَارٌ بِسَعَادَةٍ، كَتَذكارٍ لِلأرض، فِي أَلفَةٍ كَامِلَةٍ فِي النِّهَايَة.

هَا هِيَ أَفَكُارُنَا، أَفَكَارُ مُسَافِرِين، وَهَا هُنَا لَيسَت الأرضُ، الأرض الصَّلدَة، مَا تَلَبَدَى وَحدَهَا، قَد يَقُولُون ذَلِكَ آنَذَاك، فَالسَّمَاءُ مُقَبَّبَةٌ فِي الأَعَالِي هُنَا، وَنُحِس بِالأَرضِيَّةِ المُتمَوِّجَةِ تَحِتَ أَقدَامِنَا، نُحِس بِالنَّبضِ المَدِيدِ، بِمَدِّ وَجزرِ حَرَّكَةٍ لا نِهَائِيَّة، بِنَبراتِ سِرِّ لا مَرئِي، وَالإِ يَحَاءَاتِ الغَامِضَةِ الشَّاسِعَةِ لِلعَالَمِ المِلحِي، وَالمقاطِعِ اللَّفظيَّةِ السَّائِكَة المُنسَانَة،

> وَالاَّ رِيجِ، وَالصَّرِيرِ الوَاهِي لِلحِبَالِ، وإِيْقَاعِ الكَّاَبَة، وَالمَشْهَدِ اللَّانِهَائِي وَالأُفقِ البَعِيدِ القَاتِم جَميعًا هُنَا،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### وَتِلكَ هِيَ قَصِيدَةُ المُحِيط.

آنَئِذٍ لَا تَتَلَعثَم أُيُّهَا الكِتَاب، فَلتُحَقِّق مَصِيرَك،

فَأَنتَ لَستَ تَذكَارًا مِن الأَرضِ فَحَسب،

أَنتَ أَيضًا تُشبِه قَارِبًا وَحِيدًا يَشُقُّ الأثِيرِ، لَا أُدرِي إِلَى أَينٍ، لَكِنَّه مُفعَمٌ أَبَدًا بِالإِيمَانِ،

مُتَنَاغِمًا مَعَ كُلِّ سَفِينَةٍ مُبحِرَة، فَلتُبحِر!

فَلتَحمِل إِلَيهِم حُبِّي مَكنُونًا، (أَيُّهَا البَحَّارَةُ الأعِزَّاءُ، مِن أَجلِكُم طَوَيتُ عَلَيهِ كُلَّ صَفحَةِ هُنَا)؛

أُسرِع يَا كِتَابِي! انشُر أَشرِعَتَكَ البَيضَاءَ يَا قَاربِي الصَّغِيرِ عَبرَ الأَموَاجِ المهِيبَة،

أَنشِد، أَبجِر، وَاحمِل فَوقَ الزُّرقَةِ اللَّانِهَائِيَّةِ مِنِّي إِلَى كُلِّ بَحر،

هَذِهِ الأَغنِيَةَ إِلَى البَحَّارَةِ وَسُفُنِهِم جَمِيعًا.

إِلَى البُلدان الأجنبيَّة

سَمِعتُ أَنَّكِ طَلَبتِ شَيئًا مَا كَي تَكتَشِفِي هَذَا العَالَمَ الجَدِيدَ، اللُّغز، وَكَي تَتَبَيَّنِي أَمِيريكَا، وَدِيمُوقرَاطِيَّتَهَا القَوِيَّة، لِهَذَا أُرسِلُ إِلَيكِ قَصَائِدِي لِتَرَي فِيهَا مَا تُرِيدِين.

### إلى مُــؤرِّخ

أَنتَ يَا مَن تَحتَفِي بالرَّاحِلِين،

من استكشفت الخارِجِيَّ، وَسُطُوحَ الأجناس، وَالحَيَاةَ التِي كشَفَت عَن نَفسِهَا، مَن تَعَامَلتَ مَعَ الإِنسَانِ بِاعتِبَارِه كَائِنَ السِّيَاسَةِ، وَالتَّجَمُّعَاتِ، وَالحُكَّامِ وَالكَهَنَة، أَنَا، سَاكِنُ جِبَالِ أَللِّيغَانِي[\*] ، الذِي أَتَعَامَلُ مَعَه كَمَا هُو فِي ذَاتِه وِفقَ حُقُوقِه الذَّاتِيَّة،

مُعتَصِرًا نَبضَ الحَيَاةِ الذِي نَادِرًا مَا كَشَفَ عَن نَفسِه، (الكِبرِيَاءَ العَظِيمَ لِلإِنسَانِ فِي ذَاته)،

> مُنشِدَ الشَّخصِيَّة، رَاسِمًا مَا لَم يَتَكُوَّن بَعد، إِنَّنِي أَعرِضُ تَارِيخَ المُستَقبَل.

### إليكِ أيتها القضيَّةُ القديمَة

إِلَيكِ أَيَّتُهَا القَضِيَّةُ القَدِيمَة! أَنتِ القَضِيَّةُ الصَّائِبَةُ، المَشبُوبَةُ، بِلَا نَظِير، أَنتِ الفِكرَةُ العَذبَةُ، الصَّارِمَةُ، بِلَا شَفقَة، الحَّالِدَةُ عَبرَ العُصُورِ، وَالأَجنَاسِ، وَالبُلدَان، بَعدَ حَربٍ غَرِيبَةٍ مُحزِنَةٍ، حَربٍ عَظِيمَةٍ بِالنِّسبَةِ لَكِ، (أَعتَقِدُ أَنَّ كُلَّ حَربٍ عَبرَ الزَّمَنِ قَد نَشَبَت حَقًّا، وَسَتنشبُ دَائِمًا حَقًّا، مِن أَجلِكِ)، أَقَدِّم هَذِهِ الأَنَاشِيدَ لَكِ، لِمَسِيرَتِكِ الأَبْدِيَّةِ.

(أَيُّهَا الجُنُودُ، لَا حَرِبَ مِن أَجلِ الحَربِ فَحَسب، فَهِيَ انتَصَبَت بَعِيدًا، أَبَعَدَ بِكَثِيرٍ صَامِتَةً مُنتَظِرَةً فِي الوَرَاءِ، لِتَتَقَدَّمَ الآنَ في هَذَا الكِتَاب).

أُنتِ فَلَكُ الأفلَاك!

أَنتِ المَبدَأُ الذِي يَفُور! أنتِ البِذرَةُ المَصُونَةُ، الكَّامِنَة! أَنتِ المركز! حَولَ فِكرَتِك تَنشُبُ الحرب، حَولَ فِكرَتِك تَنشُبُ الحرب، بِكُلِّ مُنَاوَرَاتِ قَضَايَاهَا المشتَعِلَةِ وَالغَاضِبَة،

(مَعَ نَتَاثِجَ شَاسِعَةٍ سَتَأْتِي بَعدَ آلَافِ الْأَعوَام)، هَذِهِ التَّرَاتِيلُ مِن أَجلِكِ، - فَكِتَابِي وَالْحَرِبُ شَيءً وَاحِد،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

فِي رُوحِهَا انبَثَقَت رُوحِي وَأَنَا، حَيثُ يَتَوَقَّفُ الصِّرَاعُ عَلَيكِ، كَعَجلَةٍ تَدُورُ حَولَ مِحَورِهَا، لَا يَستَهدِفُ هَذَا الكِتَابُ ذَاتَه، بَل يَدُورُ حَولَ فِكرَتِك.

### مثُل عُليَا

قَابَلَثُ عَرَّافًا، يَتَأَمَّلُ مَظَاهِرَ العَالَم وَأَشيَاءَه، عَجَالَاتِ الفَنِّ وَالتَّعلِيم، اللَّذَّة، وَالإحسَاس، لِيَكتَشِفَ المُثُلَ العُليَا.

فَلتَضَع فِيهَا السَّاعَةَ المُحَيِّرَةَ أَو النَّهَارِ، لَا كِسرَةً، أُو قِطعةً، لَا تَضَع فِيهَا السَّاعَةَ المُحَيِّرَةَ أَو النَّهَارِ، لَا كِسرَةً، أُو قِطعةً، بَل ضَع أَوَّلًا وَقَبلَ كُلِّ شَيء كَالضَّوءِ بالنِّسبَة لِلجَمِيع وأُغنِيَةِ افتِتَاجِ الكُل، أُغنِيَةَ المُثُل العُليَا.

البِدَايَةُ القَاتِمَةُ أَبَدًا، النُّمُو، وَاستِدَارَةُ الدَّاثِرَةِ أَبَدًا، الذُّروَةُ وَالاندِمَاجُ فِي النِّهَايَةِ أَبَدًا (لِيَتِم البَدءُ مِن جَدِيدٍ بِالتَّاكِيد)، مُثُلُّ عُليًا! مُثُلُّ عُليًا!

> الصَّامِثُ أَبَدًا، المَادِّيَّاتُ، وَالتَّغَيُّر، وَالتَّهَشُّم، وَإِعَادَةُ الالتِحَام، أَبَدًا،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

الوِرَشُ، وَالمَصَانِعُ الفَاتِنَة، أَبدًا، التِي تُصدِرُ مثلًا عُليًا.

انظُر، أَنَا أُو أَنت، أَو امرَأَةُ، رَجُلُ، أَو وِلَايَة، مَعرُوفَةٌ أَو مَجهُولَة، نَبدُو كَأَنَّنَا نَبنِي ثَروةً مَكِينَةً، وَقُوَّةً، وَجَمَالًا، لَكِنَّنَا نَبني حَقًّا مُثُلًا عُليَا.

التَّبَاهِي الزَّائِل، مَادَّةُ مِزَاجِ فَنَّانٍ مَا أُو أَبِحَاثُ طَوِيلَةٌ لِعَالِمٍ مَا، أُو مُكَابَدَاتِ مُقَاتِلٍ، أُو شَهِيدٍ، أُو بَطَل، فِي صِيَاغَة مَثَلِه الأعلَى.

مِن كُلِّ حَيَاةٍ إِنسَانِيَّة، (تَلَملَمَت الأَجزَاءُ، أُدرِجَت، وَمَا مِن فِكرَةٍ، أَو عَاطِفَةٍ، أَو فِعلِ استُبعِد)، مُحِعَ الكُلُّ أَو الأَعْلَبُ أَو الأَقَل، أُضِيفَ إِلَى بَعضِه، فِي مَثَلِهَا الأَعلَى.

الدَّافِعُ القَدِيمِ، القَدِيمِ، المَّدِيمِ، النَّرَى الأحدَثِ، وَالأَعلَى، المَبنِي عَلَى الذُّرَى القَدِيمَةِ، انظُر، الذُّرَى الأحدَثِ، وَالأَعلَى، المدفُوعَةِ مَا تَزَالُ بِالعِلمِ وَبِمَا هُو حَدِيث، الدَّافِعُ القَدِيمِ، القَدِيمِ، مُثُلُّ عُليَا.

الآنُ وَالْهُنَا الرَّاهِنَان،

دوَّامَةُ أَمِيرِيكَا المشغُولَةُ، المُحتَشِدَةُ، المُعَقَّدَة، للسُعَوَّدَة، للسُعَقَّدَة، للسَّعُولَةُ، المُحتَشِدةُ، المُعَقَّدة، للتَّجَمُّعَات وَالانعِرَالات مِن أَجلِ الانعِتَاق بِالتَّالِي فَحَسب، هِيَ مُثُلُ اليَوم العُليَا.

تِلكَ مَعَ المَاضِي، مَاضِي البُلدَانِ الغَابِرَةِ، وَكُل سُلطَانِ المُلُوكِ عَبرَ البَحر، وَالغُزَاةِ القدَائي، وَالحملَاتِ القَدِيمَةِ، وَرحلَاتِ البَحَّارَةِ القدَائي، مُثُلُّ مُلتَحِمَة.

> كُلُّ كَثَافَةٍ، وَنَمَاءٍ، وَوَاجِهة، طَبَقَاتُ الجِبَالِ، وَالتُّربَةِ، وَالصَّخُورِ، وَالأَشجَارِ العِملَاقَة، مَا وُلِدَ بَعِيدًا، مَا يَمُوتَ بَعِيدًا، وَمَا عَاشَ طَوِيلًا، لِيَرحَل، مُثُلُّ عُليَا دَائِمَة.

> > العُنفُوانُ، وَالغِبطَةُ، وَالنَّشوَة، مَالنَّشوَة، مَالنَّشوَة، مَا لَا يُرَى مِنهم سِوَى رَحِم الميلَاد، لِيزعَاتٍ كَامِلَةٍ لِلتَّشكِيلِ وَالتَّشكِيلِ وَالتَّشكِيلِ، هُم المثَلُ الأعلَى الأرضِي الرَّائِع.

كُلُّ مَكَانٍ، وَكُلُّ زَمَان، (النُّجُومُ، الاضطِرَابَاتُ المُرِيعَةُ لِلشُّمُوس، التِي تَتَضَخَّم، وَتَنَهَارُ، وَتَقُومُ بِدَورِهَا طَوِيلِ وَقَصِيرِ الأَمَد)، مُفعَمَةٌ فَحَسب بِالمُثُلِ العُليّا: عَشَرَاتُ الآلافِ الصَّامِتَة، المُحِيطَاتُ اللَّانِهَائِيَّةُ التِي تَصَبُّ فِيهَا الأَنهَار، الكَينُونَاتُ المُنفَرِدَةُ الحُرَّةُ التِي لَا تُحصَى، كَالبَصَر، وَالوَقَائِعُ الحَقِيقِيَّة، مُثُلُّ عُليَا.

> لَيسَ هَذَا بِالعَالَم، وَلَا تِلكَ بِالأكوَان، فَالأكوَان، المعنى وَالغَايَة، عَلَى طُولِ حَيَاةِ الحَيَاةِ أَبدًا، هِي مُثُل عُليَا، مُثُلُ عُليَا.

وَفِيمَا وَرَاءَ دُرُوسِكَ أَيُّهَا الأُستَادُ العَلِيم، فيمَا وَرَاءَ كُلِّ الحِسابَات، فيمَا وَرَاءَ كُلِّ الحِسَابَات، فيمَا وَرَاءَ وَتَشرِيحِ الطَّبِيبِ، فيمَا وَرَاءَ الكِيميَاثِي بِكِيميَاثِه، فيمَا وَرَاءَ الكِيميَاثِي بِكِيميَائِه، فَيمَا وَرَاءَ الكِيميَاثِي بِكِيميَائِه، فَيمَا عَليَا.

بِلَا تَحدِيدٍ لَكِنَّه مُحدَّد، أَبَدًا سَيَكُون، أَبَدًا كَانَ وَيَكُون، جَارِفًا الحَاضِرَ إِلَى المُستَقبَل اللَانِهَائِي، مُثُلًا عُليًا، مُثُلًا عُليًا، مُثُلًا عُليًا، مُثُلًا عُليًا.

النَّعِيُّ وَالمُنشِد، سَيَصُونَان مَعَ ذَلِكَ نَفسَيهِمَا، فِي مَكَانَةٍ أَعلَى مَعَ ذَلِك، سَيَكُونَان وَسِيطًا إِلَى الحَدِيث، إِلَى الدِّيمُوقرَاطِيَّة، سَيُفَسِّرَانِ لَهَمَا مَعَ ذَلِك، الرَّبَّ وَالمُثُلَ العُليَا. وَأَنتِ، يَا رُوحِي، المَبَاهِجُ، وَالمَارَسَاتُ التِي لَا تَنتَهِي، وَالعُنفُوَان، وَلَهَفَتُكِ التِي أُشبِعَت فِي النَّهَايَةِ حَدَّ التُّخمَةِ، مُتَأهِّبَةً للِّقَاء، بأقرَانِك، مُثُلُّ عُليًا.

جَسَدُك الدَّاثِم، الجَسَدُ الكَّاثِم، الجَسَدُ الكَامِنُ هُنَاك فِي جَسَدِك، المَعنَى الوَحِيدُ لِلشَّكلِ الذِي تَكُونُه، الـأَنا نَفسِي الحقِيقِية، صُورَةُ، مَثَلُ أَعلَى.

أُغنِيَاتُك الحمِيمَةُ لَيسَت فِي أُغنِيَاتِك، لَا أَوتَارَ خَاصَّةً لِيُعَتِياتِك، لَا أَوتَارَ خَاصَّةً لِثَغَنِي، لَا شَيءَ لِذَاتِه، لَكِيِّ، المنبَثقِ وَالطَّافِي فِي التِّهَايَة، لَكِيِّ، المنبَثقِ وَالطَّافِي فِي التِّهَايَة، هُنَاكَ مَثَلُ أَعلَى بَالِغَ الاكتِمَال.

# إليه أُغنِّي

إِلَيهِ أُغَنِّي، أُعلِي الحاضِرَ فَوقَ المَاضِي، (كَشَجَرَةٍ أَبَدِيَّةٍ تَنبثِقُ مِن جُذُورِهَا، يَنبَثِقُ الحاضِرُ مِن المَاضِي)، أُوسِّعُه بِالزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَأَبُثُ القَوَانِينَ الحَالِدَة، لأجعَلَ مِنه- بِالنِّسبَةِ لَهَا- قَانُونَ ذَاتِه.

# حينَ أقرأُ الكتَاب

حِينَ كُنتُ أَقرَأُ الكِتَاب، السِّيرَة الدَّاتِيَّة الشَّهِيرَة، أَفَهَذِهِ إِذَن (قُلتُ) مَا يُسَمِّيهَا المُؤَلِّفُ حَيَاةً إِنسَان؟ وَهَكَذَا حِينَ أَمُوتُ وَأَرحَلُ سَيَكتُبُ شَخصٌ مَا حَيَاتِي؟ (كَأَنَّ هُنَاكَ مَن يَدرِي شَيئًا عَن حَيَاتِي، فَحَتَّى أَنَا كَثِيرًا مَا أَظُن أَنِّي لَا أَعرِفُ إِلَّا القَلِيلَ أَو لَا شَيءَ مِن حَيَاتِي الحَقِيقِيَّة، فَانَا لَا أَبَحَثُ إِلَّا عَن بَعضِ اللَّمحَاتِ، بَعضِ المَوَارَبَاتِ والمَفَاتِيح الوَاهِيَةِ المُتنَاثِرَة مِن أَجل استِخدَامِي الشَّخصِي لأرصُدَهَا هُنَا).

### في بَدءِ دراسَاتي

في بَدءِ دِرَاسَاتِي أَسعَدَتنِي كَثِيرًا الخُطوَةُ الأُولَى، الوَعِيُ المُجرَّدُ بِالحَقِيقَةِ، تِلكَ الأشكال، عُنفُوالُ الحَرَكَة، الوَعيُ المُجرَّدُ بِالحقِيقَةِ، تِلكَ الأشكال، عُنفُوالُ الحَرَكَة، أَدنَى حَشَرَةٍ أَو حَيَوَان، الحَوَاس، البَصَرُ، الحُب، الحُطوَةُ الأُولَى- أَقُولُ- أَرعَبَتنِي وَأَسعَدَتنِي كَثِيرًا، بِالكَادِ مَضَيتُ وَبِالكَادِ تَمَنَّيتُ أَن أَمضِي إِلَى الأَبعَد، لِكِنِّي أَتَوَانَى طُوالَ الوقتِ لأُغَنِيها فِي أُغنِياتٍ مَشبُوبَة. لكِغِيِّ أَتَوَقَفُ وَأَتَوَانَى طُوالَ الوقتِ لأُغَنِيها فِي أُغنِياتٍ مَشبُوبَة.

### المُبتدئُون

حَم يَنهَضُون بالأعبَاءِ عَلَى الأرضِ، (ظَاهِرِين بَينَ الحِين وَالحِين)،
حَم هُم مَحُبُوبُون وَمُرعِبُون لِلأرض،
حَم يَتمَرَّسُون عَلَى أَنفُسِهِم كَمَا عَلَى أَيِّ آخَر - أَيَّة مُفَارَقَة يَحشِفُهَا عُمرُهُم،
حَم يَستَجِيبُ النَّاسُ لَهُم، دُونَ أَن يَعرفُوهُم،
حَم يَنظوِي قَدَرُهُم - فِي كُلِّ الأوقاتِ - عَلَى شَيءٍ مَا قاسٍ،
حَم يُخطِئُون - فِي كُلِّ مَرَّة - اختِيَارَ أَهدَافِ مُدَاهَنتِهِم ومُكَافأتِهِم،
وَكُم مَا يَزَالُ عَلَيهِم دَفعُ نَفس الثَّمَنِ القاسِي لِنَفسِ الصَّفقَة العَظِيمَة.

#### إلى الولايات

إِلَى الولايَاتِ أُو أَيِّ مِنهَا، أُو أَيَّةِ مَدِينَةٍ مِن الولايَاتِ، قَاوِمِي كَثِيرًا، وَأَطِيعِي قَلِيلًا، فَطَاعَتُكِ العَميَاءُ لِمَرَّةٍ وَاحِدَة، وَاستِعبَادُكِ الكَّامِلُ لِمَرَّةٍ وَاحِدَة، إِن استُعبِدتِ لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَن تَستَعِيدَ أُمَّةُ، أَو وِلَايَةُ، أَو مَدِينَةٌ عَلَى هَذِهِ الأرض، أَبَدًا بَعدَ ذَلِكَ، حُرِّيَتَهَا.

### في الرحلات خلال الولايات

فِي الرِّحلَاتِ خِلَالَ الوِلَايَاتِ نَنطَلِق، (آهِ خِلَالَ العَالَم، تَحفِرُنَا هَذِه الأَغَانِي، مُبحِرِين مِن الآنَ فَصَاعِدًا إِلَى كُلِّ أَرضٍ، إِلَى كُلِّ بَحر)، نَحنُ المُتَعَلِّمِين الشَّغُوفِين بِكُلِّ شَيءٍ، المُعَلِّمِين لِكُلِّ شَيءٍ، عُشَّاقَ كُلِّ شَيء.

> شَهِدنَا الفُصُولَ تُهَيِّئُ نَفسَهَا وَتَمضِي، وَقُلنَا، لِمَ لَا يَعمَل الرَّجُلِ أَو المَرأةِ بِقَدر الفُصُول، وَيَندَفِقَا مِثلَهَا؟

> > وَقَد يَكُون تَمَامًا عَلَى قَدر الفُصُول.

نُقِيمُ بُرهَةً فِي كُلِّ مَدِينَةٍ وَبَلدَة، نَمُر خِلَالَ كَندَا، وَالشَّمَالِ الشَّرقِي، وَالوَادِي الشَّاسِعِ لِلمِيسِيسِيِّي، وَالولَايَاتِ الجُنُويِيَّة، نَتَشَاوَر نِدًّا لِنِدِّ مَعَ كُلِّ وِلَايَة، نَعَقِدُ مُحَاكَمةً لأَنفُسِنَا وَنَدعُو الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ لِلاستِمَاع، نَقُولُ لأنفُسِنَا، تَذَكَّرِي، لَا تَخَافِي، كُونِي نَزِيهَةً، وَأَشهِرِي الجَسَدَ وَالرُّوح، أَقِيمِي لِبُرهَةٍ وامضي، كُونِي خِصبَةً، مُعتَدِلَةً، طَاهِرَةً، فَاتِنَة، وَمَا تَنشَر بِنَه قَد يَعودُ آئِئِذِ حِينَ تَعُودُ الفُصُول،

[ 108 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### إلى مُغنيةٍ معينَة

هَيَّا، خُذِي هَذِهِ الهَدِيَّة،

كُنتُ أَحتَفِظُ بِهَا لِبَطَلِ، أَو خَطِيبٍ، أَو قَائِدٍ مَا،

لِوَاحِدٍ لَا بُد أَنَّه يَخِدِمُ الْقَضِيَّةَ القَدِيمَةَ الرَّفِيعَةَ، الفِكرَةَ العَظِيمَة، تَقَدُّمَ وَحُرِّيَّةَ الجِنسِ

البَشَرِي،

إِلَى مُتَحَدِّ شُجَاعٍ لِلطُّغَاةِ، إِلَى مُتَمَرِّدٍ جَرِيء؛

لَكِنِي أَرَى أَنَّ مَا كُنتُ أَحتَفِظ بِه هُو لَكِ بِقَدرِ مَا هُو لأَيِّ مِنهُم.

#### هادئًـا

هَادِئًا، أَقِفُ مُرتَاحًا وَسطَ الطّبِيعَة،

سَيِّدًا أُو سَيِّدَةً لِلجَمِيع، رَابِطَ الجأشِ وَسطَ الأشيَاءِ اللَّاعَقلَانِيَّة،

مُشبَعًا مثلَهَا، مُتَكَاسِلًا، مُتَفَتِّحًا، صَامِتًا مثلَهَا،

مُكتَشِفًا أَن هَمِّي، وَفَقرِي، وَسُوءَ سُمعَتِي، وَنِقَاطَ ضَعفِي، وَجَـرَاثِمِي، أَقَـلَّ أَهَمِّيَـةً مِمَّا كُنتُ أَظُن،

مُتَّجِهًا نَحْوَ البَحرِ المكسِيكِي، أَو في المَانهَاتِن أو التِّينِيسِي، أَو أَبعَد شَمَالًا أو إِلَى النَّاخِل،

رَجُلَ أَنهَارٍ، أَو رَجُلَ غَابَاتٍ أَو أَيَّة حَيَاةٍ زِرَاعِيَّة فِي هَذِهِ الوِلَايَاتِ أَو الشَّاطِئ، أَو البُحَيرَاتِ أَو كَنَدَا،

أَينَمَا انقَضَت حَيَاتِي، آه لأكُون مُتَوَازِنًا إِزَاءَ الاحتِمَالَات،

لأُوَاجِهَ اللَّيلَ، وَالعَوَاصِفَ، وَالجُوعَ، وَالْحَمَاقَةَ، وَالْحَوَادِثَ، وَالصَّدُود، مِثلَمَا تَفعَلُ ا الأَشِجَارُ وَالْحَيَوَانَات.

# معرفَــة

هُنَاكَ إِذ أَنظُر أَرَى كُل نَتِيجَةٍ أَو مَجدٍ يَعُودُ مِن حَيثُ أَتَى وَيَستَكِن عَن كَثَبٍ، مُسَيَّرًا دَائِمًا،

هُنَاكَ السَّاعَاتُ، وَالشُّهُورُ، وَالأَعْوَامِ - هُنَاكَ القِّجَارَاتُ، الاتَّفَاقَاتُ، المُؤَسَّسَاتُ، حتَّى أصغرُها،

هُنَاكَ الحَيَاةُ اليَومِيَّةُ، وَالكَلامُ، وَالأَدَوَاتُ، وَالسِيَاسَاتُ، وَالأَشْخَاصُ، وَالولاَيَات؛ هُنَاكَ نَحْنُ أَيضًا، أَنَا مَعَ أُورَاقِ عُشبِي وَأُغنِيَاتِي، وَاثِقًا، مُعجَبًا، مِثلَ أَبٍ إِذ يَمضِي إِلَى أَبِيهِ يَأْخُذَ أَطفَالَه قُدُمًا مَعَه.

### السفينة تنطلق

عَجَبًا، البَحرُ اللَّانِهَائِي،

عَلَى صَدرِه تَنطَلِقُ سَفِينَةً، نَاشِرَةً كُلَّ الأشرِعَة، حَامِلَةً حَقَّى أَشرِعَةً القَمَر، العَلَمُ يُحَلِّقُ عَالِيًا إِذ تُسرِعُ تُسرِعُ بِجَلَال - وَفِي الأسفَل أَموَاجُ مُتَنَافِسَةُ تَدفَعُ إِلَى الأَمْام،

تَحِيطُ بالسَّفِينَةِ بِحَرِّكَاتٍ مُنعَطِفَةٍ مُشرِقَةٍ وَزَبَد.

# أسمعُ أميريكا تغنّي

أَسمَعُ أَمِيرِيكَا تُغَنِّي، أَسمَعُ الأُغنِيَاتِ المَرِحَةَ المُختَلِفَة،
أَغنِيَاتِ الميكَانِيكِيِّين، وَكُلَّ مِنهُم يُغَنِّي أَغنِينَه كَمَا يَنبَغِي أَن تَكُون مُبتَهِجَةً وَقَوِيَّة،
وَالنَّجَّارُ يُغَنِّي أُغنِينَه وَهو يَقِيسُ لَوحَه الحَشَيِّ أَو عَارِضَتَه،
وَالبَنّاءُ يُغنِّي أُغنِينَه وَهو يَستَعِدُ لِلعَمَل، أو يُغَادِرُ العَمَل،
وَالمَرَاكِي يُغنِّي مَا يَنتَمِي إِلَيه فِي قَارِيه، وَالتُّوتِي يُغنِّي عَلَى سَطح القَارِبِ البُخَارِي،
وَالاسكَافِي يُغنِّي وَهوَ يَجلِسُ عَلَى دِكَّتِه، وَصَانِعُ القُبَّعَاتِ يُغنِّي وَهوَ وَاقِف،
وَالاسكَافِي يُغنِّي وَهوَ يَجلِسُ عَلَى دِكَّتِه، وَصَانِعُ القُبَّعَاتِ يُغنِّي وَهوَ وَاقِف،
أُغنِيتُهُ الحَطَّاب، وَأَغنِيتُهُ صَبِيِّ المِحرَاثِ فِي طَرِيقِه فِي الصَّبَاح، أو فِي استِرَاحَةِ الظَّهِيرَةِ
أُغنِيتُهُ الحَطَّاب، وَأَغنِيتُهُ صَبِيِّ المِحرَاثِ فِي طَرِيقِه فِي الصَّبَاح، أو فِي استِرَاحَةِ الظَّهِيرَةِ
أُغنِيتُهُ الحَطَّاب، وَأَغنِيتُهُ صَبِيِّ المِحرَاثِ فِي طَرِيقِه فِي الصَّبَاح، أو فِي استِرَاحَةِ الظَّهِيرَةِ
أُغنِيتُهُ الحَطَّاب، وَأَغنِيتُهُ صَبِيِّ المُحرَاثِ فِي طَرِيقِه فِي الصَّبَاح، أو فِي استِرَاحَةِ الظَّهِيرَةِ
أَعْنِيتُهُ الْعَدَّابُ لِلأُم، أو لِلزَّوجَةِ الشَّابَةِ فِي العَمَل، أو لِلفَتَاةِ وَهِي تَحِيكُ أَو تَغسِل،
لَلْغَهارِ مَا يَنتَمِي لِللَّهُم رَبُهُ اللَّهُ عَمُوعَةُ الرِّفَاقِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْدَة،

بِأَفْوَاهِ مَفْتُوحَةٍ أَعْنِيَاتِهِم القَويَّةَ العَذبَة.

# أي مَكانٍ مُحاصَر؟

أيُّ مَكَانٍ مُحَاصَر، وَيُحَاوِلُ عَبَقًا أَن يَهُكَّ الحِصَار؟ انظُرُوا، إِنِّنِي أُرسِلُ إِلَى ذَلِكَ المَكَانِ قَائِدًا، رَشِيقًا، شُجَاعًا، خَالِدًا، وَمَعَه خَيَّالَةٌ وَمُشَاةٌ، وَمَوَاقِعُ لِلمدفَعِيَّة، وَرِجَالُ مَدفَعِيَّةٍ، أَبرَعُ مَن أَطلقُوا النَّارَ أَبدًا.

# ومع ذلك فما أزال أغنّي المرء

وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا أَزَالُ أُغَنِّي المَرء، (المرءَ، المجبُولَ معَ ذَلِكَ مِن التَّنَاقُضَات)، أُكرِّسُه لِلقَومِيَّة، أَبُث فِيه التَّمَرُّد، (أَيُّهَا الحَقُّ الكَامِنُ فِي العِصيَانِ! أَيَّتُهَا النَّارُ الحَتمِيَّةُ، التِي لَا تَنطَفِئُ!)

### لَا تُوصدي أبوابَك

لَا تُوصِدِي أَبَوَابَكِ فِي وَجِهِي أَيَّتُهَا المَكتَبَاتُ المُتَكَبِّرَة، فَمَا تَفْتَقِرُ إِلَيه كُلُّ أَرفُفِكِ العَامِرَة، بَل أَكثَرُ مَا تَحتَاجُه، آتِي بِه، فَمَا تَفْتَقِرُ إِلَيه كُلُّ أَرفُفِكِ العَامِرَة، بَل أَكثَرُ مَا تَحتَاجُه، آتِي بِه، مِن الحربِ البَازِغَةِ، كتابُ أَلْفتُه، وَكُلُّ شَيء، وَكِيمَاتُ كِتَابِي لَا شَيء، مَغزَاه هُو كُلُّ شَيء، كِتَابُ مُستقِل، لَا يَرتَبِطُ بِالبَاقِي وَلَا يُحَس بِالعَقل، لَا يَرتَبِطُ بِالبَاقِي وَلَا يُحَس بِالعَقل، لَكِنَّكِ أَيَّتُهَا الكَوَامِنُ غيرُ المحكِيَّة سَتَرتَعِشِين فِي كُلِّ صَفحة.

#### شُعراء المستقبل

يَا شُعَرَاءَ المُستَقبَلِ! أَيُّهَا الْحُطَبَاءُ المُغَنُّون، المُوسِيقِيُّون القَادِمُون! لَيسَ اليَومُ هُو مَا يُبَرِّرُنِي وَيَكِشِفُ عَن دَورِي، بَل أَنتُم، كَسُلَالَةٍ جَدِيدَةٍ، مَحَلِّيَّةٍ، قَوِيَّة، قَارِّيَّة، أعظمُ مِمَّا عُرفَ مِن قبل، فَانهَضُوا! فَلَابُد أَن تُبَرِّرُونِي.

أَنَا نَفسِي لَا أَكتُبُ سِوَى كَلِمَةٍ أَو كَلِمَتين تُوحِيَان بِالمُستَقبَل، لَا أَتَقَدَّمُ إِلَّا لِلَحظّةِ فَحَسب لأَدُورَ عَلَى عَقِبَيَّ مُسرِعًا فِي الظَّلَام.

إنَّنِي رَجُلُ، فِيمَا يَمشِي الهُوَينَى قُدُمًا بِلَا تَوَقُف، يَلتَفِتُ بِنَظرَةٍ عَابِرَةٍ إِلَيكُم ثُم يُشِيحُ بِوَجِهِه،

تَارِكَه لَكُم لِتَكتَشِفُوه وَتُحُدِّدُوه، مُنتَظِرًا الأشيَاءَ الرَّئِيسِيَّةَ مِنكُم.

#### إليك

أَيُّهَا الغَرِيب، إِذَا مَا قَابَلتَنِي فِي مُرُورِك وَرَغبتَ فِي الكَلَامِ مَعِي، فَلِمَ لَا تُكَلِّمنِي؟ وَلِمَ لَا أُكلِّم لَا أُكلِّم كَا اللَّهُ عَلَى المَلَامِ مَعِي، فَلِمَ لَا تُكلِّم فِي المَلامِ مَعِي، فَلِمَ لَا تُكلِّم فِي المُلامِ مَعِي، فَلِمَ لَا تُكلِّم فِي

# أنتَ القَارئ

أَنتَ قَارِئُ الحَيَاةِ التَّابِضَةِ وَالكِبرِيَاءِ وَالحُب مِثلِي، لِهَذَا أُقدِّمُ لَكَ الأناشِيدَ التَّالِيَة.

### مُنطلقًا من بُومَانُوك

#### [1]

مُنطَلِقًا مِن بُومَانُوك التي تَأْخُدُ شَكَلَ السَّمَكَةِ حَيثُ وُلِدت،
وَنَشَأْتُ جَيِّدًا، وَكَبُرتُ عَلَى يَدِ أُمِّ مِثَالِيَّة،
بَعدَ الطَّوَافِ بِبُلدَانٍ كَثِيرَةٍ، عَاشِقًا للأرصِفَةِ المُزدَحِمَة،
مُقِيمًا بِمَانهَاتِن مَدِينَتِي، أو في السَّافَانًا الجُنُوبِيَّة،
أو جُندِيًّا يُعَسكِر أُو يَحِيلُ مِخْلَاةً وَبُندُقِيَّة، أُو عَامِلَ منجَمٍ في كَاليفُورنِيَا،
أو جُندِيًّا يُعَسكِر أَو يَحِيلُ مِخْلَاةً وَبُندُقِيَّة، أُو عَامِلَ منجَمٍ في كَاليفُورنِيَا،
أو شَخصًا بَسِيطًا فِي مَوطِنِي بِغَابَاتِ دَاكُوتًا، غِذَائِي اللَّحمُ، وَشَرَابِي مِن النَّبع،
أو مُنسَجِبًا إِلَى رَبَّة شِعرِي أَتَامَّلُ في خُلوةٍ مَا عَمِيقَة،
بَعِيدًا عَن قَعقَعةِ الجُمُوعِ التِي تَمُر بَينَ الحِينِ وَالحِينِ مُنتَشِيّةً وَسَعِيدَة،
وَاعِيًا بِالمنعِم الحُر العَذبِ المِيسُورِي المُنسَاب، وَاعِيًا بِنِيَاجَارَا الجَبَّار،
وَاعِيًا بِالمنعِم الحُر العَذبِ المِيسُورِي المُنسَاب، وَاعِيًا بِنِيَاجَارَا الجَبَّار،
وَاعِيًا بِقُطعَانِ الجَامُوسِ التِي تَرعَى فِي السُّهُولِ، وَالقَورِ قاسِي الشَّعرِ قويَّ الصَّدر،
وَاعِيًا بِالأَرضِ، وَالصَّحُورِ، وَزُهُورِ الشَّهِ الخَامِس، بِالنَّجُومِ، وَالمَطَرِ، وَالتُلُوج،
مَذهولًا،

دَرَستُ نَغَمَاتِ الطَّائِرِ المُحَاكِي وَطَيَرَانَ صَقرِ الجِبَال، وَسَمِعتُ فِي الفَجرِ الرَّفرَفَةَ السِّرَيَّةَ، بِلَا نَظِير، لأوِز المُستَنقَعَات، وَحِيدًا، مُغَنِّيًا فِي الغَربِ، أَفتَتِحُ الغِنَاءَ مِن أَجلِ عَالَمٍ جَدِيد.

# [ 120 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

النَّصرُ، الاثِّحَادُ، الإِيمَانُ، الهوِيَّة، الزَّمَن، الموَاثِيقُ الأَبَدِيَّةُ، الثَّروَاتُ، الأُسرَارُ، التَّقَدُّمُ الأَبَدِي، الأكوَانُ، وَالبَرَاهِينُ الحَدِيثَة.

تِلكَ إِذَن هِيَ الحَيَاة، ذَلِك مَا ظَهَرَ إِلَى السَّطحِ بَعدَ الكَثِيرِ الكَثِيرِ مِن المخَاصَاتِ وَالتَّشَنُّجَات.

> كَم هُو عَجِيب! كَم هُو وَاقِعِي! فَتَحتَ أَقدَامِنَا الأَرضُ الإلَهِيَّة، وَفَوقَ رُؤُوسِنَا الشَّمس.

انظُرُوا إِلَى الأرض تَدُور، وَالقَارَّاتُ- الأسلَافُ تَجَمَّعَت بَعِيدًا مَعًا، وَقَارَّاتُ الحَاضِرِ وَالمستَقبَلِ شَمَالًا وَجَنُوبًا، وَبَينَهُم البَرزَخ.

انظُرُوا، فَضَاءَاتُ شَاسِعَةٌ لَم تَطأَهَا قَدَم، تَتَغَيَّر كَمَا فِي الحُلم، تَمتَلِئُ سَرِيعًا، وَحُشُودٌ بِلَا حَصرٍ تَلهُو فِيهَا، هِيَ الآنَ مُغَطَّاةً بِأَفضَلِ نَاسٍ، وَفُنُونٍ، وَمَعَاهِدَ مَعرُوفَة.

> انظُرُوا، مَا يَتَرَاءَى عَبرَ الزَّمَن، لِي، جُمهُورٌ لَا نِهَائي.

بِخُطوَةٍ صَارِمَةٍ مُنتَظِمَةٍ يَنطَلِقُون، أَبَدًا لَا يَتَوَقَّفُون،

مَوَاكِبُ رِجَالٍ، أَمرِيكِيِّين، مِئَةُ مِليُون، جِيلٌ يُؤَدِّي دَورَه وَيَمضِي، وَجِيلٌ آخَر يُؤَدِّي دَورَه وَبِدَورِه يمضِي، بِوُجُوهٍ مُلتَفِتَةٍ إِلَى الجانِبِ أَو الوَرَاءِ نَحوِي لِيُصغِي إِلَيَّ، بِعُيُونٍ مُلتَفِتَةٍ إِلَى الورَاءِ نَحوِي.

[3]

أَيُّهَا الأمرِيكِيُّون! الظَّافِرُون! أَيَّتُهَا المسِيرَاتُ الإِنسَانِيَّة! أَيُّهَا الأَوَائِل! يَا مَسِيرَاتِ القَرن! أَيَّتُهَا الحِرِّيَّة! أَيَّتُهَا الجُمُوع! لَكُم برنامِج مِن أَناشِيد.

أَنَاشِيدُ البَرَارِي، أَنَاشِيدُ المِيسِيسِيقِي المنسَابِ طَوِيلًا، مُنصَبًّا فِي بَحرِ المكسِيك، أَنَاشِيدُ أُوهِيُو، اندِيَانَا، الينُوي، ايوَا، وِيسكُونسِن وَمِينِيسُوتَا، أَنَاشِيدُ مُندَفِعَةً مِن الوَسَطِ مِن كَانسَاس، وَمِن هُنَاكَ عَن بُعدٍ مُمَاثِل، مُنطَلِقَةً بِلَا انتِهَاءٍ فِي نَبضَاتٍ نَارِيَّةٍ تُفعِمُ الجَمِيعَ بِالحَيَوِيَّة.

[4]

خُذِي أُورَاقَ عُشِي يَا أَمِيرِيكَا، خُذِيهَا إِلَى الْجَنُوبِ وَخُذِيهَا إِلَى الشَّمَال، رَحِّي بِهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَهِيَ ذُرَّيَّتُك، رَحِّي بِهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَهِيَ ذُرَّيَّتُك، احتَضِنِيهَا شَرقًا وَغَربًا، فَهِيَ تَحْتَضِنُك، وَأَنتُم أَيُّهَا السَّابِقُون، ارتَبِطُوا بِهَا بِحُب، لأَنَّهَا تَرتَبِطُ بِكُم بِحُب.

لَقَد تَمَعَّنتُ فِي الأزمَانِ القَدِيمَة،

جَلَستُ أَدرِسُ عِندَ أَقدَامِ الأَسَاتِذَةِ العِظَام، وَالآن حَم أَتَمَنَى لَو كُنتُ جَدِيرًا بَأَن يَعُودَ الأَسَاتِذَةُ العِظَامُ وَيَدرِسُونِي.

أَبِاسِمِ هَذِه الوِلاَيَاتِ سَأَحتَقِرُ مَا هُو عَتِيق؟ عَجَبًا، فهَؤُلاء الأَبنَاءُ لمَا هُو عَتِيق يُبَرِّرُونَه.

[5]

أَيُّهَا الشُّعَرَاءُ، الفَلَاسِفَةُ، الكَهَنَةُ المَوتَى، أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ، الفَلَاسِفَةُ، الكَهَنَةُ المَوتَى، أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ، الفَلَانُون، المُحْتَرِعُون، الحُكُومَاتُ الغَابِرَة، يَا صَائِغِي اللُّغَاتِ عَلَى ضِفَافٍ أُخرَى، وَالآنَ ضَعِيفَةٌ، مُنسَحِبَةٌ، أَو مَعزُولَة، أَيَّتُهَا الأُمْمُ التِي كَانَت قويَّةً ذَاتَ يَوعٍ، وَالآنَ ضَعِيفَةٌ، مُنسَحِبَةٌ، أَو مَعزُولَة، لَا أَجرُو عَلَى التَّقَدُّمِ إِلَى أَن أَرصُدَ بِاحتِرَامٍ مَا خَلَّفتُمُوه مَنقُولًا إِلَى هُنَا، لَا أَجرُو عَلَى التَّقَدُّمِ إِلَى أَن أَرصُدَ بِاحتِرَامٍ مَا خَلَفتُمُوه مَنقُولًا إِلَى هُنَا، لَقَد تَتَبَعتُه، وَرَأَيتُه مُثِيرًا لِلإعجَاب (وَأَنَا أَتَحَرَّكُ لِبُرهَةٍ خِلَالَه)، وَأَنْتُ مَعْ يَومِي هُنَا يَصَعُون أَعظم، لَا شَيءَ أَبَدًا يَستَحِقُ أَكثَرَ مِمَّا يَستَحِق، وَإِذْ أَنظُلُ إِلَيهِ كُلِّه بِإِمعَانٍ طَوِيلًا، ثُم أُنحِيه جَانِبًا، وَإِذْ أَنظُلُ إِلَيهِ كُلِّه بِإِمعَانٍ طَوِيلًا، ثُم أُنحِيه جَانِبًا، فَإِنْ القِفُ فِي مَكَانِي مَعَ يَومِي هُنَا.

هُنَا أَرَاضِي المَرأَةِ وَالرَّجُل، هُنَا وارِثُو العَالَمِ وَوَرِيثَاتُه، هُنَا لَهَبُ المَادَّة، هُنَا تُرجَمَانُ القِيَمِ الرُّوحِيَّة، المعتَرَفِ بِهَا عَلَنًا، آخِرُ الأشكالِ المَرئِيَّة، بِكُل حَدَب، المُشبِعَةِ، بَعدَ طُولِ انتِظَارٍ مَفرُوضٍ تَتَقَدَّمُ الآن، حَقًّا هُنَا تَأْتِي سَيِّدَتِي الرُّوح.

الرُّوح،

أَبَدًا إِلَى الأَبَد- أَبِعَدُ فِي الزَّمَنِ مِن سُمرَةِ الأَرضِ وَصَلَادَتِهَا- أَبِعَد فِي الزَّمَنِ مِن مَد وَجَزرِ المَاء.

سَأَكتُبُ القَصَائِدَ عَن المَادَّةِ، لأَنَّنِي أَعتَقِدُ أَنَّهَا سَتَكُونُ القَصَائِدَ الأَكثَرَ رُوحَانِيَّة، وَسَأَكتُبُ القَصَائِدَ عَن جَسَدِي وَفَنَائِي،

لأنَّنِي أَعتَقِدُ أَنِّي آنَئِذٍ سَأَمنَحُ نَفسِي قَصَائِدَ رُوحِي وَخُلُودِي.

سَأَكتُبُ أُغنِيَةً لِتِلكَ الوِلَايَاتِ بِأَلَّا تَخضَعَ أَيَّةُ وِلَايَةٍ - تَحَتَ أَيَّةِ ظُرُوفٍ- لِوِلَايَةٍ أُخرَى،

وَسَأَكتُبُ أُغنِيَةً بأَن تَسُودَ المَوَدَّةُ لَيلَ نَهَارٍ بَينَ كُلِّ الولاياتِ، وَبَين كُلِّ مِنهَا وَالأُخرَى، وَسَأَكتُبُ أُغنِيَةً مِن أَجلِ مَسَامِعِ الرَّيُيسِ، مُدَجَّجَةً بِالأسلِحَةِ ذَاتِ الأسِنَّةِ المُهَدِّدَة، وَوَرَاءَ الأسلِحَةِ مَا لَا يُحصَى مِن الوُجُوهِ الغَاضِبَة؛

وأَكتُبُ أُغنِيَةً عَنِ الوَاحِدِ المَجبُولِ مِنِ الكُل،

الوَاحِدِ المُشرِقِ ذِي الأَنيَابِ مَن رَأْسُه فَوقَ الجَمِيع،

وَاحِدٍ مُحَارِبٍ حَازِمٍ يَشْمَلُ وَيَعلُو الجَمِيع،

(وَأَيًّا مَا كَانَت عَالِيَةً رَأْسُ أَيِّ آخَر فَرَأْسُه أَعلَىٰ مِن الجَمِيع).

سَأَعتَرِفُ بِالبُلدَأْنِ المُعَاصِرَة،

سَأَطُوفُ بِجُغرَافِيَّةِ الكَوكَبِ كُلِّهَا، وَأُحَيِّ بِمَوَدَّةٍ كُلَّ مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ وَصَغِيرَة، وَأَيَّتُهَا الأعمَال! سَأْضَعُ فِي قَصَائِدِي أَن البُطُولَةَ تَكمُن فِيكِ عَلَى البَحرِ وِاليَابِسَة، وسَأَتَّحَدَّثُ عَن كُلِّ بُطُولَةٍ مِن وِجهَةِ نَظرٍ أَمِيرِيكِيَّة.

سَأُغَنِّي أُغنِيَةَ الرِّفقَة،

سَأُعرِضُ فَحَسب مَا لَابُد أَن يُوحِّد ذَلِك كُلَّه فِي النِّهَايَة، فَأَنَا أُومِنُ أَن هَوْلَاء سَيَجِدُون مِثَالَهُم عَن الحُبِّ القوي، مُشِيرِين إلَيه فِيَّ، وَلِهَذَا سَأَشُعِلُ اللَّهَبَ مِن النِّيرَانِ المُتَّقِدَةِ التِي كَانَت تُهَدِّدُ بِالتِهَامِي، سَأَكشِفُ مَا تَم كَبتُه طَوِيلًا طَوِيلًا تَحت هَذِهِ النِّيرَانِ المُستَعِرَة، سَأَمنَحُه الحُرِيَّةَ الكَامِلَة، سَأَمنَحُه الحُرِيَّةَ الكَامِلَة، سَأَمنَحُه الحُرِيَّةَ الكَامِلَة، سَأَكتُب القَصِيدَةَ البِشَارَة عَن الرِّفَاقِ وَالحُب، فَمَن سِوَايَ سَيَغْهَم الحُبَّ بِحُلِّ أُحزَانِه وَمَبَاهِجِه؟ فَمَن سِوَايَ سَيَغُهَم الحُبَّ بِحُلِّ أُحزَانِه وَمَبَاهِجِه؟ وَمَن سِوَايَ سَيَعُهُم الحُبَّ بِحُلِّ أَحزَانِه وَمَبَاهِجِه؟

[7]

أَنَا المَصَدِّقُ لِلخَصَائصِ، وَالعُصُورِ، وَالأَجنَاسِ، أَنطَلِقُ مِن الشَّعبِ بِرُوحِهِ ذَاتِهَا، وَهو مَا يُغَنِّي الإِيمَانَ المُطلَقِ.

أَبشِرُوا! أَبشِرُوا! فَليَتَجَاهَل الآخَرُون مَا يَتَجَاهَلُون، فَأَنَا أَكتُبُ أَيضًا قَصِيدَةَ الشَّر، أَحتفِلُ بِهَذَا الجَانِبِ أَيضًا، فَأَنَا نَفسِي شِرِّيرٌ تَمَامًا بِقَدرِ مَا أَنَا طَيِّب، وَأُمَّتِي كَذَلِك- وَأَقُولُ إِنَّه لَا وُجُودَ فِي الوَاقِع لِلشَّر،

(أَو إِن كَانَ مَوجُودًا فَإِنَّنِي أَقُولِ إِنَّه مُهِمٌّ بِالنِّسبَةِ لَكُم تَمَامًا، وَلِلأرضِ أَو لِي، شَأَنَ أَيِّ شَيءٍ آخَر).

أَنَا أَيضًا، تَابِعًا لِلكَثِيرِين وَمَتبُوعًا بِالكَثِيرِين، أُعلِنُ دِينًا، وَأَتَنَزَّلُ إِلَى السَّاحَةِ، (رُبَّمَا كَانَ مُقَدَّرًا لِي أَن أُطلِقَ أَعلَى الصَّرْخَاتِ هُنَاك، صَيَحَاتِ المنتَصِرِ المجَلْجِلَة، فَمَن يَدرِي؟ فَرُبَّمَا تَنطَلِقُ مِنِّي مَعَ ذَلِك، وَتُحُلِّقُ فَوقَ كُلِّ شَيء).

لَا شَيءَ لِذَاتِه،

" أَقُولُ إِن الأرض كُلُّهَا وَجَمِيعَ التُّجُومِ فِي السَّمَاءِ هِيَ مِن أَجلِ الدِّين.

أَقُولُ مَا مِن إِنسَانٍ أَبَدًا كَانَ - مَعَ ذَلِك - نِصفَ مُؤمِنٍ كَمَا يَنبَغِي، مَا مِن أَحَدٍ أَبَدًا قَد عَشِقَ أَو تَعَبَّدَ - مَعَ ذَلِك - نِصفَ مَا يَنبَغِي، مَا مِن أَحَدٍ بَدَأُ التَّفكِيرَ فِي كَم هُو نَفسه إلَهِي، وَكُم يَقِينِيُّ هُو المَستَقبَل.

أَقُولُ إِن العَظَمَةَ الحقيقِيَّةَ وَالدَّائِمَةَ لِهَذِهِ الوِلاَيَاتِ لَابُد أَن تَكُونَ دِينَهَا، وَإِلَّا فَلَن تَكُونَ دِينَهَا، وَإِلَّا فَلَن تَكُونَ هُنَاكَ أَبَدًا عَظَمَةُ حَقِيقِيَّةُ وَدَائِمَة؛ (فَلَا شَخصِيَّةَ وَلَا حَيَاةَ جَدِيرَةً بِاسمِهَا بِلَا دِين، لَا مَرَأَة بِلَا دِين). لَا بَلَدَ وَلَا رَجُل وَلَا امرَأَة بِلَا دِين).

[8]

فَمَاذَا تَفَعَلُ أَيُّهَا الشَّاب؟ هَل أَنتَ جَاد، شَغُوفٌ بِالأَدَب، بِالعِلمِ، بِالفَنِّ، بِالحُب؟ بِهَذِهِ الوَقَائِعِ، وَالسِّيَاسَةِ، وَالغَايَاتِ الظَّاهِرِيَّة؟ بِطُمُوحِكَ أُو عَمَلِك أَيًّا مَا كَان؟

حَسَنًا- لَن أَنطِقَ بِكَلِمَةٍ ضِدَّ أَيٍّ مِن ذَلِك، فَأَنَا شَاعِرُهُم أَيضًا، لَكِن انظُر! فَهَذِه العَوَارِضُ العَابِرَةُ قَد احتَرَقَت مِن أَجلِ الدِّين، فَلَيسَت كُلُّ المَوَاد وَقُودًا لِلنَّار، شُعلَةً غَير تحسُوسَة، الحَيَاةَ الضَّرُورِيَّةَ لِلأرض، وَلَا هِيَ بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ بِالنِّسبَةِ لِلدِّين.

[9]

فَعَم تَبحَثُ بِهَذَا الاستِغرَاقِ وَالصَّمت؟

مَا الذِي تَحَتَاجُ إِلَيه أَيُّهَا الرَّفِيق؟ أَتَعتَقِدُ- يَا ابنِي العَزِيز- أَنَّه الحُب؟

أَنصِت، يَا ابنِي العَزِيز- أَنصِتِي، يَا أَمِيرِيكَا، ابنًا أَو ابنَة، فَمِن المُؤلِم أَن نُحِبَّ رَجُلًا أَو امرَأَةً بِإِفرَاط، وَمَعَ ذَلِكَ فَهوَ مُشبِعُ، وَعَظِيم، لَكِنَّ هُنَاكَ شَيئًا آخَرَ عَظِيمًا لِلغَايَةِ، يَجعَلُ الجَمِيعَ يَتَوَافَقُون، إِنَّه، فِي رَوعَةٍ، أَبعَد مِنَ المَادِّيَّات، بِيَدَين سَخِيَّتَين يَحصُدُ وَيَمنَحُ الجَمِيع.

[ 10 ]

فَلتَعلَمُوا، مَا إِن تُسقِطُوا فِي الأرض بُذُورَ دِيَانَةٍ أَعظَم، فَسَأُغَنِّي كُل أُغنِيَةٍ قَادِمَةٍ لِتوعِهَا.

يَا رِفِيـقِي! فَلتُشَارِكِنِي عَظَمَتَين، وَثَالِفَةً تُشرِقُ شَامِلَةً وَأَكثَرَ رَوعَة، عَظَمَةَ الحُب وَالدِّيمُوقرَاطِيَّةِ، وَعَظَمَةَ الدِّين.

إِنِّنِي أَمزِجُ مَا لَدَيَّ، اللَّا مَرئِيَّ وَالمَرئِي، المُحيط الغَامِضَ حَيثُ تَصُبُّ الجَدَاوِل، المُحيط الغَامِضَ حَيثُ تَصُبُّ الجَدَاوِل، وَالنَّوْحَ النَّبَوِيَّةَ لِلمَوَاد المُتَحَوِّلَةِ وَالمضطرِبَةِ حَولِي، وَالنَّفُوسَ القَرِيبَةَ بِلَا شَكِّ مِنَّا الآنَ فِي الفَضَاءِ بِلَا وَعِي مِنَّا، وَالتَّمَاسَ كُلَّ يَومٍ وَكُلَّ سَاعَةٍ الذِي لَن يُعْلِتَنِي، وَالتَّمَاسَ كُلَّ يَومٍ وَكُلَّ سَاعَةٍ الذِي لَن يُعْلِتَنِي، هؤلاء يَنتَقُون، وَهؤلاء يَطلُبُون مِنِي بِالإِيمَاءَات. لَيسَ هُو مَن يُقبِّلُنِي مُنذُ الطُّفُولَةِ وَمَا بَعدَهَا قُبلَةً يَومِيَّةً، ظَلَّت تَلُقُ وَتَدُورُ حَولِي فَتَشُدَّنِي إِلَيه، ظَلَّت تَلُقُ وَتَدُورُ حَولِي فَتَشُدَّنِي إِلَيه،

بِأَكثَرَ مِمَّا أَنَا مَشدُودٌ إِلَى السَّمَاوَاتِ وكُلِّ العَالَمِ الرُّوحَانِي، بَعدَ مَا أَسدُوه لِي، مُوحِين بِالأَفكَارِ.

يَا لَهَا مِن أَفكَار - مُسَاوَاة! يَا لَلمِعيَارِ الإِلَهِي! أَيَّتُهَا التَّغرِيدَاتُ تَحتَ الشَّمس، المنطَلِقَةُ كَمَا الآن، أَو فِي الظَّهِيرَة، أَو فِي الغُرُوب، أَيَّتُهَا المَقطُوعَاتُ المُوسِيقِيَّةُ المنسَابَةُ عَبرَ العُصُورِ، وُصُولًا إِلَى هُنَا الآن، إِنَّنِي آخُذُ أَوتَارَكِ المرَكَّبَةَ العشوَائِيَّة، أُضِيفُ إِلَيهَا، وَأُسلِمُهَا بِابتِهَاجٍ إِلَى القَادِمِين.

#### [ 11 ]

فِيمَا كُنتُ أَمشِي فِي أَلَابَامَا تَمشِيتِي الصَّبَاحِيَّة، رَأَيتُ أُننَى الطَّاثِرِ المُحَاكِي تَجلِسُ فِي عُشِّهَا وَسَطَ الوَردِ البَرِّي تَحتضِنُ صِغَارَهَا.

> رَأَيتُ الطَّائِرَ الذَّكَرَ أَيضًا، تَوَقَّفتُ لأسمَعَه عَن كَثَبٍ وَهوَ يَنفُخُ عُنُقَه وَيُغَنِّي بِابتِهَاج.

وَفِيمَا تَوَقَّفتُ خَطَرَ بِبَالِي أَنَّ مَا كَانَ يُغَنِّي لَه حَقًّا لَم يَكُن مَوجُودًا هُنَاك، وَلَا كَانَ يُغَنِّي لَه حَقًّا لَم يَكُن مَوجُودًا هُنَاك، وَلَا كَانَ كُلُّه رَجِعَ صَدَّى، وَلَا كَانَ كُلُّه رَجِعَ صَدَّى، بَلِ هُو رَهِيفٌ، خَفِي، بَعِيدٌ بِلَا انتهَاء، رِسَالَةٌ مَنقُولَةٌ وَهِبَةٌ سِرِّيَّةٌ إِلَى مَن يُولَدُون.

#### [ 12 ]

أَيَّتُهَا الدِّيمُوقرَاطِيَّة! فِي مُتَنَاوَلِ يَدِك عُنُقُ يَنتَفِخُ الآنَ وَيُغَنِّي بِابتِهَاج. يَا امرَأَتِي! مِن أَجلِ صِغَارِنَا والصَّغَارِ فِيمَا بَعدَنَا، مِن أَجلِ هَوْلَاءِ المَوجُودِين هُنَا وَهَوْلَاء القَادِمِين،

مُبتَهِجًا بِأَن أَتَهَيَّأُ لَهُم، سَأَرفَعُ عَقِيرَتِي بالأغَارِيدِ بِأَقوَى وَأَعلَى مِن كُلِّ مَا سُمِعَ عَلَى الأرض حَتَّى الآن.

سَأكتُبُ أُغنِيَاتِ الشَّغَفِ لأفتَحَ لَهُم الطَّرِيق، وَسَتُطِيحُ أُغنِيَاتُكِ بِالمُزعِجِين، فَأَنَا أَرصُدُكِ بِعَينَين أَخَوِيَّتَين، وَأَحمِلُكِ مَعِي مِثلَ أَيِّ آخَر.

اخَر.

سَأَكْتُبُ القَصِيدَةَ الحَقِيقِيَّةَ عَن الثَّرَاء،

لِأَكْسَبَ لِلجَسَدِ وَالعَقلِ مَا يُخلِصُ الوَلَاءَ وَيَتَوَاصَل وَلَا يُسقِطُه المَوت؛

سَأَنشُرُ الذَّاتِيَّة وَأَجعَلُها أَسَاسًا لِلكُل، وَسَأْكُون مُغَنِّي الشَّخصِيَّة،

وَسَأُتِيِّنَ أَن كُلَّا مِن الذَّكرِ وَالأُنثَى لَيسَ إِلَّا مُسَاوِيًا لِلآخَر،

وَسَأْتِيَّنَ أَن كُلًّا مِن الذَّكرِ وَالأُنثَى لَيسَ إِلَّا مُسَاوِيًا لِلآخَر،

عَنكِ بِصَوتٍ شُجَاعٍ وَاضِحٍ لأَجعَلَكِ شَهِيرَة،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن نَقصٍ فِي الحَاضِر، وَلَا يُمكِن أَن يَصُونَ فِي المستقبَل،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن نَقصٍ فِي الحَاضِر، وَلَا يُمكِن أَن يَصُونَ فِي المستقبَل،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن شَيءٍ يُمكِن أَن يَعَدُثُ أَجْلَ مِن المَوت،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن شَيءٍ يُمكِن أَن يَعَدُثُ أَجْلَ مِن المَوت،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن شَيءٍ يُمكِن أَن يَعَدُثُ أَجْلَ مِن المَوت،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن شَيءٍ يُمكِن أَن يَعَدُثُ أَجْلَ مِن المَوت،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن شَيءٍ يُمكِن أَن يَعَدُثُ أَجْلَ مِن المَوت،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن شَيءٍ يُمكِن أَن يَعَدُثُ أَجْلَ مِن المَوت،

وَسَأُتِيِّنَ أَنَّ مَا مِن كُلُو مُن عُم كَتَمِلَةً مَا وَكُلًا مِعَجِرَاتُ مُكَتَمِلَةً وَكُلًّا مِنهَا عَمِيقٌ كَالآخَر.

لَن أَكتُبَ قَصَائِدَ بِخُصُوصِ أَجزَاء، لَكِنِّي سَأَكتُبُ قَصَائِدَ، وَأُغنِيَاتٍ، وَأَفكارًا، بِخُصُوصِ الكُل، وَلَن أُغَنِّي بِحُصُوصِ يَومٍ مَا، بَل بِحُصُوصِ كُلِّ الأيَّام، وَلَن أَكتُبَ قَصِيدَةً وَلَا أَدنَى جُزءٍ مِن قَصِيدَة إِلَّا وَكَانَت بِحُصُوصِ الرُّوح، لأنِّي إذ مَا نَظَرتُ فِي أَشيَاءِ الكُونِ، أَجِدُ أَلَّا شَيءَ أَو أَدنَى جُزءٍ مِنه إِلَّا وَيُحِيلُ إِلَى الرُّوح. أَكَانَ هُنَاكَ مَن يُرِيدُ أَن يَرَى الرُّوح؟ فَانظُرُوا إِلَى هيئَتِكُم، وَسِيمَائِكُم، وَشخُوصِكُم، وَجَوهَرِكُم، وَحَيَوَانَاتِكُم، وَالأَشجَارِ، وَالأَنهَارِ الجَارِيَة، وَالصُّخُورِ وَالرِّمَال.

> فَكُلُّهَا تَحمِلُ مَبَاهِجَ رُوحِيَّةً وَبَعدَ ذَلِكَ تُطلِقُهَا؛ فَكَيفَ يُمكِن لِلجَسَدِ الحقِيقِي أَن يَمُوتَ أَبَدًا وَيُدفَن؟

مِن جَسَدِكَ الحَقِيقِي وَكُلِّ جَسَدٍ حَقِيقِي لِرَجُلٍ أَو امرَأَة، سَيَتَمَلَّص عُضوُّ فَعُضوٌ مِن أَيِدِي الغَاسِلِين وَيَعبُرُ إِلَى المَدَارَاتِ اللَّاثِقَة، حَامِلًا مَا تَرَاكِمَ بِه مُنذُ لَحَظَةِ المِيلَادِ إِلَى لَحَظَةِ المَوت.

لَا تَستَعِيدُ الحُرُوفُ التِي يَصُفُّهَا الطَّابِعُ بَصمَتَهَا، وَمَعنَاهَا، وَغَايَتَهَا الأَسَاسِيَّة، بِأَكثَرَ مِمَّا يُستَعَادُ جَوهَرُ وَحَيَاةُ الرَّجُلِ أَو جَوهَرُ وَحَيَاةُ المَرأَةِ فِي الجَسَدِ وَالرُّوح، بِلَا تَميِيز قَبلَ المَوتِ وَبَعدَ المَوت.

فَانظُرُوا، فَالجَسَدُ يَحَتَوِي المَعنَى وَهُوَ المعنَى، الغَايَةُ الأُولَى، وَيَحَتَوِي الرُّوحَ وَهُوَ الرُّوح؛ وَأَيًّا مَن تَكُون، فَكَم هُو رَائِعٌ وَسَمَاوِيٌّ جَسَدُك، أَو أَيُّ جُزعٍ مِنه!

[ 14 ]

أَيًّا مَن تَكُون، إِلَيكَ نِدَاءَاتٍ بِلَا انتِهَاء!

فَيَا ابنَةَ الأرَاضِي، أَكُنتِ تَنتَظِرِين شَاعِرَك؟ أَكُنتِ تَنتَظِرِين شَاعِرًا ذَا فَمٍ مُفَوَّهِ وَيَدٍ مُوحِيَة؟ فَإِلَى رِجَالِ الوِلاَيَاتِ، وَإِلَى نِسَاء الولاَيَات،

كُلِمَاتٍ مُتَهَلِّلَةً، كَلِمَاتٍ إِلَى أَرَاضِي الدِّيمُوقرَاطِيَّة.

الأرَاضِي المُتَوَاشِجَةُ، وَاهِبَةُ الغِذَاء!

أَرضُ الفَحمِ وَالحَدِيد! أَرضُ الذَّهَب! أَرضُ القُطنِ، وَالسُّكَّر، وَالأُرزِ!

أَرضُ القَمحِ، وَالبَقَرِ، وَالخِنزِيرِ! أَرضُ الصُّوفِ وَالقِنبِ! أَرضُ التُّفَّاحِ وَالأعنَابِ!

أَرضُ سُهُولِ الرَّعي، حُقُولُ أعشَابِ العَالَم! أَرضُ تِلكَ الهِضَابِ اللَّانِهَائِيَّةِ ذَات الهَوَاءِ

العَذب!

أَرضُ القُطعَانِ، وَالحدَاثِقِ، وَالمَنزِلِ الصَّحِّي اللَّبِن!

الأرَاضِي التِي تَهُبُّ عَلَيهَا رِيَاحُ كُولُومبيًا الشَّمَالِيَّةُ الغَربِيَّةُ، وَرِيَاحُ كُولُورَادُو الغَربِيَّةُ

الجَنُوبِيَّة!

أرضُ شِيسَابِيك الشَّرقِيَّة! أَرضُ دِيلَاوِير!

أَرضُ أُونتَاريُو، وَإِيرِي، وَهُورُون، وَميتشِيجَان!

أرضُ ثِيرتِين القَدِيمَة! أرضُ مَاسَاتشُوسِيتس! أَرضُ قِيرمُونت وَكُونِّيكتِيكت!

أَرضُ ضِفَافِ المُحِيطِ! أَرضُ سَلَاسِلِ وَقِمَم الجِبَالِ!

أَرضُ المرَاكبِيَّةِ وَالبَحَّارَة! أَرضُ صَيَّادِي الأسمَاك!

أَرضٌ لَا فِكَاكَ مِنهَا! المُندَجِجَةُ مَعًا! الأرَاضِي المَشبُوبَة!

أَرضُ السَّاثِرِين جَنبًا إِلَى جَنب! وَالأشِقَّاءِ الكِبَارِ وَالصِّغَارِ! وَالمُعَاقِين!

أَرضُ النِّسَاءِ العَظِيمَات! النِّسَوِيَّات! وَالشَّقِيقَاٰتِ المُحَنَّكَاتِ وَالشَّقِيقَاتِ السَّاذِجَات!

الأَرْضُ الَّتِي نَشَرَتْ أَرِيجَهَا بَعِيدًا! وَيَحْتَضِنُهَا القُطبُ الشَّمَالِي! وَيَهُبُّ عَلَيهَا نَسِيمُ

المكسِيك! المَتَنَوِّعَةُ! المُلتَحِمَة!

البِنسِلقَانِيَّة! القِيرجِينِيَّة! مُزدَوَجَةُ الكَارُولَينِيَّة!

آهِ كَم أُحِبُّهَا كَكُلِّ وَوَاحِدَةً وَاحِدَةًا. أُمَمِي الجَسُورَة! آهِ إِنَّنِي أَحْتَوِيكِ بِكُلِّ شَكلٍ جُبِّ كَامِل!

لَا يُمكِنُنِي أَن أَتَحَرَّرَ مِنكِ! وَلَا مِن أَيَّةِ وَاحِدَة!

[131]

فَأَيُّهَا المَوت! آوِ لِهَذَا كُلِّه، فَأَنَا حَتَّى الآنَ خَفِيُّ عَلَيكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ بِحُبِّ لَا يُكبَح، أَجُوبُ نيُو إنجِلند، صَدِيقًا، رَحَّالَةً،

تَنثُر قَدَمَاي الحَافِيَتَانِ الرَّذَاذَ عَلَى حَافَّةِ أُموَاجِ الصَّيفِ عَلَى رِمَالِ بُومَانُوك،

عَابِرًا البَرَارِي، مُقِيمًا مِن جَدِيدٍ فِي شِيكَاجُو، مُقِيمًا فِي كُلِّ بَلدَة،

مُرَاقِبًا لِلعُرُوضِ، وَالوِلَادَاتِ، وَالتَّرمِيمَاتِ، وَالأَبنِيَةِ، وَالفُنُون،

مُنصِتًا لِلخُطّبَاءِ وَالْخَطِيبَاتِ فِي القَاعَاتِ العَامَّة،

مِن الوِلَايَاتِ وَخِلَالَهَا كَمَا خِلَالَ الحَيَاةِ، وَكُلُّ رَجُلٍ وَامرَأَةٍ جَارٌ لِي،

فَمَن هُو- أُو هِيَ- لوِيزيَانِي وَجُورِجِي قَرِيبٌ لِي، مِثلَمَا أَنَا قَرِيبٌ مِنه وَمِنهَا،

وَمَعَ ذَلِكَ فَالمِيسِيسِيبِّيُّ وَالأركانسَاسِي مَعِي، وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ مَعَ كُلِّ مِنهُمَا،

وَسَوَاءٌ كُنتُ فِي السُّهُولِ غَربَ النَّهرِ الشَّوكِي، أَو في مَنزِلِي اللَّبِن،

سَوَاءُ كُنتُ عَائِدًا إِلَى الشَّرقِ، أُو إِلَى ولَايَةِ السَّاحِل أُو مِيرِيلَاند،

سَوَاءٌ كُنتُ كَندِيًّا أَتَحَدَّى الشِّتَاءَ بِمَرَحٍ، وَالْجِلِيدُ وَالثَّلُوجُ يُرَحِّبُون بِي،

سَوَاءُ كُنتُ ابنًا حَقِيقِيًّا لِـمِين أَو لِلولَايَةِ الجِرَانِيتِيَّة، أَو ولَايَةِ خَلِيجِ نَارَّاجَانسِيت، أَو ولَايَةِ امبَايَر[\*]،

سَوَاءٌ كُنتُ مُبحِرًا إِلَى ضِفَافٍ أُخرَى لأضُمَّ كُلَّ شَقِيقٍ جَدِيدٍ، مُرَحِّبٍ بِي، فَبِذَلِكَ أُخَصِّصُ أُورَاقَ العُشبِ هَذِهِ لِلأُورَاقِ الحجدِيدَةِ مُنذُ سَاعَةِ اتِّخَادِهَا بِالأُورَاقِ القَدىمَة،

وَإِذ أَجِيءُ بِنَفسِي وَسَطَ الأورَاقِ الجَدِيدَةِ رَفِيقًا وَنِدًّا لَهَا، أَجِيءُ بِنَفسِي إِلَيكُم الآن، لأحُثَّكُم عَلَى أَدَاءِ الأدوَارِ، وَالشَّخصِيَّاتِ، وَالعُرُوضِ، مَعِي.

[15]

لَكِن، بِتَشَبُّثٍ وَثِيقٍ بِي، هَيَّا، أُسرِعُوا. فَحَيَاتُكُم مُرتَبِطَةٌ بِي،

<sup>[\*]</sup> الولاية الجرانيتية: نيوهامبشاير؛ ولاية امباير Empire State: لقب نيويورك.

(رُبَّمَا كَانَ لِي أَن تُقنِعُونِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةً قَبلَ أَن أَقبَلَ بِأَن أَمنَحَ نَفسِي حَقَّا لَكُم، لَكِن مَاذَا فِي ذَلِك؟ أَلَيسَ عَلَى الطَّبِيعَةِ أَن تَقتَنِعَ مَرَّاتٍ كَثِيرَة؟)

> أَنَا لَستُ رَقِيقًا حَنُونًا عَدْبًا، فَقَد أَتيتُ مُلتَحِيًا، مَسفُوعًا بِالشَّمسِ، مُسوَدَّ العُنُقِ، كَرِيهًا، مِن أَجلِ المُصَارَعةِ لِلوصُولِ إِلَى جَوَاثِزِ الكَونِ الحقيقِيَّة، كَي أَمنَحَهَا أَيًّا مَن يَستَطِيعُ المُثَابَرَةَ لِلفَوزِ بِهَا.

> > [16]

فِي طَرِيقِي تَوَقَّفُتُ لِبُرهَة، هَذَا لَك! وَهَذَا لأَمِيرِيكَ! وَمَا أَزَالُ أُعلِي الحَاضِرَ سَامِقًا، مَا أَزَالُ أُبَشِّرُ بمُستَقبَلِ لِلولَايَاتِ سَعِيدٍ ورَفِيع، أَمَا المَاضِي فَإِنَّنِي أَنطِقُ بِمَا يَحِمِلُه الهَوَاءُ مِن الهُنُودِ الحُمر.

الهُنُودُ الحُمر،

الذِين خَلَّفُوا أَنفَاسَ الطِّبِيعَةِ، وَأُصوَات المَطَرِ وَالرِّيَاحِ، وَنِدَاءَاتٍ كَأَنَّهَا لِلطُّيُورِ وَالحَيوَانَاتِ فِي الغَابَةِ، مَلفُوظَةً لَنَا كَأَسمَاء،

أُوكُونِي، كُوسَا، أُوتَاوَا، مُونُوجَاهِيلَا، سُوكِ، نَاتشِيز، شَاتَّاهُوشِي، كَاكِيتَا، أُورُونُوكُو، وَابَاشِ، مِيَامِي، سَاجِينَاو، شِيبِيوَا، أُوشِكُوش، وَالَّا-وَالَّا،

وَإِذ خَلَّفُوا ذَلِكَ لِلوِلَايَاتِ ذَابُو، ارتَحَلُوا، مُحَمِّلِين المَاءَ وَالأرضَ بِالأسمَاء.

[ 17 ]

مُنتَشِرَة وَخَاطِفَةً، مِن الآنَ فَصَاعِدًا،

العَنَاصِرُ، وَالسُّلَالَاتُ، وَالأَدَوَاتُ، الهَائِجَةُ، السَّرِيعَةُ وَالطَّائِشَة، عَالَمُ بِدَائِيُّ مِن جَدِيد، آفَاقُ لِلمَجدِ تَتَفَرَّعُ وَلَا تَنقَطِع، جِنسٌ جَدِيدٌ أَعظَمُ بِكَثِيرٍ يُهَيمِنُ عَلَى الأجناسِ السَّابِقَةِ، مَعَ صِرَاعَاتٍ جَدِيدَة، وَسِيَاسَاتٍ جَدِيدَةٍ، وَآدَابٍ وَأَديَانٍ جَدِيدَةٍ، وَاخْتِرَاعَاتٍ وَفُنُونٍ جَدِيدَة.

تِلك، يُعلِنُهَا صَوتِي- لَن أَنَامَ بَعدَ الآن بَل أَنهَض، فَأَيَّتُهَا المُحِيطَاتُ التِي كَانَت هَادِئَةً بِدَاخِلِي! كَم أُحِسُّكِ بِلَا أَغوَار، مُهتَاجَةً، تُهَيِّثِين أَموَاجًا وَعَوَاصِفَ غَيرَ مَسبُوقَة.

#### [ 18 ]

انظُرُوا، فَالبَوَاخِرُ تَمخُرُ قَصَائِدِي،

انظُرُوا، فِي قَصَاثِدِي يَأْتِي المُهَاجِرُون دَائِمًا وَيَحُطُّون الرِّحَال،

انظُرُوا، في الوَرَاءِ، الكُوخَ البَيضَوِي، المَمَرَّ الوَعرَ، كُوخَ الصَّيَّاد، الِقَارِبَ المُسَطَّحَ، وَرَقَةَ الذُّرَة، الأرضَ المُتَنَازَعَ عَلَيهَا، السِّيَاجَ البِدَائِي، وَالقَريَةَ فِيمَا وَرَاءَ الغَابَة، الغَابَة،

انظُرُوا، عَلَى جَانِبِ البَحرَ الغَربِي وَعَلَى الآخَرِ البَحرَ الشَّرقِيِّ، كَيفَ يَتَقَدَّمَان وَيَتَقَهقَرَان إِزَاءَ قَصَائِدِي كَمَا إِزَاءَ شَوَاطِئِهِمَا،

انظُرُوا، المَرَاعِي وَالغَابَاتِ فِي قَصَائِدِي - انظُرُوا، الحَيَوَانَات البَرِّيَّةَ وَالألِيفَة - انظُرُوا، فِيمَا وَرَاءَ قَبِيلَةِ الـكَاو، قُطعَانُ بِلَا حَصرٍ مِن الجَامُوسِ البَرِّي تَرعَى العُشبَ القَصِيرَ المُلتَوِي،

انظُرُوا، فِي قَصَائِدِي، المُدُنَ، صَلدَةً، شَاسِعَةً، دَاخِلَ البِلَاد، بِشَوَارِعَ مَرصُوفَةٍ، بِصُرُوجٍ مِن حَدِيدٍ وَحَجَر، وَمَركَبَاتٍ وَتِجَارَةٍ لَا تَتَوَقَّفُ،

انظُرُوا، المَطَبَعَةَ البُخَارِيَّةَ ذَاتِ الاسْطُوَانَاتِ المتَعَدِّدَة- انظُرُوا، التِّلِغرَافَ الكَهربَاثِي يَمتَدُّ عَبرَ القَارَّة،

انظُرُوا، عَبرَ أَعمَاقِ أَطلَانطِيكَا تَبلُغُ النَّبضَاتُ الأمِيرِيكِيَّة أُورُوبًا، وَتَعُود نَبضَاتُ أُورُوبًا فِي حِينِهَا،

انظُرُوا، القَاطِرَات القَوِيَّة السَّرِيعَة وَهِيَ تَرحَل، لَاهِثَةً، مُطلِقَةً صَفِيرَهَا البُخَارِي، انظُرُوا، الحَرَّاثِين يَحَرُثُون المَزَارِع - انظُرُوا، عُمَّالَ المَنَاجِم يَحَفُرُون المَنَاجِم -انظُرُوا، المَصَانِعَ التِي لَا تُحصَى،

انظُرُوا، المِيكَانِيكِيِّين عَاكِفِين عَلَى دِككِهِم بِالآلات - انظُرُوا مِن بَينِهِم القُضَاة، وَالثَّوْسَاء رَفِيعِي المَقَام، يَنبَثِقُون، مُرتَدِين مَلَابِسَ العَمَل،

انظُرُوا إِلَيَّ، مُتَسَكِّعًا خِلَالَ دَكَاكِين وَحقُولِ الوِلايَات، أَنَا المَحبُوب، المُحتَضَن لَيلَ نَهَار،

أَسمَعُ الأصدَاءَ العَالِيَةَ لأُغنِيَاتِي هُنَاكَ - أَقرَأُ الإِيمَاءَاتِ تَأْتِي فِي النِّهَايَة.

#### [ 19 ]

أَيُّهَا الرَّفِيقُ الحَمِيمِ! هَا أَنتَ وَأَنَا أَخِيرًا، وَنَحَنُ الاثنَين فَحَسب. أَيَّتُهَا الكَلِمَةُ التِي تُضِيءُ دَرِبَ المَرءِ قُدُمًا بِلا انتِهَاء!

يَا لَه مِن شَيءٍ مَا مُنتَشِ وَعَصِي! يَا لَهَا مِن مُوسِيقَى وَحشِيَّة! هَا أَنَذَا الآنَ أَنتَصِر- وَلَسَوفَ تَنتَصِر أَنتَ أَيضًا؛ آه لِليَدِ فِي اليَد- آوِ لِلَّذَةِ المَامُونَة - آوِ لِعَاشِقِ آخَر وَمُحِب! آوِ لَو نُسْرِع مُتَعَانِقِين بِقُوَّةٍ - نُسْرِع، فَأَسْرِعُوا مَغِي.

### أغنية نفسي

[1]

أَحتَفِلُ بِنَفسِي، وَأُغَنِّي نَفسِي، وَمَا أَقُومُ بِه سَتَقُومُون بِه، فَكُلُّ ذَرَّةٍ تَنتَمِي إِلَيَّ بِقَدرِ مَا تَنتَمِي إِلَيكُم.

أَتَسَكَّع وَأَدعُو رُوحِي، أَتَسَكَّعُ وَأَتَّكِئُ عَلَى رَاحَتِي مُرَاقِبًا رُمحَ عُشبَةٍ صَيف.

لِسَانِي، وَكُلُّ ذَرَّةٍ مِن دَمِي، تَشَكَّلَت مِن هَذَا التُّرَاب، هَذَا الهَوَاء، وَوُلِدتُ هُنَا مِن أَبَوَين وُلِدَا هُنَا مِن أَبَوَين وُلِدَا هُنَا، وَأَبوَاهُمَا نَفسُ الشَّيء، وَأَنَا، فِي السَّابِعَةِ وَالقَّلَاثِين الآن مِن عُمرِي، أَبدَأُ فِي تَمَامِ العَافِيَة، آمِلاً أَلَّا أَتَوَقَّفَ حَتَّى المَوت.

العَقَائِدُ وَالمَدَارِسُ مُعَطَّلَةٌ مُؤَقَّتًا،

مُتَرَاجِعَةً لِبُرهَةٍ مُكتَفِيّةً بِمَا هِيَ عَلَيه، لَكِنَّهَا أَبدًا لَا تُنسَى، إِنَّنِي أَلِجًا إِلَى الطَّيِّبِ وَالرَّدِيء، وَأَسمَحُ بِالكَّلَامِ لَدَى كُلِّ مُخَاطَرة، طبِيعة بِلَا ضَابِطٍ فِي عُنفُوانِهَا الأصلي.

[2]

المنَازِلُ وَالغُرَفُ عَبِقَةٌ بِالعُطُورِ، وَالأَدْرَاجُ مُتَخَمَةٌ بِالعُطُورِ، المَنَازِلُ وَالغُرَفُ عَبِقَةً بِالعُطُورِ،

أَتَنَفَّسُ الأرِيجَ بِنَفسِي وَأَعرِفُه وَأُحِبُّه، وَالتَّقطِيرُ يُسكِرُنِي أَيضًا، لَكِنِّي لَن أَسمَحَ بِذَلِك.

الجُوُّ لَيسَ عِطرًا، لَا مَذَاقَ لِلتَّقطِيرِ بِه، بِلَا رَائِحَة، إِنَّه مِن أَجلِ فَمِي أَبَدًا، وَأَنَا أَعشَقُه، وَسَأَمضِي إِلَى الشَّاطِئ عِندَ الغَابَةِ، وَأُصبِحُ عَارِيًا بِلَا قِنَاع، إِنَّنِي مَلهُوفٌ عَلَى التَّوَاصُلِ مَعِي.

دُخَانُ أَنفَاسِي،

الأصدَاءُ، وَالتَّمَوُّجَاتُ، وَالهَمَسَاتُ التِي تَثِرْ، وَجِدْرُ الحُب، وَخَيطُ الحَرِير، وَمُنفَرَجُ الفَحذين وَالنَّبِيد،

شَهِيقِي وَزَفِيرِي، خَفَقَانُ قَلبِي، انسِيَابُ الدَّم وَالهَوَاءِ فِي رِئَتَّيَّ،

تَشَمُّمُ الأُورَاقِ الحَضرَاءِ وَالأُورَاقِ الجَافَّة، وَرَائِحَةِ الشَّاطِئِ وَصُخُورِ البَحرِ الدَّاكِنَةِ، وَالتَّبن فِي الحَظِيرَة،

صَخَبُ الكَلِمَاتِ المُنطَلِقَةِ مِن صَوتِي إِلَى دَوَّامَاتِ الرِّيح،

بِضع قُبلَاتٍ عَابِرَة، بِضعُ عِنَاقَاتٍ، التِفَافُ الأذرُع،

لُعبَهُ الشُّرُوقِ وَالظِّل عَلَى الأشجَارِ حَيثُ تَتَمَايَلُ الأغصَانُ الطَّرِيَّة،

الفَرِحَة المَعزُولَةُ أُوفِي زِحَامِ الشَّوُارِعِ، أُو بِامتِدَادِ الخَقُولِ وسُفُوحِ التَّلَال،

الشُّعُورُ بِالعَافِيَةِ، ارتِعَاشَةُ الظَّهِيرَة، أُغنِيَةٌ لِي تَصَّاعَدُ مِن السَّرِيرِ وتُلَاقِي الشَّمس.

هَل رَصَدتَ أَلفَ "أكر"[\*] جَيِّدًا؟ هَل رَصَدتَ الأرض جَيِّدًا؟

هَل مَارَستَ طُوِيلًا تَعَلُّم القِرَاءَة؟

هَل أحسَستَ بِالفَخرِ لإِدرَاكِكَ مَعنَى القَصَائِد؟

[\*] الأكر: مقياسٌ للمساحة يساوي 4 آلاف متر مربع. 27.1

[137]

فَلتَبقَ مَعِي هَذَا اليَومَ وَاللَّيلَةَ وَسَتمتَلِكُ أُصلَ كُلِّ القَصَاثِد، سَتَمتَلِكُ خَيرَ الأرض وَالشَّمسِ (مَا تَزَال هُنَاكَ مَلَايينُ الشُّمُوسِ)،

لَن تَأْخُذَ بَعِدَ الآن الأشيَاءَ المُستَخدَمَةَ مَرَّتَين أُو ثَلَاثًا، وَلَن تَنظُر مِن خِلَالِ عُيُونِ

المَوتَى، وَلَن تَعْتَذِي عَلَى الأشبَاحِ فِي الكُتُب،

كَمَا أَنَّكَ لَن تَنظُرَ مِن خِلَالِ عُيُونِي، وَلَن تَأْخُذَ مِنِّي الأشيَاء، سَوفَ تُنصِتُ إِلَى كُلِّ الجِهَاتِ وَتَصطَفِي مِنهَا بِنَفسِك.

[3]

سَمِعتُ مَا كَان يَتَكَلَّمُه المُتَكَلِّمُون، كَلَام البَدءِ وَالانتِهَاء، لَكِنَّنِي لَا أَتَكَلَّم عَن البَدءِ أو الانتِهَاء.

لَم يَكُن هُنَاك أَبَدًا استِهلَالٌ مِثلَ مَا هُو مَوجُودٌ الآن، وَلا شَبَابٌ أَو عَصرٌ مِثل مَا هُو مَوجُودٌ الآن، وَلَى يَكُون هُنَاك كَمَالُ أَبدًا مِثلَ مَا هُو مَوجُودٌ الآن، ولا سَمَاءً أَو جَحِيمٌ مِثلَ مَا هُو مَوجُودٌ الآن.

فَاندَفِعُوا، اندَفِعُوا، اندَفِعُوا،

فَهِي دَائِمًا اندِفَاعَةُ العَالَم المتَوَالِدَة.

مِن خَارِج العَتمَةِ يَتَقَدَّمُ الأَندَادُ المتنَافِسُون، وَدَائِمًا هُو الجَوهَرُ وَالتَّكَاثُر، دَائِمًا هُو الجِنس،

دَائِمًا التِحَامُ الْمُوِيَّة، دَائِمًا التَّمَايُز، دَائِمًا ذُرِّيَّةُ الْحَيَاة.

التَّفصِيلُ بِلَا طَائِل، وَالعَارِفُون وَغَير العَارِفِين يَشعُرُون أنَّه كَذَلِك.

وَاثِقًا مِثلَ ثِقَةِ الأكثَر يَقِينِيَّةً، مُكتَمِلًا فِي الاستِقَامَة، مَرغُوبًا تمَامًا، قَوِيًّا لَدَى

العَرَاقِيل،

جَريئًا گحصَان، مَشبُوبًا، مُثَرَفِّعًا، مُثِيرًا، هَا أَنَذَا مَع هَذَا السِّرِّ نَنتَصِبُ هُنَا.

صَّافِيَةٌ وَعَدْبَةٌ رُوحِي، وَصَافٍ وَعَدْبٌ كُلُّ مَا لَيسَ بِرُوحِي.

الاحتِيَاجُ إِلَى أَحَدٍ احتِيَاجٌ إِلَى كِلَيهِمَا، وَاللَّامَرِثِيُّ يُثبِتُه المَرثِي، إِلَى أَن يُصبِحُ الأخِيرُ لَامَرئِيًّا وَيَتَلَقَّى بِدَورِهِ الإِثْبَات.

بِعَرِضِ الأفضَل وَفَصلِهِ عَنِ الأسوَأ يغِيظُ كُلُّ عَصرٍ عَصرًا، فَأَلْتَزِمِ الصَّمتَ فِيمَا يَتَنَاقَشُون، مُدرِكًا المُلاءَمَةَ التَّامَّةَ وَاتِّزَانَ الأشيَاءِ، وأمضى فَأُستَحِم وَأَزهُو بِنَفسِي.

مَرحَبًا بِكُلِّ عُضوٍ وَصِفَةٍ فِيَّ، وَفِي كُلِّ إِنسَانٍ نَظِيفٍ وَدَافِئِ القَلب، وَمَا مِن بُوصَةٍ أَو جُزءٍ مِن بُوصَة وَضِيعٍ، وَمَا مِن شَيءٍ سَيَكُون أَقَلَ أُلفَةً مِن البَاقِي.

أَنَا رَاضٍ- أَرَى، أَرقُصُ، أَضحَكُ، أُغَنِّى؛ فَرَفِيقُ فِرَاشِي المَعَانِقُ وَالمُحِبُّ يَنَامُ إِلَى جَانِبِي طُوَالَ اللَّيلِ، وَيَنسَحِبُ عِندَ انبِلاجِ الفَجِرِ بِخُطِّى مُتَسَلِّلَة،

> تَارِكًا لِي سِلَالًا مُغَطَّاةً بِمَنَاشِفَ بَيضَاءَ تَملاً بِكَثرَتِهَا المَنزِل، فَهَل لِي أَن أُؤَجِّلَ قَبُولِي وَإِدرَاكِي وَأُصرُخَ بِعَينَيَّ، بِأَنَّهُم يُشِيحُون عَن التَّحدِيقِ فِي نِهَايَةِ وَانْحِدَارِ الطَّرِيق، وَيَرصُدُونَنِي فَورًا وَيَعتَبِرُونَنِي بِقِيمَةِ سِنتٍ وَاحد، تَمَامًا بِقِيمَةِ وَاحِدٍ، وَتَمَامًا بِقِيمَةِ اثنَين، وَمَا إِلَى ذَلِك؟

يُحِيطُ بِي الجَوَّالُون وَالسَّائِلُون،

النَّاسُ الذِي أَلقَاهُم، التَّأْثِيرُ الذِي تَلَقيتُه مِن حَيَاتِي المُبَكِّرَةِ أَو الحَيِّ وَالمَدِينَةِ اللذَين أعِيشُ فِيهِمَا، أَو الأُمَّة،

وَالغَرَامِيَّاتُ، وَالاكتِشَافَاتُ، وَالاختِرَاعَاتُ، وَالتَّجَمُّعَاتُ الأَخِيرَةُ، وَالكُتَّابُ القدَامَى

عَشَائِي، وَمَلْبَسِي، وَعِلْاقَاتِي، وَسِيمَائِي، وَمُجَامَلَاتِي، وَوَاجِبَاتِي،

اللَّامُبَالَاةُ الحَقِيقِيَّةُ أَو المَنَخَيَّلَةُ لِرَجُلٍ أَو امرَأَةٍ مَا أُحِبُّهَا،

مَرَضُ أَحَد أُقرِبَائِي أَو أَنا نَفسِي، أُو سُوءُ التَّصَرُّف، أَو الخَسَارَةُ أُو الافتِقَارُ إِلَى المَال، أَو الإِحبَاطَاتُ، أَو النَّشوَات،

> المَعَارِكُ، وَفَطَائِعُ حَربِ الأُخوَة، وَحُتَّى الأنبَاءِ المُرِيبَة، وَالأحدَاثُ المُتَقَطَّعَة؛ يَأْتِيني كُلُّ ذَلِك طُوَالَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَيَمضِي عَنِّي مِن جَدِيد،

> > لَكِنَّه لَيسَ الـأَنَا نَفسِي.

بَعِيدًا عَن الشَّدِّ وَالجَدْبِ يَقِفُ مَا هُو أَنَا، يَقِفُ مُستَمتِعًا، رَاضِيًا، شَفُوقًا، مُتَبَطِّلًا، مُتَكَامِلًا، يَنظُرُ إِلَى أَسفَل، ينتَصِب، أَو يَثنِي ذِرَاعَه فِي استِرخَاءٍ مَا غَيرِ تحسُوس، مُتَطَلِّعًا بِرَأْسٍ مَائِلَةٍ جَانِبًا فِي فُضُولٍ لِمَا سَيَأْتِي مِن بَعد، مِن دَاخِلَ اللَّعبَةِ وَخَارِجِهَا مَعًا، وَمُتَفَرِّجًا وَمُندَهِشًا مِنهَا.

فِي الوَرَاءِ أَرَى أَيَّامِي حَيثُ كُنتُ أَكدَتُ خِلَالَ الضَّبَابِ مَعَ اللُّغُوِيِّين وَالمُجَادِلِين، بِلَا حِيلَةٍ وَلَا حُجَّة، أَشهَدُ وَأَنتَظِر.

[5]

إِنَّنِي أُؤمِنُ بِكِ يَا رُوحِي، وَعَلَيَّ أَلَّا أَحتَقِرَ الآخَرَ مِن أَجلِك،

وَعَلَيكِ أَلَّا تُحتَقَرِي مِن أَجلِ الآخَر.

تَسَكُّعِي مَعِي عَلَى العُشبِ، حلِّي عُقدَةَ حنجرَتِك،

لَيسَت كَلِمَاتٍ، لَيسَت مُوسِيقَى أَو إِيقَاعًا مَا أُرِيد، لَيست عَادَةً أَو مُحَاضَرَة، وَلَا حَتَّى مَا هُو أَفضَل،

فَقَط الهَدهَدَة مَا أُحِب، هَمهَمَة صَوتِكِ الموقّع.

أَذَكُر كَيفَ استَلقَينَا ذَات مَرَّةٍ فِي صَبَاحٍ صَيفِيٍّ شَفَّاف، كَيفَ وَضَعتِ رَأْسَكِ بِانِحِرَافٍ عَلَى رِدفَيَّ وَتَقَلَّبتِ بِرِقَّةٍ فَوقِ، وَفَتَحتِ القَمِيصَ عَن عَظمَةِ صَّدرِي، وَغُصتِ بِلِسَانِك فِي قَلبِي العَارِي، وَأَكمَلتِ إِلَى أَن أَحسَستِ بِلِحيَتِي، فَأَكمَلتِ إِلَى أَن أَمسَكتِ بِقَدَيْ.

بِسَلَاسَةٍ نَهَضتِ وَنَشَرتِ حَولِي السَّكِينَةَ وَالمعرِفَةَ التِي تَتَجَاوَز كُلَّ جِدَالِ الأرض، وَأَعرِفُ أَن يَدَ الرَّب هِي وَعدُ يَدِي، وَأَعرِفُ أَن رُوحَ الرَّب هِي شَقِيقَةُ رُوحِي، وَأَعرِفُ أَن رُوحَ الرَّب هِي شَقِيقَةُ رُوحِي، وَأَن النِّسَاءَ شَقِيقَاتِي وَحَبِيبَاتِي، وَأَن النِّسَاءَ شَقِيقَاتِي وَحَبِيبَاتِي، وَأَن النِّسَاءَ شَقِيقَاتِي وَحَبِيبَاتِي، وَأَن أَن النِّسَاءَ شَقِيقَاتِي وَحَبِيبَاتِي، وَأَن النِّسَاءَ شَقِيقَاتِي وَحَبِيبَاتِي،

وَبِلَا حُدُودٍ الأُورَاقُ اليَابِسَةُ أَو المُتَسَاقِطَةُ فِي الحُقُول،

وَتَحْتَهَا نِمَالُ بُنِّيَّةُ فِي الآبَارِ الصَّغِيرَة،

وَقُشُورُ طُحلُبِيَّةُ لِدُودِ السِّيَاجِ، وَأَحجَارُ مُكَوَّمَةُ، وَبَلسَانُ، ونَبَاتُ آذانِ الدِّئب، وَعِنَبِ النَّعلَب.

[6]

قَالَ طِفلُ مَ*ا العُشب؟* وَهوَ يُقَدِّمُه لِي بِمِل عيدَيه؛ كَيفَ يُمكِنُنِي أَن أُجِيبَ الطِّفل؟ لَا أَدرِي مَا هُو بِأَكثَر مِمَّا يَدرِي. أَظُنُّ أَنَّه لَابُد رَايَةُ مِزَاجِي، مَنسُوجَةً مِن مَادَّةٍ خَضرَاءَ مُتَفَائِلَة.

أُو أَظُن أَنَّه مِندِيلُ الرَّب، هَدِيَّةُ وَتَذكَارُ عَطِرُ سَقَط عَن عَمد، حَامِلًا اسمَ صَاحِبِه- عَلَى نَحْوٍ مَا- فِي الأركان، بِحَيثُ نَرَاه وَنَلحَظُه، وَنَقُول لِمَسْ؟

أُو فِيمَا أَظُن فَالعُشبُ- فِي ذَاتِه- طِفل، وَلِيدَ الحَيَاةِ النَّبَاتِيَّة.

أُو أَظُن أَنَّه نَسَقُ هِيرُوغلِيفِي،

يَعنِي، التَّبرعُم سَوَاء فِي مَنَاطِقَ وَاسِعَةٍ أُو مَنَاطِق ضَيِّقَة،

النَّمُو وَسَطَ الشُّودِ مِثلَمَا وَسَطَ البِيض،

وَعَلَى السَّوَاءِ أَمنَحُ كَانُوك، وَتُوكَاهُو، وَعُضوَ الكُونجرِس، وَكَف، وَعَلَى السَّوَاء أتَقَبَّل مِنهُم.

وَالآن يَبدُو لِي أَنَّه شَعرُ المَقَابِرِ الطَّوِيلُ الجَمِيلِ.

بِرِقَّةٍ سَأستَخدِمُكَ أَيُّهَا العُشبُ المُجَعَّد،

فَرُبَّمَا تَشَبَّعتَ مِن صُدُورِ شُبَّان،

رُبَّمَا لَو كُنتُ قَد عَرَفتُهُم لأحبَبتُهُم،

وَرُبَّمَا كُنتَ مِن أُنَاسٍ عَجَائِز، أَو مِن حَدِيثِي وِلَادَةٍ مَأْخُوذِين لِلتَّو مِن حِجرِ أُمَّهَاتِهِم، وَهَا أَنتَ حِجرُ الأُمَّهَات.

هَذَا العُشبُ أَكثُرُ سَوَادًا مِن أَن يَكُون مِن الرُّؤُوسِ البَيضَاءِ للأُمَّهَاتِ العَجَائِزِ، أَبَرَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَّهَاتِ العَجَائِزِ،

أَكْثَرُ سَوَادًا مِن لِحَى الشُّيُوخِ الَّتِي بِلَا لَون،

أَكْثَرُ سَوَادًا مِن أَن يَكُونَ مِن تَحتِ السُّقُوفِ بَاهِتَةِ الحُمرَةِ لِلأَفْوَاه.

آهِ إِنَّنِي أُحِس- فِي النِّهَايَةِ- بِأَلسِنَةٍ كَثِيرَةٍ مُتَمتِمَة،

وَأُحِسُّ بِأَنَّهَا لَا تَأْتِي عَبَثًا مِن سُقُوفِ الأَفْوَاه.

أَتَمَنَّى لَو استَطَعتُ تَرجَمَةَ تَمتَمَاتِ الموتَى مِن الفِتيَانِ وَالفَتَيَات، وَتَمتَمَاتِ الرِّجَالِ وَالأُمَّهَات العَجَائِزِ، وَالمَوَالِيدِ المَأْخُوذِين لِلتَّو مِن حِجرِهن.

فَمَا الذِي تَظُنه قَد حَلَّ بِالشُّبَّانِ وَالشُّيُوخ؟ وَمَا الذِي تَظُنُّه قَد حَلَّ بِالنِّسَاءِ وَالأطفَال؟

إِنَّهُم أَحيَاءُ عَلَى مَا يُرَامُ فِي مَكَانٍ مَا، وَأَصغَرُ بُرعُم يُوَضِّحُ أَنَّه مَا مِن مَوتٍ حَقًّا، وَحَتَّى إِذَا مَا كَان فَهوَ يَمضِي قُدُمًا بِالحَيَاةِ، وَلَا يَنتَظِرُ فِي النِّهَايَةِ لِيَقبِضَ عَلَيهَا، وَيَتَوَقَّفُ لَحَظَةَ تَجَلِّي الحَيَاة.

كُلُّ شَيءٍ يَمضِي إِلَى الدَّاخِلِ وَالخَارِجِ، لَا شَيءَ يَنَهَارٍ، وَالخَارِجِ، لَا شَيءَ يَنَهَارٍ، وَالموتُ مُختَلِفٌ وَأَسعَدُ حَظًّا عَمَّا يَفتَرِضُه أَيُّ شَخص.

### [7]

هَل افْتَرَضَ أَيُّ شَخصٍ أَنَّه تَحَظُوظٌ بِأَن وُلِد؟ إِنَّنِي أُسَارِعُ لأُخبِرَه أَو أُخبِرَهَا أَنَّ مِن حُسنِ حَظِّ المرءِ أَيضًا أَن يَمُوت، وَأَنَا أَعرِفُ ذَلِك.

إِنَّنِي أَترُكُ المَوتَ لِلمَوتَى وَالمِيلَادَ للرَّضِيعِ المُغتَسِلِ لِتَوِّه، وَلَستُ قَابِلًا لِلقِسمَةِ فِيمَا بَينَ قُبَّعَتِي وَحِذَافِي،

وَمَشغُولٌ بِغَايَاتٍ مُتَشَعِّبَةٍ، لَا تَتَشَابَه مِنهَا اثنَتَان، وَكُلُّ مِنهَا جَيِّدَة، الأَرض جَيِّدة والتُجُومُ جَيِّدة، وتَوَابِعُهَا جَيِّدة جَمِيعًا.

لَستُ أَرضًا وَلَا تَابِعًا لأَرض، أَنَا زَمِيلُ وَرَفِيقُ النَّاس، الحَالِدِين بِلَا أَعْوَارٍ جَمِيعًا مِثلِي، (إِنَّهُم لَا يَعرِفُون حَم هُم خَالِدُون، لَكِنِّي أَعرِف). فَكُلُّ جِنسٍ مِن أَجلِ ذَاتِه وَجِنسِه، وَلِي الذَّكرُ وَالأُنثَى، لِي هَوُلَاء الذِين كَانُوا أَولَادًا وَمَن يُحِبُّون النِّسَاء، لِي الرَّجُلُ ذُو الكِبرِيَاءِ الذِي يُحِس حَم تَلدَغُ الإِهَانَة، لِي المَّجْدُ وَالكِبرِيَاءِ الذِي يُحِس حَم تَلدَغُ الإِهَانَة، لِي الشَّفَاهُ التِي ابتَسَمَت، وَالعُيُونُ التِي ذَرَفَت الدُّمُوع، لِي الشَّفَاهُ التِي ابتَسَمَت، وَالعُيُونُ التِي ذَرَفَت الدُّمُوع، لِي الأَطْفَالُ وَمُنجِبُو الأَطْفَال.

فَتَعَرَّوْا! فَلَستُم مُدنِبِين بِحَقِّي، وَلَا مُبتَذَلِين وَلَا مَنبُوذِين، فَأَنَا أَرَى مَا وَرَاءَ المَلَابِس وَالأقمِشَة، وَأَنَا هُنَا وَهُنَاك، عَنِيدٌ، لَا أَكِلُ، وَلَا يُمكِن إِزَاحَتِي.

[8]

الرَّضِيعُ يَنَامُ فِي مَهدِه، أَرفَعُ الغُلَالَةَ وَأَتَمَلَّه طَوِيلًا، وَفِي صَمِتٍ أَهِشُّ الذُّبَابَ بِيَدِي.

الصَّبِيُّ وَالفَتَاةُ حَمْرَاءُ الوَجِهِ يَنعَطِفَان جَانِبًا صَاعِدَين التَّلَّ الشَّجرِي، أَتَمَعَّنُ مُحَدِّقًا فِيهِمَا مِن القِمَّة.

المُنتَحِرُ يَتَمَدَّدُ عَلَى الأرضِيَّةِ الدَّامِيَةِ لِغُرفَةِ النَّوم، أَرَى الجُثَّةَ بِشَعرِهَا المُلَبَّد، وَأَلمَح مَكَانَ سُقُوطِ المُسَدَّس. ثَرْثَرَهُ رَاصِفِ الطَّرِيق، إِطَارَاتُ المَركَبَات، صَرِيفُ نِعَالِ الأحذِيَة، حَدِيثُ المُتَنَرِّهِين،

الحَافِلَةُ الكَبِيرَةُ، السَّائِقُ بِإِبهَامِه الاستِفهَامِي، قَعقَعَةُ حِدوَاتِ الأحصِنَة علَى الأرض الجرَانِيتِيَّة،

> مَركَبَاتُ الجَلِيد، الصَّلصَلَةُ، المِزَاحُ الصَّاخِبُ، التَّرَاشُقُ بِكُرَاتِ الثَّلج، صَيحَاتُ الابتِهَاجِ بالأبطَالِ الشَّعبيِّين، عُنفُ الجَمَاهِيرِ الغَاضِبَة،

خَفقَةُ المِحَقَّةِ ذَاتِ السَّتَاثِرِ، وَفِيهَا مَرِيضٌ مَنقُولٌ إِلَى المستَشفَى،

لِقَاءُ الأعدَاءِ، التَّجدِيفُ المُفَاجِئ، الظَّرَبَاتُ وَالسُّقُوط،

الحَشدُ الهَائِجُ، رَجُلُ البُولِيس ذُو النَّجمَةِ يَشُقُ بِسُرِعَةٍ طَرِيقَه وَسطِ الحَشد،

الصُّخُورُ الصَّمَّاءُ التِي تتَلَقَّى وَتُعِيدُ أَصدَاءً كَثِيرَة،

أَنَّاتُ المُتخَمِين أَو نِصفِ الجَوعَي الذِين يَسقُطُون بِضَربَةِ شَمسٍ أَو فِي نَوبَةِ مَرَض،

صَرِخَاتُ نِسَاءٍ فَاجَأَهُن المَخَاضُ وَيُسرِعنَ إِلَى البَيتِ لِيَلِدن،

أَيُّ حَدِيثٍ حَيِّ وَدَفِينٍ يَنبِضُ دَائِمًا هُنَا، وَأَيُّ عُوَاءٍ تَكبَحُه اللَّيَاقَة،

وَالقَبِشُ عَلَى المجرِمِين، وَالمبتَذَلُون، وَعُرُوثُ الخِيَانَةِ الزَّوجِيَّةِ، وَالقَبُول، وَالاعتِرَاضَاتُ بشِفَاهِ مَزمُومَة،

أَهْتَم بِهِمَ أَو بِظَاهِرِهِم أَو بِصَدَاهُم - أَجِيءُ وَأَمضِي.

### [9]

الأبوابُ الكبيرةُ لِمَخَازِنِ الغِلَالِ الرِّيفِيَّةِ تَنتَصِبُ مَفتُوحَةً مُتَأَهَّبَة، وَالعُشبُ الْجَافُ لِزَمَن الحَصَادِ مُحَمَّلُ عَلَى العَرَبَةِ البَطِيئَة، وَالعُشبُ الْجَافُ لِزَمَن الحَصَادِ مُحَمَّلُ عَلَى العَرَبَةِ البَطِيئَة، وَالطَّوهُ الصَّافِي يَلْعَبُ عَلَى الرَّمَادِي الدَّاكِن وَالأَخْضِرِ المُتَمَازِجَين، وَالطَّونِ وَالمُخرَنِ الخَفِيض. وَالحِرْنِ الخَفِيض. وَأَنَا هُنَا، أُسَاعِد، وَقَد أَتيتُ مُمَدَّدًا فَوقَ الحُمُولَة، وَاللَّهُ النَّاعِمَة، وَسَاقُ تَتَّكِئُ عَلَى الأُخرَى، أُحِسُ بِارِجِّاجَاتِهَا النَّاعِمَة، وَسَاقُ تَتَّكِئُ عَلَى الأُخرَى، أَقْفِرْ مِن العَوَارِضِ المُتَقَاطِعة وَأُمسِكُ بِالبرسِيم وَالعُشب، وَتَعَشَوْشُ شَعرِي مَلِيئًا بِالقَش. وَأَتَدَحرَجُ رَأَسًا عَلَى عَقِب وَيَتَشَوَّشُ شَعرِي مَلِيئًا بِالقَش.

بَعِيدًا، وحِيدًا، أَمضِي إِلَى الصَّيدِ فِي البَرِّيَّةِ وَالجِبَال، هَائِمًا مَدهُوشًا مِن خِفَّتِي وَمَرَحِي، مُختَارًا - آخِرَ النَّهَارِ- مَكَانًا آمِنًا لِقَضَاء اللَّيل، مُشعِلًا نَارًا وَأَشوِي مَا اقتنَصتُه لِتَوِّي، لِيَعْلِبَنِي النَّومُ عَلَى أُورَاقِ العُشبِ المُلتَمَّةِ مَعَ كَلبِي وَبُندُقِيَّتِي إِلَى جِوَارِي.

السَّفِينَةُ الشِّرَاعِيَّةُ اليَانكِي تَحتَ سَمَاءِ أَشْرِعَتِهَا، تَقطَعُ البَرقَ وَالرِّيح، وَعَينَايَ تَرصُدَانِ الأرض، فِيمَا أَنْحَنِي عَلَى مُقدِّمَتِهَا أُو أَصِيح مُبتَهِجًا مِن السَّطح. المَرَاكبِيَّةُ وَصَيَّادو البَطلِينُوس نَهَضُوا مُبَكِّرًا وَتَوقَّفُوا فِي انتِظَارِي، أَدخَلتُ نِهَايَتِي سِروالي فِي عُنُقِ حِذَائِي ومَضَيتُ وَاستَمتَعتُ بِوَقتٍ طَيِّب؛ كَانَ لَابُد أَن تَكُونُوا مَعَنَا ذَلِكَ اليَوم حَولَ إِنَاءِ الحِسَاء.

شَهِدتُ زَوَاجَ نَاصِبِ الفِخَاخِ فِي الهَوَاءِ الطَّلقِ فِي أَقصَى الغَرب، وَالعَرُوسُ كَانَت فَتَاةً حَمرَاء،

جَلَسَ أَبُوهَا وَأَصدِقَاؤُه عَن كَثَبٍ سَاقًا عَلَى سَاقٍ، يُدَخِّنُون فِي صَمت، وَهُم يَرتَدُون أَحذِيةَ المُوكَاسَان[\*]، وَبَطَّانِيَّاتُ عَرِيضَةٌ كَثِيفَةٌ تَتَدَلَّى مِن أَكتَافِهِم،

عَلَى دِكَّةٍ استرخَى نَاصِبُ الفِخَاخِ، كانَ مُعظَمُ مَلَابِسِه مِن الجِلد، ولِحَيَتُه وَجدَائِلُه الفَخِيمَةُ تَحمِي عُنُقَه، وَهوَ يُمسِك عَرُوسَه بِيَدِه.

كَانَت رُمُوشُهَا طَوِيلَةً، وَعَارِيَةَ الرَّأْس، وَخُصلَاتُهَا الْحَشِنَةُ المستَقِيمَةُ تَنحَدِرُ عَلَى أَعضَائِهَا الشَّهوَانِيَّةِ وَتبلُغُ قَدَمَيهَا.

أَتَى العَبدُ الهَارِبُ إِلَى مَنزِلِي وَتَوَقَّفَ بِالْخَارِجِ.

<sup>[\*]</sup> هو حذاء الهنود الخمر؛ حذاء بلا كعب، مصنوع من جلد ناعم.

سَمِعتُ أَغصَانَ كُومَةِ الحَظبِ ثُقَرقِعُ مِن حَرَكَاتِه، وَمِن خِلَالِ بَابِ المطبَخِ الدَّوَّار رَأْيتُه مُنهَكَّا وَضَعِيفًا، فَذَهَبتُ إِلَى حَيثُ جَلَس عَلَى جِذعِ شَجَرَةٍ وَأَدخَلتُه وَطَمأنتُه، فَذَهَبتُ إِلَى حَيثُ جَلَس عَلَى جِذعِ شَجَرَةٍ وَأَدخَلتُه وَطَمأنتُه، وَجِئتُ بِالمَاءِ وَمَلأَتُ حَوضًا لِجَسَدِه العَرقانِ وَقَدَمَيه المرضُوصَتين، وَأَعطيتُه بَعضَ المَلَابِس النَّظِيفَةِ الحَشِنَة، وَأَعطيتُه بَعضَ المَلَابِس النَّظِيفَةِ الحَشِنَة، وَأَعطيتُه بَعضَ المَلَابِس النَّظِيفَةِ الحَشِنَة، وَأَعظيتُه بَعضَ المَلَابِس النَّظيفةِ الحَشِنَة، وَأَتَذَكَّرُ جَيِّدًا تَمَامًا عَينَيه الدَّوَّارَتين وَخَرَاقَتَه، وَأَعليهُ وَكُرَاقَتَه، وَأَتَذَكَّرُ وَضعِي لِلضِّمَادَاتِ عَلَى قُرُوحٍ رَقَبَتِه وَكَاحِلِه؛ وَأَتذَكَّرُ وَضعِي لِلضِّمَادَاتِ عَلَى قُرُوحٍ رَقَبَتِه وَكَاحِلِه؛ وَأَلْبَ مَالَ، وَقَالَ أَن يَتَعَافَى وَيَمضِي إِلَى الشَّمَال، وَكُرتُ أَجلِسُه إِلَى جِوَارِي إِلَى المَائِدَة، وَبُعدُقِيَّ مُستَدَةً فِي الرُّكن.

#### [11]

ثَمَانِيَةٌ وَعِشرُون شَابًّا يَستَحِمُّون عِندَ الشَّاطِئ، ثَمَانِيَةٌ وَعِشرُون شَابًّا وَكُلُّهُم أَصدِقَاء؛ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشرُون عَامًا مِن حَيَاةٍ نِسوِيَّة، حَيَاةٍ وِحدَةٍ تَمَامًا.

هِي تَملِكُ المَنزِلَ الجَمِيلَ عِند مُرتَفَعِ الشَّاطِئ، وَتَتَخَفَّى جميلةً بَاذِخَةَ المَلابِس خَلفَ سِتَاثِر النَّافِذَة.

> فَمَن مِن الشُّبَّان تُحِبُّه أَكثَر؟ أَكثَرُهُم بَسَاطَةً جَمِيلٌ لَهَا.

فَإِلَى أَينَ تَمضِين، يَا سَيِّدَتِي؟ فَأَنَا أَرَاكِ، تَنثُرِين الرَّذَاذَ هُنَاك، لَكِنَّكِ مَا تَزَالِين ثَابِتَةً كَالعَمُودِ فِي غُرفَتِك.

رَاقِصًا وَضَاحِكًا عَلَى امتِدَادِ الشَّاطِئِ جَاءَ المُستَحِمُّ التَّاسِعُ وَالعِشرُون، [ 147 ]

البَاقُون لَم يَرَوهَا، لَكِنَّهَا رَأْتَهُم وَأَحَبَّتَهُم.

لِحَى الشُّبَّان كَانَت تَلتَمِعُ بِالبَلَل، المنحَدِرِ مِن شَعرِهِم الطَّوِيل، وَجَدَاوِلُ صَغِيرَةٌ كَانَت تَجرِي عَلَى أَجسَادِهِم.

> مَرَّت أَيضًا عَلَى أَجسَادِهِم يَدُ لَامَرئِيَّة، هَبَطَت مُرتَّخِفَةً مِن هَيَاكِلِهِم وَضُلُوعِهِم.

يَطفُو الشُّبَّانُ عَلَى ظُهُورِهِم، وَبُطُونُهم البَيضَاءُ نَاتِئَةٌ فِي الشَّمسِ، لَا يَسأَلُون عَمَّن يَبقَى سَاكِنًا بإِحكَامٍ فِي وَضعِه مِن بَينِهِم، لَا يَدرُون مَن يَلهَثُ وَيَرتَخِي بِانجِنَاءَةٍ مُتَدَلِّيَةٍ وَمُلتَوِيَة، لَا يُفَكِّرُون فِي مَن يَرُشُونَه بِالرَّذَاذ.

### [ 12 ]

صَبِيُّ الجَزَّارِ يَخلَعُ ثِيَابَ الذَّبْحِ، أُو يَسِن سِكِّينَه عَلَى الدِّكَّةِ فِي السُّوق، أَتَلَكَّا مُستَمتِعًا بِحُضُورِ بَدِيهَتِه وَخَلطِه للأشيَاءِ وَقِيَامِه بِالتَّقطِيع.

الحَدَّادُون بِصُدُورٍ كَثِيفَةِ الشَّعرِ مُلَطَّخَةٍ بِالسُّخَامِ يُحيطُون بِالسِّندَان، مَعَ كُلُّ مِنهُم مِطرَقَتُه الثَّقِيلَة، وَكُلُّهُم بِالخَارِج، فَثَمَّةَ حَرَارَةٌ عَظِيمَةٌ تَصدُرُ مِن النَّار.

مِن العَتَبَةِ المَنثُورَةِ بِالرَّمَادِ أُتَابِعُ حَرَكَاتِهِم، الانحِدَارُ الرَّشِيقُ لِخُصُورِهِم يَتَنَاغَمُ بِسَلَاسَةٍ مَعَ أَذرِعَتِهِم الضَّخمَة، بِذِرَاعٍ مُرتَفِعَةٍ تَهوِي المَطَارِق، بِذِرَاغٍ مُرتَفِعَةٍ تَتَبَاطَأ، بِذِرَاعٍ مُرتَفِعَةٍ بَالِغَةِ القَّقَة، لَا يَتَسَرَّعُون، وَكُلُّ رَجُلٍ يَطرُقُ فِي مَكَانِه.

يُمسِكُ الزِّنجِيُّ بِإِحكَامٍ أَعِنَّةَ أَحصِنَتِه الأربَعَة، وَاللِّجَامُ يَتَدَلَّى فِي الأسفَل عَلَى سِلسِلَتِه المَعقُودَة،

الرِّنجِي الذِي يَقُود عرَبَةَ الفِنَاءِ الحَجَرِيِّ الطَّوِيلَة، يَقِفُ طَوِيلًا هَادِئًا مُتَوَازِنًا عَلَى قَدَمٍ وَاحِدَةٍ عَلَى السِّلك،

وَقَمِيصُه الأزرَقُ يَكشِفُ عَن رَقَبَتِه وَصَدرِه العَرِيضَين وَيَرتَخِي عَلَى حِزَامِ الخَصر، نَظرَتُه هَادِئَةٌ وَقَوِيَّة، يُزِيحُ حَافَّةَ قُبَّعَتِه المُترَهِّلَةَ عَن جَبِينِه،

فَتَسَقُطُ الشَّمسُ عَلَى شَعرِه وشَارِبِه المُجَعَّدَين، تَسَقُطُ عَلَى سَوَادِ أَعضَائِه الصَّقِيلَةِ المثَالِيَّة.

> أَرَى العِملَاقَ الفَاتِن وَأُحِبُّه، وَلَا أَتَوَقَّفُ هُنَاك، أَمضِي مَعَ الفَرِيقِ أَيضًا.

في دَاخِلي مُعَانَقَة الحَيَاة أَينَمَا مَضَيتُ، مُستَدِيرًا إِلَى الوَرَاءِ أَو إِلَى الأَمَام، إِلَى رُكنٍ جَانِبِي أَو مُنعَطَفٍ صَغِيرٍ، وَمَا مِن شَخصٍ أَو شَيءٍ مَفقُود، مُتَشَرِّبًا كُلَّ شَيءٍ لِنَفسِي وَمِن أَجلِ هَذِهِ الأُغنِيَة.

الشِّيرَالُ التِي تُقَرقِعُ التِّيرَ وَالسِّلسِلَة أُو تَتَوَقَّفُ فِي الظِّلِّ المُورِق، مَا الذِي يَعنِيه ذَلِكَ فِي نَظَرك؟

يَبدُو لِي أَنَّهُ أَكثَرُ مِمَّا وَرَدَ بِكُلِّ المَطبُوعَاتِ الَّتِي قَرَأْتُهَا فِي حَيَاتِي.

وَقعُ خُطَايَ يُخِيفُ ذُكُورَ وإِنَاثَ بَطِّ الغَابَةِ فِي تِجْوَالِي البَعِيدِ طُوَالَ اليَوم، يَنهَضُون مَعًا، وَبِبُطءٍ يَدُورُون.

> أُوْمِنُ بِهَذِهِ الكَائِنَاتِ المُجَنَّحَة، وَأَقبَلُ بِأَن يَتَلَاعَب دَاخِلِي الأحمَرُ، وَالأصفَرُ، وَالأبيَض، وَأَتَأَمَّلُ بِوَعِي الأخضَرَ وَالبَنَفسَجِي وَتَاجَ العُرفِ، [ 149 ]

وَلَا أَعتَبِرُ السُّلَحَفَاةَ بِلَا قِيمَة لأَنَّهَا لَيسَت شَيئًا آخَر، وَأَبُو زُرَيق لَم يَدرِس فِي الغَابَةِ أَبَدًا السُّلَّم المُوسِيقِي، لَكِنَّ تَأْتَأَتَه جَمِيلَةٌ جِدًّا بِالنِّسبَةِ لي،

وَنَظرَةُ الفَرَسِ الكِستِنَائِيَّةِ تُحْجِلُ سَخَافَتي.

#### [14]

ذَكُرُ الأوزِّ البَرِّي يَقُودُ سِربَه خِلالَ اللَّيلِ البَارِد، يَا-هُونِك يَقُول، وَيُطلِقُهَا إِلَى الأسفَل نَحوِي كَأَنَّهَا دَعوَة، قَد يَظُنُّهَا الشَّخصُ الوَقِحُ بِلَا مَعنَى، لَكِنِّي أُنصِتُ إِلَيهَا عَن كَثَب، أَكتَشِفُ مَقصدَهَا، وَأَضَعُهَا سَامِقَةً هُنَاك قُبَالَةَ السَّمَاءِ الشِّتَاثِيَّة. مُوظ الشَّمَالِ ذُو الحَوَافِرِ الحَادَّةِ، وَالقِطُّ عَلَى عَتَبَةِ المَنزِلِ، وَعُصفُور القُرقُف[\*] ، وَكَلَبُ البَرَارِي،

> مَرقَدُ الخِنزِيرَةِ القَابِعَةِ وَصِغَارُهَا يَرضَعُون حَلَمَاتِهَا، كَتَاكِيتُ الدَّجَاجَةِ الرُّومِيَّة وَهيَ بِجَنَاحَيهَا نِصف مَفرُودَين، أَرَى فِيهِم وَفِي نَفسِي نَفسَ القَانُونِ القَدِيم.

> > أثُرُ قَدَمِي عَلَى الأرض يُفَجِّر مَائةَ عَاطِفَة، تَحَتَقِرُ أَفضَلَ إمكَانِيَّاتِي لِحَكيِهَا.

أَعشَق مَا يَكبُرُ بِالخَارِج، مِن الرِّجَالِ الذِين يَعِيشُون وَسطَ القَطِيع أَو مَذَاقِ المُحِيطِ أَو الغَابَة، مِن صَانِعِي وَقَائِدِي السُّفُنِ وَمَن يَبرَعُون بِالفَأْسِ وَالمِطرَقَةِ، وَالحَيَّالَة، وَيُمكِنُنِي أَن آكُلَ وَأَنَامَ مَعَهُم أُسبُوعًا إِللَّا اخِل وَأُسبُوعًا بِالحَارِج.

<sup>[\*]</sup> الموظ: غزال أميريكي ضخم؛ القرقف: عصفور من عصافير أميريكا الشمالية.

الأكثَرُ عَادِيَّةً، وَالأرخَصُ، وَالأقرَبُ، وَالأسهَل، أَنَا، أَنطَلِقُ إِلَى حُظُوظِي، مُنفِقًا مِن أَجلِ عَائِدَاتٍ كُبرَى، مزَيِّنًا نَفسِي لأمنَحَ نَفسِي لأوَّل مَا يَأْخُذُنِي، دون أَن أَطلُبَ مِن السَّمَاءِ أَن تَهبِط حَسبَ مَشِيئَتِي، مُبَعثِرَهَا إِلَى الأَبَدِ بِلَا مُقَابِل.

### [ 15 ]

المُغَنِّى بِصَوتِه الرَّنَانِ الصَّافِي يُغَنِّى فِي شُرفَةِ الأُرغُن،
وَالنَّجَّارُ يُشَذِّبُ لَوحَه الحَشِي، وَلِسَانُ مِسحَاجِه يَصفُر لَمْغَتَه الوَحشِيَّة المتَصَاعِدة،
وَالأُولَادُ المُتَزَوِّجُون وَغَيرُ المُتَرَوِّجِين يَمضُون إِلَى البَيتِ لِعَشَاءِ الشُّكر،
وَالرَّبَّانُ يُمسِكُ بِقَارُورَةِ البُولِينج، يُطِيحُ بِهَا إِلَى أَسفَل بِذِرَاعٍ قَوِيَّة،
وَالسَّاعِدُ يَقِفُ مُستَعِدًّا فِي قَارِبِ صَيدِ الحِيتَان، وَالرُّمحُ وَالحَربُةُ جَاهِزَان،
وَالسَّاعِدُ يَقِفُ مُستَعِدًّا فِي قَارِبِ صَيدِ الحِيتَان، وَالرُّمحُ وَالحَربُةُ جَاهِزَان،
وَصَيَّادُ البَطِّ يَتَمَشَّى بِحُطًى صَامِتَةٍ وَحَذِرَة،
وَصَيَّادُ البَطِّ يَتَمَشَّى بِحُطَى صَامِتَةٍ عِندَ مَذبَح الكَنِيسَة،
وَالشَّمَامِسَةُ تَم تَرسِيمُهُم بِأَيدٍ مُتَصَالِبَةٍ عِندَ مَذبَح الكَنِيسَة،
وَفَتَاةُ المنسَجِ تَتَرَاجَعُ وَتَتَقَدَّمُ مَعَ طَنِينِ العَجَلَةِ الكَبِيرَة،
وَفَتَاةُ المنسَجِ تَتَرَاجَعُ وَتَتَقَدَّمُ مَعَ طَنِينِ العَجَلَةِ الكَبِيرَة،
وَالفَّلَاحُ يَتَوَقَّفُ عِندَ الْحَانَاتِ وَهُو يَمشِي فِي تَسَكُّعِ اليَومِ الأَوَّل، وَيَنظُرُ إِلَى الشُوفَان وَالْجَاوِدَار،

وَالجَاوِدَار، وَالمَحْبُولُ يُحَمَّلُ أَخِيرًا إِلَى المصَحَّةِ كَحَالَةٍ مُؤكَّدَة، (لَن يَنَامَ بَعدَ الآنِ أَبَدًا مِثلَمَا كَان يَفعَل فِي الكُوخِ فِي غُرفَةِ نَومٍ أُمِّه)؛ وَمُنَضِّدُ الطَّبَاعَة بِشَعرِه الأشيَب وَفَكَّيهِ الهَزِيلَين يَعمَلُ أَمَامَ صُندُوقِه، يُدِيرُ كِيسَ تَبغِه وَعَينَاه زَائِغَتَان بِالمخطُّوطَة؛

وَالْأَعضَاءُ المَشَوَّهَةُ مَربُوطَةٌ إِلَى طَاوِلَةِ الجَرَّاحِ،

الذِي مَسَحَ قَطَرَاتٍ فِي فَزَعٍ إِلَى دِلو؛

وَالفَتَاةُ زِنْجِيَّةُ الأصلِ تُبَاعُ فِي مِنَصَّةِ المَزَاد، وَالسَّكِّيرُ يُومِئُ عِندَ مِدفَأَةِ الحانَة،

وَالميكَانِيكِي يُشَمِّرُ كُمَّيه، وَالشُّرطِي يَتَّخِذُ طَرِيقَه المُعتَاد، وَحَارِسُ البَوَّابَةِ يُسَجِّلُ أَسَمَاءَ مَن يَدخُلُون،

وَالرَّفِيقُ الشَّابِ يَقُودُ عَرَبَةَ الاكسِبرِيسِ (أُحِبُّه، رَغمَ أَنَّنِي لَا أَعرِفُه)؛

وَالْحَلَاسِيُّ يُحْكِم رَبطَ حِذَائِهِ الْخَفِيفِ لِلْمُنَافَسَةِ فِي السِّبَاق،

وَرِمَايَةُ الدِّيكِ الرُّومِي الغَربِي تَجَتَذِبُ الشُّيُوخَ وَالشُّبَّان، البَعضُ يَستَنِدُ إِلَى بُندُقِيَّتِه، وَالْبَعضُ يَجِلِسُ عَلَى جِذعِ شَجَرَة،

وَخَارِجَ الزِّحَامِ يَخَطُو الرَّامِي، يَتَّخِذُ وَضِعَه، وَيُصَوِّبُ بُندُقِيَّتَه؛

وَتَجِمُوعَاتُ المُهَاجِرِينِ الجُدُدِ تُغَطِّي أُرصِفَةَ المِينَاءِ وَالحَاجِزِ،

وَفِيمَا الأَجَرَاءُ يَعزقُون حَقلَ القَصَبِ، يَرصُدُهُم المُرَاقِبُ مِن فَوقِ سَرجِه،

وَالبُوقُ يَنطَلِقُ فِي قَاعَة الرَّقصِ، وَالسَّادَةُ يُسرِعُون إِلَى شُركَائِهِم، وَيَنحَنِي الرَّاقِصُون كُلُّ مِنهم لِلآخَر،

وَيَرِقُدُ الشَّابُ يَقِطًا فِي غُرِفَةِ السَّطِحِ المَسقُوفَةِ بِخَشَبِ الأَرزِ، وَيُنصِتُ إِلَى مُوسِيقَى المَطَر،

وَحَيَوَانِ الوُولِڤرِينِ[\*] يَنصِبُ فِخَاخًا عَلَى الجِدوَلِ الذِي يُسَاعِدُ عَلَى مِلَ مُجَيرَةِ الهُورُونِ،

وَالهِندِيَّةُ الحَمرَاءُ المُلتَفَّةُ فِي ثَوبِهَا ذِي الحَوَاشِي الصَّفرَاء تَعرِضُ لِلبَيعِ أَحذِيَةَ مُوكَاسَان وَأَكيَاسًا مِن الْخَرَزِ،

وَالْخَبِيرُ يَرِمُقُ المَعرَضَ الفَنِّي بِعَينَين شِبه مُغمَضَتين، مَاثِلَتَين جَانِبًا،

وَفِيمَا النُّوتِيَّةُ يَٰثَبَّتُون قَارِبَهُم البُخَارِيَّ، يُرَى لَوحُ الْحَشَبِ إِلَى الشَّاطِئِ لِيَهبِطَ المُسَافِرُون،

وَالأُختُ الصَّغِيرَةُ تُخرِجُ خُصلَات الخُيُوطِ فِيمَا الأُختُ الكُبرَى تَلُقُهَا فِي كُرَة، وَتَتَوَقَّفُ بَينَ الحِينِ وَالحِينِ مَعَ العُقَد،

وَالمَتَزَوِّجَةُ مُنذُ عَامٍ تَتَعَافَى سَعِيدَةً بإِنْجَابِهَا طِفلَهَا الأوَّل مُنذُ أُسبُوع،

<sup>[\*]</sup> حيوان شرس مفترس، ضخم، ينتمي إلى فصيلة "ابن عُرس"، بأميريكا الشمالية.

وَالفَتَاةُ اليَانكِي [\*] نَظِيفَةُ الشَّعرِ تَعمَلُ عَلَى مَاكِينَةِ الخِيَاطَة أَو فِي المَصنَعِ أَو الطَّاحُونَة،

وَعَامِلُ الرَّصفِ يَنحَنِي عَلَى عَرَبَتِه ذَاتِ الذِّرَاعَين، وَخَبَرُ الصَّحَفِي يَتَطَايَرُ بِسُرعَةٍ فَوقَ كُرَّاسَة الملاحَظَات، وَالْحَطَّاطُ يَكتُبُ بِالأَزرَقِ وَالذَّهَبِي،

وَصَبِيُّ القَنَاة يُهَروِلُ عَلَى مَمَر الجَر، وَكَاتِبُ الحِسَابَات يَحسب عَلَى مِنضَدَتِه، وَصَانِعُ الأحذِيّة يُشَمِّعُ خَيطه،

وَقَائِدُ الفِرقَةِ يُوجِّه الفِرقَةَ بِحَرَكَاتِ يَدَيه وَكُلُّ العَازِفِين يَتَبَعُونَه،

وَالطِّفلُ تَم تَعمِيدُه، وَالمتَنصِّرُ يُؤَدِّي أُولَ طُقُوسِه،

وَزَوَارِقُ السِّبَاقِ مَنشُورَةٌ فِي الحَلِيج، وَبَدَأُ السِّبَاق (كَم تُومضُ الأَشرِعَةُ البَيضَاء!) وَالرَّاعِي يُرَاقِبُ قَطِيعَه وَيُغَنِّي لَه حَتَّى لَا يَشرُد،

وَالْبَائِعُ المُتَجَوِّلُ يَعرَقُ وَحِملُه عَلَى ظَهرِهِ (يُبَالِغُ المُشتَرِي فِي المُسَاوَمَة عَلَى سِنتٍ زَائِد)؛ وَالْعَرُوسُ تُسَوِّي ثَوبَ زِفَافِهَا الأبيَض، وَعَقرَبُ الدَّقَائِق يَتَحَرَّكُ بِبُطءٍ فِي سَاعَةِ الحَائِط، وَمُدمِنُ الأَفْيُون يَتَّكِئُ بِرَأْسٍ مُتَصَلِّبَةٍ وَشِفَاهٍ مُنفَرِجَة،

وَالعَاهِرَةُ تُجَرِجِرُ شَالَهَا، وَقُبَّعَتُهَا تَتَأَرِجَحُ عَلَى رَقَبَتِهَا المُتَرَخِّةِ ذَاتِ البُثُور،

وَالْجَمْعُ يَضْحَكُ عَلَى سِبَابِهَا الْبَذِيءَ، وَالرَّجَالُ يَسْخَرُون وَيَتَغَامَزُون إِلَى بَعضِهِم البَعض،

(أَيَّتُهَا البَائِسَة! لَا أَضحَك عَلَى سِبَابِكِ وَلَا أُسخَر مِنكِ)؛

وَالرَّئِيسُ الذِي يَعقِدُ اجتِمَاعًا لِلمَجلِسِ مُحَاطُّ بِكِبَارِ رِجَالِ الدَّولَة،

وَفِي السَّاحَةِ تَتَمَشَّى ثَلَاثُ عَجَائِزَ بِوَقَارٍ وَصَدَاقَةٍ بَأَذْرُعٍ مُتَشَابِكَة،

وَطَاقَمُ سَفِينَةِ الصَّيدِ يُرَاكِمُون طَبَقَاتٍ مِن أَسمَاكِ الهِلبُوت فِي العَنبَر،

وَابنُ المِيسُورِي يَجتَازُ السُّهُولَ مُحصِيًا أَدَواتِه وَقَطِيعَه،

وَإِذ يَسِيرُ المُحَصِّلُ خِلَالَ القِطَارِيُنَبِّهِ الرُّكَّابَ بِصَلصَلَةِ التُّقُودِ المعدَنِيَّة الصَّغِيرَة، وَالمُبَلِّطُون يُبَلِّطُونَ الأرضِيَّة، وَالمُسْقِّفُون يُسقِّفُون السَّطح بِالقَصدِير، وَالبَنَّاؤُون

<sup>[\*]</sup> اليانكي: الأميريكي، أو الأميريكية.

يَصِيحُون فِي طَلَبِ المَلاط،

وَفِي طَابُورٍ وَاحِدٍ يَحمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ قَصعَتَه عَلَى كَتِفِه وَيُسلِمُهَا إِلَى مَن يَلِيه؛

وَالفُصُولُ تُلَاحِقُ بَعضَهَا البَعض، وَالحَشدُ الذِي يَفُوقُ الوَصفَ اجتَمَع، فَهو اليَومُ

الرَّابِعُ مِن الشَّهِرِ السَّابِعِ[\*] (يَا لَهَا مِن طَلقَات مَدَافِع وَأُسلِحَةٍ خَفِيفَة!)

وَالفُصُولُ ثُلَاحِقُ بَعضَهَا البَعض، الحَارِثُ يَحَرُث، وَالحَاصِدُ يَحصُد، وَحُبُوبُ الشِّتَاءِ تَنهَمِرُ عَلَى الأرض؛

وَبَعِيدًا عَلَى البُحَيرَاتِ يَرقُبُ صَيَّادُ السَّمَكِ بِالرُّمح وَيَنتَظِر عِند فَجوَةِ السَّطجِ السُّطجِ المُتَحَمِّد،

وَالْجِذُوعُ تَنتَصِبُ كَثِيفَةً حَولَ الفَتحَةِ، وَمَالِكُ الأرض يَضربُ بِفَأْسِه بِقُوَّة،

وَرِجَالُ القَوَارِبِ المُسَطِّحَة يُسرِعُون فِي الغَسَق بِالقُربِ مِن حِرجِ القُطن أُو أَشجَارِ الجُوز،

وَصَيَّادُو الرَّاكُون[\*\*] يَمضُون خِلَالَ أَقَالِيم النَّهرِ الأَحْمَرِ، أَو تِلكَ التِي جَفَّفَهَا التِّينِيسِي، أَو خِلَالَ أَقَالِيم أَركانسَاس،

وَالمَشَاعِلُ تَتَوَهَّجُ فِي الظَّلَامِ المخَيِّمِ عَلَى شَاتَاهُوجٍ أَو التَّامَاهُو،

وَالْأَجِدَادُ يَجِلِسُون إِلَى العَشَاءِ مَعَ أَبنَائِهِم وَأَحفَادِهِم وَأَبنَاءِ أَحفَادِهِم مِن حَولِهِم، وَفِي جُدرَانِ اللَّينِ، وَخِيَامِ الحِيشِ، يَرتَاحُ الصَّيَّادُون وَنَاصِبُو الفِخَاخ بَعد رِيَاضَات

ري النَّهَار،

وَالْمَدِينَةُ تَنَام، وَالْبَلْدَةُ تَنَام،

يَنَامُ الأحيَاءُ فِي أَوَانِهِم، وَالمَوتَى بَنَامُونِ فِي أَوَانِهِم،

يَنَامُ الزُّوحُ العَجُورُ بِجَانِبِ زَوجَتِه، وَالزُّوجُ الشَّاب يَنَامُ بِجَانِبِ زَوجَتِه؛

هَوْلَاءِ يُرَاعُونَنِي دَاخِلَهُم، وَأُرَاعِيهِم خَارِجِي،

وَهَكَذَا أَنَا، مِثلَ هَؤَلَاء، إِلَى هِّذَا الحَدِّ أُو ذَاك،

<sup>[\*]</sup> إشارة إلى يوم عيد استقلال الولايات المتحدة، 4 يوليو.

<sup>[\*\*]</sup> الراكون: حيوان من آكلي اللحوم، يستوطن أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة.

### [16]

أَنَا مِن الشَّيُوخِ وَالشُّبَّانِ، مِنَ الحَمقَى بِقَدرِ مَا أَنَا مِن الحُكَمَاء،

مُتَجَاهَلُ مِن آخَرِين، وَمُقَدَّرُ تَمَامًا مِن آخَرِين،

أُمُومِيُّ بِقَدرِ مَا أَنَا أَبَوِي، طِفلُ بِقَدرِ مَا أَنَا رَجُل،

مُتخَمُّ بِمَا هُو خَشِنُّ وَمُتخَمُّ بِمَا هُو نَاعِم،

وَاحِدٌ مِن أُمَّةٍ تَتَأَلُّف مِن أُمَمٍ عَدِيدَة، صُغرَاهَا مِثلَ كُبرَاهَا،

جَنُوبِيُّ مِثلَمَا أَنَا شَمَالِي، مُزَارِعٌ رَابِطُ الجَأْشِ وَمِضيَاف، أَعِيشُ فِي مُنحَدَرِ "أُوكُونِي"، وَكَرَجُلٍ يَانكِي أَتَّخِذُ طَرِيقِي مُستَعِدًّا لِلتِّجَارَة، وَمَفَاصِلِي أَوهَى المَفَاصِل عَلَى وَجهِ الأرض، وَأَصلَبُهَا عَلَى وَجهِ الأرض،

وَكَرَجُلٍ مِن كِنتَاكِي أَقطَعُ وَادِي "الكُورن" مُرتَدِيًا كِسَاءَ السَّاقِ مِن جِلد الدُّب، أُو مِن لويزيَانَا أُو جُورِجيَا،

مَرَاكِيِّ فَوقَ البُحَيرَات أَو الخلجَانِ أَو عَلى طُولِ الشَّاطِئ، طَاثِرُ هُوسيَار، حَيَوَانُ "غَرير"، شَجرَةُ "بَاكَاي";

فِي مَوطِنِي، بِجِذَاءِ الثَّلجِ الكَّنَدِي أَو عَالِيًا فِي الحِرج، أَو مَع صَيَّادِي السَّمَك خَارِجَ نيُوفَوندلَاند،

فِي مَوطِنِي فِي أُسطُولِ قَوَارِبِ الجلِيدِ، مُبحِرًا وَمُتَعَرِّجًا مَعَ البَاقِين،

فِي مَوطِنِي عَلَى تِلَالَ فِيرِمُونَت أُوفِي غَابَات مِين، أُو حَظَائِرِ الْخُيُولِ فِي تِكسَاس،

رَفِيقًا لآل كَالِيفُورِنيَا، رَفِيقًا لآل الشَّمَالَ الغَربِي الأحرَار، (مُحبًّا لأحجَامِهِم الضَّخمّة)،

رَفِيقًا لِعُمَّالِ الأطوَافِ[\*]، وعُمَّالِ الفَحم، رَفِيقًا لِجَمِيع مَن يَتَصَافَحُون وَيَحَتَفُون

بِالشَّرَابِ وَاللَّحم،

مُتَعَلِّمًا مَعَ الأبسَط، مُعَلَّمًا لِلأعلَم،

<sup>[\*]</sup> الشكل البدائي للقوارب.

مُبتَدِئًا فِي بِدَايَاتِه لَكِنَّه خَبِيرٌ بِآلَافِ الفُصُول، مِن كُلِّ لَونٍ وَشَكلٍ أَنَا، مِن كُلِّ طَبَقَةٍ وَدِين، فَلَاحًا، مِيكَانِيكِيًّا، فَنَّانًا، سَيِّدًا، بَعَّارًا، مِنَ الكويكرز، سَجِينًا، خَلِيلًا، مُشَاكِسًا، مُحَامِيًا، طَبِيبًا، قِسِّيسًا.

إِنَّنِي أُقَاوِمُ أَيَّ شَيءٍ أَفضَلَ مِن تَنَوُّعِي، أَستَنشِقُ الهَوَاءَ لَكِنِّي أَترُك الكَثِيرَ خَلفِي، وَلَستُ مُتَشَاعِجًا، فَأَنَا فِي مَكَانِي. (فَالعِثَّةُ وَبَيضُ السَّمَكِ فِي أَمَاكِنِهِم، وَالشُّمُوسُ المُشرِقَةُ التِي أَرَاهَا وَالشُّمُوسُ المُعتِمَةُ التِي لَا أَستَطِيعُ رُؤْيَتَهَا فِي أَمَاكِنِهَا، المَلمُوسُ فِي مَكَانِه وَغَيرُ المَلمُوسِ فِي مَكَانِه).

#### [ 17 ]

تِلكَ هِي فِعلًا أَفكَارُ الجَمِيعِ فِي كُلِّ العُصُورِ وَالبُلدَان، وَلَيسَت فِي الأَصْلِ أَفكَارِي، فَإِن لَم تَكُن أَفكَارِكَ مِثلَمَا هِيَ أَفكَارِي فَهي لَا شَيء، أَو أَدنَى مِن لَا شَيء، إِن لَم تَكُن اللَّغزَ وَحَلَّ اللَّغزِ فَهي لَا شَيء، إِن لَم تَكُن قرِيبَةً بِقَدرِ مَا هِيَ بَعِيدَةً فَهِيَ لَا شَيء.

هَا هُو العُشبُ الذِي يَنمُو أَينَمَا كَانَت الأَرضُ وَالمَاء، هَا هُو الهَوَاءُ المُشتَرَكُ الذِي يُحَمِّمُ الكَون.

### [ 18 ]

مَعَ مُوسِيقَى قَوِيَّةٍ أَجِيء، مَع أَبوَاقِي وَطُهُولِي، لَا أَعزِفُ مَارشَاتٍ لِلمُنتَصِرِين المُسَلَّمِ بِهِم فَحَسب، بَل أَعزِف مَارشَات لِلمَهزُومِين وَالمَذبُوحِين.

فَهَل سَمِعتَ أَنَّه مِنَ الجَيِّدِ أَن تَكسَبَ يَومَك؟ إِنَّنِي أَيضًا أَقُول إِنَّه مِن الجَيِّدِ أَن تَهوِي، فَالمَعَارِكُ تُخسَر بِنَفسِ الرُّوحِ التِي تُكسَب بهَا.

> إِنِّنِي أَدُق وَأَقرَعُ طُبُولِي مِن أَجلِ المَونَى، أَنفُخُ فِي أَفوَاهِ الأبوَاقِ أَعلَى وَأَبهَجَ مَا أَملِكُ مِن أَجلِهِم.

فَلَيَعِش هَوْلَاء الذِين فَشَلُوا! وَهَوْلَاء الذِي غَرِقَت سُفُنُهم الحربِيَّةُ فِي البَحر! وَهَوْلَاء الذِين غَرقُوا فِي البَحر! وَجَمِيعُ الجِنرَالَاتِ الذِين خَسِرُوا مَعَارِكَهُم، وَجَمِيعُ الأبطَالِ المهزُومِين! وَالأبطَالُ المَجهُولُون بِلَا حَصرٍ شَأَنَ عُظَمَاءِ الأبطَالِ المَعرُوفِين!

#### [ 19 ]

هَذِهِ الوَجِبَةُ مُقَدَّمَةُ لِلجَمِيعِ بِالتَّسَاوِي، وَهَذَا اللَّحمُ مِن أَجلِ الجُوعِ الطَّبِيعِي، مِن أَجلِ الشَّخصِ الوَغدِ بِقَدرِ مَا هُو مِن أَجلِ الشَّخصِ المُستَقِيم، فَأَنَا أَضرِبُ مَوَاعِيدَ لِلجَمِيع،

> وَلَن يَكُون لَدَيَّ شَخصٌ وَاحِدٌ مُهمَلُ أُو مُبعَد، فَالمَرَأَةُ الحَبِيسَةُ، وَصَيَّادُ الاسفِنج، وَاللِّص، مَدعُوُون إِلَى هُنَا، العَبدُ ذُو الشَّفَةِ الغَلِيظَة مَدعُو، وَالمُصَابُ بِمَرَضٍ تَنَاسُلِي مَدعُو، لَن يَكُون هُنَاكَ فَرقُ بَينَهُم وَبَينَ البَاقِين.

> > هَا هِي ضَغطَةُ اليَدِ الخَجُولَة، هَا هِي رَفرَفَةُ وَعَبَقُ الشَّعر، هَا هِيَ لَسَةُ شِفَاهِي لِشِفَاهِك، هَا هِي تَمتَمَةُ اللَّهفَة،

هَا هُمَا العُمقُ وَالسُّمُو اللذَان يَعكِسَان وَجهِي، هَا هُو التَّفكِيرُ العَمِيقُ يَندَمِجُ فِي نَفسِي، وَالْخُرُوجُ مِن جَدِيد.

هَل تَظُن أَن لِي هَدَفًا مَا مُعَقَّدًا؟ حَسَنًا، لِي، فَأَمطَارُ الشَّهرِ الرَّابِعِ لَهَا، وَ"المَيكًا" عَلَى جَانِب صَخرَةٍ لَهَا.

هَل تَنتَظِرُ أَن أَندَهِش؟ فَهَل يَندَهِشُ ضَوءُ النَّهَارِ؟ وَطَائِرُ الحُمَيرَاءِ المُبَكِّرُ المُغَرِّدُ فِي الغَابَات؟ هَل أَندَهِشُ أَكثَرَ مِنهُم؟

> هَذِهِ السَّاعَةَ أَبُوحُ لَكَ بِأَشيَاء، لَن أَبُوحَ بِهَا لِلجَمِيع، لَكِنِّي سَأَبُوحُ لَك.

### [ 20 ]

مَن يَمضِي هُنَاك؟ مَلهُوفًا، ضَخمًا، غَامِضًا، عَارِيًا؟ كَيفَ أَستَمِدُ قُوَّةً مِن الثَّورِ الذِي آكُلُه؟ مَا الإنسان؟ مَا أَنَا؟ مَا أَنت؟

كُلُّ مَا أَرصُدُه بِاعتِبَارِه مِلكِي سَوفَ تُوَفِّقُ بَينَه وَبَين مَا تَملِك، وَإِلَّا لَكَانَ وَقتًا ضَائِعًا مَا قَضَيتَه فِي الاستِمَاعِ لِي .

لَا أَنُوحُ هَذَا النُّوَاحَ عَلَى العَالَم، عَلَى أَن تِلكَ الشُّهُورَ خَوَاء وَالأرضَ لَيسَت سِوَى انجِطَاطٍ وَهُرَاء.

التَّاقُّه وَالإِذْعَانُ يَزِيدَان مَع مَساحِيقِ العَجَزَة، وَالامتِثَالُ يَرجِعُ إِلَى الجَدِّ السَّادِس، [ 158 ] وَأَنَا أَرتَدِي قُبَّعَتِي كَمَا أُحِب بِالدَّاخِل أَو الحَارِج.

لِمَاذَا يَنبَغِي أَن أُصَلِّى ؟ لِمَاذَا يَنبَغِي عَلَىَّ التَّبجِيلُ وَالمَحَافَظَةُ عَلَى الرَّسِمِيَّات؟ فَإِذ صَلَّيتُ زَمَنًا، وَتَم تَحلِيلِي حَتَّى الشَّعرَةِ، وَتَشَاوَرتُ مَعَ الأُطِبَّاء وأَنهَيتُ حِسَابَاتِي، لا أَجِدُ مَا هُو أَعذَبُ امتِلَاءً لِعِطَامِي مِن العِصِي.

فِي جَمِيعِ النَّاسِ أَرَى نَفسِي، لَا أَزِيدُ عَلَيهِم أَو أَقِلُ عَنهُم بِحَبَّة خَردَل، وَمَا أَقُولُه عَنهُم.

أَعرِفُ أَنَّنِي صَلاً وَقَوِيم، وَأَشيَاءُ الكُونِ المُتَجَمِّعَةُ تَنسَابُ دَاثِمًا إِلَيَّ، وَكُلُّ شَيءٍ كُتِبَ إِلَيَّ، وَعَلَيَّ أَن أَتَوَصَّلَ إِلَى مَعنَى المَكتُوب.

أَعرِفُ أَنَّنِي أَبَدِي، أَعرِفُ أَنَّ مَدَارِي هَذَا لَا يُمكِنُ أَن تَجَرِفَه بَوصَلَةُ النَّجَّار، أَعرِفُ أَنَّنِي لَن أَزُولَ كَجُرحِ طِفلٍ بِعَصَاةٍ مُحَتَّرِقَةٍ فِي اللَّيل.

أَعرِفُ أَنَّنِي مَهِيب، لَا أُزعِجُ رُوحِي لأُبَرِّرَهَا أَو لِتَكُونِ مَفهُومَة، فَأَنَا أَرَى أَنَّ القَوَانِينَ الأَوَّلِيَّةَ لَا تَعتَذِرُ أَبَدًا، (أَطُنُّ أَنَّنِي لَا أَتَصَرَّفُ بِكِبريَاءٍ أَعلَى مِن مُستَوَى مَنزِلِي، فِي نِهَايَةِ الأَمر).

> إِنَّنِي مَوجُودٌ كَمَا أَنَا، وَذَلِكَ كَافٍ، وَلَو لَم يَعِ ذَلِكَ أَيُّ شَخصٍ آخَرَ فِي العَالَم فَسَأَجلِسُ رَاضِيًا، وَلَو وَعَى ذَلِك كُلُّ شَخصٍ وَالجمِيعُ فَسَأَجلِسُ رَاضِيًا.

عَالَم وَاحِدٌ وَاعٍ وَهو - حَتَّى الآن - الأكبَرُ بِالنِّسبَةِ لِي، وَهوَ نَفسِي، وَسَوَاءٌ مَا إِن بَلَغتُ مَنزِلَتِي اليَومَ أَو بَعدَ عَشرَةِ آلَافٍ أَو عَشرَةَ مَلَايِين سَنَة، فَيُمكِنُنِي أَن أَنتَظِرَ بِابِتِهَاجٍ مُمَاثِل. فَيُمكِنُنِي أَن أَنتَظِرَ بِابِتِهَاجٍ مُمَاثِل. مَوطِئُ قَدَى مُعَشَّقُ فِي الجَرَانِيت، وَأَضحَكُ مَمَّا تُسَمُّونَه الحِلَالًا، وَأَضحَكُ مَمَّا تُسَمُّونَه الحِلَالًا، وَأَعرفُ اتِّسَاعَ الزَّمَن.

### [21]

أَنَا شَاعِرُ الجَسَدِ، وَأَنَا شَاعِرُ الرُّوحِ، وَلَدَيَّ مَلَذَّاتُ الفِردَوسِ، لَدَيَّ عَذَابَاتُ الجَحِيم، الأُولَى أُدمِجُهَا فِيَّ وَأُعْدِقُ بِهَا عَلَيَّ، وَالأَخِيرَةُ أُتَرِجُهُهَا إِلَى لُغَةٍ جَدِيدَة.

أَنَا شَاعِرُ المَرَأَةِ بِقَدرِ الرَّجُل، وَأَقُولُ إِنَّه لَعَظِيم أَن يَكُون المَرءُ امرَأَةً شَأْنَ مَا يَكُون رُجُلًا، وَأَقُولُ إِنَّه لَا أَعظَمَ مِن أُم الإِنسَان.

> أُنشِد أُنشُودَة الاتِّسَاع أُو الكِبرِيَاء، لَقَد تَمَلَّصنَا وَتَنَصَّلنَا بِمَا يَصفِي، وَأُبَيِّن أَن الحجمَ هُو فَحَسب التَّطَوُّر.

هَل سَبَقتَ الآخَرِين؟ هَل أَنتَ الرَّئِيس؟ ذَلِكَ هُرَاء، فَسَوفَ يَصِلُون جَمِيعًا إِلَى مَا هُو أَبعَد، وَيَظَلُّون يَتَجَاوَزُون.

> أَنَا مَن يَسِيرُ مَعَ اللَّيلِ الحَثُون المُتَنَامِي، أُنَادِي فِي اللَّيلِ الأرضَ وَالبَحرَ نِصفَ المَكبُوح.

التَحِم بِي أَيُّهَا اللَّيلُ عَارِي الصَّدر- التَحِم بِي أَيُّهَا اللَّيلُ الفَاتِنُ المُغَذِّي! يَا لَيلَ رِيَاجِ الجَنُوبِ - يَا لَيلَ النُّجُومِ الكَبِيرَةِ القَلِيلَة! أَيُّهَا اللَّيلُ الذِي مَا يَزَالُ يُومِئِ - أَيُّهَا اللَّيلُ الصَّيفِيُّ العَارِي المَجنُونِ.

وَابتَسِمِي أَيَّتُهَا الأَرض الشَّهوَانِيَّةُ ذَات الأنفاسِ المُنعِشَة ا يَا أَرضَ الأشجَارِ النَّاعِسَةِ المُتَأوِّدَة ! يَا أَرضَ الغُرُوبِ المُرتِّحِل - أَرضَ الجِبَالِ ذَاتِ القِمَمِ الطَّبَابِيَّة ! يَا أَرضَ المَطَرِ المُنهَلِّ مِنَ القَمَرِ البَدرِ المشُوبِ بِالزُّرقَة ! يَا أَرضَ الرَّمَادِيِّ الشَّفَافِ لِلغُيُومِ الأَكثَر إِشرَاقًا وَصَفَاءً مِن أَجلِي ! يَا أَرضَ الرَّمَادِيِّ الشَّفَافِ لِلغُيُومِ الأَكثَر إِشرَاقًا وَصَفَاءً مِن أَجلِي ! يَا أَرضًا ذِرَاعُهَا بَعِيدَةُ المدَى - أَرضًا خِصبَةً بِازدِهَارِ التُّفَّاح !

> أَيَّتُهَا السَّخِيَّةُ، لَقَد مَنَحتِنِي الحب - لِهَذَا أَمنَحُكِ الحُب! يَا لَه مِن حُبِّ مَشبُوبٍ عَصِيٍّ عَلَى التَّعبِيرِ .

> > [ 22 ]

أَيُّهَا البَحر! لَكَ أَيضًا أُسلِمُ نَفسِي - أُخَمِّنُ مَا بَعنِي، مِنَ الشَّاطِئ أَرَى أَصَابِعَكَ المُنحَنِيَة المغوِيّة، أُصَدِّقُ أَنَّكَ تَرفُضُ العَودَة إِلَى الوَرَاء بِدُونِ الإحسَاسِ بِي، فَلَابُد أَن نَقُومَ بِجَولَةٍ مَعًا، أَتَعَرَّى، أَجرِي إِلَيكَ خَارِجَ مَرَى بَصَرِ الأرض، فَلَاطِفنِي بِرِقَّةٍ، هَدهِدنِي فِي نُعَاسٍ مُتَلَاطِمِ الأموَاج، وَاعْمُرنِي بِالبَلَلِ العَاشِق، فَأَنَا أَستَطِيعُ أَن أُقَدِّمَ لَكَ المُقَابِل.

يَا بَحَرَ أُموَاجِ القَاعِ المَدِيدَة،

يَا بَحُرًا يَتَنَفَّسُ أَنفَاسًا شَاسِعَةً وَمُتَشَنِّجَة، يَا بَحَرَ مُلُوحَةِ الحِيَاةِ وَمَا لَم يَنجَرِف بَعدُ دَائِمًا - القُبُورِ المُهَيَّاة، مَن يُفَجِّرُ وَيَجِرِفُ العَوَاصِف، أَيُّهَا البَحرُ النَّزِقُ وَالعَصِي، إِنَّنِي أَتَكَامَلُ مَعَك، أَنَا أَيضًا لِي وَجهُ وَاحِدٌ وَكُلُّ الوُجُوه.

أَنَا شَرِيكُ المَدِّ وَالجَزرِ، مَن يُمَجِّدُ الكَرَاهِيَةَ وَالمَصَالَحَة، مَن يُمَجِّدُ الكَرَاهِيَةَ وَالمَصَالَحَة، مَن يُمَجِّدُ المُحِبِّين وَهَوُلاءِ الذِين يَنَامُون فِي أَحضَان بَعضِهم البَعض.

أَنَا الشَّاهِدُ عَلَى الحَنَان، (فَهَل أُسَجِّلُ قَائِمَتِي بِأَشيَاءِ المَنزِلِ وَأَتَجَاوَزُ المَنزِلَ الذِي يَحتَوِيهَا؟)

أَنَا لَستُ شَاعِرَ الطِّيبَةِ فَحَسب، وَلَا أَستَنكِفُ مِن أَن أَكُونَ أَيضًا شَاعِرَ الشَّر. أَيُّ قَولٍ هَذَا عَن الفَضِيلَةِ وَالرَّذِيلَة؟ الشَّر يَدفَعُنِي وَإِصلَاحُ الأشرَارِ أَيضًا، وَأَنَا أَقِفُ بِلَا مُبَالَاة، بَهجَتِي لَيسَت نَقِيصَةً - هِيَ بَهجَةُ المُكتَشِفِ أَو الرَّافِض، إِنَّنِي أُبَلِّلُ جُذُورَ كُلَّ مَا تَنَاى.

فَهَل تَخشَى عَارًا مَا مِن الحَمْلِ الطَّاهِر؟ هَل تَظُن أَن القَوَانِينَ السَّمَاوِيَّةَ مَا تَزَالُ. - حَتَّى الآن- بِحَاجَةٍ إِلَى المُرَاجَعَةِ وَالتَّصحِيحِ؟

> إِنَّنِي أَجِدُ تَوَازُنًا مَا فِي أَحَدِ الجَوَانِب وَتَوَازُنًا مَا فِي الجَانِبِ المُقَابِل، وَالمَبدَأُ المُتَسَاهِلُ يُسَاعِدُ بِاضطِرَادٍ شَأْنَ المبدَأُ الرَّاسِخ، وَالْأَفكَارُ وَالْأَفعَالُ فِي الحَاضِرِ هِي نُهُوضُنَا وَانطِلَاقُنَا المُبَكِّر.

هَذِهِ الدَّقِيقَةُ التِي تَجِيءُ إِلَيَّ بَعدَ عَشَرَاتِ المَلَايِينِ السَّابِقَة، لَا أَفضَلَ مِنهَا وَالآن.

وَمَن عَمِلَ جَيِّدًا فِي المَاضِي أُو يَعمَلُ جَيِّدًا اليَومَ لَيسَ عَجِيبًا، فَالعَجِيبُ دَائِمًا وَأَبَدًا هُو إِمكَانِيَّةُ وُجُودِ شَخصٍ وَضِيعٍ أَو خَسِيس.

[ 23 ]

تَفَتُّحُ بِلَا انتِهَاءٍ لَكَلِمَاتِ العُصُورِ! وَكَلِمَتِي هِي كَلِمَةُ مَا هُو حَدِيث، الكَلِمَةُ الجَمعِيَّة.

كُلِمَةُ إِيمَانٍ لَا يُحبَطُ أَبَدًا، الآنَ أَو أَبَدًا هِي نَفسُهَا بِالنِّسبَةِ لِي، فَأَنَا أَتَقَبَّلُ الزَّمَن بِصُورَةٍ مُطلَقَة.

> هُو وَحدَه بِلَا شَائِبَة، وَحدَه يُحِيطُ وَيُكمِلُ الكُل، هُو ذَلِكَ العَجِيبُ الغَامِضُ المُحَيِّرُ الذِي يُكمِلُ وَحدَه الكُل.

> > أَتَقَبَّلُ الوَاقِعَ وَلَا أَجرُوُ عَلَى مُسَاءَلَتِه. فَالمَادِّيَّةُ هِي التَّمَثُل الأوَّلُ والأخِيز.

فَليَعِش العِلمُ الْوَضعِي! فَلتَعِش التَّجَرِبَةُ الدَّقِيقَة! فَلتَأْتِ بعُشبَةِ السِّيدُومِ[\*] مَمُرُوجَةً بِالأرزِ وَأغصَانِ اللَّيلَك، ذَلِكَ هُو مُؤَلِّفُ المَعَاجِم، ذَلِكَ هُـو الكِيميَاثِي، ذَلِكَ مَـا سَـنَّ قَوَاعِـدَ النَّحـوِ مِـن الحَرَاطِيشِ القَدِيمَة،

[\*] عشبة ذات زهر أصفر أو أبيض.

أُولَئِكَ هُم البَحَّارَةُ الذِين يَمضُون بِالسَّفُنِ خِلَالَ بِحَارٍ خَطِرَةٍ تَجَهُولَة. وَذَلِكَ هُو الجِيُولُوجِي، وَمَن يَعمَل بِالمِشرَطِ، وَذَلِكَ هُو أُستَاذُ الرِّيَاضِيَّات.

> أَيُّهَا السَّادَةُ، لَكُم دَائِمًا التَّكرِيمُ الأَوَّلِ! وَحَقَائِقُكُم مُفِيدَة، لَكِنَّهَا لَيسَت دَارِي، إِنَّنِي أَعبُرُهَا فَحَسب إِلَى مَنطِقَةِ سُكنَاي.

فَمَن يُذَكِّرُونَنِي بِالمُمتَلَكَاتِ لَا يَنطِقُون بِكَلِمَاتِي، بَل مَن يُذَكِّرُونَ بِحَيَّاةٍ مُتَفَتَّحَةٍ، بِالحُرِّيَّةِ وَالتَّحَرُّر، وَلَا يُطِيلُون الحَدِيثِ عَنِ المُخَنَّثِين وَالمخصِيِّين، وَيُفَضِّلُون الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مُكتَمِلِي الرُّجُولَةِ وَالأُنُونَة، وَيَدُقُون صُنَجَ التَّمَرُّد، وَيَقِفُون مَعَ الهَارِبِين وَيُخَطِّطُون وَيَتَآمَرُون مَعُهم.

#### [24]

وَالت وِيتمَان، الكَونِي، ابنُ مَانهَاتِن، المُصطّرِمُ، الشَّهِ الأكلِ، وَالشُّربِ وَالإِنجَاب، المُصطّرِمُ، الشَّهوَانِي، الحِسِّي، الشَّرِهُ فِي الأكلِ، وَالشُّربِ وَالإِنجَاب، لَا عَاطِفِيًّا، لَا مُتَعَالِيًا عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَو مُنفَصِلًا عَنهُم، لَا مُتَوَاضِع. لَا مُتَوَاضِع.

أَفُكُّ مَغَالِيقَ الأبوَابِ! أَفُكُّ الأبوَابَ نَفسَهَا مِن أُطُرِهَا!

مَن يُذِلُّ آخَر يُذِلُّنِي، وَأَيًّا مَا ارتُكِبَ أُو قِيلَ فَإِنَّه يَرتَدُّ فِي النِّهَايَةِ إِلَيْ.

خِلَالِي تَنبَثِقُ الإلهَامَاتُ وَتَنبَثِق، خِلَالِي المَجرَى وَالدَّلِيل.

أَنطِقُ بِكَلِمَةِ السِّرِّ البَدَائِيَّة، وَأَمنَحُ شَارَةَ الدِّيمُوقرَاطِيَّة، بِاسِمِ الرَّب! لَن أَقبَلَ بِثَيءٍ لَم يَتَمَكَّن الجَمِيعُ مِن أَخذِ نَصِيبِهِم مِنه بِنَفس الشُّرُوط.

خِلَا لِي هُنَاكَ الكَثِيرُ الكَثِيرُ الكَثِيرُ مِنَ الأصوَاتِ البَكمَاء،

أَصوَاتِ الأجيَالِ اللَّا مُتَنَاهِيَةِ مِن المَسَاجِين وَالعَبِيد،
أَصوَاتِ المُعتلِّين وَالمُحبَطِين وَأَصوَاتِ اللُّصُوصِ وَالمُعَاقِين،
أَصوَاتِ عُصُورِ الاستِعدَادِ وَالتَّنَايِ،
وَأَصوَاتِ عُصُورِ الاستِعدَادِ وَالتَّنَايِ،
وَأَصوَاتِ الخُيُوطِ التِي تَربِطُ بَينَ التُّجُوم، وَبَينَ الأرحَام، وَجَوهَرِ الأَبُوّة،
وَأَصوَاتِ حَقُوقِهِم التِي دَاسَهَا آخَرُون،
أَصوَاتِ المُشَوَّهِين، وَالمُبتَذلِين، وَالسَّطحِيِّين، وَالحَمقَى، وَالمَنبُوذِين،
كَضَبَابٍ فِي الهَوَاء، وَخَنَافِسَ تُدحرِجُ كُرَاتٍ مِن الرَّوث.

خِلَالِي الأصوَاتُ المَمنُوعَة، أَصوَاتُ الجِنسِ وَالشَّهَوَاتِ، الأصوَاتُ المستُورَةُ وَأَنَا مَن يُزِيحُ السِّتَار، أَصوَاتُ إِبَاحِيَّةُ أُصَفِّيهَا وَأُغَيِّر هَيأَتَهَا.

إِنَّنِي لَا أَضغَطُ بِأَصَابِعِي عَلَى شِفَاهِي، وَأُحَافِطُ عَلَى رَهَافَةِ مَا يُحِيطُ بِالأَمعَاء شَأْنَ مَا يُحِيطُ بِالرَّأْسِ وَالقَلب، وَالجِمَاعُ لَيسَ لَدَيَّ بِمَرتَبَةٍ أَعلَى مِن المَوت.

أُوْمِنُ بِالْجَسَدِ وَالشَّهَوَات، البَصَرُ، وَالسَّمعُ، وَالإِحسَاس، مُعجِزَاتُّ، وَكُلُّ جُزءٍ وَطَرَفٍ مِنِّي مُعجِزَة. إِنَّنِي فِي الفِردَوسِ وَخَارِجه، وَكُلُّ مَا أَلْمَسُه أُو يَلْمَسُنِي أَجَعَلُه مُقَدَّسًا، وَرَائِخَةُ نُكِهَ هَذِه الآبَاطِ أَرهَفُ مِن الصَّلَاة، وَرَائِخَةُ نُكَهَ عَلَى الكَّنَائِس، وَالأَنَاجِيل، وَكُلِّ العَقَائِد.

وَلُو كُنتُ أَعبُدُ شَيئًا أَكثَرَ مِن غَيرِه لَكَانَ امتِدَادَ جَسَدِي، أَو أَيَّ جُزءٍ مِنه، وَطَرَازُ شَفَّافُ مِنِي سيُصبِحُ أَنت! وَأَقَارِيرُ وَاستِرَاحَاتُ ظَلِيلَةُ سَتُصبِح أَنت! وَأَقَارِيرُ وَاستِرَاحَاتُ ظَلِيلَةُ سَتُصبِح أَنت! وَسِلَا مُ مِحرَاثٍ صَارِمٌ رُجُولِي سَيُصبِح أَنت! وَسُلامُ مِحرَاثٍ صَارِمٌ رُجُولِي سَيُصبِحُ أَنت! وَأَيًّا مَا يَنتَعِي مِنِي إِلَى الفِلَاحَةِ فَسَيُصبِحُ أَنت! أَنت دَمِي الخِصب! وَجَدولُكَ اللَّبنِيُ الشَّاحِبُ يَنبُعُ مِن حَيَاتِي! وَالصَّدرُ الذِي يَحتَضِنُ الصُّدُورَ الأُخرَى سَيكُون أَنت! وَعقيل سَيكُون تَلافِيقَكَ الحَقِيَّة! وَعقيل سَيكُون أَنت! حِدرُ عُودِ الوَج المُغتَسِل! طَائِر بَكَاسِين البِرَكَةِ الحَوَّاف[\*]! عُش البَيضِ المضَاعَفِ المَحرُوس! سَيكُون أَنت!

وَقَش مُخْتَلِطٌ أَشَعَث بِالرَّأْس، وَاللَّحيَةِ، وَالعَضَلَات، سَيَكُون أَنت! وَنسَغٌ يَقطُرُ مِن شَجَرِ القَيقَبِ، وَأَلْيَافُ ذُرَةٍ رُجُولِيَّة، سَتَكُونُ أَنت! وَشَمسٌ بَالِغَةُ السَّخَاءِ سَتَكُونُ أَنت!

رَ وَبُخَارٌ يُضِيءُ وَيُظَلِّلُ وَجهِي سَيَكُون أَنت!

وَغُدرَان وَأَندَاءُ نَاضِحَةُ سَتَكُون أَنت!

وَرِيَاحُ تَحَتَكُ بِي أَعضَاؤُهَا الجِنسِيَّةُ المُدَعْدِغَةُ بِرِقَّةٍ سَتَكُون أَنت!

وَحُقُولٌ شَاسِعَةٌ قَوِيَّةٌ، وأَغصَانُ بَلُوطٍ حَي، وَاسْتِرخَاءً حَبِيبٌ فِي مَمَرَّاتِي المُتَعَرِّجَةِ،

سَتَكُون أَنت!

<sup>[\*]</sup> طائر طويل المنقار. ومن أسماثه العربية الأخرى: الجُهلُول، الشُّنقُب.

وَالأَيدِي التِي أَمسَكتُ بِهَا، الوَجهُ الذِي قَبَّلتُه، وَالشَّخصُ الذِي لَمستُه ذَات يَوم، سَيَكُون أَنت.

إِنِّنِي شَغُوفٌ بِنَفسِي، وَهُنَاكَ الكَثِيرُون مِنِّي وَكُلُّهُم عَذبُ المَذَاق، وَكُلُّ لِحَظَةٍ وَأَيًّا كَانَ مَا يَجِرِي يَهُزُّنِي بِالبَهجَة، وَلَا يُمكِنُنِي أَن أَقُولَ كَيفَ يَنحَنِي كَاحِلَاي، وَلَا مِن أَين يَأْتِي سَبَبُ أَوهَى رَغَبَاتِي، وَلَا سَبَبُ الصَّدَاقَةِ التِي أُطِيحُ بِهَا، وَلَا سَبَبُ الصَّدَاقَةِ التِي أَستَعِيدُهَا مِن جَدِيد.

> فَأَنَا أَرتَقِي إِلَى رُوَاقِي، أَتَوَانَى لأُفَكِّر مَا إِذَا كَانَ مَوجُودًا بِالفِعل، وَرَوعَهُ الصَّبَاحِ عَلَى نَافِذَتِي تُشبِعُنِي بِأَكثَر مِن مِيتَافِيزِيقَاتِ الكُتُب.

> > أَن أَشهَدَ الشُّرُوق! وَالضَّوءُ الوَاهِي يُبَدِّدُ الظِّلَالَ الشَّاسِعَةَ وَالشَّفَّافَة، وَمَذَاقُ الهَوَاءِ عَذبُ فِي فَمِي.

أَثْقَالُ العَالَمِ المُتَحَرِّكِ فِي طَفرَاتٍ بَرِيئَةٍ تَصَّاعَدُ صَامِتَةً، مُتَجَلِّيَةً بِصُورَةٍ جَدِيدَة، مُنطَلِقَةً فِي غُمُوضٍ عَالِيَةً وَخَفِيضَة.

مَا لَا يُمكِنُنِي أَن أَرَاه يَغرِسُ عَالِيًا قُرُونًا شَبِقَة، وَجَارُ مِن عَصِيرٍ أَلِقٍ تَغمُرُ السَّمَاء.

الأَرضُ المَتَشَبَّئَةُ بِالسَّمَاء، الالتصَاقُ اليَوبِي لِاتَّصَالِهِمَا، وَالتَّصَالُهُ السَّمَاء، والتَّمرِقِ فِي تِلكَ اللَّحظَةِ فَوقَ رَأْسِي، وَالتَّوبِيخُ السَّاجِر، فَانظُر إِذَن مَا إِذَا كُنت سَتُصبِحُ السَّيَّد!

مُبهِرًا وَهَائِلًا كَم سَيُسرِعُ شُرُوقُ الشَّمسِ بِقَتلِي، إِن لَم أَستَطِع الآنَ وَدَائِمًا أَن أَبعَثَ بِالشُّرُوق مِتِّي.

نَحَنُ أَيضًا نَصَّاعَدُ مُبهِرِين هَائِلِين كَالشَّمس، نَعثُرُ عَلَى وُجُودِنَا، أَيَّتُهَا الرُّوح، فِي سَكِينَةِ وَانتِعَاشِ الفَجر.

> صَوتِي يَمضِي أَبعَدَ مِمَّا يُمكِن لِعَينِي أَن تَصِل، وَبِدَوَرَانِ لِسَانِي أَحتَوِي عَوَالِمَ وَأَجزَاءً مِن عَوَالِم. الكَّلامُ تَواْمُ رُوْيَتِي، وَهوَ لَيس كُفؤًا لِقِيَاسِ ذَاتِه، يَستَثِيرُنِي أَبِدًا، فَيَقُولُ سَاخِرًا،

وَالت، أَنتَ تَحَتَوِي عَلَى مَا يَكِفِي، فَلِمَاذَا لَا تَسمَح لَه إِذَن بِالْخُرُوج؟

هَيًّا الآنَ لَن أَتَلَمَّظ، أَيُّهَا المفعَمُ بِالكَثِيرِ الكَثِيرِ مِن الفَصَاحَة، أَلَا تَدرِي، أَيُّهَا الكَلَام، كَيفَ تَنطَوِي تَحتَكَ البَرَاعِم؟ مُنتَظِرةً فِي العَتمَةِ، مُحتَمِيَةً بِالصَّقِيع، وَالأَقذَارُ تَتَرَاجَعُ أَمَامَ صَرِخَاتِي النَّبَويَّة، مُؤكِّدًا القَضَايَا لأُوازِنَ بَينَهَا فِي النِّهَايَة، ومَعرِفَتِي أَعضَائِي الحَيَّة، التِي تَظل مُتَوَافِقَةً مَع مَعنَى كُلِّ الأشيَاء، هِي السَّعَادَة (التِي يَنطَلِقُ بَحَقًا عَنهَا اليَومَ كُلُّ مَن يَسمَعُنِي).

إِنَّنِي أَرفُضُكِ يَا فَضِيلَتِي الأَخِيرَةَ، أَرفُضُ أَن يُستَبعَدَ مِنِّي مَا يُشكِّلُنِي حَقَّا، فَاحتَوي العَوَالِم، لَكِن لَا تُحَاوِلِي أَبَدًا احتِوَاثِي، إِنَّنِي أَحشُدُ أَرهَفَ وَأَفضَلَ مَا فِيكِ بِالتَّطَلُّعِ نَحَوْكِ بِبَسَاطَة.

الكِتَابَةُ وَالكَّلَامُ لَا يُبَرهِنَانِ عَلَيْ. إِنَّنِي مُفعَمُّ فِي وَجهِي بِالبَرَاهِينِ وَكُلِّ شَيء. وَبِغَمغَمَةِ شَفَتَيَّ أُفحِمُ تَمَامًا المُتَشَكِّك.

[26]

الآنَ لَن أَقُومَ إِلَّا بِالإِنصَات، لأصُوغَ مَا أَسمَعُ فِي هَذِهِ الأُغنِيَة، لأدَعَ الأصوَات تُسهِمُ فِي تَألِيفِهَا.

إِنَّنِي أَسمَعُ تَغرِيدَ الطُّيُورِ، وَخَشخَشَةَ القَمجِ النَّامِي، وَغَمغَمَةَ النَّيرَان، وَقَرقَعَةَ الأغصَانِ التِي تُنضِجُ طَعَامِي،

أُسمَعُ النَّبرَةَ التِي أُحِبُّهَا، نَبرَةَ الصَّوتِ الإِنسَانِي،

أَسمَعُ الأصوَات المنطلِقَة مَعًا، مُتَرِجَةً، مُنصَهِرَةً أَو مُتَتَالِية،

أُصوَات المَدِينَةِ وَأُصوَات خَارِجَ المدِينَة، أُصوَات النَّهَارِ وَاللَّيل،

أَصوَات شُبَّان مِهذَارِين إِلَى مَن يُحِبُّونَهُم، وَالصِّحكَةَ العَالِيَةَ لِلعُمَّالِ خِلَالَ طَعَامِهِم، وَالمنطَلَقَ الغَاضِبَ لِصَدَاقَةٍ مُنفَصِمَة، وَالنَّبرَاتِ الوَاهِيَةَ لِلمَريض،

وَالقَاضِي بِيَدَيهِ المعقُودَتَين عَلَى المنضَدَة، وَشَفَتَاه الشَّاحِبَتَان تَنطِقَان بِحُكمِ الإِعدَام، غِنَاءَ الحَمَّالِين وَهُم يُفرِغُون السُّفُنَ عَلَى رَصِيفِ المينَاءِ، وَاللَّازِمَةَ التِي يُرَدِّدُهَا رَافِعُو الهِلب،

رَنِينَ أُجرَاسِ الإِنذَار، وَصَرِخَةَ الحَرِيق، وَطَنِينَ المَحَرِّكَاتِ المنطَلِقَةِ بِسُرعَةٍ وَعَرَبَاتِ المُنورِ وَالأَضْوَاءِ المُلَوَّنَة، الْمِياءِ بِالرَّنِينِ المنذِرِ وَالأَضْوَاءِ المُلَوَّنَة،

الصُّفَّارَةَ البُخَارِيَّةَ، وَالتَّدَفُقَ المُضطَرِدَ لِطَابُورِ العَرَبَاتِ المُقتَرِبَة، وَالشَّفَارَة البُخارِيَّة، وَالتَّدَفُق المُضطَرِدَ لِطَابُورِ المَتَقَدِّم اثنَين اثنَين، وَالمَارِشُ البَطِيءَ الذِي يُعرَفُ عِندَ مُقَدِّمَةِ الطَّابُورِ المَتَقَدِّم اثنَين اثنَين، (يَمضُون لِيَحرُسُوا جُثَّةً مَا، وَأَطرَافُ الرَّايَةِ مُتَّشِحَةٌ بِالمُوسلِين الأسود).

أَسمَعُ القْيُولُونسِيل (إِنَّه شَكوَى قَلبِ الشَّاب)،

أَسمَعُ البُوقَ ذَا المَفَاتِيح، يَنسَابُ سَرِيعًا خِلَالَ أُذُنَي، يَطرُقُ دَقَّاتٍ عَذبَةً تَجنُونَةً في أَحشَائِي وَصَدرِي.

> أَسمَعُ الجُوقَة، أُوبِرًا عَظِيمَة، آه تِلكَ حَقًّا هِي المُوسِيقَى - ذَلِكَ مَا يُمتِعُنِي.

المُغَنِّي التَّينُورِ الضَّخمُ وَالمنتَعِشُ كَالْخَلِيقَةِ يُفعِمُنِي [\*]، وَالالتِوَاءُ المُتَكَوِّرُ لِفَمِه يَصُبُّ فِيَّ وَيُفعِمُنِي تَمَامًا.

أَسمَعُ السُّوبرَانُو الخَبِيرةَ (أَيُّ عَمَلٍ مِن أَعمَالِهَا هَذَا؟)
الأُوركِسترَا تُطِيحُ بِي أَبعَدَ مِن تَحلِيقِ أُورَانُوس،
تَعتَصِرُ مِنِّي ذَلِكَ العُنفُوان الذِي لَم أَكُن أَدرِي أَنَّنِي أَمتَلِكُه،
تُبحِرُ بِي، أُدَبدِبُ بِقَدَمَين حَافِيَتَين، تَلعَقُهُمَا أَموَاجُ كَسُولَة،
يقطَعُنِي وَابِلُ مَرِيرٌ غَاضِبٌ، فَتَنقَطِعَ أَنفاسِي،
مُنزَلِقًا وَسِطَ مُورِفِين عَسَلِي، وَقَصَبَتِي الهَوَائِيَّةُ تَختَنِقُ بِحَشرَجَاتِ المَوت،
في النِّهايَةِ أَستَفِيقُ مِن جَدِيدٍ لأَشْعُرَ بِلُغزِ الألغَاز،
وَذَلِكَ مَا نُسَمِّيه الكَينُونَة.

[27]

أَن تَكُونَ عَلَى أَيِّ شَكلٍ، مَاذَا يَعنِي؟ (نَمضِي هُنَا وَهُنَاكَ، جَمِيعًا، وَأَبَدًا نَعُودُ إِلَى هُنَا)، وَلَو أَنَّ لَا شَيء يَتَطَوَّر فَسَيَكُونُ البَطلينُوس[\*\*] كَافِيًا فِي صَدَفَتِه الصَّلبَة.

<sup>[\*]</sup> نوع من أعلى الأصوات الغنائية الرجالية.. في الأعمال الأوبرالية. [\*\*] نوع من السمك الصدفي الأميريكي.

صَدَفَتِي لَيسَت صُلبَة،

وَلَدَيَّ مُرشِدُون جَاهِزُون يَشمَلُونَنِي كُلِّ سَوَاء فِي مَسِيرِي أَو تَوَقُّفِي، يُمسِكُون بِكُلِّ شَيءٍ وَيَقُودُونَه بِسَلَامٍ دَاخِلي.

> إِنَّنِي أَتَحَرَّك فَحَسب، أُرَبِّت، أَتَّحَسَّسُ بِأَصَابِعِي، وَأَنَا سَعِيد، فَأَن يَلمَسَ شَخصِي شَخصًا آخَر لَهُوَ مَا يُمكِنُني احتِمَالُه.

> > [28]

أَتِلكَ إِذَن لَمَةَ اللَّهُ اللَّهِ عَوِيَّةً جَدِيدَة، اللَّهِيبُ وَالإثِيرُ[\*\*] يَندَفِعَانِ فِي عُرُوقِ، وَرَأْسِي الخَائِنةُ تَصِلُ وَتَتَزَاحَمُ لِتُسَاعِدَهُمَا، وَلَحْمِي وَدَمِي يُطلِقَانِ البُرُوقَ لِتُصِيبَ مَا يَختَلِفُ بِالكَادِ عَن نَفسِي، فِي كُلِّ الجَوَانِبِ تُصَلِّبُ المُثِيرَاتُ المُتَحَرِّشَةُ أُوصَالِي، مُستَنزِفَةً ضِرعَ قَلبي حَتَّى قَطرَتِه الأخِيرَة، مُتَّجِهَةً نَحوِي بِفُجُور، بِلَا إِنكَار، حَارِمَةً إِيَّاي مِن أَفضَل مَا بِي كَغَايَةٍ لَهَا، وَهِي تَخلَعُ عَنِّي ثِيَابِي، مُمسِكَةً بِي مِن جَصرِي العَارِي، مُضَلِّلَةً ارتِبَاكِي بِسَكِينَةِ ضَوءِ الشَّمسِ وَالمرَاعِي، مُبَدِّدَةً بِبَذَاءَةٍ حَوَاسِّي، التِي تَمَّت رِشوَتُهَا لمَقَايَضَتِهَا بِلَمسَةٍ وَالمضِي وَالرَّعِي عَلَى حَوَافِّي، لَا مُرَاعَاةَ، وَلَا اعتِبَارَ لِقُوِّتِي المُستَنزَفَةِ أَو غَضَبي، بَاحِثَةً عَن بَقِيَّةِ القَطِيعِ المجَاوِرِ لِتُسَلِّيه لِبُرهَة، ثُم يَتَوَحَّد الجميعُ عَلَى الوُقُوفِ عَلَى أَحَدِ الأطرَافِ وَإِرْعَاجِي.

<sup>[\*\*]</sup> سائل سريع الالتهاب، يُستخدم كمخدر.

يَهجُرُ الخَفَرَاءُ كُلَّ جَانِبٍ آخَرَ مِنِّي، تَرَكُونِي بِلَا حِيلَةٍ إِزَاءَ مُغِيرٍ أَحَر، جَاءُوا جَمِيعًا إِلَى تِلكَ المنطِقَةِ لِيَشهَدُوا وَيُسَاعِدُوا ضِدِّي.

لَقَد أُسلَمَني الْحُوَنَة،

أَتَكَلَّمُ بِوَحَشِيَّةٍ، وَقَد فَقَدتُ حَوَاسِي، فَأَنَا لَا سِوَايَ أَعظَمُ خَائِن، فَقَد ذَهَبتُ بِنَفسِي فِي البِدَايَةِ إِلَى تِلكَ المنطِقَةِ، حَمَلَتنِي يَدَايَ إِلَى هُنَاك. فَأَيتُهَا اللَّمسَةُ الحقِيرَة! مَاذَا تَفعَلِين؟ نَفَسِي مُحْتَنِقٌ فِي حُنجُرَتِه، فَافتَجِي أَبوَابَ فَيضَانِك، فَأَنتِ أَكثَرُ مِمَّا أَحتَمِل.

### [ 29 ]

أَيَّتُهَا اللَّمسَةُ المَقاتِلَةُ عَميَاءُ الحُب، اللَّمسَةُ الخَفِيَّةُ قَاطِعَةُ الأسنَانِ! هَل تَتَأَلَّمِين، إِذ تَترُكِينَنِي؟

> الرَّحِيلُ يَعَقُبُه الوُصُول، استِيفَاءٌ دَائِمٌ لِدَينٍ دَاثِم، مَطَرُّ غَزِيرٌ مُنهَل، وَمُكَافَأَةٌ أَكْثَرُ غَزَارَةً فِيمَا بَعد.

البَرَاعِمُ تَنبُتُ وَتَتَرَاكَم، تَحتَلُ الْحَافَّة المسَوَّرَةَ الْخَصِيبَةِ وَالْحَيَوِيَّة، وَالمَسَوَّرَةَ الْخَصِيبَةِ وَالْحَيَوِيَّة، وَالمَسَاهِدُ الطَّبِيعِيَّةُ المعرُوضَةُ قَوِيَّة، ذَهَبِيَّةٌ مِحَجْمِهَا الكَامِل.

[ 30 ]

كُلُّ الحَقَائِقِ تَنتَظِرُ فِي كُلِّ الأشيَاء، لَا تُسرِعُ بِتَسلِيمِ نَفسِهَا وَلَا بِالتَّمَنُّع، لَا تَحتَاجُ إِلَى مِبضَعِ جَرَّاجِ التَّولِيد،

وَالضَّثِيلُ كَبِيرٌ عِندِي شَأْنَ أَيِّ شَيءٍ آخَر، (فَمَا هُو الأقَل أَو الأكبَرُ مِن لَسَة؟)

المَنطِقُ وَالمَوَاعِظُ لَا تُقنِعُ أَبَدًا، وَكَاّبَةُ اللَّيل تَشُق طَرِيقَهَا فِي أَعمَاقِ رُوجِي.

(هَكَذَا فَحَسب يَكُونُ مَا يُثبِثُ نَفسَه لأيِّ رَجُلٍ وَامرَأَة، هَكَذَا فَحَسب يَكُون مَا لَا يُنكِرُه أَيُّ إِنسَان).

لَحَظَةٌ وَقَطرَةٌ مِنِّي تُعِيدُ التَّوَازُن إِلَى ذِهنِي، إِنَّنِي أُوْمِنُ أَن الطِّينَ المَبلُولَ سَيُصبِحُ عُشَّاقًا وَمَصَابِيح، وَأَن خُلَاصَةَ الخُلَاصَاتِ هُو جَسَدُ الرَّجُلِ أَو المرأَة، وَأَنَّ لِلقِمَّةِ وَالوَردَةِ مَا يُحِسَّانِ بِه تِجَاةَ بَعضِهِمَا البَعض، وَأَنَّهُمَا سَيَتَفَرَّعَان بِلَا حُدُودٍ انطِلَاقًا مِن هَذَا الدَّرسِ إِلَى أَن يُصبِحَ خَالِقًا أَعظَم، وَإِلَى أَن يُبهِجَنَا الوَاحِدُ وَالكُل، وَنُبهِجَهُم.

### [31]

إِنِّنِي أُوْمِنُ بِأَن وَرَقَةَ عُشبٍ لَيسَت بِأَقَل مِن تِرحَالِ التُّجُوم، وَأَنَّ النَّملَةَ بَالِغَةُ حَدَّ الكَمَالِ، وَحَبَّةَ رَملٍ، وَبَيضَةَ الصَّعوة [\*]، وَضُفدَعَ الشَّجَر هُو أَحَدُ الرَّوَاثِع الأَسمَى، وَالعُلِّيقَ المُتَدَفِّقَ سَيَعشَقُ أَبِهَاءَ السَّمَاء، وَأَصغَرَ مِفصَلٍ فِي يَدِي يَدفَعُ إِلَى احتِقَارِ كُلِّ مَيكَنَة، وَالبَقَرَةَ المُجتَرَّةَ بِرَأْسٍ مُطَاطِئَةٍ تَسمُو عَلَى أَيِّ تِمثَال، وَأَن الفَأْرَ مُعجِزَةٌ تَكفِي لِإِفحَامِ سِكسِتِليُونَات[\*] مِن الجَاحِدِين.

أَكتَشِفُ أَنَّنِي تَجبُولُ مِن الحَجَرِ الصَّوَّانِ، وَالفَحمِ، وَالطُّحلُبِ ذِي الخُيُوطِ الطَّوِيلَة، وَالفَاكِهَةِ، وَالحُبُوبِ، وَالجُدُورِ الصَّالِحَةِ لِلأكل، وَالفَاكِهَةِ، وَالحُبُوبِ، وَالجُدُورِ الصَّالِحَةِ لِلأكل، وَأَنَّنِي مُوشَّى فِي كُل مَكَانٍ بِذَوَاتِ الأربَعِ وَالطُّيُور، وَأَنَّنِي قَد تَبَاعَدتُ عَمَّا وَرَائِي لأسبَابٍ وَجِيهَة، لَكَنِّي قَد تَبَاعَدتُ عَمَّا وَرَائِي لأسبَابٍ وَجِيهَة، لَكِنِّي أَدعُو كُلَّ شَيءٍ لِيَعُودَ مِن جَدِيدٍ عِندَمَا أَشَاء.

سُدًى التَّسَرُّعُ وَالحِيَاء،

سُدًى تَنفُثُ الصُّخُورُ البُركَانِيَّةُ حَرَارَتَهَا القَدِيمَةَ لَدَى قُدُومِي،

سُدًى يَتَرَاجَع حَيَوَانُ المستُودُون[ \*\*] تَحَتَ عِظَامِهِ المنتُورَة،

سُدًى تَتَفَرَّقُ الأشيَاءُ وَتَتَّخِذُ أَشكَالاً مُتَنَوِّعَة،

سُدًى يَرِقُدَ المُحِيطُ فِي الحُفَرِ، وتَستَلقِي الوُحُوشُ العَظِيمَةُ مَيِّتَة،

سُدًى يُؤوي الصَّقرُ الحَوَّامُ نَفسَه فِي السَّمَاء،

سُدًى تَنسَلُ الأَفعَى خِلَالَ النَّبَاتَاتِ المُتَسَلِّقَةِ وَجُذُوعِ الأشجَارِ،

سُدًى يَلجَأُ أَيلُ الإلكه[\*\*\*] إلى المرَّاتِ الغَائِرَةِ في الغَابَات،

سُدًى يُبحِر طَائِرُ الأُوكِ[\*\*\*\*] ذُو المنقَارِ الموسَى نَحَوَ الشَّمَالِ إِلَى لابرَادُور،

فَأَتْبَعُهُ عَلَى عَجَل، وأصعَدُ إِلَى العُش فِي شقِّ المنحَدَرِ الصَّخرِي.

### [ 32 ]

أُوْمِنُ بِأَنِّي يُمكِن لِي العَودَةُ وَالعَيشُ مَعَ الْحَيَوَانَات، فَهِيَ بِالِغَةُ السَّكِينَةِ وَالرِّضَاءِ عَن

<sup>[\*]</sup> الـ سكستليون: واحد إلى يمينه 21 صفرًا (في الولايات المتحدة وفرنسا)، وواحد إلى يمينه 36 صفرًا [في بريطانيا والمانيا].

<sup>[\*\*]</sup> حيوان ضخم بائد، شبيه بالفيل.

<sup>[\*\*\*]</sup> الإلكة elk: أيل أو ظبي، هو أكثر الأيائل والظباء انتشارًا في أوروبا وآسيا.

<sup>[\*\*\*\*]</sup> الأوك: طائر قصير العنق والجناحين، بأميريكا الشمالية، ومنقاره يشبه الموسى.

أَقِفُ وَأَنظُرُ إِلَيهَا طَوِيلًا طَوِيلًا.

فَهِي لَا تَقلَقُ وَتَنُوحُ عَلَى حَالِهَا،
لا تَستَلقِي يَقِظَةً فِي الظَّلَامِ وَتَبكِي عَلَى خَطَايَاهَا،
لا تُستَلقِي يَقِظَةً فِي الظَّلَامِ وَتَبكِي عَلَى خَطَايَاهَا،
لا تُضجِرُ فِي بِمُنَاقَشَةِ وَاجِبِهَا خَوَ الرَّب،
مَا مِن أَحَدٍ مِنهَا سَاخِط، مَا مِن أَحَدٍ مَجنُونٌ بِهَوَسِ تَمَلُّكِ الأشيَاء،
مَا مِن أَحَدٍ يَركَعُ لآخَر، وَلا لِفَصِيلَتِه التِي عَاشَت لآلافِ السِّنِينِ الغَابِرَة،
مَا مِن أَحَدٍ جَدِيرٍ بِالاحتِرَامِ أَو تَعِيسٍ فَوقَ الأرض كُلِّها.
لِهَذَا يُبدُونَ أَوَاصِرَهُم بِي وَأَقبَلُهَا،
يَاتُون لِي بِأَمَارَاتٍ مِن نَفسِي، ويُبَرَهِنُون عَلَيهَا بِبَسَاطَةٍ فِي حَوزَتِهِم.
يَاتُون لِي بِأَمَارَاتٍ مِن نَفسِي، ويُبَرَهِنُون عَلَيهَا بِبَسَاطَةٍ فِي حَوزَتِهِم.
أَتَعَجَّبُ مِن أَينَ أَتَوا بِهَذِه الأَمَارَات،
هَل عَبَرتُ هَذَا الطَّرِيقَ مُنذُ أَزَمَانٍ سَحِيقَةٍ وَأَسقَطتُهَا بِإِهمَال؟

نَفسِي تَمضِي قُدُمًا اليَومَ وَغَدًا وَأَبَدًا، مُلَملِمَةً وَمُبدِيَةً الكَثِيرَ دَائِمًا وَسِسُرِعَة، لَا نِهَائِيًّا وَكُلِّيًّا، وَنَظَائِر هَوُلَاء مِن بَينِهِم، لَيسَوا مَقصُورِين عَلَى مُتَنَاوَلِ مَن يُذَكَّرُونَنِي، فِيمَا أَلتَقِطُ هُنَا مَن أُحِب، وَأَمضِي مَعَه كَشَقِيقٍ لِي.

جَمَالٌ صَارِخٌ لِحِصَان، حَيَوِيٍّ وَمُستَجِيبٍ لِتَربِيتَاتِي، الرَّأْسُ عَالِيَةٌ فِي الجِيِن، عَرِيضَةٌ بَينَ الأُذُنين، الأعضَاءُ صَقِيلَةٌ وَرَشِيقَةٌ، وَالذَّيلُ يَحِفُّ بِالأَرض، وَالعَينَان مُفعَمَتَان بِالحُبثِ الوَامِضِ، وَالأَذنَان رَهِيفَتَا الشَّكلِ، تَتَحَرَّكانِ بِرَشَاقَة. مِنخَارَاه يَتَّسِعَان حِينَ يُعَانِقُه كَعبَاي، وَأَعضَاؤُه القَوِيَّةُ تَرتَعِشُ بِاللَّذَةِ حِينَ نَركُضُ ثُم نَعُود. لَن أَستَخدِمَك إِلَّا لِدَقِيقَة، ثُم أَتَخَلَّى عَنكَ، أَيُّهَا الحصَان، فِلِمَاذَا أَحتَاجُ خُطَاكَ وَأَنَا نَفسِي أَسبِقُهَا؟ حَتَّى وَأَنَا وَاقِفُ أَو جَالِسٌ أَمضِي بِأَسرَع مِنك.

### [ 33 ]

المكَانُ وَالرَّمَانِ! الآن أَكتَشِفُ أَنَّه حَقِيقِي، مَا خَمَّنتُه، مَا خَمَّنتُه وَأَنَا أَتَسَكَّع عَلَى العُشب، مَا خَمَّنتُه وَأَنَا مُستَلقٍ وَحدِي فِي سَرِيرِي، وَمِن جَدِيدٍ وَأَنَا أَتَمَشَّى عَلَى الشَّاطِئِ ثَحَتَ نُجُومِ الفَجرِ الشَّاحِبَة.

> تَتُرُكُنِي أَغلَالِي وَأَثقَالِي، وَكُوعَاي يَستَقِرَّان فِي حُفَرِ البَحر، أُطَوِّقُ سَلَاسِلَ الجِبَالِ، وَرَاحَتَاي تُغَطِّيَان القَارَّات، إِنَّنِي أَمضِي حَسبَ رُؤيَاي.

عِندَ المَنَازِلِ ذَاتِ الأَضلَاعِ الأَربَعةِ بِالمُدُنِ- فِي أَكْوَاجِ الْحَشَبِ، مُخَيِّمًا مَعَ الحَطَّابِين، عَلَى امتِدَادِ أَخَادِيدِ الطَّرِيقِ الرَّئِيسِي، عَلَى امتِدَادِ المَجرَى الْجَافِّ وَقَاعِ الغَدِير، مُقتَلِعًا الحِشَائِشَ مِن رُقعَةِ البَصَل، أَو أَرْوِي بِالخُرطُوم صُفُوفَ الْجَزَرِ الأصفَر وَالأَبيَض، مُجتَازًا السَّافَائَا، مُجَرِجِرًا قَدَيَّ فِي الغَابَات،

مُستَشرِفًا المُستَقبَل، مُنَقِّبًا عَن الذَّهَبِ، مُطَوِّقًا أَشجَارَ صَفقَةٍ جَدِيدَة، وَكَعِبِي مُحَتَرِقٌ بِشِدَّةٍ بِالرَّملِ السَّاخِن، سَاحِبًا قَارِبِي أَسفَلَ النَّهرِ الضَّحل،

حَيثُ يَمضِي الفَهدُ جِيئَةً وَذِهَابًا عَلَى غُصنٍ كَبِيرٍ فِي الْأَعلَى، وَحَيثُ الْوَعلُ يَلتَفِتُ مُغتَاطًا إِلَى الصَّيَّاد،

حَيثُ الأَفْعَى ذَاتِ الأَجْرَاسِ تُشَمِّسُ جَسَدَهَا المُرتَخِي عَلَى صَحْرَة، وَحَيثُ تَغْتَذِي

القُضَاعَةُ[\*] بِالأسمَاك،

حَيثُ التِّمسَاحُ بِجِلدِه الصَّلدِ يَنَامُ عِندَ التُّرعَة،

حَيثُ الدُّبُّ الأسوَدُ يَبحَثُ عَن جُدُورٍ أَو عَسَل، وَحَيثُ القُندُس يَضرِبُ الطِّينَ بِذَيلِه الشَّبيهِ بالمجذَاف؛

وَفَوقَ قَصَبِ السُّكَّرِ المُتَنَامِي، فَوقَ نَبَاتَاتِ القُطنِ ذَات الوُرُودِ الصَّفرَاء، فَوقَ الأُرزِ فِي حَقلِه الخَفِيضِ المَبلُول،

فَوقَ المَنزِلِ الرِّيفِي ذِي القِمَّةِ الحَادَّة، بِسطحه المَخَرَّم وَالأَنَابِيبِ النَّحِيلَةِ لِصَرفِ المَاء، فَوقَ شَجَرِ البرسِيتُون الغَربِي، فَوقَ الذُّرَةِ طَوِيلَةِ الأورَاق، فَوقَ الكِتَّان الرَّهِيفِ ذِي الزُّهُورِ الزَّرقَاء،

فَوقَ الحِنطةِ البَيضَاءِ وَالسَّمرَاءِ، أَطِن وَأَيْرِ هُنَاكَ مَعَ البَاقِين،

فَوقَ خُضرَةِ نَبَاتِ الجَاوِدَارِ الغَسَقِيَّةِ وَهوَ يَتَمَاوَجُ وَيَقتُمُ مَعَ النَّسِيم؛

مُتَسَلِّقًا الجِبَالَ، جَاذِبًا نَفسِي بِحَذَرِ لأعلَى، مُتَشَبِّقًا بِأَغصَانٍ خَفِيضَةٍ وَاهِيَة،

سَائِرًا فِي الدَّربِ المُغَطَّى بِالعُشبِ أَضرِبُ خِلَالَ أُورَاقِ الدَّغل،

حَيثُ يَصفُرُ السِّمَّانُ بَينَ الغَابَاتِ وَحُقُولِ القَمح،

حَيثُ يَطِيرُ الْخُفَّاشُ عَشِيَّةَ الشَّهِ السَّابِعِ، وَحَيثُ تَهوِي البَقَّةُ الدَّهَبِيَّةُ فِي العَتمَة،

حَيثُ يَنبُعُ الجِدوَلُ مِن جُذُورِ الشَّجَرَةِ العَجُوزِ وَيَنسَابُ إِلَى المَرج،

حَيثُ يَقِفُ القَطِيعُ وَيَهِشُ الذُّبَابَ بِارتِعَاشَةِ جِلدِه المُرتَجِفَة،

حَيثُ كِيسُ الجُبنِ مُعَلَّقٌ فِي المطبَخ، وَمَسَانِدُ الخَشَبِ المُشتَعِلِ تُبَاعِدُ مَا بَينَ أَلوَاجِ المَوقِد، وَحَيثُ تَهوي خُيُوطُ الِعَنكَبُوتِ فِي أَشرِطَةٍ مِن عَوَارِضِ السَّقف؛

حَيثُ تَهوِي المطَارِقُ، وَحَيثُ المطبَعَةُ ثُدِيرُ اسطُوَانَاتِهَا،

حَيثُ يَدُق القَلبُ الإِنسَانِي بِانفِعَالِ رَهِيبٍ تَحتَ الضُّلُوع،

حَيثُ البَالونُ بِشَكلِ الكُمِّثرَاةِ يَطفُو عَالِيًا، (وَأَنَا نَفسِي أَطفُو فِيه وَأَنظِرُ هَادِئًا إِلَى الأسفَل)،

<sup>[\*]</sup> القضاعة : تَعلب الماء؛ حيوان طويل الدَّنَب، قصير القوائم.

حَيثُ عَرَبَةُ النَّجَاةِ تُسحَبُ بِالأُنشُوطَةِ المُنزَلِقَة، وَحَيثُ الحَرَارَةُ تُفقِسُ البَيضَ الْأَخضَرَ الفَاتِح فِي الرَّملِ المنبَعِج،

حَيثُ أُنثَى الحُوتِ تَستَحِم مَعَ عِجلِهَا وَلَا تَتَخَلَّى عَنه أَبدًا، حَيثُ السَّفِينَةُ البُخَارِيَّةُ تُجَرِجِرُ وَرَاءَهَا رَايَتَهَا الطَّوِيلَةَ مِن دُخَان،

حَيثُ ذَنَبُ القِرشِ قَاطِعٌ كَشَظِيَّةٍ سَودَاءَ خَارِجَ المَاء،

حَيثُ السَّفِينَةُ بِالشِّرَاعِين، نَصفُ المُحتّرِقَة، تَطفُو فِي تَيَّارَاتٍ مَجهُولَة،

حَيثُ تَنمُو القَوَاقِعُ عَلَى سَطحِهَا اللَّزِج، وَحَيثُ يَتَعَفَّن المَوتَى فِي الأسفَل؛

حَيثُ العَلَم المزدَحِمُ بِالتُّجُومِ مَرفُوعٌ عِندَ رَأْس الكَّتَائِب،

وَاصِلًا إِلَى مَانهَاتن عَبرِ الجزِيرَةِ ذَاتِ الامتِدَادِ الطَّوِيل،

وَتَحتَ نِياجَارَا، يَهوِي الشَّلَّالُ كُوِشَاجٍ عَلَى وَجهِي،

عَلَى عَتَبَةِ بَابٍ، عَلَى مَربَطِ الفَرَسِ المَجبُولِ مِن خَشَبٍ قَاسٍ بِالحَارِج،

عِندَ حَلَبَةِ سِبَاق، أَو مُستَمتِعًا بِالنُّزهَات أَو رَقصَاتِ "الـچيج" [\*] أَو مُبَارَاة بِيسبُول

فِي المهرجَانَاتِ الرُّجُولِيَّة، مَع هُزءِ الوَغدِ، وَالفُجُورِ السَّاخِرِ، وَالرَّقْصَاتِ الصَّاخِبَة، وَالشُّرب، وَالضَّحِك،

عِندَ مَعمَلِ عَصِيرِ التَّقَاحِ مُتَذَوِّقًا عُذُوبَةَ المَعجُونِ البُيِّ، مُتَصَّا العَصِيرَ بِقَصَبَة، عِندَ قِشرِ التُّفَّاجِ حَيثُ أُرِيدُ مُكَافَأَتِي بِالقُبُلَاتِ عَلَى مَا وَجَدتُ مِن ثِمَارٍ حَمرَاء، عِندَ التَّجَمُّعَاتِ، وَحَفلَاتِ الشَّاطِئ، وَاللِّقَاءَاتِ الوَدُودَةِ، وَتَجَمُّعَاتِ تَقشِيرِ الذُّرَة، وتَشييدِ المِنَازِل؛

حَيثُ يَشدُو الطَّائِرُ المُحَاكِي بِقَرقَرَاتِهِ اللَّذِيذَةِ، يُقَوقِئ، يَصرُخُ، يَنتَحِب، حَيثُ كُومَةُ التَّبنِ فِي فِنَاءِ المخزَن، وَحَيثُ السِّيقَانُ الجَافَّةُ مُبَعثَرَة، وَحَيث البَقَرَةُ الوَلُودُ

تَنتَظِّرُ فِي الحَظِيرَة، حَيثُ يَتَقَدَّمُ الظَّورُ إِلَى دَورِهِ الذُّكُورِي، وَالجَوَادُ إِلَى المُهرَة، وَالدِّيكُ يَمشِي إِلَى الدَّجَاجَة،

<sup>[\*]</sup> رقصة سريعة مفعمة بالحيوية.

حَيثُ العُجُولُ تَرعَى، وَحَيثُ يَقضُمُ الأوِرْ طَعَامَه بِارتِعَاشَاتٍ قَصِيرَة، حَيثُ ظِلَالُ الغُرُوبِ تَغدُو طَوِيلَةً فَوقَ البَرَارِي اللَّانِهَاثِيَّةِ وَالمَعزُولَة،

حَيثُ تَقُومُ قُطعَانُ الجامُوسِ البَرِّي بِالانتِشَارِ الزَّاحِفِ فِي الأَميَالِ المُرَبَّعَةِ القَرِيبَةِ وَالبَعِيدَة،

حَيثُ يُتَلَأَلَأُ الطَّاثِرُ الطَّنَّالُ، وحَيثُ رَقَبَةُ البَجَعَةِ العَجُوزِ تَنحَنِي وَتَلتَوِي،

حَيثُ يَنطَلِقُ النَّورَسُ الضَّاحِكُ عِندَ الشَّاطِئ، وَحَيثُ يَضحَكُ بِمَا يُشبِه الضِّحكةَ الإنسَانِيَّة،

حَيثُ تَصطَفُ خَلَايَا النَّحلِ عَلَى دِكَّةٍ رَمَادِيَّةٍ بِالحَدِيقَةِ تَكَادُ تُحْفِيهَا الأغصَانُ العَالِيَة،

حَيثُ طُيُورُ الحَجَلِ المُطَوَّقِ تَجَثُم فِي حَلَقَةٍ عَلَى الأرض وَرُؤُوسُهَا بَارِزَة،

حَيثُ تَدخُلُ عَرَبَاتُ الدَّفنِ مِن الأبوَابِ المُقَوَّسَةِ لِلمَقبَرَة،

حَيثُ تَعوِي ذِئَابُ الشِّتَاءِ وَسطَ قِفَارِ النُّلُوجِ وَأَشجَارِ الجَلِيدِ المُتَدَلِّي،

حَيثُ يَأْتِي البَلَشُون بِتَاجِه الأصفَر إِلَى حَافَّةِ المُستَنقَع فِي اللَّيلِ وَيَغتَذِي عَلَى السَّرَطَانَات الصَّغِيرَة،

حَيثُ رَذَاذُ المُستَحِمِّين وَالغَوَّاصِين يُنعِشُ الظَّهِيرَةَ الدَّافِئَة،

حَيثُ الجُندُبُ يَصنَعُ قَصَبَتَه الملَوَّنَةَ عَلَى شَجَرَةِ الجُوزِ فَوقَ البِئر،

خِلَالَ مِسَاحَاتِ اللَّيمُونِ وَالخِيَارِ بِالأورَاقِ ذَاتِ العُرُوقِ الفِضِّيَّة،

خِلَالِ المَّلَاحَةِ أُو فُرجَةِ البُرثَقَالِ، أُو تَحتَ أَشجَارِ التَّنُّوبِ المخرُوطِي،

خِلَالَ مَبنَى الأَلْعَابِ، خِلَالَ الصَّالُونِ مُسدَلِ السَّتَاثِرِ، خِلَالَ المَكتَبِ أَو القَاعَةِ العموميَّة؛

مَسرُورًا بِابنِ بَلدَتِي وَمَسرُورًا بِالأَجنَبِي، مَسرُورًا بِالجَدِيدِ وَالقَدِيم، مَسرُورًا بالمرأةِ العَادِيَّةِ شَأْنَ المرأةِ المَتَأَنَّقَة،

مَسرُورًا بِسَيِّدِةِ الكِوِيكر وَهِيَ تَخلَعُ قلْنسُوتَهَا وَتَتَحدَّثُ فِي تَنَاغُم، مَسرُورًا بِنَبرَةِ الجُوقَةِ فِي الكَنِيسَةِ المطلِيَّةِ بالأبيَض، مَسرُورًا بِالكَلِمَاتِ الجَادَّةِ لِلوَاعِظِ المِيثُودِي[\*] المتَصَبِّبِ عَرَقًا، المنفَعِل بِجِدِّيَّةٍ فِي اجتمَاعِ المخَيَّم؛

مُتَطَلِّعًا إِلَى نَوَافِذِ الدَّكَاكِينِ فِي برُدوَاي طُوَالَ صَدرِ التَّهَارِ، مُفَلطِحًا أَنفِي عَلَى لَوج الزُّجَاجِ السَّمِيك،

مُتَجَوِّلًا فِي نَفْسِ الأَصِيلِ وَوَجهِي مُستَدِيرٌ عَالِيًا إِلَى الغُيُوم، أَو مُطَاطِئًا عَلَى الدَّربِ أَو بامتِدَاد الشَّاطِئ،

وَذِرَاعَاي اليُمنَى وَاليُسرَى تَلتَفَّان حَولِ صَدِيقَين، وَأَنَا فِي المنتَصَف؛

عَائِدًا إِلَى بَيتِي مَعَ صَبِي الأدغَالِ الصَّامِت، أَسمَرِ الخَدَّين (يَركَبُ خَلفِي فِي ثَوبِ النَّهَارِ المُحَعَّد)،

بَعِيدًا عَن التَّجَمُّعَاتِ أُدرِسُ آثَارَ أَقدَامِ الحيَوَانَات، أَو آثَارَ المُوكَاسَان،

عِندَ السَّرِيرِ بِالمستَشفَى أَمُد عَصِيرَ اللَّيمُون إِلَى مَرِيضٍ مَحمُوم،

قُربَ الجُثمَانِ المُكَفَّنِ حِين كُلُّ فَيءٍ سَاكِن، أَتَفَحَّصُ عَلَى ضَوءِ شَمعَة؛

مُرتَحِلًا إِلَى كُل مِينَاءٍ لِأَقَايِضَ وَأَغَامِرٍ،

مُسرِعًا مَع الحِشدِ الحدِيثِ مَلهُوفًا وَمُتَقَلِّبًا شَأَنَ الجَمِيعِ،

غَاضِبًا مِمَّن أَكرَه، مُستَعِدًّا لأن أَطعَنَه فِي جُنُونِي،

وَحِيدًا فِي مُنتَصَفِ اللَّيلِ فِي بَاحَتِي الخَلفِيَّة، وَقَد مَضَت عَنِّي أَفكارِي مُنذُ وَقتٍ طَوِيل، قَاطِعًا التِّلَالَ العَتِيقَة فِي يهُودَا[\*\*] مَعَ الرَّبِّ الجَمِيلِ الرَّقِيقِ إِلَى جِوَارِي،

مُسرِعًا خِلَالَ الفَضَاءِ، مُسرِعًا خِلَالَ النَّجُومِ وَالسَّمَاءِ،

مُسرِعًا وَسِطَ الْأَقْمَارِ السَّبِعَةِ وَالْحَلْقَةِ الْوَاسِعَة، وَيْصفِ قُطرِ ثَمَانِين أَلفِ مِيل،

مُسرِعًا مَعَ شُهُبٍ مُذَنَّبَة، قَاذِفًا بِكُرَاتِ النَّارِ كَالْبَاقِين،

حَامِلًا الهِلَالَ الطَّفلَ الذِي يَحمِلُ أُمَّه المكتَمِلَةَ فِي بَطنِه،

<sup>[\*]</sup> الميثودي: المنتمي للحركة الدينية الإصلاحية، التي قادها في أكسفورد (عام 1729) تشارلز وجون ويزلي، محاولين بها إحياء كنيسة انجلترا.

<sup>[\*\*]</sup> يهودا Judaea: تسمية يونانية رومانية- ورد ذكرها في "العهد القديم"- لمنطقة فلسطينية تمتد من ساحل البحر الميت باتجاه الغرب، وتشمل القدس والخليل وبئر سبع.

عَاصِفًا، مُبتَهِجًا، مُخَطِّطًا، عَاشِقًا، حَذِرًا، مُتَرَاجِعًا وَمُحتَلَّا لِلمَكَانِ، مُتَجَلِّيًا وَمُحتَفِيًا، أَقطَعُ لَيلَ نَهَارٍ مِثلَ هَذِهِ الدُّرُوب.

أَزُورُ بَسَاتِينَ الكَوَاكِبِ وَأَنظُرُ إِلَى النَّتَاج، وَأَنظُرُ إِلَى الكِنتِليُونَات [\*] التَّاضِجَةِ وَإِلَى الكِنتِليُونَات الْحَضرَاء. أُحلِّقُ تَحَلِيقَات رُوحٍ سَيَّالَةٍ وَاعِيَة، وَطَرِيقِي يَمتَد أَسفَلَ مَوَاضِع سَبرِ الأَعْوَار. أُسَاعِدُ بِنَفسِي مَا هُو مَادِّي وَغَيرِ مَادِّي، لَا حَارِسَ يُمكِن أَن يُوقِفَنِي، لَا قَانُون يَمنَعُنِي.

> لَا أُرسِي سَفِينَتِي إِلَّا لِبُرُهَةٍ وَجِيزَة، وَرُسُلِي يُبحِرُون بَعِيدًا دَائِمًا أَو يَأْتُون بِغَنَائِمِهِم لِي.

أَمضِي لِاصطِيَادِ حَيَوانَاتِ الفِرَاءِ القُطبِيَّةَ وَالفَقَمَة، قَافِزًا فَوقَ المهَاوِي بِعَصًا مُدَبَّبَةٍ كَالرُّمح، مُتَشَبِّثًا بِمَا يَتَدَاعَى مِن هَشِيمٍ وَزُرقَة.

> أَصعَدُ إِلَى الشَّاحِنَة، أَتَّخِدُ مَكَانِي آخِرَ اللَّيلِ فِي عُشِّ الغُرَاب، نَمخُرُ البَحرَ القُطِي الشَّمَالِي، وهُو مُفعَمُّ بِمَا يَصفِي مِن الضَّوء، وَخِلَالَ الجُو الصَّافِي أَمُد بَصَرِي حَولِي فِي الجَمَالِ الرَّائِع، كُتَلُ الجُلِيدِ الضَّخمَةُ تَجَتَازُنِي وَأَجتَازُهَا، المشهَدُ رَائِقٌ فِي جَمِيعِ الاتِّجَاهَات،

<sup>[\*]</sup> الكنتليون quintillion: عدد مؤلف من واحد وإلى يمينه 18 صفرًا [في الولايات المتحدة الأميريكية وفرنسا]، أو 30 صفرًا [في بريطانيا والمانيا].

الجِبَالُ ذَات القِمَمِ البَيضَاءِ تَبِينُ عَلَى البُعد، أَرِي يِخْيَالَاتِي إِلَيهَا، نَقتَرِبُ مِن أَحَدِ مَيَادِين المَعَارِكِ العَظِيمَة التِي نُوشِكُ عَلَى الانْخِرَاطِ فِيهَا، خَتَازُ المَوَاقِعَ الشَّاسِعَةَ لِلمُخَيَّمَات، خَتَارُ بِأَقدَامِ ثَابِتَةٍ وَحَذَر، أَو نَدخُلُ مِن الضَّوَاجِي إِلَى مَدِينَةٍ فَسِيحَةٍ مُدَمَّرَة، وَالكُتَلُ وَالأَبنِيَةُ المُتَسَاقِطَةُ أَكثَرُ مِن جَمِيعِ مُدُنِ العَالَم الحَيَّة.

> أَنَا رَفِيقٌ حُرِ، أُخَيِّمُ فِي العَرَاءِ بِاجتِيَاجِ نِيرَانِ الحِرَاسَة، أَطرُدُ العَرِيسَ مِن السَّرِيرِ وَأَبقَى بِنَفسِي مَعَ العَرُوس، أَضُمُّهَا بِقُرَّةٍ طُولَ اللَّيلِ إِلَى فَخذَيَّ وَشِفَتَيْ.

صَوتِي هُو صَوتُ الزَّوجَة، وَالصَّرِيرُ يَصدُرُ عَن سِيَاجِ السُّلَم، يُخرِجُون جَسَدِي الرُّجُولِيَّ غَرِيقًا يَقطُر.

إِنَّنِي أَفْهَمُ القُلُوبَ الكَبِيرَةَ لِلأَبطَال،

شَجَاعَةَ الأوقَاتِ الرَّاهِنَةِ وَكُلِّ الأوقَات،

كَيفَ رَأَى الرّبَّانُ حُطَامَ السَّفِينَةِ البُخَارِيَّةِ المُتَرَاكِمَ بِلَا دَفَّةٍ، وَال**مَوتُ** يُطَارِدُه أَعلَى وَأَسفَلَ العَاصِفَة،

كَيفَ تَفَانَى وَلَم يَتَرَاجَع وَلُو لِبُوصَةٍ، وَكَانَ وَفِيًّا لِلأَيَّامِ وَوَفِيًّا لِلَّيَالِي،

وَكَتَبَ بِالطَّبَاشِيرِ بِحُرُوفٍ كَبِيرَةٍ عَلَى أَحَدِ الجَوَانِب، تَشَجَّعُوا، فَلَن نَتَخَلَّى عَنكُم؛

كَيفَ تَابَعَهُم وَبَقِي مَعَهُم لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَم يَستَسلِم،

كَيفَ أَنقَذَ الغَرقَى فِي النِّهَايَة،

كَيفَ بَدَت النسَاءُ الهَزِيلَاتُ مُهَلهَلَاثُ القِّيَابِ حِين نُقِلنَ بِالقَوَارِب مِن جَنبِ قُبُورِهِن المُهَيَّأَة،

كَيفَ كَانَ الأطفَالُ الصَّامِتُون ذَوُو الوُجُوهِ الشَّائِحَةِ، وَالمرضَى المنقُولُون، وَالرِّجَالُ غَير

الحلِيقِين مَزمُومُو الشِّفَاه؛ كُلُّ ذَلِكَ أَبتَلِعُه، مَذَاقُه طَيِّبٌ، أُحِبُّه فِعلًا، يُصبِحُ لِي، أَنَا الإِنسَان، وَقَد عَانَيت، وَكُنتُ هُنَاك.

أَنَفَهُ الشُّهَدَاءِ وَسَكِينَتُهُم،

الأُمُّ الغَابِرَةُ، المُدَانَةُ بِمُمَارَسَةِ السِّحرِ، المُحتَرِقَةُ بِالأَخشَابِ الجَافَّةِ، وَأَطفَالُهَا يُحَدِّقُون فِيهَا،

العَبدُ المطَارَدُ بِالكِلَابِ الذِي يَدْوِي فِي السِّبَاق، فَيَنحَنِي عَلَى السِّيَاجِ، لَاهِثَا، مُغَطَّى بالعَرَق،

الوَخزَاتُ التي تَلدَغُ كَإِبَرٍ رِجلَيه وَرَقَبَتَه، وَخردَقُ صَيدِ الأَيَائِل القَاتِلُ وَالرَّصَاص، كُل ذَلِكَ أَشعُر بِه، أَو أَكُونُه.

> أَنَا العَبدُ المطّارَد، أَجفُلُ عِندَ عَضَّةِ الكِلَاب، يَحُط عَلَيَّ الجَحِيمُ وَاليَّأْسُ، وَالرُّمَاةُ يُفَرقِعُونَ وَيُفَرقِعُون مِن جَدِيد، أَتَشَبَّتُ بِقُضبَانِ السِّيَاج، وَدَمِي يَقطُر، هَزِيلًا مَع نَزِيزِ جِلدِي، أَهوي عَلَى الأعشَابِ وَالصَّخُور،

> > وَالفُرسَانُ يَنخِسُونِ أَحصِنَتَهُم الحُرُونَ، يَصِيحُون قُريِي،

يُوجِّغُون سَاخِرِين أُذُنَيَّ المُشَوَّشَتَين وَيَضرِبُونَنِي بِعُنفٍ عَلَى رَأْسِي بِمَقَابِضِ السِّيَاط.

العَذَابَاتُ هِي إِحَدَى تَغيِيرَاتِ مَلَابِسِي، إِنَّنِي لَا أَسَأَلُ الجَرِيحَ عَمَا يُحِس، أَنَا نَفسِي أُصبِحُ الجَرِيح، أُوجَاعِي تَزرَقُ فِي جَسَدِي وَأَنَا أَنْحَنِي عَلَى عُكَّازٍ وَأُرَاقِب.

أَنَا الإِطفَائِي المَهرُوسُ ذُو الصَّدرِ المُهَشَّم،

دَفَنَتنِي الجُدرَانُ السَّاقِطَةُ فِي أَنقَاضِهَا، أَستَنشِقُ الجَرَارَةَ وَالدُّخَان، أَسمَعُ صَيحَاتِ رِفَاقِي الزَّاعِقَة، أَسمَعُ القَرقَعَة البَعِيدَة لمِعَاوِلِهِم وَمَجَارِفِهِم، لَقَرقَعَة البَعِيدَة لمِعَاوِلِهِم وَمَجَارِفِهِم، لَقَد أَزَاحُوا العَوَارِضَ بَعِيدًا، وَيَرفَعُونَنِي قُدُمًا بِرِقَة.

أَستَلقِي فِي هَوَاءِ اللَّيلِ فِي قَمِيصِي الأحَمَر، وَالصَّمتُ المُهَيمِن مِن أَجلِي، بِلَا أَلَمٍ فِي النِّهَايَةِ أَستَلقِي مُستَنزَفًا لَكِن لَيسَ تَعِيسًا تَمَامًا، بَيضَاءُ وَجَمِيلَةٌ الوُجُوهُ المُحِيطَةُ بِي، وَالرُّؤُوسُ عَارِيَةٌ مِن قُبَّعَاتِ الإطفَاء، وَيَذوِي الحَشدُ الرَّاكِعُ مَعَ ضَوءِ المشَاعِل.

> البَعِيدُون وَالمَوتَى يُبعَثُون، يَبدُون كَقُرصِ السَّاعَةِ أَو يَتَحَرَّكُون كَيَدَيَّ، أَنَا نَفسِي السَّاعَة.

> > أَنَا مِدفَعِي عَجُوز، أَحكِي عَن قَصفِ قَلعَتِي، أَنَا هُنَاكَ مِن جَدِيد.

مِن جَدِيدٍ قَرِعُ الطُّبُولِ الطَّوِيل، مِن جَدِيدٍ هُجُومُ المِدفَع وَالهَاونَّات، مِن جَدِيدٍ اسِتِجَابَةُ المِدفَع لأَذُنَيَّ المُستَمِعَتَين.

أُشَارِك، أَرَى وَأَسمَعُ الكُل، الصَّرِخَات، اللَّعنَات، الهَدِيرَ، صَيحَاتِ استِحسَانِ القَذَائِف السَّدِيدَة، وَنَقَّالَةَ الإِسعَافِ التِي تَمُر بَطِيئَةً تُجُرْجِرُ نَزِيفَهَا الأَحْمَر، وَالعُمَّالَ البَاحِثِين بَعدَ الدَّمَار، وَيَقُومُون بِالتَّرْمِيمَاتِ الضَّرُورِيَّة،

وَسُقُوطَ القَنَابِلِ اليَدَوِيَّةِ عَبرَ السَّقفِ المتَصَدِّع، وَالانفِجَارَ الشَّبِيهَ بِالمروَحَة، وَأَزِيزَ الأعضَاءِ، وَالرُّؤُوسِ، وَالحَجَرِ، وَالخَشَبِ، وَالحَدِيدِ، عَالِيًا فِي الهَوَاء.

مِن جَدِيدٍ يَتَحَشرَجُ فَمُ جِنرَالِي المُحتَضر، يُلَوِّحُ بِغَضَبٍ بِيَدِه، يَلهَثُ خِلَالَ الجَلطَة لَا تَهتَم بِي – اهتَم - بِالتَّحصِينَات.

[ 34 ]

الآنَ أُخبِركُم بِمَا عَرَفتُ فِي تِكسَاس فِي شَبَابِي المُبَكِّر، (لَن أُخبِركُم بِسُقُوطِ "أَلَامُو"،

فَمَا مِن أَحَدٍ نَجَا لِيَحكِي عَن سُقُوطِ "أَلَامُو"،

فَالمَاتَةُ وَالْحَمسُونِ مَا يِزَالُونِ خُرسًا حَتَّى الآنِ فِي "أَلَامُو")،

هِي حِكَايَةُ القَتلِ بِدَمِ بَارِدٍ لأربَعمَائَةٍ وَاثنَي عَشرَ شَابًّا.

فِي تَقَهِقُرهِم شَكُّلُوا مُرَبَّعًا أَجوَف بِأُمتِعَتِهِم كَمَتَارِيس،

وَالثَّمَنُ المسبَقُ الذِي تَقَاضُوه كَانَ تِسعمَائَة شَخصٍ مِن أَعدَائِهِم المُحَاصِرِين لَهُم، تِسعَةَ أَضعَاف عَدَدِهِم،

جُرح قَائِدُهُم وَذَخِيرَتُهُم نَفَدَت،

تَفَاوَضُوا عَلَى استِسلَامٍ مُشَرِّفٍ، وَتَلَقُّوا مَوَاثِيقَ وَأَختَامًا، فَسَلَّمُوا أَسلِحَتَهُم وَاقتِيدُوا أَسرَى حَرِب.

كَانُوا مَجِدَ قُوَّةِ الجَوَّالَة،

بِلَا نَظِيرٍ مَعَ الْخُيُولِ، وَالْبَنَادِقِ، وَالْغِنَاءِ، وَالْعَشَاءِ، وَالْغَزَل، ضِخَامٌ، عَنِيفُون، كُرَمَاء، وَسِيمُون، فَخُورُون، وَمُتقِدُون بِالْعَاطِفَة، مُلتَحُون، مَسفُوعُون بِالشَّمسِ، يَرتَدُون مَلَابِس الصَّيَّادِين المُتَحَرِّرَة، وَمَا مِن أَحَدٍ يَتَجَاوَزُ القَّلَاثِين مِن عُمرِه. صَبَاحَ اليَومِ التَّالِي جِيءَ بِهِم مَجمُوعَات وَذُبِحُوا، كَانَت بِدَايَات الصَّيفِ الجَمِيلَة، بَدَأُ العَمَلُ فِي نَحوِ السَّاعَةِ الخامِسَةِ وَانتَهَى فِي الظَّامِنَة.

مَا مِن أَحَدٍ أَطَاعَ الأَمرَ بِالرُّكُوع، قَامَ البَعضُ بِاندِفَاعَةٍ جَنُونَةٍ يَاثِسَة، وَبَعضُهُم انتَصَبَ صَارِمًا مُستَقِيمًا، قَلَائِلُ سَقَطُوا عَلَى الفَور، وَالرَّصَاصُ فِي الصِّدغِ أَو القَلبِ، وَرَقَد الأحيَاءُ وَالمَوتَى مَعًا، المَبتُورُون وَالمُشَوَّهُون يَحِفُرُون فِي التُّرَابِ، رَآهُم القَادِمُون الجُدُد هُنَاك، بَعضُ أَنصَافِ القَتلَى حَاوَلُوا الزَّحفَ بَعِيدًا، فَقُتِلُوا بِالحِرَابِ أَو هُشَّمُوا بِحُعُوبِ البَنَادِق، أَمسَكَ شَابٌ لَا يَبلُغُ السَّابِعَةَ عَشرَة بِقَاتِلِه إِلَى أَن أَتَى اثنَان آخَرَانِ لِيُخَلِّصَاه، تَمَزَّقَ القَلَاثَةُ وَتَغَطَّوا بِدَمِ الصَّبِي.

> فِي السَّاعَةِ الحَادِيَةِ عَشرَة بَدَأَ حَرِقُ الأَجسَاد؛ تِلكَ هِي حِكَايَةُ قَتلِ الأربَعمَائَة واثنَي عَشر شَابًّا.

#### [ 35 ]

أَتُرِيدُون أَن تَسمَعُوا عَن قِتَالٍ بَحرِيٍّ قَدِيم؟ أَتُرِيدُون أَن تَعرِفُوا مَن كَسِبَ عَلَى ضَوءِ القَمَزِ وَالنُّجُوم؟ فَاستَمِعُوا إِلَى الحِكَايَةِ، كَمَا رَوَاهَا لِي وَالِدُ جَدَّتِي الْبَحَّارِ. أَقُولُ لَكُم (قَال)، إِن عَدُوَّنَا لَم يَكُن خَوَّافًا فِي سَفِينَتِه، كَانَ شُجَاعًا إِنجِلِيزِيًّا بِالتَّاكِيد، وَلَيسَ هُنَاك - وَلَن يَكُون - مَن هُو أَقوَى أُو أَصدَق مِنه؛ طُوَالَ المَسَاءِ الهَابِطِ ظَل يَقذِفُنَا بِالمَذَافِعِ بِصُورَةٍ مُرعِبَة.

اشتَبَكنَا مَعَه، وَتَشَابَكَت الأشرِعَة، وَتَلَامَسَت المَدَافِع،

وَقَائِدُنَا يُطلقُ النَّارَ بِنَفسِه، بِسُرعَة.

تَلَقَّينَا قَصفَاتٍ زِنَةَ ثَمَانِيَةً عَشرَ رَطلًا تَحتَ المَاءِ،

وَعَلَى سَطِحِ المَدفَعِيِّةِ السُّفلِيَّة انفَجَرَت فِي بِدايَةِ القَصفِ قُنبُلَتَان ضَخمتَان، لِتَقتُلَا كُلَّ مَن حَولَهُمَا مُتَطَايِرَةً فَوقَ الرُّؤُوسِ.

نُقَاتِلُ فِي الغُرُوبِ، نُقَاتِلُ فِي الظَّلَامِ،

في العَاشِرَةِ مَسَاءً، اكتَمَلَ القَمرُ عَالِيًا، وَالشُّقُوقُ فِي ازدِيَاد، وَتَسَرَّبَ المَاءُ بِارتِفَاعِ خَمسَةِ أَقدَام،

وَأَطلَقَ ضَابِطُ الشُّرطَةِ البَحرِيَّة السُّجَنَاءَ المُكَبَّلِين فِي العَنبَرِ لِيَمنَحَهُم فُرصَةَ النَّجَاةِ بأَنفُسِهم.

> أُوقَفَ الحُرَّاسُ الآن الانتِقَالَ مِن وَإِلَى تَخْزَنِ السَّلَاجِ، فَهُم يَرَون وُجُوهًا كَثِيرَةً غَرِيبَةً فَلَا يَدرُون مَن هُم تَحَلُّ ثِقَة.

> > اشتَعَلَت النِّيرَانُ فِي فرقَاطَتِنَا، وَسَأَلَتِنَا الأُخرَى إِن كُنَّا نَطلُبُ الاستِسلَام؟ إِن كَانَت أَعلَامُنَا قَد نُكِّسَت وَالقِتَالُ قَد انتَهَى؟

الآنَ أَضحَكُ رَاضِيًا، فَأَنَا أَسمَعُ صَوتَ قَائِدِي الصَّغِيرِ، لَم نُنَكِّس أَعلامَنَا، يَصرُ خُ رَابِطَ الجَأْشِ، لَقد بَدَأَنَا لِتَوِّنَا وَورَنَا فِي المَعرَكة.

ثَلَاثَةُ مَدَافِع فَحَسب هِي المستَخدَمَة، وَاحِدٌّ يُوَجِّهُه القَائِدُ بِنَفسِه ضِد الشِّرَاغِ الرَّئِيسِي لِلعَدُو، وَاثنَان مَدَجَّجَانِ جَيِّدًا بِالرَّشَّاشَاتِ التِي تُسكِت أسلِحَته الصَّغِيرَةَ وَتُخلِي سُطُوحَه. وَحدَهَا المنصَّاثُ- وبخاصةٍ الرَّئِيسِيَّة- هِي التِي دَعَّمَت نِيرَانَ هَذِهِ البَطَّارِيَّةِ الصَّغِيرَة، فَصَمَدُوا بِشَجَاعَةٍ طُوَالَ الاشتِبَاك.

لَا تَتَوَقَّفُ النِّيرَانُ لِلَحظّة،

وَتَسَرُّبُ المِيَاهِ يَعْمُرُ بِسُرِعَةٍ المِضَخَّات، وَتَنتَشِرُ النِّيرَانُ فِي الجِّاهِ مَحْزَنِ البَارُود.

أَصَابَت قَذِيفَةٌ إِحدَى المِضَخَّاتِ، وَاعتَقَدنَا عُمُومًا أَنَّنا نَغرِق.

هَادِئًا يَقِفُ القَائِدُ الصَّغِيرِ،

بِلَا عَجَلَةٍ، وَصَوتُه لَا هُو بِالعَالِي وَلَا الخَفِيض،

وَعَينَاه تَمنَحُنَا ضِيَاءً بِأَكثَرَ مِن مَشَاعِلِ المَعركة.

فِي نَحوِ الثَّانِيَةِ عَشرَة عَلَى أَشِعَّةِ القَمَر استَسلَمُوا لَنَا.

[36]

مُتَمَدِّدًا وَسَاكِنًا يَرقُدُ مُنتَصَفُ اللَّيل،

وَهَيكَلَان عَظِيمَان بِلَا حِرَاكٍ عَلَى صَدرِ الظَّلَام،

سَفِينَتُنَا مَنخُورَةٌ بِالثَّقُوبِ وَتَغُوصُ بِبُطءٍ، وَاستِعدَادَاتُ لِلانتِقَالِ إِلَى الأُخرَى التِي ظَفَرنَا بِهَا،

القَائِدُ- عَلَى سَطِحِ العَنبَرِ- يُصدِرُ أَوَامِرَه بِبُرُودٍ بِمَلَامِح شَاحِبَةٍ كُورَقَة،

وَقُربَ جُثَّةِ الصَّبِي الذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي الكَّابِينَة،

الوَجِهُ المَيِّتُ لِمَلَاحٍ عَجُوزِ بِشَعرٍ طَوِيلٍ أَبيَض وَسَوَالِفَ مُلتَفَّةٍ بِعِنَايَة،

وَاللَّهَبُ الذِي يَشُبُّ فِي كُلِّ شَيء يُرسِلُ الشَّرَرَ إِلَى أَعلَى وَأَسفَل،

وَالأَصوَاتُ المبحُوحَةُ لاثنَين أَو ثَلَاثَةِ ضُبَّاط مَا يَزَالَان قَادِرِين عَلَى القِيَامِ بِالوَاجِب،

شَائِهَةٌ أَكدَاسُ الجُثَثِ وَالجُبْثُ نَفسُهَا، وَأَشلَاءُ مِن لَحَمٍ عَلَى الصَّوَارِي وَأَعِمِدَةِ السُّفُن،

مِزقَةُ حَبلٍ، تَتَدَلَّى مِن حِبَالِ الأشرِعَةِ، وَصَدمَةٌ خَفِيفَةٌ فِي سُكُون الأموَاج، مَدَافِعُ سَودَاءُ خَامِدَةٌ، وَنُثَارُ مِن أكدَاسِ بَارُود، وَرَائِحَةٌ قَوِيَّة،

**,** ...

عِدَّهُ نُجُومٍ كَبِيرَة فِي الأعلَى، ضِيَاءٌ صَامِتٌ وَجِنَائِزِي،

أَنْفَاشُ رَهِيفَةٌ مِن نَسِيمِ البَحر، وَرَوَائِحُ نَبَاتِ البَردِي وَالحُقُول عِندَ الشَّاطِئ، وَرَسَائِلُ المَوتِ فِي عُهدَةِ التَّاجِين،

هَسِيسُ سِكِّين الجرَّاجِ، وَالأسنَانُ القَاضِمَةُ لِنشَارِه،

أَزِيزُ وَبَعْبَقَةُ وَاندِفَاعُ الدَّمِ المتَسَاقِطِ، صَرخَةُ وَحشِيَّةُ قَصِيرَة، وَآهةُ مَدِيدَةً، بَطِيئَةُ، مُتَنَاقِصَة،

هَؤَلَاء، هُم مَا لَا يُستَعَاد.

### [ 37 ]

أَيُّهَا المُتَلَكِّتُون هُنَاكَ انتِبَاه! إِلَى أَسلِحَتِكُم! يَتَزَاحَمُون عَلَى الأبوَابِ المنهارَة! أَنَا تَمسُوس! يَتَزَاحَمُون عَلَى الأبوَابِ المنهارَة! أَنَا تَمسُوس! أَنَا تَجسِيدُ كُلِّ حُضُورٍ طَرِيدٍ أَو مُعَذَّب، أَرَى نَفسِي فِي السِّجنِ فِي هَيئَةِ إِنسَانٍ آخَر، وَأَشعُرُ بِالأَلْمِ المُبضِ المَدِيد.

مِن أَجِلِي يَحمِلُ حُرَّاسُ المُدَانِين بَنَادِقَهُم وَيُوَاصِلُون الحِرَاسَة، فَأَنَا مَن يُفرَجُ عَنه فِي الصَّبَاحِ وَيُسجَنُ فِي اللَّيلِ.

مَا مِن جُندِيٍّ مُتَمَرِّدٍ يَمشِي مُقَيَّدَ اليَدَين إِلَى السِّجن اِلَّا وَأَنَا مُقَيَّدُ بَدَلًا مِنه وأَمشِي إِلَى جِوَارِهُۥ

(أَنَا الْأَقَلُ فَرِحًا هُنَاك، وَالأَكْثَرُ صَمتًا مَعَ العَرَقِ عَلَى شَفَتَيَّ المُلتَوِيَتَين).

مَا مِن شَاب يُقبَضُ عَلَيهِ بِتُهمَةِ السَّرقَة إِلَّا وَأُمضِي مَعَه أَيضًا، وَأُحَاكَم وَيُحُكَمُ عَلَىْ.

مًا مِن مَرِيْضٍ بِالكُولِيرَا يَرقُدُ فِي حَشرَجَتِه الأخِيرَة إِلَّا وَأَرقُدُ أَنَا أَيضًا فِي حَشرَجَتِي [ 189 ]

الأخِيرَة،

وَجِهِي بِلُونِ الرَّمَادِ، وَأَعصَابِي تَعوِي، وَالنَّاسُ يَتَرَاجَعُون بَعِيدًا عَنِّي.

الشَّحَّادُون يُجَسِّدُون أَنفُسَهُم فِيَّ وَأَنَا أَتَجَسَّدُ فِيهِم، أَمُدُّ قُبَّعَتِي، أَجلِسُ وَوَجهِي في خِزي، وَأَتسَوَّل.

[ 38 ]

كَفَى! كَفَى! كَفَى!

صُدِمتُ عَلَى نَحوٍ مَا. تَرَاجَعُوا!

امنَحُونِي بُرهَةً بَعدَ رَأْسِي المضرُوبَة، والنُّعَاسِ، وَالأَحلَامِ، وَالهَذَيَان، إِنَّعَانِهِ أَكتَشِف نَفسِي عَلَى حَاقَةِ خَطَأ اعتِيَادِي.

أَنَّنِي يُمكِنَنِي نِسيَان السَّاخِرِين وَالإِهَانَات! أَنَّنِي يُمكِنَنِي نِسيَان الدُّمُوع المُنهَمِرَة وَضَربَاتِ الهَرَاوَاتِ وَالمَطَارِق! أَنَّنِي يُمكِنَنِي التَّظَرُ، نَظرَةً مُستَقِلَّةً، عَلَى صَلْبِي وَتَتوِيجِي الدَّمَوِي.

> أَتَذَكَّر الآن، أَستَعِيدُ الجُزءَ البَاقِي، القَبرُ الحَجَرِيُّ يُضَاعِفُ مَا فِيه، أو مَا فِي أَيِّ قَبر، المَوتَى يَنهَضُون، تُشفَى الجِرَاحُ، وَالأَغْلَالُ تَسقُطُ عَيِّ.

أَندَفِعُ مُحتَشِدًا إِلَى الأَمَامِ مُفعَمًا بِقُوةٍ خَارِقَة، وَاحِدًا فِي مَوكِبٍ عَادِيٍّ لَا يَنتَهِي، نَمضِي عَلَى اليَابِسَةِ وَشَاطِئِ البَحرِ، وَنَجَتَارُ كُل خُطُوطِ الحُدُود، أَوَامِرُنَا المَفَاجِئَةُ فِي طَرِيقِهَا إِلَى الأرض كُلِّهَا،

وَالوُرُودُ الَّتِي نَضَعُهَا فِي قُبَّعَاتِنَا هِي نَمَاءُ آلَافِ السِّنِين.

أَيُّهَا التَّلَامِيذ، سَلَامًا! إِلَى الأَمَام! وَاصِلُوا مُلَاحَظَاتِكُم، وَاصِلُوا أَسِيْلَتَكُم.

[39]

هَذَا المُتَوَحِّشُ الوَدُودُ الظِّرِيفُ، مَن يَكُون؟ أَهوَ يَنتَظِرُ الْحَضَارَة، أَم تَجَاوَزَهَا وَيَمتَلِكُهَا؟ أَهوَ جَنُوبِيُّ غَرِبِيُّ تَرَبَّى فِي البَرِّيَّة؟ أَهوَ كَندِي؟ أَهوَ مِن بَلدَةِ المِيسِيسِيبِي، أيوا، أُورِيجُون، كاليفُورنِيَا؟ مِن الجِبَال؟ مِن حَيَاةِ البَرَارِي، حَيَاةِ الأَحرَاج؟ أَم بَحَّارُ مِن البَحر؟ أَينَمَا يَمضِي يَتَقَبَّله الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَيَرغَبُونَه، يَرغَبُون فِي أَن يُصبِحَ مِثلَهُم، يَلمَسهُم، يُكلِّمَه، يَبقَى مَعَهُم.

سُلُوكٌ بِلَا قَانُون كُنْتَارِ الثُّلُوج، كَلِمَاتُ بَسِيطةٌ كَالعُشب، شَعرٌ أَشعَث، ضَحِكُ، وَبِدَائِيَّة،

أَقدَامٌ مُتَمَهِّلَةُ الخُطَى، مَلَامِحُ عَادِيَّة، حَالَاتٌ وَإِشْرَاقَاتُ عَادِيَّة، تَتَنَزَّل فِي أَشكَالٍ جَدِيدَةٍ مِن أَطرَافِ أَنَامِلِه، مُنبَعِثَةً مَعَ رَائِجَةٍ جَسَدِه أَو نَفَسِه، مُنطَلِقَةً مُحَلِّقَةً مِن نَظرَةٍ عَينَيه.

#### [40]

يَا ازدِهَاءَ شُرُوقِ الشَّمسِ، لَا أَحتَاجُ إِلَى نِعمَتِكَ الكَاذِبَةِ فِي الأَعَالِي! فَأَنتَ تُضِيءُ السُّطُوحَ وَحدَهَا، وَأَنا أَقتَحِمُ السُّطُوحَ وَأَيضًا الأَعمَاق. أَيُّتُهَا الأرض! يَبدُو أَنَّكِ تَتَطَلَّعِين إِلَى شَيءٍ مَا فِي يَدَيْ، قُولِي، يَا حِليَةَ الرَّأْسِ العَتِيقَة، مَاذَا تُرِيدِين؟

رَجُلاً كُنتَ أَو امرَأَةً، قَد أَقُول حَم أُحِبُّك، لَكِنِّي لَا أَستَطِيع، وَقَد أَقُول مَا يَكمُنُ دَاخِلي وَمَا يَكمُنُ دَاخِلَك، لَكِنِّي لَا أُستَطِيع، وَقَد أَقُول مَا بِدَاخِلي مِن شَوق، مِن نَبضِ لَيَالِيَّ وَنَهَارَاتِي.

> انتَبِهُوا، فَأَنَا لَا أُلقِي مُحَاضَرَاتٍ أَو صَدَقَةً صَغِيرَة، فَحِين أُعطِي أُعطِي نَفسِي.

وَأَنتُم هُنَاك، أَيُّهَا العَاجِزُون، بِارِيِخَاءِ الرُّكب، افتَحُوا أَفْوَاهَكُم المُغَطَّاةَ لأَنفُخَ فِيكُم العَزم، افتَحُوا أَفْوَاهَكُم وَارفَعُوا حَوَاشِي جُيُوبِكُم، فَلَستُ نَكِرَةً، إِنَّنِي قَادِر، وَلَدَيَّ كَنَازِنُ كَثِيرَةٌ وَوَفِيرَة، وَكُلُّ مَا أَملِكُه أَمنَحُه.

لَا أَسألُ مَن أَنت، فَذَلِكَ لَا يَعنِينِي، يُمكِنُكَ أَلَّا تَفعَلَ شَيئًا وَتَكُون لَا شَيء سِوَى مَا سَأجبِلُكَ عَلَيه.

> إِلَى كَادِج حَقلِ القُطن أَو مُنَظِّفِ المَرَاحِيضِ أَنَحَنِي، عَلَى خَدِّه الأَيمَن أَطبَعُ قُبلَةَ الأُسرَة، وَأُقسِمُ بِدَاخِلِي أَنِّي لَن أُنكِرَه أَبَدًا.

لِلنِّسَاءِ الصَّالِحَاتِ لِلحَملِ أَبتَدِئُ أَطَفَالًا ضِخَامًا وَأَكثَرَ ذَكَاءً. (اليَومَ أَتَدَفَّقُ بِأَفعَالِ مُمهُورِيَّاتٍ أَسمَى بِكثِيرٍ). إِلَى أَيِّ مُحتضرٍ، أُسرِعُ إِلَى هُنَاك وَأُدِيرُ مِقبَضَ البَاب. أَطوِي ملَاءَاتِ السَّرِيرِ نَحَوَ مُؤَخِّرَةِ السَّرِيرِ، وَأَطلُبُ مِن الطَّبِيبِ وَالكَاهِنِ أَن يُغَادِرَا البَيت.

أُمسِكُ بِالرَّجُلِ المَتَهَاوِي وَأُرفَعُه بِإِرَادَةٍ قَاهِرَة، أَيُّهَا اليَائِس، هَا هِي عُنُقِي، وَالله، لَن تَهوِي! فَضَع كُلَّ ثِقَلِك عَلَىْ.

إِنَّنِي أَنفُخُ فِيكَ نَفَسًا هَائِلًا، أَدعَمُك، إِنَّنِي أَملاً كُل غُرفَةٍ مِن المَنزِل بِقُوَّةٍ مُسَلَّحَة، بِعُشَّاقِ، مَن يُربِكُون القُبُور.

فَلْتَنَم - فَأَنَا وَهُم سَنَظَل حُرَّاسًا طُوَال اللَّيل، بِلَا شَك، لَا مَيِّتَ سَيَجرُو عَلَى أَن يَرفَعَ إِصبَعًا فِي وَجهِك، لَقَد عَانَقتُك، وَمِن الآن أَمتَلِكُكَ لِنَفسِي، وَحِينَ تَصحُو فِي الصَّبَاحِ سَتَجِدُ صَحِيحًا مَا أَقُولُه لَك.

#### [41]

أَنَا مَن يُنجِدُ المَرضَى وَهُم يَلهَثُون عَلَى ظُهُورِهِم، وَلِلرِّجَالِ الأشِدَّاءِ المُنتَصِيِين آتِي لَهُم بِالعَونِ الأكثَر إِلحاحًا.

لَقَد سَمِعتُ مَا قِيلَ عَن الكُون، سَمِعتُه وَسَمِعتُه مُنذُ آلَافِ السِّنِين؛ إِنَّه وَسَطِيُّ جَيِّدٌ بِقَدرِ مَا هُو نَاجِعٌ – لَكِن أَهَذَا كُلُّ شَيء؟ مُسَبِّحًا وَنَاشِرًا (تَعَالِيمِي) أَجِيء، مُزَايِدًا فِي البِدءِ عَلَى قدَامَى المسَاوِمِين الحَذِرِين،

مُتَّخِذًا لِنَفسِي أَبعَادَ يَهوَهِ الكَّامِلَةِ،

مُنطَبِعًا بِكُرُونُوس، وَابنِه زيُوس، وَهِرقَل حَفِيدِه،

مُؤمِنًا بِقُدرَاتِ أُوزُورِيس، وإيزِيس، وَبِيلُوس، وَبرَاهمَا، وَبُوذَا،

وَفِي حَقِيبَةِ أُورَاقِي أَضَعُ مَانِيتُو طَلِيقًا، وَاللَّهَ عَلَى وَرَقَةِ شَجَرٍ، وَالمَصلُوبَ محفُورًا،

مَعَ أُودِين وَمِكسِيتلِي ذِي الوَجهِ البَشِع وَكُلِّ وَثَنٍ وَصُورَة[\*]،

فأنظُرُ إِلَيهِم وِفقَ مَا هُم جَدِيرُون بِه بِلَا أَدنَى زِيَادَة،

مُعتَرِفًا أَنَّهُم كَانُوا أَحيَاءً وَقَامُوا بِوَاجِبِهِم فِي زَمَنِهِم،

(لَقَد حَمَلُوا الفُتَاتَ إِلَى الطُّيُورِ الرَّغبَاءِ التِي عَلَيهَا الآنَ أَن تَنهَضَ وَتُحَلِّقَ وَتُغَنِّي بِنَفسِهَا)،

قَابِلًا بِالتَّخطِيطَاتِ الأُوَّلِيَّةِ الإلَهِيَّةِ لِأَملَأُ الفَرَاغَ فِي نَفسِي بِصُورَةٍ أَفضَل، وَأُضفِيهَا جَجَّانًا عَلَى كُلِّ رَجُلِ أَو امرَأَةٍ أَرَاهَا،

مُكتَشِفًا الكَثِيرَ أَو الأكثَر فِي مُصَمِّمٍ وَهو يُصَمِّمُ أَحَدَ المنَازِل،

طَارِحًا عَلَيهِ رُؤًى رَفِيعَةً وَهو يَعمَلُ هُنَاكَ - مُشَمَّرَ الأكمَامِ- بِالبِطرَقَةِ وَالإِزمِيل،

بِلَا اعتِرَاضٍ عَلَى أَيَّةِ إِلهَامَاتٍ، مُعتَبِرًا حَلقَةَ دُخَانٍ أَو شَعرَةً عَلَى ظَهرِ يَدِي أَمرًا مُثِيرًا كَأْيِّ إِلهَام،

وَشُبَّانُ المطَافِئ وَحِبَالُ الحُطَّافِ وَالسَّلَالِم لَيسُوا بِأَقَل عِندِي مِن آلِهَةِ الحُرُوبِ الغَايِرَة، مُتَأمِّلًا أَصوَاتَهُم تَرِنُّ خِلَالَ حُطَامِ الدَّمَارِ،

وَأَعضَاءَهُم المَفْتُولَةَ تَمُر سَالِمَةً فَوقَ الألوَاجِ المُحتَرِقَةِ، وَجِبَاهَهُم البَيضَاءَ سَالِمَةً بِلَا أَذَى مِن النِّيرَان؛

إِلَى جِوَارِ زَوجَةِ المِيكَانِيكِيِّ وَرَضِيعُهَا عِندَ حَلمَتِهَا، مُتَشَفِّعًا لِكُلِّ وَلِيد،

ِ وَثَلَاثَهُ مَنَاجِلَ تَثِرْ فِي الْحَصَادِ صَفًّا وَاحِدًا مِن ثَلَاث زَوَايَا حَيَوِيَّةٍ مَعَ قُمصَانٍ مُنتَفِخَةٍ

<sup>[\*]</sup> أُودِين Odin: رب الأرباب في الميثولوجيا الجرمانية. مِكسِيتلي Mexitli: قائد عظيم أسطوري وكاهن للحرب لدى شعب "الأزتيك"، فيما أصبح يعرف بالمكسيك.

فِي الخُصُورِ،

وَالسَّائِسُ ذُو الأَسنَانِ النَّاتِئَةِ وَالشَّعرِ الأَحْمَر يَعْفِرُ الخَطَايَا المَاضِيَةَ وَالآتِيَة، وَهو يَبِيعُ كُلَّ مَا يَملِكُ، مُرتَّحِلًا عَلَى الأَقدَامِ لِيَدفَعَ لِلمُحَامِين عَن أَخِيه وَيَجلِسَ بِجَانِيِه وَهوَ يُحَاكِم عَلَى التَّزوِير؛

وَمَا تَنَاثَر فِي التَّنَاثُرِ الغَزِيرِ فِي القَصَبَةِ المَرَبَّعَةِ حَولِي، دُونَ أَن يَملاً القَصَبَةَ المرَبَّعَة، وَالثَّورُ وَالحُنفسَاءُ لَم يُعبَدَا أَبَدًا نِصفَ مَا يَستَحِقَّان،

وَالرَّوثُ وَالقَذَارَةُ أَكثَرُ إِثَارَةً لِلإِعجَابِ مِمَّا حُلِم بِه،

لَا اعتِبَارَ لِمَا هُو خَارِق، فَأَنَا نَفِسِي أَنتَظِرُ زَمَنِي لأَكُونَ أَحَدَ السَّامِين،

وَسَيَكُونُ اليَومُ مُتَاحًا لِي حِين أَقُومُ بِأَفضَل مَا يُمكِن، وَأَكُون مُذهِلًا؛

فِي غَالِبِ حَيَاتِي! فَأُصبِح بِالفِعلِ مُبدِعًا،

وَاضِعًا نَفسِي هُنَا وَالآنَ فِي رَحِمِ الظِّلَالِ الكَّامِن.

[42]

نِدَاءٌ وَسطَ الرِّحَام،

هُو صَوتِي، جَهوَرِيًّا جَارِفًا وَنِهَائِيًّا.

فَتَعَالُوا يَا أَبِنَائِي،

تَعَالُوا يَا أُولَادِي وَبَنَاتِي، يَا نِسَائِي، يَا أَهِلَ بَيتِي وَالمُقَرَّبِين،

الآن يُطلِقُ العَازِفُ وَتَرَه، بَعدَ أَن أَنهَى افتِتَاحِيَّته عَلَى النَّايَات بِالدَّاخِل.

أَيَّتُهَا الأوتَارُ السَّلِسَةُ طَلِيقَةُ الأصَابِعِ - إِنَّنِي أُحِسُّ بِدَندَنَةِ ذُروَتِكِ وَخَاتِمَتِك.

رَأْسِي تَدُورِ عَلَى عُنُقِي،

تَنسَابُ المُوسِيقَى، لَكِن لَيسَ مِن الأَرغُن،

وَالْجُمهُورُ حَولِي، لَكِن لَا أَحَدَ مِن أَهلِ بَيتِي.

أُبَدًا هِي الأَرضُ الصَّلدَةُ الصَّامِدَة،

أَبَدًا هُم الآكِلُون وَالشَّارِبُون، أَبَدًا هِي الشَّمسُ المُشرِقَةُ وَالغَارِبَةُ، أَبَدًا هُو الهَوَاءُ وَالمَدُّ الدَّائِم،

أَبَدًا أَنَا نَفْسِي وَجِيرَ إِنِي، مُنتَعِشِين، أَوغَادًا، وَحَقِيقِيِّين،

أَبَدًا هُو السُّوَّالُ القَدِيمُ العَصِيُّ، أَبَدًا هُو ذَلِكَ الإبهَامُ المَوخُوزِ، أَنفَاسُ اللَّهفَةِ وَالظَّمَأ، أَبَدًا هُو السَّيهزَاءُ المُستَفِز! استِهزَاء! إِلَى أَن نَعثُرَ عَلَى تَخبَأُ الشَّخصِ الحَبِيث وَنَأْتِي بِه،

أُبَدًا هُو الحُب، أَبَدًا هُو مَاءُ الحَيَاةِ البَاكِي،

أَبَدًا هُو الصِّمَادُ تَحَتَ الذَّقنِ، أَبَدًا هُو حَامِلُ المَوتِ.

هُنَا وَهُنَاك يَمشُون وَالنُّقُودُ عَلَى عُيُونِهِم،

لِيُطعِمُوا شَرَاهَةَ البُطُونِ وَالرُّؤُوسُ تَغرِفُ بِحُرِّيَّة،

يَشْتَرُون التَّذَاكِرَ، يَأْخُذُون، يَبِيعُون، لَكِنَّهُم لَا يَذَهَبُون ذَاتَ مَرَّةٍ أَبَدًا إِلَى الاحتِفَالِ الدِّيني،

يَعرَقُ الكَثِيرُون، يَحرُثُون، يَدرسُون القَمح، وَبَعدَهَا يَتَلَقُون التِّبنَ أَجرًا لَهُم،

وَقِلَّةٌ تَمتَلِكُ فِي بَطَالَةٍ، وَيُطَالِبُون دَائِمًا بِالقَمح.

هَا هِي المَدِينَة وَأَنَا أَحَدُ المُوَاطِنِين،

مَا يَهم البَاقِين يَهُمُّني، السِّيَاسَةُ، الحُرُوبُ، الأسوَاقُ، الجَرَائِدُ، المَدَارِس،

العُمدَةُ وَالمَجَالِسُ، البنُوكُ، التَّعرِيفَاتُ، السُّفُن البُخَارِيَّةُ، المصَانِعُ، البَضَائِعُ، الدَّكَاكِين، العقارَاتُ وَالأملَاكُ الشَّخصِيَّة.

فَتَيَاتُ المَانِيكَأَنِ الصَّغِيرَاتُ الكَفِيرَاتُ يَتَقَافَزن هُنَا وَهُنَاك فِي يَاقَاتٍ وَمَعَاطِفَ ذَات ذُيُول،

أُدرِكُ مَن هُن، (بِالتَّاكِيد لَسِنَ دِيدَانًا أَو بَرَاغِيث)،

إِنَّنِي أَعتَرِفُ بِأُمثَالِي، وَالأَكْثَرُ ضَعفًا وَضَحَالَةً خَالِدٌ مَعِي،

وَنَفْسُ مَا أَفْعَلُه وَأَقُولُه يَنتَظِرُ مِن أَجلِهِن،

وَكُلُّ فِكرَةٍ تَتَخَبُّطُ دَاخِلِي تَتَخَبُّطُ أَيضًا دَاخِلَهُن.

أَعرِفُ جَيِّدًا وَتَمَامًا أَنَانِيَّتِي، أَعرِفُ سُطُورِي النَّهِمَةَ وَأَلَّا أَكْتُبَ مَا هُو أَقَل، وَسَوفَ تَلتَقِي بِكَ أَيًّا مَن تَكُونُ مُفعَمَةً بِنَفسِي.

لَيسَت كَلِمَاتٍ رُوتِينِيَّةً أُغنِيَتِي هَذِه، لَكِنَّهَا تُسَائِلُ فَجأَةً، تَقفِرُ بَعِيدًا لَكِنَّهَا تَأْتِي مَعَ ذَلِكَ عَن كَثَب؛

وَهَذَا الكِتَابُ المَطبُوعُ المُجَلَّد - لَكِن مَاذَا عَن الطَّابِعِ وَصَبِيِّ المَطبَعَة؟

وَالصُّورُ جَيِّدُهُ الالتِقَاطِ- لَكِن مَاذَا عَن زَوجَتِك أَو صَدِيقِك الْحَنِيمِ الرَّاسِخِ فِي ذِرَاعَيك؟

السَّفِينَةُ السَّودَاءُ أَبَحَرَت مُدَجَّجَة، وَمَدَافِعُهَا القَوِيَّةُ فِي أَبرَاجِهَا - لَكِن مَاذَا عَن شَجَاعَةِ القُبطَانِ وَالمُهَندِسِين؟

فِي المَنَازِلِ الأَطبَاقُ وَالطَّعَامُ وَالأَثَاثُ – لَكِن مَاذَا عَن المُضِيفِ وَالمُضِيفَة، وَنَظرَاتِ عُيُونِهِمَا؟

السَّمَاءُ هُنَاكَ فِي الأعلَى - لَكِن مَاذَا عَن هُنَا أُو عِندَ البَابِ التَّالِي، أُو عَبرَ الطَّرِيق؟ القِّدِيفون وَالحُكَمَاءُ فِي التَّارِيخ - لَكِن مَاذَا عَنكَ أَنت؟ المَوَاعِظُ، وَالعَقَائِدُ، وَاللَّاهُوت - لَكِن مَاذَا عَن الذِّهنِ الإِنسَانِي بِلَا أَعْوَار،

وَمَا العَقل؟ مَا الحُب؟ مَا الحَيَاة؟

### [ 43 ]

أَنَا لَا أَرْدَرِيكُم أَيُّهَا القَسَاوِسَة، دَاثِمًا، فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ العَالَم، إِيمَانِي هُو أَعظَمُ إِيمَانٍ وَأَقلُ إِيمَان، فِيه العِبَادَةُ القَدِيمَةُ وَالحَدِيثَةُ وَكُل مَا بَينَ القَدِيمَةِ وَالحَدِيثَة، مُؤمِنًا بِأَنِّي سَأَعُود مِن جَدِيدٍ إِلَى الأرض بَعد خَمَسَةِ آلَافِ عَام، مُنتَظِرًا إِجَابَاتٍ مِن العَرَّافَات، مُبَجِّلًا الآلِهَة، مُرَحِّبًا بِالشَّمس،

صَانِعًا وَثَنًا مِن أُوِّلِ حَجَرٍ أُو جِذعِ شَجَرَة، مُقِيمًا طَقسِي بِالعِصِي فِي دَائِرَةِ السّحر،

مُسَاعِدًا الإِلَامَا أُو البرَاهِمِي فِي زَركَشَةِ قنَادِيلِ الأُوثَانِ،

رَاقِصًا مَع ذَلِك فِي الشَّوَارِع فِي أَحَدِ مَوَاكِبِ الفُحُولَة، مُنتَشِيًا وَمُتَزَمِّتًا فِي الغَابَاتِ كَرَاهِب لِلفِكر،

مُحتَسِيًا خَمَرَ المِيد مِن كَأْسِ الجُمجُمَة[\*]، مُعجَبًا بِكُلِّ شَاسَتَا وَقِيدَا، مُتَأَمِّلًا القُرآن، سَائِرًا فِي هَيكُلِ التُوكَالِيِّ [\*\*]، مُلَطَّخًا بِالدَّم مِن الحجرِ وَالسِّكِين، قَارِعًا طَبلَة جِلدِ الثَّعَان،

قَابِلًا بِالْأَنَاجِيلِ، قَابِلًا بِه هُو مَن صُلِب، مُدرِكًا بِالتَّأْكِيدِ أَنَّه إِلَهِيُّ، رَاكِعًا فِي القُدَّاسِ أَو وَاقِفًا فِي صَلَاةِ الهِيُورِيتَانِي، أَو جَالِسًا بِصَبرٍ فِي مِقعَدِ كَنِيسَة،

مُرغِيًا وَمُزبِدًا فِي سَورَةِ جُنُونِي، أَو مُنتَظِرًا شِبهَ مَيِّتٍ أَن أَثُوبَ إِلَى رُشدِي، مُتَطَلِّعًا قُدُمًا إِلَى الأرصِفَةِ وَالأرض، أَو خَارِجَ الأرصِفَةِ وَالأرض،

مُنتَمِيًا إِلَى مَن يُدِيرُون دَائِرَةَ الدَّوَائِر.

كَأَحَدِ أَفْرَادِ تِلْكَ العُصبَةِ الطَّارِدَةِ وَالْجَاذِبَة أَستَدِيرُ وَأَتَكَلَّمُ كَرَجُلٍ يُوَزِّعُ المَهَام قَبلَ رحلَة.

أَيُّهَا الشَّكَّاكُونِ المُكتَتِبُونِ البَلِيدُونِ وَالمَنبُوذُونِ،

التَّافِهُون، المُتَجَهِّمُون، الفَاتِرُون، الغَاضِبُون، المُفتَعلُون، الخَاثِرُون، الملحِدُون، أَعرِفُ كُلَّا مِنكُم، أَعرِفُ بَحَرَ العَذَابِ، وَالشَّكِّ، وَاليَّاسِ وَاللَّا يَقِين.

كَيفَ تَشُق طَرِيقَهَا الدِّيدَان!

كَيفَ تَتَلَوَّى بِسُرعَةِ البَرقِ، مَع اندِفَاقَاتِ وَانبِثَاقَاتِ الدَّمِ!

<sup>[\*]</sup> كأس مصنوعة من جمجمة، كأحد الطقوس الغابرة لدى شعوب مختلفة، حتى الأوروبية؛ شاستا Shastas: أحد الآلهة الهندوسية؛ اللهيدًا Vedas: كلمة أسبانية تعنى الحياة، الكينونة.

<sup>[\*\*]</sup> التُّوكَالِّي teokalli: هيكل قديم من هياكل المكسيك وأميركا الوسطى.

فَلَّهُم السَّلَامُ يَا دِيدَانَ الشَّكَّاكِين وَالفَاتِرِينِ النَّكِدِين، أَتَّخِدُ مَكَانِي بَينَكُم مِثلَمَا بَينَ غَيرِكُم، المَّاضِي هُو دَافِعُكُم، وَدَافِعِي، هُو نَفسُه تَمَامًا بِالتَّحدِيد، وَمَا لَعَد هُو لَكُم، وَلِي، تَمَامًا، وَهُو نَفسُه بِالتَّحدِيد.

لَا أَدرِي مَا لَم يُجَرَّب وَمَا بَعد، لَكِنِّي أَدرِي أَنَّه - فِي حُلُولِه - سَيَكُونُ كَافِيًا، وَلَا يُمكِن أَن يَفشَل.

كُلُّ مَن يَمُر هُو مَحَلُّ اعتِبَارٍ، وَكُلُّ مَن يَتَوَقَّفُ هُو مَحَلُّ اعتِبَارٍ، وَلَا يُمكِنُ إِهمَالُ أَحَد.

لَا يُمكِنُ إِهمَالُ الشَّابِّ المُتَوَقَّى وَالمَدفُون،

وَلَا الفَتَاةِ المُتَوَقَّاةِ التِي وُضِعَت بِجِوَارِه،

وَلَا الطَّفلِ الصَّغِيرِ الذِي كَانَ يَصِيءُ عِندَ البّاب، ثُم يَنسَحِبُ إِلَى الوَرَاءِ فَلَا يُرَى مرَّةً أُخرَى أَبَدًا،

وَلَا الرَّجُلِ العَجُوزِ الذِي عَاشَ بِلَا غَايَة، وَيُحِسُّ بِمَرَارَةٍ أَسوا مِن الضَّغِينَة، وَلَا المَسلُولِ فِي المَنزِلِ البَائِسِ بِشَرَابِ الرَّم وَالفَوضَى الرَّدِيئَة، وَلَا المَمنبُوحِين وَالمُهدَّمِين بِلَا عَدْدٍ، وَلَا الهَمَجِ المُسَمِّين خَرَاء الإِنسَانِيَّة، وَلَا الهَمَجِ المُسَمِّين خَرَاء الإِنسَانِيَّة، وَلَا الهَمَجِ المُسَمِّين خَرَاء الإِنسَانِيَّة، وَلَا الحُويصَلَات الطَّافِيةِ بِأَفوَاهٍ مَفتُوحَةٍ مِن أُجلِ الطَّعَام، وَلَا أَي شَيءٍ فِي الأرضِ، أو عَمِيقًا فِي أَقدَمِ مَقَابِرِ الأرض، وَلَا أَي شَيءٍ فِي الأرض، وَلا أَي الكَواكِ، وَلا آلَافِ الآلافِ الذين يَسكُنُونَهَا، لاَ الحَاضِر، وَلا أَدنى كِسرَةٍ مَعرُوفَة.

[44]

هُو أَوَانُ أَن أَشرَحَ نَفسِي - فَلنَقِف. إِنَّنِي أَتَخَلَّصُ مِمَّا هُو مَعرُوف، وَأُطلِقُ كُلَّ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ قُدُمًا مَعِي إِلَى المَجهُولِ.

سَاعَةُ الحَائِطِ تُشِيرُ إِلَى اللَّحظَة - لَكِن إِلَامَ تُشِيرُ الأَبَدِيَّة؟

لِهَذَا استَنزَفنَا تَمَامًا تِرِليُونَاتٍ مِن فُصُولِ الشِّتَاءِ وَالصَّيف، وَهُنَاكَ تِرليُونَاتُ أَمَامَنَا، وَترِليُونَاتُ أَمَامَهَا.

> الوِلَادَاتُ مَنَحتنَا الثَّرَاءَ وَالتَّنَوع، وَوِلَادَاتُّ أُخرَى سَتَمنَحُنَا الثَّرَاءَ وَالتَّنَوع.

لَا أَعَتَبِرُ أَحَدًا أَعظَم وَأَحَدًا أَصغَر، فَمَن يَملاُ وَقتَه وَمَكَانَه مُسَاوٍ لأيِّ أَحَد.

فَهَل كَانَ الجِنسُ البَشَرِيُّ قَاتِلًا أَو غَيُورًا بِالنِّسبَةِ لَكُمَا، يَا أَخِي، يَا أُختِي؟ أَنَا آسِفُ لَكُمَا، فَهُو لَيسَ قَاتِلًا أَو غَيُورًا بِالنِّسبَةِ لِي، فَالجَمِيعُ كَانُوا لُطفَاءَ مَعِي، وَلَا اعتِبَارَ عِندِي لِلنُّوَاح، (فَمَا الذِي أَفعَلُه بِالنُّوَاح؟)

أَنَا ذُروَةُ الأشياء المُكتَمِلَة، وَأَنَا أَحتَوِي الأشياء القَادِمَة.

قَدَمَاي تَضرِبَان قِمَّةَ قِمَمِ السُّلَّم، وَعَلَى كُلِّ دَرَجَةٍ بَاقَاتُ عُصُور، وَبَاقَاتُ أَكبَرُ فِيمَا بَينَ الدَّرجَات، كُلُّ مَا فِي الأسفَل رَحَلَ فِي أَوَانِه، وَمَا أَزَالُ أَصعَدُ وَأَصعَد. ارتِقَاءٌ بَعدَ ارتِقَاءٍ وَتُذعِنُ الأشبَاحُ وَرَائِي،

بَعِيدًا فِي الأسفَل أَرَى العَدَمَ الأوَّل الهَائِل، أَعرِفُ أَنَّنِي كُنتُ هُنَاك، انتَظَرتُ خِفيَةً وَدَائِمًا، وَنِمتُ خِلَال الضَّبَابِ اللَّامُبَالِي، وَاستَغرَقتُ وَقتِي، وَلَم يُصِبنِي أَذًى مِن الكَربُون التَّتِن.

احتُضِنتُ طَوِيلًا بِقُوَّة - طَوِيلًا وَطَوِيلًا.

هَائِلَةً كَانَت الاستِعدَادَاتُ مِن أَجلِي، مُخلِصَةً وَدُودَةً كَانَت الأذرُعُ التِي سَاعَدَتنِي.

عُصُورٌ قَادَت مَهدِي، مُجَذِّفِين مُجَذِّفِين كَبَحَّارَةٍ مُبتَهِجِين، لِتُفسِحَ مَكَانًا لِي تَنَحَّت التُّجُومُ جَانِبًا فِي دَورَاتِهَا، وَأَرسَلَت فُيُوضًا لِتَسهَرَ عَلَى مَا كَانَ يَحتَضِنُنِي.

قَبلَ أَن تَلِدَنِي أُمِّي أُرشَدَتنِي أَجيَال، فَمَا كَانَت حَالَتِي الجِنِينِيَّةُ بَلِيدَةً أَبدًا، وَمَا كَانَ لِشَيءٍ أَبدًا أَن يَخنِقَهَا.

> مِن أُجلِهَا التَحَم السَّدِيمُ إِلَى فَلَك، وَتَرَاكَمَ الطَّورُ البَطِيءُ المدِيدُ لِيَضَعَهَا فَوقَه، وَمَنَحَتهَا الخُضرَوَاتُ الهَائِلَةُ الغِذَاء، وَنَقَلَتهَا الوُحُوشُ الغَابِرَةُ بِأَفوَاهِهَا وَحَطَّتهَا بِكُلِّ عِنَايَة. جَمِيعُ القُوَى وُظِّفَتْ بِصُورَةٍ دَائِمَةٍ لِتَستَكمِلَنِي وَتُبهِجَنِي، وَالآن أَقِفُ عَلَى هَذِهِ البُقعَةِ بِرُوحِي المُفعَمة.

#### [ 45 ]

آهٍ يَا مَرحَلَةَ الشَّبَابِ! أَيَّتُهَا المُرُونَةُ المُتَحَفِّرَةُ أَبَدًا! آهِ أَيَّتُهَا الرُّجُولَةُ، المَتَوَازِنَةُ، المُتَوَرِّدَةُ المُكتَمِلَة.

عُشَّاقِ يَكتُمُون أَنفَاسِي،

يَزِدَحِمُون عَلَى شَفَتَيَّ، يَتَكَاثَفُون فِي مَسَام جِلدِي،

يَدفَعُونَنِي بِالمَنَاكِبِ فِي الشَّوَارِعِ وَالقَاعَاتِ العَامَّة، يَأْتُونَنِي عَرَايَا فِي اللَّيلِ،

يَصرُخُون فِي النَّهَارِ، آهُوي! مِن صُخُورِ النَّهرِ، يَتَطَوَّحُون وَيَلغَطُون فَوقَ رَأسي، يُنادُون بِاسمِي مِن بَرَاعِم الزُّهُورِ، وَالكُرُومِ، وَالشُّجَيرَاتِ المُتَشَابِكة،

مُضِيئِين كُل لَحَظَةٍ مِن حَيَاتِي،

مُقَبِّلِين جَسَدِي بِقُبلَاتٍ رَهِيفَةٍ كَالبَلسَم، بِلَا صَوتٍ يَأْخُذُون حِفنَاتٍ مِن قُلُوبِهِم وَيَمنَحُونَهَا لِي.

أَيُّهَا العَصرُ القَدِيمُ النَّاهِضُ فِي رَوعَة! أَهلًا، أَيُّهَا الجَمَالُ فَوقَ الوَصفِ للأيَّامِ الغَابِرَة!

كُل ظَرْفٍ لَا يُومِئُ إِلَى نَفْسِه فَحَسب، بَل يُومِئ إِلَى مَا يَنمُو بَعدَه وَمِن خِلَالِه، وَالسُّكُونُ الكَابِي يُومِئُ شَأَنه شَأْنَ الآخَرِين.

أَفتَحُ كُوَّتِي فِي اللَّيلِ وَأَرَى المنظُومَاتِ المُتَنَاثِرَةَ فِي البَعِيد، وَكُلُّ مَا أَرَاه مُضَاعَفًا لأعلَى مَا يُمكِنُنِي أَن أَحسِب لَن يَمس إلا حَاقَةَ أَبعَدِ المَنظُومَات.

أُوسَعَ فَأُوسَعَ يَنتَشِرُون، يَتَمَدَّدُون، دَائِمًا مَا يَتَمَدَّدُون، إِلَى الحَّارِجِ وَإِلَى الحَّارِجِ وَأَبَدًا إِلَى الحَّارِج. لِشَمسِي شَمسٌ تَدُورُ حَولَهَا فِي طَاعَة، تُشَكِّلُ مَع شُرَكَائِهَا مَجمُوعَةً لِمَدَارٍ أَسمَى، تَتبَعُهَا مَجمُوعَاتُ أَعظِم، جَاعِلِينَ مِن الأعظِمِ نِقَاطًا ضَثِيلَة دَاخِلَهَا.

مَا مِن تَوَقُف وَلَا يُمكِن أَن يَكُون هُنَاك تَوَقُفُ أَبَدًا،

وَلُو أُنَّنِي، وَأَنت، وَالعَوَالِمَ، وَكُلَّ مَا تَحت أُو فَوقَ سُطُوحِهَا، كُنَّا فِي هَذِه اللَّحظَةِ قَد مُسِخنَا إِلَى شَيءٍ مَا يَطفُو شَاحِبًا، فَلَم يَكُن ذَلِك لَيَنفَع الطَّرِيقَ الطَّوِيل، فَلَابُد أَن نَثَرَبَّى بِالتَّأكِيدِ مِن جَدِيدٍ حَيثُ نَقِفُ الآن،

وَبِالتَّأْكِيدِ نَمضِي إِلَى الأبعَدِ، ثُم الأبعَد فَالأبعَد.

بِضُعُ كَادرِليُونَاتٍ منَ الحِقَبِ، بِضعُ أُوكِتِليُونَاتٍ [\*] مِن الفَرَاسِخ المُرَبَّعَةِ، لَا تُخَاطِر بِالاتِّسَاعِ أُو تَدفَعه إِلَى نَفَادِ الصَّبرِ،

فَلَيسَوا سِوَى أَجزَاء، وَأَيُّ شَيءٍ لَيسَ سِوَى جُزء.

فَلتَنظُر دَائِمًا إِلَى البَعِيد، فَهُنَاكَ مَكَانُ لَا مَحَدُود خَارِجَ ذَلِك، وَلتَرصُد دَائِمًا الكَثِير، فهُنَاكَ زَمَنُ لَا تَحَدُود حَولَ ذَلِك. مَوعِدِي تَحَدَّد، ذَلِكَ مُؤَكَد، وَسَيَكُونُ الرَّبُ هُنَاكَ وَيَنتَظِرُ إِلَى أَن أَجِيءَ عَلَى أَفضَل مَا أَكُون، وَسَيَكُونُ هُنَاكَ الرَّفِيقُ العَظِيمُ، العَاشِقُ الحَقِيقِي الذِي أَتُوقُ إِلَيه.

#### [ 46 ]

أُعرِفُ أَنَّ لَدَيَّ أَفضَلَ مَا فِي الزَّمَانِ وَالمكَّانِ، وَلَم يَتِم قِيَاسُه أَبَدًا وَلَن يَتم قِيَاسُه أَبَدًا.

أَمشِي فِي رِحلَةٍ دَائِمَة (تَعَالُوا فَاسمَعُوا كُلَّ شَيء!) إِشَارَاتِي مِعطَفُ وَاقٍ مِن المَطَر، وَحِذَاءٌ جَيِّدٌ، وَعُكَّازٌ قَطَعتُه مِن الغَابَة، لَا أَحد مِن أَصدِقَائِي يَستَرِيحُ فِي مِقعَدِي، فَلَا مِقعَدَ لِي، لَا كَنِيسَة، لَا فَلسَفَة، لَا أَصحَبُ أَحدًا إِلَى مَائِدَةِ عِشَاء، أَو مَكتَبَة، أَو بُورِصَة،

<sup>[\*]</sup> كَادرِلِيُونَات quadrillions: رقم مؤلف من واحد وإلى يمينه 15 صفرًا [في الولايات المتحدة وفرنسا]، أو 24 صفرًا [في بريطانيا والمانيا]. أوكتِليُونَات Octillions: رقم يتألف من واحد إلى يمينه 27 صفرًا [في الولايات المتحدة وفرنسا]، أو 48 صفرًا [في انجلترا والمانيا].

لَكِنَّنِي أَصحَبُ كُلَّ رَجُلٍ وَامرَأَةٍ مِنكُم إِلَى هَضَبَة، وَيَدِي اليُسرَى مُلتَقَّةٌ حَولَ خَصرِكُم، وَيَدِي اليُمنَى تُشِيرُ إِلَى المشَاهِدِ الطَّبِيعِيَّةِ لِلقَارَّاتِ وَالطَّرِيقِ العَامِ.

لَا أَنَا، وَلَا أَيُّ شَخصٍ آخَرَ يُمكِنُه قَطعُ ذَلِكَ الطَّرِيق بَدَلًا مِنكُم، فَلَابُد أَن تَقطَعُوه بِأَنفُسِكُم. فَلَابُد أَن تَقطَعُوه بِأَنفُسِكُم. لَيسَ بَعِيدًا، إِنَّه فِي المُتَنَاوَل، وَرُبَّمَا كُنتُم فِيه مُندُ مَولِدِكُم دُون أَن تَدروا، وَرُبَّمَا كَانَ مَوجُودًا فِي كُلِّ مَكَانٍ عَلَى المَاءِ وَالأرض.

فَلتَحمل أشيَاءَكَ يا بُنَيَّ العَزِيزَ، وَسَأْحِلُ أَشيَائِي، وَلنُسرِع قُدُمًا، وَسَنَلقَى فِي مَسِيرِنَا مُدُنَّا رَائِعَةً وَأُمَمًا حُرَّة.

وَإِذَا مَا تَعِبتَ، فَاعطِنِي الحِملَينِ مَعًا، وَضَع رَاحَةَ يَدِكَ عَلَى فَخذِي، وَفِي الوَقتِ المُحَدَّدِ سَتَقُوم بِرَدِّ نَفسِ الخِدمَةِ لِي، فَبَعَدَ أَن انطَلَقنَا لَن نَهدَأ مرةً أُخرَى أَبَدًا.

هَذَا اليَومَ قَبَلَ الفَجر صعَدتُ تَلَّا وَنَظَرتُ إِلَى السَّمَاءِ المُحتَشِدَة، وَقُلتُ لِرُوجِي حِينَ نَحتَوِي هَذِه الأُجرَامَ، وَمُتعَةَ وَمَعرَفَةَ كُلِّ مَا فِيهَا، فَهَل سَنَشبَع وَنُكتَفِي ٱنَذَاكِ؟

وَقَالَت رُوجِي، لَا، فَلَن نَقُومَ إِلَّا بِتَسوِيَةِ هَذَا المُرتَفَع لِنَمُر وَنُوَاصِلَ فِيمَا وَرَاءَه. أَنتَ أَيضًا تَطرَحُ عَلَيَّ أُسئِلَةً وَأُسمَعُ لَك، أُجِيبُ بِأَنِّي لَا أُستَطِيعُ الإِجَابَةَ، وَلَابُد أَن تَكتشِفَ بِنَفسِك.

فَلتَجلِس بُرهَةً يَا ابنِي العَزِيز،

هَا هُو بَسكَوِيتُ لِتَأكُل وَهَا هَو لَبَنُّ لِتَشرَب، وَلَكِن بِمُجَرَّدِ أَن تَنَام وَتُجَدِّدَ نَفسَكَ فِي مَلابِسَ نَاعِمَة، سَأُقَبِّلُك قُبلَةَ الوَدَاع، وَأَفتَحُ بَوَّابَةَ خُرُوجِك مِن هَذَا العَالَم.

> لَقَد حَلُمتَ طَوِيلًا بِمَا يَصِفِي أَحلَامًا تَافِهَة، وَالآن أَغسِلُ عَينَيكَ مِن القَذَى، وَعَلَيكَ أَن تُعَوِّدَ نَفسَكَ عَلَى التَّوَهُجِ البَاهِرِ للضَّوءِ وَلِكُلِّ لَحَظَةٍ مِن حَيَاتِك.

لَقَد خُضتَ فِي الماءِ طَوِيلًا عَلَى استِحيَاءِ مَتَشَبَّنًا بِلَوحٍ عِندَ الشَّاطِئ، وَالآنَ أُرِيدُك سَبَّاحًا جَسُورًا،

أَن تَقفِزَ وَسطَ البَحرِ، تَنبَثِقَ مِن جَدِيدٍ، تُومِئ لِي، تَصِيح، وَتَندَفِعَ ضَاحِكًا بِشَعرِك.

### [47]

أَنَا مُعَلِّمُ اللَّاعِبِين،

وَمَن يَفرِدُ إِلَى جِوَارِي صَدرًا أَكثرَ اتِّسَاعًا مِن صَدرِي يُثبِت اتِّسَاعَ صَدرِي، وَيُثَمِّرُفُ أُسلُوبِي مَن يَتَعَلَّم مِنه أَن يُدَمِّرَ المُعَلِّم.

الصَّبَي الذِي أَحِبُّه، هُو مَن يُصبِحُ رَجُلًا لَا مِن خِلَالِ قُوَّةٍ مُستَعَارَةٍ، بَل بِقُوَّتِه هُو، وَالأَفضَلُ أَن يَكُون شِرِّيرًا مِن أَن يَكُون فَاضِلًا بِفِعلِ الامتِثَالِ أَو الحَوف، شَغُوفًا بِحَبِيبَتِه، مُستَمتِعًا تَمَامًا بِقِطعَةِ اللَّحمِ التِي يأكُل، وَيَقطَعُه إِربًا الحُبُّ التَّافِهُ أَو مِن طَرَفٍ وَاحِدٍ بِأَسوَأ مِن الفُولَاذِ القَاطِع، فَارِسًا مِن الطَّرَازِ الأَوَّل، مُقَاتِلًا، ضَارِبًا عَينَ التَّورِ، بَحَّارًا فِي زَورَقٍ شِرَاعِي، مُغَنِّيًا لأُغنِيَةٍ أَو عَازِفًا عَلَى البَانِجو[\*] ،

<sup>[\*]</sup> البَانجو banjo : آلة موسيقية.

مُفَضِّلًا ذَوِي النُّدُوبِ وَالمُلتَحِين وَالوُجُوهَ المبثُورَةَ بِالنُّدُوبِ الصَّغِيرَة عَن كُلِّ المَصبُوغِين،

وَأُولِئكَ المَسفُوعِين بِالشَّمس تَمَامًا عَن هَوْلَاء المُبتَعِدِين عَن الشَّمس.

إِنَّنِي أُعَلِّم الابتِعَادَ عَنِّي، لَكِن مَن يَملِكُ الابتِعَادَ عَنِّي؟ فَأَنَا أَتَبَعُكَ أَيًّا مَن تَكُونُ مُنذُ هَذِهِ السَّاعَة، وَكَلِمَاتِي تَئِر فِي أُذنيكَ إِلَى أَن تَستوعِبَهَا.

لَا أَقُولُ هَذِه الأَشْيَاءَ مِن أَجلِ دُولَار، أَو لِقَطعِ الوَقت وَأَنَا أَنتَظِر قَارِبًا، (فَأَنتَ تَتَكُلَّم بِقَدرِ مَا أَتَكَلَّم، وَأَنَا أَقُومُ بِدَورِ اللِّسَانِ لَك، مَربُوطًا فِي فَمِك، وَفِي فَمِي يَبدَأ فِي التَّحَرُّر). أُقسِمُ أَنَّنِي لَن أَذكُر مَرَّةً قَانِيَةً أَبدًا الحُبَّ أَو الموتَ دَاخِلَ مَنزِل، وَأُقسِم أَنَّنِي لَن أَشرَحَ نَفسِي أَبَدًا، إِلَا لَه أَو لَها، لِمَن يَبقَى- أَو تَبقَى- مَعِي عَلَى انفِرَادٍ فِي الهَوَاءِ الطَّلق.

> فَإِن شِئتَ أَن تَفهَمَنِي فَاذهَب إِلَى الأَعَالِي أَو الشَّاطِئ، فَأَقرَبُ بَعُوضَةٍ هِي تَفسِير، وَقَطرَةٌ أَو جَرَكَةُ الأَموَاجِ مِفتَاح، وَالمِطرَقَةُ، وَالمِجذَافُ، وَالمنشَارُ اليَدَوِي، عَونٌ لِكُلِمَاتِي.

مَا مِن غُرِفَةٍ أَو مَدرَسَةٍ مُغلَقَةٍ بِالمَصَارِيع يُمكِن أَن تَتَوَافَقَ مَعِي، بَل مَا هُو خَشنٌ وَالأطفَالُ الصِّغَارُ بِأَفضَل مِنهمَا.

المِيكَانِيكِي الشَّابِ أَقرَبُ لِي، يَعرِفُنِي جَيِّدًا، وَالحَطَّابُ الذِي يَأْخُذُ فَأْسَه وإبرِيقَه مَعَه سَيَأْخُذنِي مَعَه طُوَالَ النَّهَار،

وَصَبِيُّ المَزرَعَة الذِي يَحرُثُ الحَقلَ يُحِس بِأَنَّه عَلَى مَا يُرَامُ عِندَ وَقعِ صَوتِي، وَضِي السَّمَكِ وَالبَحَّارَةِ وَأُحِبُّهُم.

لِي الجندِيُّ فِي المُعَسكرِ أَو المَسِيرَة، وَفِي اللَّيلِ قَبلَ المَعرَكَةِ الوَشِيكَةِ يَبحَثُ الكَثِيرُون عَنِّي، وَلَا أَخذِلُهُم، فِي تِلكَ اللَّيلَةِ المَهِيبَةِ (قَد تَكُون لَيلَتَهُم الأُخِيرَة) يَبحَثُ عَنِّي أُولئكَ الذِين يَعرِفُونَنِي.

وَجهِي يَحتَك بِوَجهِ الصَّيَّادِ حِين يَستَلقِي وَحِيدًا فِي بَطَّانِيَّتِه، والسَّائِقُ الذِي يُفَكِّرُ فِيَّ لَا تَعنِيه ارتِجَاجَاتُ عَرَبَتِه، والسَّائِقُ الذِي يُفَكِّرُ فِيَّ لَا تَعنِيه ارتِجَاجَاتُ عَرَبَتِه، وَالأُمُّ الشَّائَةُ وَالأُم العَجُوزُ يَفهَمَانَنِي، والفَتَاةُ وَالزَّوجَةُ تُوقِفَانِ الإِبرَةَ لِبُرهَةٍ وَتَنسيَانِ أَين كَانَتَا، فَهُمَا وَالجَمِيعُ سَيَستَعِيدُون مَا قُلتُه لَهُم.

[48]

قُلتُ إِن الرُّوحَ لَيسَت بِأَكْثَر مِن الجَسَد، وَقُلتُ إِن الجَسَدَ لِيسَ بِأَكْثَر مِن الرُّوح، وَلَا شَيء، وَلَا الرَّب، أَعظَم لِلمَرْءِ مِن نَفسِ المَرء، وَمَن يَمشِ مِشْوَارًا بِلَا حَمِيَّةٍ فَإِنَّه يَمشِي فِي جِنَازَتِه مُرتَدِيًّا كَفَنَه، وَأَنَا أُو أَنتَ - مُفلِسَين بِلا سِنت - قَد نَشتَرِي خُلاصَة الأرض، وَأَن تَغمِزَ بِعَينٍ أَو تُشِيرَ إِلَى حَبَّةٍ فُولٍ فِي غِلَافِهَا لَيَدحَض تَعلِيمَ كُلِّ الأزمِنة، وَمَا مِن تِجَارَةٍ أَو وَظِيفَةٍ إِلَّا وَيُمكِن لِلشَّابِ - إِن التَزَمَ بِهَا - أَن يُصبِحَ بَطَلًا، وَمَا مِن غَايَةٍ مُعتَدِلَةٍ إِلَّا ويُمكِن أَن تَكُونَ مِحوَرَ الكُون، وَمَا مِن غَايَةٍ مُعتَدِلَةٍ إِلَّا ويُمكِن أَن تَكُونَ مِحوَرَ الكُون، وَأَقُولُ لِلجِنسِ البَشَرِي، لَا تَكُن فُضُولِيًّا إِزَاءَ الرَّب، فَأَنَا الفُضُولِي إِزَاءَ الجَمِيعِ لَستُ فُضُولِيًّا إِزَاءَ الرَّب، (وَمَا مِن نَسَقٍ لِلكَلِمَاتِ يُمكِن أَن يَقُولَ كَم أَنَنِي فِي سَلَامٍ إِزَاءَ الرَّبِّ وَإِزَاءَ المَوت).

إِنَّنِي أَسمَعُ وَأَرَى الرَّبَّ فِي كُلِّ شَيء، لَكِنِّي لَا أَفهَمُ الرَّبَّ إِطلَاقًا، وَلَا أَفهَمُ الرَّبَ إِطلَاقًا، وَلَا أَفهَمُ مَن يُمكِنُ أَن يَكُون أَكثَرَ رَوعَةً مِنِّي.

لِمَاذَا يَكُونُ عَلَى أَن أَتَمَنَّى رُؤيَةَ الرَّبِّ أَكْثَرَ مِنَ اليَوم؟ إِنَّنِي أَرَى - فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِن الأربَعِ وَالعِشرِين - شَيئًا مَا مِن الرَّب، بَل فِي كُلِّ لَحَظَة، فِي وُجُوهِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَرَى الرَّب، وَفِي وَجهِي فِي المرآة، وَأَجِدُ رَسَائِلَ مِن الرَّب مُتَسَاقِطَةً فِي الشَّارِع، وَكُلُّ مِنهَا مُوقَّعَةٌ بِاسِمِ الرَّب، وَأَترُكُهَا فِي مِكَانِهَا، لأنَّنِي أَعرِفُ أَنِّي أَينَمَا أَمشِي، سَيَأْتِي آخَرُون عَاجِلًا دَائِمًا وَأَبدًا.

### [ 49 ]

أَمَّا أَنتَ أَيُّهَا المَوت، أَيُّهَا العِنَاقُ المَرِيرُ لِلأَبَدِيَّة، فَلَا جَدوَى مِن مُحَاوَلَةِ تَحذِيرِي.

إِلَى عَمَلِه بِلَا إِحجَامٍ يَأْتِي طَبِيبُ الوِلَادَة، أَرَى اليَدَ العَجُوزَ تَضغَطُ وَتَتَلَقَّى وَتُسَاعِد، أُستَلقِي عِند عَتَبَاتِ الأبوَابِ المرِنَةِ الرَّاثِعَة، وَأُحَدِّدُ الوِلَادَة، وَأُحَدِّدُ الرَّاحَة، وَالخَلَاص.

وَأَمَّا أَنتَ أَيُهَا الجَثْمَانُ فَأَظُن أَنَّك سِمَادٌ جَيِّد، لَكِن ذَلِكَ لَا يُغضِبُنِي، فَأَنَا أَشُم الوُرُودَ البَيضَاءَ النَّامِيَةَ ذَاتِ الأرِيجِ العَذب، وَأَصِلُ إِلَى الشِّفَاءِ الوَرَقِيَّةِ، أَصِلُ إِلَى أَثدَاءِ البَطِّيخِ الصَّقِيلَة.

### [ 208 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَأَمَّا أَنتِ أَيَّتُهَا الحَيَاةُ فَأَظُنُّ أَتَّكِ فَضَلَاتُ مِيتَاتٍ كَثِيرَة، (لَا شَكَّ أَنَّنِي- أَنَا نَفسِي- قَد مِتُّ عَشرَةَ آلَافِ مَرَّة مِن قَبل).

أَسمَعُكِ تَهمِسِين هُنَاك يَا نُجُومَ السَّمَاء، أَيَّتُهَا الشُّمُوس- يَا عُشبَ القُبُورِ - أَيَّتُهَا التَّحَوُّلَاتُ وَالارتِقَاءَات الدَّائِمَة، إِن لَم تَقُولِي أَيَّ شَيءٍ فَكيفَ يُمكِنُنِي قَولُ أَيِّ شَيء؟

عَن البِركَةِ العَكِرَةِ التِي تَستَلقِي فِي غَابَةِ الحَرِيف، عَن القَمَرِ الذِي يَهبِطُ مُنحَدَرَاتِ الغَسَقِ المُغَمخِم، عَن الارتِجَاجِ، وَشَرَرِ النَّهَارِ وَالغَسَق – ارتِجَاجِ الأغصَانِ الدَّاكِنَةِ التِي تَذوِي فِي الوَحل،

> أَهبِطُ مِن القَمَر، أَهبِطُ مِنَ اللَّيل، أَتَصَوَّرُ أَن الوَمِيضَ الشَّبَحِي هُو انعِكَاسُ أَشِعَّةِ شَّمسِ الظَّهِيرَةِ، وَهِيَ تَتَدَفَّقُ إِلَى المُستَمِر وَالمَركزِي مِن النَّسلِ العَظِيمِ أَو الضَّئِيل.

وَارِيْجَاجِ الغَمغَمَةِ المُتَوَجِّعَةِ لِلأَعْصَانِ الْجَافَّة.

### [50]

ذَلِكَ دَاخِلِي - لَا أَدرِي مَا هُو - لَكِنِّي أَدرِي أَنَّه دَاخِلِي. مُتَلَوِّيًا وَمُبَلَّلًا بِالعَرَق - ثُم يُصبِحُ جَسَدِي هَادِئًا ومُنتَعِشًا، فَأَنَام - أَنَامُ طَوِيلًا.

> لَا أُدرِي بِهِ - فَهوَ بِلا اسم - هُو كُلِمَةٌ لَم تُنطَق، لَيسَ مَوجُودًا بِأيِّ قَامُوس، أَو نُطق، أَو رَمز.

شَيءٌ مَا يَدُور بِأَكْثَرَ مِن الأرض التِي أَدُور عَلَيهَا، بِالنِّسبَةِ لَه الخَلقُ صَدِيقٌ تُوقِظُنِي مُعَانَقَتُه. رُبَّمَا عَلَيَّ أَن أَقُولُ مَا هُو أَكثَر. خُطوطٌ عَامَّة! إِنَّنِي أَتَرَافَعُ عَن أُخوَتِي وَأَخَوَاتِي.

هَل تَرَون يَا أُخوَتِي وَأَخَوَاتِي؟ لَيسَ هُو السَّدِيم وَلَا المَوت - هُو شَكلُ، اتَّخَادُ، مُخَطَّط - هِي الحَيَاةُ الأبَدِيَّة - إنَّهَا السَّعَادَة.

### [51]

المَاضِي وَالحَاضِرُ يَدْوِيَان - لَقَد مَلاَّتُهُمَا، وَأَفْرَعْتُهُمَا. وَأُوَاصِلُ مَلءَ نَصِيبِي التَّالِي مِن المستَقبَل.

أَيُّهَا المُنصِتُ هُنَاكَ فِي الأَعَالِي! مَاذَا لَدَيكَ لِتُفضِي بِه إِنَي؟ انظُر إِلَى وَجهِي حِين أَنشَقُ انجِدَارَ المسّاء، (تَكَلَّم بِصِدقٍ، لَا أَحَد آخَر يَسمَعُك، وَلَن أَبقَى سِوَى دَقِيقَةٍ أُخرَى).

> فَهَل أُنَاقِضُ نَفسِي؟ جَيِّدٌ إِذَن أَنَّنِي أُنَاقِضُ نَفسِي، (فَأَنَا شَاسِعُ، وَأَضُم التَّعَدُّدَات). أُرَكِّزُ عَلَى القَرِيبِين، وَأَنتظِر عِندَ عَتَبَةِ البَاب. فَمَن الذِي قَامَ بِعَمَلِ يَومِه؟ مَن سَيَكُون الأسرَعَ إِلَى عَشَائِه؟ مَن يَوَد السَّيرَ مَعِي؟

فَهَل سَتَتَكَّلَّم قَبلَ أَن أَمضِي؟ هَل سَتُبَرهِن الآنَ عَلَي أَنَّك مُتَأخِّرٌ كَثِيرًا؟

الصَّقرُ الأرقطُ يَنقَشُ وَيَتَّهِمُنِي، يَشكُو مِن هَذَرِي وَتَسَكُّعِي.

أَنَا أَيضًا لَستُ مُرَوَّضًا بِأَدنَى دَرَجَةٍ، أَنَا أَيضًا غَيرُ قَابِلِ لِلتَّرَجَمَة، أُدَوِّي بِصَرِخَتِي البَربَرِيَّةَ فَوقَ سُطُوحِ العَالَم.

الهَبَّةُ الأُخِيرَةُ لِلنَّهَارِ تَتَوَانَى مِن أَجلِي، تَرِي مَظهَرِي الخَارِجِيَّ بَعدَ البَاقِي وَالحقِيقِي كَأَيِّ آخَر فِي البَرَارِي الظَّلِيلَة، تُلَاطِفُنِي حَتَّى البُخَارِ وَالغَسَق.

أَرحَلُ كَالهَوَاء، أَهُز خُصلَاتِي البَيضَاءَ فِي الشَّمسِ الهَارِبة، أَنشُرُ لَمِي فِي الشَّوْرَة.

أُوصِي بِنَفسِي إِلَى التُّرَابِ لِيَنهُو مِنهَا العُشبُ الذِي أُحِب، فَإِذَا مَا أَرَدَتَنِي مَرَّةً ثَانِيَةً فَابَحَث عَنِّي تَحَتَ نِعَالِ حِذَائِك. سَتَعرِفُ بِالكَّادِ مَن أَنَا أُو مَاذَا أَعنِي، وَسَأَكُونُ لَكَ رَغمَ ذَلِكَ العَافِيَة، وَنَقَاءَ دَمِكَ وَنَسِيجَه. وَإِذَا مَا فَشَلتَ فِي العُنُورِ عَلَيَّ فِي البِدَايَةِ فَاحتَفِظ بِشَجَاعَتِك، وَإِن لَم تَجِدنِي فِي مَكَانٍ مَا فَاجَتْ فِي آخَر، فَأَنَا أَقِفُ فِي مَكَانٍ مَا فِي انتِظَارِك.







#### إِلَى الحدائق يَرتقِي العَالم

إِلَى الحَدَائِقِ يَرتَقِي العَالَمُ الجِدِيد،
رِفَاقٌ أَشِدَّاء، بَنَاتٌ، أَبنَاءً، يَفتَتِحُون
الحُب، وَحَيَاةَ أَجسَادِهِم، المَعنى وَالكَينُونَة،
مُندَهِشًا هُنَا أَشْهَدُ بَعِثِي بَعدَ السُّبَات،
وَالدَّوَائِرُ المَتعَاقِبَةُ فِي اكتِسَاحِهَا الشَّاسِعِ جَاءَت بِي مِن جَدِيد،
عَاشِقًا، نَاضِجًا، وَكُلُّ شَيءٍ جَمِيلٌ بِالنِّسبَةِ لِي، كُلُّ شَيءٍ مُدهِش،
عَاشِقًا، نَاضِجًا، وَكُلُّ شَيءٍ جَمِيلٌ بِالنِّسبَةِ لِي، كُلُّ شَيءٍ مُدهِش،
أَعضَائِي وَالنَّارُ المُرتَعِشَةُ التِي تَتَلَاعَبُ أَبَدًا فِيهَا، عَن عَمدٍ، بِصُورَةِ مُدهشَة،
أَحدَّقُ فِيهَا وَأَخَرِقُهَا مَا أَزَال،
وَاخِيَا بِالرَّاهِن، وَاخِيهِ تَتَبَعُنِي حَوَّاء،
وَبِحِوَارِي أَو خَلفِي تَتبَعُنِي حَوَّاء،
وَمِحِوَارِي أَو خَلفِي تَتبَعُنِي حَوَّاء،

#### مِن أنهار حبيسة أليمة

مِن أَنهَارٍ حَبِيسَةٍ أليمَة،

مِمَّا يَكمُن دَاخِلِي وَكُنتُ لَا شَيء بِدُونِه،

مِمَّا أُصَمِّمُ عَلَى جَعلِه شَهِيرًا، حَتَّى لَو وَقَفْتُ وَحيدًا وَسطَ النَّاس،

مِن صَوتِي الرَّنَّان، وَهوَ يُغَنِّي القَضِيبَ الذُّكُورِي،

يُغَنِّي أُغنِيَةَ التَّنَاسُل،

يُغَنِّي الحاجَةَ إِلَى أَطفَالٍ رَائِعِين وَبِالتَّالِي إِلَى أُنَاسٍ نَاضِجِين رَائِعِين،

يُغَنِّي إِلْحَافِزَ الرُّجُولِيَّ وَالتَّمَازُج،

يُغَنِّي أُغِنِيَةً رَفِيقَةِ الفِرَاشِ[\*] (أَيُّهَا الشَّوقُ الذِي لَا يُقَاوَمِ!

آهِ مِن أَجلِ أَيِّ وَكُلِّ جَسَدٍ مُتَوَافِقٍ جَذَّاب!

آهِ مِن أَجلِك أَيًّا مَا تَكُون أَيُّهَا الجَسَدُ المُتَوَافِق! آهِ لَك، أَكْثَرَ مِن كُلِّ شَيءٍ آخَر، أَيُّهَا

المُبهِج!)

مِن قَضمِ الجُوعِ الذِي يَتآكَلُنِي لَيلَ نَهَارٍ، مِن اللَّحظَاتِ الفِطريَّةِ، مِن الآلَامِ الخَجُولَة، التِي أُغَنِّيهَا،

<sup>[\*]</sup> الكلمة المستخدمة هنا هي bedfellow، وهي تنطبق على المذكر والمؤنث معًا، دون تحديد؛ فيما لا يحدد السياق طبيعة "رفيق الفراش". وسيتكرر ذلك كثيرًا فيما بعد، على نفس النحو، بلا تحديد، في سياقات مختلفة بالقصائد. ولم أشأ فرض تحديد "تعسفي" من عندي على ذلك النهج الذي يحرص- عن وعي وقصد- على "عدم التمييز" بين المذكر والمؤنث، إلا في حالات ضرورة قصوى. ونلتزم بنفس النهج الحيادي- قدر الإمكان- في الترجمة، بلا تمييز، رغم صعوبة ذلك.

بَاحِثًا عَن شَيءٍ مَا غَيرِ مَوجُودٍ بَعد رغمَ بَحِثِي عَنه فِي كَدِّ لِسَنوَاتٍ طُوَال، مُغَنِّيًا الأُغنِيَةَ الحَقِيقِيَّةَ عَن الرُّوحِ المُتَشَنِّجَةِ كَيفَمَا اتُّفِق،

طَافِرًا بِطبِيعَةٍ فَادِحَةٍ أُو ضِمنَ الحَيَوَانَات،

ذَلِك، وَمَا يَتَوَافَقُ مَعَه تُعلِنُه قَصَائِدي،

عَن رَائِحَة التُّفَاجِ وَاللَّيمُونِ، عَن تَزَاوُجِ الطُّليُورِ،

عَن ابتِلَالِ الغَابَةِ، عَن تَقَافُرِ الأموَاج،

عَن الاندِفَاعَاتِ المَجنُونَةِ للأموَاجِ عَلَى اليَابِسَة، أَغَنِّيهَا،

وَالافتِتَاحِيَّةِ التِي تُدَوِّي، وَالسُّلَالَةِ المُنتَظَرَة،

وَالاقتِرَابِ السَّارِ، وَمَنظرِ الْجَسَدِ المِثَالِي،

وَالسَّبَّاحِ السَّابِحِ عَارِيًا فِي الحَمَّامِ، أَو سَاكِنًا عَلَى ظَهرِهِ مُتمَدِّدًا طَافِيًا،

وَالشَّكلِ الأُنثَوِي المُقتَرِب، وَأَنَا أَتَأمَّل، وَالوَجَعِ المُضطَرِمِ لِحُبِّ الجَسَد،

وَالْقَائِمَةِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي أُعِدُّهَا لِي أُو لَك أُو لائيِّ شَخص،

الوَجهِ، وَالأعضَاءِ، وَالقَائِمَةِ مِن الرَّأسِ إِلَى القَدَم، وَمَا تَستَثِيرُهَا،

وَالْهَذِّيَانِ السِّرِّي، وَالْجُنُونِ الْعَاشِق، وَالْهُجرَانِ الْمُطلَق،

(أُصغِ مُقتَرِبًا بِلَا حِرَاكٍ لَمَا أَهمِسُ بِه الآن لَك،

أُحِبُّك، يَا أَنتَ الذِي تَمتَلِكُنِي كُلِّ،

آهِ لَو نَهرُبُ أَنَا وَأَنت مِن البَاقِين وَنَمضِي بَعِيدًا تَمَامًا، حُرَّين بِلَا قَانُون،

كَصَقرَين فِي السَّمَاءِ، أُو سَمَكَتَين تَسبَحَان فِي البَحرِ بِلَا قَانُونٍ مِثلَنَا)؛

العَاصِفَةُ الرَّهِيبَةُ دَاخِلِي تَنطَلِق، فَأَرتَعِدُ مَشبُوبًا.

وَقَسَمُ التَّلَازُم لاثنَينَ مَعًا، لِلمَرَأَةِ التِي تُحِبُّنِي وَأُحِبُّهَا أَكثَرَ مِن حَيَاتِي، ذَلِكَ القَسَمُ القَاطِع،

(آهِ إِنَّنِي عَن طِيبِ خَاطِرٍ أَرهِنُ كُلُّ شَيءٍ بِك،

آهِ فَلتَترُكِينِي لِلضَّيَاعِ إِن كَان ذَلِكَ مَا يَنبَغِي أَن يَكُون!

آهِ أَنت وَأَنَا! مَا الذِي نَفعَل وَمَاذَا يَفعَل البَاقُون أُو يَطُنُون؟

مَاذَا نَفَعَلُ سِوَى ذَلِك؟ أَن يَستَمتِعَ فَحَسب كُلُّ مِنَّا بِالآخَر وَيَستَنزِفَ كُلُّ مِنَّا الآخَر، لَو كَانَ ذَلِكَ مَا يَنبَغِي)؛

بِأُمرِ المَالِكِ، أُسلِمُ السَّفِينَةَ إِلَى الرَّبَّان،

القائِدُ يَأْمُرُنِي، يَأْمُرُ الجَمِيع، وَمِنه يُؤخَذُ الإِذن،

حَسبَ الزَّمَنِ البِرنَامِجُ مُتَعَجِّل (لَقَد تَأَخَّرتُ كَثِيرًا كَثِيرًا عَنه)،

حَسبَ الجِنسِ، حَسبَ اللَّحْمَةِ وَالسَّدَاةِ،

حَسبَ الخُصُوصِيَّةِ، حَسبَ التَّذَمُّرِ المُتَكَرِّرِ وَحِيدًا،

حَسبَ كَثْرَةِ النَّاسِ القَرِيبَةِ، وَ مَعَ ذَلِك، فَالشَّخصُ المَطلُوبُ غَائِب،

حَسبَ انسِلَالِ الأيدِي التَّاعِمَةِ عَلَيَّ وَوُلُوجِ الأَصَابِعِ لِشَعرِي وَلِحَيِّي،

حَسبَ القُبلَةِ المَكبُوحَةِ طَوِيلًا عَلَى الشِّفَاهِ أَو النَّهد،

حَسبَ الضَّغطَةِ الخَفيَّةِ التِي تَجعَلُنِي أُو أَيَّ رَجُلٍ سَكرَانًا، دَائِخًا بِالإِفرَاط،

حَسبَ مَا يَعرِفُه الرَّوجُ السَّمَاوِي، مِن عَمَلِ الأُبُوَّة،

حَسبَ الابتِهَاجِ، وَالنَّصرِ وَالرَّاحَةِ، مِن عِنَاقِ رَفِيقِ الفِرَاشِ فِي اللَّيل،

حَسبَ القَصَائِد الفَاعِلَةِ لِلعُيُون، وَالأيدِي، وَالأَفخَاذِ وَالنُّهُود،

حَسبَ تَشَبُّثِ الذِّرَاعِ المُرتَعِدة،

حَسبَ الانجِنَاءِ وَالإطبَاقِ المُلتَويَين،

حَسبَ إِلْقَاء الغِطَاءِ السَّلِسِ مِنَ جَانِب إِلَى جَانِب،

حسب إلفاء العِطاءِ السلِسِ مِن جابِبٍ إِلَى جابِب،

حَسبَ الشَّخصِ الذِي لَا يَرغَبُ فِي رَحِيلِي، وَمِنِّي غَيرِ الرَّاغِب أَيضًا فِي رَحِيلِي، ( السَّاخِي النَّاد في رَحِيلِي،

(لَكِن دَقِيقَةً أَيُّهَا النَّادِلُ الرَّقِيق، وَسَأْعُود)،

حَسبَ سَاعَةِ النُّجُومِ المُشرِقَةِ وَالنَّدَى المُتَسَاقِط،

حَسبَ اللَّيلِ الذِي أَنبَثِق فِيه لِلَحظّةِ وَأَنطَلِق،

لأحتَفِلَ بِكَ أَيُّهَا الفِعلُ السَّمَاوِيُّ وأَنتُم أَيُّهَا الأبنَاءُ المُستَعِدُّون لَه،

وَأَنتِ أَيَّتُهَا الأعضَاءُ الجِنسِيَّةُ القَوِيَّة.

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### أغنّي الجسّد المثِير

[1]

أُغَنِّي الجسدَ المُثِير، حُشُودُ هَوْلَاء الذِين أُحِبُّ أَن يُطَوِّقُونِي وَأُطَوِّقَهُم، لَن يُفلِتُونِي إِلَى أَن أَمضِي مَعَهُم، وَأَستَجِيبَ لَهُم، بِلَا إِنسَاد، وَأُشبِعَهُم حَتَّى التُّخمَةِ بِطَاقَةِ الرُّوح.

هَل مِن شَكِّ فِي أَن مَن يُفسِدُون أَجسَادَهُم إِنَّمَا يَكِيِتُون أَنفُسَهُم؟ وَأَن هَوْلَاءِ الذِين يُدَنِّسُون الأحيَاءَ أَشرَارُ شَأَنَ مَن يُدَنِّسُون المَوتَى؟ وَأَن الجَسَدَ لَا يَقُومُ بِدَورِه كَامِلًا بِقَدر الرُّوح؟ وَإِذَا مَا كَانِ الجَسَدُ لَيسَ الرُّوح، فَمَا الرُّوح؟

[2]

حُبُّ جَسَدِ الرَّجُلِ أَو المَرَأَةِ يُشَوِّشُ الْحِسَابِ، فَالْجَسَدُ نَفسُه يُشَوِّشُ الحِسَابِ، فَجَسَدُ اللَّهُ وَجَسَدُ الأَنثَى كَامِل.

وَتَعبِيرُ الوَجهِ يُشَوِّشُ الحِسَاب، لَكِنَّ تَعبِيرَ رَجُلٍ نَاضِجٍ لَا يَبدُو فَحَسب فِي وَجهِه، بَل أَيضًا فِي أَعضَائِه وَمَفَاصِلِه، وَبِشَكلٍ غَرِيبٍ فِي مَفَاصِلِ فَخذَيهِ وَمِعصَمَيه، فِي مِشيَتِه، فِي قَاعِدَةِ رَقَبَتِه، فِي ثَني خَصرِه وَرُكبَتَيه، وَاللَابِسُ لَا تُخفِيه، وَيُبرِزُ السِّمَةَ القَوِيَّةَ العَدبَةَ مِن خِلَالِ القُطنِ وَالجُوخ، فَأَن تَرَاه يَمشِي يَنقِلُ إِلَيكَ مَا تَنقِلُه أَفضَلُ قَصِيدَة، وَرُبَّمَا أَكثَر، فَلتُبطِئ لِتَرَى ظَهرَه، وَقَفَاه وَجَانِبَ كَتِفِه.

استِلقَاءُ وَامتِلَاءُ الرُّضَّع، نُهُودُ وَرُؤُوسُ النِّسَاءِ، طَيَّاتُ مَلَابِسِهِن، أُسلُوبُهن حِين نَمُر فِي الشَّارِع، وَالخَطُّ الخَارِجِيُّ لِشَكلِهِن مُنحَدِرًا إِلَى الأسفَل،

وَالسَّبَّاحُ العَارِيَ فِي حَمَّامِ السِّبَاحَة، وَهُوَ يَسبَحُ خِلَالَ الوَهِجِ الأَخضَر الشَّفَّاف، أُو يَتَمَدَّدُ وَرَأْسُه إِلَى أُعلَى وَيَتَدَحرَجُ فِي صَمتٍ ذِهَابًا وَإِيَابًا فِي جَيَشَانِ المَاء،

وَالانْحِنَاءُ إِلَى الْأُمَامِ وَالْوَرَاءِ لِلمُجَدِّفِين فِي قَوَارِبِ التَّجذِيف، وَالْخَيَّالُ فِي سَرجِه،

وَالْفَتَيَاتُ، وَالْأُمَّهَاتُ، وَرَبَّاتُ البُيُوت، فِي كُلِّ أَعمَالِهِن،

مَجمُوعَةُ العُمَّالِ الجَالِسِينِ فِي الظَّهِيرَةِ بِآنيةِ الغَدَاءِ المَفتُوحَة، وَزُوجَاتُهُن فِي الانتظار، الأُنثَى تُهَدِّئُ طِفلًا، وَابنَةُ الفَلاحِ فِي الحدِيقَةِ أُو فِنَاءِ البَقَر،

والرَّفِيقُ الشَّابِ يَسقِي الذُّرَة، وَسَائِقُ عَرَبَةِ الجلِيدِ يَقُودُ أَحصِنَتَه السِّتةَ خِلَالَ الزِّحَام، وَمُصَارَعَةُ المُصَارِعِين، وَوَلَدَان مُبتَدِئَان، نَاضِجَان، شَهوَانِيَّان، وَدُودَان، قَرَوِيَّان،

خَارِجَ السَّاحَةِ الخَاوِيَةِ عِندَ الغُرُوبِ بَعدَ العَمَل،

وَالمَعَاطِفُ وَالقُبَّعَاتُ مَرمِيَّةٌ، وَغِنَاقُ الحُبِّ وَالمَمَانَعَة،

الهَيمَنَةُ وَالْخُضُوعِ، وَالشَّعرُ الأشعَثُ الذِي يُغطِّي العَينَين؛

وَطَابُورُ رِجَالِ المَطَافِئ فِي زِيِّهِم، وَلُعَبَةُ العَضَلَاتِ الذُّكُورِيَّةِ خِلَالَ سَرَاوِيلَ نَظِيفَةٍ وَأَحزِمَةِ الخَصر،

وَالعَودَةُ البَطِيئَةُ مِن الحَرِيقِ، وَالتَّوَقُفُ عِندَ قَرعِ الجَرَسِ فَجَأَةً مِن جَدِيد، وَالسَّمعُ مُرهَف،

وَالمَوَاقِفُ الطَّبِيعِيَّةُ، المَثَالِيَّةُ، المُتَنَوِّعَةُ، وَالرَّأْسُ المطَاْطِئَةُ، وَالرَّقَبَةُ المُلتَفِتَةُ وَالإحصَاء؛

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

أُحِبُّ مَا إِلَى ذَلِك - أُرخِي نَفسِي، أَمُر بِحُرِّيَّة، وَأَنَا مَع الرَّضِيع لَدَى ثَديِ الأُم، أَسبَحُ مَعَ السَّبَّاحِين، أُصَارِعُ مَعَ المُصَارِعِين، أَمشِي فِي طَابُورِ رِجَالِ المَطَافِئ، وَأَتَوَقَّفُ، أُنصِت، وَأُحصِي.

#### [3]

كُنتُ أَعرِفُ رَجُلًا، فَلَاحًا عَادِيًّا، أَبًا لَخَمسَةِ أَبنَاء، مِن بَينِهِم آبَاءً لأبنَاء، هُم - أَنفُسُهُم- آبَاءً لأبنَاء.

كَانَ هَذَا الرَّجُل حَالَةَ حَيوِيَّةٍ مُدهِشَة، وَسَكِينَةٍ، وَجَمَالٍ إِنسَانِي،

شَكُلُ رَأْسِه، لَونُ شَعرِه وَلِحِيَتِه الأصفَرُ الفَاتِحُ وَالأَبيَض، المعنَى الفَرِيدُ لِعَينَيهِ السَّودَاوَين، ثَرَاءُ وَسِعَةُ أُفُقِ سُلُوكِه،

ذَلِكَ مَا اعتَدتُ أَن أَذَهَبَ وَأَزُورَه لأَرَاه، وَكَان حَكِيمًا أَيضًا،

كَان بِطُولِ سِتَّةِ أَقدَام، فَوقَ الثَّمَانِين مِن العُمر، وَأَبنَاؤُه كَانُوا ضِخَامًا، نَظِيفِين، مُلتَحِين، مَسفُوعِي الوُجُوه، وَسِيمِين،

كَانُوا - مَعَ بَنَاتِه - يُحِبُّونَه، وَجَمِيعُ مَن رَأُوه أَحَبُّوه،

لَم يُحِبُّوه مِن بَابِ التَّسَامُح، بَل أُحَبُّوه حُبًّا شَخصِيًّا،

لَم يَكُن يَشرَبُ سِوَى المَاء، وَكَانَت الدِّمَاءُ تَبِينُ قُرمُزِيَّةً خِلَالَ بَشرَة وَجهِهِ البُنِّيَّةِ الصَّافِيَة،

كَانَ كَثِيرًا مَا يَصِيدُ الأسمَاكَ وَالْحَيَوَانَاتِ، وَيُبحِرُ بِقَارِبِهِ بِنَفسِه، كَانَ لَدَيهِ قَارِبُ أُهدِي إِلَيهِ مِن نَجَّارِ مَرَاكِب، وَكَانَت لَدَيه بُندُقِيَّةٌ لِصَيدِ الطُّيُورِ أُهدِيَت إِلَيه مِن أُنَاسٍ أَحَبُّوه،

وَحِينَ كَان يَدْهَبُ مَعَ أَبِنَائِهِ الْحَمسَةِ وَأَحفَادٍ كَثِيرِين لِصَيدِ الْحَيَوَانَات أَو الإِسمَاكِ، كَانَ يُمكِنُك أَن تُمَيِّزَه بِاعتِبَارِهِ الأَجْمَلَ وَالأَنشَظ فِي المَجمُوعَة،

وَكَانَ لَكَ أَن تَتَمَنَّى كَثِيرًا كَثِيرًا لَو تَكُون بِصُحبَتِه، تَتَمَنَّى لَو تَجلِس إِلَى جِوَارِه فِي

[4]

لَقَد تَصَوَّرتُ أَنَّ بَقَائِي بِصُحبَةِ هَؤُلاء الذِين أُحِبُّهُم يَكفِي،

أَن أَبقَى بِرِفقَةِ البَاقِينَ فِي المَسَاءِ يَكفِي،

أَن أَكُون مُحَاطًا بأَجسَادٍ جَمِيلَةٍ، مُثِيرَةٍ، حَيَوِيَّةٍ، ضَاحِكَةٍ، يَكفِي،

أَن أَمضِي وَسطهُم أَو أَلمَسَ أَيًّا مِنهُم، أَو أَضَعَ ذِرَاعِي بِمُنتَهَى الحِقَّةِ حَولَ رَقَبَتِه أُو رَقَبَتِهَا لِلَحظَةِ، فَمَا الذِي يَبقَى إِذَن؟

إِنَّنِي لَا أَطلُبُ بَهِجَةً أَكثَرٍ، أَسبَحُ فِيهَا كَأَنَّمَا فِي بَحر.

هُنَاكَ شَيءٌ مَا فِي البَقَاءِ قُربَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالنَّظَرِ إِلَيهِم، وَفِي التَّمَاس مَعَهُم وَفِي نُكهَتِهِم، يُسعِدُ الرُّوحَ حَقًّا،

كُلُّ الأشيّاء تُسعِدُ الرُّوح، لَكِنَّ ذَلِكَ يُسعِدُ الرُّوحَ حَقًّا.

[5]

هَذَا هُو القَوَامُ الأُنثَوِي،

هَالَةٌ سَمَاوِيَّةٌ تَنبَعِثُ مِنه مِن الرَّأْسِ حَتَّى القَدَم،

إِنَّه يَجْتَذِبُ جِاذِبِيَّةٍ ضَارِيَةٍ لَا رَاد لَهَا،

إِنَّنِي مَجَذُوبٌ بِنَفَسِه كَأَنِّي لَستُ سِوَى بُخَارٍ بِلَا حِيلَة، وَكُلُّ شَيءٍ يَسَّاقَطُ جَانِبًا إِلَّاي وَإِلَّاه،

الكُتُبُ، وَالفَن، وَالدِّين، وَالزَّمَن، وَالأَرض المَرثِيَّةُ وَالصَّلدَةُ، وَمَا كَانَ مُنتَظَرًا مِنَ الكُتُبُ، وَالشَّمَاء أَو خَوفًا مِن الجَحِيم، هُو الآنَ مُستَهلَك،

اللَّقَاحَاتُ المَجنُونَةُ، وَالبَرَاعِمُ الحُرُونُ التِي تَنطَلِقُ مِنهَا، وَالاستِجَابَةُ الحَرُون بِالمثل، الشَّعر، وَالنَّهدُ، وَالأَفخَاذ، وَانجِنَاءَةُ السِّيقَان، وَالأَيدِي المُتَهَاوِنَةُ المَتَهَاوِيَةُ مَمدُودَةً تَمَامًا، وَيَدَايَ أَيضًا مَمدُودَتَان،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

جَزرٌ يَضِرِبُه المَدُّ وَمَدُّ يَضِرِبُه الجَزر، وَالحُبُّ الجَسَدِي يَزدَادُ وَيُوجِعُ فِي مُتعَة، دَفقَاتُ الحُبِّ اللَامَحُدُودَةُ الشَّفَّافَةُ سَاخِنَةً وَهَائِلَةً، وَالهُلَامُ المُرتَعِشُ لِلحُب، وَبَاقَةُ زُهُورٍ بَيضَاء وَنسغُ هَذَيَانِي، لَـ لَهُ الحُبِّ الْهَ دِسِ الدَّهُ فُولَةُ والتَّأْكِيدِ وَيَهَافَة حَقَّ الفَحِ الدَيْهُولِ،

لَيلَةُ الحُبِّ لِلعَرِيسِ المَشغُولَةُ بِالتَّأْكِيدِ وَبرَهَافَةٍ حَتَّى الفَجرِ المَنهُوك، مُتَمَاوِجًا حَتَّى التَّهَارِ المرَحِّبِ الفَسِيح، ضَائِعًا فِي انفراجَةِ التَّهَارِ المُعَانِقِ عَذبِ الإثَارَة.

تِلكَ هِيَ النَّوَاة - فَبَعدَ أَن يُولَد الطِّفلُ مِن امرَأَةٍ، يُولدُ الرَّجُلُ مِن امرَأَة، وَلكَ هِيَ النَّواة مُ المِيلَاد، هُو امتِزَاجُ الصَّغِيرِ وَالكَبِير، وَالمصدَرُ مِن جَدِيد.

فَلَا تَخْجَلن أَيَّتُهَا النِّسَاء، فَفَضلُكُن يَشمَلُ البَاقِين، وَهُو مَخْرَجُ البَاقِين، وَاللَّهُ تَخْرَجُ البَاقِين، وَاللَّهُ بَوَّابَات الرُّوح. اللَّنقَى تَحْتَوِي جَمِيعَ السَّمَاتِ وَتُشَدِّبُهَا، اللَّنقَى تَحْتَوِي جَمِيعَ السَّمَاتِ وَتُشَدِّبُهَا، فَهِيَ فِي مَوضِعِهَا وَتَتَحَرَّك بِاتِّزَانٍ فَرِيد، هِي كُلُّ الأشيَاءِ الحَفِيَّة كَمَا يَنبَغِي، سَلبِيَّةً وَفَاعِلَةً مَعًا، تَحْمِلُ بِالبَنَاتِ كَمَا الأولادِ، وَبِالأولادِ كَمَا البَنَات.

وَحِينَ أَرَى رُوحِي مَعكُوسَةً فِي الطَّبِيعَة، حِينَ أَرَى خِلَالَ ضَيَابٍ، أَحَدًا بِكَمَالٍ عَصِيٍّ عَلَى التَّعبِير، مُقَدَّس، فَاتِن، وَأَرَى الرَّأْسَ المحنِيَّةَ وَالأَذْرُعَ مَعقُودَةً عَلَى الصَّدرِ، فَهِي الأُنتَى مَا أَرَى.

[6]

وَالذَّكَرُ لَيسَ أَقَلَ فِي الرُّوحِ وَلَا أَكثَر، فَهُوَ أَيضًا فِي مَوضِعِه، هُو أَيضًا السِّمَاتُ كُلُّهَا، هُو الفِعلُ وَالقُوَّة،

فِيه اندِفَاقُ الكُونِ المَجهُول،

الازدِرَاءُ يُصبِحُ هُو تَمَامًا، وَالشَّهوَةُ وَالتَّحَدِّي يُصبِحَانُ هُو تَمَامًا،

وَأَكثَرُ الأهوَاءِ وَحشِيَّةً وهولًا، وَالسَّعَادَةُ القُصوَى، وَالأَسَى الأقصَى يُصبِحُ هُو تَمَامًا، وَالكِبرِيَاءُ لَه،

الكِبرِيَاءُ كَامِلُ المَدَى لِلرَّجُلِ مُرِيحٌ وَرَائِعٌ لِلرُّوح،

المَعرِفَةُ تُصبِحُ هُو، يُحِبُّهَا دَائِمًا، يَقُوم بِاختِبَارِ كُلِّ شَيءٍ بِنَفسِه،

وَأَيًّا مَا يَكُونُ سَبرُ الأعمَاق، أَيًّا مَا يَكُونُ البَحرُ وَالشِّرَاعُ فَهوَ يَنطَلِقُ إِلَى العُمقِ هُنَا فَحَسب في النِّهَايَة،

(فَأَينَ يَنطَلِقُ إِلَى العُمقِ إِلَّا هُنَا؟)

جَسَدُ الرَّجُلِ مُقَدَّس وَجَسَدُ المَرأَةِ مُقَدَّس،

لَيسَ مُهِمًّا مَن يَكُون أُو تَكُون، فَهو مُقَدَّس - أَهوَ الأَكثَرُ وَضَاعَةً فِي جَمَاعَةِ العُمَّال؟ أَهوَ أَحَدُ المُهَاجِرِين ذَوِي الوُجُوهِ البَلِيدَةِ مِمَّن رَسَوا لِلتَّو عَلَى المرفَأ؟ كُلُّ مَن يَنتَبِي إِلَى هُنَا أَو لأيِّ مَكَانٍ شَأْنُه شَأْنُه شَأْنُه شَأْنُه شَأْنُه شَأْنُه مَنَا أَو لأيِّ مَكَانٍ شَأْنُه شَأْنُه شَأْنُه مَنَا أَو طيع، شَأْنُه شَأْنُه مَنَا أَو لأيِّ مَكَانٍ شَأْنُه شَأْنُه يَا لَوضعِ الرَّفِيع، شَأْنُه شَأْنُه،

وَكُلُّ مِنهُم لَه أُو لَهَا مَكَانٌ فِي المسِيرَة.

(الجَمِيعُ مَسِيرَة،

الكُونُ مَسِيرَةٌ ذَاتُ حَرَكَةٍ مَحسُوبَةٍ وَدَقِيقَة).

فَهل تَعرِف نَفسَكَ جَيِّدًا إِلَى حَدِّ أَن تُحُدِّدَ الجَاهِلَ الأَخس؟

هَل تَفتَرِضِ أَنَّ لَدَيكَ الحَقَّ فِي الإِدرَاكِ الصَّائِب، وَأَنَّه أُو أَنَّهَا بلَا حَقٍّ فِي الإِدرَاكِ؟

هَل تَظُن أَن المَادَّةَ قَد التَحَمَت مَعًا مِن طَفوِهَا المُبَعثَر، وَالأرضَ عَلَى اِلسَّطحِ، وَالمَاءَ

يَجِرِي وَيَسقِي بَرَاعِمَ النَّبَاتَاتِ،

مِن أَجلِكَ وَحدَك، لَا مِن أَجلِه أُو أَجلِهَا؟

## [ 224 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

جَسَدُ الرَّجُلِ فِي المَزَاد،

(فَقَبَلَ الْحَرِبِ كَثِيرًا مَا أَمضِي إِلَى سُوقِ الْعَبِيدِ وَأَتَفَرَّجُ عَلَى الْمَزَادِ)،

أُسَاعِدُ الدَّلَّال، فَالقَذِرُ لَا يَعرِفُ عَمَلَه إِلَّا بِالكَّادِ.

السَّادَةُ يَنظُرُونِ إِلَى هَذِهِ الأُعجُوبَة،

فَأَيًّا مَا تَكُون عَطَاءَاتُ المُزَايِدِين فَلَا يُمكِنُهُم أَن يَرتَقُوا إِلَى مستَوَاهَا،

فَمِن أَجلِهَا يَستَلقِي الكُوكَبُ فِي حَالَةِ استِعدَادٍ لِكِينتِليُونَاتِ السِّنين بِلَا حَيَوانٍ أَو نَبَاتِ وَاحِد،

مِن أَجِلِهَا دَارَت الدَّوَائِرُ المُتَعَاقِبَةُ حَقًّا وَبِانتِظَام.

فِي هَذِهِ الرَّأْسِ يَكمُن العَقلُ الحَائِرُ تَمَامًا، فِيهَا وَفِي أَسَاسِهَا صِنَاعَاتُ الأبطَال.

فَلتَختَيِر هَذِه الأعضَاء، الحَمرَاءَ، السَّودَاءَ، أَو البَيضَاء، فَهِيَ جَذَابَةٌ فِي الوَتَرِ وَالعَصَب، سَتَتَعَرَّى حَتَّى يُمكِنُكَ أَن تَرَاهَا.

حَوَاس رَهِيفَةً، عُيُونٌ بِهَا نُورُ الحَيَاةِ، عَزمٌ، إِرَادَة،

رَقَائِقُ عَضَلَةِ الصَّدرِ، عَظمُ الظَّهرِ وَالرَّقَبَةِ المَرِن، لَحَمُّ بِلَا تَرَهُّل، أَذرُع وَسِيقَانُ بأَحجَامِ جَيِّدَة،

وَمَا تَزَالُ هُنَاكَ العَجَاثِب.

بِالدَّاخِل يَجرِي الدَّم،

نَفسُ الدَّمِ القّدِيمِ انفسُ الدَّمِ الأحمَر الجاري!

هُنَاكَ يَنتَفِخُ وَيَنبَثِقُ القَلب، هُنَاكَ كُلُّ الأهوَاء، وَالشَّهَوَاتِ، وَالقُدرَاتِ، وَالطُّمُوحَات،

(فَهَل تَظُن أَنَّهُم بِلَا وُجُودٍ لأنَّهُم لَم يَتَجَلُّوا فِي قَاعَاتِ استِقبَالٍ وَقَاعَاتِ مُحَاضَرَات؟)

إِنَّه لَيسَ رَجُلًا وَاحِدًا فَحَسب، فَهُو أَبُ هَؤُلَاء الذِين سَيُصبِحُون بِدَورِهِم آبَاء، فِيه بِدَايَةُ وِلَايَاتٍ حَاشِدَةٍ وَجُمهُورِيَّاتٍ ثَرِيَّة، مِنه حَيَوَاتٌ خَالِدَةً بِلَا حَصرٍ بِتَجسِيدَاتٍ وَمَبَاهِج بِلَا حَصر.

فَكَيفَ تَعرِف مَن سَيَخرُجُ مِن سُلَالَةِ سُلَالَتِه خِلَالَ القُرُون؟ (مَن ذَا الذِي خَرَجتَ مِنه أَنتَ نَفسك، إِذَا مَا استَطَعتَ اقتِفَاءَ الأَثَرِ خِلَالَ القُرُونِ الغَابِرَة؟)

[8]

جَسَدُ المَرَأَةِ فِي المَزَاد، هِي أَيضًا لَيسَت وَحدَهَا، فَهي الأُم الوَلُودُ لأُمَّهَات، هِي حَامِلَتُهُن إِلَى أَن يَكِبُرن وَيُصبِحنَ رَفِيقَاتٍ لِلأُمَّهَات.

هَل أَحبَبتَ ذَاتَ يَومٍ جَسَدَ امرَأَة؟ هَل أَحبَبت ذَاتَ يَومٍ جَسَدَ رَجُل؟ أَلَم تَر أَنَّهُمَا سِيَّان تَمَامًا بِالنِّسبَةِ لِلجَمِيعِ فِي كُلِّ الأُمَم وَالأزمَانِ عَلَى امتِدَادِ الأرض؟

إِذَا مَا كَان هُنَاكَ مُقَدَّشٌ فَالجَسَدُ الإِنسَانِي مُقَدَّس، وَرَوعَةُ وَعُدُوبَةُ رَجُلٍ مَا هِي أَمَارَةُ الرُّجُولَةِ الصَّافِيَة، وَالجَسَدُ النَّظِيفُ، القَوِيُّ، صَلدُ التَّكوِين لِلرَّجُلِ أَو المَرأَة أَجَمَلُ مِن أَجمَلِ الوُجُوه.

فَهَل رَأْيتَ الأَحْمَقَ الذِي أَفسَدَ جَسَدِه الحَيَوِي؟ أَو الحَمْقَاءَ التِي أَفسَدَت جَسَدَهَا الحَيَوِي؟

ذَلِكَ أَنَّهُم لَا يَكِبِتُون أَنفُسَهُم، وَلَا يُمكِنُهُم كَبت أَنفُسِهِم.

https://telegram.me/maktabatbaghdad

آهِ يَا جَسَدِي! إِنَّنِي لَا أَجِرُو عَلَى التَّنَكُّرِ لِرَعْبَاتِك فِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ آخَرِين، وَلَا رَغَبَاتِ أَعضَاءٍ مِنك،

إِنَّنِي أُوْمِنُ بِأَن رَغَبَاتِك لَهَا أَن تَصمُدَ أَو تَهوِي مَع رَغَبَاتِ الرُّوحِ (وَأَنَّهَا هِي الرُّوح)، أُومِنُ بِأَن رَغَبَاتِك سَتَصمُدَ أَو تَهوِي مَع قَصَائِدِي، وَأَنَّهَا هِي قَصَائِدِي،

وَقَصَائِدُ الرَّجُل، وَالمرَّأَةِ، وَالطِّفلِ، وَالشَّبَاب، وَالزَّوجَةِ، وَالزَّوجِ، وَالأُم، وَالأب، وَالفَتَى، وَالفَتَاة،

قَصَائِدُ الرَّأْسِ، والرَّقَبَةِ، والشَّعرِ، وَالأُذُنينِ، وَحَلَمَةِ وَطَبِلَةِ الأُذُنينِ،

وَالعُيُونِ، وَأَهدَابِ العُيُون، وَحَدَقَاتِ العُيُون، وَالحَوَاجِب، وَانفِتَاج أَو إِغمَاضِ الجُفُون، وَالفَمِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَاه، وَالأَسنَانِ، وَسَقفِ الحَلقِ، وَالفَكَّين، وَمَفَاصِلِ الفَكَّين، وَالأَنفِ، وَمِنخَارَي الأَنفِ، وَحَاجِز الأَنفِ الدَّاخِلي،

وَالْحُدُودِ، وَالأَصدَاعِ، وَالجَبِين، وَالذَّقنِ، وَالحنجَرَةِ، وَالقَفَا، وَجِلدِ الرَّقَبَة،

وَالأَكتَافِ القَوِيَّةِ، وَاللِّحيَةِ الرُّجُولِيَّةِ، وَعَظمِ الكَتِفِ، وَاستِدَارَةِ الصَّدرِ الجانبِيَّةِ العَريضَة،

وَأَعلَى الذِّرَاعِ، وَالإِبِط، وَتَجوِيفِ الكُوع، وَأَسفَلِ الذِّرَاعِ، وَأُوتَارِ الدِّرَاع، وَعِظَامِ الدِّرَاع،

وَالمِعصَمِ وَمَفَاصِلِ المِعصَم، وَاليَد، وَالكَف، وَالمَفَاصِلِ الصُّغرَى، وَالإِبهَام، وَالسَّبَّابَةِ، وَمَفَاصِلِ الإِصبَع، وَالأَظَافِر،

وَمُقَدِّمَةِ الصَّدرِ العَرِيضَة، وَشَعرِ الصَّدرِ المُلبَّف، وَعَظم الصَّدر، وَجَانِب الصَّدر، وَالضُّلُوعِ، وَالبَطْنِ، وَعَظمِ الظَّهر، وَمَفَاصِلِ الظَّهر،

وَالْأُورَاك، وَمَفَاصِلِ الأُورَاك، وَقُوَّةِ الأُورَاك، وَالاستِدَارَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَالدَّاخِلِيَّة، وَخِصِي الرَّجُل، وَقَضِيب الرَّجُل،

وَالهَيئَةِ القَوِيَّةِ لِلأَفْخَاذِ، التِي تَحْمِلُ فَوْقَهَا جَيِّدًا الجِدْع،

وَنسِيجِ السَّاقِ، وَالرُّكبَةِ، وَتَجوِيفِ الرُّكبَةِ، وَأَعلَى السَّاقِ، وَأَسفَلِ السَّاق،

وَالكَّاحِل، وَمُشطِ القَدَم، وَنُتُوء القَدَم، وَالأَصَابِع، وَمَفَاصِلِ الأَصَابِع، وَالكَعب؛ كُلُّ الأوضَاع، كُلُّ المَفَاتِن، كُلُّ تَفَاصِيلِ جَسَدِي أَو جَسَدِك أَو جَسَدِ أَيِّ شَخصٍ، ذَكرًا كَان أَم أُنثَى،

اسفِنجُ الرِّئَةِ، غِلَافُ المَعِدَة، الأمعَاءُ السَّلِسَةُ وَالنَّظِيفَة،

العَقلُ فِي تَلَافِيفِه دَاخِلَ إِطَارِ الجُمجُمَة،

العَوَاطِفُ، وَصِمَامَاتُ القَلبِ، وَصِمَامَاتُ الحَنك، وَالنَّوعُ الجِنسِي، وَالأُمُومَة،

الأُنُوثَةُ، وَكُلِّ مَا هُو امرَأَة، وَالرَّجُلُ الذِي يَأْتِي مِن المَرأَة،

الرَّحِمُ، وَالأَثْدَاءُ، وَالحُلَمَاتُ، وَلَبَنِ القَّدي، وَالدُّمُوعُ، وَالضَّحِك، وَالتَّحِيب، وَنَظرَاتُ

الحب، وَقلَقُ وَانتِفَاضَاتُ الحب،

الصَّوتُ، وَالتَّلَقُظُ، وَاللُّغَةُ، وَالهَمسُ، وَالصِّيَاحُ عَالِيًّا،

الطَّعَامُ، وَالشَّرَابُ، وَالنَّبِضُ، وَالهَضمُ، وَالعَرَقُ، وَالنَّومُ، وَالمَشي، وَالعَوم،

الاتِّرَانُ عَلَى الأَفْخَاذِ، وَالقَفْرُ، وَالاستِرخَاءُ، وَالعِنَاق، وَالتِّفَافُ الأَذْرُع وَالاحتِضَان،

التَّغَيُّرَاتُ الدَّائِمَةُ لالتِوَاءِ الفَم، وَحَولُ العَينَين،

البَشرَةُ، وَالظِّل المَسفُوعُ، وَالنَّمَشُ، وَالشَّعر،

التَّعَاطُف الغَرِيبُ الذِي يُحِسُّه المَرءُ حِين يَتَحَسَّسُ بِاليِّدِ اللَّحمَ العَارِي لِلجَسَد،

المسَارَاتُ الدَّاثِرِيَّةُ لِلنَّفَس، وَتَّنَفُّسه دَاخِلًا وَخَارِجًا،

جَمَالُ الخَصرِ، فَجَمَالُ الأَفْخَاذِ صُعُودًا، فَهُبُوطًا نَحَوَ الرُّكب،

الهُلَامُ الأحمَرُ النَّحِيلُ دَاخِلَك أَو دَاخِلِي، وَالعِظَامُ وَالنُّخَاعُ فِي العِظَام،

التَّحَقُّقُ الفَاتِن لِلعَافِيَة؛

آهِ أَقُولُ تِلكَ لَيسَت أَعضَاءَ وَقَصَائِدَ الْجَسَد فَحَسب، بَل الرُّوح،

آهِ أَقُولُ الآن تِلكَ هِي الرُّوحِ!

#### امرأةً تَنتَظِرُني

امرَأَةٌ تَنتَظِرُنِي، تَحتَوِي كُلَّ شَيءٍ، وَلَا يَنقُصُهَا شَيء، لَكِن كُلَّ شَيءٍ يَنقصُ إِذَا مَا انعَدَم الجِنسُ، أَو إِذَا مَا انعَدَمَ بَلَلُ الرَّجُلِ الحق.

فَالجِنسُ يَحتَوِي الكُل، الأجسَادَ وَالأروَاح، المَعَانِي، وَالتَّجَلِّيَات، المَعَانِي، وَالنَّرَاهِين، وَالطَّهَارَة، وَالرَّهَافَة، وَالشِّمَارَ، وَالتَّجَلِّيَات، وَالطَّهَارَة، وَالكِبرِيَاء، وَالسِّرَّ الأُمُومِي، وَاللَّبَن المَنَوِي، وَالأَغَانِ، وَالْعَافِية، وَالكِبرِيَاء، وَالغَرَامِيَّاتِ، وَالفَاتِن، وَمَبَاهِجِ الأرض، وَكُلَّ الآمَالِ، وَالبِر، وَالهِبَاتِ، كُلَّ الشَّهوَاتِ، وَالغَرَامِيَّاتِ، وَالمَفَاتِن، وَمَبَاهِجِ الأرض، كُلَّ الحُكُومَات، وَالقُضَاةِ، وَالأربَابِ، وَأَصحَابِ النَّقُوذِ فِي الأرض، هَذَا مَا يَحتَوِيه الجِنسُ كَأْجزَاءِ مِن ذَاتِه وَتَبرِيرِ لِذَاتِه.

بِلَا خَجَلٍ يَعرِفُ الرَّجُلُ الذِي أُحِبُّه وَيَعتَرِفُ بِفِتنَةِ عُضوهِ الجِنسِي، بِلَا خَجَل تَعرفُ المَرأَةُ التي أُحِبُّهَا وَتَعتَرفُ بِفِتنَةِ عُضوهَا الجِنسِي.

الآن سَأْنأَى بِنَفسِي عَنِ النِّسَاءِ السَّلبِيَّات،

سَأُمضِي لأبقَى مَعَ مَن تَنتَظِرُنِي، وَمَعَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الدَّمِ السَّاخِنِ المُلَائِمَاتِ لِي، فَهُن يَفهَمنَنِي وَلَا يُنكِرنَنِي،

هُن جَدِيرَاتٌ بِي، وَسَأَكُونِ الرَّوجَ العَفِيَّ لِهَؤَلَاءِ النِّسَاء.

لَسنَ بِأَقَل مِنِّي بِمِثقَالِ ذَرَّة، مَسفُوعَاتُ الوُجُوهِ مِن الشُّمُوسِ السَّاطِعَةِ وَالرِّيَاجِ العَاصِفَة، وَلأجسَادِهِن الطَّرَاوَةُ وَالقُوَّةُ السَّمَاوِيَّةُ الغَابِرَة،

يَعرِفنَ كَيفَ يَسبَحن، وَيُجُدِّفن، وَيَركَبن الخيل، وَيُصَارِعن، وَيُصَوِّبن، وَيَجرِين، وَيَجرِين، وَيَجرِين، وَيَعَربن، وَيَتَرَاجَعن، وَيَتَقَدَّمن، وَيُقَاوِمن، وَيُدَافِعن عَن أَنفُسِهِن،

هُن الذُّروَةُ في حَد ذَاتِهِن- هَادِئَاتُ، صَافِيَاتُ، رَابِطَاتُ الجَأْشِ تَمَامًا.

أَشُدُّكُن إِلَيَّ، أَيَّتُهَا النِّسَاء،

لَا يُمكِنُ أَن أَترُكُكُن تَمضِين، سَأَفعَلُ خَيرًا لَكُن،

فَأَنَا لَكُن، وَأَنتُن لِي، لَا مِن أَجلنَا نَحنُ فَحَسب، بَل مِن أَجلِ الآخَرِين،

فِي أَحضَانِكُن يَنَامُ الأبطَالُ وَالشُّعَرَاءُ العِظَام،

وَيَرِفُضُون الاستِيقَاظَ عَلَى لَسَةِ أَيِّ رَجُلٍ سِوَاي.

هُو أَنَا، أَيَّتُهَا النِّسَاء، أَتَّخِذُ طَرِيقِي،

صَارِمٌ، لَاذِعٌ، ضَخمٌ، لَا يُثنِيني شَيءٌ، لَكِنِّي أُحِبُّكُن،

لَا أُوْذِيكُن بَعدَ الآن بِأَكثَر مِمَّا هُو ضَرُورِيُّ لَكُن،

وَأُصُبُّ مَا يَأْتِي بِالْأُولَادِ وَالْبَنَاتِ اللَائِقِينِ بِهَذِهِ الوِلَايَاتِ، أَضغَطُ بِعَضَلَةٍ بَطِيئَةٍ صَلدَة،

أُثَبِّتُ نَفسِي تَمَامًا، وَلَا أُنصِتُ لأيِّ تَوَسُّلات،

وَلَا أَجِرُوْ عَلَى الانسِحَابِ إِلَى أَن أُودِعَ مَا تَرَاكُم دَاخِلِي طَوِيلًا.

خِلَالَكُنِ أُفرِغُ أَنِهَارَ نَفسِي الْحَبِيسَة،

وَفِيكُنِ أَدُس أَلفَ عَامِ قَادِمَة،

فِيكُن أَشتِلُ شَتلَاتِ أَفضَل مَعشُوقَاتِي وَمَعشُوقَاتِ أَمِيرِيكَا،

وَالقَطَرَاتُ التِي أَبُثُهَا فِيكُن سَتَنمُو فَتَيَاتٍ قَوِيَّاتٍ ضَارِيَات، وَفَنَّانِين جُدُدًا،

وَمُوسِيقِيِّين، وَمُغَنِّين،

وَالْأَطْفَالُ الذِينِ أُنجِبُهُم مِنكُن سَيُنجِبُونِ أَطْفَالًا بِدَورِهِم،

وَسَأَطلُبُ رِجَالًا وَنِسَاءٌ مِثَالِيِّين مِن دَفقاتِ حُبِّي،

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

سَأَتَوَقَعُهُم مُتَدَاخِلِين مَعَ الآخَرِين، مِثل تَدَاخُلِنَا أَنَا وَأُنتُن الآن،

وأرصُدُ ثِمَارَ دَفقَاتِهِم المُتَفَجِّرَة، مِثلَمَا أُرصُد ثِمَارَ الدَّفقَاتِ المُتَفَجِّرَةِ التِي أَمنَحُهَا الآن،

وَسَأَتَطَلَّعُ إِلَى حُب المحصُولِ مِن المِيلَادِ، وَالحَيَاةِ، وَالمَوت، وَالخُلُود، الذِي أَغرِسُه الآن فِي عِشق.

#### \_\_\_\_

#### عَفوِيٌّ أَنا

#### عَفويٌّ أَنَا، أَيَّتُهَا الطَّبِيعَة،

اليَومُ الجِمِيل، الشَّمسُ الطَّالِعَة، الصَّدِيق الذِي أَسعَدُ مَعَه،

ذِرَاعُ الصَّدِيقِ المُعَلَّقَةُ بِكَسَلٍ عَلَى كَتِفِي،

جَانِبُ التَّل الأبيض بِأَزهَارِ رَمَادِ الجَّبَل،

نَفسُ الوَقتِ المَتَأخِّر فِي الخَرِيف، دَرَجَاتُ الأَحْمَر، وَالأَصفَر، وَالأَسمَرِ الفَاتِح، وَالقُرمُزي، وَالأَخضَرِ الفَاتِح وَالدَّاكِن،

الغِطَاءُ الخِصبُ لِلعُشبِ، الحيوَانَاتُ وَالطُّيُورُ، الضَّفَّةُ المُنعَزِلَةُ غَيرُ المُشَذَّبَة، التُّفَّاحُ البَرِّي، الحَصَى،

الشَّذَرَاتُ الجَمِيلَةُ التِي تَقطُرُ، القَائِمَةُ اللَامُبَالِيَةُ وَاحِدًا بَعدَ الآخَر حِينَ أَدعُوهُم إِلَيَّ أَو أُفَكِّر فِيهم،

القَصَائِدُ الحَقِيقِيَّةُ (مَا نُسَمِّيهَا قَصَائِدَ لَيسَت سِوَى صُور)،

قَصَائِدُ حَمِيمِيَّةِ اللَّيلِ، وَالأَشخَاصِ الشَّبِيهِين بِي،

هَذِهِ القَصِيدَةُ التِي دَائِمًا مَا أَحِمِلُهَا، وَيَحمِلُهَا الجَمِيعِ، وَتَسَّاقَطُ خَجُولَةً خَفِيَّة،

(فَلتَعرِف مَرَّةً وَإِلَى الأَبَد، مُقِرًّا بِوَعِي، أَينَمَا يَكُونُ هُنَاكَ رِجَالٌ مِثلِي، تَكُون هُنَاكَ قَصَائِد رُجُولِيَّةٌ شَهوَانِيَّةٌ كَامِنَةٌ)،

أَفكَارُ الحُب، نَسغُ الحُب، أَرِيجُ الحُب، عَطِيّةُ الحُب، مُتَسَلِّقُو الحُب، وَحَيَوَيَّةُ التَّسَلُّق، أَذرُعُ وَأَيدِي الحُب، شِفَاهُ الحُب، الإِبهَامُ الذُّكُورِي لِلحُب، أَثدَاءُ الحُب، البُطُونُ

## [ 232 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

المُعتَصَرَةُ وَالمُلتَصِقَةُ مَعًا بِالحُب،

أَرضُ الحُبِّ الطَّاهِر، وَالحَيَاةُ لَيسَت سِوَى الحَيَاةِ بَعدَ الحُب،

جَسَدُ حَبِيبَتِي، جَسَدُ المَرَأَةِ التِي أُحِبُّهَا، جَسَدُ الرَّجُلِ، جَسَدُ الأرض،

هَوَاءُ صَدرِ النَّهَارِ الرَّهِيفُ الذِي يَهُبُّ مِن الجَنُوبِ الغَربِي،

ذَكُرُ النَّحلِ البَرِّيُّ المُشعِرُ الذِي يَطِن وَيَهفُو صَاعِدًا هَابِطًا، لأن يُمسِك بِوَردَةِ المرأَةِ

النَّاضِجَةِ، يَحتَضِنَهَا بِسِيقَانٍ قَوِيَّةٍ عَاشِقَةٍ، يَنَالَ شَهوَتَه مِنَهَا، وَيَكبَحَ نَفسَه مُرتَعِشًا إِلَى أَن يَشبَع؛

بَلَلُ الغَابَةِ خِلَالَ السَّاعَاتِ الأُولَى،

وَنَائِمَان فِي اللَّيلِ يَرِقُدَان مُتَلَاصِقَين مَعًا وَهُمَا نَائِمَان، وَأَحَدُهُمَا بِذِرَاعِ مُنحَدِرَةٍ عَبرَ وَأُسفَلَ خَصرِ الآخَر،

رَائِحَةُ التُّفَّاحِ، وَالعَبَقُ القَادِمُ مِن شَجَرَةِ المَريَمِيَّةِ المُهَشَّمَة، وَالنَّعنَاعُ، وَلِحَاءُ البَتَولَا، أَشَواقُ الصَّبي، وَالالتماعَةُ وَالضَّغطَةُ وَهو يَبُوحُ لِي بِمَا كَان يَحلُم بِه،

وَرَقَةُ الشَّجَرِ المَيِّتَةُ تَدُورُ فِي دَوَّامَتِهَا الحَلَزُونِيَّةِ وَتَهوِي سَاكِنَةً وَرَاضِيَةً إِلَى الأرض،

اللَّدَغَاتُ بِلَا شَكِلِ التِي تَلدَغُنِي بِهَا الأبصَارُ، وَالنَّاسُ، وَالأشيَاءُ،

اللَّدغَةُ الذَّاتِيَّةُ القَاطِعَةُ، تَلدَغُنِي بأَكبَر مِمَّا يُمكِنُ لأَحَدٍ أَن يَلدَغ،

أَشِقَّاءُ نَفسِ المَدَارِ، المرهَفُون، فِي العُمق، الذِين يَحظُون وَحدَهُم بِقُرُون استِشعَار، وَيُمكِن أَن يَكُونُوا حَمِيمِين أَينَمَا يَكُونُون،

الطَّوَّافُ الغَرِيبُ لِليَدِ التِي تَطُوفُ بِأَنحَاءِ الجِسَدِ، وَالارتِدَادُ الخَجُولُ لِلَّحمِ حَيثُ تَتَوقَفُ الأصَابِعُ مُهَدِّئَةً وَتَتَحَرَّكُ شَيئًا فَشَيئًا،

النَّسغُ الشَّفَّافُ دَاخِلَ الشَّاب،

التَّآكُلُ المُهتَاجُ الكَّئِيبُ وَالألِيم،

العَذَابُ، المَدُّ الذِي لَن يَعرِفَ الهُدُوء،

الشَّبِيهُ بِمَا أَشعُر، نَفسُ الشَّبِيهِ لَدَى الآخَرِين،

الشَّابِ الذِي يَحمَر خَجَلًا وَيَحمَر، وَالفَتَاةُ التِي تَحمَر خَجَلًا وَتَحمَر،

الشَّابِ الذِي يَصحُو فِي عُمقِ اللَّيلِ، وَاليَدُ السَّاخِنَةُ التِي تَسعَى لِكَبتِ مَا يُهَيمِنُ عَلَيه، اللَّيلَةُ السِّريَّةُ العَاشِقَةُ، غُصَّةُ التَّرحِيبِ الفَاتِرِ الغَرِيب، الرُّوَّى، العَرَق،

النَّبضُ الحَقَّاقُ فِي رَاحَاتِ الأيدِي وَالارتِعَاشُ المحِيطُ بِالأَصَابِعِ، وَالشَّابِ مُصطّبِغٌ كُلُّه بِالأَحْرِ، خَجُولًا، غَاضِبًا؛

بَلَلِي مِن حَبِيبِي البَحر، وَأَنَا أَستَلقِي رَاغِبًا وَعَارِيًا،

مَرَحُ الطِّفلَينِ التَّواِمِ اللَّذِينِ يَزِحَفَانِ عَلَى العُشبِ فِي الشَّمس، وَالأُم لَا تَرفَعُ عَنهُمَا عَينَيهَا اليَقِظتَين،

جِدْعُ شَجَرَةِ الجُوزِ، قُشُورُ الجُوزِ، وَنُضجُ أَو مَا بَعدَ نُضجِ الجُوزِ المُستَدِيرِ،

كَبِحُ الْخُضرَوَاتِ، وَالطُّيُورِ، وَالْحَيَوَانَات،

فَهَل يَنبَغِي أَن أُخفِي وَضَاعَتِي المتَوَالِيَةَ أَو أَعتَبِرَ نَفسِي فَظًا، فِيمَا الطُّيُورُ وَالحَيَوَانَاتُ لَا تَتَخَفَّى إِطلَاقًا أَو تَعتَبِر نَفسَهَا فَظَّة،

الطَّهَارَةُ العَظِيمَةُ لِلأُبُوَّةِ، لِثُنَاظِرَ الطَّهَارَةَ العَظِيمَةَ لِلأُمُومَة،

العَهدُ الِّذِي قَطعتُه بِالإِنجَابِ، وَيَنَاتِي الآدَمِيَّاتِ المُفعَمَاتُ بِالْحَيَوِيَّة،

النَّهَمُ الذِي يَلتَهِمُنِي لَيلَ نَهَار بِقَضمِ جَائِع، إِلَى أَن أُفعِم مَا سَيُنجِبُ أَولَادًا يَملأُون مَكَانِي حِين أَرحَل،

السَّكِينَةُ، وَالرَّاحَةُ، وَالرِّضِي الكَّامِلِ،

وَهذِه البَاقَةُ الَّتِي اقتَطَفتُهَا كَيفَمَا اتُّفِق مِن نَفسِي،

فَقَامَت بِدَورِهَا - أَقَذِفُهَا بِلَّا مُبَالَاةٍ لِتَهوِي أَينَمَا تَهوِي.

#### ساعةٌ واحدةً للجُنُون وَالبهجَة

سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ لِلجُنُونِ وَالبَهجَة! آو صَاخِبًا! آو لَا تَحْبِسُونِي! (مَا الذِي يُحَرِّرِنِي هَكَذَا فِي العَوَاصِف؟ مَا الذِي تَعنِيه صَيحَاتِي وَسطَ البُرُوقِ وَالرِّيَاحِ الهَاجِّة؟)

آهِ لَو أَعَبُّ الهَذَيَانَ الدَّاخِلِيَّ أَعمَقَ مِن أَيِّ شَخصٍ آخَر! يَا لَلاَلامِ الوَحشِيَّةِ وَالرَّهِيفَة! (أُورِثُهَا لَكُم يَا أَبنَائِي، أُخَصِّصُهَا لَكُم، عَن وَعِي، أَيُّهَا العَرِيسُ وَالعَرُوس).

آهِ لَو أَكُونُ طَيِّعًا لَكُم أَيًّا مَن تَكُونُون، وَأَن تَكُونُوا طَيِّعِين لِي فِي تَحَدِّ لِلعَالَم! آهِ لَو نَعُودُ إِلَى الفِردَوس! أَيُهَا الحَجُولُ وَالْأُنثَوِي! آهِ لَو أَشُدُكَ إِلَيَّ، أَغِرِسُ فِيكَ لِلمَرَّةِ الأُولَى شِفَاهَ رَجُلٍ عَاقِدِ العَزم. يَا لَلَّعْز، النُعَقدةِ الثُّلَاثِيَّة، البِركَةِ العَمِيقَةِ المُظلِمةِ، المُنسَابَةِ وَالمُضَاءَةِ تَمَامًا، لَو نُسرِع إِلَى حَيثُمَا يَكُون بَرَاحٌ كَافٍ وَهَوَاءٌ كَافٍ فِي النِّهَايَة! لَو نَتَحَلَّل مِن رَوَابِطِنَا وَتَقَالِيدِنَا السَّابِقَة، أَنَا مِمَّا يَخُصُّنِي وَأَنتَ مِمَّا يَخُصُّك! لَو نَتَحَلَّل مِن رَوَابِطِنَا وَتَقَالِيدِنَا السَّابِقَة، أَنَا مِمَّا يَخُصُّنِي وَأَنتَ مِمَّا يَخُصُّك! لَو نَجِد لَامُبَالَاةً جَدِيدَةً لَم تَخَطُر بِالبَال مَعَ أَفضَل مَا فِي الطَّبِيعَة!

لُو نَنزَعِ اللِّجَامَ عَن فَم المَرِءِ!

لَو أُحِس اليَومَ أَو أَي يَومٍ بَأَنَّنِي مُشبَعٌ كَمَا أَنَا.

يَا لَثَمَيءٍ بِلَا بُرهَان! شَيءٍ في حَالَةِ نَشَوَة! لَو أَهرُب تَمَامًا مِن خَطَاطِيفِ وَكُلابَاتِ الآخرِين! لَو أَسِير بِحُرِّيَّةٍ، لَو أُحِب بِحُرِّيَّةٍ، أَندَفِعُ بِتَهَوَّرٍ وَخُطُورَة! لَو أُعوِي الدَّمَارَ بِالسُّخرِيَة، بِالإغرَاءَات! لَو أَصَعَد، لَو أَقفِز إِلَى سَمَاوَاتِ الحب التِي أُومَأت لِي! لَو أَضِيع إِن كَانَ ذَلِكَ مَا يَنبَغِي! لَو أُغَذِّي بَقِيَّةَ الحَيَاةِ بِسَاعَةٍ مِن الامتِلَاءِ وَالحُرِّيَّة! بسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَصِيرَةٍ مِن الجُنُونِ وَالبَهجَة.

## خارجَ المحيطِ والزِّحامِ المتدفِّق

خَارِجَ المحِيطِ وَالزِّحَامِ المَتَدَفِّقِ جَاءَت لِي قَطرَةٌ بِرِقَّة، هَامِسَةً أُحِبُّك، وَسَأَمُوتُ فِي القَرِيب، لَقَد سَافَرتُ طَوِيلًا لأَنظَرَ إِلَيكَ لأَلمَسك لَا أَكثَر، فَمَا كَانَ يُمكِنُ لِي أَن أَمُوتَ إِلَى أَن أَرَاكَ ذَاتَ مَرَّة، فَمَا كَانَ يُمكِنُ لِي أَن أَمُوتَ إِلَى أَن أَرَاكَ ذَاتَ مَرَّة، فَقَد خِفتُ أَن أَفقِدَكَ فِيمَا بَعد.

الآن التقينا، نَظرنا، وَخَنُ فِي أَمَان، فَعُودِي بِسَلَامٍ إِلَى المُحَيطِ يَا حَبِيبَتِي، فَأَنَا أَيضًا جُزءٌ مِن ذَلِكَ المُحِيطِ، يَا حَبِيبَتِي، لَسَنَا مُنفَصِلَين كَثِيرًا، انظُرِي إِلَى الاستِدَارَةِ العَظِيمَة، وَتَلَاحُمِ الكُل، حَم هُو كَامِل! لَكِن بِالنِّسبَةِ لِي، لَكِ، فَالبَحرُ العَصِيُّ يَفصِلُنَا، لِسَاعَةٍ يَحمِلُنَا مُحْتَلِفَين، لَكِنَّه لَا يُمكِن أَن يَحمِلَنَا مُحْتَلِفَين إِلَى الأَبَد؛ فَلَا تَتَبَرَّي لِللَّمَةِ إِلَى الأَرض، فَلَا تَتَبَرَّي إِللَّهُ وَلِهِ مِن أَجلِ خَاطِرِكِ العَزِيز، يَا حَبِيبَتِي.

#### عُصورٌ وعصُورٌ تعود في اللحظات الفاصلة

عُصُورٌ وَعُصُورٌ تَعُودُ فِي اللَّحَظَاتِ الفَاصِلَة،

سَالِمَةً، تَهِيمُ أَبَدِيَّةً،

شَهوَانِيَّةً، ذُكُورِيَّةً، بِالأعضَاءِ الجِنسِيَّةِ الأصلِيَّةِ القَوِيَّة، العَدْبَةِ تَمَامًا، وَأَنَا، مُنشِد الأَغَاني الآوَمِيَّة،

خِلَالَ حَدِيقَةِ الغَربِ الجِدِيدَة، وَنِدَاءِ المُدُنِ العُظنَي،

أُهذِي، مُفتَتِحًا بِذَلِكُ مَا يَتَوَالَد، مَانِحًا هَوْلَاء، مَانِحًا نَفسي،

مُحِمَّا نَفسِي، مُحَمَّا أُغنِيَاتِي فِي الجِنس،

وَأَنبَثِقُ مِن أُعضَائِي الجِنسِيَّة.

#### كم كُنَّا أحمقَين طويلًا، نحن الاثنين

نَحِنُ الاثنَين، كَم كُنَّا أَحْمَقَين طَويلًا، ما إن نَتَحَوَّل، حَتَّى نَهرُبَ بِسُرِعَةٍ مِثلَمَا تَهرُب الطَّبِيعَة، كُنَّا الطَّبِيعَة، كُنَّا غَائِبَين طَوِيلًا، لَكِنَّنَا الآنَ نَعُود، نُصبِحُ نَبَاتَاتٍ، جُذُوعًا، أُورَاقَ شَجَر، جُذُورًا، لِحاءً، رَاقِدَين فِي التُّربَةِ، نَحِنُ أَحجَار، نَحِنُ بَلُّوط، نَنمُو فِي المسَاحَاتِ الْحَالِيَةِ جَنبًا إِلَى جَنب، نَرعَى، اثنَين ضِمنَ القُطعَانِ البَرِّيَّة فِطرِيَّين كَالْجَمِيع، نَحِنُ سَمَكَتَان تَسبَحَان فِي البَحرِ مَعًا، نَحن زُهُورُ الخَرنُوب، نَقطُرُ أَرِيجًا حَولَ المَمَرَّاتِ صُبحَ مَسَاء، نَحَنُ أَيضًا دَاءُ السُّنَاجِ القَاسِي لِلحَيَوَانَات، والخُضرَوَاتِ، وَالمَعَادِن، نَحِنُ صَقرَان مَشقُوقًا الأقدَامِ، نُخَلِّقُ إِلَى أَعلَى وَنَنظُرُ إِلَى أَسفَل، نَحَنُ شَمسَان مُشرِقَتَان، نُوَازِن نَفسَينَا كَمجَزَّةٍ وَنَجِم، نَحَنُ شِهَابَان، نَجُوسُ بِأَربَعِ أَقدَامٍ مِن مَخَالِب فِي الغَابَةِ، وَنَنقَضُ عَلَى الفَرِيسَة، نَحُنُ غَيمَتَان فِي صَدر النَّهَار وَبَعدَ الظَّهِيرَةِ نَمضِي عَالِيًّا، نَحُنُ بَحَرَان مُمَّزِجَان، نَحَنُ مَوجَتَان مِن هَذِه الأمرَاجِ المَرِحَةِ المُتَدَحرِجَةِ فوقَ بَعضِهَا وَتُبَلِّلُ بَعضَهَا البَعض، نَحُنُ مَا يَكُونُه الجُو، شَفَّافًا، مُتَفَتِّحًا، نَفَّاذًا، وَغَيرَ نَفَّاذ،

نَحُنُ ثُلُوجٌ، مَطَرُ، بَرد، طَلَامٌ، وَكُلٌّ مِنَّا نِتَاجُ وَفَاعِلٌ فِي الكَوكب، لَقَد دُرنَا وَدُرنَا إِلَى أَن وَصَلْنَا إِلَى مَوطِنِنَا مِن جَدِيد، نَحَن الاثنين، تَحَاشَينَا كُلَّ شَيءٍ عَدَا الحُرِّيَّةِ وَكُلِّ شَيءٍ عَدَا بَهجَتِنَا.

#### آه هيمِين! آه هيمِيني!

آهِ هيمِين[\*]! آهِ هيمِينِي! لِمَاذَا تُعَذِّبُنِي هَكَذَا؟ آهِ لِمَاذَا تَتَقَاضَى ثَمنًا بَاهِظًا مُقَابِلِ لَحَظَةٍ خَاطِفَةٍ فَحَسب؟ لِمَاذَا لَا يُمكِنُكَ الاستِمرَار؟ آهِ لِمَاذَا تَتَوَقَّفُ الآن؟ أَذَلِكَ لأنَّكِ إِن وَاصَلتَ فِيمَا بَعد اللَّحظّةِ الحَاطِفَةِ لَكَانَ عَلَيكَ بِالتَّأْكِيدِ أَن تَقتُلَنِي عَلَى الفَور؟

<sup>[\*]</sup> هيمين Hymen أو هيميني Hyménée: إله احتفالات الزَّوَاج عند اليونان. ومن المفترض أن يحضر كل حفل زفاف؛ وإلا فيمكن للحفل أن يؤول إلى نهاية كارثية.

## أنا مَن يتألَّه مِن الحب

أَنَا مَن يَتَأَلَّم مِن الحُبِّ العَاشِق؛ فَهَل تَنجَذِبُ الأَرض؛ أَلَّا يجتَذِبُ كُلُّ شَيءٍ يَتَأَلَّم جَمِيعَ الأشيَاء؟ هَكَذَا جَسَدِي تِجَاه كُلِّ مَن أُقَابِل أَو أَعرِف.

#### أيتها اللحظاتُ الفِطريَّة

أَيَّتُهَا اللَّحظَاتُ الفِطرِيَّة - حِين تَأتِين إِلَيَّ - آهٍ فَأَنتِ الآنَ هُنَا، فَامنَحِينِي الآن مَبَاهِجَ شَبِقَةً فَحسب، امنَحِيني إِشبَاعَ شَهوَاتِي، امنَحِيني حَيَاةً خَشِنَةً وَفَاسِدَة، اليَومَ أَمضِي لأُعَاشِرَ أَحِبَّاءَ الطَّبِيعَة، وَاللَّيلَةَ أَيضًا، فَأَنَا لِهَوْلَاءِ الذِين يُؤمِنُون بِالمَبَاهِجِ المتحَرِّرَةِ، وَأُشَارِكُ فِي عَربَدَاتِ الشُّبَّان فِي مُنتَصَفِ أَرقُصُ مَع الرَّاقِصِين وَأَشرَبُ مَعَ الشَّارِبِين، وَالْأَصدَاءُ تُدَوِّي مَعَ نِدَاءَاتِنَا الإِبَاحِيَّةِ، وَأَنتَقِي شَخصًا مَا وَضِيعًا لأَعَرِّ أَصدِقَائِي، سَيَكُونُ مُنفَلِتًا، فَظَّا، أُمِّيًّا، سَيَكُونُ شَخصًا أَدَانَه الآخَرُونِ عَلَى مَا ارتَكَبَ مِن أَفعَال، وَلَن أَلعَبَ أَيَّ دَورِ مِن بَعد، فَلِمَاذَا أَنفِي نَفسِي عَن رِفَاقِي؟ أَيُّهَا الأَشْخَاصُ المنعَزِلُون، أَنَا عَلَى الْأَقَلِّ لِن أَعزِلَ نَفسِي عَنكُم، أجِيءُ فِي التَّو إِلَى وَسَطِحُم، وَسَأْكُون شَاعِرَكُم، سَأَكُون لَكُم مَا هُو أَكثَر مِن أَيِّ مِن البَاقِين.

#### ذَات مرةٍ مررتُ خلال مدينةٍ مُزدحمَة

ذَاتَ مَرَّةٍ مَرَرتُ خِلَالَ مَدِينَةٍ مُزدَحِمَة، وَأَنَا أَدمِغُ مُخِّي لِلاستِخدَامِ المُستَقبَلِي بِعُرُوضِه، وَعِمَارَتِه، وَعَادَاتِه، وَتَقَالِيدِه،

لَكِنِّي الآنَ لَا أَتَذَكَّرُ مِن كُلِّ هَذِهِ المَدِينَةِ إِلَّا امرَأَةً قَابَلتُهَا هُنَاكَ بِالمصَادَفَةِ وَاحتَجَزَتنِي حُبًّا فِيَّ،

> يَومًا بَعدَ يَومٍ وَلَيلَةً بَعدَ لَيلَةٍ كُنَّا مَعًا - وَنَسيتُ كُلَّ شَيءٍ آخَر، أَتَذكَّر أَن أَقُولَ فَحَسب إِنَّ هَذِهِ المَرأَةَ التِي تَشَبَّتَت بِي بِشَغَف، نَهِيمُ مَعًا مِن جَدِيدٍ، نُحِب، وَنَنفَصِلُ مِن جَدِيد، وَمِن جَدِيدٍ تُمسِكُ بِي مِن يَدِي، فَيَنبَغِي أَلَّا أَمضِي، أَرَاهَا مُلَاصِقَةً لِي بِشِفَاهٍ صَامِتَةٍ حَزِينَةً وَمُرتَجِفَة.

#### سمِعتُك يا مزامير الأرغُن العذبة المهيبة

سَمِعتُكِ يَا مَزَامِيرَ الأرغُنِ العَذبَةِ المهِيبَةِ صَبَاحَ الأَحَدِ الأَخِيرِ حِينَ مَرَرتُ بِالكَنيسَة، وَيَا رِيَاحَ الحَرِيف، فِيمَا كُنتُ أَمشِي فِي الغَابَةِ فِي الغَسَق سَمِعتُ آهَاتِكِ المَدِيدَةَ المَمدُودَةَ عَالِيًا فِي الأَعالِي مُفعَمَةً بِالنَّحِيب،

وَسَمِعتُ التِّينُورَ الإِيطَالِيَّ المثَالِيَّ[\*] يُعَنِّي فِي الأُوبرَا، وَسَمِعتُ السُّوبرَانُو وَسطَ الرُّبَاعِيَّةِ تُغَنِّي؛

يَا قَلَبَ حُبِّي! أَنتِ أَيضًا سَمِعتُكِ تُغَمِّعِمِين هَامِسَةً خِلَالَ مِعصَمِك المُحِيطِ بِرَأْسِي، سَمِعتُ نَبضَكِ حِين كَان كُلُّ شَيءٍ مَا يَزَالُ يُدَوِّي بِأَجرَاسٍ صَغِيرَةٍ تَحْتَ أُذُنِي اللَّيلَةَ الماضِيَة.

<sup>[\*]</sup> التينور: أعلى أصوات الرِّجَال في الغناء الأُوبرالي؛ السوبرانو: الصوت الأعلى عند النساء والأولاد في الغناء الأوبرالي.

#### مُواجهًا الغَرب من شواطئ كاليفُورنيا

مُوَاجِهًا الغَربَ مِن شَوَاطِئِ كَالِيفُورنيَا، مُستَقصِيًا، بِلَا كَلَلٍ، بَاحِثًا عَمَّا لَم يَتِم العُثُورُ بَعدُ عَلَيه، أَنَا، طِفلًا، عَجُوزًا، أَعتَلِي الأموَاجَ، نَحَوَ مَنزِلِ الأُمُومَة، أَرضِ الهِجرَات، الذِي يَبدُو عَن بُعد،

يَبدُو مُقَابِل شَوَاطِئ بَحرِي الغَربِي، الدَّاثِرَةِ المُطَوَّقَةِ تَقرِيبًا؛ لِلانطِلَاقِ غَربًا مِن هندُوستان، مِن أُودِيَةٍ كَشمِير، فِن آسيا، مِن الشَّمَال، مِن الرَّب، الحكِيم، وَالبَطَل، مِن الجَنُوب، مِن شِبهِ الجَزِيرَةِ المُزهِرَة وَجُزُر التَّوَابِل، فِن الجُنُوب، مِن شِبهِ الجَزِيرَةِ المُزهِرَة وَجُزُر التَّوَابِل، إِذ هِمتُ طَوِيلًا مُندُ ذَلِكَ الجِين، حَولَ الأرض هِمتُ، وَأُواجِه الآنَ بَيتِي مِن جَدِيدٍ، بَالِغَ السَّرُورِ والابتِهَاج، وَلَاكِن أَينَ مَا انطَلَقتُ مِن أَجلِه مُندُ زَمَنٍ بَعِيد؟ وَلِمَاذَا لَم يَتِم العُثُورُ عَلَيهِ بَعد؟)

# كما آدَم في الصبَاح البَاكِر

كَمَا آدَم فِي الصَّبَاجِ البَاكِر، مُتَمشِّيًا قُدُمًا مِن الكُوخِ الرِّيفِي مُنتَعِشًا بِالنَّوم، أَرَى نَفسِي أَينَمَا أَسِير، أَسمَعُ صَوتِي، فَاقترِب، المَسنِي، المس بِرَاحَةِ يَدِكَ جَسَدِي وَأَنَا أَمُر، فَلَا تَخَف مِن جَسَدِي.



# كَالَامُــوس[\*]

[\*] كَالامُوس calamus: نبات عَظِر الجِذُور.



## فِي دُرُوبٍ غير مطرُوقة

فِي دُرُوبٍ غَيرِ مَطرُوقَة،

فِي النُّمُو عَلَى حَوَاف مِيَاهِ البِرَك، هَارِبًا مِن الحَيَاةِ التِي تَستَعرِضُ نَفسَهَا،

مِن كُلِّ المَعَايِيرِ المَعرُوفَةِ حَتَّى الآن، مِن المَلَذَّات، وَالمَكَاسِبِ، وَالإِذعَانَات،

التِي كُنتُ لأمَدٍ طَوِيلٍ أُقَدِّمُهَا غِذَاءً لِرُوحِي،

تَتَّضِحُ لِي الآنَ مَعَايِيرُ لَم تُعرَف بَعد، يَتَّضِحُ لِي أَن رُوحِي،

أَنَّ رُوحَ الإِنسَانِ التِي أَتَحَدَّثُ عَنهَا تَبتَهِجُ فِي الرِّفَاقِ،

وَهُنَا بِنَفسِي بَعِيدًا عَن قَعقَعَةِ العَالَم،

. مُتَوَافِقًا تَحَدَّثتُ هُنَا بِأَلسِنَةٍ لَاذِعَة،

بِلَا خَجَلٍ بَعدَ الآن (فَفِي تِلكَ البُقعَة المُنعَزِلَة يُمكِنُنِي الاستِجَابَةُ بِمَا لَا أَجرُو عَلَيه فِي مَكَانِ آخَر)،

وَالْحَيَاةُ- الْأَقْوَى مِنِّي- الَّتِي لَا تَستَعرِضُ نَفْسَهَا، لَكِنَّهَا تَحتَوِي البَّاقِي كُلُّه،

مُصَمِّمَةٌ عَلَى أَلَّا ثُغَنِّي اليَومَ سِوَى الأغَانِي المُتَعَلِّقَةِ بِالرُّجُولَة،

لِتُقَدِّمَهَا عَلَى طُولِ تِلكَ الْحَيَاةِ الْجُوهَرِيَّة،

لِتُورِثُ مِنَ الآنِ أَنمَاطَ الحُبِّ القَوِي،

فِيمَا بَعدَ ظَهِيرَةِ هَذَا الشَّهرِ التَّاسِعِ الشَّهِي مِن عَامِي الحَادِي وَالأربَعِين،

أَتَقَدَّمُ إِلَى كُلِّ مَن كَانَ أُو هو الآن شَاب،

لأبُوحَ بِسـرِّ لَيَالِيَّ وَأَيَّامِي،

لأحتَفِلَ بِاحتِيَاجِ الرِّفَاق.

## أيها العُشب العَطِر بصدري

أَيُّهَا العُشبُ العَطِرُ بِصَدرِي،

إِنَّنِي أَكتَشِفُ أُورَاقًا مِنكَ، أَكتُبُهَا، لأَتَمَعَّنَ فِيهَا بِشَكلٍ أَفضَلَ فِيمَا بَعد، يَا أُورَاقَ المَقبرَة، أُورَاقَ الجَسَدِ النَّامِيَةَ فَوقِي فَوقَ المَوت،

أَيَّتُهَا الجُذُورُ المَعَمِّرَةُ، أَيَّتُهَا الأُورَاقُ الطَّوِيلَةُ، لَعَل الشِّتَاءَ لَن يُجَمِّدَكِ أَيَّتُهَا الأُورَاقُ الدَّهِ.ةَ هَ،

وَكُلُّ عَامٍ تُزهِرِين مِن جَدِيدٍ، مِن حَيثُ كُنتِ كَامِنَةً تَنبَثِقِين مِن جَدِيد؛

آهِ لَا أَدرِي إِن كَانَ عَابِرُون كَثِيرُون سَيَكتَشِفُونَك أَو يَنشَقُون عَبَقَكَ الوَاهِي، لَكِني أُؤمِنُ بِبِضعِ وَصَايَا؛

فَأَيَّتُهَا الأورَاقُ النَّحِيلَةُ! يَا زُهُورَ دَيِي! أَسمَحُ لَكِ بِأَن تَكشِفِي- بِطَرِيقَتِكِ الخَاصَّةِ-عَن القَلبِ الكَامِنِ تَحتَك،

آو لَا أُدرِي مَاذَا تُضمِرِين هُنَاكَ فِي الأسفَل مِنكِ، فَلَستِ النَّعِيم، أَنتِ غَالِبًا أَكْثَر مَرَارَةً مِمَّا يُمكِنُنِي أَن أَحتَمِل، أَنتِ تُحرِقِينَنِي وَتَلدَغِينَنِي، لَنتِ غَلِبًا أَكثَر مَرَارَةً مِمَّا يُمكِنُنِي أَن أَحتَمِل، أَنتِ تُحرِقِينَنِي وَتَلدَغِينَنِي، لَكِنَّكِ جَمِيلَةٌ بِالنِّسبَةِ لِي أَيَّتُهَا الجُذُورُ الوَاهِيَةُ المَحَضَّبَة، وَتَجَعَلِينَنِي أُفكِّرُ فِي الموت، الموتُ جَمِيلٌ مِنكِ، (فَمَا الجمِيلُ فِي النِّهَايَةِ سِوَى المَوتِ وَالحُب؟) الموتُ مَن الحَرَاة أُذِن أَنْ الحَرَاة أُذِن أَن الحَرَاق أَنْ المَن المَوتِ وَالحُب؟)

آهِ لَا أَظُن أَنِّنِي أُغَنِّي هُنَا لِلجَيَاةِ أُغنِيَةَ العُشَّاق، أَظُن أَنَّهَا لَابُد أَن تَكُونَ لِلمَوت، فَكَم يُصبِحُ هَادِئًا، مهِيبًا أَن تَصَّاعَدَ إِلَى أَجوَاءِ العُشَّاق،

فَلَا أُبَالِي حِينَثِذٍ بِالمَوتِ أَو الحَيَاةِ، وَرُوحِي تَضعُفُ عَن أَن تَختَارٍ،

(لَستُ عَلَى يَقِينٍ لَكِنَّ الرُّوحَ السَّامِيةَ لِلعُشَّاقِ غَالِبًا مَا تُرَحِّب بِالمَوت)،

حَقًّا أَيُّهَا المَوت، إِنَّنِي أُومِنُ الآن بِأَنَّ هَذِهِ الأورَاقَ تَعنِي بِالتَّحدِيدِ مَا تَعنِيه أَنت، فَاكبُري أَطوَل أَيَّتُهَا الأورَاقُ العَذبَةُ لِيُمكِنَنِي أَن أَرَاكِ! اكبُري انطِلَاقًا مِن صَدري!

انطَلِقِي بَعِيدًا عَن القَلبِ المَخفِي هُنَاك! انطَلِقِي بَعِيدًا عَن القَلبِ المَخفِي هُنَاك!

لَا تَلتَفِّي هَكَذَا فِي جُذُورِكِ المَشُوبَةِ بِالقُرمُزِيِّ أَيَّتُهَا الأورَاقُ الخَجُولَة!

لَا تَبقَي فِي الأسفَل هُنَاك بِالِغَةَ الْحَيَاءِ، يَا أَعشَابَ صَدرِي!

هَيَّا فَأَنَا مُصَمِّمُ عَلَى أَلَّا أُعَرِّي صَدرِي العَرِيضِ هَذَا، وَقَد فَاضَ بِي مِن الاختِنَاقِ وَالكَبتِ الطّويل؛

فَيَا أُورَاقَ العُشبِ الرَّمزِيَّةَ النَّزُوبِّيَّةَ هَا أَنَا أَترُكُكِ، فَأَنتِ الآنَ لَا تُفِيدينَنِي،

سَأَقُولُ مَا يَنبَغِي أَن أَقُولَه بِذَاتِه،

وَسَأُرَجِّعُ صَوتِي أَنَا وَرِفَاقِي فَحَسب، لَن أَلفُظ نِدَاءً أَبَدًا مَرَّةً أُخرَى سِوَى نِدَائِهِم،

وَسَأَبِعَث مَعَه خِلَالَ الوِلَايَات بِأَصدَاءٍ أَبَدِيَّة،

سَأْضرِبُ مَثَلًا لِلعُشَّاقِ لِيَتَّخِذُوا شَكلًا وَهَدَفًا دَائِمَين خِلَالَ الوِلَايَات،

وَمِن خِلَالِي سَتَخرُجُ الكَلِمَاتُ لِتَجعَلَ المَوتَ يَنتَشِي،

فَامنَحنِي إِذَن نَبرَتَكَ أَيُّهَا المَوتُ، حَتَّى أَتَوَافَقَ مَعَهَا،

امنَحنِي نَفسَك، لأنَّكَ الآنَ تَنتَمِي إِلَيَّ قَبِلَ أَيِّ شَيء، وَنَحَنُ مُتَعَانِقَان مَعًا بِلَا انفِصَال، فَأَنتَ الحُب وَالمَوت،

. وَلَن أَسمَح لَكَ بِأَن تَعُوقَنِي مَرَّةً أُخرَى عَمَّا كُنبُ أُسَمِّيه الحَيَاة،

فَالآن بَلَغَني أَنَّكَ المعَانِي الجَوهَريَّة،

أَنَّكَ تَتَخَفَّى فِي أَشكَالِ الْحَيَاةِ المُتَحَوِّلَةِ هَذِه، عَن وَعي، وَأَنَّهَا بِالأَسَاسِ مِن أَجلِك،

أَنَّكَ تَأْتِي قُدُمًا فِيمَا وَرَاءَهَا لِتَبقَى، الحَقِيقَةَ الحَقِيقِيَّة،

أُنَّكَ تَنتَظِرُ بِصَبرٍ وَرَاءَ قِنَاعِ المَادِّيَّات، لَا يَهم إِلَى أَيِّ وَقت،

أَنَّكَ رُبَّمَا ذَاتَ يَومٍ سَتُهيمِنُ عَلَى الكُل،

أَنَّكَ رُبَّمَا سَتُبَدِّدُ هَذَا العَرضَ كُلَّه مِن الوُجُود، أَنَّكَ رُبَّمَا غَايَةُ كُلِّ هَذَا، لَكِن ذَلِكَ لَا يَدُومُ طَوِيلًا، لَكِنَّكَ سَتَدُومُ طَوِيلًا طَوِيلًا.

## أيًّا مَن تكون يَا مَن تُمسك الآن بيدِي

أَيًّا مَن تَكُون يَا مَن تُمسِكُ الآنَ بِيَدِي، بِدُون شَيءٍ وَاحِدٍ سَيُصبِحُ كُلُّ شَيءٍ بِلَا جَدوَى، إِنَّنِي أُقدِّمُ لَك تَحَذِيرًا وَاضِحًا قَبلَ أَن تُحَاوِلَ مَعِي مَرَّةً أُخرَى، فَأَنَا لَستُ مَا تَفتَرِض، بَل بَالغ الاختِلَاف.

> فَمَن سيُصبِحُ تَابِعِي؟ مَن سَيُعلِن نَفسَه مُرَشَّحًا لِعَوَاطِفِي؟

الطَّرِيقُ مَشكُوكٌ فِيه، وَالنَّتِيجَةُ غَيرُ مَضمُونَة، وَرُبَّمَا مُدَمِّرَة،

وَسَيَكُون عَلَيكَ التَّخَلِّي عَن كُلِّ شَيء آخَر، أَنَا وَحدِي مَن يُفتَرَض أَن يَكُون مِعيَارَكَ الحصري وَالوَحِيد،

بَدءُ رَهبَنَتِك سَتَكُون آنَئِذٍ طَوِيلَةً وَمُستَنزِفَة،

وَسَيَكُون عَلَيكَ هِجرَانُ كُلِّ التَّظرِيَّةِ السَّابِقَةِ لِحَيَاتِك وَإِذْعَانِك لِلحَيوَاتِ المُحِيطَةِ بِك،

> فَاترُكنِي الآنَ قَبلَ إِزعَاجِ نَفسِكَ بِالمَزِيدِ، أَبعِد يَدَكَ عَن كَتِفَي، استَبعِدنِي وانطلِق في طرِيقِك.

وَإِلَّا فَخِلسَةً فِي غَابَةٍ مَا عَلَى سَبِيلِ التَّجرِبَة، أَو خَلفَ صَخرَةٍ فِي الهَوَاءِ الطَّلق، (فَأَنَا لَا أَتَجَلَّى فِي أَيَّةِ غُرفَةٍ مَسقُوفَةٍ بِمَنزِلٍ مَا، وَلَا فِي صُحبَةٍ جَمَاعِيَّة، وفِي المَكتَبَاتِ أَستَلقِي كَأَبِكَم، أَبلَه، أَو جَنِين، أَو مَيِّت)، لَكِن يُمكِنُ تَمَامًا مَعَك عَلَى تَلِّ عَالٍ، عَلَى أَن نَرى أَوَّلًا مَا إِذَا كَانَ أَيُّ شَخصٍ - عَن بُعدِ أَميَالٍ مُحِيطة - يَدنُو بِلَا قصد،

بعد اميانٍ حِيطه- يدنو بِلا قصد، أُو يُمكِنُ مَعَكَ مُبحِرَين فِي البَحر، أُو عَلَى شَاطِئِ البَحرِ أُو جَزِيرَةٍ مَا هَادِئَة، هُنَا أَسمَحُ لَكَ بِأَن تَضَع شَفَتيكَ عَلَى شَفَتَيَ، فِي قُبلَةِ الرَّفِيقِ الطَّوِيلَةِ أُو قُبلَةِ الزَّوجِ الجدِيد، فَأَنَا الزَّوجُ الجَدِيدُ وَأَنَا الرَّفِيق.

> أُو إِن شِئتَ، تُقحِمنِي تَحتَ ثِيَابِك، حَيث يُمكِن أَن أَشعُرَ بِنَبضَاتِ قَلبِكَ أُو أَبقَى عَلَى فَخذِك، تَحمِلُنِي أَينَمَا تَمضِي قُدُمًا عَلَى الأرض أُو البَحر؛ لِهَذَا فَلَمسِي لَكَ فَحَسب كَافٍ، وَأَفضَل، وَلِهَذَا فَلَمسِي لَك يَجعَلُنِي أَنَامُ مَحمُولًا بِصُورَةٍ أَبَدِيَّة.

لَكِنَّكَ تُخَاطِرُ بِفَحصِ أُورَاقِ النُمْسِ هَذِه، . لأَنَّكَ لَن تَستَطِيعَ فَهمَ هَذِهِ الأورَاقِ أَو فَهمِي، سَتُضَلِّلُكَ فِي الْبَدهِ بَل أَكثر بَعدَ ذَلِك، وَسَوفَ أُضَلِّلُكَ بِالتَّأْكِيد، حَتَّى حِينَمَا تَظُن أَنَّكَ بِلَا شَكِّ قَد أَمسَكت بِي، انظُر! فَهَا أَنتَ تَرَى الآن أَنَّنِي قَد هَربتُ مِنك.

فَلَم أَكتُب هَذَا الكِتَابَ مِن أَجلِ مَا دَوَّنتُه فِيه،

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَلَا بِقِرَاءَتِه سَتَمتَلِكُه،

وَلَن يَمتَلِكَه هَوُلَاءِ الذِين يَعرِفُونَنِي جَيِّدًا مِمَّن يُعجَبُون بِي وَيَمتَدِحُونَنِي بِإِفرَاط، وَلَا المُرَشَّحُون لِحُبِّي (إِلَا أَقَلَ القَلِيلِين فِي الأَغلَب) سَيَحَقَّق انتِصَارُهُم، وَلَا قَصَائِدِي سَتُسدِي خَيرًا فَحَسب، بَل ستُثير شَرَّا بِنَفسِ القَدرِ، وَرُبَّمَا أَكثَر، ذَلِكَ أَن كُلَّ شَيءٍ بَاطِلٌ بِدُون مَا يُمكِن أَن تَحدِسَه فِي مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ دُون أَن تَكتشِفَه، ذَلِكَ الذِي أَلمَحتُ إِلَيه؛

لِهَذَا اترُكنِي وَلتَتَّخِذ طَرِيقَك.

### إليكِ، أيتهَا الدِّيموقراطيَّة

هَيَّا، فَسَأَجعَلُ القَارَّةَ سَرِمَدِيَّة، سَأَخلِقُ أَروَعَ جِنسٍ أَشرَقَت عَلَيه الشَّمس، سَأَخلِقُ بُلدَانًا سَّمَاوِيَّةً سَاحِرَة، بِحُبِّ الرِّفَاق، بِحُبِّ الرِّفَاق طُوَالَ الحَيَاة.

سَأَغرِسُ الرِّفقَةَ كَثِيفَةً كَأَشجَارٍ عَلَى امتِدَادِ أَنهَارِ أَمِيرِيكَا، وَعَلَى امتِدَادِ شَوَاطِئِ البُحَيرَاتِ العُظمَى، وَفِي كُلِّ البَرَارِي، سَأَخلِقُ مُدُنًا لَا تَنفَصِلُ وَأَذرُعُهَا تُحِيطُ بِرقَابِ بَعضِهَا البَعض، بِحُبِّ الرِّفَاقِ الرُّجُولِ. بِحُبِّ الرِّفَاقِ الرُّجُولِ.

> فَلَكِ ذَلِكَ مِنِّي، أَيَّتُهَا ال**دِّيمُوقرَاطِيَّة**، لِتَخدِمَكِ يَا امرَأَيِي! فَلَكِ، لَكِ أُغَرِّد بِهَذِهِ الأُغنِيَات.

## ما أغنِّيه في الرَّبيع

مَا أُغَنِّيه فِي الرَّبِيعِ أَجَمَعُه مِن أَجِلِ العُشَّاق،

(فَمَن سِوَايَ سَيَفهَم العُشَّاقَ وَكُلَّ أُحزَانِهِم وَمَبَاهِجِهِم؟

وَمَن سِوَاي سَيَكُون شَاعِرَ الرِّفَاق؟)

مُحتَشِدًا أَعبُرُ حَدِيقَةَ العَالَم، لِكِنِّي سرعَانَ مَا أَجتَارُ البَوَّابَات،

حِينًا عَلَى امتِدَادِ جَانِبِ البِرِكَة، وَحِينًا أَخُوثُ فِيهَا قَلِيلًا، دُونَ خَوفِ البَلَل،

وَحِينًا عِندَ أَسيِجَةِ الأعمِدَةِ وَالقُضبَانِ حَيثُ الصُّحُورُ القَدِيمَةُ مَرمِيَّةٌ هُنَاك، بَعد التِقَاطِهَا مِن الحُقُول، وَتَجمِيعِهَا،

(الزُّهُورُ وَالكُرُومُ وَالأَعشَابُ البَرِّيَّةُ تَنبُتُ خِلَالَ الصَّخُورِ وَتَكَادُ تُغَطِّيهَا، وَفِيمَا وَفِيمَا وَرَاءَهَا أَمُر)،

بَعِيدًا، بَعِيدًا فِي العَابَة، أَو مُتَمَشِّيًا فِي وَقتٍ مُتَأْخِّر فِي الصَّيفِ، قَبَلَ أَن أُفَكِّرُ إِلَى أَينَ أَمضِي،

مُنعَزِلًا، مُتَشَمِّمًا الرَّائِحَةَ الأرضِيَّةَ، مُتَوَقِّفًا بَينَ الحِينِ وَالحِينِ فِي الصَّمت، وَحِيدًا فَكَرث، لَكِن سَرِعَانَ مَا يَتَجَمَّعُ حَولِي حَشدٌ كَبِير،

يَمشِي البَعضُ إِلَى جِوَارِي وَالبَعضُ خَلفِي، وَالبَعضُ يُعَانِقُ ذِرَاعَيَّ أُو رَقَبَتِي،

هُم أَرْوَاحُ أَصدِقَائِي الأَعِزَاءِ المَوتَى وَالْأَحيَاء، يَأْتُون مُحَتَشِدِين، حَشدُ كَبِير، وَأَنَا فِي

مُحتَشِدًا، مُتَأمِّلًا، مُغَنِّيًا، أَهِيمُ مَعَهُم هُنَالِك،

مُقتَلِعًا أَشيَاءً مَا كَتذكارَاتٍ، أَنثُرُهَا عَلَى مَن بِالقُربِ مِنِّي،

هُنَا، اللَّيلَكُ، مَعَ غُصن صُنُوبَر،

وَهُنَا، أُخْرِجُ مِن جَيبِي بَعضَ الطُّحلُبِ الذِي انتَزَعتُه مِن شَجَرَةِ سِنديَانٍ حَيَّةٍ فِي فَلُوريدَا إذ كَان مُعَلَّقًا يَتَدَلَّى،

وَهُنَا، بَعضُ أُورَاقِ القرنفُلِ وَالغَارِ، وَحِفنَةٌ مِن مَريَمِيَّة،

وَهُنَا مَا أُسحَبُه الآنَ مِن المَاءِ، مُخَوِّضًا فِي جَانِبِ البِركَة،

(آهِ هُنَا رَأْيَتُه فِي النِّهَايَةِ ذَلِكَ الذِي يُحِبُّنِي بِرِقَّة، وَيَعُودُ مِن جَدِيدٍ كَي لَا يَنفَصِلَ عَنِّي أَا وَيَعُودُ مِن جَدِيدٍ كَي لَا يَنفَصِلَ عَنِّي أَبَدًا،

وَهَذَا، آهِ هَذَا سَيَكُون مِن الآنِ تَذكَارَ الرِّفَاق، جِذرُ الكَالَامُوس هَذَا،

فَلْتَتَبَادَلُوه يَا شَبَابُ مَعَ بَعضِكُم! لَا تَسمَحُوا لِشَيءٍ بِإِعَادَتِه!)

وَأَعْصَانُ قَيقَب صَغِيرَةٌ وَبَاقَةٌ مِن بُرتُقَالٍ وَكِستِنَاءٍ بَرِّي،

وَسِيقَانُ كِشمِش وَبَرقُوق- مُزهِرَة، وَالأرز العِطرِي،

ذَلِكَ مَا طَوَّقتُه بَغَيمَةٍ كَثِيفَةٍ مِن الأروَاح،

مُتَجَوِّلًا، أُشِيرُ إِلَيهَا أَو أَلمَسهَا فِي مُرُورِي، أَو أَرمِي بِهَا بحُريَّة،

مُشِيرًا إِلَى كُلِّ وَاحِد بِمَا سَيأْخُذ، مَانِحًا شَيئًا مَا لِكُلِّ وَاحِد؛

لَكِن مَا سَحَبتُه مِن المَاءِ عِندَ جَانِبِ البِركَة، أَحتَفِظُ بِه،

سَأَمنَح مِنه، لَكِن فَحَسب إِلَى هَوْلَاءِ الذِين يُحِبُّون بِنَفسِ قُدرَتِي عَلَى الحب.

## لا أتنهَّد مِن ضُلوع صَدري فحَسب

لَا أَتَنَهَّدُ مِن ضُلُوعِ صَدرِي فَحَسب، لًا في تَنَهُّدَاتِ اللِّيلِ الغَاضِبَةِ مُستَاءً مِن نَفسي، وَلَا فِي تِلكَ التَّنَهُّدَاتِ الطَّوِيلَةِ، وَاهِيَةِ الكّبت، لَا فِي الكَثِيرِ مِن العُهُودِ وَالوُعُودِ المَنكُوثَة، وَلَا فِي قُوةِ إِرَادَةِ رُوحِي البَرِّيَّةِ وَالعَنِيدَة، لًا في الغِذَاءِ الرَّهِيفِ لِلهَوَاء، وَلَا فِي هَذَا القَرعِ وَالدَّق فِي صِدغَيَّ وَمِعصَمَي، لَا فِي الانقِبَاضِ والانبِسَاطِ الغَرِيبَينِ اللَّذِينِ خِلَالَهُمَا سَيَتَوَقَّف ذَاتَ يَوم، وَلَا فِي كَثِيرِ من الرَّغَبَاتِ الجائِعَةِ التِي لَم تُقَل إِلَّا لِلسَّمَاء، لَا فِي الصَّرِخَاتِ وَالضَّحِكِ، وَالتَّحَدِّيَاتِ، التِي بَدَرَت مِنِّي وَأَنَا وَحِيدٌ بَعِيدًا فِي البَرَارِي، وَلَا فِي اللُّهَاثِ القَوِي خِلَال أَسنَانِ مُطبقَة، لَا فِي الكَلِمَاتِ المَنطُوقَةِ وَالمُدَوِّيَة، وَالكِلِمَاتِ المهذَارَةِ، وَالأصدَاءِ، وَالكَلِمَاتِ المَيَّتة، وَلَا فِي غَمغَمَاتِ أَحلَامِي وَأَنَا نَائِم، لَا فِي الغَمغَمَاتِ الأُخرَى لِتِلكَ الأحلامِ الخارِقَةِ لِكُلِّ نَهَارٍ، وَلَا فِي أَعضَاءِ وَحَوَاسٌ جَسَدِي التِي تَأْخُذُك وَتَرمِيكَ دَاثِمًا - لَا هُنَاك، لَا فِي أَيِّ مِنهُم أُو كُلِّهم أَيُّهَا الالتِحَام! يَا نَبضَ حَيَاتِي! فَأَنَا أَحتَاجُ إِلَى أَلَّا تُوجَد أُو تُبدِي نَفسَكَ خَارِجَ هَذِهِ الْأَغَانِي.

## عن الشَّك الرهيب في المظاهر

عَن الشَّكِّ الرَّهِيبِ فِي المظاهِر،

عَنِ اللَّا يَقِينِ فِي نِهَايَةِ المطَّافِ، بِأَنَّنَا رُبَّمَا ضُلِّلنَا،

وَأَنَّ التَّعوِيلَ وَالْأَمَلَ رُبَّمَا لَم يَكُونَا سِوَى تَأْمُلَاتٍ فِي النِّهَايَة،

وَأَنَّ الكَّينُونَةَ فِيمَا وَرَاءَ القَبرِ رُبَّمَا لَيسَت سِوَى خُرَافَةٍ جَمِيلَة،

وَأَنَّ الأشيَاءَ التِي أَتَصَوَّرُهَا، الحَيَوَانَات، وَالنَّبَاتَات، وَالنَّاسَ، وَالتَّلَالَ، وَالمِيَاهَ المُشرِقَةَ المنسَابَة،

وَسَمَاوَاتِ النَّهَارِ وَاللَّيل، وَالأَلوَان، وَالكَثَافَات، وَالأَشكَالَ، رُبَّمَا لَم تَكُن (مِثلَمَا هِي بِلَا شَك) سِوَى تَجلِّيات، وَأَنَّ الشَّيءَ الحَقِيقِي مَا يَزَالُ عَلَينَا أَن نَعرِفَه،

بِرِ سُک شِوي جَنيات. وان السيء احقِيقِي لنا يَران عنيان ان تعرِف. (كَم كَثِيرًا مَا يَندَفِعُون مِن تِلقَاء أَنفُسِهِم كَأَنَّمَا لِيُفحِمُونِي وَيَسخَرُوا مِنِّي!

كَمْ كَثِيرًا مَا أَظُن أَنَّنِي لَا أَعْرِفُ، وَلَا أَيُّ شَخصٍ يَعرِف، أَيًّا مِنهُم)،

وَرُبَّمَا يَبدُون لِي كَمَا هُم (إِذ بِلَا شَك يَبدُون حَقًا) مِن وِجهَةِ نَظرِي الحَالِيَّة، وَرُبَّمَا يَبدُون عَلَيه، أَو لَا شَيءَ يَثبُت (مِثلَمَا سَيَحدُثُ بِالطَّبعِ) أَنَّهُم لَا شَيءَ مِمَّا يَبدُون عَلَيه، أَو لَا شَيءَ

إِطلَاقًا، مِن وجِهَاتِ نَظَرٍ مُتَغَيِّرَةٍ بشَكَلٍ كَامِل؛

بالنِّسبَةِ لِي فَهَوَلَاء وَأَشبَاهُهم قَد أَجَابَ عَلَيهِم- بِصُورَةٍ غَرِيبَةٍ - عُشَّاقِي، أَصدِقَائِي الأعِزَّاء،

فَحِينَمَا يُسَافِر مَعِي مَن أُحِب أَو يَجلِس طَوِيلًا مُمسِكًا بِي مِنْ يَدِي،

حِين يُحِيطُ بِنَا وَيَغْزُونَا الهَوَاءُ الرَّهِيف، عَيرُ المَحسُوس، وَالإحسَاسُ بأنَّ الكَلِمَاتِ

#### [ 262 ]

وَالمنطَقَ غَيرِ مُتَمَاسِكَين،

آنَئِذٍ تُفعِمُنِي حِكمَةٌ غَيرُ مَنطُوقَةٍ وَغَيرُ قَابِلَةٍ لِلنُّطقِ بِهَا، وَأَنَا صَامِتُ، لَا أَتَطَلَّبُ مَا هُو أَكثَرَ،

المرود و المرابعة على سُؤَالِ المطّاهِر، أَو سُؤَالِ الكَينُونَةِ فِيمَا وَرَاءَ القّبر، لَكِينُونَةِ فِيمَا وَرَاءَ القّبر، لَكِينٌ أَمشِي أَو أَجلِسُ بِلَا مُبَالَاةٍ، وَأَنَا مُشبَع، فَمَن يُمسِكُ بِيَدِي قَد أَشبَعَنِي تَمَامًا.

## أساس كُل مِيتافِيزيقَا

وَالآنَ أَيُّهَا السَّادَة، أَمنَحُكُم كَلِمَةً لِتَبقَى فِي ذَاكِرَتِكُم وَعُقُولِكُم، كَأْسَاسٍ وَنِهَايَةٍ أَيضًا لِكُل مِيتَافِيزِيقًا.

> (وَكَذَلِكَ لِطُلَابِ الأُستَاذِ العَجُوزِ، فِي خِتَامِ دَورَتِه الدِّرَاسِيَّةِ المُزدَحِمَة).

فَبَعدَ دِرَاسَةِ الأَنسَاقِ الجدِيدةِ وَالقَدِيمَةِ، اليُونَانِيَّةِ وَالجِرمَانِيَّة، وَالجِرمَانِيَّة، وَالجِرمَانِيَّة، وَالجِرمَانِيَّة، وَالجِرمَانِيَّة، وَالْجِرمَانِيَّة، وَالْجَحْرَاسَة وَاسْتِعرَاضِ مُعتَقَدَاتِ أَفلَاطُون، وسُقرَاط الأعظمِ مِن أَفلَاطُون، وسُقرَاط، بَعدَ دِرَاسَةٍ طَوِيلَةٍ لِلمَسِيح السَّمَاوِي، وَبَحَثَ وَاسْتِعرَاضِ مَن هُو أُعظم مِن سُقرَاط، بَعدَ دِرَاسَةٍ طَوِيلَةٍ لِلمَسِيح السَّمَاوِي، أَرَى اليَونَانِيَّةِ وَالجِرمَانِيَّة، أَرَى الكَنَائِسَ وَالعَقَائِدَ المَسِيحِيَّة، أَرَى الكَنَائِسَ وَالعَقَائِدَ المَسِيحِيَّة، لَكِنَّ المُرَى مَا وَرَاءَ المَسِيحِيَّة، لَكَنَائِسَ وَالعَقائِدَ المَسِيحِيَّة، لَكَنَائِسَ وَالعَقائِدَ المَسِيحِيَّة، لَكَنَائِسَ وَالعَقائِدَ المَسِيحِيَّة، وَالْرَعِيق، المُولُونِ وَالْمُونُ وَالْمَافِي، الْكَذِيقِ إِلَى الصَّدِيق، وَالزَّوجَةِ المَتَرَوِّجِين بِصُورَةٍ طَيِّبَة، وَالأَبنَاءِ وَالآبَاء، وَالآبَاء، وَالدَّوِينَة، وَالأَرضِ وَالأَرضِ وَالأَرضِ وَالأَرضِ.

# [ 264 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## مُدَوِّنُو العُصور هُنا

يَا مُدَوِّنِي العُصُورِ، مِن هُنَا،

هَيَّا، سَآخُذُكُم نُزُولًا إِلَى مَا تَحتَ هَذَا السَّطحِ الجامِد، سَأَقُولُ لَكُم مَا تَقُولُونَه عَنِّي، فَلتَنشُرُوا اسمِي وُتُعَلِّقُوا صُورَتِي كَأَرهَفِ عَاشِق،

صُورَةَ الصَّدِيقِ العَاشِق، الذِي كَانَ صَدِيقُه عَاشِقُه مُتَيَّمًا بِه،

مَن لَم يَكُن فَخُورًا بِأَغَانِيه، بَل بِالمُحِيطِ اللَّا نِهَائِيِّ لِلحُب دَاخِلَه، وَكَانَ يَصُبُّه إِلَى خَارِجِه،

مَن كَانَ كَثِيرًا مَا يَقُوم بِتَمشِيَاتٍ وَحِيدًا مُفَكِّرًا فِي أَصدِقَاثِه الأعِزَّاء، مُحِبِّيه،

مَن كَانَ- مُفَكِّرًا بَعِيدًا عمَّن أَحَب- كَثِيرًا مَا يَستَلقِي بِلَا نَومٍ وَلَا إِشبَاعٍ فِي اللَّيل،

مَن كَان يَعرِف جَيِّدًا أَيضًا الخَوفَ المَرِيضَ، المَرِيضَ، خَشيَةَ أَن يَكُون مَن أَحَبَّه غَيرَ مُكتَرثِ به في السِّر،

مَن كَانَت أَسعَدُ أَيَّامِه بَعِيدًا خِلَالَ الحُقُولِ، فِي الغَابَاتِ، عَلَى التَّلَال، هُو وَآخَر يهِيمَان يَدًا فِي يَد، قَرِينَين مُنفَصِلَين عَن الآخَرِين،

مَن كَانَ كَثِيرًا مَا يَتَمَشَّى الهُوَينَى فِي الشَّوَارِع وَذِرَاعُه مُلتَقَّةٌ حَولَ كَتِفِ صَدِيقِه، فِيمَا ذِرَاعُ صَدِيقِه مُستَقِرَّةٌ عَلَيهِ أَيضًا.

## حين سمعتُ في ختام اليوم

حِينَ سَمِعتُ فِي خِتَامِ اليَوم كَيفَ استُقبِلَ اسمِي بِالتَّصفِيقِ فِي الكَابِيتُول، لَم تَكُن اللَّيلَةُ التَّالِيَةُ سَعِيدَةً لِي مَعَ ذَلِك،

وَلَا حَتَّى عِندَمَا أُسرَفتُ فِي الشُّربِ، أُو حِين تَحَقَّقت خُطَطِي، فَقد كُنتُ مَا أَزَالُ غَيرَ سَعِيد،

لَكِن فِي اليَّومِ الذِي نَهضتُ فِيه مِن السَّرِيرِ فِي الفَجرِ فِي عَافِيَةٍ كَامِلةٍ، مُنتَعِشًا، مُغَنِّيًا، مُستَنشِقًا التَّفَسَ اليَانِعَ لِلخَريف،

حِين رَأَيتُ البَدرَ فِي الغَربِ يُصبِحُ شَاحِبًا وَيَتَلَاشَى فِي ضَوءِ النَّهَار،

حِين تَجَوَّلتُ وَحِيدًا عَلَى الشَّاطِئ، واستَحمَمتُ عَارِيًا، ضَاحِكًا مَعَ المَاءِ البَارِد، وَرَأيتُ شُرُوقَ الشَّمس،

وَعِندَمَا فَكَّرِتُ كَيفَ أَن صَدِيقِي العَزِيزَ حَبِيبِي كَانَ في طَرِيقِه لِلمَجِيء، آهِ آنَئِذٍ كُنتُ سَعِيدًا،

آهِ آنَئِذٍ كَانَ لَكُلِ نَفَسٍ مَذَاقٌ أَعذَب، وَطُوَالَ ذَلِكَ اليَوم غَذَانِي طَعَايي أَكثَر، وَمَر اليَومُ الجَمِيلُ عَلَى مَا يُرَام،

وَجَاءَ التَّالِي بِبَهجَةٍ مُشَابِهَة، وَمَعَ التَّالِي فِي المَسَاءِ جَاءَ صَدِيقِي،

وَتلكَ اللَّيلَة فِيمَا كَان كُلُّ شَيءٍ سَاكِنًا سَمِعتُ المِيَاةَ تَتَدَحرَجُ بِبُطءٍ وَدَاثِمًا عَلَى الشَّوَاطِئ،

سَمِعتُ الحَفِيفَ الهَامِسَ لِلمَاءِ وَالرِّمَالِ كَأَنَّه مُوَجَّه إِلَيَّ هَامِسًا لِيُهَنِّئنِي،

# [ 266 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَمَن أُحِب أَكثَرَ مِن أَيِّ شَيءٍ يَرقُد نَائِمًا بِجِوَارِي تَحتَ نَفسِ الغِطَاءِ فِي اللَّيلَةِ البَارِدَة، فِي سُكُون أَشِعَّةِ القَمَرِ الخَرِيفِيَّةِ كَانَ وَجهُه مُتَّجِهًا نَحوِي، وَذِرَاعُه تَمدُودَةً بِخِفَّةٍ حَولَ صَدرِي- وَتِلكَ اللَّيلَة كُنتُ سَعِيدًا.

## أَأنت الشَّخصُ الجِدِيد المنجَذبُ لي؟

أَأَنتَ الشَّخصُ الجِدِيدُ المنجَذِبُ لِي؟ فَلِنَبدَأُ بِالتَّحذِير، فَأَنَا بِالتَّأْكِيدِ بَالِغُ الاختِلَافِ عَمَّا تَفتَرِض؛ فَهَل تَفتَرِضُ أَنَّك سَتَجِدُ فِيَّ شَخصَكَ المِثَالِي؟ هَل تَظُن أَنَّه مِن السَّهلِ لِلغَايَةِ أَن تَجعَلَنِي حَبِيبَك؟ هَل تَظُن أَن صَدَاقَتِي سَتَكُون إِشبَاعًا خَالِصًا؟ هَل تَظُن أَننِي مَوثُوقٌ فِيه وَمُخلِص؟ هَل تَظُن أَننِي مَا هُو أَبعَد مِن هَذَا الوَجه، وَطَرِيقَتِي هَذِهِ السَّلِسَةِ المُتَسَامِحَة؟ هَل تَفتَرِضُ أَنَّكَ تَتَقَدَّم عَلَى أَرضٍ وَاقِعِيَّةٍ خَوَ إِنسَانٍ بُطُولِي وَاقِعِي؟ أَلْيسَت لَديكَ أَيَّةُ فِكرَة - أَيُّهَا الحَالِم - أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ رُبَّمَا يَكُونُ مُجَرَّد فَانتَازيَا، وَهم؟

## جُذورٌ وأوراقٌ وحيدة

جُدُورٌ وَأُورَاقُ وَحِيدَةٌ فِي ذَاتِهَا هِي هَذِه، رَوَائِحُ تَجِيءُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِن الغَابَةِ البَرِّيَّةِ وَجَانِبِ البِرِكَة، صَدرُ أَسمَر مُحمَر وَرُهُورُ حُب، أَصَابِعُ تَلتَوِي بِإحكامٍ أَكبَرَ مِن الكُرُوم، دَفُقَاتُ مِن حَنَاجِرِ الطُّلِيُورِ المُختَبِئَةِ فِي أُورَاقِ الشَّجَرِ عِندَ إشرَاق الشَّمس، نَسَائِمُ الأرضِ وَالحُب تَأْتِي مِن الشَّوَاطِئِ الحَيَّةِ إِلَيكُم فِي البَحرِ الحَي، إِلَيكُم أَيُهَا البَحَّارَة!

تُوتُ يَانِعٌ مُتَجَمِّد وَأَعْصَانُ الشَّهِرِ القَّالِث الصَّغِيرَةُ تَمَنُوحَةٌ طَازِجَةً لِلشُّبَّانِ المُتَجَوِّلِين بِالحَقُولِ حِين يَنقَشِعُ الشِّتَاء،

بَرَاعِمُ الحب مُتَاحَةُ أَمَامَك وَدَاخِلَك أَيًّا مَن تَكُون،

بَرَاعِمُ لَا تُفَض بِالطَّرِيقَةِ القَدِيمَة،

وَلَو أَتَيتَ لَهَا بِدِفءِ الشَّمسِ، فَسَتَتَفتَح وَتَتَّخِذُ شَكَلًا، وَلَونًا، وَأَرِيجًا، لَك، وَلَو أَصبَحتَ الغِذَاءَ وَالمَاءَ فَسَتُصبِح زُهُورًا، وَثِمَارًا، وَأَعْصَانًا وَأَشجَارًا سَامِقَة.

## لَا نِيران مُشتعلَة عَاليًا

لَا نِيرَانَ مُشتَعِلَةً عَالِيًا وَمُلتَهِمَة،

لَا أَمْوَاجَ بَحْرِ تَرَكُثُ ذِهَابًا وَإِيَابًا،

لَا الهَوَاءَ الشَّهِي وَالجَاف، هَوَاءَ صَيفٍ يَانِع، يَحمِلُ بِخِفَّةٍ مَعَه كُرَاتٍ بَيضًاءَ مُنحَدِرَةً مِن آلَاف النُذُور،

مُندَفِعَةً، مُبحِرَةً بِرَشَاقَةٍ، لَتَهوِي أَينَمَا تَهوِي؟

لَا هَوْلَاء، آهِ لَا شَيءَ مِن ذَلِكَ أَكْثَرَ مِن نِيرَانِي، المُلتَهِمَةِ، الحَارِقَةِ مِن أَجلِ حُبِّ مَن أُجِب،

آهِ لَا شَيء أَكثَر مِنِّي مُهَروِلًا جِيئَةً وَذِهَابًا؛

فَهَل يُهَروِلُ المَد، بَحِثًا عَن شَيءٍ مَا، وَلا يَستَسلِم أَبَدًا؟ آهِ أَنَا كَذَلِك،

آهِ وَلَا الكُرَات المُنحَدِرَةَ وَلَا الأرِيج، وَلَا المَطَرَ العَالِي - الذِي تُرسلُه الغُيُوم، قَد وُلِدُوا في الهَوَاءِ الطَّلق،

لَا سِوَى رُوحِي قَد وُلِدَت فِي الهَوَاءِ الطَّلق،

مُندفِعَةً فِي كُلِّ الْأَتِّجَاهَاتِ أَيُّهَا الحب، إِلَى الصَّدَاقَةِ، إِلَيك.

# [ 270 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## قط راتٌ تَسيل

قَطَرَاتُ تَسِيل! شَرَايِينِي الزَّرقَاءُ تَرحَل!
آهِ يَا قَطرَاتِي! فَلتَسِيلِي، قَطَرَاتٍ بَطِيئَة،
صَرِيحَةً تَهْوِي مِنِّي، تَقطُر، قَطرَاتٍ دَامِية،
مِن جِرَاجٍ مَوجُودَةٍ لِئُحَرِّرَك أَينَمَا سُجِنت،
مِن جِرَاجٍ مَوجُودَةٍ لِئُحَرِّرَك أَينَمَا سُجِنت،
مِن وَجهِي، مِن جَبِينِي وَشَفَتَي،
مِن صَدرِي، مِن مَكمَنِي الذِي أَختَبِئُ فِيه، انزِفي قَطَرَاتٍ حَمرَاء، قَطَرَاتِ بَوح، ثُلَطِّخُ كُلَّ أَغنِيةٍ أُغنِيهَا، وَكُلَّ كُلمَةٍ أَقُولُهَا، قَطرَاتٍ دَمُويَّة،
لَيْعِرِفُوا نَارَكِ القُرمُزِيَّة، ليَتلألَأُوا،
ليَعرِفُوا نَارَكِ القُرمُزِيَّة، ليَتلألَأُوا،
ليَعرِفُوا نَارَكِ القُرمُزِيَّة، ليَتلألَأُوا،
أَشْبِعِيهُم بِنَفْسِك الحَبُولَةِ النَّدِيَّةِ تَمَامًا،
تَوهَجِي فَوقَ كُلِّ مَا كَتَبتُ أَو سَأَكتُب، أَيَّتُهَا القَطرَاتُ الدَّامِيَة،
ليُصِحِح كُلُّ شَيءٍ مَرثِيًّا عَلَى ضَوئِكِ، أَيَّتُهَا القَطرَاتُ المُحجِلَة.

#### مدينة العربدات

يَا مَدِينَةَ العَربَدَاتِ، وَالتَّمشِيَاتِ وَالمَبَاهِج،

أَيَّتُهَا المدِينَةُ التِي عِشتُ وَغَنَيتُ وَسَطَهَا سَأْجَعَلُكِ ذَاتَ يَومٍ شَهِيرَة،

لَا مِهرَجَانَاتِك، لَا لَوحَاتِكِ المُتَحَوِّلَة، وَعُرُوضك، تُكَافِئنِي،

لَا صُفُوفَ مَنَازِلِك اللَّا نِهَائِيَّة، لَا السُّفُن فِي أُرصِفَةِ المِينَاء،

لَا المَوَاكِبَ فِي الشَّوَارِع، لَا الوَاجِهَاتِ المُشرِقَة بِالسِّلَع فِيهَا،

لَا الحَدِيث مَع أَشْخَاصٍ مُتَعَلِّمِين، أَو تَحَمُّل نَصِيبِي فِي السَّهرَةِ أُو الوَلِيمَة؛

لَا أُولَئِك، لَكِنهَا- فِيمَا أَمُريَا مَانهَاتن- وَمَضَةُ عَيُونِكِ الخَاطِفَةُ المُتَكَرِّرَةُ التِي تَعرِضُ

عَلَيًا الحُب،

عَلَيًا الحُب،

عَلَيًا الحُب،

فَوَحدَهُم الاستِجَابَةَ لِحُبِّون الدَّائِمُون؛ مَن يُكَافَأَتِي،

فَوَحدَهُم المُحِبُّون، المُحِبُّون الدَّائِمُون؛ مَن يُكَافِئُونَنِي.

## انظُر إلى هذا الوجه الدَّاكِن

إِلَى هَذِهِ اللَّحيَةِ، وَالصُّوفِ الأبيَض غَيرِ المَعقُوصِ عَلَى رَقَبَتِي، وَيَدَيَّ البُنِّيَّتَين وَالسِّيمَاءِ الصَّامِتَةِ لِي بِلَا فِتنَة؛ لَكِن شَخصًا مَا مَانهَاتَني يَجِيء وَيُقَبِّلُنِي كَثِيرًا عِندَ الرَّحِيلِ بِرِقَّةٍ عَلَى شَفَتَيَّ بِحُبٍّ قَوِي، وَأَنَا عِندَ عُبُورِ الشَّارِع أَو عَلَى سَطح سَفِينَةٍ أَمنَحُ قُبلَةً فِي المقَابِل،

انظُر إِلَى هَذَا الوَجِهِ الدَّاكِن، وَهَذِه العُيُونِ الرَّمَادِيَّة،

وَانَا عِندَ عُبُورِ الشَّارِعِ او عَلى سَطحِ سَفِينَةٍ امنَحُ قَبلة فِي المَّقَابِلِ، هِيَ هَذِه التَّحِيَّةُ المَّتَبَادَلَةُ بَين الرِّفَاقِ الأمِيركِيِّين عَلَى الأرض وَالبَحر، فنَحنُ هَذَان الشَّخصَان الطَّبِيعِيَّان غَيرُ المُكتَرِثَين.

## رأيتُ في لويزيانا سنديانةً حيةً تنمو

رَأَيتُ فِي لوِيزِيَانَا سِندِيَانَةً حَيَّةً تَنمُو،

كَانَت تَنتَصِبُ وَحِيدَةً تَمَامًا وَالطُّحلُب يَتَدَلَّى مِن أَغصَانِهَا،

كَانَت تَنتَصِبُ وَحِيدَةً تَمَامًا وَالطُّحلُب يَتَدَلَّى مِن أَغصَانِهَا،

عِلَا أَيِّ رَفِيقٍ كَانَت تَنمُو هُنَاك مُطلِقَةً أُورَاقًا بَهِيجَةً مِن الحُضرَةِ الدَّاكِنَة،

وَسِيمَاوُهَا، المَتَحَفِّظَةُ، الحَشِينَةُ، الشَّهوَانِيَّةُ، جَعَلَتنِي أُفكِّرُ فِي نَفسِي،

لَكِنِي تَعَجَّبتُ كَيفَ استَطاعَت إِخرَاجَ أُورَاقٍ بَهِيجَةٍ وَهِي مُنتَصِبَةٌ وَحِيدةً هُنَاكَ بِدُون صَدِيقِهَا، فَقَد كُنتُ أَعرِفُ أَنَّنِي لاَ أُستَطِيع،

وانتَزَعتُ عُصنًا صَغِيرًا يَحِيلُ بَعضَ الأُورَاق وَبَعضُ الطُّحلُبِ يَلتَف حَولَه،

وأخذتُه بَعِيدًا، وَوَضَعتُه عَلَى مَرأًى مِنِي فِي غُرفَتِي،

وأخذتُه بَعِيدًا، وَوَضَعتُه عَلَى مَرأًى مِنِي فِي غُرفَتِي،

مَا مِن حَاجَةٍ لِتَذكِيرِي بِأَنَّه صَدِيقِي العَزِيز،

مَا مِن حَاجَةٍ لِتَذكِيرِي بِأَنَّه صَدِيقِي العَزِيز،

مَا مِن حَاجَةٍ لِتَذكِيرِي بِأَنَّه صَدِيقِي العَزِيز،

رَفِكَ أَنِي أُومِنُ مُؤَخِّرًا أَنَّنِي سِوَاهُم لَا أُومِنُ إِلَّا بِالقَلِيل)،

لَكِنه يَبقَى لِي رَمِزًا غَرِيبًا، يَدفَعُنِي إِلَى التَّفكِيز فِي الحِب الرُّجُولِي؛

لَكِنه يَبقَى لِي رَمِزًا غَرِيبًا، يَدفَعُنِي إِلَى التَّفكِيز فِي الحِب الرُّجُولِي؛

مُسَطَّحَةٍ شَاسِعَة،

مُسَطَّحَةٍ شَاسِعَة،

# [ 274 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

مُطلِقَةً أُورَاقًا بَهِيجَةً طُوالَ حَيَاتِهَا بِلا صَدِيقِ أُو حَبِيب قَرِيب،

فَإِنَّنِي أُعرِفُ أَنَّنِي لَا أَستَطِيع.

## إلى غَرِيب

أَيُّهَا الغَرِيبُ المَارِ! أَنتَ لَا تَدرِي حَم أَتَطَلَّعُ إِلَيكَ بِشَوق،

لابُد أَنَّكَ مَن أَبِحَث عَنه، أَو مَن أَبِحَثُ عَنهَا (يَحَدُثُ لِي ذَلِكَ كَحُلم)[\*]،

فَبِالتَّأْكِيدِ عِشْتُ مَعَكَ فِي مَكَانٍ مَا حَيَاةً مِن البَهجَة،

وَعَادَ كُلُّ شَيءٍ إِلَى البَالِ وَنَحَنُ نَمضِي مَعًا، رَشِيقَين، شَغُوفَين، طَاهِرَين، نَاضِجَين،

كُبُرت مَعِي، كُنتَ صَبِيًّا مَعِي أَو فَتَاةً،

كُبُرت مَعِي، كُنتَ صَبِيًّا مَعِي أَو فَتَاةً،

أَكُلتُ مَعَكَ وَنِمتُ مَعَك، وَلَم يَعُد جَسَدُك لَك وَحدَك وَلَا جَسَدِي لِي وَحدِي،

تَمنَحُنِي لَذَةً عَينَيك، وَوَجهِك، وَجَسَدك، فِيمَا نَمُر، تَأْخُذُ مِن لِحِيَتِي، وَصَدرِي، وَيَدَيَّ،

وَأَنَا لَا أَتَحَدَّثُ إِلَيك، أَنَا أُفَكِّرُ فِيك حِين أَجلِسُ وَحِيدًا أَو أَصحُو فِي اللَّيل وَحِيدًا،

وَأَنَا لَا أَتَحَدَّثُ إِلَيك، أَنَا أُفَكِّرُ فِيك حِين أَجلِسُ وَحِيدًا أَو أَصحُو فِي اللَّيل وَحِيدًا،

وَعَلَىَّ أَن أَنتَظِر، فَلَا أَشُك فِي أَنَّتِي سَأُقَابِلُك مِن جَدِيد،

وَلَنِ أَفقِدَك.

<sup>[\*]</sup> نُذكِّر بأن جميع الضمائر والأفعال المستخدمة في القصيدة- وفي الكثير من قصائد "أوراق العُشب"- تنطبق، في آن، على المذكر والمؤنث، بلا تمييز، إلا فيما ندر. فالسطور الخمسة الأخيرة من هذه القصيدة- على سبيل المثال- تعكس هذا الالتباس وازدواجية الدلالة.

## هذه اللحظة أشتاق وأُفكِّر

هَذِه اللَّحظَة أَشتَاقُ وَأُفكِّر وَأَنَا جَالِسٌ وَحِيدًا، يَبدُو لِي أَن هُنَاكَ رِجَالًا آخَرِين فِي بُلدَانٍ أُخرَى يَشتَاقُون وَيُفَكِّرُون، يَبدُو لِي أَنَّنِي أَستَطِيعُ أَن أُلقِي نَظرَةً وَأَرَاهُم فِي أَلمَانيَا، وَإِيطَاليَا، وَفرنسَا، وَأُسبَانيَا، أَو بَعِيدًا، بَعِيدًا تَمَامًا، فِي الصِّين، أَو فِي رُوسيَا أَو اليَابَان، يَتَحَدَّثُون لَهَجَاتٍ أُخرَى، وَيَبدُو لِي أَنَّنِي لُو استَطَعتُ مَعرِفَة هَوُلاءِ الرِّجَال لأصبَحتُ عَلَى تَوَاصُلٍ بِهِم مِثلَمَا أَفْعَلُ مَع أُنَاسٍ مِن بَلَدِي، آهِ أَعرِفُ أَنَّ عَلَينَا أَن نَكُون أَشِقًاء وَمُحِبِّين، وَأَعرِفُ أَنَّنِي كَانَ لِي أَن أَكُون سَعِيدًا مَعَهُم. .....

## أسمع أنني محل اتهام

أَسمَعُ أَنَّنِي مَحَلُّ اتَّهَام بِأَنَّنِي أُسعَى لِتَدمِير المُؤَسَّسَات، لَكِنَّنِي فِعلًا لَستُ مَعَ أُو ضِد المؤَسَّسَات، (فَمَا هُو حَقًّا المُشتَرَكُ بَينِي وَبَينَهَا؟ أَو مَعَ تَدمِيرِهَا؟) لَيسَ سِوَى أَنِّي سَأُؤَسِّس فِي مَانهَاتن وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ بِهَذِه الوِلاَيَاتِ عَلَى البَرِّ وَالبَحر، وَفِي الحُقُولِ وَالغَابَاتِ، وَفَوقَ كُلِّ سَفِينَةِ نَقلٍ صَغِيرَةٍ أَو كَبِيرَةٍ تَمحُرُ المِيَاه، بِلَا مَكَاتِبَ أَو قَوَاعِدَ أَو أَوصِيَاء أَو أَيِّ جِدَال، مُؤَسَّسَةَ الحُب الأثِيرِ لِلرِّفَاق.

## فيما أشُق عُشب البراري

فِيمَا أَشُقُ عُشبَ البَرَارِي، مُستَنشِقًا رَائِحَتَه الخَاصَّة، أَطلُبُ مِنه التَّجَاوُبَ الرَّوجِي، أَطلُبُ رِفقةَ الرِّجَالِ الأكثَر خُصُوبَةً وَحَمِيمِيَّة، أَطلُبُ رِفقةَ الرِّجَالِ الأكثَر خُصُوبَةً وَحَمِيمِيَّة، أَطلُبُ أَن تَنبَثِقَ الأورَاقُ مِن الكِلِمَاتِ، وَالأَفعَالِ، وَالكَينُونَات، أَولَك المُنتَمِين إِلَى المَنَاخِ العَارِي، الحَشن، المشمِس، المُنعِش، المُغذِّي، أُولَكِ الذِين يَمضُون فِي مِشيَتِهِم مُنتَصِيِين، يَخطُون بِحُرِّيَة وَسَطوة، يَقُودُون لَا يَتبَعُون، مَن يَتمَتَّعُون بِجُراًةٍ لَم تُقمَع أَبدًا، بِجَسَدٍ عَدْبٍ وَشَهوَانِي بِلَا أَصبَاغ، أُولَكِ الذِين يَبدُون لَامُبَالِين إِرَاءَ الرُّوسَاءِ وَالحُكَّام، كَمَن يَقُول مَن أَنت؟ وَلَا طَاعَةٍ أَبَدًا، وَلَا طَاعَةٍ أَبَدًا، وَلَا طَاعَةٍ أَبَدًا، وَلَا طَاعَةٍ أَبَدًا، وَلَا المُنتَمِين إِلَى أَرضِ أَمِيرِيكا.

## حين أُلاحق الشُّهرة المنتزَعة

حِين أَتَتَبَّع الشُّهرَة المُنتَزَعَة لِلأبطَالِ وَانتِصَارَاتِ الجِنرَالَات الأقوِيَاء، لَا أَحسِدُ الجنرَالَات،

وَلَا الرَّئِيسَ فِي رِئَاسَتِه، وَلَا الغَنِيَّ فِي بَيتِه الفَخِيم،

لَكِنِّي حِين أَسمَعُ عَن أُخُوَّةِ المُحِبِّين، كَيفَ تَحَقَّقَت مَعَهُم،

كَيفَ عَاشُوا مَعًا خِلَالَ الحَيَاةِ، خِلَالَ الأخطَارِ، مَوصُومِين، بِلَا تَغَيُّر، طَوِيلًا طَوِيلًا،

خِلَالَ الشَّبَابِ وَخِلَالَ مُنتَصَفِ العُمرِ وَالشَّيخُوخَةِ، كَيفَ كَانُوا بِلَا تَرَدُّد، مُتَوَقِّدِين

آنئذٍ أُمعِنُ التَّفكِيرِ-أُسرِعُ بِالابتِعَادِ مُفعَمًا بِأَجْمَل حَسَد.

### كنا صبيّين متلاحمَين معًا

كُنَّا صَبِيَّين مُتَلَاحِمَين مَعًا،

لَا يَترُكُ أَحَدُنَا الآخَر،

نَمضِي مِن بِدَايَاتِ الطُّرُقِ إِلَى آخِرِهَا، نَقُوم بِرحلَاتٍ شَمَالًا وَجَنُوبًا،

مُستَمتِعَين بِالقُوَّة، مَادَّين كُوعَينَا، وَأَصَابِعُنَا مُتَشَابِكَة،

مُسَلَّحَين وَبِلَا خَوف، نَأْكُل، نَشرَبُ، نَنَامُ، نَعشَق،

لَا قَانُونِ يَحَكُمُنَا سِوَى أَنفُسِنَا، مُبحِرَين، نَتَصَرَّفُ كَالجُنُود، نَسرِقُ، نُهَدِّد،

بَخِيلَين، حَقِيرَين، كَاهِنَين يُحَدِّرَان، نَستَنشِقُ الهَوَاءَ، نَشرَبُ المَاءَ، رَاقِضَين عَلَى المَرج

أُو شَاطِئِ البَحر،

نُوجِعُ المُدُن، مُحتقِرَين الرَّاحَة، سَاخِرَين مِن التَّشرِيعَات، نُطَارِدُ الوَهَن،

مُحَقِّقَين غَزوَنَا.

#### \_\_\_\_

## وعد ألى كاليفورنيا

وَعدُ إِلَى كَالِيفُورِنيَا،

أَو إِلَى سُهُولِ الرَّعِي الكُبرَى الدَّاخِلِيَّة، ثُم وُصُولًا إِلَى بُوجِيت العَمِيقَة وَأُورِ يَجُون؛ مُقِيمًا فِي الشَّرقِ لِبُرُهَةٍ أَطْوَلَ، سرعَانَ مَا سَأَرحَلُ إِلَيكِ، لأبقَى، لأُعَلِّم الحُبَّ الأُمِيرِيكِيَّ الرُّجُولِي،

فَأَنَا أَعرِفُ جَيدًا أَنَّنِي وَالْحُبَّ الرُّجُولِيَّ نَنتَمِي إِلَيك، أَيُّهَا الدَّاخِلُ، وَعَلَى امتِدَادِ البَحرِ الغَربي؛

فَهَذِه الوِلَايَاتُ تُفضِي إِلَى الدَّاخِل وَإِلَى البَحرِ الغَربِي، وَأَنَا أَيضًا.

## هنا أورَاقي الأكثر هشاشَة

هُنَا أُورَاقِ الأكثَرُ هَشَاشَةً وَمَعَ ذَلِكَ الأقوَى دَيمُومَة، هُنَا سَأُظلِّلُ وَأُخفِي أَفكارِي، أَنَا نَفسِي لَا أَعرِضُهَا، وَمَع ذَلِك فَهيَ تَعرِضُنِي بِأَكثَر مِن جَمِيع قَصَائِدِي الأُخرَى.

## لا آلَة لتوفير العمَل

لَا آلَةً لِتَوفِيرِ العَمَـل، وَلَا اكتِشَافًا قُمتُ بِه، وَلَا أَيَّةَ وَصِيَّةٍ يُمكِنُنِي أَن أَترُكَهَا وَرَاثِي بِتَورِيثِ ثَروَتِي إِلَى مُستَشفى أَو مَكتَبَة، وَلَا مَا يُذَكِّرُ بِأَيِّ فِعلِ شَجَاعَةٍ مِن أَجلِ أَمِيرِيكَا، وَلَا نَجَاحًا أَدَبِيًّا وَلَا ثَقَافِيًّا، وَلَا كِتَابًا مِن أَجلِ الرُّفُوف، بَل أَترُك بِضعَ أُغنِيَاتٍ تَتَرَدَّدُ عَبرَ الهَوَاء، إِلَى الرِّفَاقِ وَالعُشَّاق.

## نظرةً خَاطفَـة

نَظرَةٌ خَاطِفَةٌ خِلَالَ لَمَحَةٍ مِن فُرجَة،

في حَشدِ عُمَّالٍ وَسَائِقِين بِقَاعَةِ حَانَةٍ حَولَ مِدفَأَةٍ ذَات لَيلَةِ شِتَاء، وَأَنَا جَالِسٌ فِي رُكِي مَرئِي،

مِن شَابِ يُحِبُّنِي وَأُحِبُّه، مُقتَرِبًا فِي صَمتٍ وَجَالِسًا قُربِي، لَعَلَّه يَلمَسنِي بِاليَد،

بَعدَ فَترَةٍ طَوِيلَةٍ وَسطَ ضَجيجِ القَادِمِينَ وَالرَّاحِلِين، وَالشُّربِ وَالتَّجدِيفِ وَالتَّلمِيحَاتِ البَذِيئَة،

كَانَ هُنَاكَ شَخصَان، مُشبَعَين، سَعِيدَين بَأْنَّهُمَا مَعًا، يَتَحَدثَان قَلِيلًا، رُبَّمَا وَلَا كُلِمَة.

## ورقة شجر من أجل يَدٍ في يَد

وَرَقَةُ شَجَرٍ مِن أَجلِ يَدٍ فِي يَد؛ أَيُّهَا الأَشخَاصُ الطَّبِيعِيُّون الكِبَارُ وَالصِّغَارِ! يَا أَنتُم فِي المِيسِيسِيبِّي وَكُلِّ تَفرِيعَاتِ وَرَوَافِد المِيسِيسِيبِّي! أَيُّهَا البَحَّارَةُ وَالمِيكَانِيكِيُّون الأصدِقَاء! أَيُهَا الأشِدَّاء! أَيُّهَا الأزوَاج! وَكُل المُوَاكِب المُتَحَرِّكَة فِي الشَّوَارِع! أَتَّمَنَّى أَن أَبُث نَفسِي وَسَطَكُم إِلَى أَن أَرَى أَنَّه عَادِيٍّ لَكُم أَن تَسِيرُوا ِيَدًا فِي يَد.

## أيتها الأرض، يا شَبيهَتي

أَيَّتُهَا الأرض، يَا شَبِيهَتِي، رغمَ أَنَكِ تَبدِين جَامِدَةً، شَاسِعَةً وَكُرَوِيَّة، فَإِنِّنِي أَشُكُّ الآن فِي أَن ذَلِكَ لَيسَ كُلَّ شَيء؛ أَشُكُّ فِي أَن هُنَاكَ شَيئًا مَا وَحشِيًّا فِيكِ مُؤَهلًا لِلانفِجَارِ قُدُمًّا، ذَلِكَ أَن هُنَاكَ رِيَاضِيًّا مُعْرَمًا بِي، وَأَنَا بِه، لَكِن تِجَاهَه هُنَاكَ شَيءً مَا وَحشِيُّ وَرَهِيبُ فِيَّ مُوَهلً للانفِجَارِ قُدُمًا، لاَ أَجرُو عَلَى قَولِه فِي كَلِمَات، وَلا حَتَّى فِي هَذِهِ الْأَغَانِي.

## حلمتُ في حُلم

حَلُمتُ فِي حُلمٍ أَنَّنِي رَأَيتُ مَدِينَةً لَا تُقهَر إِزَاءَ هَجمَاتِ بَاقِي الأرض كُلِّه، حَلُمتُ أَنَّهَا هِي مَدِينَةُ الأصدِقَاءِ الجدِيدَة، حَلُمتُ أَنَّهَا هِي مَدِينَةُ الأصدِقَاءِ الجدِيدَة، لَم يَكُن هُنَاكَ مَا هُو أَعظَم فِيهَا مِن سِمَةِ الحُبِّ العَنِيف، وَكَانَت تَقُودُ البَاقِين، كَان ذَلِكَ مَرئِيًّا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِن أَفعَالِ رِجَالِ هَذِهِ المَدِينَة، وَكِيمَاتِهِم. وَكِيمَاتِهِم.

# ماذا تظُن حين أُمسك بقلَمِي في يَدِي؟

مَاذَا تَظُن حِين أُمسِكُ بِقَلَمِي فِي يَدِي لَأَسجِّل؟

أَهِيَ السَّفِينَةُ الْحَربِيَّةُ، ذَات التَّصمِيم النمُوذَجِي، المهِيبَةُ، التِّي رَأَيتُهَا تَمُر بِعرضِ البَحر

اليَومَ تَحتَ شِراعٍ كَامِل؟

أَهِيَ رَوَائِعُ الْأَيَّامِ الغَابِرَة؟ أَم رَوعَةُ اللَّيلِ الذِي يَلُفُّنِي؟

أُم المَجدُ الصَّارِخُ وَتَنَامِي المَدِينَةِ العَظِيمَةِ المُمتَدَّةِ حَولِي؟- لَا؛

بَل مُجَرَّد رَجُلَين بَسِيطَين رَأَيتُهُمَا اليَومَ عَلَى الرَّصِيفِ وَسَطَ الرِّحَامِ، يَفتَرِقَان افتِرَاقَ الأصدقاء الأعنَّاء،

الشَّخصُ البَاقِي ظَلَّ مُعَلَّقًا فِي رَقَبَةِ الآخَرِ وَيُقَبِّلُه فِي انفِعَال،

فِيمَا الشَّخصُ المُغَادِرُ كَانَ يَضغَطُ بِرقَّةٍ عَلَى الشَّخصِ البَاقِي فِي حُضنِه.

\_\_\_\_\_

## إلى الشَّرق وإلى الغَرب

إِلَى الشَّرقِ وَإِلَى الغَرب، إِلَى رَجُل وِلَايَةِ شَاطِئ البَحر وَبِنسِلْفَانيَا، إِلَى كَنَدِيِّ الشَّمَال، إِلَى الجِنُوبِي الذِي أُحَبُّه، وَبِثِقَةٍ كَامِلَةٍ فِي تَصوِيرِكَ كَمَا أَنَا، فَالبِدْرَةُ فِي كُلِّ الرِّجَال، أُؤمِنُ بِأَن المَعنَى الرَّئِيسِي لِهَذِه الوِلَايَات هُو العُثُورُ عَلَى صَدَاقَةٍ رَاثِعَة، مُثِيرَة، تَجهُولَةٍ مِن قَبل، لأنَّنِي أَتَصَوَّرُ أَنَّهَا تَنتَظِر، وَكَانَت دَائِمًا تَنتَظِر، كَامِنَةً فِي كُلِّ الرِّجَال.

# أحيانًا مع الشَّخص الذِي أحبه

أَحيَانًا مَعَ مَن أُحِب أُفعِمُ نَفسِي بِالغَضَبِ خَوفًا مَن إِهدَارِ حُبِّ لَا يَعُود، لَكِنِّي الآنَ لَا أُؤمِنُ بِوُجُودِ حُبِّ لَا يَعُود، فَالثَّمَنُ مُؤَكَّدُ بِطَرِيقَةٍ أَو أُخرَى، (لَقَد أَحبَبتُ شَخصًا مَا بِوَلَعٍ وَلَم يَعُد إِلَيَّ حُبِّي، وَمَعَ ذَلِكَ فَانطِلَاقًا مِن ذَلِكَ كَتبتُ هَذِهِ الأُغنِيَات).

# إلى صبي غَربي

أُعَلِّمُكَ أَشيَاءً كَثِيرَةً لِتَتَمَثَّلَهَا فَتُسَاعِدَكَ عَلَى أَن تُصبِحَ صَبِيًّا لِي؛ لَكِن إِذَا مَا كَانَ دَمُّ كَدِي لَا يَسرِي فِي شَرَايِينِك، وَإِن لَم يَختَركَ فِي صَمتٍ العُشَّاقُ وَلَم تَختَر فِي صَمتٍ العَاشِقِين، فَمَا جَدوَى أَن تَسعَى لأَن تُصبِحَ صَبِيًّا لِي؟

## أيها الحُب الرَّاسخ الأبدِي!

أَيُّهَا الحُبُّ الرَّاسِخُ الأَبدِي! أَيَّتُهَا المرَّأَةُ التِي أُحِب! أَيَّتُهَا العَرُوس! أَيَّتُهَا الزَّوجَة! أَكثَر استِعصَاءً مِمَّا يُمكِنُ لِي أَن أَقُول، التَّفكِيرُ فِيك! ثُم الانفِصَال، كَمَن تَحَرَّر جَسَدِيًّا أَو وُلِدَ شَخصًا آخَر، ذَلِكَ الوَاقِعُ الحَيَوِي الأَخِيرُ، عَزَائِي، بِصُورَةٍ أَثِيرِيَّة، فَأَرتَقِي، أَطفُو فِي أَقَالِيم حُبِّكَ أَيُهَا الرَّجُل، يَا شَرِيكَ حَيَاتِي الجَوَّالَة.

### وسط الزحام

وَسط زِحَامِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء،

أَتَصَوَّرُ شَخصًا مَا يَلتَقِطُنِي بِأَمَارَاتٍ خَفِيَّةٍ وَسَمَاوِيَّة،

بِلَا اعتِرَافٍ بِأَيِّ آخَر، لَا الآبَاءِ، أو الزَّوجَةِ، أو الزَّوجِ، أَو الشِّقِيقِ، أَو الإِبن، أَو مَن هُو أَقرَب مِنِّي،

احتَارَ البَعضُ، لَكِن هَذَا الشَّخصِ لَا - فَهَذَا الشَّخصُ يَعرِفُنِي.

يَا حَبِيبِي وَقَرِينِي الكَّامِل، قَصَدتُ أَنَّ عَلَيكَ أَن تَكتَشِفَنِي هَكَذَا بِمُوَارَبَاتٍ رَهِيفَة، وَأَنَّنِي عِندَمَا أُقَابِلُك عَلَيَّ أَن أَكتَشِفَكَ بِنَفسِ الطَّرِيقَة.

## يَا مَن أَجِيء إليه كثيرًا في صَمت

يَا مَن أَجِيءُ إِلَيهِ كَثِيرًا فِي صَمتٍ حَيثُمَا تَكُون لَعَلِّي أَكُون مَعَك، حِين أَمثِي بِجَانِبِك أَو أَجلِسُ قُربَك، أَو أَبقَى فِي نَفسِ الغُرفَةِ مَعَك، لَا تَدرِي سِوَى القَلِيلِ عَن النَّار المثِيرَةِ الرَّهِيفَةِ التِي تَتَلَاعَبُ دَاخِلِي مِن أَجلِك.

## ذلك الظَّـل شبيهي

ذَلِكَ الظِّلُ شَبِيهِي الذِي يَمضِي ذِهَابًا وَإِيَابًا بَاحِثًا عَن العَيشِ، مِهذَارًا، مُقَايِضًا، حَم كَثِيرًا مَا أَجِدُ نَفسِي وَاقِفًا أَنظُرُ إِلَيه حَيثُ يَتقَافَز، حَم كَثِيرًا مَا أَسأَلُ وَأَشُكُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِعلًا هُو أَنَا؛ لَكِن وَسطَ عُشَّاقِي وَالتَّغَنِّي بِهَذِه الأُغنِيَات، آهِ لَا أَشُكُ مُطلَقًا فِيمَا إِذَا كَانَ بِالفِعلِ أَنَا. مُفعمًا بالحياة الآن

مُفعَمًا بِالحَيَاةِ الآن، مُحتشِدًا، مَرئِيًّا،

أَنَا، بَاحِثًا عَنك، فِي الأربَعِين مِن عُمرِي وَالعَامِ القَّالِثِ وَالثَّمَانِين مِن عُمر الوِلَايَات، وَهوَ بِالنِّسبَةِ إِلَى شَخصٍ مَا قَرنُ مِن الآن أُو أَي عَدَدٍ مِن القُرُونِ مِن الآن، وَبِالنِّسبَةِ إِلَيك فَذَلِكَ لَم يُولَد بَعد.

> وَعِندَمَا تَقْرَأُ هَذَا فَإِنَّنِي - مَن كُنتُ مَرثِيًّا - أُصبِحُ لَا مَرثِي، وَأَنتَ الآن، مُحتشِد، مَرثِي، مُدرِكٌ لِقَصَائِدِي، بَاحِثًا عَنِّي، مُتَخَيِّلًا كَم كُنتَ سَعِيدًا لَو استَطَعتُ أَن أَكُونَ مَعَك وَأُصبِحَ رَفِيقَك؛ فَليَكُن ذَلِكَ كَأَنَّني مَعَك (لَا تَكُن مُتَأَكِّدًا تَمَامًا لَكِنِّي الآنَ مَعَك).

سَلَامًا إِلَى العَالَم!



## سَلَامًا إِلَى العَالَم!

[1]

آهِ خُذ بِيَدِي يَا وَالت وِيتمَان! [\*] فَهَذِهِ الرَّوَائِعُ المنسَلَّة! هَذِهِ المَنَاظِرُ وَالأصوَات! هَذِهِ الرَّوَابِطُ مُتَّصِلَةُ بِلَا انتِهَاء، وَكُلُّ مِنهَا تَمسُوكُ فِي التَّالِي، كُلُّ مِنهَا يَتَجَاوَبُ مَع الكُل، وَكُلُّ مِنهَا يَتَقَاسَمُ الأرض مَعَ الكُل.

فَمَا الذِي يَتَّسِعُ دَاخِلَكَ يَا وَالت وِيتَمَان؟ أَيَّةُ أَمَوَاجٍ وَتُربَةٍ تَتَجَلَّى؟ أَيَّةُ مَنَاخَات؟ أَيُّ أَشخَاصٍ وَمُدُنٍ هُنَا؟ مَن هُم الأطفَالُ، الذِين يَلعَبُ بَعضُهُم، وَبَعضُهُم يَنعَس؟ مَن الفَتَيَات؟ مَن النِّسَاءُ المُتَزَوِّجَات؟ مَا هِي تَجَمُوعَات الشُّيُوخِ السَّائِرِين بِبُطءٍ وَأَذرُعهُم حَولَ رَقَبَةِ بَعضِهِم البَعض؟ أَيَّةُ أَنهَارٍ هَذِه؟ أَيَّةُ غَابَاتٍ وَثِمَارٍ هَذِه؟ وَمَاذَا ثُسَمَّي الجِبَالُ السَّامِقَةُ عَالِيًا فِي الضَّبَاب؟ مَا هِي آلَافِ الآلَافِ مِن المَنَازِلِ التي تَمتَلِئُ بِالمُقِيمِين؟

<sup>[\*]</sup> عنوان القصيدة مكتوب بالفرنسية: SALUT AU MONDE!. وثمة كلمات غير انجليزية تتناثر في القصائد بين الحين والحين، لم نشأ الإشارة إليها منعًا لتشويش القراءة.

دَاخِلِي يَتَّسِعُ المَدَى، وَيَطُولُ الطُّول،

آسيَاه أَفرِيقيَاه أُورُوبًا، مِن الشَّرق - وَأَمِيرِيكَا تَجِبُولَةٌ فِي الغَرِب،

مُطَوِّقًا انتِفَاخَ الأرض يَلتَفُّ خَطُّ الاستِوَاءِ الحَارِ،

وَالشَّمَالُ وَالجِنُوبُ يُدِيرَان بِصُورَةٍ غَرِيبَةٍ أَطرَافَ المَحَاوِر،

دَاخِلِي أَطْوَلُ يَوم، وَالشَّمسُ تَدُورُ فِي حَلقَاتٍ مَائِلَة، لَا تَعْرُبُ طُوَالَ شُهُورٍ،

مُتَدَّةً فِي الوَقتِ المحَدَّدِ دَاخِلِي تُشرِقُ شَمسُ مُنتَصَفِ اللَّيل عَلَى الأَفْق وَتَعْرَقَ مِن

دَاخِلِي مَنَاطِق، وَبِحَارٌ، وَشَلَالَاتُ، وَغَابَاتُ، وَبَرَاكِين، وَتَجَمُّعَات،

مَالِيزِيَا، بُولِينِيزِيَا، وَجُزُر الهِندِ الغَربِيَّةُ العَظِيمَة.

[3]

مَاذَا تَسمَعُ يَا وَالت ويتمَان؟

أَسمَعُ العَامِلَ يُغَنِّي وَزُوجَةَ الفَلَاحِ تُغَنِّي،

أَسمَعُ عَن بُعدٍ أَصواتَ الأطفالِ وَالحَيَوانَاتِ فِي الصَّبَاحِ البَاكِر،

أَسمَع الصَّيحَاتِ المتنَافِسَةَ لِلاستُرَالِيِّين يُطَارِدُون الحِصَانَ البَرِّي،

أُسمَعُ الرَّقصَةَ الأسبَانِيَّةَ بِالصُّنجِ فِي ظِل الكِستِنَاء، مَع الرَّبَابَةِ وَالجِيتَار،

أُسمَعُ أُصدَاءً مُتَوَاصِلَةً مِن التّيمز،

أُسمَعُ أُغنِيَاتِ الْحُرِّيَّةِ الفِرِنسِيَّةِ الضَّارِيَة،

أُسمَعُ مِجذَافَ القَارِبِ الإِيطَالِي وَالإِلقَاءَ المُوسِيقِي لِلقَصَائِد القَدِيمَة،

أَسمَعُ الجَرَادَ فِي سُورِيَا وَهوَ يَضرِبُ المحَاصِيلَ وَالعُشبَ بِاندِفَاقَاتِ غُيُومِه الرَّهِيبَة، أَسمَع اللَّازِمَةَ القِبطِيَّةَ فِي الغُرُوب، مُتَسَاقِطةً فِي استِغرَاقٍ عَلَى صَدرِ النِّيلِ-الأُم الدَّاكِنَةِ

الشَّاسِعَةِ المهِيبَة،

أَسمَعُ زَقزَقَةَ البَغَّالِ المكسِيكِي، وَأَجرَاسَ البَغل،

[ 300 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَسمَعُ المُؤَذِّن العَرَبِي يَدعُو مِن قِمَّةِ المَسجِد،

أَسمَعُ القَسَاوِسَةَ الْمسِيحِيِّين عِندَ مَذَابِح كَنَائِسِهِم، أَسمَعُ صَوتَ البَاص وَالسُّوبِرَانُو المتَجَاوِبَين[\*]،

أَسمَعُ صَيحَةَ الَقُوزَاق، وَصَوتَ البَحَّارِ فِي انطِلَاقِهِ إِلَى البَحرِ فِي أُوكُوتسِك، أَسمَعُ لُهَاثَ قَافِلَةِ العَبِيدِ وَالعَبِيدُ يَسِيرُون، إِذ تَمُر المجمُوعَاتُ القَوِيَّةُ اثنَين اثنَين أَو ثَلَاثَةً ثَلَاثَة، مُكَبَّلِين مَعًا بِقُيُودِ المِعصَم وَالكَاحِل،

أَسمَعُ العبرَانِيَّ يَقرَأ مَحفُوظَاتِه وَتَرَانِيمَه،

أَسمَعُ الْسَاطِيرَ المُوَقَّعَة لِليُونَانِيِّين، وَالحِكَايَا الْخُرَافِيَّةَ العَنِيفَة لِلرُّومَان،

أُسمَعُ حِكَايَةَ الحَيَاةِ السَّمَاوِيَّة وَالمَوتِ الدَّمَوِي لِلمَسِيجِ الرَّب الجمِيل،

أَسمَعُ الهِندُوسِيَّ يُعَلِّم تِلمِيذَه المُفَضَّلَ أَشكَالَ الحُبَّ، وَالحَربِ، وَالأَمثَال، مَنقُولَةً كَمَا هِي إِلَى أَيَّامِنَا عن شُعَرَاءَ كَتبُوهَا مُنذ ثَلَاثَةَ آلَافِ عَام.

[4]

مَاذَا تَرَى يَا وَالت وِيتمَان؟

مَن هَوْلَاء الذِي تَقُومُ بِتَحِيَّتِهِم، وَذَلِكَ الشَّخصُ بَعدَ الآخَر الذِين يُحَيُّونَك؟

أَرَى مُعجِزَةً دَائِريَّةً كَبِيرَةً تَتدَحرَجُ خِلَالَ الفَضَاء،

أَرَى مَزَارِعَ بَالِغَةَ الصِّغَر، قُرَّى صَغِيرَةً، أَطلَالًا، مَقَابِر، سُجُونًا، مَصَانِع، قُصُورًا، حَظَائِرَ، أَكُواخَ بَرَابِرَة، خِيَامَ بَدوٍ عَلَى السَّطح،

أَرَى الجُزءَ الظَّلِيلَ فِي جَانِبٍ حَيثُ يَنَامُ النَّائِمُونِ، وَالجُزءَ المُشمِسَ فِي الجَانِبِ الآخَر، أَرَى التَّغَيُّر السَّرِيعَ الغَرِيبَ لِلضَّوءِ وَالظَّل،

أَرَى بُلدَانًا بَعِيدَةً، حَقِيقِيَّةً وَحَمِيمِيَّةً مِن قَاطِنِيهَا كَبَلَدِي بِالنِّسبَةِ لِي.

أَرَى مِيَاهًا غَزِيرَة،

<sup>[\*]</sup> الباص Bass: أدنى الأصوات الرجالية في الغناء الأوبرالي؛ السوبرانو Soprano: أعلى الأصوات النسائية. [ 301 ]

أَرَى قِمَمَ جِبَالٍ، أَرَى سِلسِلَةَ السَّيِيرَّا بِالأندِيزِ حَيثُ تَصطَف، أَرَى بوُضُوجِ الهيمَالاَيَا، وَشيَان شَاهز، وَالتَايز، وَغوتز،

ارى بولسوع الهائِلَةَ لِلإِلْمِرُوزِ، وَكَانِبِيك، وَبَازَارِجُوسي، أَرَى الذُّرَى الهَائِلَةَ لِلإِلْمِرُوزِ، وَكَانِبِيك، وَبَازَارِجُوسي،

أَرَى الألب النِّمسَاوِي، وَأَلب الكَرِنَاك،

أَرَى البِيرِنِيزِ، والبَالك، وَالكَارَبَاثيان، وَإِلَى الشَّمَالِ جِبَال دُوفرَافِيلد، وَعِندَ البَحر جَبَلَ همكلا،

أَرَى قِيسُوڤيوس وإِتنَا، وَجِبَالَ القَمَر، وَالجِبَالَ الخَمرَاء بِمَدغَشقَر،

أُرَى الصَّحرَاوَات اللِّيبِيَّةَ، وَالعَرَبِيَّةَ، وَالآسيَوِيَّة،

أَرَى جِبَالَ الجلِيدِ الهَائِلَةَ المُخِيفَةَ بِالقُطبِ الشَّمَالِي وَالجُنُوبِي،

أَرَى المُحِيطَاتِ الكُبرَى وَالمُحِيطَاتِ الدُّنيَا، الأطلَنطِي وَالبَاسِيفِيكِي، بَحَرَ المكسِيك، وَبَحَرَ البَرَازِيل، وَبَحَرَ بِيرُو،

مِيَاهَ هِندُوستَان، بَحرَ الصِّين، وَخَلِيجَ غِينيَا،

مِيَاهَ اليَابَان، خَلِيجَ نَجَازَاكِي الجَمِيلَ المُوصَدَ عَلَى الأرض بِجِبَالِه،

امتِدَادَ البَلطِيق، وَالكَاسبي، وَبُوثنِيَا، وَالشَّوَاطِئَ البِرِيطَانِيَّة، وَخَلِيجَ بِسكّاي،

البَحرَ المُتَوَسِّطَ المُشمِسَ المُضِيءَ، وَمِن جَزِيرَةِ إِلَى أُخرَى مِن جُزُرِه،

البَحرَ الأبيَض، وَالبَحرَ المُحِيطَ بِجرِينلَاند.

أرَى بَحَّارَةَ العَالَم،

بَعضُهُم فِي العَوَاصِف، وَبَعضُهُم فِي اللَّيلِ مَعَ المِرَاقَبَةِ فِي نُقطَةِ المُرَاقَبَة،

بَعضُهُم يَنجَرِفُونَ بِلَا حِيلَةٍ، وَبَعضُهُمْ يُعَانُون مِن أَمرَاضٍ مُعذِيَة.

أَرَى السُّفُنَ الشِّرَاعِيَّةَ وَالبُخَارِيَّة فِي العَالَم، بَعضُهَا يَتَجَمَّعُ فِي الْمِينَاءِ، وَبَعضُهَا فِي رِحلَاتِهِم،

بَعضُهَا يَلتَف حَولَ رَأْس العَوَاصِف، وَالبَعضُ حَولَ الرَّأْسِ الأخضَر، وَالْبَعضُ حَولَ رُؤُوس جُوَاردَافوي، وَبُون، أَو بَاجَادُور،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

البَعضُ حَولَ رَأْس دُندرَا، وَالبَعض يَمُر بِمَضِيقِ سُوندَا، وَالبَعضُ بِرَأْس لُوبَاتكا، وَالبَعضُ بِمَضِيقِ بِيهرِنج،

البَعضُ بِرَأْسِ هُورِن، وَالبَعضُ يُبحِر كِخَلِيجِ المكسِيك أَو بامتِدَادِ كُوبَا أَو هَايتِي، وَالبَعضُ بِخَلِيج هَدسُون أَو خَلِيج بَافِّن،

البَعضُ يَمُر بِمَضِيقِ دُوقَر، وَالبَعضُ يَدخُلُ الوَاش، وَالبَعض مَصَبَّ سُولوَاي، وَالبَعضُ يَدُور برأس كَلِير، وَالبَعضُ بنِهَايَةِ اليَابِسَة،

يَجتَارُ البَعضُ الـ زُوديَار زي أو الـ شِيلد،

وَالبَعض ذَاهِبِين قَادِمِين عِندَ جِيبرَالتَارِ أُو الدَّردَنِيل،

البَعضُ يَشُقُ طَرِيقَه بِقُوَّةٍ خِلَالَ سَلَاسِلِ الشِّتَاءِ الشَّمَالِيَّة،

وَالْبَعضُ يَهبِطُ أُو يَصعَدُ أُوبِي أُو لِينَا،

وَالبَعضُ نَهرَ النِّيجَرِ أُو الكُونغُو، وَالبَعضُ الـ إندُوس، وَالـ بُورَامبُوتر، وَكَامبُوديًا،

وَالبَعضُ يَنتَظِرُ فِي مَوَانِئِ استُرَاليَا وَالآلَاثُ تَدُورُ استِعدَادًا لِلانطِلَاق،

يَنتَظِر فِي لِيڤَربُول، جلَاسجُو، مَارسِيليَا، لشبُونَة، نَابلِي، هَامبُورج، بِرِيمِين، بُوردُو، الـ هَاج، كُوبنهَاجن،

يَنتَظِر فِي قَالبَارِيسُو، ريُو جَانِيرُو، بَنَمَا.

[5]

أَرَى مَسَارَاتِ سِكَكِ الأرضِ الخدِيدِيَّة، أَرَاهَا فِي برِيطَانيَا، أَرَاهَا فِي أُورُوبَّا، أَرَاهَا فِي آسيًا وَأَفرِيقيَا.

أُرَى تِلِغرَافَاتِ الأرضِ الكَهرَبَائِيَّة،

أَرَى سَلَاسِلَ أَخبَارِ الحُرُوبِ، وَالمِيتَاتِ، وَالحَسَائِرِ، والمَكَاسِبِ، وَالعَوَاطِقِ، لِلجِنس البَشري.

أَرَى رَوَافِدَ نَهرِ الأرض الطَّوِيل، أَرَى الأَمَازُون وَالبَارَاجِوَاي،

أَرَى أَنهَارَ الصِّين الأربَعَةَ العَظِيمَة، الَامُور، النَّهر الاَصفَر، الـيَانج تسي، وَالـ بيرل، أَرَى أَينَ يَنسَابُ السِّين، وَأَين الدَّانُوب، وَاللُّوَار، وَالرُّون، وَانسيَابَ الـ جوَادَالكويڤر، أَرَى تَعَرُّجَاتِ الڤُولجَا، وَالدِّنيبَر، وَالأُودر،

> أَرَى الـ تُوسكَان يَمضِي أَسفَل الـ أَرنُو، وَالقَينِسِي بِامتِدَاد الـ بُو، أَرَى البَحَّارَ اليُونَانِي يُبحِرُ خَارجًا مِن خَلِيج إِيجِينَا.

> > [6]

أَرَى مَوقِعَ الامبِرَاطُورِيَّةِ الآشُورِيَّةِ القَدِيمَة، وَامبِرَاطُورِيَّةِ فَارِس، وَامبِرَاظُورِيَّةِ الهِند، أَرَى سُقُوطَ الجانج فَوقَ الحَوَافِّ العُليَا لِـ سُوكَارَا.

أَرَى مَوقِعَ فِكرَةِ الأُلُوهِيَّةِ مُتَجَسِّدةً فِي تَمَاثِيلَ بِأَشكَالٍ آدَمِيَّة، أَرَى مَوَاقِعَ السَّلَاسِل المتَوَالِيَةِ لِلكَهنَةِ عَلَى الأرض، وَالعَرَّافِين، وَمُقَدِّي القَرَابِين، وَالبرَاهَمِيِّين، وَالصَّابِئَة، وَكَهنَة اللَامَا[\*]، والرُّهبَان، وَالمُفتِين، وَالمنذِرِين، أَرَى كَهنَةَ الدّرُويد[\*\*] يَتَمشُّون فِي بَسَاتِين مُونَا، أَرَى نَبَاتَ الهَدَّال وَنَبَات الفِيربِينَا، أَرَى مَعَابِدَ مَوتِ أَجسَادِ الآلِهةِ، أَرَى الشَّوَاهِدَ القَدِيمَة.

أَرَى المَسِيحَ يَأْكُلُ خُبرَ عَشَائِهِ الأخِيرِ وَسَطَ الشُّبَّانِ وَالشُّيُوخِ، أَرَى أَينَ كَدَّ الشَّابُ السَّمَاوِيَّ القَوِيَّ هِرقَل بإِخلَاصٍ طَوِيلًا ثُم مَات، أَرَى مَكَانَ الحَيَاةِ الثَّرِيَّةِ البَرِيئَة وَالمَصِيرِ المشتُّومِ للإِينِ اللَّيلِي الجَمِيل، بَاخُوس رَائِع الجسَد،

<sup>[\*]</sup> هي الديانة اللامية عند التتر والبوذيين، والكلمة تعني "أمين الرب".

<sup>[\*\*]</sup> كهنة عند قدماء الإنجليز.

أَرَى كَنِيف، مُزدَهِرًا، فِي رِدَاءٍ أَزرَق، بِتَاجِ الرِّيش عَلَى رَأْسِه[\*]، أَرَى هِيرمِس، بِلَا شُبهَةٍ، يحتَضَر، تحبُوبًا، قَائِلاً لِلنَّاسِ لَا تَبكُوا مِن أَجلِي، هَذِه لَيسَت بَلَدِي الحَقِيقِيَّة، فَقَد عِشتُ تَحرُومًا مِن بَلَدِي الحَقِيقِيَّة، وأَنَا الآنَ أَمضِي إِلَى هُنَاك،

أَعُودُ إِلَى المَدَارِ السَّمَاوِيِّ الذِي يَذَهَبُ إِلَيهِ الْجَمِيعُ فِي عُودَتِهِم.

[7]

أَرَى مَيَادِينَ القِتَالِ بِالأرضِ، وَالعُشبُ يَنمُو عَلَيهَا وَيُزهِر وَيُنتِجُ حُبُوبًا، أَرَى درُوبَ الحملَاتِ القَدِيمَةِ وَالحَدِيثَةِ.

أَرَى النُّصُبَ المَجهُولَة، وَالرَّسَائِلَ المهِيبَةَ عَن أَحدَاثٍ وَأَبطَالٍ مَجهُولِين، وَسِجِلَّات الأرض.

أَرَى أَمَاكِنَ الْحُكَمَاء،

أَرَى أَشجَارَ الصَّنُوبَرِ وَأَشجَارَ التَّنُّوبِ مُمَزَّقَةً بِالصَّوَاعِقِ الشَّمَالِيَّة، أَرَى كُتَلَ وَجُرُوفَ الجرَانِيت، أَرَى مُرُوجًا خَضرَاءَ وَبُحَيرَات،

أرى نُصُبَ الدَّفن لِلمُقَاتِلِين الاسكِندنَافِيِّين،

أَرَاهَا مَرفُوعَةً عَالِيًا بِالصُّخُورِ عِند حَافَّةِ محِيطَاتٍ هَائِجَة، فَرُبَّمَا- عِندَمَا تَتعَبُ أَروَاحُ المَوتَى مِن قُبُورِهَا الهَادِئَة- تَصعَدُ خِلَالَ الرَّوَابِي وَتُحَدِّقُ فِي الموجَاتِ الهَائِلَةِ المَتَلَاطِمَةِ، وَتَنتَعِش بِالعَوَاصِفِ، وَالاتِّسَاعِ، وَالحُرِّيَّةِ، وَالفِعل.

> أَرَى سُهُوبَ آسِيَا، أَرَى هَضَبَةَ مُنغُوليَا، أَرَى خِيًامَ الكَّالمُوكِ وَالبَاشكِيرِ،

<sup>[\*]</sup> Kneph (في الديانة الفرعونية): نَفَس الرُّوح، النسيم، الهواء، أو نَفَس أجسادنا. إله الحياة الروحية الذي يمنح حياة جديدة للأشياء. له رأس وقرون كبش. هو رب خالق، وفيما بعد تم استيعابه كأحد أبعاد آمون.

أَرَى القَبَائِلَ البَدوِيَّةَ مَعَ قُطعَانِ النِّيرَانِ وَالأبقَارِ، أَرَى النُّجُودَ تَقطَعُهَا الوِهَادِ، أَرَى الأدغَالَ وَالصَّحَارَى، أَرَى الجَمَلَ، وَالحَصَانَ البَرِّي، وَدَجَاجَةَ الحُبَارَى، وَالأَغنَامَ ذَاتِ الذَّيلِ السَّمِين، وَالظَّبيَ،

> أرَى مُرتَفَعَات الحَبَشَة، أَرَى قُطعَان المَاعِزِ تَرعَى، وَأَرَى شَجَرَةَ التِّين، وَالتَّمرَ الهِندِي، وَالبَلَح، وَأَرَى حُقُولَ القَمحِ وَأَمَاكِنَ الْخُضرَةِ وَالذَّهَبِ.

وَالذِّئبَ المُختَبعِ.

أرَى رَاعِي البَقَر البرَازيلي، أَرَى البُولِيڤِيَّ يَصعَد جَبَلَ سُورَاتَا، أَرَى الوَاشُو يَعبُرُون السُّهُول، أَرَى مَن لَا نَظِيرَ لَه فِي قِيَادَةِ الأحصِنَة بِالحَبل ذِي الأنشُوطَةِ عَلَى ذِرَاعِه،

أَرَى فَوقَ السُّهُولِ المُعشَوشِبَةِ مُطَارَدَةَ القَطِيعِ البَرِّي مِن أَجلِ جُلُودِهِم.

[8]

أَرَى أَقَالِيمَ الثَّلُوجِ وَالجَلِيد، أرَى السَّاموَائي[\*] وَالفِنلَندِي ذَا البَصَر الحَاد، أَرَى صَيَّادَ الفُقمَة فِي قَارِبِه يُوَازِن رُمحَه، أَرَى السَّيبِيرِي عَلَى زَلَّاقَتِه الهَزِيلَةِ التِي تَجُرُّهَا الكِلَاب، أرَى صَيَّادِي الدَّلَافِين، أرى أُسرَابَ الحِيتَان فِي جَنُوبِ البّاسِيفِيكِي وَشَمَالِ الأطلّنطِي، أَرَى الجُرُوفَ، وَأَنهَارَ الجَلِيد، وَالسُّيُولَ، وَالوِديَانَ، فِي سوِيسرَا - وَأَعرِفُ الشِّتَاءَات الطُّويلَةَ وَالعُزلَة.

<sup>[\*]</sup> أحد أبناء "ساموا"، وهي مجموعة جزر في المحيط الهادئ.

أَرَى مُدُنَ الأرض وَأَجعَلُ نَفسِي - كَيفَمَا اتُّفِق- جُزءًا مِنهَا، وَأَذَا دَادِد ــ مُ حَقِيقٍ ،

فَأَنَا بَارِيسِيُّ حَقِيقِي،

أَنَا أَحَدُ سُكَّانِ قِيِينًا، وَسَانت بُطرُسبرج، وَبرلِين، وَالقُسطَنطِينِيَّة،

أَنَا مِن أدِيليد، وَسِيدنِي، وَمِيلبُورن،

أَنَا مِن لَندَن، وَمَانشِستَر، وَبرِيستُول، وَإِدِنبرَه، وَلِيمِيرِيك،

أَنَا مِن مَدرِيد، وَقَادِش، وَبَرشلُونه، وَأُوبُورتُو، وَلِيُون، وَبرُوكسِيل، وَبِيرن، وَفرَانكِفُورت، وَشتُوتجَارت، وَتُورين، وَفلُورنسَا،

أَنتَمِي إِلَى مُوسكُو، وَكَرَاكَاو، وَوَارسُو، أَو شَمَالًا إِلَى كرِستِيَانيَا أُو ستُوكَهُولم، أَو إِلَى إركوتسك السَّيبِيرِيَّة، أَو إِلَى أَحَدِ شَوَارِعَ أَيسلَند،

أَحِلُ بِهَذِهِ المُدُن جَمِيعًا، وَأُبعَثُ مِنهَا مِن جَدِيد.

### [ 10 ]

أَرَى الضَّبَابَ يَصَّاعَدُ مِن بُلدَانٍ مَجهُولَة،

أَرَى الأنمَاطَ الوَحشِيَّةَ، القَوسَ وَالسَّهمَ، الشَّظِيَّة المسمُومَةَ، الوَثَنَ، وَالتَّعوِيذَة.

أَرَى مُدُنَّا أَفرِيقِيَّةً وَآسيَوِيَّة،

أَرَى الجَزَائِرِ، طرَابلُس، درنَه، مُوجَادُور، تِيمبُوكتُو، مُونرُوڤيًا،

أرَى أُسرَابَ بِكِين، وَكَانتُون، وَبِينَارِيس، وَدِيلهِي، وَكَالكُوتَّا، وَطُوكيُو،

أَرَى الكرُورِي فِي كُوخِه، وَالدَّاهُومِي وَابنَ قَبِيلَةِ الأَشَانِيِّي فِي كُوخِيهِمَا،

أَرَى التُّركِيَّ يُدَخِّن الأفيُونَ فِي حَلَب،

أَرَى الحشُودَ الفَاتِنَةَ فِي أُسوَاقِ خِيڤَا وَأُسوَاقِ حِيرَات،

أَرَى طَهرَان، أَرَى مَكَّةَ وَالدِينَةَ وَالرِّمَالَ التِي تَتَخَلَّلُهُمَا، أَرَى القَوَافِلَ الكَادِحَةَ إِلَى الأمَام،

أَرَى مِصرَ وَالمُصرِيِّين، أَرَى الأهرَامَ وَالمِسَلَّات،

[ 307 ]

أَنظُرُ فِي التَّوَارِيخِ وَاضِحَةِ المَعَالِم، سِجِلَّات المُلُوكِ القَاهِرِين، وَالأُسرَاتِ، مَحَفُورَةً فِي شَرَائِحَ مِن الحَجَر الرَّملي، أَو عَلَى كُتَل الجرَانِيت،

أَرَى فِي ممفيس قُبُورَ المُوميَاوَات التِي تَضُم مُوميَاوَاتٍ مُحَنَّطَة، مَلفُوفَةً بِقُمَاشِ الكِتَّان، رَاقِدَةً هُنَاكَ مُنذ قُرُون عَدِيدَة،

أَنظُرُ فِي تِمثَالِ طِيبَة المُتَهَدِّم، بِالعَينَ كَبِيرَتَي الحدقَتَين، وَالرَّقَبَةِ المَائِلَةِ إِلَى جَانِبٍ، وَاليَدين المَعقُودَتَين عَلَى الصَّدر.

أَرَى عَبِيدَ الأرض جَمِيعًا، يَكَدُحُون، أَرَى السُّجَنَاءَ جَمِيعًا في السُّجُون، أَرَى الأجسَادَ الآدَمِيَّةَ المُعَوَّقَةَ فِي الأرض، العِميَان، الصُّم وَالبُكمَ، البُلَهَاءَ، ذَوِي الحدبَات، المجَانِين، وَالقَرَاصِنَة، وَاللُّصُوصَ، وَالحَوَنَة، وَالقَتَلَة، وَصُنَّاعَ العَبِيدِ فِي الأرض، الأطفَالَ بِلَا حِيلَةٍ، وَالشَّيُوخَ وَالنِّسَاءَ بِلَا حِيلَة.

أَرَى الذَّكَرَ وَالأُنثَى فِي كُلِّ مَكَان، أَرَى الأُخُوَّةَ الرَّصِينَةَ لِلفَلَاسِفَة، أَرَى النُّزُوعَ البَنَّاءَ لِجِنسِي البَشَرِي، أَرَى ثِمَارَ الذَّأَبِ وَالصِّنَاعَةِ لِجِنسِي، أَرَى طَبَقَاتٍ، وَأَلوَابًا، وَبَربَرِيَّات، وَحَضِارَاتٍ، أَمضِي ضِمنَهُم، وَأَمَّزِجُ بِلَا تَمييز، وَأُحَيِّي سُكَّانَ الأَرض جَمِيعًا.

[11]

أَنتَ، أَيًّا مَن تَكُون! أَنتَ ابنُ أَو ابنَةٌ لانجِلترًا! أَنتَ مِن القَبَائِلِ وَالامبِرَاطُورِيَّاتِ السِّلاَفِيَّةِ القَوِيَّة، أَو رُوسِيُّ فِي رُوسيَا! أَنتَ المنحَدِرُ مِن سُلَالَةٍ غَامِضَةٍ، الأسوَد، أَفرِيقِيُّ سَمَاوِي الرُّوح، ضَخمٌ، جَمِيلُ الرَّأس،

نَبِيلُ التَّكوِين، رَائِعُ الأقدَار، نِدًّا لِي!

أَنتَ النِّروِيجِي! السِّوِيدِي! الدَّانمركي! الأيسلَندِي! البرُوسِي!

أَنتَ أُسبَانِي مِن أُسبَانيَا ا بُرتُغَالِي!

أَنتَ فِرِنسِي وَفِرِنسِيَّةٌ مِن فرَنسَا!

أَنتَ بِلجِيكِي! أَنتَ عَاشِق لِلحُرِّيَّةِ مِن هُولَندَا! (تَقُومُ بِالتَّموِين حِينَمَا أَهبِطَ أَنَا نَفسِي)؛

أَنتَ نِمسَاوِيُّ قَوِي! أَنتَ لَمُبَارِدِي! مِن الهُون! مِن بُوهِيمِيًّا! فَلَاحٌ مِن ستِيريَا! أَنتَ جَارُ الدَّانُوب!

أَنتَ عَامِلٌ فِي الرِّين، وَالإلب، أَو الوِيزَر! أَنتِ عَامِلَةٌ أَيضًا!

أَنتَ مِن سَارِدِينيَا! مِن بَاقَارِيَا! مِن سَوَابِي! مِن السَّاكسُـون! مِن وَالاشيَا[\*]! مِن بلغَارِيَا!

أنتَ مِن رُومًا! مِن نَابُولِي! أَنتَ يُونَانِي!

أَنتَ المِيتَادُورُ الرَّشِيقُ فِي الحَلْبَةِ فِي سِيڤِيل!

أَنتَ جَبَلِي يَعِيشُ بِلَا قَانُونٍ عَلَى جَبَل تَاورُوس أَو القُوقَازِ!

أَنتَ سَائِسُ قَطِيعِ الْخُيُولِ المنغُولِي تُرَاقِبُ الأحصِنَةَ وَالأَفْرَاسَ تَرعَى!

أَنتَ فَارِسِيٌّ جَمِيلُ الجسد بِأَقصَى سُرعَةٍ عَلَى السَّرجِ تُطلِقُ السِّهَامَ عَلَى الهَدَف!

أَنتَ صِينِي وَصِينِيَّةُ مِن الصِّينِ! أَنتَ تَتَرِيٌّ مِن تَتَارِيَا!

أَنتُن نِسَاءُ الأرض الخَاضِعَاتُ لِمَهَامكُن!

أَنتَ ال**يَهُودِيُّ** المُرتَّحِلُ فِي عَصرِكَ القَدِيم خِلَالَ المخَاطِر لِتَضَع قَدَمَك ذَاتَ مرَّةٍ عَلَى أَرضٍ سُورِيَّة!

<sup>[\*]</sup> والاشيا Wallachia: أحد أقاليم رومانيا التاريخية والجغرافية.

أَنتُم اليَهُودُ الآخَرُون المنتَظِرُون فِي كُل البُلدَانِ مِن أَجلِ مَسِيحكُم! أَنتَ الأرمِينِي المتَأمِّلُ تُفَكِّرُ إِلَى جَانِبٍ أَحَدِ رَوَافِد الفُرَات! تُحَدِّقُ وَسطَ الأطلَالِ فِي نَينَوَى! صَاعِدًا جَبَلَ أَرَارَات!

أَنتَ الحَاجِ مُرهَقُ القَدَمَين مُتَهَلِّلًا لِلوَمِيضِ البَعِيد لمَنَائِر مَكَّة! أَنتُم شُيُوخٌ عَلَى امتِدَاد المسَافَةِ مِن السِّوِيس حَتَّى بَابِ المندَب تَحكُمُون عَائِلَاتِكُم وَقَبَائِلِكُم!

وَقَبَائِلِكُم!
أَنتُم زُرًاعُ الرَّيتُون تَعتَنُون بِمحصُولِكُم فِي حُقُولِ النَّاصِرَة، وَدِمَشق، أَو بُحَيرَةِ طَبريَّة!
أَنتَ تَاجِر القيبِيت عَلَى اليَابِسَةِ الشَّاسِعَة أَو مُسَاوِمًا فِي دَكَاكِين لَاسًا[\*]!
أَنتَ اليَابَانِي أَو اليَابَانِيَّة! أَو العَائِشُ فِي مَدغَشقَر، سِيلَان، سُومَطرَة، بُورِنيُو!
كُلُّكُم يَا أَبنَاءَ قَارًات آسيا، وَأُفرِيقيا، وَأُورُوبًا، وَاستُرَاليَا، اللَّامُبَالِينَ بِالمَكَان!
كُلُّكُم فِي الجُزُر التِي لَا تُحصَى فِي أَرخَبِيلَاتِ البَحر!
وَأُنتُم يَا أَبنَاءَ قُرُونٍ الآنَ حِين تُنصِتُون إِلَىٰ!
وَمُن أَبنَاءَ قُرُونٍ الآنَ حِين تُنصِتُون إِلَىٰ!
وَمُن أَمِيرِيكَاء سَوَاءً بِسَوَاء!
لَكُم العَافِيَة! لَكُم جَمِيعًا أَطيَبَ أُمنِيَة، مُرسَلَةً مِنِي وَمِن أَمِيرِيكَا!

كُلُّ مِنَّا ضَرُورِي، كُلُّ مِنَّا لَا نِهَائِي - كُلُّ مِنَّا لَه أَو لَهَا الحَق عَلَى الأرض، كُلُّ مِنَّا لَه المَعَانِي الأَبَدِيَّة لِلأَرض، كُلُّ مِنَّا سَمَاوِيُّ هُنَا كَأَيِّ آخَر هُنَا.

#### [12]

أَيُّها الهُوتِنتُوت بِالحَنكِ المُقَرقِع! يَا قَبَائِلَ البَدوِ ذَات الشَّعرِ الصُّوفِي! أَيُّها المملُوكُون تَنِزُّون قَطرَاتِ عَرَقٍ أَوْقطرَاتِ دَم!

<sup>[\*]</sup> لاسًّا Lassa: عاصمة التيبيت.

أَيَّتُهَا الأشكَالُ الإنسَانِيَّةُ ذَات السِّيمَاء الوحشِيَّةِ الرَّائِعَـةِ أَبَدًا بِلَا أَعْوَار! أَيُّهَا الكُوبُو الفَقِيرِ الذِي يَنظُرُ إِلَيهِ مِن عَلٍ أَحقَرُ البَاقِين إِزَاءَ لُغَتِك وَرُوحِيَّتِك الوَامِضَةِ كُلِّهَا!

يًا قِرْمُ كَامَاتشَاتَكَا، وَجرِينلَاند، وَلَاب! أَيُّهَا الزِّنجِي الاستُرَالِي، العَارِي، الأَحْمَرُ، الملَوَّثُ بِالسِّنَاجِ، بِشِفَاهٍ نَاتِثَةٍ، يُعَفِّرُ وَجهَه بِالتُّرَابِ، بحثًا عن طَعَام!

> أَيُّهَا الزِّنجِي، البَربَرِي، السُّودَانِي! أَيُّهَا البَدَوِيُّ الجَمُوحُ، الأهوَج، الجَهُول! يَا حُشُودَ المَصَابِين بِالطَّاعُون فِي مدرَاس، وَنَانكِين، وَكَابُول، وَالقَاهِرَة! أَيُّهَا الهَائِمُ بِاللَّيلِ فِي الأَمَازُون! يَا ابنَ بَاتَاجُونيَا! يَا ابنَ فِيجِي! أَنَا لَا أُفَضِّلُ الآخَرِين عَنكُم كَثِيرًا، وَلَا أَنطِقُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تُسِيء إِلَيكُم، حَيثُ تَقِفُون هُنَاكَ بَعِيدًا فِي الوَرَاء، (فَسَتَأْتُون إِلَى الأَمَام فِي الوَقتِ المَحَدَّدِ إِلَى جِوَارِي).

### [ 13 ]

مَرَّت رُوجِي حَولَ الكُرَةِ الأرضِيَّةِ كُلِّهَا فِي تَعَاطُفٍ وَعَزِيمَة، بَحَثْتُ عَن أَندَادٍ وَمُحِبِّين وَوَجدتُهُم فِي انتِظَارِيٰ بِجَمِيعِ البُلدَان، وَأُوْمِن بِأَنَّ صِلَاتٍ سَمَاوِيَّةً قَد سَاوَتنِي بِهِم.

فَأَيُّهَا الضَّبَابُ، أَوْمِنُ أَنِّي تَصَاعَدتُ مَعَك، وَمَضَيتُ بَعِيدًا إِلَى قَارَّاتٍ نَائِيَةٍ، وَهَوَيتُ هُنَا، لِغَرَضٍ مَا،

أَعتَقِدُ أَنِّنِي هَبَبتُ مَعَكِ أَيَّتُهَا الرِّيَاحِ؛ وَأَيَّتُهَا المِيَاه لَقَد لَمستُ بِأَصَابِعِي كُلَّ شَاطِعِ مَعَك، جَرَيتُ خِلَالَ مَا يَجرِي فِيه أَي نَهرٍ أَو رَافِدٍ فِي الأرض، وَاتَّخَذتُ مَوقِعِي فِي أَسَاسَات شِبه الجُزُر وَعَلَى الصُّخُورِ المطمُورَةِ عَالِيًا، لأصِيحَ مِن هُنَاك:

## سَلامًا إِلَى العَالَم!

أَيًّا مَا كَانَت المُدُن التِي يَختَرِقُهَا الضَّوءُ وَالدِّفءُ فَإِنَّنِي أَختَرِقُ بِنَفسِي هَذِه المُدُن، وَجَمِيع الجُزُر التِي تُحَلِّقُ إِلَيهَا الطُّيُورِ أُحَلِّقُ إِلَيهَا بِنَفسِي.

> خَوَكُم جَمِيعًا، بِاسمِ أَمِيرِيكَا، أَرفَعُ عَالِيًا اليَدَ عَمُودِيَّةً، أَقُومُ بِالإِشَارَة، لِتَبقَى فِيمَا بَعدِي مَرئِيَّةً إِلَى الأَبَد، لِكُلِّ مَآوِي وَبُيُوتِ النَّاسِ.

## أغنية الطّريق المفتُوح

[1]

عَلَى الأقدامِ وَخَيِعَ القَلبِ أَتَّخِذُ الطَّرِيقَ المفتُوح، عَفِيًّا، حُرًّا، وَالعَالَم أَمَامِي، وَالطَّرِيقُ الطَّوِيلُ الدَّاكِنُ أَمَامِي يُفضِي إِلَى أَينَمَا أَختَار.

مِن الآنَ فَصَاعِدًا لَن أَطلُبَ حُسنَ الحَظ، فَأَنَا نَفسِي حُسنُ الحَظ، مِن الآنَ فَصَاعِدًا لَن أَتَذَمَّرَ مَرَّةً أُخرَى، لَن أُؤَجِّلَ مَرَّةً أُخرَى، وَلَن أَحْتَاجَ لِشَيء، فَوَدَاعًا لِلشَّكَاوَى الحِيِسَة، وَالمكتَبَاتِ، وَالانتِقَادَاتِ المَتَشَاجِرَة، قَوِيًّا رَاضِيًّا أُسَافِر فِي الطَّرِيقِ المَفتُوح.

الأرض، إِنَّهَا كَافِيَة، لَا أُرِيدُ مِن الكَوَّاكِبِ الاقتِرَابَ أَكثَر، لَا أُرِيدُ مِن الكَوَّاكِبِ الاقتِرَابَ أَكثَر، فَأَنَا أَعرِفُ أَنَّهَا عَلَى مَا يُرَام حَيثُ هِي، أَعرِفُ أَنَّهَا كَافِيَةٌ لِمَن يَنتَمُون إِلَيهَا.

(مَا أَزَالُ هُنَا أَحِلُ أَعِبَائِي اللَّذِيذَةَ القَدِيمَة، أَحِلُهُم، رِجَالًا وَنِسَاءً، أَحِلُهُم مَعِي أَينَمَا أَمضِي، وَأُقسِمُ أَنَّه مُستَحِيلٌ عَلَيَّ أَن أَتَخَلَّصَ مِنهُم، 1 313 ]

فَأَنَا مُفعَمُ بِهِم، وَسَأُفعِمُهُم بِالمَقَابِل).

#### [2]

أَيُّهَا الطَّرِيقُ الذِي أَدخُلُه وَأَنظُر حَولَه، إِنَّنِي مُؤمِنُ بأَنَّكَ لَستَ كُلَّ مَا يَبدُو هُنَا، إِنَّنِي مُؤمِنُ بأَنَّكَ لَستَ كُلَّ مَا يَبدُو هُنَا، إِنَّنِي مُؤمِنُ بأنَّ هُنَا الكَثِيرَ الكَثِيرَ الكَثِيرَ المَرثِي.

هُنَا الدَّرسُ العَمِيقُ لِلاستِقبَال، بِلَا تَفضِيلٍ وَلَا إِنكَار، الأسوَدُ بِرَأْسِه الصُّوفِيَّة، وَالمُجرِمُ، وَالمَرِيضُ، وَالأُمِّي، لَيسَوا مَرفُوضِين؛ المِيلَادُ، الرَّكضُ وَرَاءَ الطَّبِيب، تَجَوَالُ الشَّحَّاذ، تَرَنُّحُ المَحْمُور، تَجَمُّعِ المِيكَانِيكِيِّين الضَّاحِك،

> الشُّبَّالُ الهَارِبُون، عَرَبَةُ الشَّخصِ الثَّرِي، الغَندُور، الظُّنَائِي الفَار، البَقَّالُ المَبَكِّر، عَربَةُ نَقلِ الموتَى، نَقلُ الأثَاثِ إِلَى المَدِينَة، وَالعَودَةُ مِن المَدِينَة، يَمُرُّون، وَأَنَا أَيضًا أَمُر، وَأَيُّ شَيءٍ يَمُر، لَا أَحَدَ يُمكِنُ اعتِرَاضُه، لَا أَحَد إِلَّا وَهوَ مَقبُولُ، لَا أَحَدَ إِلَّا وَسَيَكُونُ عَزِيزًا عَلَيْ.

### [3]

أَيُّهَا الهَوَاءُ الذِي تُسَاعِدُنِي بِالنَّفَسِ عَلَى الكَّلَامِ! أَيَّهُا الأَشْيَاءُ التِي تَستَدعِي مَعَانِيَّ مِن الشَّتَاتِ وتَمنَحُهَا الشَّكلِ! أَيُّهَا الضَّوءُ الذِي يَلُقُٰنِي وَجَمِيعَ الأَشْيَاء فِي وَابِلٍ رَهِيفٍ مُطَّرِد! أَيَّتُهَا الطُّرقَاتُ البَالِيَةُ بِالحُفرِ الغَرِيبَةِ عَلَى جَوَانِبِ الطَّرِيق! أُوْمِنُ بأَنَّكِ كَامِنَةٌ فِي مَوجُودَاتٍ لَامَرئِيَّة، أَنتِ العَزِيزَةُ عَلَىْ.

أَيَّتُهَا التَّمشِيَاتُ الفَاتِرَةُ لِلمُدُن! أَيَّتُهَا الحَوَاجِزُ الحَجَرِيَّةُ القَوِيَّةُ عِندَ الحَوَاف! أَيَّتُهَا المَعابِر! أَيَّتُهَا الألوَاحُ وَأَعمِدَةُ أَرصِفَةِ المَوانِئ! أَيَّتُهَا الأجنَابُ ذَات البِطَانَةِ

https://telegram.me/maktabatbaghdad

### الخَشَبِيَّة! أَيَّتُهَا السُّفُنُ البَعِيدَة!

يَا صُفُوفُ المَنَازِلِ! أَيَّتُهَا الوَاجِهَاتُ المثقُوبَةُ بِالتَّوَافِذِ! أَيَّتُهَا السُّطُوحِ! أَيَّتُهَا الأروِقَةُ وَالمَدَاخِلِ! أَيَّتُهَا الأَفَارِيزُ وَالحُرَّاسُ الحَدِيد! أَيَّتُهَا النَّوَافِدُ التِي قَد تَكِشِفُ قِشرَتُهَا الشَّفَافَةُ الكَثِير! أَيَّتُهَا الأَبوَابُ وَالدَّرَجَاتُ الصَّاعِدَة! أَيَّتُهَا الأَشكَالُ المقنطرَة! أَيَّتُهَا الأحجَارُ الرَّمَادِيَّةُ لِلأَرصِفَةِ اللَّانِهَائِيَّة! يَا نِقَاطُ العُبُورِ المَوطُوءَة! مِن كُلِّ مَن لَمَسَكُم أُومِن أُنَّكُم أَضفَيتُم شَيئًا مَا عَلَى أَنفسِكم، والآن سَتُضفُونه هُو نَفسَه فِي السِّر عَنَى،

بِالمَوتَى وَالأحيَاءِ جَعَلتُم سُطُوحَكُم الجَامِدَةَ آهِلَةً، وَالأروَاحُ سَتَكُون فِي ذَلِك وَاضِحَةً وَوَدُودَةً مَعِي.

#### [4]

الأرض تَمتَدُّ إِلَى اليَمِين وَإِلَى اليَسَار، الصُّورَةُ حَيَّةُ، وَكُل جُزءٍ فِي أَفضَلِ ضَوءٍ لَه، الصُّورَةُ حَيَّةُ، وَكُل جُزءٍ فِي أَفضَلِ ضَوءٍ لَه، المُوسِيقَى تَهمِي حَيثُ يُرَادُ لَهَا، وَتَتوقَّفُ حَيثُ لَا تُرَاد، وَالصَّوتُ المُبتَهِجُ لِلطَّرِيقِ العَام، وَالشَّعُورُ المَرِح المُنعِش لِلطَّرِيقِ.

أَيُّهَا الطَّرِيقُ العَامِ الذِي أُسَافِر فِيه، هَلِ تَقُولُ لِي لَا تَتَرُكنِي؟ هَل تَقُولُ لَا تُغَامِر - إِن تَركَتَنِي ضِعتَ؟ هَل تَقُولُ أَنَا الآن مُستَعِد، أَنَا مُمَهَّدُ تَمَامًا، وَلَا أُنكَر، فَالتَزِم بِي؟

أَيُّهَا الطَّرِيقُ العَامِ، أَرُدُّ بِأَنَّنِي لَستُ خَاثِفًا مِن أَن أَترُكك، لَكِنِّي أُحِبُّك، فَأَنتَ تُعَبِّرُ عَنِّي بِأَفضَلَ مِن قُدرَتِي عَلَى التَّعبِيرِ عَن نَفسِي،

وَسَتَكُون بِالنِّسبَةِ لِي أَكثَر مِن قَصِيدَتِي.

أُومِن بِأَن الأعمَالَ البُطُولِيَّةَ قَد تَمت بَلوَرَتُهَا فِي الهَوَاءِ الطَّلق، وَكُلَّ القَصَائِدِ الحُرَّةِ أَرضًا،

> أُوْمِن بأَنَّنِي يُمكِنُ لِي التَّوَقُّفُ هُنَا أَنَا نَفسِي وَالقِيَامُ بِمُعجِزَات، أُوْمِن بأَنَّنِي سَأُحِب أَيًّا مَن سَأُقَابِلُه عَلَى الطَّرِيقِ، وَسَيُحِبُّنِي أَيُّ مَن سَيَرَانِي، وَأُوْمِن أَن أَيًّا مَن أَرَاه لَابُد أَن يَكُون سَعِيدًا.

### [5]

مُنذُ هذه السَّاعةِ آمُرُ نَفسِي بِالتَّحَرُّرِ مِن الحُدودِ وَالخُطُوطِ الوَهمِيَّة، ذَاهِبًا حَيثُمَا أَشَاء، وَسَيِّدِي هُو الكُلِّي وَالمطلَق، مُنصِتًا إِلَى الآخَرِين، مُتَأمِّلًا جَيِّدًا فِيمَا يَقُولُون، مُتَمَهِّلًا، بَاحِثًا، مُتَلَقِّيًا، مُتَفَكِّرًا، بِلَبَاقَةٍ، لَكن بِإِرَادَةٍ لَا تُنكر، مُجَرِّدًا نَفسِي مِن القُيُودِ التِي قَد تُقَيِّدَنِي.

> أَستَنشِقُ جُرعَاتٍ كَبِيرَةً مِن الفَضَاء، الشَّرقُ وَالغَربُ لِي، وَلِي الشَّمَالُ وَالجِنُوب.

> > أَنَا أَكْبَرُ وَأَفضَلُ مِمَّا كُنتُ أَظُن، ` لَم أَعرِف أَنَّنِي أَحِلُ كُلَّ هَذِهِ الطِّيبَة.

كُلُّ شَيءٍ يَبدُو لِي جَمِيلًا، وَيُمكِنُنِي أَن أُكَرِّر عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لَقَد أَسدَيتُم إِلَيَّ مَعرُوفًا وَسَأَفعَلُ نَفسَ الشَّيءِ مَعَكُم، سَوفَ أَحشُدُ نَفسِي لِي وَلَكُم فِيمَا أَمضِي،

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

سَأُبَعثِرُ نَفسِي وَسطَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا أُمضِي، سَأَطرَحُ بَينَهُم سَعَادَةً وَخُشُونَةً جَدِيدَة، وَأَيًّا مَن يَكُونُ مَن يُنكِرُنِي فَلَن يُزعِجَنِي، وَأَيًّا مَنِ يَكُون مَن يَقبَلُنِي أَو تَقبَلُنِي فستَحِل بِه/بِهَا البَرَكَةُ وَسَيُبَارِكنِي.

**[6]** 

لَن يُدهِشَنِي الآنَ أَن يَظهَرَ أَلفُ رَجُلٍ مُكتَمِل، لَن يُفَاجِئَنِي الآنَ أَن يَظهَرَ أَلفُ شَكلٍ جَمِيلٍ مِن نِسَاء.

الآن أَرَى سِر خَلقِ أَفضَلِ الأشخَاص، هُو أَن تَكبُرَ فِي الهَوَاءِ الطَّلقِ وَأَن تَأكُلَ وَتَنَامَ مَعَ الأرض.

هَنَا ثَمَّةَ مُتَّسَعٌ لِفِعلٍ شَخصِيٍّ عَظِيم، (مِثلُ هَذَا الفِعل يَستَولِي عَلَى قُلُوبِ جِنسِ الرِّجَال جَمِيعًا، وَاندِفَاقُ قُوَّتِه وَإِرَادَتِه يَقهَر القَانُونَ وَيَسخَر مِن كُل سُلطَةٍ وَادِّعَاءٍ ضِدَّه).

هَذَا هُو اختِبَارُ الحِكمَة، فَالحِكمَة لَا تُحْتَبَرِ فِي التِّهَايَةِ فِي المَدَارِس، وَالحِكمَةُ لَا يُمكِنُ أَن تَمُر مِمَّن يَمتَلِكُهَا إِلَى آخَرَ لَا يَمتَلِكُهَا، فَالحِكمَة هِي حِكمَةُ الرُّوح، لَيسّت قابِلَةً لِبُرهَان، فَهِي بُرهَانُهَا، تَنظيقُ عَلَى كُلِّ المَرَاحِلِ وَالأَشْيَاءِ وَالسِّمَاتِ مُكتَفِيَةً بِذَاتِهَا، هِي يَقِينُ الوَاقِعِ وَأَبَدِيَّةُ الأَشْيَاء، وَامتِيَازُ الأَشْيَاء؛ شَيءٌ مَا فِي ظَفْوِ مَشْهَدِ الأَشْيَاءِ التِي تَستَثِيرُهَا لِلانبِثَاقِ مِن الرُّوح.

الآن أُعِيدُ اختِبَارَ الفَلسَفَاتِ وَالأديَانِ،

فَقَد تُبَرهِن عَلَى نَفسِهَا جَيِّدًا فِي غُرَفِ الدَّرس، لَكنهَا بِلَا بُرهَانٍ أَبَدًا تَحَتَ غُيُومِ الفَضَاء وَعَلى امتِدَادِ المَشهَدِ الطَّبِيعِي وَالتَّيَّارَات المُنسَابَة.

هَا هُنَا يَتَحَقَّقُ الإِدرَاك، وَهَا هُنَا إِنسَانٌ مُعتَبَر - إِنَّه يُدرِكُ هُنَا مَا يَنطَوِي عَلَيه دَاخِلَه، المَاضِي، المستَقبَل، العَظمَة، الحُب- فَإِذَا مَا كَانُوا خِلوًا مِنك، فَأَنتَ خِلوُ مِنهُم.

> وَحدَهَا نَوَاهُ كُلِّ شَيءٍ هِيَ مَا يُغَذَّى؛ فأين هُو مَن يُمزِّقُ القِشرَةَ لَكَ وَلِي؟ أَينَ مَن يُلغِي الأَحَابِيلَ وَالأَعْلِفَةَ مِن أَجلِكَ وَأَجلِي؟ هَا هُنَا يكمُن التَّلاحُم، لَيسَ مَصنُوعًا مُسبَقًا، بَل فِي مَحَلِّه؛ هَل تَدرِي مَاهِيَّتَه فِيمَا تُصبِحَ مَحَبُوبًا مِن قِبَلِ غُربَاء؟ هَل تَدرِي حَدِيثَ حَدَقَتِي العَينَين الدَّوَّارَتَين؟

> > [7]

هَا هُو دَفَقُ الرُّوح، دَفَقُ الرُّوج يَأْتِي مِن الدَّاخِل عَبرَ بَوَّابَاتٍ ظَلِيلَة، تَستَثِير أَبَدًا الأسثلَة، لِمَاذَا هَذِه الأَسْوَاق؟ لِمَاذَا هَذِهِ الأَفكَارُ فِي الظَّلَام؟ لِمَاذَا حِينَ يَكُونُ بِقُربِي رِجَالٌ وَنِسَاءٌ يُزِيدُ ضَوءُ الشَّمسِ مِن دَي؟ لِمَاذَا حِين يُغَادِرُونَنِي تَهوِي أَعلَامُ بَهجَتِي طَرِيحَةً مُرتَخِيَة؟ لِمَاذَا ثَمَّةَ أَشجَارُ لَم أَمشِ أَبدًا تَحْتَهَا إِلَّا وَتَنَزَّلَت عَلَيَّ أَفكارُ عَظِيمَةٌ وَمُتنَاغِمَة؟ (أَعتَقِدُ أَنَّهَا تَتَعَلَّق هُنَاكَ صَيفَ شِتَاء عَلَى هَذِه الأَشجَارِ وَدَاثِمًا مَا تُسقِطُ ثَمَرتَهَا حِين مُا سِر تَفَاعَلِي فَجأَةً هَكَذَا مَعَ الغُرَبَاء؟

https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَا الذِي يَجرِي مَعَ سَائِقٍ مَا وَأَنَا أَركَبُ بِالمَقعَدِ المُجَاوِرِ لَه؟ مَا الذِي يَجرِي مَعَ صَيَّادِ سَمَكٍ مَا يَسحَبُ شَبَكَتَه عِندَ الشَّاطِئ وَأَنَا أَتَمَشَّى وَأَتَوَقَّف؟ مَا الذِي يَجعَلُنِي حُرًّا إِزَاءَ التَّيَّةِ الطَّيِّبَةِ لامرَأَةٍ مَا وَرَجُلٍ مَا؟ مَا الذِي يَجعَلُهُمَا حُرَّين

[8]

دَفَقُ الرُّوجِ هُو السَّعَادَة، هَا هِيَ السَّعَادَة، أُؤمِنُ أَنَّهَا تَنتَشِرُ فِي الهَوَاءِ الطَّلق، مُنتَظِرَةً فِي كُلِّ الأوقات، وَالآن تَنسَابُ إِلَى دَاخِلِنَا، وَنَحَنُ الآنَ مُشبَعُون تَمَامًا.

هُنَا يَنبَثِقُ الأسلُوبُ السَّلِسُ وَالفَاتِن، الأسلُوبُ السَّلِسُ وَالفَاتِنُ هُو نَضَارَهُ وَعُذُوبَةُ رَجُلٍ وَامرَأَة، (عُشبُ الصَّبَاجِ يَتَبَرِعَمُ لَا أَنضَرَ وَلَا أَعذَبَ كُلَّ يَومٍ انطِلَاقًا مِن جُذُورِه نَفسِهَا، مِمَّا يَتَبَرَعَمُ نَضرًا وَعَذبًا دَائِمًا انطِلَاقًا مِن ذَاتِه).

> نَحَوَ الأسلُوبِ السَّلِسِ وَالفَاتِنِ يَنبَثِقُ عَرَقُ الحُب لَدَى الشُّبَّان وَالكِبَار، مِنه يَقطُر السِّحرُ المَقطَّرُ الذِي يَهزَأُ بِالجَمَالِ وَالمنجَزَات، نَحَوه يُرَفرِفُ الوَجَعُ المُرتَجِفُ الملهُوفُ علَى التَّوَاصُل.

> > [9]

هَيًّا! أَيًّا مَن تَكُونُ تَعَالَ سَافِر مَعِي! فَإِن تُسَافِر مَعِي! فَإِن تُسَافِر مَعِي لَن تَجِدَ أَبَدًا مَا يُرهِق.

فَالأَرضَ لَا تُرهَقُ أَبَدًا، الأَرض صَلدَةُ، صَامِتَةُ، لَا مَفهُومَةُ فِي البَدءِ، وَالطَّبِيعَةُ صَلدَةُ، لَا مَفهُومَةُ فِي البَدءِ، فَلَا تُحبَط، وَاصِل، فَهُنَاكَ أَشيَاءُ سَمَاوِيَّةُ مَحجُوبَةٌ تَمَامًا، أُقسِمُ لَك أَن هُنَاكَ أَشيَاءً سَمَاوِيَّةً أَجَل مِن أَن تُعَبِّر عَنهَا الكِّلِمَات.

فَهَيًّا! عَلَينَا أَلَّا نَتُوقَّفَ هُنَا،

فَمَهمَا كَانَ جَمَالُ هَذِهِ المتَاجِرِ المنتَشِرَة، مَهمَا كَانَ مُلَاثِمًا هَذَا المَنزِلُ فَلَا يُمكِنُنَا البَقَاءُ هُنَا،

مَهمَا كَانَ حَامِيًا هَذَا المِينَاء، مَهمَا كَانَت هَذِهِ المِيَاه هَادِئَةً فَلَيسَ عَلَينَا أَن نَرسُو هُنَا، مَهمَا كَانَت الضِّيَافَةُ المحِيطَةُ بِنَا مُرَحِّبَةً فَمَسمُوحٌ لَنَا بَتَلَقِّيهَا لَكِن لِبُرهَةٍ قَصِيرَة.

[ 10 ]

هَيًّا! فَالإِغْرَاءَات سَتُصبِحُ أَكْبَر،

سَنُبحِرُ فِي بِحَارٍ هَائِجَةٍ مَجهُولَة،

سَنَمضِي حَيثُ تَهُبُّ الرِّيَاحُ، وتَتَلَاطَمُ الأموَاجُ، وَسَفِينَةُ اليَانكِي تُسرِعُ تَحَتَ شِرَاعٍ مَنشُور.

هَيَّا! مَعَ القُوَّةِ، وَالحُرِّيَّة، وَالأرضِ، وَالعَنَاصِر،

مَعَ العَافِيَة، وَالتَّحَدِّي، وَالمَرَح، وَتَقدِيرِ الدَّات، وَالفُضُول؛

هَيَّا! بَعِيدًا عَن كُلِّ صِيغَة!

مِن صِيغَاتِكُم، أَيُّهَا الكَّهَنَةُ المَادِّيُّونِ بِعُيُونِ الْخَفَافِيش.

الجُثَّةُ البَالِيَّةُ تَسُد الطَّرِيق - الدَّفنُ لَا يَنتَظِرُ أَطْوَل مِن ذَلِك.

فَهَيَّا! لَكِن حَذَارِ!

فَمَن يُسَافِر مَعِي يَحَتَاجُ إِلَى أَفضَل دَم، وَعَضَلَات، وَقُوَّةِ احتِمَال، وَلَا يُمكِنُ لِأَحَدٍ أَن يَخضَعَ لِلتَّجربَةِ إِلَى أَن يَتَحَلَّى أُو تَتَحَلَّى بِالشَّجَاعَةِ وَالعَافِية، وَلَا يُمكِنُ لِأَحَدٍ أَن يَخضَعَ لِلتَّجربَةِ إِلَى أَن يَتَحَلَّى أَو تَتَحَلَّى بِالشَّجَاعَةِ وَالعَافِية، فَلَا تَأْتِ إِلَى هُنَا إِن كُنتَ قَد استَنفَدتَ مِن قَبل أَفضَلَ مَا فِيك، لَا يُمكِن إِلَّا مَن يَتَحَلُّون بِأَجسَادٍ جَمِيلَةٍ وَاثِقَة،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَغَير مَسمُوجٍ هُنَا بِمَرِيضٍ، وَلَا مُدمِنِ كُحُول أو مُصَابٍ بِمَرَضٍ تَنَاسُلي.

(فَلَا نَقتَنِع - أَنَا وَمَن مَعِي- بِالحجَج، وَالابتِسَامَات، وَالقَوَافِي، لَا نَقتَنِعُ إِلَّا بِحُصُورِنَا).

### [ 11 ]

أَنصِت! سَأَكُون أَمِينًا مَعَك،

إِنَّنِي لَا أُقَدِّم الجَوَائِزَ الصَّقِيلَةَ القَدِيمَة، بَل أُقَدِّمُ جَوَائِزَ خَشِنَةً جَدِيدَةً،

تِلكَ هِي الأَيَّامُ التِي لَابُد أَن تَمُر بِهَا:

لَن تُرَاكِمَ مَا يُسَمَّى تَرَفًا،

فَسَتُبَعِثِر بِيَدٍ سَخِيَّةٍ كُلَّ مَا تَكسَب أُو تُحَقِّق،

وَمَا إِن تَصِل إِلَى المَدِينَةِ المُستَهدَفَة، مَا إِن تَستَقِر بِالكَادِ حَتَّى تُدعَى بِنَدَاءٍ لَا يُقَاوَم إِلَى الرَّحِيل،

> سَوفَ تَتعَرَّضُ لِلابتِسَامَاتِ السَّاخِرَةِ وَالتَّهَكُّمَات مِمَّن بَقَوا فِي الوَرَاء، وَلَن تَتَجَاوَبَ مِع إِشَارَات الحب التِي تَتَلَقَّاهَا إِلا بِقُبلَاتٍ حَارَّةٍ لِلرَّحِيل، وَلَن تَسمَح بِقُيُودِ هَوَلَاء الذِين يَمُدُّون أَيديهُم المُشرَعَة نَحَوَك.

#### [ 12 ]

هَيَّا! عَلَى خُطَى الرِّفَاقِ العِظَام، وَالانتِمَاءِ إِلَيهِم! هُم أَيضًا عَلَى الطَّرِيقِ - هُم الرِّجَالُ الرَّشِيقُون الأجِلَّاء - هُن أَعظم النِّسَاء، المُستَمتِعُون بِسَكِينَةِ البِحَارِ وَعَوَاصِفِ البِحَار، بَحَّارَةُ الكَثِيرِ مِن السُّفُن، مَشَّاؤُو الأميَالِ مِن الأرض، المرتادُون لِلكَثِيرِ مِن البُلدَانِ البَعِيدَة، المُرتادُون لِلدُّورِ البَعِيدَة، الوَاثِقُون بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاء، الرَّاصِدُون لِلمُدُن، الكَادِحُون المُنعَزِلُون، المُتَمَهِّلُون المُتَأَمِّلُون لِلعَنَاقِيد، وَالأزهَار، وَأَصدَافِ الشَّاطِئ، الرَّاقِصُون فِي رَقصَاتِ الرِّفَاف، مُقَبِّلُو العَرَائِس، المُسَاعِدُون العَطُوفُون لِلأَطفَال، حَامِلُو الأَطفَال،

جُنُودُ التَّمَرُّدَات، وَالوَاقِفُون إِلَى القُبُورِ المَحفُورَة، وَمَن يُدَلُّون إِلَى القَاعِ بِالتَّابُوت، المُرتَّحِلُون فِي الفُصُولِ المُتَعَاقِبَةِ، طُوَالَ الأعوَام، الأعوَامِ الغرِيبَةِ التِي يَنبَثِقُ كُلُّ مِنهَا مِمَّا سَبَقَه،

> المُرتَّحِلُون كَأْنَّمَا مَعَ رِفَاقٍ، هُم تَحدِيدًا وُجُوهُهم المُختَلِفَة، مُنطَلِقِين مِن أَيَّامِ طُفُولَتِهم الكَامِنَةِ بِلَا إِدرَاك، المُرتَّحِلُون بِمَرَحٍ مَعَ شَبَابِهِم، المُرتَّحِلُون مَع رُجُولَتِهِم المُلتَحِيَةِ المُتَبَلوِرَةِ، المُرتَّحِلَاتُ مَعَ أُنُوثَتِهِن، الفَسِيحَةِ، الرَّاضِيَةِ، بِلَا نَظِير، المُرتَّحِلُون مَع شَيخُوخَتِهِم السَّامِيَةِ لِلرُّجُولَةِ أَو الأُنُوثَة، شَيخُوخَةٌ، هَادِئَةٌ، مُتدَّة، فَسِيحَةٌ بِالاتِّسَاع المُتعَطرِسِ لِلكُون، شَيخُوخَةٌ، مُنسَابَةٌ حُرَّةً بِالحُرِّيَةِ الشَّهِيَّةِ القَرِيبَةِ مِن المَوت.

#### [13]

هَيَّا! إِلَى مَا لَا نِهَايَةً لَه مِثْلَمَا كَانَ بِلَا بِدَايَة، لِتَتَحَمَّلَ الكَثِيرَ، مَسِيرَ الأَيَّامِ، رَاحَةَ اللَّيل، لِتُدمِجَ كُلَّ شَيءٍ فِي السَّفَرِ القَادِم، وَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي القادِمَة، مِن جَدِيدٍ تُدجِهُم فِي انطِلَاقِ رِحلَاتٍ رَفِيعَة، كَي لَا تَرَى فِي أَيِّ مَكَانٍ إِلَّا مَا قَد تَصِلُ إِلَيه وَتَعبُره، لَكَ لاَ تَرَى فِي أَيِّ مَكَانٍ إِلَّا مَا قَد تَصِلُ إِلَيه وَتَعبُره، أَلَّا تَتَصَوَّر أَيَّ زَمَنٍ، مَهمَا كَانَ بَعِيدًا، إِلَّا مَا قَد تَصِلُ إِلَيه وَتَعبُره، لَئِلًا تَتَطَلَّع إِلَى طَرِيقٍ فِي الأعلى وَالأسفَل إِلَّا مَا يَمتَد وَيَنتَظِرُك، مَهمَا كَانَ طَوِيلًا إِلَّا أَنْه يَمتَد وَيَنتَظِرُك، مَهمَا كَانَ طَويلًا إِلَّا مَا يَمتَد وَيَنتَظِرُك، مَهمَا كَانَ طَوِيلًا إِلَّا

لَئِلَّا تَرَى أَيَّ كَاثِنٍ، لَا كَائِنَاتِ الرَّبِّ وَلَا سِوَاهَا، إِلَّا وَأَنتَ تَمضِي إِلَيه، لَئِلَّا تَرَى أَيَّةَ مُمَتَلَكَات، لَكِنَّكَ قَد تَمتَلِكُهَا، مُستَمتِعًا بِكُلِّ شَيءٍ بِلَا عَمَلٍ أو صَفقَة،

# [ 322 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

مُستَخلِصًا البَهجَةَ لَكِن دُونَ حِيَازَةِ أَدنَى جُزءِ مِنهَا،

لِتَأْخُذَ أَفضَلَ مَا فِي مَزرَعَةِ المُزَارِعِ وَالقِيلا الرَّائِعَةَ لِلرَّجُلِ الثَّرِي، وَالبَرَكَات الطَّاهِرَةَ لِلزَّوجَينِ السَّعِيدَينِ، وَثِمَارَ البَساتِينِ وَزُهُورَ الحَدِيقَة،

لِتَأْخُذَ مَا تَستَخْدِمُ مِن المُدُنِ الكَثِيفَة وَأَنتَ تَمُر خِلالَهَا،

لِتَحمِلَ مَعَك الأبنِيَةَ وَالشَّوَارِعَ فِيمَا بَعد أَينَمَا تَمضِي،

لِتُجَمِّعَ عُقُولَ النَّاسِ مِن رُؤُوسِهِم حِين تُقَابِلُهُم، لِثُجَمِّعَ الحُبَّ مِن قُلُوبِهِم،

لِتَأْخُذَ أَحِبَّاءَك فِي الطّرِيقِ مَعَك، فَمِن أَجلِ كُلِّ ذَلِكَ تَتُرُكُهُم خَلفَك،

لِتَعرِفَ الكَونَ نَفسَه كَطَرِيق، كَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، كَطْرُقٍ لِلأروَاحِ المُرتَحِلَة.

فَلتَبتَعِد كُلُّ الجُزئِيَّات مِن أَجلِ تَقَدُّمِ الأروَاح،

كُلُّ دِين، كُلُّ الأشيَاءِ الصَّلدَةِ، وَالفُنُون، وَالحُخُومَاتُ - كُلُّ مَا كَانَ أَو مَا يُرَى عَلَى هَذَا الكَوكَب أَو أَيِّ كَوكب، يَهوِي إِلَى الكُوَى وَالأركانِ قَبلَ انطِلَاقِ مَوكِبِ الأروَاجِ عَلَى الطُّرُقِ العَظِيمَةِ لِلعَالَم.

وَفِي تَقَدُّمِ أَروَاجِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الطُّرُقِ العَظِيمَةِ لِلعَالَم، كُلُّ تَقَدُّمِ آخَر هُو الرَّمزُ وَالقُوتُ المَطلُوبِ.

أَحيَاءً إِلَى الأبَد، أَمَامًا إِلَى الأبَد، .

بِجَلَالٍ، مَهِيبِين، مَحْزُونِين، مُنسَحِبِين، حَائِرِين، مَجنُونِين، مُضطَرِبِين، وَاهِين، مُتَعِضِين، يَائِسِين، فَخُورِين، مُعتَلِّين، مَقبُولِين مِن أُنَاسٍ، مَرفُوضِين مِن آخَرِين، يَعضُون، يَمضُون! يَمضُون! أَعرفُ إِلَى أَينَ يَمضُون، لَكِتِّي لَا أَعرِفُ إِلَى أَينَ يَمضُون، لَكِتِّي لَا أَعرِفُ إِلَى أَينَ يَمضُون، لَكِتِّي لَا عَرِفُ إِلَى أَينَ يَمضُون، لَكِتِّي أَعرِفُ إِلَى أَعرِفُ أَنَّهُم يَمضُون نَحَوَ الأَفضَل – نَحَوَ شَيءٍ مَا عَظِيم.

فَأَيًّا مَن تَكُون، هَيَّا! رَجَلاً أَم امرَأَةً هَيًّا!

فَلَا يَنبَغِي أَن تَبقَى نَاثِمًا وَعَابِثًا هُنَاك بِالمَنزِل، وَأَنتَ الذِي بَنيتَه، أُو رغمَ أَنَّه بُنِي مِن

خُرُوجًا مِن المخَاضِ المظلِم! خُرُوجًا مِن وَرَاءِ الحِجَاب! فَلَا جَدوَى مِن أَن تَحتَج، فَأَنَا أَعرِفُ كُلَّ شَيءٍ وَأَعرِضُ كُلَّ شَيء.

انظُر خِلَالَ نَفسِكَ الرَّدِيئَةِ كَمَا البَاقِين، خِلَالَ الضَّاحِك، وَالرَّاقِص، وَالمُتَغَدِّين، وَالمُتَعَشِّين، مِن النَّاس، دَاخِلَ المَلابِسِ وَالرِّينَة، دَاخِلَ ذَوِي الوُجُوهِ المَغسُولَةِ وَالمَتَأَنَّقَة، انظُر إِلَى اشْمِئْزَازٍ وَيَأْسٍ سِرِّيَّين وَصَامِتَين.

لَا زَوجَ، لَا زَوجَة، لَا صَدِيق، يُوثَقُ بِه لِيَسمَعَ الاعتِرَاف، فَذَاتُ أُخرَى، قَرِينٌ لِكُلِّ شَخص، تَمضِي مُتَهَرِّبَةً مُختَبِئَة، بِلَا شَكْلٍ وَلَا كَلِمَةٍ خِلَالَ شَوَارِعِ المدُن، مُهَذَّبَةً وَلَطِيفَةً فِي الأَحَادِيث، فِي عَرَبَاتِ السَّكُكِ الحَدِيدِيَّةِ، فِي القَوَارِبِ البُخَارِيَّةِ، فِي الاجتِمَاع العَام، تَعُودُ إِلَى مَنَازِلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، إِلَى المَائِدَة، فِي غُرفَةِ النَّوم، فِي كُلِّ مَكَان، بِمَلَاهِسَ أَنِيقَةٍ، وَرَصَانَةٍ مُبتَسِمَة، وَشَكْلٍ مُنتَصِب، وَالمَوتُ تَحَتَ عِظَامِ الصَّدر، وَالجَحِيمُ تَحَتَ عَظَامِ الجُمجُمَة، تَحَتَ الجُوخِ وَالقُفَّازَات، تَحَتَ الأَشرِطَةِ وَالرُّهُورِ الصِّنَاعِيَّة،

[ 14 ]

هَيَّا! خِلَالَ النِّضَالَاتِ وَالْحُرُوبِ! فَالهَدَفُ الذِي تَم تحدِيدُه لَا يُمكِنُ أَن يَبطُل.

مُتَحَدِّثَةً عَن أَيِّ شَيءٍ لَكِن لَا عَن ذَاتِهَا أَبَدًا.

مُنسَجِمَةً مَعَ التَّقَالِيد، بِدُونِ حَدِيثٍ عَن أَدنَى شَيءٍ بِذَاتِه،

هَل نَجَحَت نِضَالَاتُ المَاضِي؟

مَا الذِي خَجَح؟ أَنتَ نَفسُك؟ أُمَّتُك؟ الطَّبِيعَة؟

فَلتَفهَمنِي الآنَ جَيِّدًا- إِنَّه تَجبُولُ فِي جَوهَرِ الأشيَاء أَن مِن ثِمَارِ التَّجَاح، أَيًّا مَا كَان، سَيَنتُج شَيءُ مَا لِيَجعَلَ نِضَالًا أَعظَمَ ضَرُورِيًّا.

نِدَائِي هُونِدَاءُ المعرَكَة، إِنَّنِي أَعْتَذِي بِالتَّمَرُّدِ الفَعَّال، فَمَن سيَمضِي مَعِي لَابُد أَن يَمضِي مُدَجَّجًا بِالسِّلاح، مَن يَمضِي مَعِي كَثِيرًا مَا يَحتَمِلُ الغِذَاءَ الشَّحِيح، وَالفَقرَ، وَالأَعدَاءَ الغَاضِبِين، وَالهِجرَان.

#### [ 15 ]

هَيَّا! أَمَامَنَا الطَّرِيقِ! إِنَّه آمِن – لَقَد جَرَّبتُه – جَرَّبَته قَدَمَاي جَيِّدًا – فَلَا تَتَأَخَّر!

اترُك الوَرَقَةَ عَلَى المِنضَدَةِ غَيرَ مَكْتُوبَة، وَالكِتَابَ عَلَى الرَّفِّ غَيرَ مَفْتُوح! اترُك الأَدَوَات لِتَبقَى فِي الوَرشَة! اترُك النُّقُودَ بِلَا اكتِسَاب! فَلتَتَوَقَّف المدرَسَة! لَا تَكتَرِث بِصَرِخَةِ المُدَرِّس! فَليَعِظ الوَاعِظُ فِي مِنبَرِه! وَليَتَرَافَعْ المُحَامِي فِي المَحكَمَة، وَليُفَسِّر القَاضِي القَانُون.

> أَيُّهَا الرَّفِيق، أُعطِيكَ يَدِي! أُعطِيكَ حُبِّي الأُغلَى مِن النُّقُود، أُعطِيكَ نَفسِي بِلَا وَعظٍ أَو قَانُون؛ فَهَل سَتُعطِينِي نَفسَك؟ هَل سَتَأْتِي لِلسَّفَرِ مَعِي؟ هَل سَنَلتَحِمُ بِبَعضِنَا البَعض طُوَالَ حَيَاتِنَا؟

### عابرًا معبَــر بروكلِين

#### [1]

يًا مَد الفَيضَان تَحتِي! أَرَاكَ وَجهًا لِوَجه! يَا غُيُومُ الغَرب – وَالشَّمسُ هُنَاكَ عَالِيَةٌ بِمِقدَارِ نِصفِ سَاعَة – أَرَاكِ أَيضًا وَجهًا لِوَجه.

وَيَا حُشُودًا مِن رِجَالٍ وَنِسَاءٍ يَرتَدُون بَذَلَاتِهِم العَادِيَّة، كَم أَنتُم غَرِيبُون بِالنِّسبَةِ لي! وَفِي قَوَارِبِ العُبُورِ المِئَاتُ وَالمِئَاتُ الذِين يَعبُرُون، عَائِدِين إِلَى بيُوتِهِم، أَكثَرُ غَرَابَةً بالنِّسبَةِ لِي مِمَّا تَظُنُّون،

وَأَنتُم الدِين سَتَعبُرُون مِن شَاطِئٍ إِلَى شَاطِئٍ لأعوَامِ قَادِمَةٍ أَكثَرُ غَرَابَةً بِالنِّسبَةِ لِي، وَأَكثَر فِي تَأْمُلاتِي، مِمَّا قَد تَظُنُّون.

#### [2]

غِذَائِي غَيرُ المحسُوس مِن كُلِّ الأشيَاء فِي جَمِيع سَاعَاتِ اليَوم، وَالْحُطَّةُ البَسِيطَةُ، المُكَثَّفَةُ، المُحكَمَةُ، فِيمَا أَنَا نَفسِي مُفَكَّك، وَكُلُّ وَاحِدٍ مُفَكَّك لَكِنَّه جُزءٌ مِن الْحُطَّة،

وَتَشَابُهَاتُ المَاضِي وَتَشَابُهَاتِ المُستَقبَل،

وَالرَّوَائِعُ المنظُومَةُ كَخَرَزٍ فِي أَدنَى مَا أَرَى وَأَسمَع، خِلَالَ التَّمشِيَةِ بِالشَّارِعِ وَالطَّرِيقِ

#### [ 326 ]

أعلَى النَّهر، وَالتَّيَّارُ المُندَفِعُ بِرَشَاقَةٍ وَالمُستَحِم مَعِي بَعِيدًا، وَالآخَرُون مِمَّن يَتبَعُونَنِي، وَالرَّوَابِطُ بَينِي وَبَينَهُم، وَيَقِينُ الآخَرين، حَيَاةُ الآخَرين، وَحُبُّهم، وَرُؤْيَتُهُم، وَسَمعُهُم.

آخَرُون سَيَدخُلُون مِن بَوَّابَاتِ المَعبَر وَيَعبُرُون مِن شَاطِئٍ إِلَى شَاطِئ، وَآخَرُون سَيُشَاهِدُون جَريَانَ مَدِّ الفَيضَان،

وَآخَرُون سَيَرَون تَحمِيلَ سُفُن مَانهَاتن إِلَى الشَّمَالِ وَالغَربِ، وَمُرتَفَعَات برُوكلِين إِلَى الجَنُوبِ وَالشَّرقِ،

وَآخَرُون سَيَرَون الجُزرَ الكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَة؛

بَعدَ خَمسِين عَامًا مِن الآن، سَيَرَاهَا آخَرُون وَهُم يَعبُرُون، وَالشَّمس عَالِيَةٌ بِمِقدَار نِصفِ سَاعَة،

بَعد مَائةِ عَامٍ مِن الآن، أَو حَتَّى بَعد مِثَاتٍ عَدِيدَةٍ مِن الأعوَام مِن الآن، سَيَرَاهَا آخَرُون،

وَسَيَستَمتِعُون بِغُرُوبِ الشَّمس، وَتَدَفُّق مَدِّ الفَيَضَان، وَارتِدَادِ جَزرِ البَحر.

#### [3]

لَا جَدوَى، مِن الرَّمَان وَلَا المَكَان - لَا جَدوَى مِن المَسَافَة،
فَأَنَا مَعكُم، يَا رِجَالَ وَنِسَاءَ جِيل، أَو حَتَّى أَجِيَالٍ عَدِيدَةٍ مِن الآن،
تَمَامًا مِثْلَمَا تُحِيُّسُون حِين تَنظُرُون إِلَى النَّهِرِ وَالسَّمَاء، هَكَذَا أَحسَستُ،
تَمَامًا مِثْلَمَا يُمَثِّل أَيُّ مِنكُم وَاحِدًا مِن جَمع حَي، فَقَد كُنتُ وَاحِدًا مِن جَمع،
تَمَامًا مِثْلَمَا تَنتَعِشُون بِابِتِهَاجِ النَّهرِ وَالفَيضِ المُشرِق، كُنتُ أَنتَعِش،
تَمَامًا مِثْلَمَا تَقِفُون وَتَنحَنُون عَلَى السِّيَاج، لَكِنَّكُم تُسرِعُون مَعَ التَّيَّارِ السَّرِيع، فَقَد وَقَفْتُ لَكِنِّي أَسرَعتُ،
وَقَفْتُ لَكِنِّي أَسرَعتُ،

تَمَامًا مِثلَمَا تَنظُرُون إِلَى أَشرِعَةِ السُّفُن بِلَا حَصرٍ وَالمَدَاخِن السَّمِيكَةِ لِلقَوَارِب البُخَارِيَّة، فَقَد نَظرت.

أَنَا أَيضًا عَبَرتُ النَّهرَ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً وَعَدِيدَةً فِي المَاضِي،

وَشَاهَدتُ نَوَارِسَ الشَّهرِ الثَّانِي عَشر، رَأْيتُهُم عَالِيًّا فِي الفَضَاء يَطفُون بِأَجنِحَةٍ سَاكِنَة، يُذّبذِبُون أَجسَادَهُم،

رَأَيتُ كَيفَ أَضَاءَ الأصفَرُ المُتَلألِئُ أَجزَاءً مِن أَجسَادِهِم وَتَرَكَ البَاقِي فِي ظِلِّ دَاكِن، رَأَيتُ الحَلقَات الدَّوَّارَةَ بِبُطءٍ وَالتَّقَدُّمَ التَّدرِيجِيَّ نَحَوَ الجَنُوب،

رَأْيتُ انعِكَاسَ سَمَاءِ الصَّيفِ فِي المَاء،

وَانبَهَرَت عَينَايَ بِالآثَارِ الوَامِضَةِ لِلأشِعَّة،

نَظَرتُ إِلَى أَشِعَّةِ الضَّوءِ الجمِيلَةِ المُندَفِعَةِ حَولَ شَكلِ رَأْسِي فِي المَاءِ المُشمِس،

نَظَرِثُ إِلَى الضَّبَابِ عَلَى التَّلَالِ نَحَوَ الجَنُوبِ وَالجَنُوبِ الغَربِي،

نَظَرتُ إِلَى البُخَارِ يَطفُو فِي صُوفٍ مُشبَعٍ بِالبَنَفسَجِي،

نَظَرتُ نَحَوَ الْحَلِيجِ الأدنى لأُلَاحِظَ وُصُولَ السُّفُن،

رَأَيتُ اقتَرَابَهَا، رَأَيتُ مَا عَلَى مَتنِ تِلكَ التِي كَانَت قَرِيبَةً مِنِّي،

رَأيتُ الأشرِعَةَ البَيضَاءَ لِمَرَاكِب الاسكُونَة وَالاسلُوب[\*]، وَرَأَيتُ السُّفُن رَاسِيَة،

وَالبَحَّارَةَ يُجَمِّزُونِ المَرَاكِبِ بِالدَّاخِلِ أُو بِالخَّارِجِ عِندَ مُفتَرَقِ الصَّوَارِي،

وَالْأَسْرِعَةَ الدَّائِرِيَّة، وَالْحَرِّكَةَ المَتَأْرِجِحَةَ لأجسَادِ السُّفُن، وَالأعلامَ القُعبَانِية النَّحِيلة،

وَالْبَوَاخِرَ الكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ تَتَحَرَّكِ، وَالقَبَاطِنَةَ فِي كَبَائِنِ القِيَادَةِ،

وَالْأَثَرَ الْأَبِيَضِ الَّذِي تَرَكَه المُرُورِ، وَالدَّوَرَانَ السَّرِيعَ المُرتَعِشَ لِلعَجَلَات،

وَأَعلَامَ جَمِيعِ الأُمّم، وَإِنزَالَهَا عِندَ الغُرُوب،

وَالْأَمْوَاجَ بِحَوَافَ نَاتِئَةٍ فِي الغَسَق، وَالكُؤُوسَ المُترَعَة، وَالذُّرَى المرِحَةَ وَالمُتَلألِئة،

وَالامتِدَادَ البَعِيدَ الذِي يَزدَاد قَتَامَةً وَقَتَامَةً، وَالجُدرَانَ الرَّمَادِيَّةَ لِلمَخَازِن الجرَانِيتِيَّة

<sup>[\*]</sup> الاسكونه schooner: مركب ذو شراعين. الاسلوب sloop: مركب ذو شراع واحد.

عِندَ أُرصِفَةِ السُّفُن،

وَالمَجمُوعَةَ الظَّلِيلَةَ عَلَى النَّهر، وَزُورَقَ السَّحبِ البُخَارِي الكَبِيرَ المحَاطَ مِن كُلّ جَانِبٍ بِمَرَاكِبِ شَحنٍ، وَمَركبَ التِّبنِ، وَالصَّندَلَ المتَأخِّرِ، وَعَلَى الشَّاطِئِ المُجَاوِرِ تَشتَعِل عَالِيًّا النِّيرَانُ مِن مَدَاخِنِ المسبَك مُتَوَهِّجَةً فِي اللَّيل، مُطلِقَةً شَرَرَهَا الأسوَدَ المتناقِضَ مَع الأحمَرِ الدَّاكِنِ وَالأصفَر الفَاتِح عَلَى سُطُوحٍ المنَازِل، وهُبُوطًا إِلَى شُقُوقِ الشَّارِع.

[4]

هَؤَلاء وَكُلُّ شَيءٍ آخَر كَانُوا بِالنِّسبَةِ لِي مِثلَمَا هُم بِالنِّسبَةِ إِلَيكُم، أُحبَبتُ كَثِيرًا هَذِه المُدُنَ، أُحبَبتُ كَثِيرًا النَّهرَ المِهيبَ وَالسَّرِيع، وَالرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ الذِين رَأْيتُهُم كَانُوا جَمِيعًا قَرِيبِين مِتِّي، وَالآخَرُون مِثلهُم- الآخَرُون الذِين يَنظُرُون إِلَى مَاضِيَّ لأنِّي تَطَلَّعتُ إِلَى مُستَقبَلِهِم، (سَيَؤُون الأَوَان، رغمَ أَنَّنِي أَتَوَقَّفُ هُنَا اليَومَ وَاللَّيلَة).

[5] فَمَا الَّذِي يَكُمُنُ بَيِنَنَا إِذَن؟ مًا حِسَابُ الأرصِدَةِ أُو مِئَاتِ الأعوَامِ فِيمَا بَينَنَا؟ أَيًّا مَا يَكُونِ، فَهِوَ لَا يُجِدِي - لَا تُجُدِي المَسَافَةُ، وَلَا يُجِدِي المَكَانِ، أَنَا أَيضًا عِشتُ، وَبِرُوكِلِين ذَاتِ التِّلَالِ الفِّسِيحَة كَانَت لِي، أَنَا أَيضًا مَشَيتُ فِي شَوَارِع جَزِيرَةِ مَانهَاتِن، وَاستَحمَمتُ فِي المِيَاهِ المُحِيطَةِ بِهَا، أَنَا أَيضًا أَحسَستُ بِالتَّسَاؤُلَاتِ الغَرِيبَةِ المَفَاجِئَةِ تَنبَثِقُ دَاخِلِي، فِي النَّهَارِ وَسَطَ مُمُوعِ النَّاسِ كَانَت أَحيَانًا مَا تَخطُر بِبَالِي، وَفِي تَمشِيَاتِي إِلَى المنزِلِ مُتَاخِّرًا فِي اللَّيلِ، أَو وَأَنَا مُمَدَّدٌ فِي سَرِيرِي كَانَت تَخطُرُ لِي، أَنَا أَيضًا صُدِمتُ مِن طَفوِهَا أَبدًا مُتَمَسِّكَةً بِإِجَابَةٍ مَا،

أَنَا أَيضًا تَلَقِّيتُ الهَوِيَّةَ مِن جَسَدِي،

فَمَا عَرَفتُه كَانَ مِن جَسَدِي، وَمَا كَان يَجِدُر بِي مَعرِفَتُه كَانَ مِن جَسَدِي.

[6]

لَيسَ فَوقَكَ وَحدَكَ تَسقُطُ اللَّطخَاتُ السَّودَاء،

فَالظَّلَامُ يَرمِي بِلَطخَاتِه فَوقِي أَيضًا،

وَأَفضَلُ مَا فَعَلتُه كَانَ يَبدُو لِي فَرَاعًا وَمَوضِعَ شَك،

وَأَفكَارِي العَظِيمَةُ كَمَا ظَنَنتُهَا، أَلَم تَكُن فِي الوَاقِعِ هَزِيلَة؟

أُم أُنَّك أَنتَ وَحدَكَ مَن يَعرِف مَاذَا يَعنِي الشَّر،

أَنَا مَن عَرِفَ مَا الذِي كَانَه الشَّر،

أَنَا أَيضًا عَقدتُ العُقدَة القَدِيمَةَ لِلتَّنَاقُض،

ثَرِثُرتُ، خَجِلتُ، اغتَظتُ، كَذَبتُ، سَرَقتُ، تَذَمَّرت،

كَانَ لَدَيَّ المَكرُ، وَالغَضَبُ، وَالشَّهوَةُ، وَالأُمنِيَاتُ السَّاخِنَةُ التِي لَم أَجرُو عَلَى النُّطقِ مقا،

كُنتُ مُتَمَرِّدًا، عَقِيمًا، شَرِهًا، سَطحِيًّا، حَكِيمًا، جَبَانًا، حَقُودًا،

الذِّئب، وَالثُّعبَان، وَالحُنزِيرِ، لَا أَخلُو مِنهُم،

وَالنَّظرَةُ المَخَادِعَةُ، وَالكَّلِمَةُ العَابِئَةُ، وَالرَّعْبَةُ الإِبَاحِيَّةُ، لَيسَت غَائِبَة،

الرَّفضُ، وَالكَرَاهِيَةُ، وَالتَّأْجِيلَاتُ، وَالْوَضَاعَةُ، وَالكَسَلُ، لَا شَيءَ مِن ذَلِك غَائِب،

كُنتُ وَاحِدًا مَعَ البَاقِينِ، أَيَّامَ وَأَحدَاثِ البَاقِينِ،

نُودِيتُ بِاسْمِي الْمَبَاهِر بِأَصوَاتٍ عَالِيَةٍ وَاضِحَةٍ لِشُبَّان حِين كَانُوا يَرَونَنِي أَقتَرِبُ أَو أَمُر، أَحسَستُ بِأَذرُعِهِم عَلَى رَقَبَتِي حِين كُنتُ أَقِف، أَو بِالانجِنَاءِ اللَّاوَاعِي لِجَسَدِهِم عَلَيَّ وَأَنَا جَالِس،

رَأَيتُ الكَثِيرِين مِمَّن أَحبَبتُهُم فِي الشَّارِع أو قَارِبِ العُبُورِ أَو اجتِمَاعِ عَام، لَكِنِّي مَا نَطَقتُ لَهُم أَبَدًا بِكِلِمَة،

عِشتُ نَفسَ الحَيَاةِ مَعَ البَاقِين، نَفسَ الضَّحِكِ القَدِيم، وَالمَضَايَقَةِ، وَالتَّوم، لَعِبتُ الدَّورَ الذِي مَا يَزَالُ يَستَدعِي المَثِّل أَو المَمَثِّلَة، نَفسَ الدَّورِ القَدِيم، الدَّورَ الذِي نَقُومُ بِه، عَظِيمًا بِقَدرِ مَا نُحِب، أَو صَغِيرًا بِقَدرِ مَا نُحِب، أَو عَظِيمًا وَصَغِيرًا مَعًا.

[7]

بِجِوَارِك لَكِنِّي أَتَقرَّبُ إِلَيك، فَمَاذَا تَظُن بِي الآنَ، فَلَدَيَّ الكَثِيرُ لَك -ادَّخَرتُ نَفسِي مُقَدَّمًا، وَفَكَرتُ طَوِيلًا وَبِجِدِّيَّةٍ فِيكَ قَبلَ أَن تُولَد.

فَمَن كَانَ لَه أَن يَدرِي مَا الذِي سَيَأْتِي إِلَى بَيتِي لِي؟ مَن يَدرِي أَنَّنِي لَا أَستَمتِعُ إِلَّا بِذَاك؟ مَن يَدرِي، بِالرَّغِمِ مِن المسَافَة، سِوَى أَنَّنِي عَلَى مَا يُرَامُ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيك، بِالرَّغِمِ مِن أَنَّكَ لَا يُمكِن أَن تَرَانِي؟

[8]

آهِ، مَا الذِي يُمكِنُ أَن يَكُون أَكثر رَصَانَةً وَجَاذِبِيَّةً لِي مِن مَانهَاتِن المَوَشَّاةِ بِالصَّوَارِي؟ مِن النَّهِرِ وَغُرُوبِ الشَّمسِ وَأَموَاجِ مَدِّ الفَيضَان بِحَوَافِّهَا النَّاتِئَة؟ مِن النَّوَارِسِ التِي تُرعِشُ أَجسَادَهَا، وِقَارِب الفَشِّ فِي الغَسَق، وَالصَّندَلِ المَتَأخِّر؟ مِن النَّوَارِسِ التِي تُرعِشُ أَجسَادَهَا، وِقَارِب الفَشِّ فِي الغَسَق، وَالصَّندَلِ المَتَأخِّر؟ أَن تَفُوقَ هَوَلاء الذِين يُمسِكُون بِيَدِي، وَبِأَصَواتٍ أُحِبُّهَا يُنَادُونَنِي فَجَأَةً وَعَالِيًا بِاسمِي المَبَاشِر وَأَنَا أَقتَرِب؟

مَا الأسمَى مِمَّا يَربِطُنِي بِالْمَرَأَةِ أَو الرَّجُلِ الذِّي يَنظُر فِي وَجهِي؟ الذِي يَصهِرُنِي فِيك الآن، وَيَصُبُّ مَعنَايَ فِيك؟

أَلَا نُدرِكُ إِذَن؟

فَمَا وَعَدتُ بِه دُون ذِكرِه، أَلَم تَقْبَله؟

#### [9]

فَلتَجرِ، أَيُّهَا النَّهر! اجرِ مَعَ مَدِّ الفَيَضَان، وَانحَسِر مَع الجَزْر! وَامرَجِي، أَيَّتُهَا الأموَاجُ المُزبِدةُ نَاتِئةُ الحَوَاف!

يَا غُيُومَ الغُرُوبِ الشَّهوَانِيَّة! فَلتَعْمُرِينِي بِرَوعَتِك، أَو اعْمُرِي أَجِيَالَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِن بَعدِي!

يَعبُرُون مِن شَاطِئٍ إِلَى شَاطِئ، جُمُوعَ مُسَافِرِين بِلَا حَصر!

وَانتَصِبِي، يَا صَوَارِي مَانهَاتن الطُّولِلَة! انتَصِبِي، يَا تِلَالَ برُوكِلِين الجَمِيلَة!

وَلتَنبِض، أَيُّهَا العَقلُ الحَائِرُ الغَرِيبُ! اطرَح إِلَى الخَارِج الأستلَةَ وَالأَجوِبَة!

تَعَلَّق هُنَا وَفِي كُلِّ مَكَان، أَيُّهَا الطَّفوُ الْأَبَدِيُّ لِلجَوَابِ!

وَحَدِّقِ، أَيُّتُهَا العُيُونُ العَاشِقَةُ الظَّماَّى، في المنزِلِ أَو الشَّارِعِ أَو الاجتِمَاعِ العُمُومِي!

وَانطَلِقِي، يَا أَصوَاتَ الشُّبَّانِ! عَالِيًا وَمُوسِيقِيًّا نَادِيني بِاسمِي المُبَاشِرِ!

عِيشِي، أَيَّتُهَا الحَيَاةُ العَجُوزِ! العَبِي الدُّورَ الذِي يَستَدعِي المَمَّلِ أَو المَمُّلَّةُ!

العَبِي الدُّورَ القَدِيم، الدُّورَ الذِي يَكُون عَظِيمًا أُو صَغِيرًا حَسبَ مَا يَؤدِّيه المَرء!

وَتَأَمَّل، يَا مَن تَتَبَعُنِي، مَا إِذَا كَنُتُ- بِطُرُقٍ مَجِهُولَة- لَا أَتَطَلَّعُ إِلَيك؛

فَلتَكُن صَارِمًا، وَسَيِّج التَّهرَ، لِتَدعَمَ هَوْلَاء المُتَّكِئِينَ بِكَسَل، لَكن أُسرِع مَعَ التَّيَّار المُسرع؛

وَلئَحَلِّقِي، أَيَّتُهَا النَّوَارِس! حَلِّقِي إِلَى الأجنَاب، أَو دُورِي فِي حَلقَاتٍ شَاسِعَة عَالِيًا فِي الهَوَاء؛

وَلتَتَلَق سَمَاءَ الصَّيفِ، أَيُّهَا المَاءُ، وَتَشَبَّث بِهَا بِإِخلَاصٍ إِلَى أَن يَتَّسِعَ الوَقتُ لِكُلِّ العُيُون المُكتَثِبَةِ لِتَأْخُذَهَا مِنك!

وَتَشَعَّبِي، يَا أَشِعَّةَ الضَّوءِ الرَّائِعَة، مِنْ شَكلِ رَأْسِي، أُو رَأْسِ أَيِّ شَخص، في المَاءِ المُشمِس!

هَيَّا، أَيَّتُهَا السُّفُن القَادِمَةُ مِن الحَلِيجِ الأدنى! مُرِّي إِلَى الأعلَى أَو الأسفَل، أَيَّتُهَا الصَّنَادِلُ، السكُونَات، السلُوبَات ذَات الأشرِعَةِ البَيضَاء! وَرَفرِفِي بَعِيدًا، يَا أَعلَامَ جَمِيعِ الأُمَم! وَانزِلِي كَمَا يَنبَغِي فِي الغُرُوب! أَحرِقِي عَالِيًا نِيرَانَك، يَا مَدَاخِن المَسبَك! اربي ظِلَالًا سَودَاءَ عِندَ حُلُولِ اللَّيل! اربي ضَوّاً أَحمَر وَأَصفَرَ عَلَى سُطُوحِ المنازِل!

أَيَّتُهَا المظَاهِر، فَلتُحَدِّدِي مَاهِيَّتَكِ، الآن أَو مِن الآنَ فَصَاعِدًا، أَيَّتُهَا الغشَاوَةُ الظَّرُورِيَّةُ، وَاصِلِي تَغلِيفَ الرُّوح، وَلتَنتَشِر أَيُّهَا الشَّذَى السَّمَاوِي حَولَ جَسَدِي مِن أَجلِي، وَجَسَدِكَ مِن أَجلِك، وَازِدَهِرِي، أَيَّتُهَا المُدُن – هَاتِي مُمُولَتَكِ، هَاتِي عُرُوضَكِ، أَيَّتُهَا الْأَنهَارُ الفَسِيحَةُ الوَافِيَة،

> امتَدِّي، لِتَكُونِي بِحَيثُ لَا يَفُوقُك شَيءُ آخَر فِي الرُّوحَانِيَّة، حَافِظِي عَلَى مَوَاقِعِكِ، وَأَشيَائِك بِحَيثُ لَا يُصبِحُ شَيءُ آخَر أَكثَر دَيمُومَة.

> لَقَد انتَظَرتُم، دَائِمًا تَنتَظِرُون، أَيُهَا المبغُوثُون الصَّم، الجمِيلُون، وَنَستقبِلُكُم بِإِحسَاسٍ حُر فِي النَّهَايَة، وَنَهِم مِن الآنَ فَصَاعِدًا، وَنَستقبِلُكُم بِإِحسَاسٍ حُر فِي النَّهَايَة، وَنَهِم مِن الآنَ فَصَاعِدًا، لَن تَكُونُوا بَعدَ الآن قَادِرِين عَلَى إِحبَاطِنَا، أَو كَبح أَنفُسِكُم عَنَّا، فَنَحنُ نَورَعُكُم دَائِمًا دَاخِلَنَا، فَنَحنُ نَورَعُكُم دَائِمًا دَاخِلَنَا، لَا نُفَتِّشُ أَعْوَارَكُم - نُحِبُّكَم - فَفِيكُم كَمَالُ أَيضًا، فَأَنتُم تُوَلِّمُون أَدوَارَكُم خَوَ الأبدِيَّة، عَظِيمةً أَو صَغِيرةً، ثُوَلَّمُون أَدوَارَكُم خَوَ الرُّوح.

### أغنية المستجيب

#### [1]

الآن فَلتُسَجِّل فِي حِكَايَتِي الصَّبَاحِيَّة، إِنَّنِي أَفَسِّر إِشَارَاتِ المُستَجِيب، وَإِلَى المُدُنِ وَالمَزَارِعِ أُغَنِّي وَهِيَ تَتَمَدَّدُ أَمَامِي فِي الشُّرُوق.

يَأْتِي شَابُّ إِلَيَّ حَامِلًا رِسَالَةً مِن شَقِيقِه، كَيفَ سَيَعرِفُ الشَّابُّ مَا إِذَا كَانَ شَقِيقُه سَيَجِيءُ وَمَتَى؟ أَخبِره بِأَن يُرسِلَ لِي الإِشَارَات.

أَقِفُ أَمَامَ الشَّابِ وَجهًا لِوَجهٍ، وَآخُذُ يَدَه اليُمنَى فِي يَدِي اليُسرَى، وَيُسرَاه فِي يُمنَاي، وَأُجِيبُ مِن أَجلِ أَخِيهِ وَمِن أَجلِ الرِّجَال، وَأُجِيبُ مِن أَجلِه الإِجَابَاتِ الصَّالِحَةَ لِلجَمِيع، وَأُرسِلُ هَذِهِ الإِشَارَات.

هُو مَن يَنتَظِرُ الجَمِيعُ مِن أَجلِه، مَن يَستَسلِمُ لَه الجَمِيع، وَكَلِمَتُه حَاسِمَةٌ وَنِهَائِيَّة، هُوَ مَن يَتَقَبَّلُونَه، مَن يَغتَسِلُون فِيه، وَفِيه يُدرِكُون أَنفُسَهُم مِثلَمَا وَسطَ النُّور، هُو مَن يَنغَيرُون فِيه وَيَنغَمِر فِيهِم.

النَّسَاءُ الجَمِيلَات، الأَمَمُ الأكثَر غَطِرَسَةً، القَوَانِين، المَنَاظِرُ الطَّبِيعِيَّة، النَّاس، الحَيَوانَات،

الأَرضُ العَمِيقَةُ وَسِمَاتُهَا وَالمُحِيطُ الهَائِجِ (هَكَذَا أَنطِقُ بِحَكَايَتِي الصَّبَاحِيَّة)، [ 334 ]

كُلُّ المَبَاهِجِ وَالمَمتَلَكَات وَالأَموَال، وَأَيًّا مَا يَشتَرِيه المَال، أَفضَلُ المَزَارِع، الآخَرُون يَكِدُّون وَيَغرِسُون، وَهوَ - بِلَا مَفَر - مَن يَحصُد، أَنبَلُ المُدُن وَأَغلَاهَا، الآخَرُون يُمَهِّدُون وَيَبنُون، وَهوَ مَن يَسكُنُ هُنَاك، لَا شَيءَ لأَحَدٍ سِوَى مَا لَه، القَرِيبُ وَالبَعِيدُ لَه، السُّفُن فِي عرضِ البَحر، العُرُوضُ وَالمسِيرَاتُ الدَّائِمَةُ عَلَى الأرضِ هِي لَه إِن كَانَت لأَحَد.

يَضَعُ الأشيَاءَ فِي اتِّجَاهَاتِهَا،

يَضَعُ اليَومَ خَارِجَ ذَاتِه بِالليُونَةِ وَالحُب،

يَضَعُ أُوقَاتَه، وَذِكْرَيَاتِه، وَآبَاءَه، وَأَشِقَاءَه، وَشَقِيقَاتِه، وَعِلاقَاتِه، وَأَعمَالُه، وَسِيَاسَاتِه، حَقَى لَا يُحْزِيهم البَاقِي أَبَدًا فِيمَا بَعد، وَلَا يَدَّعِي السَّيطَرَةَ عَلَيهِم.

إِنَّه المُستَجيب،

فَمَا يُمكِنُ الاستِجَابَةُ إِلَيه يَستَجِيببُ لَه، وَمَا لَا يُمكِنُ الاستِجَابَةُ إلَيه يُوَضِّحُ كَيفَ لَا يُمكِن الاستِجَابَةُ لَه.

الإِنسَان هُو دَعوَةٌ وَتَحَدِّ،

(فَسُدًى تَهرَب- أَتَسمَعَ هَذِه السُّخرِيَةَ وَالضَّحِك؟ أَتَسمَعَ الأصدَاءَ المُتَهَكِّمَة؟)

الكُتُبُ، وَالصَّدَاقَاتُ، وَالفَلَاسِفَةُ، وَالكَهَنَةُ، وَالفِعلُ، وَاللَّذَةُ، وَالكِبرِيَاءُ، وَالكَدحُ فِي كُل مَكَانٍ بَحِثًا عَن الإِشبَاعِ،

يَدُل علَى الإِشبَاع، وَيَدُل عَلَى مَن يَكدَحُونَ فِي كُل مَكَانٍ أَيضًا.

وَأَيًّا مَا كَانِ الجِنسُ، أَيًّا مَا كَانَ المَوسِمُ أَو المَكَانِ، فَسَوفَ يَمضِي مُنتَعِشًا وَرَقِيقًا وَآمِنًا بِاللَّيلِ أَو بِالنَّهَارِ،

لَدَيه مفتَاحِ المُرُورِ إِلَى القُلُوبِ، وَإِلَيهِ استِجَابَةُ الأيدِي المتَطَفِّلَةِ عَلَى مَقَابِضِ الأبوَاب.

تَرحِيبُه شَامِلٌ، وَانسِيَابُ الجَمَالِ لَيسَ أَكثَر تَرحِيبًا أَو شُمُولًا مِنه، وَمُبَارَكُ الشَّخصُ الذِي يُفَضِّلُه فِي النَّهَارِ، أَو يَنَامُ مَعَه فِي اللَّيلِ.

لِكُلِّ وُجُودٍ لَهَجَتُه، وَلكُلُّ شَيءٍ لَهَجَةُ وَلِسَان، وَهُوَ يَحُلُّ كُلَّ الأَلسِنَة فِي لِسَانِه وَيَمنَحُه لِلنَّاس، وَلأَي إِنسَانٍ يُتَرجِم، وَأَي إِنسَانٍ يُتَرجِمُ ذَاتَه أَنضًا،

وَكُلُّ جُزءٍ لَا يُنَاقِضُ الآخَرَ، فَهُو الرَّابِطُ بَينَهُمَا، وَيَعرِفُ كَيفَ يَرتَبِطَان.

يَقُولُ بِلَا مُبَالَاةٍ وَبِالطَّرِيقَةِ نَفسِهَا كَي*فَ حَالُكَ يَا صَدِيقِي؟* إِلَى الرَّثِيسِ وَزَاثِرِيه، وَيَقُولُ *نَهَارًا سَعِيدًا يَا أُختِي*، إِلَى الفَأْسِ التِي تَعزِقُ حَقلَ قَصَبِ السُّكَّر، وَيَفهَمُه كِلَاهُمَا وَيَعرِفُ أَن كَلامَه حَق.

يَمشِي بِسَلَاسَةٍ تَامَّةٍ فِي العَاصِمَة، يَمشِي وَسطَ الكُونجِرِس، وَأَحَد النُّوَّابِ يَقُول لآخَر، *يَبدُو أَنَّه أَحدُ أَقرَانِنَا الجُدُد*.

> آنَئِذِ يَعْتَبِرُه المِيكَانِيكِيُّون أَحَدَهُم، وَالْجُنُودُ يَعْتَبِرُونه جُندِيًّا، وَالبَحَّارَةُ يَعْتَبِرُونَ البَحرَ حِرفَتَه، وَالمُؤَلِّفُون يَعْتَبِرُونَه مُؤَلِّفًا، وَالفَنَّانُون فَنَّانًا، وَالعُمَّالُ يُظُنُّون أَنَّه يُمكِنُه العَمَلُ مَعَهُم وَيُحِبُّهُم، أَيًّا مَا كَانَ الْعَمَل، فَهوَ العَمَلُ الذِي سَيمتَهِنُه أَو امتَهَنَه، وَأَيًّا مَا كَانَ الأُمَّة، فَسَيَجِدُ فِيها أُخوتَه وَأَخَوَاتِه.

يَعتَقِدُ الإِنجِلِيرُ أَنَّه أَتَى مِن أَصلِهِم الإِنجِليزِي، وَيَبدُو لِليَهُودِيِّ يَهُودِيًّا، وَلِلرُّوسِيِّ رُوسِيًّا، مَأْلُوفًا وَقَرِيبًا، لَيسَ مَقطُوعًا مِن العَدَم.

## [ 336 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَكُل مَن يَنظُرُ إِلَيه فِي مَقهَى المُسَافِرِين يَنسِبُه إِلَى نَفسِه،

الإِيطَالِيُّ أَو الفِرِنسِيُّ عَلَى يَقِين، وَالأَلمَانِي عَلَى يَقِين، وَالأَسبَانِيُّ عَلَى يَقِين، وَالكُوبِيُّ عَلَى يَقِين،

يَنسِبُه إِلَى نَفسِه المُهَندِسُ، وَالبَحَّارُ العَادِيُّ عَلَى البُحَيرَاتِ العُظمَى، أَو عَلَى نَهرِ المِيسِيسِيبِي أَو سَانت لُورَنس أَو سَاكرَامِنتُو، أَو هَدسُون أَو لِسَانِ بُومَانُوك.

الشَّيِّدُ المنحَدِرُ مِن سُلَالَةٍ رَفِيعَةٍ يُقِر بِسُلَالَتِه الرَّفِيعَة،

وَالعُدوَانِيُّ، وَالعَاهِرَةُ، وَالشَّخصُ الغَضُوبُ، وَالشَّحَّاذُ، يَرَون أَنفُسَهُم فِي سُلُوكِيَّاتِه، وَالعُدويُ وَيُحَوِّفُم بِغَرَابَةٍ،

لَا يَعُودُون فَاسِدِين، بِالكَّادِ يَعرِفُون أَنفُسَهُم بِأَنَّهُم الآن نَاضِجُون تَمَامًا.

[2]

إِشَارَاتُ وَسِجِلُ الزَّمَنِ،

الصِّحَّةُ التَّامَّةُ تُمَايِزُ السَّيِّدَ وَسطَ الفَلَاسِفَة،

وَالرَّمَن، بِلَا انقِطَاعٍ دَاثِمًا، يُشِيرُ إِلَى نَفسِه بِالأجزَاء،

وَمَا يُشِيرُ إِلَى الشَّاعِرِ دَائِمًا هُو جَمعُ الصُّحبَةِ السَّعِيدَةِ مِنَ المُغَنِّينِ، وَكَلَمَاتُهُم،

فَكَلِمَاتُ المُغَنِّينِ هِي سَاعَاتُ أَو دَقَائِقُ النُّورِ أَو الظَّلَام، لَكِن كَلمَاتِ صَانِعِ القَصَائِدِ

هِي النُّورُ أُو الظَّلَامُ العَمِيم،

صَانِعُ القَصَائِد يُقِر العَدلَ، وَالوَاقِعَ، وَالأَبْدِيَّة،

وَبَصِيرَتُهُ وَقُوَّتُه تُحِيطُ بِالأَشيَاءِ وَالْجِنسِ البَشَرِي،

هُو المَجدُ وَخُلَاصَةُ الأشيَاءِ وَالْجَنسِ البَشَرِي.

المَغَنُّونَ لَا يُنجِبُونِ، الشُّعَرَاءُ وَحدَهُم يُنجِبُونِ،

وَالمَغَنُّون مَوضِّعُ تَرحِيبٍ، مَفهُومُون ، يَظُهَرُون كَثِيرًا بِمَا يَصفِي، لَكِنَّهُم نَادِرًا مَا كَانَ لَهُم يَومُ ومَكَانُ مِيلَادِ صَانِعِ القَصَائِد، المُستَجِيب، (لَا كُلَّ قَرنٍ وَلَا كُلَّ خَمَسَةِ قُرُونٍ قَد انطَوَت عَلَى مِثلِ هَذَا اليَوم، بِكُلِّ أَسمَائِهَا).

مُغَنُّو السَّاعَاتِ المُتَوَاصِلَةِ لِلقُرُونِ قَد تَكُونِ لَهُم أَسمَاءٌ مُستَعَارَة، لَكِن اسمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهم هُو اسمُ لِلمُغَنِّين،

اسمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهم هُو، مُغَنِّي العَين، مُغَنِّي الأُذُن، مُغَنِّي الرَّأس، المُغَنِّي العُدُوبَة، مُغَنِّي السَّمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهم هُو، مُغَنِّي العَب، مُغَنِّي الغَرَابَة، أَو شَيءٌ آخَر.

وَطُوَالَ هَذَا الوَقت وَفِي جَمِيعِ الأوقَات تَنتَظِرُ كُلِمَاتُ القَصَائِدِ الحَقِيقِيَّة، كُلِمَاتُ القَصَائِدِ الحَقِيقِيَّةِ لَا تُبهِجُ فَحَسب،

وَالشُّعَرَاءُ الحَقِيقِيُّون لَيسَوا تَابِعِين لِلجَمَال لَكِنهُم سَادَةُ الجَمَالِ الأَجِلَّاء؛ وَعَظَمَةُ الأَبْنَاءِ تَكُن فِي تَجَلِّي عَظَمَةِ الأُمَّهَاتِ وَالآبَاء،

وَكَلِمَاتُ القَصَائِدِ الحَقِيقِيَّةِ هِي العُنقُودُ وَالإِطرَاءُ النِّهَائِيُّ لِلمَعرِفَة.

الغَرِيزَةُ السَّمَاوِيَّةُ، اتِّسَاعُ الرُّؤيَةِ، قَانُونُ العَقلِ، الصِّحَّةُ، عَافِيَةُ الجِسَد، الانعِزَال، المرّحُ، سُمرَةُ الشَّمس، عُدُوبَةُ الهَوَاء، تِلكَ بَعضُ كَلِمَاتِ القَصَائِد.

البَحَّارُ وَالمَسَافِرُ يُؤسِّسَان صَانِعَ القَصَائِد، المُستَجِيب، وَالعَالِمُ بِفرَاسَةِ الدِّمَاغ، وَالبَنَّاءُ، وَمَسَّاحُ الأَرَاضِي، وَالكِيميَائِي، وَطبِيبُ التَّشرِيح، وَالعَالِمُ بِفرَاسَةِ الدِّمَاغ، وَالنَّنَان، كُلُّ هَوْلَاءِ يُؤسِّسُون صَانِعَ القَصَائِدِ، المُستَجِيب.

كُلِمَاتُ القَصَائِدِ الحقيقِيَّةِ تَمنَحُكَ مَا هُو أَكثَر مِن القَصَائد، تَصَائِد، تَسَكُلُمًا، وَسُلُوكًا، وَسَيَاسَات، وَحَربًا، وَسَلَامًا، وَسُلُوكًا، وَسُلُوكًا، وَسَيَاسَات، وَحَربًا، وَسَلَامًا، وَسُلُوكًا، وَتَوَارِيخ، وَمَقَالَاتٍ، وَحَيَاةً يَوْمِيَّةً، وَكُلَّ شَيءٍ آخَر، إِنَّهَا تُوازِنُ الصَّفُوفَ، وَالأَلوَانَ، وَالأَجنَاسَ، وَالعَقَائِدَ، وَالأَنوَاعَ الجِنسِيَّة،

لَا تَسعَى إِلَى الجَمَال، فَهِيَ المَسعَى، فَمُلَامَسَتُهَا أَو التَّوَافُقُ مَعَهَا أَبَدًا يَتبَعُ الجَمَالَ، وَالشَّوقَ، وَالسُرُور، وَاللَّوعَة.

إِنَّهَا تُمَهِّدُ لِلمَوت، لَكِنَّهَا لَيسَت النِّهَايَة، بِل بِالأحرَى البِدَايَة، فَهِيَ لَا تُفضِي بِأَحَدٍ إِلَى نِهَايَتِه أَو نِهَايَتِهَا أَو بِالرِّضَاءِ وَالاكتِمَال، وَمَن تَأْخُذُه تَأْخُذُه إِلَى فَضَاءٍ لِيَرَى مِيلَادَ النُّجُومِ، لِيَتَعَلَّم أَحَدَ المعَانِي، لِيَنطَلِقَ بِإِيمَانٍ مُطلَق، لِيَندَفِعَ خِلَالَ الحُلقَاتِ اللَّا نِهَاثِيَّةِ وَلَا يَستَعِيدُ الهُدُوءَ أَبَدًا.

### أُورَاقُ شَجرِنَا القَدِيمَة

دَائمًا أُورَاقُ شَجِرنَا القَدِيمَة!

دَائِمًا شِبهُ جَزِيرَةِ فلُورِيدَا الخَضرَاء- دَائمًا دِلتَا لوِيزيَانَا التَّفِيسَة- دَائِمًا حُقُولُ القُطنِ فِي أَلاَبَامَا وَتِكسَاس،

دَائِمًا تِلَالُ وَوِدِيَانُ كَالِيفُورِنيَا الذَّهَبِيَّة، وَالجِبَالُ الفِضِّيَّةُ لِنِيُو مِيكسِيكُو- دَائِمًا كُوبَا ذَات الأربيج العَذب،

دَائِمًا المُنحَدَرُ الشَّاسِعُ الذِي استَنزَفُه البَحرُ الجُنُوبِي، بِلَا انفِصَالٍ عَن المُنحَدَرَاتِ التِي استَنزَفَتهَا البِحَارُ الشَّرقِيَّةُ وَالغَربيَّة،

مَدَى الظَّلَاثَةِ وَالظَّمَانِينَ عَامًا لِهَذِه الولَايَات، وَالظَّلَاثَةُ وَالنِّصفِ مَلَايِينَ مِيل مُرَبَّع، الظَّمَانِيَةُ عَشر أَلفَ مِيلِ مِن سَاحِلِ البَحر وَسَاحِلِ الخَلِيجِ عَلَى الأَغلَب، وَالقَّلَاثُون

أَلف مِيل مِن المُلاحةِ النَّهرِيَّة،

السَّبعَةُ مِليُون مِن عَائِلَاتٍ مُتَمَاٰيِزَةٍ وَنَفسُ العَدَدِ مِن المقِيمِين- دَائِمًا هَوُلَاء، وَأَكثَر، مُتَفَرِّعِين قُدُمًا إِلَى فُرُوعٍ بِلَا حَصر، ·

دَائِمًا السُّلَالَةُ الْحُرَّةُ وَالتَّنُوعِ - دَائِمًا قَارَّة الدِّيمُوقرَاطِيَّة؛

دَائِمًا البَرَارِي، وَالمَرَاعِي، وَالغَابَاتُ، وَالمُدُنُ الشَّاسِعَة، وَالمَسَافِرُون، وَكَنَدَا، وَالثُّلُوج؛ دَائِمًا هَذِه الأرَاضِي المُكتَنِزَةُ المَربُوطَةُ مِن خَاصِرَتِهَا بِحِزَامٍ يَنظُمُ البُحَيرَاتِ البَيضَوِيَّة الهَائِلَة؛

دَائِمًا الغَرِبُ مَعَ أَشخَاصٍ مَحَلِّين أَشِدَّاء، وَالكَثَافَةِ المُتَزَايَدَةُ هُنَاكَ، وَالسُّكَّانِ، بِمَوَدَّةٍ،

# [ 340 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

يَتَوَعَّدُون، فِي تَهَكُّم، وَيَزدَرُون الغُزَاة؛

كُل المَشَاهِد، جَنُوبًا، شَمَالاً، شَرقًا- كُل الأفعَال، التِي تَتِم بِصُورَةٍ مُختَلطَةٍ فِي كُلِّ الأوقَات،

كُل الشَّخصِيَّات، وَالحَرَكَات، وَالتَّنَامِي، الملحُوظِ بِالكَاد، وَعَشَرَات الآلَافِ التِي لَا تُلحَظ،

خِلَالَ شَوَارِعِ مَانهَاتِن أَمشِي، وَهَذِه الأشيَاءُ تَتَجَمُّع،

وَعَلَى الْأَنَهَارِ الدَّاخِلِيَّةِ فِي اللَّيلِ فِي وَهَجِ عُقَدِ الصَّنُوبَرِ، تَتَزَوَّد القَوَارِبُ البُخَارِيَّةُ بالأخشَاب،

وَضَوءُ الشَّمسِ فِي التَّهَارِ عَلَى وَادِي سُوسكِيهَانَّا وَعَلَى أُودِيَةِ بُوتُومَاك وَرَبَّاهَاتُوك، وَأُودِيَةِ رُونُوك وَدِيلَاوِير،

بِحَيَواَنَاتِهَا البَريَّةِ الشَّمَالِيَّةِ مِنَ الفَرَائِسِ التِي تَحُومُ فِي تِلَالِ أَدِيرُوندَاكس، أَو تَلعَقُ مِيَاهَ سَاجِينَاو كَي تَشرَب،

وَفِي خَلِيجٍ صَغِيرٍ مَعزُولٍ بَطَّةٌ ضَائِعَةٌ مِن السِّرب، وَهي جَالِسَةٌ عَلَى المِيَاهِ تَتَأَرجَحُ فِي صَمت،

وَفِي تَخَارِنِ الفَلَاجِ الشِّيرَانُ فِي الحَظِيرَة، وَقَد تَمَّت أَعمَالُ الحَصَادِ، تَستَرِيحُ وَاقِفَةً، مُرهَقَةً لِلغَايَة،

وَعَن بُعدٍ عَلَى ثُلُوجٍ القُطبِ الشَّمَالِي تَتَمَدَّدُ أُنثَى الفَظ [\*] نَاعِسَةً فِيمَا جِرَاؤُهَا تَلعَبُ حَولَهَا،

وَالصَّقرُ يُبحِرُ حَيثُ لَم يُبحِر الرِّجَالُ بَعد، وَأَبعَدُ بَحرٍ قُطبِي، مُتَرَقرِقًا، كَالكِرِيستَال، مَفتُوحٌ، فِيمَا وَرَاءَ الأطوَافِ الجلِيدِيَّة،

وَجَرفُ أَبِيض يَتَجَوّفُ فِي الأَمَامِ حَيثُ تَصطَدِمُ السَّفِينَةُ فِي العَاصِفَة،

وَمَا اكتَمَلَ فِي المدُنِ عَلَى أَرضٍ صَلدَةٍ إذ تَدُقُ الأجرَاسُ مُنتَصَفَ اللَّيلِ مَعًا،

وَفِي الغَابَاتِ البِدَائِيَّةِ تُدَوِّي الأصوَاتُ أَيضًا هُنَاك، وَعُوَاءُ الذِّئبِ، وَصَرِخَهُ النَّمِر،

<sup>[\*]</sup> حيوان ثديي بحري شبيه بالفقمة.

وَالْحُوَارُ الأَجَش لِلأيل،

وَفِي الشِّتَاءِ تَحَتَ الثَّلُوجِ الزَّرقَاءِ القَاسِيَةِ بِبُحَيرَةِ مُوسِيهِيد، وَفِي الصَّيفِ مَرثِيَّةً خِلَالَ المِياهِ الصَّافِيَة، تَسبَحُ سَمَكَةُ التُّروتَة العَظِيمَة،

وَقُربَ خَطِّ الاستِوَاءِ فِي هَوَاءٍ دَافِئٍ فِي كَارُولَينَا يَطفُو الصَّقرُ الأسوَدُ الكَبِيرُ بَطِيئًا عَالِيًا فِيمَا وَرَاءَ قِمَمِ الأشجَارِ،

وَفِي الأَسفَل، الأَرزُ الأَحمَرُ مُزَيَّنُ بِزِهُورِ التِّيلَاندريَا، وَالصَّنُوبَر وَالسَّرو يَنمُون فِي الرِّمَالِ البَيضَاءِ التي تَمتَد مُسَطَّحَةً بَعِيدًا،

وَالقَوَارِبُ البِدَائِيَّةُ تَهبِطُ نَهرَ "بِيدِيه" الكَبِير، وَنَبَاتَاتُ مُتَسَلِّقَة، نَبَاتَاتُ طُفَيلِيَّةُ بِأَزهَارِ وَتُوتٍ مُلَوَّن تَلُف أَشجَارًا ضَخمَة،

وَالسَّتَائِرُ المُرَفرِفَةُ عَلَى السِّندِيَانِ الحَي [\*] تَتَجَرجَرُ طَوِيلَةً وَبَطِيئَة، بِلَا صَوتٍ تُرَفرِفُ بِفِعلِ الرِّيح،

وَمُحَيَّم سَاثِقِي العَرَبَاتِ بِجُورِجيَا عَقبَ الظَّلَامِ مُبَاشَرَةً، وَنِيرَانُ العَشَاءِ وَالطَّبِخِ وَالأكلِ لِبِيضٍ وَزُنُوج،

وَثَلَاثُون أَو أَربَعُون عَرَبَةً كَبِيرَةً، وَالبِغَالُ، وَالقَطِيعُ، وَالأحصِنَةُ، يَأْكُلُون مِن المَذَاوِد، وَالظَّلَالُ، وَالوَمضَاتُ، تَحتَ أُورَاقِ أَشجَارِ الجِمِّيزِ العُجُوز، وَاللَّهِيبُ ذُو الدُّخَانِ الأسوَد يَلتَف وَيَصَّاعَد مِن مَنطِقَةِ الصُّنُوبَرِ؛

وَصَيَّادُو الأسمَاكِ الجَنُوبِيُّون يَصِيدُون، وَأَصوَاتُ وَخُلجَانُ شَاطِئٍ كَارُولَينَا الشَّمَالِيَّة، وَصَيدُ أَسمَاكِ الصَّابُوغَة وَالرِّنجَةِ، وَشِبَاكُ الصَّيدِ الضَّخمَةُ الجَارِفَةُ، وَالرَّافِعَاتُ عَلَى الشَّاطِئ تُدِيرُهَا الأحصِنَةُ، وَمحلَّاتُ التَّنظِيف، والتَّملِيح، وَالتَّعلِيب؛

وَعَمِيقًا فِي الحَرِجِ فِي غَابَاتِ الصُّنُوبَر يَقطُر التَّربَنتِين من شُقُوقِ الأشجَار، فَهُنَاكَ مَا يَقُومُ به التَّربَنتِين،

وَهُنَاكَ الزُّنُوجُ يَعَمَلُون فِي صِحَّةٍ جَيِّدَةٍ، وَالأَرضُ فِي كُلِّ الاتِّجَاهَات مُغَطَّاةٌ بِقَشِّ الصُّنُوبَر؛

<sup>[\*]</sup> نوع من السنديان الأميريكي، دائم الخُضرة.

وَفِي تِينِيسِي وَكِنتَاكِي العَبِيدُ مَشغُولُون بِالتَّزَوُّدِ بِالفَحم، عِندَ كِيرِ الحَدَّاد، عِندَ لَهِيبِ الفُرن، أَو فِي تَقشِيرِ الذُّرَة،

وَفِي قِرجِينيا، يَعُودُ ابنُ المرَارِع بَعدَ غِيَابٍ طَوِيل، فَتَستَقبلُه المُرَبِّيةُ الخَلَاسِيَّةُ العَجُورُ مُبتَهجَةً وَتُقَبِّلُه،

وَفِي الأَنهَارِ يَرسُو المَرَاكبِيَّةُ بِأَمَانٍ عِندَ حُلُولِ اللَّيلِ في قَوَارِبِهِم فِي حِمَى الضَّفَافِ العَالِيَة،

وَبَعضُ الشُّبَّانِ يَرقُصُون عَلَى مُوسِيقَى البَانچو أَو الكَمَان، وَآخَرُون يَجلسُون عَلى حَاقَّةِ المُركب يُدَخِّنُون وَيَتَحَدَّثُون؛

فِيمَا بَعدُ فِي الأَصِيل يُغَنِّي الطَّائِرُ المحَاكِي، المُقَلَّدُ الأُمِيرِيكِي، فِي المستَنقَعِ الكَبِيرِ الكَئِيب،

وَهُنَاكَ المِيَاهُ المخضَرَّة، وَرَائِحَةُ الرَّاتِينج، وَالطَّحَالِبُ الكَثِيفَةُ، وَشَجَرَةُ السَّرو، وَشَجَرَةُ العَرعَر؛

وَفِي اتَّجَاهِ الشَّمَال، شُبَّانُ مَانهَاتن، الصُّحبَةُ المنتَظَرَةُ تَعُودُ إِلَى دَارِهَا فِي المسَاءِ مِن رِحلَةٍ، وَفُوَّهَاتُ البَنَادِق تَحمِلُ بَاقَاتٍ مِن وُرُودٍ قَدَّمَتهَا لَهُم نِسَاء؛

وَالأَطْفَالُ يَلعَبُون، أُو فِي حِجرِ أَبِيه يَسقُط طِفلٌ فِي النَّوم (كَيفَ تَتَحَرَّك شَفَتَاه! كيفَ يَبتَسِمُ فِي نَومِه!)

وَالمُستَكشِفُ يَمضِي عَلَى ظَهرِ حِصَانٍ فِي السُّهُولِ غَربِ المِيسِيسِيبِّي، يَنزِلُ هَضَبَةً صَغِيرَةً وَيَمسَحُ بَعَينَيه حَولَه؛

وَحَيَاةُ كَالِيَفُورِنيَا، وَعَامِلُ المنجَم، المُلتَجِي، يَرتَدِي مَلَابِسَه الخَشِنَة، وَصَدَاقَةُ كَالِيفُورِنْيَا المخلِصَة، وَالهَوَاءُ العَذبُ، وَالقُبُورُ التِي يُقَابِلُهَا المرءُ لَدَى مُرُورِه مُنعَزِلَةً إِلَى جَانِب مَمَر الأحصِنة؛

وَأَسفَل فِي تِكسَاس حَقلُ القُطن، وَأَكْوَاخُ الزُّنُوج، وَالسَّائِسُون يَقُودُون البِغَالَ أَو القَيرَان أَمَامَ العَربَاتِ البِدَائِيَّة، وَبَالَاتُ القُطن مُكُوَّمةٌ عَلَى الشَّوَاطِئ وَالأُرصِفَة؛

وَالرُّوحُ الأمِيرِيكِيَّةُ تُحِيطُ بِالجَمِيع، مُندَفِعَةً شَاسِعَةً وَعَالِيًا، بِنِصفَي كُرةٍ مُتَسَاوِيَين، الحُب نِصفُ، وَالرَّحَابَةُ أَو الكِبرِيَاء نِصف؛

وَفِي الْوَرَاءِ حَدِيثُ السَّلَامِ مَع الإِيرُوكُوا السُّكَّانِ الأصلِيِّين، وَالغَليُونُ، غَليُونُ صَفَاءِ النَّيَّة، وَالتَّحكِيمُ، وَالمُوافَقَة،

وَالزَّعِيمُ الْهَندِيُّ يَنفُخُ الدُّخَانَ أُولًا نَحَوَ الشَّمسِ ثُم نَحَوَ الأرض،

تَدُورِ دِرَامَا رَقَصةِ سَلخِ فَروَةِ الرَّأْسِ بِوُجُوهِ مُلَوَّنَةٍ وَصَيحَاتِ الحنجرَة،

وَانتِهَاءُ حَفلِ الحَرب، وَالمَسِيرَةُ الطَّوِيلَةُ المنسَّلَّةُ،

وَالطَّابُورُ المفرَدُ، وَالبَلطَةُ المُتَأْرِجِحَةُ، وَالمُفَاجَأَةُ وَنَبحُ الأعدَاء؛

كُل الأفعَالِ، وَالمَشَاهِد، وَالطُّرُق، وَالأَشخَاص، وَالميُولِ فِي هَذِه الوِلَايَات، وَالذِّكرَيَاتِ، وَالأَعرَاف،

كُل هَذِه الوِلَايَات المندَعِجَة، كُل مِيلٍ مُرَبَّع مِن هَذِه الوِلَايَات بِلا استِثنَاءِ لِذَرَّة وَاحِدَة؛ مَسرُورٌ أَنَا، مُتَجَوِّلًا فِي مَجَازَاتِ وَحُقُولِ البَلد، حُقُولِ بُومَانُوك،

مُلَاحِظًا الطَّيرَانَ اللَّولَبِي لِفَرَاشَتَين صَفرَاوَين صَغِيرَتَين تَدلِفَانِ بَينَ بَعضِهِمَا البَعض، صَاعِدَتَين عَالِيًا فِي الأثِير،

وَالسُّنُونُو المنقَض، مُدَمِّرَ الحشَرَاتِ، مُسَافِرَ الخَرِيفِ نَحَوَ الجَنُوبِ، لَكِنَّه عَائِدٌ نَحَوَ الشَّمَالِ فِي الرَّبِيع،

وَصَبِيَّ القَريَة فِي آخِرِ النَّهَارِ يَقُودُ قَطِيعَ الأَبقَارِ وَيَصِيحُ فِيهِم إِذ يَتَسَكَّعُون لِيَرعَوا عَلَ جَانِب الطَّريق،

وَأَرصِفَةَ المدِينَة، بُوسطُن، فِيلَادِلفيَا، بَالتِيمُور، شَارلِستُون، نيُو أُورليَانز، سَان فرَانسِيسكُو،

وَالسُّفُنَ الرَّاحِلَةَ حِين يَرفَعُ البَحَّارَةُ المرسَاة؛

وَالمَسَاءَ - وأَنَا فِي غُرِفَتِي - وَالشَّمسَ الغَارِبَة،

وَشَمسَ الصَّيفِ الغَارِبَةَ تَتَوَهَّجُ فِي نَافِذَتِي المفتُوحَة، فَيُرَى سِربُ الفرَاشَاتِ، مُعَلَّقًا، مُتَوَازِنًا فِي الهَوَاءِ وَسطَ الغُرفَةِ، مُندَفِعًا عَرضِيًّا، إِلَى أَعلَى وأَسفَل، فَيَرِي بِظِلَالٍ

سَرِيعَةٍ فِي بُقَعٍ عَلَى الحَائِطِ المقابِل حَيث الوَهج؛

وَقَائِدَةَ الرِّيَاضِيِّينِ الأمِيرِكِيِّينِ تَتَحَدَّث عَلَنًا إِلَى حُشُودِ المستَمِعِين،

وَذُكُورًا، وَإِنَاثًا، وَمُهَاجِرِين، وَاتِّحَادَاتٍ، وَالكَثَافَة، وَفَردَانِيَّةَ الوِلَايَات، وَكُلُّ مِنهَا لِذَاتِهَا - وَجَامِعِي الْأَمْوَال،

وَالمَصَانِعَ، وَالآلَات، وَالقُوَى المِيكَانِيكِيَّة، وَالأُونَاشَ، وَالرَّوَافِعَ، وَالبَكرَات، كُلُّه حقائِق،

حَقِيقَةُ الفَضَاء، وَالتَّنَامِي، وَالحُريَّة، المُستَقبَليَّة،

وَفِي الفَضَاءِ، الأرخَبِيلَات، وَالجُزُرُ المُبَعثَرَة، وَالتُّجُومِ - عَلَى الأرض الصَّلدَةِ، وَالنَّجُومِ - عَلَى الأرض الصَّلدَةِ، وَالأَرَاضِيَ،

أَيَّتُهَا الأرَاضِي! يَا كُلَّ مَا هُو عَزِيزٌ عَلَيْ - أَيًّا مَا تَكُونِين (أَيًّا مَا يَكُون)، سَأَضَعه عَشوَاثِيًّا فِي هَذِه الأغَانِي، فَيُصبِحَ جُزءًا مِن ذَلِك، أَيًّا مَا يَكُون،

وَهُنَاكَ نَحَوَ الجَنُوب، أَصرُخُ، بِأجنِحَةٍ تُرَفرِفُ بَطِيئَةً، مَع آلَافِ النَّوَارِس التِي تَقضِي الشِّتَاءَ عَلَى طُولِ شَوَاطِئ فلُورِيدَا،

وَفِي جِهَاتٍ أُخرَى هُنَاكَ بَينَ شَواطِئ أَركَانسُو، وَريُو جرَاند، وَنُوْسِيز، وَبرَازُوس، وَتُومبِيجِي، وَالنَّهرِ الأحمَر، وِسَاسكَاتشَاوَان أو أُوساج، أَنَا مَع مِيَاهِ النَّبعِ نَضحَك، نَنزَلِق وَنَجرِي،

وَنَحَوَ الشَّمَال، عَلَى الرِّمَال، عَلَى خَلِيجٍ ضَحلٍ فِي بُومَانُوك، أَنَا مَع مَجمُوعَاتٍ مِن البَلشُون الظَّلجِي نَخُوضُ فِي البَلَلِ بُحثًا عَن دُودٍ وَنَبَاتَاتٍ مَائِيَّة،

ومُتَرَاجِعًا، مُغَرِّدًا بِانتِصَارٍ، مَلِكُ العَصَافِير، بَعدَ طَعنِ الغُرَابِ بِمِنقَارِه، لِلتَّسلِيَة - وَأَتَا أُغَرِّد بانتِصَار،

وَالسِّرِبُ المَهَاجِرِ لِلأُوزِ البَرِّي يَتَرَجَّلُ فِي الخَرِيفِ لِيُنعِشَ نَفْسَه، وَغَالِبِيَّةُ السِّرِبِ
يَأْكُلُون، وَالحُرَّاسُ بِالخَارِجِ يَتَحَرَّكُون حَولَهُم بِرُؤُوسٍ مُنتَصِبَةٍ يُرَاقِبُون، وَمِن
وَقَتٍ لآخَر يُستَبدَلُون بِحُرَّاسٍ آخَرِين – وَأَنَا آكُلُ وَآخُذُ دَورِي مَعَ البَاقِين،

وَفِي الْأَحْرَاجِ الكَّنَدِيَّة حَيْوَانُ المُوظ، ضَحْمًا كَثُور، وَقَد حَاصَرَه الصَّيَّادُون فِي رُكنٍ،

وَهُوَ يَشَبُّ فِي يَأْسٍ عَلَى قَائِمَتَيه الخَلْفِيَّتَين، وَيَندَفِعُ بِقَائِمَتَيه الأَمَاميَّتين، وَحَوَافِرُه حَادَّةُ كَسِكِّين وَأَنَا، مُندَفِعًا نَحَوَ الصَّيَّادِين، مُحَاصَرُ فِي الرُّكن وَيَائِس،

وَفِي مَانهَاتِن، الشَّوَارِعُ، وَأُرصِفَةُ البَحر، وَتَحمِيلُ السُّفُن، وَالمَخَازِن، وَمَا لَا يُحصَى مِن العُمَّال العَامِلِين في الدَّكَاكِين،

وَأَنَا أَيضًا مِن مَانهَاتِن، أُغَنِّي مِن هُنَاك - وَلَستُ أَقَل فِي ذَاتِي مِن كُل مَانهَاتِن فِي ذَاتِهَا، أُغَنِّي أُغنِيَةَ أَرَاضِيَّ المُتَّحِدَةِ أَبَدًا، هَذِه - فَجَسَدِي مُوَحَّدٌ بِصُورَةٍ حَتمِيَّة، جُزءًا صَانِعًا هَوِيَّةً وَاحِدَةً مِن أَلفِ مُسَاهَمَةٍ مُختَلِفَة، مِثْلَمَا تَوَحَّدَت أَرضِي بِصُورَةٍ حَتمِيَّةٍ وَشَكَّلَت هَويَّةً وَاحِدَة؛

وَأُصُولُ السُّلَالَات، وَالمنَاخَاتُ، وَعُشبُ السُّهُولِ الرَّعوِيَّة الكُبرَي،

وَالمُدُنُ، وَالأَعمَالُ، وَالمَوتُ، وَالحَيَوَانَاتُ، وَالمنتَجَاتُ، وَالحَربُ، وَالخَيرُ وَالشَّر – تِلكَ هِيَ أَنَا،

إِنَّهَا تَمنَح، فِي كُلِّ مُفرَدَاتِهَا، أَورَاقَ الشَّجرِ القَدِيمَةَ لِي وَلأمِيرِيكَا، فَكَيف يُمكِنُنِي القِيّامُ بِمَا هُو أَقَل مِن أَن أَمنَحَهُم سِر اتِّحَادِهِم، لأمنَحَكَ المِثَال؟

فأَيًّا مَن تَكُون! كَيفَ يُمكِنُنِي إِلَّا أَن أَمنَحُكَ أَورَاقَ الشَّجَرِ السَّمَاوِيَّة، لِتَكُونَ أَنتَ أَيضًا مُؤَهَّلًا مِثلي؟

كَيفَ يُمكِنُنِي إِذ أُغَنِّيَ هُنَا إِلَّا أَن أَدعُوكَ لِذَاتِكَ كَي تَجمَعَ بَاقَاتِ الأورَاقِ بِلَا مَثِيل بِهَذِهِ الوِلَايَات؟

### أُغنيَةُ لِلمباهج

آهِ لَو أَكتُبُ الأُغنِيَةَ الأكثَرَ بَهجَةً! مُفعَمَةً بِالمُوسِيقَى - مُفعَمَةً بِالرُّجُولَة، بِالأُنُوثَة، بِالطُّفُولَة! مُفعَمَةً بِالانشِغَالَاتِ العَامَّة - مُفعَمَةً بِالبدُورِ وَالأُشجَارِ.

> آهِ لِأَصوَاتِ الحَيَوَانَات - آهِ لِرَشَاقَةِ وَتَوَازُن الأَسمَاك! آهِ لِتَسَاقُطِ قَطرَاتِ المطّرِ فِي أُغنِيَة! آهِ لِشُرُوقِ الشَّمسِ وَحَرَكَةِ الأموَاجِ فِي أُغنِيَة!

يَا لَبَهجَةِ رُوحِي - غَيرَ مَحَبُوسَةٍ - تَندَفِعُ كَالبَرِق! فَلَا يَكفِي أَن تَمتَلِكَ هَذَا الكُونَ أَو زَمَنًا مَا، فَسَأَمتَلِكُ آلَافَ الأكوَانِ وَكُلَّ الأزْمَان.

يَا لَبَهجَةِ المَهندِس! وَهوَ يَذَهَبُ بِقَاطِرَة! لِيَسمَعَ هَسِيسَ البُخَارِ، وَالصَّرِخَةَ المَرِحَةَ، وَصَفِيرَ البُخَارِ، وَضَحكَ القَاطِرَة! لِتَندَفِعَ عَارِمَةً، وَتقطَعَ المَسافَة.

يَا لَلمَشي الهُوَينَي البَهِيجِ فِي الحُقُولِ وَالتِّلَالِ!

يَا لَأُورَاقِ الشَّجَرِ وَالأَرْهَارِ فِي الغَابَاتِ العَادِيَّةِ، وَسُكُونِ الغَابَاتِ الرَّطبِ المُنعِش، وَالرَّائِحَةِ الرَّهِيمَةِ لِلأَرضِ فِي الفَجر، وَطُوَالَ مَا قَبلَ الظَّهِيرَة.

يَا لَمَبَاهِج سَائِسِ وَسَائِسَةِ الْخُيُولِ! يَا لَلسَّرِجِ، والعَدْو، والضَّغطِ عَلَى المقعَدَةِ، والقَرقَرَةِ البَارِدَةِ مِن الأُذُنين وَالشَّعرِ.

> يًا لَمَبَاهِج رَجُلِ الإطفَاء! أَسمَعُ الإِنذَارَ فِي سُكُونِ اللَّيل، أَسمَعُ الأجرَاسَ، وَالصَّيحَات! أَمُر بالحَشدِ، أَعدُو! وَمَنظَرُ اللَّهِيبِ يُصِيبُنِي بِجُنُونِ اللَّـذَّة.

يَا لَبَهجَةِ المَقَاتِلِ القَوِيِّ مَفتُولِ العَضَلَات، شَامِخًا فِي الميدَانِ فِي حَالَةٍ مِثَالِيَّة، وَاعِيًا بِالقُوَّة، مُتَعَطِّشًا لمَقَابَلَةِ غَرِيمِه.

يَا لَبَهجَةِ التَّعَاطُفِ الأُوَّلِي الرَّحِيبِ الذِي لَا تَقدِر إِلَّا الرُّوحُ الإِنسَانِيَّةُ عَلَى بَثِّه وَابتِعَاثِه فِي فيُوضِ مُضطَردَةٍ بِلَا حُدُود.

يًا لَمَبَاهِج الأُم!

يَا لَلرِّعَايَةِ، وَالاحتِمَالِ، وَالحُب الغَالِي، وَالكَربِ، وَالحَيَاةِ الطَّيِّعَةِ الصَّبُورِ.

يَا لَمَبَاهِج الرِّيَادَةِ، وَالتَّنَامِي، وَالتَّعَافِي، بَهجَةِ التَّهدِئَةِ وَالمَسَالَمَة، بَهجَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّنَاغُم.

> آهِ لَو أَعُودُ إِلَى المَكَانِ الذِي وُلِدَّ فِيه، ` أَن أَسمَعَ الطُّيُورَ تُغَنِّي مَرَّةً أُخرَى،

أَن أَتَجَوَّل حَولَ المَنزِلِ وَالحَظِيرَةِ وَفِي الحُقُولِ مَرَّةً أُخرَى، وَخِلَالَ بُستَانِ الفَاكِهَةِ وَعَلَى طُولِ الدُّرُوبِ مَرَّةً أُخرَى.

آهِ لَو أَجِدُ نَفسِي عَلَى الْخُلجَان، وَالبُحَيرَاتِ الضَّحلَةِ، وَالْجَدَاوِل، أَو عَلَى امتِدَادِ الشَّاطِئ،

أَن أُوَاصِلَ وَأُنشَغِلَ هُنَاك طُوَالَ حيَاتِي،

مَعَ الرَّائِحَةِ المَالِحَة النَّدِيَّة، وَالشَّاطِئ، وَالطَّحَالبُ المِلحِيَّةُ مَرئِيَّةٌ فِي مَاءٍ ضَحل،

وَأَشْغَالِ صَيَّادِي السَّمَك، أَشْغَالِ صَيَّادِي الأَنقَلِيس وَالبَطلَينُوس؛

فَأْجِيءَ بِمِدَمَّةِ البَطلَينُوس وَالجَارُوف، أَجِيءَ بِحَربَة الأنقلِيس[\*]،

أَلَيسَ هُنَاكَ مَد؟ أَنضَم إِلَى تَجمُوعَةِ حَقَّارِي البَطلَينُوس عَلَى المسَطَّحَات،

أَضحَكُ وَأَعمَلُ مَعَهُم، أَمزَحُ عَلَى عَمَلِي كَشَابِّ يَتَوَقَّد نَشَاطًا؛

وَفِي الشِّتَاءِ آخُذُ سَلَّةَ الأنقلِيس وَحَرِبَةَ البَطلَينُوس وَأَرحَلُ مَشيًا عَلَى القُلُوجِ - مَعِي فَأْسُ صَغِيرَةٌ لأحفُرَ فَجَواتٍ فِي الشَّلج،

انظُر إِلَيَّ وَأَنَا أَمضِي مُهَندَمًا مَرحًا أَو أَعُودُ فِي الأصِيل، وَصِغَارِي الأولَادُ المشَاكِسُون يُرَافِقُونَني،

وَصِغَارِي مِن الأولَادِ الكِبَارِ وَشِبه الكِبَارِ، الذِين لَا يُحِبُّون مُرَافَقَةَ أَي شَخصٍ آخَر مِثلَمَا يُحِبُّون مُرَافَقَتِي،

يعَمَلُون مَعِي فِي النَّهَارِ، وَيَنَامُون مغِي فِي اللَّيلِ. .

فِي وَقتٍ آخَر فِي طَفْسٍ دَافِئٍ أَحْرُجُ فِي قَارِب، لأرفَعَ شِرَاكَ جَرَادِ البَحر حَيثُ غَطسَت بِأحجَارٍ ثَقِيلَة، (أَعرِف العَوَّامَات)،

يَا لَعُدُوبَةِ صَبَاحِ الشَّهرِ الخَامِسِ عَلَى المِيَاهِ وَأَنَا أُجَدِّف أَمَامَ شُرُوقِ الشَّمسِ مُبَاشَرَةً نَحَوَ العَوَّامَات،

<sup>[\*]</sup> البطلينوس: حيوان من الرخويات أو السمك الصدفي؛ الأنقليس: نوع من الأسماك.

أَسحَبُ سَلَّةَ الشِّرَاك بِصُورَةِ مَاثِلَة، وَجَرَادُ البَحرِ الأخضَرُ الدَّاكِن مُتَهَوِّرٌ بِمَخَالِبِه وَأَنَا أُخرِجُه، فَأَدُسُّ إِسفِينًا خَشَبِيًّا فِي مَفَاصِل كُلَّابَاتِه،

أَذْهَبُ إِلَى المُوَاضِعِ وَاحِدًا بَعدَ الآخَرِ، وَبَعدَهَا أُجَدِّفُ عَائِدًا إِلَى الشَّاطِئ، هُنَاكَ فِي بَرَّادٍ ضَخمٍ مِن مَاءٍ يَغلِي سَيُسلَقُ جَرَادُ البَحرِ إِلَى أَن يُصبِحَ لَونُه قُرمُزِيًّا.

فِي وَقتٍ آخَر صَيدُ سَمَكِ الاسقُمرِي،

شَرِهًا، مَجنُونًا عَلَى الصِّنَّارَة، قُربَ السَّطحِ، يَبدُو كَأَنَّه يَملَأُ المِيَاة لأميّال؛

وَفِي وَقتٍ آخَر صَيدُ سَمَكِ الصَّخُورِ فِي خَلِيج شِيسَابِيك، وَأَنَا أَحَدُ أَفرَادِ الطَّاقِمِ ذَوِي الوُجُوهِ البُنِّيَة؛

وَفِي وَقَتٍ آخَر أَتَعَقَّبِ السَّمَكَةَ الزَّرقَاءَ خَارِجَ بُومَانُوك، أَقِفُ بِجَسَدٍ نَشِط، قَدَمِي اليُسرَى عَلَى حَافَّةِ المركب، وَذِرَاعِي اليُسرَى تَرمِي بَعِيدًا لُفَافَات الحبل التَّحِيل، وَعَلَى مَرمَى البَصَر حَولِي الانحِرَافُ وَالاندِفَاعُ السَّرِيعَان لِحَمْسِين مَركبًا شِرَاعِيًّا صَغِيرًا، رِفَاقِي.

يَا لَإِبحارِ القَوَارِبِ فِي الأَنهَارِ،

يَا لَلرِّحلَةِ أُسفَل نَهر سَانت لُورَنس، وَالمشهَدِ الطَّبِيعِي الخَلَّاب، وَالبَوَاخر،

وَالسُّفُنِ المُبحِرَةِ، وَالأَلفِ جَزِيرَة، وَالطَّوفِ الْحَشَبِي بَينَ الحِينِ وَالحِينِ وَبَحَّارَةِ الأَطوَافِ بِمَجَاذِيفِهم الطَّوِيلَةِ الجَارِفَة،

وَالأكوَاخِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الأطوَافِ، وَتَيَّارِ الدُّخَانِ حِين يَطبُخُون العَشَاءَ فِي المسَاء.

(يَا لَشَيءٍ مَا خَبِيثٍ وَمُخِيف! شَيءٍ مَا بَعِيدَا عَن حَيَاةٍ وَرِعَةٍ وَسَقِيمَة! شَيءٍ مَا غَير مُؤَكَّد! شَيءٍ مَا فِي حَالَةِ نَشوَة! شَيءٍ مَا هَارِب مِن المرسَى وَيَنطَلِقُ حُرًّا).

يَا لَلعمَلِ فِي المنَاجِم، أُو طَرقِ الحَدِيد،

في سَبكِ المَعَادِن، وَالمسبَكِ ذَاتِه، وَالسَّقفِ العَالِي الصَّلد، وَالفَضَاءِ الفَسِيجِ الطَّلِيلِ، وَالفُرنِ، وَالسَّائِلِ السَّاخِنِ يَنصَبُّ وَيَجرِي.

آهٍ لِاستِعَادَةِ مَبَاهِجَ الجُندِي!

لِلشُّعُورِ بِحُضُورِ ضَابِطٍ قَائِدٍ شُجَاعِ - الشُّعُورِ بِتَعَاطُفِه!

لِرُؤيَةِ سَكِينَتِة - لِلتَّدفِئَةِ فِي أَشِعَّةِ ابتِسَامَتِه!

لِلذِّهَابِ إِلَى المعرِّكة - لِسَمَاعِ الأبوَاقِ تُدُوِّي وَالطُّبُولِ تُقرّع!

لِسَمَاعِ هَدِيرِ المدفَعِيَّة - لِرُوْيَةِ وَمِيضِ الحِرَابِ وَمَوَاسِيرِ بَنَادِقِ المَسكِيتِ فِي الشَّمس! لِرُوْيَةِ الرِّجَالِ يَسقُطُون وَيَمُوتُون بِلَا شَكوَى!

لِتَدَوُّقِ المَذَاقِ الوَحشِي لِلدَّم - لِلتَّحَوُّلِ هَكَذَا إِلَى شَخصٍ شَيطَانِي! أَن تَنظُرَ فِي إِعجَابٍ إِلَى جَرحَى وَمَوتَى العَدُو.

يَا لَمَبَاهِج صَيَّادِ الحِيتَانِ! لَو أُبِحِرُ فِي رِحلَتِي البَحرِيَّةِ القَدِيمَةِ مِن جَدِيد! أَن أُحِسَّ بِحَرَكَةِ السَّفِينَةِ تَحَتِي، أُحِس بِنَسِيمِ الأطلَنطِي يُرَوِّحُ عَلَيْ، أَسمَعَ الصَّرِخَةَ مِن جَدِيدٍ هَابِطَةً مِن أَعلَى الصَّارِي، *هَنَاك - تَهب*! وأَنطَلقَ مِن حَديد إلى أعلَى حِيَالِ الصَّوارِي لأنظُرَ مِعَ اليَاقِينِ - نَمِيطٍ، مُمتَاحٍهِ

وَأَنطَلِقَ مِن جَدِيدٍ إِلَى أُعلَى حِبَالَ الصَّوَارِي لأنظُرَ مَعَ البَاقِين - نَهبِط، مُهتَاجِين بالاثارة،

أَقْفِزَ فِي القَارِبِ المُتَدَلِّي، نُجَزِّفَ خَوَ فَرِيسَتِنَا حَيثُ تَستَلقِي،

نَقتَرِبَ مُنسَلِّين صَامِتِين، فَأَرَى الكُتلَة الضَّخمَة، نَاعِسَة، تَتَشَمَّس،

أَرَى رَامِي الرُّمحِ يَنتَصِب، أَرَى السِّلاحَ يَندَفِعُ مِن يَدِه القَوِيَّة؛

آهِ سَرِيعًا مِن جَدِيدٍ بَعِيدًا فِي المحِيطِ يَجرِي الحُوثُ الجَرِيح، هَامِدًا، فِي مَهَبِّ الرِّيح، يَسحَبُني،

مِن جَدِيدٍ أَرَاه يَرتَفِع لِيَتَنَفَّس، فَنُجَذِّفَ مُقتَرِبِين مِن جَدِيد،

أَرَى حَرِبَةً تَنغَرِس فِي جَانِبِه، عَمِيقًا، مُنعَطِفَةً فِي الجُرح، وَمِن جَدِيدٍ نَتَرَاجَعُ إِلَى الوَرَاء، أَرَاه يَهمَد مِن جَدِيدٍ، وَالحَيَاةُ تُغَادِرُه سَرِيعًا، وَإِذ يَظهَر مُندَفِقًا بِالدَّم، أَرَاه يَسبَح فِي دَوَائِر أَضيَقَ فَأَضيَق، شَاقًا الميَاه بِسُرعَة - أَرَاه يَمُوت،

يَقُومُ بِقَفزَةٍ مُتَشَنِّجَةٍ فِي مَركز الدَّائِرَة، ثُم يَهوِي مُسطَّحًا وَيَسكُن فِي رَغوَةٍ دَمَوِيَّة.

يَا لَرُجُولَتِي القَدِيمَةِ، أَنبَل مَبَاهِجِي جَمِيعًا! يَا لَأَطْفَالِي وَأَحفَادِي، شَعرِي وَذَقنِي البَيضَاء، ضَخَامَتِي، سَكِينَتِي، مَهَابَتِي، حَتَّى انتِهَاءِ امتِدَادِ حَيَاتِي الطَّوِيل.

أَيَّتُهَا البَهجَةُ النَّاضِجَةُ لِلأُنُونَةِ! أَيَّتُهَا السَّعَادَةُ فِي النَّهَايَةِ!

أَنَا أَكثَرُ مِن ثَمَانِينَ عَامًا مِن العُمرِ، أَنَا الأُم الأكثَر مَهَابَة، كَم هُو صَافٍ ذِهنِي – كَم يَتَقرَّبُ مِنِّي جَمِيعُ النَّاس! فَأَيَّةُ جَاذِبِيَّةٍ تلِكَ الأبعَد مِن أَيَّة جَاذِبِيَّةٍ سَابِقَة؟ أَيُّ ازدِهَارٍ أَكبَر مِن ازدِهَارِ الشَّبَاب؟ أَيُّ جَمَالٍ هَذَا الذِي يَتَنَزَّل عَلَيَّ وَيَصدُرُ عَنِّي؟

> يَا لَمَبَاهِج الخَطِيب المَفَوَّه! أَن تَنفُخَ الصَّدر، وَتُطلِق رَعدَ الصَّوتِ مِن الضُّلُوعِ وَالحنجرَة، أَن تَدفَعَ النَّاسَ إِلَى الاهتِيَاج، وَالنَّحِيبِ، وَالكَرَاهِيَةِ، وَالشَّهوَةِ، مَعَ نَفسِك، أَن تَقُودَ أَمِيرِيكًا – أَن تُخضِعَ أَمِيرِيكَا بِلِسَانٍ عَظِيم.

يَا لَبَهجَةِ رُوحِي المُتَّكِئَةِ بِاتِّزَانٍ عَلَى نَفسِهَا، مُتَلَقِّيَةً الهَوِيَّةَ مِن خِلَالِ أَشيَاء مَادِّيَّةٍ وَمُحِبَّةً لَهَا، مُلَاحِظَةً الشَّخصِيَّات وَمُتَمَثِّلَةً لَهَا،

رُوجِي تَهتَزُّ عَائِدَةً إِلَيَّ مِنهم، مِن التَّظَرِ، وَالسَّمعِ، وَاللَّمسِ، وَالعَقلِ، وَالنُّطقِ، وَالمَّارَنَةِ، وَالدِّاكِرَةِ، وأَمثَالهَا،

فَالْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ لِحَوَاسِّي وَجَسَدِي تَسمُو بِحَوَاسِّي وَجَسَدِي،

جَسَدِي مُتَوَافِقٌ مَع مَا هُو مَادِّي، وَبَصَرِي مُتَوَافِقٌ مَع عَينِيَّ المادِّيَّتين،

لَقَد ثَبِتَ لِي هَذَا اليَوم فِيمَا وَرَاءَ الاعتِرَاضَاتِ التَّافِهَةِ بِأَنَّ عَينَيَّ المادِّيَّتَين لَيسَتَا هُمَا مَا تَرَيَان فِي النِّهَايَة،

وَلَا جَسَدِي المَادِّيُّ هُو مَا يُحِبُّ فِي النِّهَايَة، وَيَمشِي، وَيَضحَكُ، وَيَصِيحُ، وَيُعَانِق، وَيُنجِب.

يَا لَبَاهِج المُزَارِع!

مَبَاهِج أُوهيُو، وَإِلينُوي، وَوِيسكُونسِن، وَكَنَدَا، وَأَيوَا، وَكَانسَاس، وَمِيسُورِي، وَأُورِيجُون! أَن يَنهَضَ مَع أَوَّل ضَوءٍ لِلنَّهَارِ وَيَمضِي قُدُمًا بِرَشَاقَةٍ إِلَى العَمَل،

أَن يَحِرُثَ الأرضَ فِي الخَرِيفِ مِن أَجلِ بَدرِ مَحَاصِيلِ الشِّتَاء،

أَن يَحَرُثَ الأرضَ فِي الرّبِيعِ مِن أَجلِ الذُّرة،

أَن يُشَدِّبَ البَسَاتِين، أَن يُطَعِّمَ الأشجَارَ، أَن يَجمَع التُّفَّاحَ فِي الخَرِيف.

آهِ لَو أَستَحِم فِي حَمَّامِ السِّبَاحَةِ، أُو فِي مَكَانٍ جَيِّدٍ عَلَى امتِدَادِ الشَّاطِئ، أَن أَنثُر المَاءَ! أَن أَمشِي وَكَاحِلِي يَنغَرِس، أَو أَركُضُ عَارِيًا بِامتِدَادِ الشَّاطِئ.

آهِ لَو أُدرِكُ الفَضَاءُ !

غَزَارَةَ كُلِّ شَيءٍ، تِلكَ التِي لَا تَعرِفُ الحُدُود،

أَن أَنبَثِقَ وَأُصبِحَ ضِمن السَّمَاءِ، ضِمنَ الشَّمسِ وَالقَمَرِ وَالغُيُومِ المُحَلِّقَة، كَوَإِحِدٍ مِنهَا.

يَا لَبَهجَةِ الذَّاتِيَّةِ الرُّجُولِيَّة!

أَلَّا تَكُونَ عَبدًا لأحَد، أَلَّا تُذعِنَ لأحَد، لَا لأيِّ طَاغِيَةٍ مَعرُوفٍ أَو مَجهُول.

أَن تَمشِي مُنتَصِبَ القَامَةِ، بِخُطوَةٍ نَشِطَةٍ وَسَلِسَة، أَن تَتَطَلَّعَ بِنَظرَةٍ هَادِئَةٍ أَو بِعَينٍ وَامِضَة، أَن تَتَكَلَّمَ بِصَوتٍ مُفعَمٍ وَمُجَلجِلٍ مِن صَدرٍ عَرِيض، أَن تُتَكَلَّمَ بِشَخصِيَّتِك جَمِيعَ الشَّخصِيَّاتِ الأُخرَى عَلَى وَجهِ الأرض.

فَهَل تَدرِي مَا هِي أَجَمُلُ مَبَاهِجِ الشَّبَابِ؟ مَبَاهِجِ الرِّفَاقِ الأَعِزَّاءِ ذَوِي الحَدِيثِ المَرِحِ وَالوَجهِ الضَّاحِك؟ بَهجَةِ اليَومِ السَّعِيدِ المُشرِق، بَهجَةِ الألعَابِ ذَات التَّفَيسِ العَرِيض؟ بَهجَةِ الموسِيقَى العَذبَة، بَهجَةِ قَاعَةِ الرَّقصِ المُنِيرَة وَالرَّاقِصِين؟ بَهجَةِ العَشَاءِ الوَفِير، وَالاحتِفَالِ الصَّاخِبِ وَالشُّرِب؟

لَكِنَّك يَا رُوحِي السَّامِيَة!

هَل تَعرِفِين مَبَاهِجَ الفِكرِ المَتَأُمِّل؟

مَبَاهِجَ القَلبِ الحُر وَالمُنعَزِل، القَلبِ الكَئِيبِ، وَالحَنُون؟

مَبَاهِجَ التَّمشِيَةِ المنعَزِلَة، وَإطرَاقَةَ الرُّوحِ الأَبِيَّة، وَالمَعَانَاةَ وَالكِفَاح؟

الآلامَ المُعَذَّبة، وَالنَّشوَاتِ، وَمَبَاهِجَ تُسلِيَاتٍ رَصِينَةٍ ذَاتِ نَهَارٍ أُو لَيل؟

مَبَاهِجَ فِكرَةِ المَوت، وَالكَوَاكِبَ العُظمَى لِلـزُّمُنِ وَالفَضَاء؟

وَالْمَبَاهِجَ النَّبُويَّةَ لِمُثُل الحُب الأسمَى، الأفضل، وَالزُّوجَةَ السَّمَاوِيَّة، وَالرَّفِيقَ الحَنُون،

الأبدي، الكَامِل؟

هِي مَبَاهِجُك جَمِيعًا يَا مَن لَا تَمُوتِين، مَبَاهِجُ جَدِيرَةً بِك أَيَّتُهَا الرُّوح.

آهِ فِيمَا أَعِيشُ لأُصبِحَ سَيِّدَ الْحَيَاةِ، لَا عَبدًا لَهَا،

لأُقَابِلَ الحَيَاةَ كَقَاهِرٍ مُفعَمٍ بِالقُوَّة، لَا دُخَان، لَا ضَجَر، لَا شَكَاوَى بَعدَ الآن وَلَا انتِقَادَاتٍ مُزدَرِيَة، لِهَذِه القَوَانِين الأبِيَّةِ لِلهَوَاءِ، وَالمَيَاهِ وَالأرض، التِي تُثبِتُ رُوحِي الدَّاخِلِيَّةَ العَصِيَّة، وَلَا شَيءَ خَارِجِيًّا سَيملِكُ السَّيطَرَةَ عَلَىْ.

فَمَا مِن أَجلِ مَبَاهِجِ الحَيَاةِ وَحدَهَا أُغَنِّى، مِرَارًا - إِنَّهَا بَهجَةُ المَوت! اللَّمسَةُ الجَمِيلَةُ لِلـمَوت، المهَدِّئَةُ وَالمَخَدِّرَةُ لِيضعِ دَقَائِق، عَن عَمد، وَنفسِي تُفرِغُ جَسَدِي المَتَبَرِّز لِيُحرَق، أَو لِيستَحِيلَ إِلَى غُبَار، أَو يُدفَن، وَجَسَدِي الحَقِيقِي يُترَكُ لِي بِلَا شَكِّ مِن أَجلِ كَوَاكِب أُخرَى، وَجَسدي الحَاوِي لَم يَعُد لِي، عَائِدًا إِلَى عَملِيَّاتِ تَطهِير، إِلَى وَظائِفَ أَبعَد، وَاستِخدَامَاتٍ أَبَدِيَّةٍ لِلأرض.

آهِ لَو أَجتَذِب بِمَا هُو أَكثَر مِن الجَاذِبِيَّة! كَيف لِي أَلَّا أَعرِف ذَلِك - لَكِن انظُر! الشَّيء الذِي لَا يُطِيعُ أَحدًا مِن البَاقِين، إِنَّه مُستَفِز، وَلَيس دِفَاعِيًّا أَبَدًا - لَكِن كَم يَجتَذِب بِفِتنَة.

> آهِ لَو أُنَاضِل ضِد الغَرَائِبِ الكَبِيرَة، أَن أَلَقْقِي بِالأَعدَاءِ البَوَاسِل! أَن أَكُون وَحِيدًا تَمَامًا مَعَهُم، لأَعرِفَ كَم يُمكِن لِلمَرِءِ الصُّمُود! أَن أَنظُرَ وَجهًا لِوَجهٍ إِلَى الكِفَاحِ، وَالتَّعذِيبِ، وَالسِّجنِ، وَالعَارِ الشَّعِيِ! أَن أَصعَد المِشنَقَة، أَن أَتَقَدَّمَ إِلَى فُوهَات البَنَادِقِ بِلَا مُبَالَاةٍ تَامَّة! أَن أَكُونَ إِلَهًا حَقًّا!

> > آهِ لَو أُبِحِر فِي البَحر بِسَفِينَة! لَو أَترُك هَذِه الأرضَ الرَّاسِخَةَ التِي لَا تُطَاق،

لَو أَتَرُك التَّمَائُلَ المُرهِقَ لِلشَّوَارِع، لِلمَمَاشِي وَالمَنَاذِل، لَو أَتَرُككِ أَنتِ أَيَّتُهَا الأَرضُ الصَّلدَةُ السَّاكِنَة، وَأَدخُل سَفِينَة، لأُجِرَ وَأُجِرَ وَأُجِر! آوِلَو أَمتَلِكُ حَيَاةً مِن الآنَ فَصَاعِدًا كَقَصِيدَةٍ مِن مَبَاهِج جَدِيدَة!

ا ولو امتلك حَيَاةً مِن الآن فضاعِدًا كقصِيدةٍ مِن مَبَاهِج جَدِيدة! لَو أَرقُص، أَشبِك اليَدَين، أَنتَشِي، أَصِيح، أَنزَلِق، أَقفِز، أَتَدَحرَج، أَطفُو! لَو أَكُون بَحَّارًا لِلعَالَم المَربُوطِ بِكُل المَوانِئ،

بَل سَفِينَةً بِذَاتِهَا (فَلْتَنظُر حَقًّا إِلَى هَذِهِ الأَشرِعَةِ التِي أَنشُرِهَا لِلشَّمسِ وَالهَوَاء)، سَفِينَةً سَرِيعَةً ذَات أُبَّهَةٍ مَلِيئَةً بِكَلِمَاتٍ خِصبَةٍ، مُفعَمَةٍ بِالمَبَاهِج.

# أُغنيَة الفأس العريضَة

#### [1]

سِلَاحُ جَمِيلُ، عَارٍ، شَاحِب، رَأْسُ مَجَبُولَةٌ مِن أَحشَاءِ الأُم، جَسَدٌ خَشَيِيُّ وَعَظمٌ مَعدَنِي، وَعُضوُ وَاحِدٌ فَحَسب وَشَفَةٌ وَاحِدَةٌ فَحَسب، وَرَقَةُ شَجَرٍ زَرقَاءُ رَمَادِيَّةٌ كَبُرت بِالحَرَارَةِ الحَمرَاء، وَمِقبَضٌ نَجَمَ عَن بِذرَةٍ صَغِيرَةٍ مَزرُوعَة،

ظَلَّت وَسطَ العُشبِ وَفُوقَه، لِتَتَّكِئَ عَلَيهِ وَيَتَّكِئَ عَلَيهَا.

أَشْكَالُ قَوِيَّةُ وَسِمَاتُ لأَشْكَالٍ قَوِيَّة، وَحِرَفُ ذُكُورِيِّةُ، وَمَنَاظرُ وَأَصوَات، سِلسِلَةُ طَوِيلَةٌ مُتنَوِّعَةُ لِشِعَارٍ ما، وَلَمَسَاتُ مِن مُوسِيقَى، وَأَصَابِعُ عَازِفِ الأرغُن تَنزَلِقُ مُتَقَطِّعَةً عَلَى مَفَاتِيحِ الأُرغُن الكَبِير.

[2]

أَهلًا بِكُلِّ بُلدَانِ الأرض، كُلِّ حَسبَ نَوعِه، أَهلًا بِبُلدَانِ الصُّنُوبَرِ وَالسِّنديَان، أَهلًا بِبُلدَانِ اللَّيمُونِ وَالتِّين، أَهلًا بِبُلدَانِ الذَّهَب، أَهلًا بِبُلدَانِ القَمحِ وَالذُّرَة، أَهلًا بِبُلدَانِ الكُرُوم، 1 357

أَهلًا بِبُلدَانِ السُّكَّرِ وَالأُرزِ،

أَهلًا بِبُلدَانِ القُطنِ، أَهلًا بِبُلدَانِ البَطَاطِسِ البَيضَاءِ وَالبَطَاطَا،

أَهلًا بِالجِبَالِ، بِالسُّهُولِ، بِالرِّمَالِ، بِالأَحرَاجِ، بِالبَرَارِي،

أَهلًا بِالحُدُودِ الغَنِيَّةِ بِالأَنهَارِ، بُلدَانِ النُّجُودِ، وَالخَلَاءَات،

أَهلًا بِبُلدَانِ الرَّعِي بِلَا نَظِيرٍ، أَهلًا بِالتُّربَةِ المنجِبَةِ لِبَسَاتِينِ الفَوَاكِهِ، وَالكِتَّانِ، وَعَسَلِ النَّحل، وَالقِنِّب؛

> أَهلًا بِنَفْسِ القَدرِ بِالبُلدَانِ الأُخرَى لِذَوِي الوُجُوهِ الصَّارِمَة، البُلدَانِ الغَنِيَّةِ كَبُلدَانِ الذَّهَبِ أَو القَمح وبُلدَان الفَاكِهَة، بُلدَانِ المَنَاجِم، بُلدَانِ المَعَادِنِ التَّفِيسَةِ الرُّجُولِيَّةِ وَالصَّلدَة، بُلدَانِ الفَحمِ، وَالتَّحَاس، وَالرَّصَاصِ، وَالقَصدِير، وَالزِّنك، بُلدَانِ الحَدِيد، بُلدَان صُنعِ الفَأس.

#### [3]

الزِّندُ فِي كُومَةِ الأخشَابِ، الفَأسُ مدعُومَةٌ بِهَا،

الكُوخُ الغَابِي، وَالكَرِمَةُ فَوقَ المَدخَل، وَالمَسَاحَةُ مُخلَاةٌ مِن أَجلِ حَدِيقَة، الطَّرقُ المَقطّعُ لِلمطّر عَلَى أُورَاقِ الأشجَارِ بَعد سُكُون العَاصِفَة،

العَوِيلُ وَالأَنِينُ المتقَطِّع، التَّفكِيرُ فِي البَحرِ،

التَّفَكِيرُ فِي سُفُن مَضرُوبَةٍ بِالعَاصِفَة مُلقَاةً عَلَى جَنبِهَا، وَتَمزِيقِ الصَّوَارِي،

الإحسَاسُ بالعَوَارضِ الْحَشَبِيَّةِ الصَّحْمَةِ بالمنَازِلِ وَالْحَطَائِرِ عَتِيقَةِ الطَّرَازِ،

النُّسِخةُ أو الحَكَايَةُ التي تَم تَذكُّرَهَا، وَالرِّحلَةُ فِي مُغَامِّرَةِ الرِّجَال، وَالعَائِلَاتُ، وَالبَضَائِع، النُّرُولُ مِن السَّفِينَة، وَالعُثُورُ عَلَى مَدِينَةٍ جَدِيدَة،

رِحلَةُ هَوَلاءِ البَاحِثِينَ عَن نِيُو إِنجَلَند وَعثُورُهُم عَلَيهَا، وَالانطلاقُ إِلَى أَيِّ مَكَان، مُستَوطنَاتُ أَركانسَاس، كُلُورَادُو، أُوتَاوَا، وِيلَامِيت،

التَّقَدُّمُ البَطِيءَ، المسَافِرُ بِلَا مَتَاعٍ، الفَأْسُ، البُندُقِيَّةُ، حَقَائِبُ السَّرِج؛

جَمَالُ جَمِيعِ الأشخَاصِ المُغَامِرِين وَالمجتَرِئِين،

جَمَالُ صِبيَانِ الغَابَةِ وَرِجَالِ الغَابَةِ بِوُجُوهِهِم الصَّافِيةِ بِلاَ أَناقَة، جَمَالُ الاستِقلَال، وَالارتِحَال، وَالأَفعَالِ التِي تعتَمِدُ عَلَى ذَاتِهَا،

الازدِرَاءُ الأمِيرِيكِي لِلتَّشرِيعَات وَالاحتِفَالَات، نَفَادُ الصَّبرِ بِلَا حُدُودٍ عَلَى الكَبح، الميلُ المتَحَرِّرُ لِلشَّخصِيَّة، الإلمَاعَةُ خِلَالَ الأنمَاطِ الاعتِبَاطِيَّة، الصَّلَابَة؛

الجُزَّارُ فِي مَبنَى المَجزَرِ، وَالأيدِي عَلَى مَتنِ قَوَارِبِ السكُونَر وَمَرَاكبِ السلُوبِ، صَانِعُ الأطوَاف، الرَّاثِد،

الحَطَّابُون فِي مُحَيَّم الشَّتَاء، طُهُورُ الفَجرِ فِي الغَابَات، شَرَاثِحُ الشَّلج عَلَى أَعْصَانِ الأشجَار، العَضَّةُ العَابرَة،

النَّبرَةُ الصَّافِيَةُ السَّعِيدَةُ فِي صَوتِ شَخصٍ مَا، الأُغنِيَةُ المرِحَة، الحَيَاةُ الطَّبِيعِيَّةُ لِلغَابَات، العَمَلُ القَويُّ لِليَوم،

تَوَهُّجُ النَّارِ فِي اللَّيل، المذَاقُ العَذبُ لِلعَشَاء، الحَدِيثُ، سَرِيرُ أَعْصَانِ الشُّوكرَان وَجِلد الدُّب؛

بَنَّاءُ المنَازِل يَعمَل فِي المُدُنِ أُو فِي أَيِّ مَكَان،

الرَّبطُ الأوِّلِي، التَّربِيع، القَطعُ بِالمنشار، التَّثبِيت،

رَفعُ العَوَارِض، دَفعُها فِي مَوَاضِعِهَا، تَمدِيدُهَا بِصُورَةٍ مُنتَظِمَة،

نَصبُ الأُعمِدَةِ الخَشَبِيَّةِ بِأَلسِنَتِهَا فِي التَّجَاوِيفِ المُعَدَّةِ لِذَلِك،

ضَرِبَاتُ المطَارِقِ وَالشَّوَاكِيشِ، أَمزِجَةُ الرِّجَالِ، أَعضَاؤُهُم المحنِيَّة،

الانجِنَاءُ، الوُقُوفُ، العَوَارِضُ مُنفَرِجَة، غَرسُ المسَامِير، ضَمُّهَا مَعًا بِالأعمِدَةِ وَالدُّعَامَات،

الذِّرَاعُ المعقُوفَةُ فَوقَ العَارِضَةِ الأُفْقِيَّة، وَالذِّرَاعُ الأُخرَى تَلحِم المحوَر،

رِجَالُ الأرضِيَّةِ يَدفَعُون الألوَاحَ إِلَى الالتِصَاقِ لِيُسَمِّرُوهَا،

أُوضَاعُهُم تُوَجِّه أُدَوَاتِهِم إِلَى الأسفَل عَلَى الحَوَامِل،

وَالأَصدَاءُ تَرِن خِلَالِ المبنَى الجَاوِي؛

وَالمُستَودَعُ الضَّخمُ أُقِيمٍ فِي المدِينَةِ أَسفَلَ الطَّرِيقِ تَمَامًا،

وَرِجَالُ الهَيكلِ السَّتَّة، اثنَانِ فِي المنتَصَفِ وَاثنَان عِندَ كُلِّ طَرَف، يَحمِلُون بِعِنَايَةٍ عَلَى أَكتَافِهم لَوحًا ثَقِيلًا كَعَارضَةٍ مُتَقَاطِعَة،

الطَّابُورُ المحتَشِدُ مِن البَنَّائِين بِالأَدْوَاتِ فِي أَيدِيهِم اليُمنَى يَتَمدَّدُ بِسُرعَةٍ عَلَى امتِدَادِ جانِب الحائِط، مَائِتَا قَدَمٍ مِن المقدِّمَةِ إِلَى المؤخِّرَة،

التُّهُوضُ وَالانجِنَاءُ المَرِنُ لِلظُّهُورِ، الطَّرقَةُ الدَّائِمَةُ لِلمَسطِّرِين عَلَى الطُّوبِ،

الطُّوبُ وَاحِدَةً بَعدَ الأُخرَى وَكلُّ طُوبَةٍ مَنصُوبَةٌ بِبَرَاعَةٍ كَبِيرَة فِي مَكَانِهَا، وَتَستقِر بِضَربَةٍ مِن مِقبَض المسطرين،

أَكْوَامُ الأَدْوَات، المِلَاطُ عَلَى أَلْوَاجِ المِلَاط، وَالتَّزوِيدُ الدَّاثِمِ المنتظِمُ مِن مُسَاعِدِي البَنَّائِين؛ البَنَّائِين؛

صُنَّاعُ العَمُودِ القَائِم فِي فِنَاءِ العَمُودِ، الصَّفُّ المحتَشِدُ مِن صِبيَانِ العَمَل الكِبَارِ، تَأرجُحُ فُؤُوسِهِم عَلَى العَمُودِ المُرَبَّع لِيَأْخُذَ شَكلِ الصَّارِي،

الفَرقَعَةُ القَصِيرَةُ المفَاجِئَةُ لِلحَدِيد المندَفِع بِصُورَةٍ مُنحَرِفَةٍ فِي خَشَبِ الصُّنُوبَر،

السُّفُن بِلَونِهَا السَّمنِي تَطفُو فِي شَطَايَا وَقُشُورٍ كَبِيرَة،

الحَرَكَةُ الرَّشِيقَةُ لأذرُعِ فَتِيَّةٍ مَفتُولَةٍ وَأَفخَاذٍ فِي مَلَابِسَ فَضفَاضَة،

مُهَندِسُ إِنشَاءِ أَرصِفَةِ التَّحمِيل، وَالكَبَارِي، وَأَرصِفَةِ البَحر، وَالحَوَاجِز، يَطفُو، يَبقَى أَمَامَ البَحر؛

رِجَالُ إِطْفَاءِ المَدِينَة، وَالنَّارُ التِي تَنفَجِرُ فَجأَةً فِي المَيدَانِ الضَّيِّقِ المُكَّدُّس،

وُصُولُ الأَدَوَات، الصَّيحَاتُ الخَشِنَة، الخَطو الرَّشِيقُ الجَرِيء،

الأمرُ القَوِي مِن خِلَالَ أَبْوَاقِ النَّارِ، الهُبُوطِ فِي طَابُورِ، ارتِفَاعُ وَانْخِفَاصُ الأيدِي الدَّافِعَةِ لِلمِيَاه،

الدَّفقَاتُ النَّحِيلَةُ البَيضَاءُ المزرَقَّة، في نَوبَاتٍ، إِحضَارُ الخَطَاطِيفِ وَالسَّلَالِم وَنَصبُهَا، تَحطِيمُ وَكَسرُ الرَّوَابِطِ الحَشَبِيَّة، أَو مِن خِلَالِ الطَّوَابِقِ لَو كَانَت النِّيرَانُ كِامِنَةً تَحتَهَا، الحَشدُ بِوُجُوهِهِم المَضَاءَةِ يَتفَرَّجُون، وَالطَّلَالُ المُتَوَهِّجَةُ وَالكَثِيفَة؛ الحَدَّادُ أَمَامَ فُرِنِ الصَّهر وَوَرَاءَه مُستَخدِمُ الحدِيد،

صَانِعُ الفُؤُوسِ الكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَة، وَاللَّحَّامِ وَسَقَّاءُ الحَدِيد، المُشتَرِي يَنفُثُ أَنفَاسَه عَلَى الحَدِيدِ البَارِدِ وَيُجَرِّبُ حَافَّتَه بِإِبهَامِه، العَامِلُ الذِي يُشَدِّبُ المقبَضَ وَيَضَعُه بِقُوَّةٍ فِي الفَتحَة؛

المَوَاكِبُ الظَّلِيلَةُ لِصُورِ وُجُوهِ المستَخدِمِين القدَاتي أَيضًا،

المِيكَانِيكِيُّون الأَوَاثِلُ الصَّبُورُون، المعمَارِيُّون وَالمَهَندِسُون،

الصَّرحُ الآشُورِيُّ البَعِيدُ وَصَرحُ مِيزرًا،

رِجَالُ التَّشرِيفَات الرُّومَان يَتَقَدَّمُون القَنَاصِل،

المُقَاتِلُ الأُورُوتِي القدِيم بِفَأْسِه فِي المعرَكَة،

الأذرُعُ المَرفُوعَةُ، قَعقَعةُ الطَّربَاتِ عَلَى الرُّؤُوسِ ذَاتِ الحَّوذَاتِ،

عُوَاءُ المَوت، الجسّدُ المُرتَعِشُ المُتَرّنّج، اندِفَاعُ الأصدِقَاءِ وَالأعدَاءِ إِلَى هُنَاك،

حِصَارُ الأتبَاعِ المتَمَرِّدِين المصَمِّمِين عَلَى الحُريَّة،

الدَّعوَاتُ إِلَى الاستِسلَام، مُهَاجَمَةُ بَوَّابَاتِ القَلعَة، الهُدنَةُ وَالتَّفَاوُض،

نَهِبُ مَدِينَةٍ قَدِيمَة فِي زَمَنِهَا،

اندِفَاعُ المرتَزَقَة وَالمَتَعَصِّبِين فِي هِيَاجٍ وَفُوضَى،

هَدِيرٌ، لَهِيبٌ، دِمَاءٌ، سُكرٌ، جُنُون،

سَلَبُ البَضَائِعِ بِحُرِيَّةٍ مِن المَنَازِلِ وَالمَعَابِدِ، صَرِخَاتُ النِّسَاء فِي قَبضَةِ قُطَّاعِ الطُّرُق،

خِدَاعُ وَلُصُوصِيَّةُ تَابِعِي المُعَسكر[\*]، رَكِضُ الرِّجَالِ، وَيَأْسُ العَجَائِز،

جَحِيمُ الحَرب، فَظَاظَاتُ العَقَائِد،

قَائِمَةُ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَالْأُوامِرِ التَّنْفِيذِيَّةِ الصَّحِيحَةِ أَو غَيرِ الصَّحِيحَة،

قُوَّةُ الشَّخصِيَّةِ الصَّحِيحَةِ أُو غَيرِ الصَّحِيحَةِ.

[4]

العَضَلَاتُ وَالعَزِيمَةُ أَبَدًا!

<sup>[\*]</sup> الملتحقون بالمعسكرات، بلا صفة رسمية، كالغسَّالات والعاهرات، إلخ..

مَا يُنعِشُ الحَيَاةَ يُنعِشُ المَوت،

وَالميِّتُ يَتَقَدَّم بِقَدرِ مَا يَتَقَدَّمُ الحَي،

وَالمُستَقبَلُ لَيسَ بِأَكثَر التِبَاسًا مِن الحَاضِر،

ذَّلِكَ أَن فَظَاظَةَ الأرض وَالإِنسَان تَنطَوِي عَلَى مَا تَنطَوِي عَليهِ رَهَافَةُ الأرض وَالإِنسَان،

وَلَا يَبقَى سِوَى السِّمَاتِ الشَّخصِيَّة.

فَمَا الذِي يَبقَى فِي ظَنِّك؟

هَل تَظُن أَن مَدِينَةً عَظِيمَة تَبقَى؟

أَو حَالَةَ تَصنِيعٍ مُتَزَايِد؟ أَو دُستُورًا جَاهِزًا؟ أَو أَفضَلَ البَوَاخِرِ بِنَاءً؟ \* عَمَالَة مَصنِيعٍ مُتَزَايِد؟ أَو دُستُورًا جَاهِزًا؟ أَو أَفضَلَ البَوَاخِرِ بِنَاءً؟

أَم فَنَادِقَ الجَرَانِيتِ وَالحَدِيد؟ أَم أَيةَ رَاثِعَةٍ مِن رَوَاثِعِ الهَندَسَةِ، أَو الحُصُونِ، أَو العَتَادِ الحد ؟

الحَربِي؟

مُطلَقًا! فَتِلكَ لَا تُقَدَّرُ لِذَاتِهَا،

إِنَّهُم يَشْغَلُون سَاعَتَهم، يَرقُصُ الرَّاقِصُون، يَعزِفُ لَهُم المُوسِيقِيُّون،

يَمُر العَرضُ، يَقُوم الجَمِيعُ بِمَا يَنبَغِي بِالطَّبع،

يَقُومُ الجَمِيعُ بِمَا يَنبَغِي تَمَامًا إِلَى أَنْ تَنطَلِقَ إِحدَى وَمضَاتُ التَّحَدِّي.

المَدِينَةُ العَظِيمَةُ هِي التِي تَصُم رِجَالًا وَنِسَامً عُظَمَاء،

وَلَو كَانَت بِضعَ أَكْوَاجٍ مُهَلَهَلَةٍ فَسَتَظُلَ المَدِينَةَ الْأَعْظَمَ فِي الْعَالَم أَجْمَع.

#### [ 5 ]

المكَانُ الذِي تَنتَصِبُ فِيه المَدِينَةُ العَظِيمَةُ لَيسَ مَكَانَ أَرصِفَةِ التَّحْمِيلِ المَمدُودَةِ، وَأَحوَاضِ السُّفُن، وَالمَصانِع، وَعَرَابِين المُنتَجَاتِ فَقَط،

وَلَا مَكَانَ التَّحِيَّاتِ بِلَا نِهَايَةٍ لِلقَادِمِينِ الجُدُد أُو رَافِعِي مِرسَاةِ الرَّحِيل،

وَلَا مَكَانَ أَطوَل وَأَغلَى المَبَانِي أَو المحلَات التِي تَبِيعُ بَضَائِعَ قَادِمَةً مِن بَقِيَّة الأَرض، وَلَا مَكَانَ أَفضَلِ المَكتَبَاتِ وَالمَدَارِس، وَلَا المَكَانَ الذِي تَكثُر فِيه الأموَال، وَلَا المَكَانِ الأكثَر كَثَافَةً فِي السُّكَانِ.

بَل حَيثُ تَنتَصِبُ المَدِينَةُ بِأَبنَائِهَا الأشِدَّاءِ مِن الخُطَبَاءِ وَالمُغَنِّين، حَيثُ تَنتَصِبُ المَدِينَةُ تَحبُوبَةً مِن هَوْلَاء، وَتحبُوبِين مِنهَا فِي المقَابِل وَتَفهَمُهُم،

حَيثُ لَا صُرُوحَ لأبطَالٍ إِلَّا بِالكَلِمَاتِ وَالأَفْعَالِ العَادِيَّة،

حَيثُ العَافِيَةُ فِي مَوضِعِهَا، وَالحَصَافَةُ فِي مَوضِعِهَا،

حَيثُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَلِيلًا مَا يُفَكِّرُون فِي القَوَانِين،

حَيثُ يَنتَهِي العَبِيدُ، وَيَنتَهِي سَادَةُ العَبِيد،

حَيثُ يَهُبُّ النَّاسُ فِي الحَالِ ضِد بَلَاهَةِ الأشخَاصِ المُنتَخَبِين اللَّانِهَائِيَّة،

حَيثُ يَندَفِقُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الشَّرِسُون قُدُمًا مِثلَ البَحرِ مَعَ صَفِيرِ الموتِ الذِي يَدفقُ أَموَاجَه الجَارِفَةَ المَرِّقَة،

حَيثُ السُّلطّةُ الخَارِجِيَّةُ تَدخُل دَائِمًا بَعدَ أَسبَقِيَّةِ السُّلطَةِ الدَّاخِلِية،

حَيثُ المَوَاطِنُ هُو دَائِمًا الرَّأْسُ وَالمَثَالَ، أَمَّا الرَّئِيسُ، وَالعُمدَةُ، وَالحَاكِمُ وَغَيرِهِم، فَهُم مُوَظِّفُون بِأَجِر،

حَيثُ الأطفَالُ يَتَعَلَّمُونَ أَن يَكُونُوا قَوَانِين أَنفُسِهِم، وَأَن يَعتَمِدُوا عَلَى أَنفُسِهِم،

حَيثُ الرَّصَانَةُ مُرتَسِمَةٌ فِي العلَاقَات،

حَيثُ التَّأَمُّلُ فِي الرُّوحِ مَوضِعُ تَشجِيع،

حَيثُ النِّسَاءُ يَمشِين فِي مَوَاكِبَ عَامَّةٍ فِي الشَّوَارِعِ شَأَنَ الرِّجَال،

حَيثُ يَدخُلن الاجتِمَاعَ العَام وَيَتَّخِذنَ أَمَاكِنَهُن شَأْنَ الرِّجَال؛

حَيثُ تَنتَصِبُ مَدِينَةُ أَخلَصِ الأصدِقَاء،

حَيثُ تَنتَصِبُ مَدِينَةُ نَظَافَةِ الجِنسَين،

حَيثُ تَنتَصِبُ مَدِينَةُ الآبَاءِ الأعفى،

حَيثُ تَنتَصِبُ مَدِينَةُ الأُمَّهَاتِ الأَفضَل جَسَدًا، هُنَالِك تَنتَصِب المَدِينَةُ العَظِيمَة.

[6]

كَم يَبدُو الجِدَالُ بَائِسًا إِزَاءَ فِعلٍ مُتَحَدِّ! كَم تَدْوِي زَخرَفَةُ مَوَاد المدُن أَمَامَ نَظرَةِ رَجُلٍ أَو امرَأة!

الجَمِيعُ يَنتَظِرُون أُو يَمصُون مُعَيَّبِين إِلَى أَن يَظهَرَ كَائِنٌ قَوِي؛ فَكَائِنٌ قَوِي هُو بُرهَانُ الجِنسِ البَشَرِي وَقُدرَةِ الكَون، حِين يَظهَرُ أُو تَظهَر تَرتَعِدُ المَوَاد، يَتَوَقَّف النِّزَاعُ عَلَى الرُّوح، وَالعَادَاتُ وَالعِبَارَاتُ القَدِيمَةُ تَتِم مُوَاجَهَتُهَا، تَنقَلِب، أَو يُطَاحُ بِهَا.

مَا هُو مَصدَرُ رِزقِكَ الآن؟ مَا الذِي يُمكِنُ فِعلُه الآن؟ مَا هِي قَابِلِيَّتُك لِلاحتِرَام الآن؟ مَا هِو لَاهُوتُك، تَعلِيمُك، مُجتَمَعُك، تُرَاثُك؟ كُتبُك التَّشرِيعِيَّة، الآن؟ أَين هِي الآن أَشرِعَةُ كَينُونَتِك؟ أَين هِي الآن اعتِرَاضَاتُك التَّافِهَةُ بِشَأْنِ الرُّوح؟

### [7]

مَشْهَدُّ طَبِيعِيُّ عَقِيمٌ يُغَطِّي المعدَنَ التَّفِيسِ، هُنَاكَ فِي الوَاقِع مَا هُو أَفضَل مِن كُل مَظهَرٍ مُنَفِّرٍ،

هُنَاكَ المنجَم، وَهُنَاكَ عُمَّالُ المنَاجِم،

فُرنُ الحُدَّادِ هُنَاك، وَالانصِهَارُ اكتَمَل، وَرِجَالُ المطَارِقِ بِالمَلاقِطِ وَالمطَارِقِ فِي أَيدِيهِم، فَمَا استُخدِمَ وَيُستَخدَمُ دَائِمًا فِي مُتَنَاوَل اليَد.

سِوَى ذَلِك لَم يُستَخدَم مَا هُو أَفضَل، لَقَد استُخدِم فِي كُل شَيء، استَخدَمَه اليُونَانِيُّون المُرهَفُون الفُصَحَاء، وَطَوِيلًا قَبلَ اليُونَانِيِّين،

استُخدِم فِي بِنَاءِ المبَانِي التي دَامَت أكثر مِن سِوَاهَا،

استَخدَمَه العبرَانِيُّون، وَالفُرسُ، وَهندُوستَان الأقدَم،

استَخدَمَه رَافِعُو المتَارِيسِ عَلَى المِيسِيسِيبِي، استَخدَمَه هَوْلَاء الذِين بَقيَت نَفَائِسُهُم فِي أُمِيرِيكَا الوُسطَى،

وَاستُخدِمَ فِي مَعَابِد الأَلبِ فِي الغَابَاتِ أَو السُّهُول، مَعَ نُصُبٍ غَير مَنحُوتَةٍ وَكَهَنَة، استُخدِمَ فِي الصُّدُوعِ الاصطِنَاعِيَّةِ، الشَّاسِعَةِ، العَالِيَةِ، الصَّامِتَةِ، عَلَى التَّلَالِ المغَطَّاةِ بالثُّلُوجِ فِي اسكَندِينَافيَا،

استَخدَمَه هَوْلَاء الذِين نَقَشُوا عَلَى الجُدرَانِ الجِرَانِيت- دُونَ اعتِبَارٍ لِلرَّمَن- رُسُومًا تَخطِيطِيَّةً لِلشَّمسِ، وَالقَمَر، وَالتُّجُومِ، وَالسُّفُن، وَأَمَوَاجِ المُحِيط،

وَاستُخدِمَ فِي مَمَرًاتِ إِغَارَاتِ القُوط[\*]، وَاستُخدِمَ لَدَى القَبَائِلِ الرَّعَوِيَّةِ وَالبَدو، استَخدَمَه الكِلتِيُّون البَعِيدُون[\*\*]، والقَرَاصِنَةُ المجتَرثُون فِي البَلطِيق،

استَخدَمَه قَبلَ أَيِّ مِن هَؤلاء الرِّجَالُ الأَجِلَاءُ المُسَالِمُون فِي إِثْيُوبِيَا،

وَاستُخدِمَ فِي صُنعِ الْخَوذَاتِ لسُفُن المُتعَة وَصُنعِهَا مِن أَجِل الحَرب،

وَاستُخدِمَ فِي جَمِيعِ الأعمَالِ العَظِيمَةِ عَلَى الأرض وَجِمِيعِ الأعمَالِ العَظِيمَةِ عَلَى البَحر،

في العُصُورِ الوُسطَى وَقَبلَ العُصُورِ الوُسطَى،

استُخدِمَ لَا مِن أَجلِ الأحيَاءِ فَقَط كَمَا الآن، بَل أَيضًا مِن أَجل المَوتَى.

[8]

أَرَى الجَلَادَ الأُورُوبِيّ،

يَقِفُ وَاضِعًا القِنَاعَ، بِمَلَابِسَ حَمَرَاءَ، بِقَدَمَين ضَخمَتَين وَذِرَاعَين قَوِيَّتَين عَارِيَتَين،

<sup>[\*]</sup> القوط: شعب جرماني مشرقي، لعب دورًا هامًّا في سقوط الامبراطورية الرومانية، وظهور أوروبا في العصر الوسيط.

<sup>[\*\*]</sup> الكلتيون Kelt أو السلتيون Celt: عرق هندي أوروبي، كان يقطن أجزاء واسعة من أوروبا الغربية.

وَيَنحَنِي عَلَى فَأْسٍ ثَقِيلَة.

(فَمَن الذِي ذَبَحَتَه مُؤَخَّرًا أَيُّهَا الجَلَادُ الأُورُوبِّي؟ لِمَن ذَلِكَ الدَّمُ مَا يَزَالُ طَرِيًّا وَمُتَخَثِّرًا عَلَيكَ؟)

أَرَى الغُرُوبَ الصَّافِي لِلشُّهَدَاء، أَرَى مِن المشَانِق الأشبَاحَ الهَابِطَة، أَشبَاحَ سَادَةٍ مَوتَى، وَسَيِّدَاتٍ غَير مُتَوَّجَات، وَوُزَرَاءَ مُتَّهَمِين، وَمُلُوكًا مَطرُودِين، خُصُومًا، خَوَنَةً، مُفسِدِين، رُوسَاءَ عِصَابَاتٍ وَقَبَائِل وَالبَاقِين.

أَرَى هَوَّلَاءِ الذِينَ مَاتُوا - فِي أَيِّ بَلَدٍ - مِن أَجلِ قَضِيَّةٍ عَادِلَة، البِذرَةُ تَحَفُوظَة، لَكِن المحصُولَ لَن يَنفَدَ أَبَدًا، (فَتَذَكَّرُوا أَيُّهَا اللُوكُ الأَجَانِب، أَيُّهَا الكَهَنَة، إِن المحصُولَ لَن يَنفَدَ أَبَدًا).

أَرَى الدَّمَ قَد أُزِيلَ تَمَامًا عَن الفَأس، وَالمِقبَضُ وَالشَّفرَةُ نَظِيفَان.

لَن يُهرِقُوا بَعدَ الآن دَمَ التُّبَلَاءِ الأُورُوبِّيِّين، لَن يُمسِكُوا بَعدَ الآن بِأَعنَاقِ المَلِكَات.

أَرَى الجَلَادَ يَنسَجِب وَيُصبِحُ بِلَا جَدوَى، أَرَى المِشنَقَةَ بِلَا أَحَدٍ وَبَالِيَة، وَلَم أَعُد أَرَى عَلَيهَا أَيَّةَ فَأْس، أَرَى الشِّعَارَ القَوِيَّ وَالصَّدِيقَ لِقُوَّةِ جِنسِيَ البَشَرِي، الجِنسِ الأحدَث، الأكبر.

[9]

( أَمِيرِيكَا! لَا أَتَبَجَّحُ بِحُبِّي لَك، فَأَنَا أَملِكُ مَا أَملِك).

الفَأْسُ تَقفِرا

الغَابَةُ الصَّلدَةُ تُصدِرُ كَلَامًا سَائِلًا،

يَتَدَفَّق مُختَلِطًا، يَنبَثِقُ وَيَتَشَكَّل،

كُوخًا، خَيمَةً، رَصِيفَ مِينَاء، مَشَّاحَ أَرَاض،

مِدرَاسًا، مِحرَاثًا، مِعوَلًا، عَتَلَةً، جَارُوفًا،

لَوحًا خَشَبِيًّا، سِيَاجًا، دُعَامَةً، كِسَاءَ جِدَارٍ، إِطَارَ بَابٍ وَنَافِذَة، شَرِيحَةً خَشَبِيَّةً، لَوحَةً، جَمَلُونًا،

قَلْعَةً، سَقَفًا، قَاعَةً، أَكَادِيمِيَّةً، أُرغُنًا، قَاعَةَ مَعرَض، مَكتَبَة،

إِفرِيرًا، تَعرِيشَةً، عَمُودًا، شُرفَةً، نَافِذَةً، بُرجًا، رُوَاقًا،

مِعزَقَةً، مِدَمَّةً، مِذرَاةً، قَلَمَ رَصَاص، عَرَبَةً، عَارِضَةً، مِنشَارًا، مِسحَاجًا، مِطرَقَةً، وَتَدًا، مِقبَضًا،

مِقعَدًا، حَوضَ غَسِيل، طَوقًا، مِنضَدَة، بَابًا صَغِيرًا، مِروَحَةً، إِطَارًا، طَابِقًا،

عُلَبَةَ أَدَوَات، خِزَانَةً، آلَةً وَتَرِيَّةً، قَارِبًا، إِطَارًا، وَمَا لَيسَ كَذَلك،

مَبَانِي بَرِلَمَانَات الوِلَايَات، وَمَبنَى بَرِلَمَان شَعبِ الوِلَايَات،

الطَّوَابِيرَ الطَّوِيلَةَ المهِيبَةَ فِي الطُّرُق الكُبرَى، وَمُستَشفيَات الأَيتَامِ أُو الفُقَرَاءِ أُو الطُّورَاءِ أُو المُقرَاءِ أُو المُرضَى،

قَوَارِبَ مَانهَاتِن البُخَارِيَّةَ وَالسُّفُنَ الشِّرَاعِيَّةَ التِّي تَتَّخِذ الاستِعدَادَاتِ لِجَمِيعِ البِحَارِ.

### الأشكالُ تَنبَثِق!

أَشكَالُ استِخدَامِ الفُؤُوسِ أَيًّا مَا كَانَت، وَالمستَخدِمِين وَكُلِّ مَا يُجَاوِرُهُم،

قَاطِعُو الأخشَابِ وَنَاقلُوهَا إِلَى بِينُوبسكُوت أُو كِينّيبِيك،

القَاطِنُون فِي أَكْوَاجٍ وَسَطَ جِبَالِ كَالِيفُورِنيَا أَو بِجِوَارِ البُحَيرَاتِ الصَّغِيرَة، أَو عَلَى مُحَيرَةِ كُولُومبيَا،

القَاطِنُون فِي الجَنُوبِ عَلَى شَوَاطِئ "جِيلًا" أَو "رِيُو جرَاند"، تَجَمُّعَاتُ مُتَآلِفَة، وَالسُّلُوكُ

وَالْمَرَح،

القَاطِنُون عَلَى امتِدَادِ سَانت-لُورَنس، أُو فِي الشَّمَالِ فِي كَنَدَا، أُو فِي الأسفَل عِندَ يِلُوستُون، وَالقَاطِنُون عَلَى السَّوَاحِل وَبَعِيدًا عَن السَّوَاحِل،

صَيَّادُو الفَقمَات، وَصَيَّادُو الحِيتَان، وَبَحَّارَةُ القُطبِ الشَّمَالِي يَختَرِقُون مَمَرَّاتٍ خِلَالَ القُلُوج.

## الأشكّالُ تَنبَثِق!

أَشكَالُ المصَانِعِ، وَالتِّرسَانَات، وَالمسَابِك، وَالأسوَاق،

أَشكَالُ السِّكَكِ الحَدِيدِيَّةِ مُزدَوَجَةِ الخُطُوط،

أَشكَالُ عَوَارِضِ الجُسُورِ، وَالْمَيَاكِلِ الشَّاسِعَة، وَالْعَوَارِضِ، وَالْأَقْوَاسِ،

أَشكَالُ أَسَاطِيلِ مرَاكِب النَّقل، وَالبَوَاخِرِ المَقطُورَة، وَحِرَفِ البُحَيرَة وَالقَنَال، وَحِرَف النَّهر،

أَحَوَاصُ السَّفُنِ وَالأَحْوَاضُ الجَافَّةُ عَلَى امتِدَادِ البِحَارِ الشَّرقِيَّةِ وَالغَربِيَّة، وَفِي كَثِيرٍ مِن الحُلجَان وَالأَمَاكِن المُجَاوِرَة،

قَوَاعِدِ السِّندِيَانِ الحَيِ، أَلوَاحُ الصُّنُوبَرِ، الصَّوَارِي، جُذُورُ أشجارِ اللَّارِكس كَالرُّكب، السُّفُنُ ذَاتُهَا فِي طُرُقِهَا، صُفُوفُ السَّقَالَات، العُمَّالُ مَشغُولُون بِالحَارِج وَالدَّاخِل،

الأَدَوَاتُ مَرمِيَّةٌ قَرِيبَةً، وَالمِثقَابُ إلكَبِيرُ وَالمِثقَابُ الصَّغِيرِ، وَالْقَدُّوم، وَالمِسمَارُ المُنَوَّلِ، المُلكِّ، القالِبُ، الإِزمِيلُ المُقَعَّر، وَالسَّطحُ ذُو العُقَد.

### [ 10 ]

### الأشكّالُ تَنبَثِق!

الأشكَّالُ تَم قِيَاسُهَا، وَنَشرُهَا، وَرَفعُهَا، وَلَصقُهَا، وَدِهَانُهَا،

شَكُلُ التَّابُوتِ لِيَتَمَدَّدَ فِيهِ المَيِّتُ فِي كَفَنِه،

الشَّكُلُ الذِي يُستَخرَجُ فِي أَعمِدَة، فِي أَعمِدَةِ هَيكُلِ السَّرِيرِ، فِي أَعمِدَةِ سَرِيرِ العَرُوس،

# [ 368 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

شَكُلُ المِدْوَدِ الصَّغِيرِ، شَكُلُ الهَزَّازِ فِي الأسفَل، شَكُلُ مَهدِ الرَّضِيع،

شَكُلُ أَلْوَاجِ الأرضِيَّة، أَلْوَاجِ الأرضِيَّةِ لأقدَامِ الرَّاقِصِين،

شَكُلُ أَلْوَاج بَيتِ الأُسرَة، بَيتِ الآبَاءِ وَالأطفَالِ الوَدُودِين،

شَكُلُ سَقفِ بَيتِ الشَّابِ وَالمَرأَةِ السَّعِيدَين، السَّقفِ فَوقَ رَجُلٍ وَامرَأَةٍ مُتَزَوِّجَين بسَعَادَة،

السَّقفُ فَوقَ العَشَاءِ المَطهِيِّ بِبَهجَةٍ زَائِدَةٍ مِن الزَّوجَةِ المخلِصَة، ويَتَنَاوَلُه بِبَهجَةٍ السَّقفُ الزَّوجُ المخلِصُ، الرَّاضِي بَعدَ يَومِ عَمَلِه.

## الأشكال تَنبَثِق!

شَكُلُ مَكَانِ السَّجِينِ فِي قَاعَةِ المحكَمَة، وَشَكُلُه أُو شَكُلُهَا لَدَى الجُلُوسِ فِي المكان،

شَكُلُ المَشرَبِ الذِي يَتَّكِئُ عَلَيه شَارِبُ الرُّومِ الشَّابِ وَشَارِبُ الرُّومِ العَجُوزِ،

شَكُلُ السَّلَالِم الحَّجُولَةِ وَالغَاضِبَةِ الَّتِي وَطأَتَهَا أَقدَامٌ مُتَسَلِّلَة،

شَكُلُ الأرِيكَةِ الكَتُومِ، وَالثَّنَائِي الفَاسِدِ الإِبَاحِي،

شَكُلُ طَاوِلَةِ المُقَامَرَة بِمَكَاسِبِهَا وَخَسَائِرِهَا الشَّيطَانِيَّة،

شَكُل سُلَّم الدَّرَج لِلمُدَانِين وَالمحكُومِ عَلَيهِم بِأَنَّهُم قَتَلَة، وَالقَتَلَةِ بِوُجُوهِ مُنهَكَةٍ وَأَذرُع مُكَبَّلَة،

وَشَكُلُ الشِّرِيفِ الحَاضِرِ مَعَ مُسَاعِدِيهِ، وَالحَشدِ الصَّامِتِ ذِي الشَّفَاهِ المُبيَضَّة، وَتَدَلِّي الحَبل.

## الأشكال تَنبَثِق!

أَشكَالُ الأبوَابِ الَّتِي تُتِيحُ مَرَّات خُرُوجٍ وَدُخُولٍ عَدِيدَة، وَالْبَابِ الذِي يُمَرِّرِ الصَّدِيقَ الأعزَبَ مُضَرَّجًا بِالحُمرَةِ وَعَلَى عَجَل، البَابِ الذِي يَسمَحُ بِأَخبَارِ طَيِّبَةٍ وَأَخبَارِ سَيِّئَة،

البَابِ الذِي تَرَكَ مِنه الإِبنُ البَيتَ وَاثِقًا وَمُنتَفِخًا،

وَالبَابِ الذِي دَخَل مِنه مِن جَدِيدٍ مِن غَيَابٍ طَوِيلٍ فَضَائِحِي، عَلِيلًا، مُحَطَّمًا، بِلَا بَرَاءَةٍ، وَبِلا مَورِد.

### [11]

أَشكَالُهَا تَنبَثِق،

هِي أَقَل احتِرَاسًا مِن ذِي قَبل، لَكِنَّهَا أَكثَر احتِرَاسًا مِن ذِي قَبل، الفَظَاظَةُ وَالوَسَخُ التِي تَتَحَرَّك وَسطَهمَا لَا يَجعَلانَها فَظَّةً وَوَسخَة،

تُدرِكُ الأفكارَ وَهِيَ تَمُر، لَا شَيءَ يَخفَى عَنهَا،

لَيسَت مُطلَقًا أَقَلَّ مُرَاعَاةً لِلآخَرِينِ أُو صَدَاقَةً بِالتَّالِي،

فَهِيَ المحبُوبَةُ القُصوَى، بِلَا استِثنَاءٍ، وَلَا سَببَ لَديهَا لِلخَوفِ وَهِيَ لَا تَخَاف،

وَالتَّجدِيفَاتُ، وَالمُشَاجَرَاتُ، وَأَغَانِي المصَابِين بِالفُوَاق، وَالتَّعبِيرَاتُ البَذِيئَةُ، هِي بِلَا

قِيمَةٍ بِالنِّسبَةِ لَهَا وَهِيَ تَمُر،

صَامِتَةً، مُتَمَالِكَةً لِتَفسِهَا، لَا يَستَطِيعُون استِفزَازَهَا،

تَتَلَقَّاهُم مِثلَمَا تَتَلَقَّاهُم قَوَانِينُ الطَّبِيعَة، وَهِيَ قَوِيَّة،

هِي أَيضًا قَانُونٌ لِلطَّبِيعَة - وَلَا قَانُونَ لِلطَّبِيعَةِ أَقرَى مِنهَا.

[12]

الأشكَالُ الكُبرَى تَنبَقِق! أَشكَالُ الدِّيمُوقِرَاطِيَّةِ الكُلِّيَّة، نِتَاجِ القُرُون، أَشكَالُ تَتَكشَّفُ دَائِمًا عَن أَشكَالٍ أُخرَى، أَشكَالُ مُدُنٍ هَائِجَةٍ رُجُولِيَّة، أَشكَالُ الأصدِقَاءِ وَمَانِحِي البيُوت بِالأرضِ كُلِّهَا، أَشكَالُ اتْقَوِّي الأرض وَتتَقَوَّى بِالأرضِ كُلِّهَا.

# أغنية المعرض

[1]

(آه، قَلِيلًا مِن الاهتِمَامِ بِالعَامِلِ، كَم يَدفَعُ بِه عَمَلُه قَرِيبًا مِن الله، العَامِلُ المُحِب عَبرَ الفَضَاء وَالزَّمَان).

في التّهَايَةِ لَيسَت المسألَةُ أَن تَخلِقَ فَحَسب، أَو تَكتشِفَ فَحَسب، بَل رُبَّمَا أَن تَأْتِي مِن بَعِيدٍ بِمَا تَم اكتِشَافُه، أَن تَمْنَحَه هَوِيَّتَنَا، المتَوسَّطَةَ، اللَّا مَحدُودَة، الحُرَّة، الحُرَّة، أَن تُفعِمَ جَسَدَكَ البَلِيدَ بِالنَّارِ الدِّينِيَّةِ الحيوِيَّة، لَا لِتَتَمَرَّدَ أَو تُحُرِّبَ بَل لِتَقبَلَ، وَتَنصَهِرَ، وَتَتَأَهَّلَ مِن جَدِيد، أَن تُطِيعَ مِثلَمَا تَأْمُر، أَن تَتَبَعَ بِأَكثَرَ مِمَّا تَقُود، هَذِهُ أَيضًا هِي دُرُوسُ عَالمَنَا الجَدِيد؛ هَذِه أَيضًا هِي دُرُوسُ عَالمَنَا الجَدِيد؛ بَينَمَا حَم الجَدِيد قلِيلٌ فِي النِّهَايَةِ، وَكَم هُو كَثِيرُ العَالَمُ القَدِيم، القَدِيم! بَينَمَا حَم الجَدِيد قلِيلٌ فِي النِّهَايَةِ، وَكَم هُو كَثِيرُ العَالَمُ القَدِيم، القَدِيم!

طَوِيلًا وَطَوِيلًا كَانِ العُشبُ يَنمُو، طَوِيلًا وَطَوِيلًا كَانَ المَطَرِ يَهنِي، طَوِيلًا كَانَتِ الكُرَةُ الأرضِيَّةُ تَدُورِ حَوْل نَفسِهَا. تَعَالَى يَا رَبَّةَ الشِّعرِ المُهَاجِرَةَ مِن اليُونَانِ وَإِيُونيَا، فَلتَعَبُرِي مِن فَضلِكِ تِلكَ الحِسَابَاتِ الزَّائِدَةَ بِشَكلٍ هَائِل، مَسأَلَةَ طُروَادَةَ وَغَضَبَ أَخِيل، وَأَينِيَاس، وَتَجَوَالَات أُودِيسيُوس، وَلَافِتَة "أُزِيل" وَ"مَسمُوح" عَلَى صُخُورِ بَارِنَاسُّوس الثَّلجِيَّة، تَتَكَرَّرُ فِي القُدسِ، فَيَضَعُون الإِعلَان عَاليًا عَلَى بَوَّابَةِ يَافَا وَجَبَل مُريَّا [\*]، نَفسُ الأمرِ عَلَى قِلَاعِكِ الأَلمَانِيَّةِ، الفِرِنسِيَّةِ، الأسبَانِيَّةِ، وَالمجمُوعَاتِ الإِيطَالِيَّة، وَلمعرِفَةِ عَالَمٍ أَفضَل، أَنشَطَ، أَكثَر انشِغَالًا، يَنتَظِرُكُم جَالًا غَيرُ مَطرُوق، وَيَطلُبُكُم.

[3]

مُستَجِيبَةً لِنِدَاءَاتِنَا، أَو بِالأَحرَى لِنُرُوعِهَا الذِي احتُضِن طَوِيلًا، مُثَرَافِقًا مَعَ جَاذِبِيَّةٍ طَبِيعِيَّةٍ، لَا تُقَاوَم، تَأْتِي! أَسمَعُ حَفِيفِ ثَوبِهَا، أَشُم عِطرَ الأربِجِ الشَّهِي لأنفَاسِهَا، أَرصُدُ خَطوَهَا السَّمَاوِي، التِفَاتَةَ وَانْحِدَارَ عَينَيهَا الفضُولِيَّتين، عَلَى هَذَا المشهَد.

سَيِّدَةُ السَّيِّدَات! هَل يُمكِنُنِي التَّصِدِيق إِذَن، أَنَّ هَذِه المَعَابِدَ القَّدِيمَة، وَالمنحُوتَاتِ الكلاسِيكِيَّة، لَا يُمكِن لأَيٍّ مِنَهَا أَن يَستَعِيدَها؟ أَلَا يَجتَذِبُهَا وَيُمسِكُ بِهَا أَطيَافُ قِرجِيل وَدَانتِي، وَلَا آلَافَ الذِّكرَيَات، وَالقَصَائِد، وَالعِلَاقَاتِ القَدِيمَة؟ إلَّا مَا تَرَكَته جَمِيعًا – وَهُنَا؟

<sup>[\*]</sup> أحد جبال "العهد القديم"، مذكور في واقعة تضحية إبراهيم بابنه. سِفر التكوين 22-2.

نَعَم، إِن سَمَحتُم لِي بِقُولِ ذَلِك،

فَأَنَا، يَا أَصدِقَائِي، إِن لَم تَسمَحُوا، يُمكِنُنِي أَن أَرَاهَا بِوضُوح،

هِي نَفْسُ التَّعبِيرِ عَن الرُّوحِ الخَالِدَةِ لِلأَرضِ، وَالفَاعِلِيَّةِ، وَالجَمَالِ، وَالنِّرْعَةِ البُطُولِيَّة،

تَأْتِي مِن تَحَوُّلَاتِهَا إِلَى هُنَا، وَقَد أَنهَت طَورَ أَفكَارِهَا السَّابِقَة،

خَبِيئَةً مُغَطَّاةً بِمَا فِي العَصر الرَّاهِن، بِأَسَاسِ العَصرِ الرَّاهِن،

وَانتَهَى صَوتُهَا، وَقَضَى عَبرَ الزَّمَن، عِند نَبعِ قَشتَالَه،

صَامِتَةٌ شِفَاهُ أَبِي الهَولِ المكسُورَةُ فِي مِصرٍ، صَامِتَةٌ تِلكَ المَقَابِرِ التِي أَعيَت القُرُون،

انتَهَت إِلَى الأبَدِ مَلَاحِمُ آسيَا، وَمُقَاتِلُو أُورُوبًا ذَوُو الْحَوذَات، انتَهَى التِّدَاءُ البِدَائِي لِرَبَّاتِ الفُنُون،

صَمَتَ نِدَاءُ كَاليُوبِ إِلَى الأَبَد، وَكَليُو، وَمِيلبُومِين، وَقَالِيَا مَوتَى[\*]،

انتَهَى الإِيقَاعُ المهِيبُ لأُونَا وَأُورِيَانَا [\*\*]، انتَهَى البَحثُ عن الطَّبقِ المقدَّس،

وَالقُدسُ قَبضَةُ رَمَادٍ نَفَخَتهَا الرِّيح، بَائِدَة،

وَسُيُولُ الصَّلِيبِيِّين مِن قُوَّاتِ مُنتَصَفِ اللَّيلِ المبهَمَةِ انطَلَقَت مَعَ شُرُوقِ الشَّمس، انتَهَى تَمامًا أَمَادِيس، تَانكريد، وَانتَهَى شَارِلمَان، رُولَان، أُولِيقُر [\*\*\*]،

رَحَل بَالبِيرِين، الغُولُ، وَتَلَاشَت الأبرَاجُ التِي كَانَت "يُوسك" تَنعَكِسُ فِي مِناهِهَا[\*\*\*\*]،

<sup>[\*]</sup> كاليوب Calliope: ربة البلاغة والشعز الملحمي في الأساطير اليونانية؛ كليو Clio: ربة التاريخ لدى الإغريق؛ ميلبومين Melpomene: ربة الخناء، ثم تحولت إلى ربة التراجيديا؛ ثاليا Thalia: ربة الكوميديا والشعر الرعوي.

<sup>[\*\*]</sup> أونا Una، أوريانًا Oriana: لم يُستدل على ماهيتهما؛ الطّبق المقدس holy Graal: طبق أو وعاء يمثل جزءًا من آداب زمن الملك آرثر. ووفقًا للأسطورة المتعلقة بهذا "الطبق"، فإنه يمتلك قوَّى خاصة قادرة على منح السعادة والشباب الأبدي والطعام بوفرة كبيرة.

<sup>[\*\*\*]</sup> أماديس Amadis: بطل إحدى روايات الفروسية الكبرى في العصر الوسيط، التي ذاعت في أسبانيا؟ تانكريد Tancred: قائد من نورماندي للحملة الصليبية الأولى، أصبح فيما بعد أميرًا على الجليل؛ شارلمان Charlemagne: ملك ما يعرف الآن باسم فرنسا، ثم امبراطورًا، قام بتوضيد أوروبا؛ رولان Roland: القائد العسكري تحت حكم شارلمان؛ أوليقر Oliver: لم يُستدل على ماهيته المحددة.

<sup>[\*\*\*\*]</sup> بالمرين Palmerin: أحد فرسان العصور الوسطى الأبطال، وثمة شخصية "بالمرين الإنجليزي" كأحد

تَلَاشَى آرتَر مَع فُرسَانِه جَمِيعًا، وَمِيرِلِين وَلَانسيلُوت وَجَالَاهَاد[\*]، اختَفُوا جَمِيعًا، ذَابُوا تَمَامًا كَدُخَان؛

مَضَوا! مَضَوا! بِالنِّسبَةِ لَنَا، مَضَوا إِلَى الأبَد، ذَلِكَ العَالَم القَوِيُّ ذَاتَ يَوم، الآنَ خَوَاء، بلا حَيَاةٍ، عَالَم شَبَحِي،

عَالَمٌ مُوَشِّى، مُبهِرٌ، غَرِيبٌ، بِكُل خُرَافَاتِه وَأَسَاطِيرِه الفَاتِنَة،

بِمُلُوكِه وَقِلَاعِه الأبِيَّة، بِكَهَنَتِه وَسَادَاتِه المُولَعِين بِالحَرب وَسَيِّدَاتِه اللَّطِيفَات،

عَبَرَ إِلَى سِردَابِ حِفظِ الجِثَامِين، مُكَفَّنًا بِالتَّاجِ وَالعَتَاد،

مُوَشِّي بِصَفحَةِ شِيكسبِيرِ القُرمُزِيَّة،

وَمَصحُوبًا بِتَرنِيمَةٍ مُقَفَّاةٍ وَعَذبَةٍ حَزِينَةٍ مِن تِينِيسون [ \*\*].

أَقُولَ إِنَّنِي أَرَى، يَا أَصدِقَائِي، إِن لَم تَسمَحُوا، اللَّاجِئَةَ الشَّهِيرَة (إِذ كَانَ ذَلِكَ حَقِيقِيًّا فِي زَمَنِهَا، رغمَ أُنَّه أَيضًا قَد تَغَيَّر، ارتَحَلَ بَعِيدًا)،

تَنطَلِقُ رَأْسًا إِلَى هَذَا الموعِد، وَهِيَ تَشُق بِحَمِيَّةٍ مَمَرًّا لِنَفسِهَا، مُحْتَرِقَةً الفَوضَى بُخطوَاتٍ وَاسِعَة،

لَم تَفزَع مِن ضَربَةِ آلَةٍ وَصَفِيرٍ بُخَارِي حَاد،

لَم تَنخَدِع أَبَدًا بِمَاسُورَةِ الصَّرف، وَخَزَّانِ الغَازِ، وَالمَخَصِّبَاتِ الاصطِنَاعِيَّة،

مُبتَسِمَةً وَمَسرُورَةً مَعِ النِّيَّةِ الوَاضِحَةِ لِلبَقَاء،

هَا هِي ذِي، تَنتَصِبُ وَسطَ أَدَوَاتِ اللطبَخِ!

فرسان العصور الوسطى في سلسلة روايات للكاتب البرتغالي فرانشيسكو دي موراييس (1500-1572)؛ يُوسك Usk: مدينة على نهر يوسك، بويلز.

<sup>[\*]</sup> آرثر Arthur: الملك آرثر، قائد بريطاني أسطوري في أواخر القرن الخامس وبدايات السادس، قاد الدفاع عن بريطانيا ضد الغزاة الساكسون في بدايات القرن السادس؛ ميرلين Merlin: شخصية عراف/ساحر خيالية ضمن أسطورة الملك آرثر؛ لانسلوت Lancelot: أحد فرسان "المائدة المستديرة" بأسطورة الملك آرثر؛ جالاهاد Galahad: أحد فرسان "المائدة المستديرة" بأسطورة الملك آرثر.

<sup>[\*\*]</sup> هو الفريد لورد تينيسون Tennyson (1809-1892): من أهم أصوات الشعر الإنجليزي في التاريخ.

لَكِن انتَظِرُوا - أَلَم أَنسَ كَيَاسَتِي؟ لأُقَدِّم الغَرِيبَ (فَمَا الذي أعِيشُ حَقًّا لأُغَنِّي لَه سِوَاه؟) إِلَيكِ يَا كُولُومبِيَا؛ بِاسِمِ الحُرِّيَّةِ أَهلًا بِالخَالِدة! فَلنَشُد عَلَى الأيدِي، وَمِن الآن فَصَاعِدًا فَلتَكُونُن يَا أَخَوَاتِي أَعِزَّاء مَعًا.

فَلَا تَخَافِي أَيَّتُهَا الرَّبَّة! تَقَبَّلِي حَقًّا الأَسَالِيبَ وَالأَيَّامَ الجَدِيدَة، حَولَك، أَعتَرِفُ لَكِ صَرَاحَةً أَنَّنَا جِنسٌ غَرِيبٌ، غَرِيبٌ، ذُو نَمطٍ جَدِيد، وَمَعَ ذَلِكَ فَهوَ الجِنسُ البَشَرِي القَدِيم، نَفسُه بِالدَّاخِل، بِالخَارِج، هِيَ نَفسُها المُشَاعِر، نَفسُها الأَشوَاق، هِيَ نَفسُها الأَشوَاق، الحَبمَالُ وَالضَّرُورَة.

### [5]

نَحُنُ لَا نَلُومُكَ أَيُّهَا العَالَمُ العَجُوز، وَلَا حَقًّا نَفصِلُ أَنفُسَنَا عَنك، (فَهَل يَفصِلُ الإِبنُ نَفسَه عَن الأب؟) وَإِذ نَنظُرُ إِلَيكَ فِي الورَاءِ، فَنَرَاكَ فِي مَهَامِّك، وَعَظَمَتِك، عَاكِفًا خِلَالَ العُصُورِ المَاضِيَة، بَنَّاءً،

فَإِنَّنَا نَبنِي لِعَصرِنَا الرَّاهِن.

أَعظَمَ مِن مَقَابِرِ مِصر، أَجَلَ مِن مَعَابِدِ اليُونَانِ وَرُومَا، أَكثَرَ شُمُوخًا مِن كَاتِدرَائِيَّةِ مِيلَان الشَّاهِقَةِ، المَلِيئَةِ بِالتَّمَاثِيل، أَكثَرَ تَصوِيرِيَّةً مِن قِلَاعِ الرِّين، نَحُنُ نُخَطِّط حَتَّى الآنَ لأن نَسمُو، أَعلَى مِنهم جَمِيعًا، بِالكَاتِدرَائِيَّةِ العَظِيمَةِ لِلصِّنَاعَةِ المُقَدَّسَة، بِلَا مَقَابِر، قَلعَةً مِن أَجلِ الحَيَاةِ مِن أَجلِ الاختِرَاعِ العَمَلي.

كَمَا فِي خُلم يَقِظَة،

حَتَّى فِيمَا أُغَنِّي فَإِنَّنِي أَرَاهَا تَعلُو، أُمعِنُ النَّظَرَ وَأَتَنَبَّأُ بِالْخَارِجِ وَالدَّاخِل، إِنَّه كُلُّ مُتَعَـدِّد.

حَولَ قَصرٍ مَا، أَعلَى، أَجْمَل، أُوسَعَ مِن أَيٍّ مَا كَان حَتَّى الآن، العَجِيبَةُ الحَدِينَةُ للأرض، عَجيبَةُ التَّارِيخِ السَّابِعة، تَعلُو طَابِقًا عَلَى طَابِقٍ بِوَاجِهَاتِ الزُّجَاجِ وَالحَدِيد، مُبهِجَةً لِلشَّمسِ وَالسَّمَاء، مُلوَّنَةً بِأَلوَانٍ مُفرِحَة، مُبهِجَةً لِلشَّمسِ وَالسَّمَاء، مُلوَّنَةً بِأَلوَانٍ مُفرِحَة، البَحرِي وَالقُرمُزِي، اللَّيلَكِي، لَونِ بَيض أَبِي الحِنَّاء، البَحرِي وَالقُرمُزِي، البرُونزِي، اللَّيلَكِي، لَونِ بَيض أَبِي الحِنَّاء، البَحرِي وَالقُرمُزِي، وَعَلَى سُطُوحِهَا الذَّهَبِيَّة سَتَتَمَاوَج، تَحَت أَعلَام الحُرِّيَّة، وَعَلَى مُطوحِهَا الدَّهَبِيَّة سَتَتَمَاوَج، تَحَت أَعلَام الحُرِّيَّة، أَعلَام الحُرِّيَّة، أَعلَام المُولِدَية وَبَيَارِقُ كُلِّ البُلدَان، وَبَيَارِقُ كُلِّ البُلدَان، يَتَاجًا لِلسُّمُو، وَالعَدل، لَكِن مَع عَدَدٍ أَقَل مِن القُصُور.

في مَكَانٍ مَا بَينَ جُدرَانِهَا سَتَنطَلِقُ قُدُمًا كُلُّ تِلكَ الحَيَاةِ الإِنسَانِيَّةِ المَثَالِيَّة، مُحَاوِلَةً، مُتَعَلِّمَةً، مُتَقَدِّمَةً، مَرثِيَّة لِكُلِّ ذِي عَينَينِ.

لَا عَالَمَ الْأَشْغَالِ، وَالتَّجَارَةِ، وَالمُنتَجَات، فَحَسب، بَل كُل شَغِّيلَة العَالَم سَيُمَثَّلُون هُنَا.

هُنَا سَوف تَرصُدُون فِي عَمَلِيَّة مُنسَابَة، .

فِي كُلِّ حَالَةٍ مِن حَرَكَةٍ عَمَليَّةٍ، مُنشَغِلَة، اندِفَاقَاتِ الحَضَارَة، لَسَوفَ تُغَيِّرُ المَوَادُّ هُنَا تَحتَ عُيُونِكُم شَكلَهَا كَمَا لَو بِالسِّحر،

لَسَوفَ يَتِم التِقَاطُ القُطنِ تَقرِيبًا مِن حَقلِه،

وَسَوفَ يَتِم تَجفِيفُه، وَتَنظِيفُه، وَحَلجُه، وَوَضعُه فِي بَالَات، وَغَزلُه إِلَى خُيُوطٍ وَمَلَابِسَ أَمَامَكُم،

وَسَوفَ تَرَون الأيدِي فِي الشُّغلِ خِلَالَ كُلِّ العَمَلِيَّاتِ القَدِيمَةِ وَالجِدِيدَة،

وَسَوفَ تَرَون الحُبُوبَ المُختَلِفَةَ وَكَيفَ تَحَوَّلَت إِلَى طَحِينٍ ثُم إِلَى خُبزٍ يُنضِجُه الخَبَّاز، وَسَوفَ تَرَون المعَادِنَ النَّفِيسَةَ الحَام لِكَالِيفُورِنِيَا وَنِيڤَادَا تَعبُر وَتَعبُر إِلَى أَن تُصبِحَ سَبيكَة،

سَوفَ تَرَون كَيفَ يَصُفُّ الطَّابِعُ الصَّفحَةَ، وَتَعلَمُون مَا هُو المِصَف،

سَوفَ تَلحَظُون فِي دَهشَةٍ مَطبَعَة "هُو" وَاسطُوانَاتُهَا تُدَوِّم، عَازِلَةً الأورَاقَ المطبُوعَة، بِانتِظامٍ وَسُرعَة،

وَسَتُبتَدَع أَمَامَكُم الصُّورَةُ الفُوتُوغرَافِيَّةُ، وَالتُّمُوذَجُ، وَالميقَاتِي، وَالدَّبُّوس، وَالمسمَار.

فِي قَاعَاتٍ شَاسِعَةٍ هَادِئَة، سَيُعَلِّمُكُم مُتحَفُّ فَخِيم الدُّرُوسَ اللَّانِهَاثِيَّةَ عَن المَعَادِن، وَفِي أُخرَى، الحَيَوَانَاتُ، وَالنِّرَاعَة - وَفِي أُخرَى، الحَيَوَانَاتُ، وَالنِّرَاعَة - وَفِي أُخرَى، الحَيَوَانَاتُ، وَالنِّرَاعَة وَخَيَاةُ وَتَطَوُّرُ الحَيَوَانَات.

وَمَنزِلُ فَخِيمٌ سَيُصبِحُ مَركَزًا لِلموسِيقَى، وَأُخرَى لِلفُنُونِ الأُخرَى – التَّعلِيم، وَالعُلُوم، سَتَكُون جَمِيعًا هُنَا، لَا شَيءَ سَيُزَاحُ جَانِبًا، لَا شَيءَ إِلَّا وَسَيُكَرَّمُ هُنَا، وَيُدعَم، وَيُصبِحُ مِثَالًا.

#### [6]

(هَذَا، هَذَا وَهؤَلَاء، يَا أُمِيرِيكَا، سَيُصبِحُون أَهرَامَك وَمِسَلَّاتِك، فَرَاعِنَتِكِ السَّكَندَرِيِّين، وَخَدَائِقَكِ البَابِلِيَّة، مَعبَدَكِ في الأُولِيمب).

وَالذُّكُورُ وَالإِنَاثُ الكَّثِيرُون بِلَا عَمَل،

سَيُوَاجِهُون هُنَا أَبَدًا الكَثِيرَ مِن العَمَل، مَعَ فَوَاثِدَ ثَمِينَةٍ لِلطَّرفَين، فَالمَجدُ لِلجَمِيع، لَكِ يَا أَمِيرِيكًا، وَلَكِ يَا رَبَّةَ الشِّعر.

وَهُنَا سَوفَ تُقِيم حَقًّا عَقِيلَاتُ قَوِيَّات! أَعظَم فِي حَالَتِك العَظِيمَة مِن جَمِيع السَّابِقَات، فَيَتَرَدَّد صَدَاهُن عَبرَ القُرُونِ الطَّوِيلةِ، الطَّوِيلةِ القَادِمَة، فَيَرِن بِأُغنِيَاتٍ مُحْتَلِفَة، فَخُورَةٍ، ذَات أَفكارٍ أَقوَى، عَن الحَيَاةِ العَمَلِيَّة، المُسَالِمَة، حَيَاةِ الشَّعب، بَل الشَّعب نَفسه، مُتَسَامِيًا، مُستَنِيرًا، يَتَحَمَّم فِي بَهجَةِ السَّلام - تَيَّاهًا، آمِنًا فِي سَلام.

### [7]

تَبًّا لَأَفكَارِ الحَربِ! تَبًّا لِلحَربِ ذَاتِهَا! مِن الآن، مِن نَظرِي المُرتَعِدِ، لَئِلًا يَعُودِ مَرَّةً أُخرَى أَبَدًا ذَلِكَ المَشهَدُ لِجَثَامِين مُسوَدَّةٍ، مَن الآن، مِن نَظرِي المُرتَعِدِ، لَئِلًا يَعُودِ مَرَّةً أُخرَى أَبَدًا ذَلِكَ المَشهَدُ لِجَثَامِين مُسوَدَّةٍ،

ذَلِكَ الجَحِيمُ غَيرُ المَكبُوت وَغَارَاتُ الدَّم، بِمَا يَلِيقُ بِنُمُورٍ أَو ذِئَابٍ بِأَلسِنَةٍ مُتَدَلِّيَةٍ، لَا أُنَاسِ عَاقِلِين،

> وَعَلَى سُرِعَةِ رِجِهَا حَمَلَاتُ الصِّنَاعَة، يِجُيُوشِهَا البَاسِلَةِ، وَهَندَسَتِهَا، بِأَعلَامِهَا العُمَّالِيَّة، مُرتِّخِيَةً فِي النَّسِيم، وَأَبوَاقُهَا تُدَوِّي عَالِيًّا وَصَافِيَة.

تَبًّا لِلحِكَايَةِ القَدِيمَة! تَبًّا لِلرِّوَايَاتِ، وَالحَبكَاتِ، وَمَسرَحِيَّات القُصُورِ الأَجنَبِيَّة، تَبًّا لِقَصَائِدِ الحُب المحَلَّاةِ بِالقَافِيَة، وَالأَحَابِيل، وَغَرَامِيَّات المَتَبَطِّلِين،

الملَائِمَةِ فَقَط لِوَلَائِمِ اللَّيلِ حَيثُ يَنزَلِقُ الرَّاقِصُون عَلَى الموسِيقَى الأخِيرَة، وَالمَلَذَّاتِ المَرَضِيَّةِ، وَإِسرَافِ القِلَّة المُفرِط، مَعَ العُطُورِ، وَالحَرَارَةِ وَالنَّبِيذِ، تَحتَ الثُّرِيَّاتِ المبهِرَة.

إِلَيكُن أَيَّتُهَا الأَخَوَاتُ الرَّصِينَاتُ الجلِيلات،

أَرفَعُ صَوتًا بِأَفكارٍ أَروَعَ بِكَثِيرٍ مِن أَجلِ الشِّعرَاءِ وَالفَن،

لأُحِّد الرَّاهِنَ وَالحقيقِي،

لأُحَلِّم الرَّجُلَ العَادِيَّ مَجدَ مَسِيرَتِه وَحِرفَتِه اليَومِيَّة،

لأُعَلِّم الرَّجُلَ العَادِيِّ مَجدَ مَسِيرَتِه وَحِرفَتِه اليَومِيَّة،

لأُعَيِّ كَيفَ أَن التَّجرِبَةَ وَالحيَاةَ الكِيميَائِيَّة غَير مَمنُوعَةٍ أَبَدًا،

للعَملِ اليَدويِّ لِكُل وَاحِدٍ وَلِلجَمِيع، لِلحَرثِ، وَالعَزقِ، وَالحَفر،

لِعَملِ اليَدويِّ لِكُل وَاحِدٍ وَلِلجَمِيع، لِلحَرثِ، وَالعَوْدِ،

لِعَملِ اليَدويِّ لِكُل وَاحِدٍ وَلِلجَمِيع، لِلحَرثِ، وَالعُور،

لِعَي يرَى كُلُّ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ أَنَّه يَفْعَل شَيئًا مَا، وَكُلُّ امرَأَةٍ أَيضًا؛

لِيَ يرَى كُلُّ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ أَنَّه يَفْعَل شَيئًا مَا، وَكُلُّ امرَأَةٍ أَيضًا؛

لِي عَايةِ دَورَةٍ فِي التِّجَارَةِ، وَاللَّصِقِ، وَالدِّهَان،

لِعَايةِ دَورَةٍ فِي التِّجَارَةِ، وَاللَّصِقِ، وَالدِّهَان،

لِعَملِ خَيَّاطًا، خَيَّاطَةً، مُمَرِّضًا، سَائِسًا، حَمَّالًا،

لإختِرَاع شَيءٍ مَا، صَغِير، عَبقرِي، لِلمُسَاعَدةِ فِي الغَسلِ، أَو الطَّبِخ، أَو التَّنظِيف،

أَقُولُ إِنَّنِي أَجِيءُ إلَيكِ أَيَّتُهَا الرَّبَّةُ هُنَا وَالآن، بِجَمِيعِ الأَشْغَالِ، وَالوَاجِبَاتِ الكَبِيرَةِ وَالْصَّغِيرَة، بِالمَشَقَّةِ، مشَقَّةِ وعَرَقِ العَافِية، بِلَا انتِهَاءٍ، بِلَا تَوَقُف، بِالأُعبَاءِ، وَالأَهتِمَامَاتِ العَمَلِيَّةِ، وَالمَبَاهِج القَدِيمَةِ، القَدِيمَةِ، بِالأُسرَةِ، وَالأَبُوَّةِ، والطُّفُولَةِ، وَالزَّوجِ وَالزَّوجَة، بِكَمَالِيَّاتِ المنزِل، بِالمنزِلِ ذَاتِه وَكُلِّ مُتَعَلَقَاتِه،

وَعَدَم الشُّعُورِ بِأَيِّ خِزي مِن المُشَارَكَةِ فِيهِم بِأَنفسِهِم.

بالطَّعَام وَحِفظِه، بالكِيميّاءِ المُطَّبَّقَةِ عَلَيه،

بِأَيَّةِ أَشْكَالٍ يَتَّخِذَهَا الرَّجُلُ أَو المرأَةُ، العَادِيُّ، القَوِي، الكَامِل، خَفِيفُ الرُّوح، وَالشَّخصِيَّة الكَّامِلَة طَوِيلَة العُمر،

> وَيُسَاعِد حَيَاتَهَا الْحَالِيَّةَ نَحُوَ الصِّحَّةِ وَالسَّعَادَة، وَيَصُوعُ رُوحَهَا، مِن أَجِل الحَيَاةِ الحَقِيقِيَّةِ الأَبَدِيَّةِ القَادِمَة.

بِآخِرِ الرَّوَابِطِ، وَالأعمَالِ، وَالنَّقلِ المتَبَادَلِ فِي العَالَم،

بقُوَّةِ البُخَارِ، بالخُطُوطِ الحدِيدِيَّةِ ذَاتِ السُّرعَةِ الهَائِلَة، بالغَازِ، بالبترُولِ،

انتِصَارَاتِ عَصرِنَا هَذِه، بِالكَابِلِ الرَّهِيفِ للأطلَنطِي،

بِخَط السِّكَكِ الحديديَّةِ لِلبَاسِيفِيك، وَقَنَاةِ السُّويس، وَأَنفَاقِ "مُونَت سينيس" و "جُوثَارد" وَ "هُوسَاك"، وَجسر برُوكلِين،

بِهَذِهِ الأَرضِ كُلِّهَا المُتَّصِلَةِ بِجُسُورٍ مِن قُضبَانٍ حَدِيدِيَّة، بِخُطُوطٍ مِن بَوَاخِر تَشُق كُلّ البحَار،

أُجِيءُ لَكِ بِدَائِرَتِنَا، بِالْعَالَمِ الرَّاهِنِ.

[8]

وَأُنتِ يَا أُمِيرِيكَا،

بنَسلِكِ يَسمُو عَالِيًا أَبَدًا، بَل أَعلَى فِن كُل سُمُو،.

بالنَّصر عَن يَمِينِك، وَعَن يَسَارِك القَانُون؛

وَاتَّحَادُكِ الَّذِي يَضُم الجَوِيع، يَصهِر، وَيَمتَص، وَيُسَامِحُ الجَمِيع، أَنتِ، أَنتِ أَبَدًا، أُغنِيَتي.

أنت، أيضًا أنت، عَالَم،

بِكُلِّ جُعْرَافِيَّاتِك الشَّاسِعَة، المتَعَدِّدَة، المختَلِفَةِ، البَعِيدَة،

تُحِيطُ بِك لُغَةُ كُونِيَّةُ مُشتَرَكَّةُ وَاحِدَةً - وَاحِدَة،

بِمَصِيرٍ مُشتَرَكٍ مَرئِي لِلـجَمِيع.

وَبِالرُّقَ التِي تَمنَحِينَهَا لِوُكَلَائِكِ هَوْلَاء الجَادِّين، فَإِنَّنِي هُنَا أُجَسِّدُ وَأَدعُو أَفكارِي، لأجعَلَهَا تَمُر أَمَامَك.

انظرِي، يَا أَمِيرِيكَا! (وَأَنتِ، أَيَّتُهَا الضَّيفَةُ الشَّقِيقَةُ العَصِيَّةُ عَلَى التَّعبِير!) إِلَيكِ تَأْتِي مُحَتَشِدَةً مِيَاهُكِ وَأَرَاضِيكِ؛ انظرِي! فَحُقُولُكِ وَمَزَارِعُكِ، غَابَاتُكِ وَجِبَالُكِ النَّاثِيَة، قَادِمَةٌ كَأَنَّمَا فِي مَوكِب.

انظُرِي، البَحرَ نَفسَه،

وَعَلَى صَدرِهِ الْحَقَّاقِ، اللَّا مَحدُود، السُّفُن؛

انظُرِي، حَيثُ أَشرِعَتُهَا البَيضَاءُ، مُتَرَاقِصَةً فِي الرِّيح، تُبَرقِشُ الأخضَر وَالأزرَق، انظرِي، فَالبَوَاخِرُ تَأْتِي وَتَرُوح، تَمخُر دَاخِلَةً وَخَارِجَةً مِن المينَاء، انظرِي، غَسَقِيَّةً وَمُتَمَاوِجَةً، بَيَارِقُ الدُّخَانِ الطَّوِيلَة.

> انظُرِي، فِي أُورِيجُون، بَعِيدًا فِي الشَّمَالِ وَالغَرب، أُو فِي مِين، بَعِيدًا فِي الشَّمَالِ وَالشَّرقِ، مُزَارِعِيكِ المَرِحِين، يَستَخدِمُونِ فُؤُوسَهُم طُوَالَ النَّهَارِ.

انظرِي، عَلَى البُحَيرَات، قَبَاطِنَتُك عِندَ عَجَلَاتِ القِيَادَة، وَمُجَذِّفُوك، كَيفَ يَنطَوِي الشُّحُوبُ تَحتِ هَذِه الأَذرُعِ الرُّجُولِيَّة!

وَهُنَاكَ عِندَ الفُرن، هُنَاكَ عِندَ السِّندَان، انظُرِي الحُدَّادِين الأقوِيَاءَ يُؤَرجِحُونَ مِرزَبَّاتِهِم، [ 381 ] بِانتِظَامٍ فَوقَ الكَتِف، مِن أَعلَى يَستَدِيرُون وَيَهوون بِضَربَاتٍ مُبتَهِجَة، كانفِجَارَةِ ضَحِك.

فَلتَرصُدِي رُوحَ الاختِرَاعِ فِي كُلِّ مَكَان، بَرَاءَاتِ الاختِرَاعِ السَّرِيعَة، الوِرَشَ وَالمسَابِكَ الدَّائِمَة، القَاثِمَةَ أَو التِي تُقَام، انظري، مِن مَدَاخِنِهَا كَيفَ يُرسِلُ الدُّخَانَ لَهِيبُ النِّيرَان.

وَلتَرصُدِي المَزَارِعَ اللَّامُتَنَاهِيَةَ، فِي الشَّمَالِ، فِي الجُنُوب،
وَالوِلَايَاتِ الوَلِيدَةَ الغَنِيَّة، الشَّرقِيَّةَ وَالغَربِيَّة،
وَالمَنتَجَاتِ المَتَنَوِّعَةَ لأُوهِيُو، وَبِنسِلْهَانيَا، وَمِيسُّورِي، وَجُورِجِيَا، وتِكسَّاس، وَالبَاقِين،
وَالمَحَاصِيلَ، وَالأَعشَابَ، وَالقَمحَ، وَالسُّكَّرَ، وَالدُّرَةَ، وَالأُرزَ، وَالقِنِّب، بِلَا حُدُود،
وَمُحَازِنَ الحُبُوبِ المُمتَلِئَةَ كُلَّهَا، وَقِطَارَ الشَّحنِ اللَّانِهَاثِي وَالمَحزَنَ المنتفِخ،
وَالأَعنَابَ تَنضُجُ فِي أَشجَارِهَا، وَالتُقَارَ الشَّحنِ اللَّائِهَاثِي وَالمَحزَنَ المنتفِخ،
وَالأَعنَابَ تَنضُجُ فِي أَشجَارِهَا، وَالتُقَارِيرَ، وَالبَطَاطِسَ، وَالفَحمَ، وَالذَّهَبَ وَالفِضَّة،
وَالحَدِيدَ الذِي لَا يَنفَدُ فِي المَناجِم.

كُلُّه لَك أَيُّهَا الاتِّحَادُ المَقَدَّس! سُفُنُ، مَزَارِع، محَلَّات، مَخَارِن، مَصَانِع، مَنَاجِم، مَدِينَة وَوِلَايَة، شَمَالًا، جُنُوبًا، بِالقَطَّاعِي وَالجُملَة، نُهدِي، أَيَّتُهَا الأُم الجلِيلَة، كُلَّ شَيءٍ لَك!

الحامِيَةُ المطلَقَةُ، أَنت! حِصنُ الجمِيع! فَنَحنُ نَعرِفُ جَيِّدًا أَنَّكِ فِيمَا تَمنَحِين كُلَّ وَاحِدٍ وَالجَمِيع (كَرِْيمَةً كَالرَّب)، فَبِدُونِك مَا مِن وَاحِدٍ وَلَا الجَمِيع، مَا مِن أَرضٍ، وَلَا بَيت،

مَا مِن سَفِينٍ، وَلَا مِنجَم، وَلَا أَمَانَ هُنَا اليَوم، وَلَا فِي أَيِّ يَومٍ، أَبَدًا.

[9]

وَأَنت، أَيُهَا الشِّعَارُ المُرَفِرِفُ فَوقَ الجَمِيع!
أَيُّهَا الجَمَالُ المُرهَف، ثَمَّة كُلِمَةٌ لَك ( قَد تَكُون كُلِمَة تَجِيَّة )،
فَلْتَتَذَكَّر أَنَّكَ لَم تَكُن دَاثِمًا مِثْلَمَا هُنَا الآن ذَا سِيَادَةٍ تَامَّة،
فَفِي مَشَاهِدَ أُخْرَى غَيرَ هَذِهِ لَاحَظْتُ عَلَمَك،
فَفِي مَشَاهِدَ أُخْرَى غَيرَ هَذِهِ لَاحَظْتُ عَلَمَك،
لَيسَ مُتَأْنِقًا تَمَامًا هَكذَا وَمُكتَمِلًا وَمُرْدَهِرًا بِحَيوِيَّةٍ فِي طَيَّاتٍ مِن حَرِيرٍ بِلَا شَائِبَة،
لَكِنِي رَأْيتُ رَايتَك، بَالِيَةً إِلَى أَسمَال عَلَى السَّارِيَةِ المكسُورَة،
أو يُمسِكُ بِهَا إِلَى صَدرِه حَامِلُ رَايَةٍ شَاب بِيَدَين يَاثِسَتَين،
بُوحَشِيَّةٍ نَاضَلَ مِن أَجلِهَا، مِن أَجلِ الحَيَاةِ أَو الموتِ، قَاتَلَ طَوِيلًا،
وَسَطَ هَدِيرِ المَدَافِع وَالكَثِيرِ مِن اللَّعنَاتِ وَالتَّاوُّهَات وَالصُّرَاخ، وَوَابِلِ الفَرقَعَاتِ الحَادَّةِ وَسَطَ هَدِيرِ المَدَافِع وَالكَثِيرِ مِن اللَّعنَاتِ وَالتَّاوُّهَات وَالصَّرَاخ، وَوَابِلِ الفَرقَعَاتِ الحَادَّةِ لللهَانَادِة،

وَالْحُشُودُ المَتَحَرِّكَةُ كَشَيَاطِين وَحشِيَّةٍ تَندَفِع، وَتَمضِي كَأَنَّمَا بِلَا مُخَاطَرَة، فَالبَقِيَّةُ المَتَاخِمَة اكتَسَوا بِالوَسَخِ وَالدُّخَانِ وَنُقِعُوا فِي الدَّم، مِن أَجلِ ذَلِك، يَا جَمِيلَتِي، وَلِتَكُونِ أَروَعُ مُدَاعَبَاتِك الآنَ آمِنَةً هُنَا، رَأَيتُ كَثِيرًا مِن الرِّجَالِ الطَّيِّبِين يَهلَكُون.

الآنَ هُنَا وَهَوْلَاء وَهُنَالِك، كُل شَيء فِي سَلَام، أَيُّهَا العَلَم! وَهُنَا وَهُنَالِكَ مِن أَجلِك، أَيَّنُهَا الرَّبَّةُ الكُونِيَّة! وَأَنتِ مِن أَجلِهِم! وَهُنَا وَهُنَالِكَ أَيُّهَا الاتِّحَاد، كُل الأشغَالِ وَالشَّغِيلَةِ لَك! لَا أَحَدَ يَنفَصِلُ عَنكَ – مِن الآنَ فَصَاعِدًا وَاحِدٌ فَحَسب، نَحَن وَأَنت، (فَدَم الأَطفَال، مَاذَا يَكُون، إِن لَم يَكُن سِوَى الدَّم الأُمُومِي؟

## وَالْحَيَوَاتُ وَالْأَشْغَالُ، مَاذَا تَكُون فِي النِّهَايَة، إِلَّا ظُرُق الإِيمَانِ وَالموت؟)

وَفِيمَا نَجْتَازُ ثَرَوَتَنَا الفَريدَة، فَهِي لَكِ، أَيَّتُهَا الأُم العَزِيزَة، فَنَحنُ نَملِكُهَا كُلَّهَا وَالكَثِيرُ الآنَ سَرمَدِيُّ فِيك؛ فَلَا تَظُنِّي أَن أُنشُودَتَنَا، وَعَرضَنَا، مُخَصَّصُّ لِلإِنتَاجِ بِالجُملَةِ أَو الأربَاجِ فَحَسب - فَهِيَ مِن أَجلِك، لِلرُّوحِ الكَامِنَةِ فِيكِ، مُثِيرَةً، رُوحِيَّة! فَمَزَارِعُنَا، وَاختِرَاعَاتُنَا، وَكَاصِيلُنَا، نَملِكُهَا فِيكِ! المُدُنُ وَالوِلَايَاتُ فِيك! حُرِّيَّتُنَا كُلُّهَا فِيكِ! حَيَوَاتُنَا الحَمِيمَةُ فِيك!

# أُغنيَة الشَّجرة الحمرَاء

#### [1]

أُغنِيَةُ لِكَاليفُورنيَا، نُبُوءَةُ وَمُوَارَبَة، فِكرَةُ غَيرُ مَلمُوسَةٍ بِأَن نَنتَشِرَ كَالهَوَاء، جُوقَةُ مِن حُورِيَّاتِ الغَابَة، وَهِيَ تَذوِي، تَرحَل، أَو الصَّل المقَدَّسُ يَرتَحِل، صَوتُ عِملَاقُ، مُغَمِعِم، قَدرِي، صَادِرٌ مِن الأرض وَالسَّمَاء، صَوتُ شَجَرَةِ جَبَّارَةِ تُحَتَّضَر في غَابَةِ الأشجَار الحَمرَاء الكَثِيفَة.

> وَدَاعًا يَا أُخوَقِي، وَدَاعًا أَيَّتُهَا الأَّ رِضُ وَالسَّمَاء، وَدَاعًا أَيَّتُهَا المَيَاه المُجَاوِرَة، انتَهَى زَمَنِي، وَآنَ أَوَانِي.

> عَلَى امتِدَادِ السَّاحِلِ الشَّمَالِي، تَمَامًا فِيمَا وَرَاء الشَّاطِئِ الصَّخرِي وَالكُّهُوف، فِي الهَوَاءِ المِلحِي القَادِم مِن البَحر فِي بَلدَة مِندُوشِينُو، مَع التَّلَاطُمِ الخَفِيضِ وَالأَجَشِ لَمَا هُو جَهِيرٌ ومُرَافِق[\*]،

<sup>[\*]</sup> الجهير والمرافق base and accompaniment: مصطلحان ينتميان إلى الموسيقي. "الجهير" صوت عميق وخفيض؛ و"المرافق" صوتٌ يرافق- في الخلفية- نغمةً أو صوتًا أساسيًّا.

مَع الظَّربَاتِ الجَيَّاشَةِ للفُؤُوسِ التِي تَتَرَدَّدُ بِشَكلٍ مُوسِيقِي بِأَذْرُع قَوِيَّة، تَشُقُّ عَمِيقًا بِأَلسِنَةِ الفُؤُوسِ الحَادَّة، هُنَاكَ فِي غَابَةِ الأشجَارِ الحَمرَاءِ الكَثِيفَة، أَسمَعُ الشَّجَرَةَ الجَبَّارَة تُنشِدُ أُنشُودَةَ مَوتِهَا.

لَم يَسمَع الحَطَّابُون، لَم تُرَدِّد الصَّدَى أَكْوَاخُ المُخَيَّم، لَم يَسمَع السَّاثِسُون ذَوُو الآذَانِ المُرهَفَةِ وَعُمَّالُ الرَّافِعَةِ وَالسَّلاسِل، إِذ جَاءَت أَروَاحُ الغَابَةِ مِن مَكَامِنِهَا عَلَى بُعد أَلفِ عَام لِتَلحَقَ بِاللَّازِمَة، لَكِنِّي فِي أَعمَاقِ رُوحِي سَمِعتُ بِوُضُوح.

مُغَمِغِمةً مِن بَين الآلَافِ مِن أُورَاقِ الشَّجَرِ، نُرُولًا مِن قِمَّتِهَا السَّامِيَةِ مُتصَاعِدةً إِلَى ارتِفَاعِ أَلفَي قَدَم، مِن بَينِ جِدْعِهَا وَأَعضَائِهَا القَوِيَّةِ، مِن وَقعِ قَدَمِهَا الطَّقِيلَة، تِلكَ الأُنشُودَةُ عَن الفُصُولِ وَالزَّمَن، لَا أُنشُودَةً عَن المَاضِي وَحدَه بَل عَن المستقبَل. يَا حَيَاتِي غَير المَروَّيَة،

وَأُنتِ يَا كُلُّ الْمَبَاهِجِ الْمُهِيبَةِ وَالْبَرِيثَة،

َيَا حَيَاتِي الْخَالِدَةَ الْجَسُورَ بِإلْمَاهِج وَسطَ المَطَر وَشُمُوسِ الصَّيفِ الكَّثِيرَة، وَالثَّلُوجِ البَيضَاءِ وَاللَّيلِ وَالرِّيَاحِ الوَحشِيَّة؛

أَتَّتُهَا المَبَاهِجُ العَظِيمَةُ الْفَظَّةُ الصَّامِدَةِ، أَتَّتُهَا المَبَاهِجُ القَوِّيَّةُ لِرُوحِي التِي لَم يَكسِرِهَا ان

( فَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّنِي أَحِمُل رُوحًا تَلِيقُ بِي، وَأَنَا أَيضًا أَمتَلِك الوَعَيَ وَالهَوِيَّة، وَلِيَ جَمِيعُ الصَّخُورِ وَالحِبَالِ، وَالأَرضُ كُلُهَا )، فَيَا مَبَاهِجَ الْحَيَاةِ اللَّائِقَة بِي وَبُّا حَوَتِي،

َ لَقَد حَانَ وَقَتُنَا، وَآنَ أَوَانُنَا.

وَلَا نَستَسلِم يَا أُخوَتِي الأُجِلَاءُ فِي حُزن،

فَنَحنُ مَن مَلأَنَا زَمَنَنَا بَعَظَمَة؛ بِرِضَاءِ الطَّبِيعَةِ الهادِئ، بِبهجَةٍ هَائِلَةٍ صَامِتَة، نُرَحِّبُ بِمَا جَاهَدنَا مِن أَجلِهم فِي الماضِي، وَنُحلِي المَجَالَ لَهُم.

لَهُم هُم المُنتَظَرُون طَوِيلًا، لِجِنسِ أَسمَى، لِيملاً واهُم أَيضًا زَمَنَهُم بِعَظَمَة، لَهُم نَتَنَازَل، نَحنُ مُلُوك الغَابَة فِيهِم! فِيهِم هَذِه السَمَاوَاتُ وَالاُجوَاء، ذُرَى الجِبَالِ هَذِه، شَاستَا، نِيڤَادَا، تِلكَ المنحَدَرَاتُ العِملاقَة شَدِيدَةُ الانحِدَار، هَذا المدَى، هَذِه الوِدِيَان، يُوسمِيت التَّعِيدَة،

لِتُمتَص فِيهِم، وَتُستَوعَب.

ثُم مِن وَتَرٍ أَسمَى، أكثَر كِبريَاءً أَيضًا، أكثَر نَشوَةً تَصَّاعَدُ الأُنشُودَة، كَأَن الوَرَثَةَ، أَربَابَ الغَرب، يَلتَحِقُون مُشَارِكِين بِلِسَانٍ عَظِيم.

مِن هَذِه الأَ رَاضِي العَذرَاء، أَرَاضِي الشَّاطِئ الغَربِي،

لَا شَاحِبًا مِن مَعْبُودَاتِ آسَيَا، وَلَا أَحَر مِن مَجَزَر الْأُسَر الأُ ورُوبَّيَةِ القَّدِيمَة، (مَجَال مُؤَامَرَات العُرُوشِ لِلقَتل، مَع رَائِحَةٍ بَاقِيَةٍ حَتَّى الآن مِن الحرُوبِ وَالمَشَانِق المنصُوبَةِ فِي كُلِّ مَكَان)، بَل يَأْتِي مِن نِضَالِ الطَّبِيعَةِ العَنِيفِ الطَّوْيِل بِلَا إِيذَاء، المَتَزَايِدِ مُسَالِمًا بِالتَّالِي، إِلَى الإِنسَانِ الجَدِيدِ المَتَوَّجِ، إِلَيكِ، أَيَّتُهَا الامبِرَاطُورِيَّةُ الجَدِيدَة، أَنتِ المَوعُودَةُ طَوِيلًا، نَستَودِعُكِ، وَنُهدِيك.

أَنتِ تُخفِين إِرَادَةً عَمِيقَة،

أَنَّتُهَا الرُّجُولَةُ الرُّوحِيَّةُ العَادِّيَة، يَا غَايَةَ الجَمِيعِ، المعتَمِدَةُ عَلَى نَفسِك، المانِحَةُ القَوَانِين لَا الآخِذَة،

أَنَّيْتُهَا الْأُنُوثَةُ السَّمَاوِيَّة، يَا سَيِّدَةَ وَمَنبَعَ الكُل، الحَيَاةِ وَالحُب وَأَيِّ مَا يَأْتِي مِن الحَيَاةِ وَالحُب،

أَتُيهَا الجَوهَرُ الأَخلَاقِي الخَفِي لِكُل الموَاد الهَائِلَةِ لأمِيرِيكَا (عَصرًا بَعدَ عَصرٍ مُتَفَاعِلًا فِي الموتِ كَمَا فِي الحَيَاة )،

أَنتَ، أَيُّهَا المعرُوفُ أَحيَانًا، المجهُولُ غَالِبًا، مَن تُشكِّل حَقًّا وَتَصُوغ العَالَم الجديد، وَتَضيِطُه وفقًا لِلزَّمَان وَالمكَان،

أَتَّتُهَا الإِرَادَةُ الوَطَنِّيَةُ الخَفِيَّةُ الكَّامِنَةُ فِي مَهَاوِيكِ، خَبِيئَةً لَكِن يَقِظَةً أَبَدًا،

َّ أَيَّتُهَا الغَايَاتُ المَاضِيَةُ وَالحَاضِرَةُ المستَهَدَفَةُ بِصُورَةٍ عَنِيدَة، رُبَّمَا بَلَا وَعِي مِنكُم، بِلَا انحِرَافٍ بِفِعلِ الأخطَاءِ العَابِرَة، وَتَشَوُّشَاتِ السَّطح؛

أَيَّتُهَا البُذُورُ الْحَيُوِيَّةُ، الكُونِيَّةُ، الخَالِدَة، تَحتَ كُلِّ الْعَقَائِد، وَالْفُنُون، وَالنَّشرِيعَات، وَالآدَاب،

الأَفضَلُ أَن تُوَسِّسِي بَيتَكِ هَا هُنَا، فَلتُقِيمِي هُنَا، فَكُلِ هَذِهِ المَنَاطِق، أَرَاضِي السَّاحِلِ الغَربِي،

نَهُبُهَا، نُهدِيهَا لَك.

إِلَى الإِنسَانِ الكَامِنِ فِيك، إِلَى جِنسِك الجَوهَرِي، فَهُنَا قَد يَشتُب عِملَاقًا، عَذبًا، جَرِيئًا، هُنَا يَسمُق مُتَنَاسِبًا معَ الطَّبِيعَة، هُنَا يَتَسَلَّق الفَضَاءَاتِ الشَّاسِعَةَ الطَّاهِرَة، بِلَا زَادِعٍ مِن حَائِطٍ وَسَقف،

هُنَا يَضحَكُ مَع الشَّمسِ أُو العَاصِفَة، هُنَا يَبتَهِج، هُنَا يَتَمَرَّسُ بِصَبر، هُنَا يَتَمَرَّسُ بِصَبر، هُنَا يَشغُلُ وَقَتَه، هُنَا يَعتنِي بِنَفسِه، يَتَفَتَّحُ بِنَفسِه (لَا وِفقَ صِيغَةِ الآخَرِين)، هُنَا يَشغُلُ وَقتَه، لِيَهوِي فِي حِينِه، لِيُسَاعِد، بِلَا مُبَالَاةٍ فِي النِّهَايَة، لِيَتَلَاشَى، لِيَخدِم.

هَكَذَا عَلَى الشَّوَاطِئ الشَّمَالِيَّة،

عَلَى صَدَى نِدَاءَاتِ السَّائِسِين وَقَرقَعَةِ السَّلَاسِل، وَمُوسِيقَى فُؤُوسِ الحَطَّابِين، وَالحِدْعِ وَالأَعْصَانِ السَّاقِطَة، وَالانهِيَارِ، وَالشَّهقَةِ المكبُوتَةِ، وَالآهَة،

وَتِلكَ الكَلِمَاتِ المُدغَمَةِ مِن الشَّجرَةِ الحَمرَاء، كَمَا مِن أَصوَاتٍ مُنتَشِيَة، قَدِيمَةٍ ذَات حَفيف،

تُغَنِّي، وَتَنسَحِب الحُورِيَّاتُ الخَفِيَّةُ، البَاقِيَةُ بِالقَرن،

تُغَادِر مَكَامِنهَا بِالغَابَاتِ وَالجِبَال،

مِن نِطَاقِ الشَّلَّالِ إِلَى وَاهسَاتش، أَو إِيدَاهُو البَعِيدَة، أَو أُوتَاه،

إِلَى الرَّبَّاتِ المُستَسلِمَاتِ مِن الآنَ فَصَاعِدًا لِمَا هُو حَدِيث،

فَالْجُوقَةُ وَالْإِشَارَاتُ، وَآفَاقُ الْإِنسَانِيَّةِ القَادِمَة، وَالمستَوطَنَاتُ، وَكُل المَلَامِح،

أَلمُهُا فِي غَابَاتِ مِندُوشِينُو.

[2]

أُبَّهَةُ كَالِيفُورِنيَا الوَامِضَةُ الذَّهَبِيَّة،

الدِّرَامَا المُفَاجِئَةُ وَالفَاتِنَة، الأرَاضِي المُشمِسَةُ وَالفَسِيحَة،

الامتِدَادُ الطَّوِيلُ المُتَنوِّعُ مِن بُوجِيه العَمِيقَةِ حَتَّى كُولُورَادُو جَنُوبًا،

كَانَت الأرَاضِي تَتَحَمَّم فِي أَعذَب، وَأَندَر، وَأَنقَى هَوَاء، وَالوِديَانُ وَمُنحَدَرَاتُ الجِبَال، وَحُقُولُ الطَّبِيعَةِ المستَرِيحَةُ وَالمُعَدَّةُ طَوِيلًا، وَالكِيميَاءُ الصَّامِتَةُ الدَّورِيَّة،

وَالعُصُورُ المُنتَظِمَةُ البَطِيئَة المتهَادِيَة، وَالسَّطحُ السَّاكِن الذِي يَتَعَتَّق، وَالمعَادِنُ

النّفِيسةُ التي تَنَشَكَّل فِي العُمق؛ وَفِي النّهَايَةِ يَأْتِي الجَدِيدُ القَادِمُ، المَدّعِي، المَهيمِن، حِنشٌ مُحتَشِدٌ وَمَشغُولٌ يَستَوطِن وَيَنتَظِم فِي كُل مَكَان، مِن العَالَم المَحيطِ كُلّه، وَتَمضِي إِلَى العَالَم كُلّه، المَعلَن وَالسِّين وَاستُرَاليَا وَفَرَادِيسِ الألفِ جَزِيرَةٍ فِي البَاسِيفِيك، مُدُنُّ حَاشِدَةً، آخِرُ الاختِرَاعَات، وَالبَوَاخِرُ فِي الأَنهَار، وَالسِّكَكُ الحديدِيَّة، مَع العَدِيدِ مِن المَزَارِع المردَهِرَة، مَع الآلات، وَالصُّوفُ وَالكُرُوم، وَحَفريَّاتُ الذَّهِ الأصفَر.

### [3]

لَكِن فِيكِ مَا هُو أَكثَر مِن ذَلِك، يَا أَرَاضِي الشَّاطِئ الغَربِي، (فَذَلِكَ لَيسَ سِوَى الوَسَائِل، الأدَوَات، الأرضِيَّة)، أَرَى فِيكِ، وَاثِقًا مِن تَجِيثِه، وَعدَ آلَافِ السِّنِين، المُؤَجَّلَ حَتَّى الآن، مَوعُودًا بِتَحَقُّقِه، نَوعُنَا المشتَرَك، الجِنسُ البَشَرِي.

المجتَمَعُ الجِدِيدُ فِي التَّهَايَة، متوَافِقُ معَ الطَّبِيعَة، فِي الرَّجُلِ الكَامِنِ فِيك، بِأَكثَر مِمَّا فِي ذُرَى جِبَالِك أَو أَشجَارِك الرَّاسِخَة السَّامِقَة، بِالأَحرَى فِي المرأَةِ، أَكثَر بِكَثِير مِمَّا فِي ذَهَبِك أَو كرُومِك، أَو حَتَّى الهَوَاءِ الحَيَوِي.

فَهَيَّا مُنتَعِشِين، إِلَى عَالَمٍ جَدِيدٍ حَقًّا، لَكِن طَوِيل الإِعدَاد، فَأَنَا أَرَى عَبقَرِيَّ (العَالَم) الحَدِيث، ابنَ الوَاقِعِي وَالمثَالِي، يُنَظِّفُ الأرض مِن أَجلِ إِنسَانِيَّةٍ شَاسِعَة، أَمِيرِيكَا الحَقِيقِيَّة، وَرِيثَةِ المَاضِي العَظِيم، لِيُؤَسِّسَ مُستَقبَلًا أَعظَم.

# أغنية الأشعال

#### [1]

أُغنيَةُ مِن أَجلِ الأَشغَال!

فِي عَمَل المَحَرِّكَاتِ وَالحِرَف وَشُغل الحُقُولِ أَعثُر عَلَى التَّطَوُّرَات، وَأُعثُر عَلَى التَّطُوُّرَات، وَأُعثُر عَلَى المَعانِي الأبَدِيَّة.

أَيُّهَا العُمَّالُ وَالعَامِلَاتِ!

هَل انتَشَرَ جَيَّدًا كُل التَّعلِيم العَمَلِي وَالرُّحْرُفِي انطِلَاقًا مِنِّي، وَإِلَى أَيِّ مَدَّى؟ هَل كُنتُ- بِاعتِبَارِي رَئِيسَ المَعَلِّمِين- مَالِكًا خَيِّرًا، رَجُلَ دَولَةٍ حَكِيمًا، وَإِلَى أَيِّ

هَل كُنتُ- بِالنِّسبَةِ لَكُم- كَالرَّئِيسِ الذِي يَقُومُ بِتَوظِيفِكُم وَدَفع أُجُورِكُم، هَل يَكفِيكُم هَذَا؟

العلَّامَةُ، الفَاضِلُ، الخَيِّر، وَالصَّفَاتُ المَعهُودَة، هُو رَجلُ مِثلِي لَا كَمِثلِ الصَّفَات المَعهُودَةِ أَبَدًا.

لَا سَيِّدَا وَلَا خَادِمًا، أَنَا،

مَا إِن أَتَلَقَّى ثَمَنًا أَكبَر مِن أَن يَكُون بَخسًا، حَتَّى أَجعَلَ ثَمَنِي أَيًّا مَا كَانَ يُبهِجُنِي، وَسَأَكُون مُسَاوِيًا لَكُم وَتَكُونُون مُسَاوِين لِي. وَإِن صَمَدتُم فِي العَمَلِ بِدُكَّانٍ مَا فَسَأَصمِد قُربَكُم كَأَقْرَب وَاحِدٍ مِنكُم فِي نَفس الدُّكَان،

وَإِن مَنَحتُم هَدَايَا إِلَى أَخِيكُم أُو أَعَز الأصدِقَاءِ فَسَأَطلُبُ مِثلَهَا شَأَنِي شَأَن أَخِيكُم أَو أَعَز الأصدِقَاء،

وَإِذَا مَا كَانِ الحَبِيبُ، أَو الزَّوجُ، أَو الزَّوجَةُ، مَوضِعَ تَرحِيبٍ لَيلَ نَهَارٍ، فَلَابُد أَن أَكُونَ شَخصِيًّا مَوضِعَ تَرحِيبٍ مِثلَهُم،

وَإِن انهَرتُم، أَجِرَمتُم، مَرِضتُم، فَآنَئِذٍ سَأُصبِحُ كَذَلِكَ مِن أَجلِكُم،

وَإِن تَتَذَكَّرُوا أَفعَالَكُم الحَمقَاءَ وَالحَّارِجَةَ عَلَى القَانُون، فَهَل تَظُنُّون أَنَّني لَا يُمكِنُنِي تَذَكُّر أَفعَالِي الحَمقَاءِ وَالحَّارِجَةِ عَلَى القَانُون؟

وَلُو عَرِبَدتُم عَلَى المِنضَدَةِ فَإِنَّنِي أُعَرِبِدُ عَلَى الجَانِب المُقَابِل مِن المنضَدَة،

وَإِن قَابَلتُم أَحَدَ الْغُرَبَاءِ فِي الشَّوَارِعَ وَأَحبَبتُمُوه أَو أَحبَبتُمُوهَا، فَذَلِك هُو السَّبَبُ فِي أَنَّني كَثِيرًا مَا أُقَابِلُ غَرَبَاء وَأُحِبُّهُم.

> فَمَاذَا تَظُنُّون بِأَنفُسِكُم؟ أَأَنتُم إِذَن مَن تُبخِسُون قَدرَ أَنفُسِكُم؟ أَأَنتُم مَن تَظنُّون أَن الرَّئِيسَ أَعظم مِنكُم؟ أَو أَن الأثرِيَاءَ أَفضَل بِكَثِيرٍ مِنكُم؟ أَو أَن المتَعَلِّمَ أَكثَر حِكمَةً مِنكُم؟

(لأنْكُم مُلَطَّخُون بِالشَّحمِ أَو بِالبُثُورِ، أَو كُنتُم ذَاتَ مَرَّةٍ مَحُمُورِين، أَو لُصُوصًا، أَو مَرضَى، أَو مَسلُولِين، أَو عَاهِرَة، أَو عَانَيتُم مِن الطَّيشِ أو العِنَّة، أَو لَم تَدرِسُوا وَلَم تَرَوا اسمَكُم مَطبُوعًا أَبَدًا، فَهَل تُسَلِّمُون بِذَلِك بِأَنَّكُم أَدنَى مِن الآخَرِين؟)

#### [2]

فَيَا أَرْوَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء! لَستُم أَنتُم مَن أُنَادِي تَخفِيِّين، غَير مَسمُوعِين، لَا يُلمَسُون

أَو يَلمَسُون،

لَسَتُم أَنتُم مَن أُجَادِلُ بِشَأْنِهِم مُدَافِعًا فِي صَفِّهِم، وَأُحَدِّد مَا إِن كُنتُم أَحيَاءً أَم لَا، فَأَنَا أَعتَرِفُ عَلَنًا بِكَينُونَتِكُم، إِن لَم يَعتَرف أَحدٌ آخَر.

كِبَارًا، شِبهَ كِبَارٍ وَرُضَّعًا، مِن هَذَا البَلَد وَمِن كُلِّ بَلَد، بِالدَّاخِلِ أُو بِالخَارِج، أَرى الوَاحِدَ شَأَنَ الآخَر تَمَامًا،

وَأَرَى الجَمِيعَ غَيرَهُم فِيمَا وَرَاءهُم أُو خلَالهُم.

الزَّوجَة، وَهِيَ لَيسَت أَقَل بِذَرَّةٍ مِن الزَّوج، الإِبنَة، وَهِي جَيِّدَةُ شَأَنَ الإِبن، الأم، وَهِيَ شَأْنُ الأب تَمَامًا.

نَسلُ الجَاهِلِ وَالفَقِيرِ، الصِّبيَةُ المُتَدَرِّبُونِ عَلَى الحِرَف، الرِّفَاقُ الشُّبَّانُ العَامِلُونِ فِي المَزَارِعِ وَالرِّفَاقُ الكِبَارُ العَامِلُونِ فِي المرَّارِع، · البَحَّارَةُ، التُّجَّارُ، العَامِلُونِ بِالسَّوَاحِل، المَهَاجِرُون، كُل هَوَّلَاء أَرَاهُم، سَوَاء كُنتُ أَرَاهُم قَرِيبِين أَو بَعِيدِين، فَلَا شَيءَ يُفلِتُ مِنِّي وَلَا شَيءَ سَيُرِيدُ الإِفلَاتَ مِنِّي.

إِنَّنِي آتِي بِمَا تَمَسُّ حَاجَتُكُم إِلَيه وَإِن كُنتُم تَمتَلِكُونَه دَائِمًا، لَا النَّقُودَ، الغَرَامِيَّات، المَلابِسَ، الطَّعَامَ، المعرِفَةُ الوَّاسِعَةَ، رغمَ أَنَّهَا جَيِّدَة، لَا أُرسِلُ مَندُوبًا وَلَا وَسِيطًا، لَا أُقدِّمُ مُمَثِّلًا لِلقِيمَة، بَل أُقدِّم القِيمَةَ ذَاتهَا.

هُنَاكَ شَيءٌ مَا يَأْتِي لِلمَرهِ الآنَ وَدَائِمًا، لَيسَ مَا هُو مَكتُوبٌ، مَا بُشِّر بِه، مَا نُوقِش، فَهوَ يَرُوغُ مِن المَنَاقَشَةِ وَالكَتَابَة، لَيسَ مِمَّا يُوضَع فِي كِتَاب، لَيسَ فِي هَذَا الكَتَاب، هُو لَك أَيًّا مَن تَكُون، وَلَيسَ بِالنِّسبَةِ لَك أَبعَدَ مِن سَمعِك وَبَصَرِك، وَأُومَا إِلَيه مَا هُو أَكثر قُربًا، وَمُشَارَكَةً، وَاستِعدَادًا، وَيُوحُون بِه دَاثِمًا.

قَد تَقرَأ بِعِدَّةِ لُغَات، لَكِنَّك لَم تَقرَأ عَنه،

قَد تَقرَأُ رِسَالَةَ الرَّئِيسِ وَلَا تَقرأُ عَنه شَيئًا فِيهَا،

لَا شَيءَ فِي تَقَارِيرِ وِزَارَة الحَارِجِيَّةِ أُو وِزَارَةِ الحَزَانَة، لَا فِي الصُّحُفِ اليَومِيَّة أُو الصُّحُفِ الأُسبُوعِيَّة،

وَلَا فِي إِحصَاءِ السُّكَّانِ أَو عَائِدَاتِ الدَّخلِ، وَسِعرِ العُملَة، أَو أَيَّةِ حِسَابَاتٍ للبُورصَة.

#### [3]

الشَّمسُ وَالنُّجُومُ التي تَطفُو فِي الهَوَاءِ الطَّلق،

وَالْأَرضِ بِشَكلِ التُّقَاحَةِ وَنَحَنُ فَوقَهَا، لَابُد أَن اندِفَاعَهُم شَيءٌ عَظِيم،

لَا أَعرِفُ إِلَّا مَا هُو عَظِيمٍ، وَمَا هُو السَّعَادَةِ،

وَأَنِ المعنَى الكَامِنَ لَنَا هُنَا لَيسَ تَخمِينًا أُو مُلاحَظَةً طَرِيفَةً أُو استِقرَاءً،

وَأَنه لَيسَ شَيئًا مَا قَد يُصبِحُ جَيِّدًا لَنَا بِضَرِبَة حَظ، وَبِدُونِ الحَظ لَابُد أَن يَكُون فَشَلًا لَنَا،

وَلَيسَ شَيئًا مَا يُمكِن حَتَّى الآن أَن يَتَقَلَّصَ إِلَى مُصَادَفَةٍ ما.

الظُّل وَالضَّوءُ، الإِحسَاسُ الغَرِيبُ لِلجَسَدِ وَالكَينُونَةِ، الشَّرَاهَةُ التِي تَلتَهِمُ كُلَّ شَيءٍ بكُل كَيَاسَة،

الكِبرِيَاءُ وَالامتِدَادُ اللَّانِهَائِي لِلإِنسَان، المبَاهِجُ وَالأحزَانُ العَصِيَّةُ عَلَى التَّعبِير،

الأُعجُوبَةُ التِي يَرَاهَا كُل وَاحِدٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ يَرَاه، وَالأَعَاجِيبُ التِي تَملأُ كُلَّ دَقِيقَةٍ مِن الزَّمَن إِلَى الأَبَد،

مِن أَجلِ مَاذَا تَظُنُّونَهُم، يَا رِفَاق؟

هَل ظَنَنتُم أَنَّهُم مِن أَجلِ حِرَفِكُم أَو أَشغَالِ مَزَارِعِكُم؟ أَم مِن أَجلِ أَربَاحِ

دَگاكِينِكُم؟

أَم لِتَحقِيقِ مَكَانَةٍ لأُنفُسِكُم؟ أَم لِقَضَاءِ وَقتِ فَراغِ سَيِّدٍ مَا، أَو وَقتِ فَرَاغِ سَيِّدَةٍ مَا؟

هَل ظَنَنتُم أَن المشهَدَ الطَّبِيعِي يَتَّخِذُ مَادَّتَه وَشَكَلَه لِيُمكِن أَن يُرسَمَ في لَوحَةٍ ما؟ أَو لِما قَد يُكتَب عَن الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، وَتُغَنَّى الأُغنِيَات؟

أُو لاتِّخَاذِ الجَاذِبِيَّة الأرضِيَّة، وَالقَوَانِينَ العَظِيمَةَ وَالتَّوَافُقَاتِ المتنَاغِمَةَ وَاندِفَاقَاتِ الهَوَاء، كَمُوضُوعَاتِ لِلعُلَمَاء؟

> أَو أَنَّ الأرض البُنَّيَّةَ وَالبَحرَ الأزرَقَ هُمَا مِن أَجلِ الْحَرَائِطِ وَالرَّسُومِ البَيَانِيَّة؟ أَو أَن النُّجُومَ مِن أَجلِ تَجمِيعِهَا فِي مَجَرَّاتٍ وَتَسمِيتِهَا بِأَسمَاءٍ خَيَالِيَّة؟ أَو أَن نُمُو البُذُور إِنَّمَا هُو مِن أَجلِ الجَدَاوِلِ الزِّرَاعِيَّة، أَو الزِّرَاعَةِ نَفسِهَا؟

وَالتَّشرِيعَاتُ القَدِيمَة، هَذِه الفُنُونُ، المكتَبَاتُ، الأسَاطِيرُ، الجَمَاعَاتُ، وَالْيَدُ العَامِلَةُ عَلَى امتِدَادِ الوِرَش، هَل سَنُبَالِغُ فِي تَقدِيرِهَا؟ هَل سَنُبَالِغُ فِي تَقدِيرِ أَموَالِنَا السَّائِلَةِ وَأَشغَالِنَا؟ لَا اعتِرَاضَ عِندِي، إِنَّنِي أُقَدِّرُهَا كَأَعَلَى مَا يَكُون – وَبَعدَهَا أُقَدِّرُ طِفلًا يُولَد مِن امرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَبعَدَ مِن أَيِّ

كُنّا نَظُن أَن اتِحادَنَا عَظِيم، وَأَن دُستُورَنَا عَظِيم، وَأَن دُستُورَنَا عَظِيم، وَلَا أَقُولُ إِنَّهُمَا كَذَلِك، وَلا أَقُولُ إِنَّهُمَا كَذَلِك، وَأَنَا اليَوم أُحِبُّهُمَا كَثِيرًا مِثلَكُم، إذَن فَأَنَا أُحِبُّهُمَا كُثِيرًا مِثلَكُم، إذَن فَأَنَا أُحِبُّكُم، وَأُحِبُ جَمِيعَ رِفَاقِي عَلَى الأرض.

نَحَنُ نَعتَبِرُ الأَنَاجِيلَ وَالأَديَانَ سَمَاوِيَّةً- وَلاَ أَثُولِ إِنَّهُم لَيسَوا سَمَاوِيِّين، إِنَّنِي أَقُولُ إِنَّهُم قَد نَشَأُوا مِنكُم، وَقَد يُوَاصِلُون النُّشُوءَ مِنكُم، فَهُم لَيسَوا مَا يَمنَحُ الحَيَاةَ، فَأَنتُم مَن يَمنَحُون الحَيَاةَ،

وَالأُورَاقُ أَيضًا لَا تَنبُتُ مِن الأشجَارِ، وَلَا الأشجَارُ تَنبُتُ مِن الأرض، بِأَكثَر مِمَّا يَنبُتُون مِنكُم أَنتُم.

#### [4]

وَكُلُّ جَلَالٍ مَعرُوفٍ أُضِيفُه إِلَيكُم أَيًّا مَن تَكُونُون،

وَالرَّئِيسُ مُوجُودٌ فِي البَيتِ الأبيض مِن أَجلِكُم، فَلَستُم أَنتُم مَن تُوجَدُون مِن أَجلِه، وَالوِزَارَاتُ تَعمَلُ فِي مَكَاتِبِهَا مِن أَجلِكُم، وَلَستُم هُنَا مِن أَجلِهَا،

وَالكُونِجِرِس يَنعَقِد كُلَّ دِيسَمبر مِن أَجلِكُم،

وَالقَوَانِينُ، والمَحَاكِم، وتَشكِيلُ الوِلَايَات، وسِمَاتُ المدُن، والذَّهَابُ وَالمِجِيءُ لِلتِّجَارَةِ وَالبَرِيد، هِي جَمِيعًا مِن أَجلِكُم.

فَلنَرصُد عَن كَثَبٍ أَعِزَّائِي البَاحِثِين،

أَن العَقَائِدَ، وَالسِّيَاسَات وَالحَضَارَةَ تَنبَثِقُ مِنكُم،

وَالنَّحتَ وَالنُّصُبَ التذكارِيَّةَ وَأَيَّ شَيءٍ مَنقُوشًا فِي أَيِّ مَكَانٍ مُسَجَّلُ فِيكُم،

أَن لُبَّ التَّوَارِيخِ وَالإحصَائِيَّاتِ القَدِيمَةِ إِلَى أَقدَمِ مَا تَصِلِ السَّجِلَاتُ كَامِنٌ فِيكُم فِي

هَذِه السَّاعَة، وَالأَسَاطِيرَ وَالحِكَايَاتِ عَلَى السَّوَاء،

وَإِن لَم تُكُونُوا تَتَنَفَّسُون وَتَتَمَشُّون هُنَا، فَأَينَ يُمكِن لِلجَمِيع أَن يَكُون؟ فَأَشهَر القَصَائدِ سَتَكُون رَمَادًا، وَالْخُطُبُ وَالمسرَحِيَّاتُ سَتَكُون خَوَاءً.

كُلُّ مِعمَارٍ هُو مَا تُضِيفُونَه إلَيهِ عِندَمَا تَنظُرُون عَلَيه، (هَل كُنتُم تَظُنُّون أَنَّه الحَجَرُ الأبيضُ أَو الرَّمَادِي؟ أَو خُطُوطُ القِبَابِ وَالزَّخرَفَات؟)

كُل الموسِيقَى هِي مَا يَستَيقِظُ مِنكُم حِين تُذَكِّرُكُم الآلَات، إِنَّهَا لَيسَت الكمَانَات وَالأَبوَاقَ، لَيسَت الأُوبوَا وَلَا الطُّبُولَ القَارِعَة، وَلَا مَقطُوعَة

المُغَنِّي البَارِيتُون الذِي يُغَنِّي قِصَّةَ حُبِّه العَذبَةَ، وَلَا مَا تُغَنِّيه جُوقَةُ الرِّجَال، وَلَا مَا تُغَنِّيه جُوقَةُ النِّسَاء،

إِنَّهَا أَقرَبُ وَأَبِعَدُ مِنهُم.

[5]

فَهَل سَيَعُودُ الجَمِيعُ إِذَن؟

أَيُمكِن لِكُل وَاحِدٍ أَن يَرَى إِشَارَات الأفضل بِنَظرَةٍ مَا فِي المرآة؟ أَلَا يُوجَدُ مَا هُو أَعظم أو أَكثَر؟

هَل يَجلِسُ الجَعِيعُ مَعَكُم هُنَاك، مَعَ الرُّوحِ الخَفِيَّةِ البَاطِنِيَّة؟

غَرِيبَةً وَعَصِيَّةً هَذِه المَفَارَقَةُ الحَقِيقِيَّةُ التِي أُقَدِّمُهَا، فَالأَشيَاءُ الضَّخمَةُ وَالرُّوحُ الخَفِيَّةُ وَاحِد.

بِنَاءُ المنَازِل، القِيَاسُ، نَشرُ الألوَاح،

الحِدَادَةُ، نَفخُ الزُّجَاج، صُنعُ المسَامِير، أَشغَالُ النُّحَاس، التَّسقِيفُ بالقَصدِير، قَصَّةُ الشَّعر النِّسويَّةِ القَصِيرَة،

تَجمِيعُ أَجزَاءِ السَّفِينَةِ، بِنَاءُ السَّطحِ، تَملِيحُ الأسمَاك، حَامِلُو الأعلَام يَرفَعُون الأعلَامَ عَلَى الأرصِفَة،

المضَخَّةُ، مِدَقُّ الرَّكَائِزِ، الرَّافِعَةُ العَظِيمَة، فُرنُ الفَحم وَفُرن القِرمِيد،

مَنَاجِمُ الفَحمِ وَكُلُّ مَا يُستَخرَجُ هُنَاك، المصَابِيحُ فِي الظَّلَام، الأصدَاءُ، الأغَانِي، أَيَّةُ تَأْمُّلَات، أَيَّةُ أَفكَارِ شَاسِعَةٍ فِطرِيَّة تتَبَدَّى خِلَالَ الوُجُوهِ المَلطَّخَة،

أَشْغَالُ الحَدِيد، نِيرَان الصَّهرِ فِي الجِبَالِ أَو عَلَى شَواطِئ النَّهر، الرِّجَالُ المُحِيطُون يَشْعُرُون بِالذَّوبَانِ مَع العَتَلَات الضَّخمَة، كُتَلُ المعدَنِ النَّفِيس، الدَّمجُ المَّشِخمة، كُتَلُ المعدَنِ النَّفِيس، الدَّمجُ الجِير، وَالفَحم،

الفُرنُ العَالِي وَفُرن الحَدِيد، كُتلَةُ الحَدِيدِ فِي قَاعِ المَصهُورِ فِي النِّهَايَة، المصقَلُ الدَّوَّار، القُضبَانُ السَّمِيكَةُ مِن حَدِيدٍ مَسبُوك، القَضِيبُ القَوِي علَى شَكل T دَقِيقُ لِلسِّكُكِ الحَدِيدِيَّة،

أَشْغَالُ الزَّيت، أَشْغَالُ الحَرِير، أَشْغَالُ الرَّصَاصِ الأبيض، مَعمَلُ السُّكَّر، المَنَاشِيرُ البُخَارِيَّة، الطَّوَاحِينُ وَالمَعَامِل،

قَطعُ الأحجَارِ، الزَّخَارِفُ الجَمِيلَةُ لِلوَاجِهَاتِ أَو النَّوَافِذ أَو إِطَارَاتِ الأبوَابِ، المطرَقَة، الإزمِيلُ، ذِرَاعُ الرَّافِعَة الذِي يَحمى الحِليّة،

الحديدُ الوَاقِي، غَلَّايَة أَسمَنت القُبَّةِ المغلى، وَالنَّارُ تَحَتَ الغَلَّايَة،

بَالَةُ القُطن، خُطَّافُ تَحمِيل وَتَفرِيغ السُّفُن، المنشَارُ وَصَبِّي النَّشَّارِ، قَالَبُ البَنَّاء، سِكِّينُ العَمَل لَدَى الجَزَّارِ، مِنشَارُ الثَّلج، وَكُل أَشغَالِ الثُّلُوج،

شُغلُ وَأَدَوَاتُ عَامِلِ الإصلَاحِ، وَعَامِلِ المَرسَى، وَصَانِعِ الأشرِعَة، وَصَانِعِ القَوالِب،

سِلَعُ الجَاتَّا-بِرشَا[\*]، الوَرَقُ المعجُون، الألوَانُ، الفُرَش، صُنع الفُرَش، تَطبِيقَاتُ الزُّجَاج،

القِشرَةُ الخَارِجِيَّةُ وَقَارُورَةُ اللَّاصِق، زَخَارِفُ الحَلوَانِي، الدَّورَقُ وَالْأكوَابُ، المقَصَّاتُ الكَبيرَةُ وَالحَدِيدُ المسَطَّح،

المخرَرُ وَرِبَاطُ الرُّكبَة، مِعيَارُ البَاينت[\*\*] وَرُبع المعيَار، المنضَدَةُ الطَّوِيلَةُ وَالكُرسِي العَالِي، قَلَم الكِتَابَةِ مِن الرِّيش أَو المعدَن، صُنعُ كُل أَنوَاعِ الأدوَات الحَادَّة،

مَصنَعُ البِيرَة، التَّخمِيرُ، الشَّعِيرُ، أُوعِيَةُ التَّخمِيرِ، كُل مَا قَامَ بِه صُنَّاعُ البِيرَة، وَالنَّبِيذ، وَالحَل،

حِيَاكَةُ الجِلْد، صِنَاعَةُ الحَافِلَات، صِنَاعَةُ الغَلَّايَات، بَرمُ الجِبَال، التَّقطِيرُ، تَلوِينُ اللَّافِتَاتِ، حَرقُ الجِير، التِقَاطُ القُطنِ، الطِّلَاءُ الكَهربَائِيَّة، الطَّبَاعَةُ الكَهربَائِيَّةُ، التَّنمِيط،

<sup>[\*]</sup> الجَاتًا-بِرِشَا gutta-percha: مادة شبيهة بالمطاط.

<sup>[\*\*]</sup> مكيال للسوائل، يساوي ثُمن جالون.

آلَات النَّقبِ، آلَاتُ التَّخطِيطِ، آلاتُ الحَصَادِ، آلَاتُ الحَرثِ، آلَاتُ الدِّرَاسِ، العَرَبَاتُ البُخَارِيَّة،

عَرَبَةُ صَاحِبِ الكَارُّو، الحَافِلَة، عَرَبَةُ الأَنقَالِ الخَرقَاء،

عَرِضُ الأَلعَابِ النَّارِيَّة، إِطلَاقُ الأَلعَابِ النَّارِيَّةِ المَلَوَّنَةِ فِي اللَّيل، أَشخَاصُ وَاندِفَاقَاتُ وَهمِيَّة ؛

أَبْقَارٌ فِي حَظِيرَةِ الجُزَّارِ، مجزَرِ الجُزَّارِ، وَالجُزَّارُ فِي مَلَابِسِ الذَّبحِ،

قُطعَانُ صَغِيرَةٌ مِن خَنَازِير حَيَّة، مِطرَقَةُ القَتل، خُطَّافُ الخَنَازِير، حَوضُ التَّنظِيف، إخرَاجُ الأحشَاء، السَّاطُور، مِدَقَّةُ التَّجهِيز، وشُغلُ الشِّتَاءِ الكَثِيرُ فِي تَعلِيبِ الخِنزِير،

أَشْغَالُ الدَّقِيق، طَحنُ القَمح، الجَاودَار، الدُّرَة، الأُرز، البَرَامِيلُ وَأَنْصَافُ وَأَربَاعُ البَرَامِيل، مَرَاكِبُ التَّحمِيل، الأكوّامُ العَالِيَةُ عَلَى أَرصِفَةِ التَّحمِيل وَأَرصِفَةِ المينَاء،

الرِّجَالُ وَأَشْغَالُ الرِّجَالِ عَلَى المَعَدِّيَّات، وَالسِّكَكِ الحديدِيَّة، وَالشَّوَاطِئ، وَقَوَارِبِ صَيدِ السَّمَك، وَالقَنَوَات؛

الرُّوتِينُ الدَّاثِمُ لِحِيَاتِك أَو حَيَاةِ أَيِّ شَخص، الدُّكَّان، الفِنَاء، البِقَالَة، أَو المَعمَل،

هَذِه العُرُوضُ جَمِيعًا القَرِيبَةُ مِنكَ نَهَارًا وَلَيلًا- أَيُّهَا العَامِلِ! أَيًّا مَن تَكُون، هِي حَياتُك اليَومِيَّة!

فِي ذَلِكَ وَفِيهِم ثِقَلُ مَا هُو أَثْقَل - فِي ذَلِكَ وَفِيهِم بِأَكثَر كَثِيرًا مِمَّا قَدَّرتَ (وَأَقَلَّ كَثِيرًا أَيضًا)،

فِيهِم حَقَائِقُ لَكَ وَلِي، فِيهِم قَصَائِدُ لَكَ وَلِي،

فِيهِم، لَا نَفْسَك - فَأَنتَ وَرُوحُك تَحَتَوِيَان كُلَّ شَيء، بِصَرفِ النَّظرِ عَن التَّقدِير، فِيهِم التَّطَوُّرُ الجُيِّد - فِيهِم كُلُّ الأفكار، وَالإِيمَاءَات، وَالاحتمَالَات.

لَا أُؤَكِّد أَن مَا تَرَونَه فِي البَعِيدِ بِلَا جَدوَى، وَلَا أَنصَحُكُم بِالتَّوَقُّف،

لَا أَقُول إِن المَبَادَرَات التِي تَظُنُّونَهَا عَظِيمَةً لَيسَت عَظِيمَة، لَكِنِّي أَقُول إِن مَا مِن شَيءٍ يَقُود إِلَى مَا هُو أَعظَم مِمَّا يَقُودُ إِلَيه هَوْلَاء.

#### [6]

هَل سَتَبحَثُون بَعِيدًا؟ بِالتَّأكِيد سَوفَ تَعُودُون فِي النِّهَايَة،

فِي الأشيَاء المعرُوفَةِ لَكُم جَيِّدًا سَتَجِدُونِ الأَفضَلِ، أَو مَا هُو بِمُستَوَى الأَفضَل،

وَفِي الْأَقْرَبِين سَتَجِدُون الأعذَب، وَالأَقْوَى، وَالأَكثَر مَحَبَّة،

وَالسَّعَادَةُ، وَالمعرِفَةُ، لَيسَت فِي مَكَانٍ آخَرَ سِوَى هَذَا المَكَان، لَا مِن أُجلِ وَقتٍ آخَر بَل هَذَا الوَقت،

وَالإِنسَان الذِي تَرَونه أَو تَلمَسُونه فِي البِدَايَة، سَيَكُون دَائِمًا صَدِيقًا، شَقِيقًا، أَقرَب جَارِ – سَيَكُونُ أُمَّا، أُختًا، زَوجَة،

وَالْأَذْوَاقُ وَالاستِخدَامَاتُ الشَّعبِيَّةُ لَهَا السَّبقُ فِي القَّصَائِدِ أَو فِي أَيِّ مَكَان،

فَأَنتُن أَيَّتُهَا العَامِلَاتُ أَيُّهَا العُمَّالُ بِهَذِهِ الوِلَايَات لَكُم حَيَاتُكُم السَّمَاوِيَّةُ القَوِيَّة،

وَكُلُّ شَيءٍ آخَر يُخلِي مَكَانَه لِرجَالٍ وَنِسَاءٍ مِثلَكُم.

حِين تُنشِدُ التَّرنِيمَةُ بَدَلًا مِن المُغَنِّي،

حِينَ يَبتَهِلُ النَّصُّ بَدَلًا مِن المُبتَهِل،

حِينَ يَهبِطُ الوَاعِطُ وَيَمشِي بَدَلًا مِن النَّقَّاشِ الذِي نَقَش المقرَأَة،

حِين يُمكِنُنِي مُلَامَسَة جَسَد النُكُتُبِ لَيلَ نَهَارٍ، وَحِين يَلمَسُون جَسَدِي بِدَورِهِم مِن حَديد،

حِين تَكُون الدَّوْرَةُ الدِّرَاسِيَّةُ بِالجَامِعَةِ مُقنِعَةً مِثلَمَا تُقنِعُ امرَأَةٌ وَطِفلٌ يَنعَسَان، حِينَ يَبتَسِمُ الذَّهَبُ المسكُوكُ فِي القَبو كَابنَةِ الحَارِس اللَّيلِي،

حِين تَستَرخِي أفعَالُ التَّكَافُل فِي الكَرَاسِي المُقَابِلَةُ وَتُصبِحُ رِفاقِي الأصِدَقاء، أَنوِي أَن أَمُدَّ يَدِي إِلَيهَا، وَأَن أُكثِرَ مِنهَا مِثلَمَا أَفعَلُ مَع الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلَكُم.

## أُغنيَة الأرض الدَّوَّارة

#### [1]

أُغنيَةُ لِلأَرضِ الدَّوَّارَة، وَلِلكِّلِمَاتِ بِالتَّالِي،

هَل كُنتُم تَظُنُّون أَن تِلكَ هِي الكَلمَات، تِلكَ السُّطُور المُنتَصِبَة؟ تِلكَ الانجِنَاءَات، وَالزَّوَايَا، وَالنِّقَاط؟

لَا، لَيسَت تِلكَ بِالكَلِمَات، فَالكَلمَاثُ الجُوهَرِيَّةُ تَكمُن فِي الأرض وَالبَحر، تَكمُن فِي الأرض وَالبَحر، تَكمُن فِيكُم.

هَل تَظُنُّون أَن تِلكَ هِي الكِّلمَات، تِلكَ الأصوَاتُ العَذبَةُ الصَّادِرَةُ مِن أَفوَاهِ أَصدِقَائِكُم؟

لا، فَالكَلِمَاتُ الْحَقِيقِيَّةُ أَعذَبُ مِن ذَلِك.

الأجسَادُ الإِنسَانِيَّةُ كَلِمَات، آلَافُ الكَلِمَات،

(فِي أَفضَلِ القَصَافِدِ يُعَاوِدُ الجُسَدُ الظُّهُورِ، جَسَدُ الرَّجُلِ أَو المرأَة، تَمشُوقًا، طَبِيعِيًّا، مَرحًا،

وَكُل عُضو قَادِرٌ، نَشِطٌ، مُرَحِّبٌ، بِلَا خَجَلٍ أُو حَاجَةٍ إِلَى خَجَل).

الهَوَاءُ، التُّرَابُ، المَاءُ، النَّار - كَلِمَات،

أَنَا نَفْسِي كَلَمَةٌ مَعَهُم - وَسِمَاتِي تَتَدَاخُلُ مَع سِمَاتِهِم - وَاسْمِي لَا شَيءَ بِالنِّسْبَةِ لَهُم،

وَبرغمِ أَنَّه نُطِق بِثَلَاثَةِ آلَافِ لُغَة، فَمَاذَا يَعرِف عَنِّي الهَوَاءُ، وَالتُّرَابُ، وَالمَاءُ، وَالنَّار؟

حُضُورٌ عَفِي، سِيمَاءٌ صَدِيقَةٌ أَو آمِرَة، هِي الكَلِمَاتُ، وَالأَقْوَالُ، وَالمَعَانِي، وَالمَفَاتِنُ التِي تُصَاحِب هَيئَات بَعضِ الرِّجَال وَالنِّسَاء، هِي أَقْوَالُ وَمَعَانٍ أَيضًا.

بَرَاعَةُ الأروَاحِ تَكمُنُ فِي هَذِهِ الكَلِمَاتِ غَيرِ المسمُوعَةِ لِلأرض، وَالْحُبَرَاءُ يَعرِفُون كَلِمَاتِ الأرض وَيَستَخدِمُونَهَا بِأَكثَر مِن الكَلِمَاتِ المَسمُوعَة.

> التَّحَسُّن إِحدَى كَلمَاتِ الأرض، وَالأَرض لَا تَتَبَاطَأُ وَلَا تَتَسَرَّع،

لَدَيهَا جَمِيعُ الخَوَاص، وَالتَّنَامِيَات، وَالتَّأْثِيرَات، كَامِنَةً فِي ذَاتِهَا عَن أَيَّةِ طَفرَة، وَهِيَ لَيسَت شِبهَ جَمِيلَةٍ فَحَسب، فَالتَّقَائِصُ وَالزَّوَائِدُ تُوَضِّح تَمَامًا بِقَدرِ مَا يُوَضِّحُ الكَمَال.

> وَالأَرْضُ لَا تَمنَع، فَهِي كَرِيمةٌ تَمَامًا، وَحَقَائِقُ الأَرْضِ بِاستِمرَارٍ فِي الانتِظَار، وَهِيَ أَيضًا لَيسَت تخفِيَّة، هِي هَادِئَةٌ، رَهِيفَةٌ، عَصِيَّةٌ عَلَى الكِتَابَة، كَامِنَةٌ تَتَخَلَّلُ كُل الأَشْيَاء وَهِي تَنقِلُ نَفسَهَا طَوَاعِيَةً، تَنقِلُ إِحسَاسًا وَدَعوَة، وَأَنَا أَنطِقُ وَأَنطِق، لَا أَتَكَلَّم، لَكِنَّكُم إِن لَم تَسمَعُونِي فَمَا جَدوَاي لَكُم؟ أَن تَتَحَمَّلُوا، أَن تَرتَقُوا، مُفتقرِين إِلَى جَدوَاي لَكُم؟

> > (تَوَالَد! تَوَالَدُوا! فَهَل سَتُعَفِّنُون ثِمَارَكُم دَاخِلَ أَنفُسِكُم؟ هَل سَتَجثُمُون وَتَختَنِقُون؟)

بِلا أَحزَانٍ، بِلا تَسوِيَات، لَا تَصرُخُ، لَا تُسرِعُ، لَا تَستَحِث، لَا تُهدِّدُ، لَا تَعِد، لَا تَقُومُ بِأَيِّةِ تَميِيزَات، وَلَا فَشَلَ يُمكِن تَخَيُّلُه لَهَا، لَا تُغلِقُ شَيئًا، لَا تَرفُضُ شَيئًا، لَا تَحِبِسُ أَحَدًا، مِن بَينِ جَمِيعِ القُوَى، وَالأشيَاءِ، وَالْحَالَات، التِي تُلاحِظُهَا، لَا تَحِبِسُ أَحدًا.

لَا تَستَعرِضُ الأَرضُ ذَاتَهَا وَلَا تَرفُضُ استِعرَاضَ ذَاتِهَا، فَمَا تَزَالُ تَمتَلِك مَا تَحتَ السَّطح،

تَحتَ سَطِحِ الأصوَاتِ الظَّاهِرِيَّة، وَالجُوقَةِ الجَلِيلَةِ لِلأَبطَال، وَعَوِيلِ العَبِيد، وَإِغْوَاءَاتِ المُعتَضِرِين، وَضَحِكِ الشُّبَّان، وَنَبرَاتِ المُسَاوِمِين، السُّبَّان، وَنَبرَاتِ المُسَاوِمِين،

تَّحَتَ ذَلِكَ الكَّلِمَاتُ المُقتَدِرَةُ التِي لَا تَنقَطِع أَبَدًا.

الأرض لَا تُجَادِل،

كُلِمَاتُ الأُمُ العَظِيمَةِ البَلِيغَةِ الخَرسَاء إِلَى أَطفَالِهَا لَا تَنقَطِع أَبَدًا، الكَلِمَاتُ الحَقِيقِيَّةُ لَا تَنقَطِع، وَالتَّفكِيرُ لَا يَنقَطِع، وَالتَّفكِيرُ لَا يَنقَطِع، وَالتَّفكِيرُ لَا يَنقَطِع، وَأَيضًا لَا يَنقَطِع النَّهَارُ وَاللَّيل، وَالرِّحلَةُ التِي نَقُومُ بِهَا لَا تَنقَطِع.

عَن الأخوَاتِ اللّامُتَنَاهِيَات، عَن الرَّقصَاتِ التِي لَا تَتَوَقَّفُ لِلأَخوَات، عَن أَخوَاتِ الجَذبِ المركزِي وَالطَّردِ المركزِي، كُبرَى الأخوَاتِ وَصُغرَاهُن، الأُخت الجمِيلَة التِي نَعرِفُهَا تُوَاصِلُ الرَّقصَ مَعَ البَاقِين.

> بِظَهرِهَا الشَّاسِعِ تِجَاه جَمِيعِ النَّاظِرِين، بِمَفَاتِن الشَّبَابِ وَالمَفَاتِن المَمَاثِلَةِ لِلكِبَر،

تَجَلِسُ مَن أُحِبُّهَا كَثِيرًا شَأَنَ البَاقِين، تَجَلِسُ بِلَا قَلَق، مُسِكَةً فِي يَدِهَا بِمَا لَه هَيئَةُ مِرآة، فِيمَا عَينَاهَا ثُحَدِّقَان فِيمَا وَرَاءهَا، تَحَدِّقَان وَهِيَ جَالِسَة، لَا تَدعُو أَحَدًا، لَا تُنكِرُ أَحَدًا، مُسِكَةً بِمِرآةٍ لَيلَ نَهَار بِلَا كَلَلٍ أَمَامَ وَجهِهَا.

مَرئِيِّين عَن قُربٍ أَو عَن بُعد، في الموعِدِ يَظهَرُ الأربَعَةُ وَالعِشرُون جَهَارًا كُلَّ يَوم، في الموعِدِ يَقتَرِبُون وَيَمُرُّون مَعَ رِفَاقِهِم أَو مَع رَفِيق، لا يَبدُون مِن خِلَالِ وُجُوهِهِم، بَل مِن خِلَالِ وُجُوهِ هَوْلَاءِ المَرَافِقِين لَهُم، مِن خِلَال وُجُوهِ الأطفَالِ أَو النِّسَاءِ أَو الوُجُوهِ الرُّجُولِيَّة، مِن خِلَال الوُجُوهِ الصَّرِيحَةِ لِلحَيَوانَات أَو مِن الأشيَاء الجامِدَة، مِن خِلَالِ المشهَدِ الطَّبِيعِي أَو الميَاهِ أَو التَّجَلِّي الفَاتِن لِلسَّمَاء، مِن خِلَالِ وُجُوهِنَا، وَجهِي وَوَجهِك، اللَّذين يَعكِسَانَهُم بِأَمَانَة، وَكُلَّ يَومٍ يَظهَرُون عَلَنًا بِلا انقِطَاع، لَكِن لَيسَ مَرَّتَين مَعَ نَفسِ الرَّفقَة.

مَعَانِقِين الإِنسَان، مُعَانِقِين الجَمِيع، مُتَقَدِّمِين الشَّلَاثمائة وَالخَمسِةِ وَالسِّتِّين بِإِصرَارٍ حَولَ الشَّمس؛

مُعَانِقِين الجَمِيع، مُلَاطِفِين، دَاعِفِين، يَتبَعُون عَن كَثَبٍ ثَلَاثمَائَةً وَخَمسَةً وَسِتَين تَغَيُّرًا للأوَّلِ، الأكِيدِ، الطَّرُورِي، مِثلَمَا هُم كَذَلِك.

> مُنقَلِيِين بِانتِظَام، بِلَا خَوف، شُرُوقُ الشَّمس، وَالعَاصِفَةُ، وَالبَرد، وَالحر، صَامِدِين أَبَدًا، عَابِرِين، مُرتَّحِلِينِ، مُورِثِين تَحَقُّقَ وَتَصمِيمَ الرُّوح، مُدرِجِين وَمُقَسِّمِين الحَوَاءَ السَّائِلَ المُحِيطَ وَفِي الأَمَام،

بِلَا إِعَاقَةٍ مِن عَائِق، بِلَا مِرسَاةٍ تُرسِي، بِلَا اصطِدَامٍ بَحَجَر، رَشِيقِين، سَعَدَاء، رَاضِين، بِلَا حِرمَانٍ، بِلَا افتِقَارٍ لِشَيء، عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَادِرُون وَجَاهِزُون فِي أَيِّ وَقتٍ لِتَقدِيم وَصفٍ دَقِيق، فَالسَّفِينَةُ السَّمَاوِيَّةُ تُبحِرُ فِي البَحرِ السَّمَاوِي.

[2]

أَيًّا مَن تَكُون! فَالْحَرَكَةُ وَالْفِكرَةُ خِصِّيصًا مِن أَجلِك، وَالسَّمَاوِي مِن أَجلِك. وَالسَّمَاوِيَةُ تُبحِرُ فِي البَحرِ السَّمَاوِي مِن أَجلِك.

أَيًّا مَن تَكُون! فَأَنتَ مَن مِن أُجلِه أُو أُجلِهَا الأَرضُ جَامِدَةٌ وَسَائِلَة، أَنتَ مَن تَتَعَلَّقُ الشَّمسُ وَالقَمَرُ فِي السَّمَاء مِن أُجلِه أَو أَجلِهَا، فَلَيسَ إِلَّا مِن أَجلِك هُنَاكَ الْحَاضِرُ وَالمَاضِي، لَيسَ إِلَا مِن أَجلِكَ هُنَاكَ الأَبدِيَّة. كُلُّ رَجُلٍ لِذَاتِه وَكُل امرَأَةٍ لِذَاتِهَا، هِي كَلِمَةُ المَاضِي وَالحَاضِر، وَالكَلِمَةُ الحَقِيقِيَّةُ لِلأَبدِيَّة؛ لَا أَحَدَ يُمكِنُه الاكتِسَاب بَدلًا مِن آخَر - لَا أَحَد، لَا أَحَدَ يُمكِنُه أَن يَكبُر بَدَلًا مِن آخَر - لَا أَحَد،

الأغنِيَةُ مَرهُونَةٌ بِالمَغَنِّي، وَغَالِبًا مَا تَعُود إِلَيه، التَّعلِيمُ مَرهُونٌ بِالمَعَلِّم، وَغَالِبًا مَا يَعُود إِلَيه، التَّعلِيمُ مَرهُونٌ بِالمَعَلِّم، وَغَالِبًا مَا يَعُودُ إِلَيه، الشَّرِقَةُ مَرهُونٌ بِالقَاتِل، وَغَالِبًا مَا تَعُود إِلَيه، السَّرِقَةُ مَرهُونٌ بِالحَبِيب، وَغَالِبًا مَا تَعُود إِلَيه، الحب مَرهُونٌ بِالحَبِيب، وَغَالِبًا مَا يَعُود إلَيه، الهُمَونُ بِالمُهدِي، وَغَالِبًا مَا تَعُودُ إِلَيه لَيه مَرهُونَةٌ بِالمُهدِي، وَغَالِبًا مَا تَعُودُ إِلَيه لَيه المَمَثِّلُ وَالمَمَّلُة لَا بِالمَهْرِي، وَالتَّمثِيلُ بالمُمَثِّلِ وَالمَمَثِّلَة لَا بِالمَقرِّجِين،

[3]

أُقسِم أَن الأرض سَتَبلُغُ بِالقَّأكِيدِ الكَّمَالَ لِمَن سَيَبلُغ أُو تَبلُغُ الكَّمَال، وَتَبقَى الأَرض مَشدُوخَةً وَمكسُورَةً فَحَسب لِمَن يَبقَى أُو تَبقَى مَشدُوخَةً وَمَكسُورَة.

أُقسِم أَلَّا عَظَمَةَ أَو قُوَّة لَا تُضَاهِي تِلكَ الكَائِنَةَ فِي الأرض، وَلَا يُمكِن أَن تُوجَدَ نَظرِيَّةٌ أَيًّا مَا كَانَت إِن لَم تُؤيِّدهَا نَظرِيَّةُ الأرض، لَا سِيَاسَةَ، أَو أُغنِيَةَ، أَو دِينَ، أَو سُلُوكَ، أَو أَيَّ شَيء، لَه اعتِبَار، إِن لَم يَتَوَافَق مَع رَحَابَةِ الأرض،

إِن لَم يُقَابِل دِقَّة، وَحَيَوِيَّةَ، وَكُلِّيَّة، وَاستِقَامَةَ الأرض.

أُقسِم أَن أَبدَأ فِي رُؤيَة الحُب بِفَورَاتٍ أَعذَبَ مِن تِلكَ المستَجِيبَةِ لِلحُب، هِي تِلكَ المُستَجِيبَةِ لِلحُب، هِي تِلكَ التِي لَا تَدعُو أَبَدًا أَو تَرفُض.

أُقسِم أَن أَبدَا فِي رُؤيَة القَلِيلِ أَو لَا شَيءَ فِي الكَلِمَاتِ المسمُوعَة، فَالكُل يَندَمِجُ نَحَو تَقدِيم المعَانِي غَير المنطُوقَةِ لِلأرض، نَحَوَ مَن يُغَنِّي أُغنِيَاتِ الجَسَدِ وَحَقَائِقَ الأرض، نَحَو مَن يَصنَعُ قَوَامِيسَ الكَلمَاتِ التِي لَا تَستَطِيعُ الطِّبَاعَةُ لَسَهَا.

> أُقسِم أَن أَرَى مَا هُو أَفضَل مِن قَولِ الأَفضَل، أَن تَترُكَ دَائِمًا الإَفضَلَ بِلَا قَول.

حِينَ أَشرَعُ فِي قَولِ الأفضَل أَجِد نَفسِي لَا أَستَطِيع، فَلِسَانِي عَاجِزٌ عَلَى مَحَاوِرِه،

وَنَفَسِي لَن يَكُون مُطِيعًا لأعضَائِه، أُصبِحُ إِنسَانًا أَبكَم.

وَعَلَى أَيَّةِ حَالٍ فَأَفضَلُ مَا فِي الأرض لَا يُمكِنُ قَولُه، وَالكُل أَو أَيُّ جُزءٍ هُو أَفضَل، هُو لَيسَ مَا تَوَقَّعتَه، هُو أَهوَن، أَيسَر، أَقرَب،

وَالْأَشْيَاءُ لَا تَتَخَلَّى عَن مَوَاقِعِهَا الَّتِي احتَلَّتَهَا مِن قَبل،

فَالأرضُ إِيجَابِيَّةٌ وَمُبَاشِرَةٌ كَمَا كَانَتٍ مِن قَبل،

وَالْحَقَائِقُ، وَالأديَانُ، وَالتَّحسِينَاتُ، وَالسِّيَاسَات، وَالتِّجَارَة، وَاقِعِيَّةٌ كَمَا مِن قَبل، لَكِن الرُّوحَ أَيضًا وَاقِعِيَّة، وَهِيَ أَيضًا إِيجَابِيَّةٌ وَمُبَاشِرَة،

لَا تَبرِيرَ وَلَا بُرهَان قَد أَقَامَهَا،

فَالازدِهَارُ الأكِيدُ قَد أَقَامَهَا.

#### [4]

هَوْلَاء الذِين يُرَدِّدُون صَدَى نَبرَاتِ الرُّوحِ وَعِبَارَاتِ الرُّوحِ، (فَإِن لَم يُرَدِّدُوا صَدَى عِبَارَات الرُّوحِ فَمَاذَا يَكُونُون إِذَن؟ إِن لَم تَكُن لَدَيهِم إِحَالَةً إِلَيك بِشَكلٍ خَاصٍ فَمَاذَا يَكُونُون إِذَن؟)

أُقسِمُ أَنَّنِي - مِن الآنَ فَصَاعِدًا - لَن أَتَعَامَلَ أَبَدًا مَع الإِيمَانِ الذِي يَنطِق بِالأَفضَل، سَأَتَعَامَلُ فَحَسب مَعَ الإِيمَانِ الذِي يَترُكَ الأَفضَل بِلَا نُطق.

فَلتَقُولُوا، أَيُّهَا القَوَّالُون! فَلتُغَنُّوا، أَيُّهَا المَغَنُّون! نَقِّبُوا! صُوغُوا! كَدِّسُوا كَلِمَاتِ الأرض! وَاصِلُوا العَمَلَ، عَصرًا بَعدَ عَصر، فَلَا شَيءَ يَضِيع، قَد يَكُون عَلَيه أَن يَنتَظِرَ طَوِيلًا، لَكِنَّه بِالتَّأْكِيد سَيَأْتِي أَوَانُ استِخدَامِه، فَعِندَمَا تَكُون المَوَادُ جَمِيعًا مُعَدَّةً وَجَاهِزَة، سَيَظهَرُ المعمَارِيُّون. أُقسِمُ لَكُم أَن المعمَارِيِّين سَيَظهَرُون بِلَا تَأخِير، أُقسِمُ لَكُم أَنَّهُم سَيَفهَمُونَكُم وَيُبَرِّرُونَكُم، وَأَعظَمُهُم هُو مَن سَيَكُون أَفضَل مَعرِفَةً بِكُم، وَيَحَتَوِي الكُلَّ وَيُخلِصُ لِلكُل، هُو وَالبَاقُون لَن يَنسَوكُم، سَيُدرِكُون أَنَّكُم لَستُم أَقَل مِنهُم بِمِثقَالِ ذَرَّة، وَلَسَوفَ تَتَمَجَّدُون تَمَامًا فِيهِم. \_\_\_\_\_

#### الشَّباب، النَّهار، الشَّيخوخة وَالليل

أَيُّهَا الشَّبَابُ، العَظِيمُ، الشَّهوَانِي، العَاشِق- الشَّبَابُ المُفعَمُ بِالوَسَامَةِ، وَالقُوَّةِ، وَالفِتنَة، هَل تَعرِفُ أَن الشَّيخُوخَةَ تَأْتِي فِي أَعقَابِك بِوَسَامَةٍ، وَقُوَّةٍ، وَفِتنَةٍ مُمَاثِلَة؟

النَّهَارِ مُكتَمِلُ التَّفَتُّحِ وَالرَّائِعِ لَهَارٌ مِن شَمسٍ، وَفِعلٍ، وَطُمُوجٍ، وَضَحِكٍ هَائِلِين، يَتَبَعُه اللَّيلُ عَن كَثَبٍ بِمَلَايِينِ الشُّمُوسِ، وَالنَّومِ وَالظَّلَامِ الذِي يُعِيدُ الإِحيَاء.



طُيـُـور المَــر



## أغنية الكوني

[1]

تَعَالَ قَالَت رَبَّهُ الشِّعرِ، فَلتُغَنِّنِي أُغنِيَةً لَم يُنشِدهَا مِن قَبل شَاعِرٍ، غَنِّنِي الكَونِي.

> في أَرضِنَا هَذِهِ الشَّاسِعَة، وَسطَ الضَّخَامَةِ وَالخَبَثِ بِلَا حُدُود، كَامِنَةً وَآمِنَةً فِي قَلبِهَا المَركزِي، تأوِي البِذرَةُ فِي كَمَالِهَا.

فِي كُلِّ حَيَاةٍ مُشَارِكَةً إِلَى هَذَا الحَدِّ أُو ذَاك، لَم تَلِد بَل وُلِدَت، مَخفِيَّةً أَو غَيرَ مَخفِيَّةٍ تَنِتَظِرُ البِدرَة.

[2]

انظُر! فَالعِلمُ الشَّاهِقُ ثَاقِبُ التَّظَر، مِثلَمَا مِن ذُرَى عَالِيَةٍ يُطِلُّ الحَدَاثِي، مُصدِرًا إِجَازَاتِه المُطلَقَةَ المتَوَالِيَة. لَكِن مِن جَدِيدٍ، انظُر! فَالرُّوحُ فَوقَ كُلِّ عِلم، لأنَّ لَدَيهَا تَارِيخًا تَجَمَّع كَالقُشُورِ حَولَ الكُرَةِ الأرضِيَّة، وَمِن أَجِلِهَا تَتَقَلَّب آلافُ النُّجُومِ جَمِيعًا خِلالَ السَّمَاء.

في طُرُقٍ لَولَبِيَّةٍ ذَات انعِطَافَاتٍ طَوِيلَة، (مِثْلَ سَفِينَةٍ تَتَّخِذ مَسَارًا مُتَعَرِّجًا بِحِدَّةٍ فِي البَحر)، مِن أَجلِهَا يَنسَابُ الجُزِيُّ إِلَى الدَّائِم، مِن أَجلِهَا يَتَّكِئُ الوَاقِعِيُّ عَلَى المِثَالِي.

مِن أَجلِهَا التَّطوُّرُ البَاطِنِي، مُبَرَّرٍ، لَا الصَّوَابَ فَحَسب، فَمَا نَعتَبِرُه شَرًّا مُبَرَّرٌ أَيضًا.

قُدُمًا مِن أَقنِعَتِهِم، بِغَضِّ التَّظَر عَن مَاهِيَّتِهِم، مِن الجِذعِ الهَائِل المَتَقَرِّح، مِن الجِدَاعِ وَالرِّيَاءِ وَالدُّمُوع، تَنبَثِقُ العَافِيَةُ وَالبَهجَةُ، البَهجَةُ الكَونِيَّة. مِن الجَسَد، المَرَضِيِّ وَالضَّحل، مِن الأَغلَبِيَّةِ الرَّدِيثَةِ، وَالمَكائِد المَتنَوِّعَةِ بِلَا حَصرٍ لِلنَّاسِ وَالطَّبقَات، مُثِيرًا، مُطَهِّرًا مَعَ ذَلِكَ، مُختَرِقًا، غَامِرًا الجَمِيع، وَحدَه الخَيرُ كُونِي.

[3]

فَوقَ بَرَاعِم الجَبَل، المَرَضُ وَالحُزن، طَائِرٌ عَصِيٌّ يُرَفرِفُ أَبَدًا، وَيُرَفرِف، عَالِيًا فِي الأثِير الأصفَى، الأبهَج. وَمِن غُيُومِ النُّقصَانِ القَاتِمَة، دَائِمًا مَا يَندَفِعُ قُدُمًا شُعَاعٌ وَحِيدٌ مِن الضَّوءِ المثَالِي، وَمضَةٌ وَحِيدَةٌ مِن رَوعَةِ السَّمَاء.

إِلَى تَنَافُر العَادَة، وَالتَّمَط، إِلَى ضَجِيج بَابِل المَجنُون، وَالعَربَدَاتِ التِي تَصمُّ الآذَان، يُسمَعُ لَحَنُّ يُهَدهِدُ كُل هُدُوء، يُسمَعُ تَمَامًا، وَمِن شَاطِئٍ مَا بَعِيدٍ يَتَرَدَّدُ صَوتُ الجُوقَةِ الخِتَامِي. أَيَّتُهَا العُيُونُ المَبَارَكَة، أَيَّتُهَا القُلُوبُ الهَانِئَة، التِي تَرى، التِي تَعرِفُ الخَيطَ الهَادِي بَالغَ الرَّهَافَة، عَلَى امتِدَادِ المَتَاهَةِ الرَّائِعَة.

[4]

وَأَنتِ يَا أَمِيرِيكَا، مِن أَجلِ ذُروَةِ التَّخطِيط، فِكرِه وَحَقِيقَتِه، مِن أَجلِ ذَلِك (لَا مِن أَجلِ نَفسِك) قَد نَجَحتِ.

أَنتِ أَيضًا تُحِيطِين بِالجمِيع، تُعَانِقِين تُرَافِقِين تُرَحِّبِين بِالجَمِيع، أَنتِ أَيضًا، بِالطُّرُقِ الوَاسِعَةِ الجَدِيدَة، التِي تُفضِي إِلَى المثَّال.

> وَالعَقَائِدُ المعتَدِلَةُ لِلبُلدَانِ الأُخرَى، وَعُظَمَاءُ الماضِي، لَيسَوا مِن أَجلِك، بَل عُظَمَاء لَكِ أَنتِ، وَالعَقَائِدُ وَالعَظَمَاتُ الإِلَهِيَّة، التِي تَحْتَوِي وتَشمَلُ الجِمِيع،

جُمِيعُهَا جَدِيرٌ بِالجَمِيعِ.

الجَمِيعُ، الجَمِيعُ مِن أَجلِ الأَبَدِيَّة، وَالحُبُّ يُشبِه الضَّوءَ الذِي يَلُف فِي صَمتٍ الجَمِيع، وَتَحَسِينُ الطَّبِيعَةِ يُبَارِكُ الجَمِيع، وَالبَرَاعِمُ، وَثِمَارُ العُصُور، وَالبَسَاتِينُ السَّمَاوِيَّةُ وَالأكِيدَة، الأَشكَالُ، وَالأَشْيَاءُ، والازدِهَارَاتُ، وَالإِنسَانِيَّاتُ، تَنضُجُ فِي صُوَرٍ رُوحِيَّة.

فَهَبْ لِي أَيُّهَا الرَّبُ أَن أُغَنِّي هَذِهِ الفِكرَة، هَبْ لِي، هَبْ لِمَن أُحِب- لَه أَو لَهَا- هَذَا الإِيمَانَ الذِي لَا يَنطَفِئ، بِكَ كُلِّك، فَأَيُّ شَيءٍ يَكبَحُ مَكبُوحًا لَيسَ مِنَّا، وَالإِيمَان بِغَايَتِك كَامِنُ فِي الزَّمَانِ وَالمَكَان، وَالصِّحَّةِ، وَالسَّلَامِ، وَالْحَلَاصِ الكونِي.

> أَهوَ حُلم؟ لَا لَكِنَّ الافتِقَارَ إِلَيهِ هُو الحُلم، وَانقِطَاعُه عَن مُعتَقَدِ الحَيَاةِ وَثَرائِهَا حُلم، وَالعَالَم جَمِيعُه حُلم.

## يا رُوَّاد! أيهَا الرُّوَّاد!

تَعَالَوا يَا أَطْفَالِي مَسفُوعِي الوُجُوه، اتَبَعُونِي جِيِّدًا فِي انتِظَامِ، وَأَسلِحَتُكُم مُشرَعَة، أَمَعَكُم مُسَدَّسَاتُكُم؟ أَمَعَكُم فُؤُوسُكُم ذَواتُ ذَوَات الشَّفرَاتِ الحَادَّة؟ يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

> فَلَا يُمكِنُنَا هُنَا أَن نَتَوَانَى، لا بدَّ مِن المسِير يَا أَعِرَّائِي، لَابُد مِن احتِمَالِ وَطأَةَ الخَطر، فَنَحنُ الأَجنَاسُ القَوِيَّةُ الشَّابَّةُ، وَالبَاقُون جَمِيعًا يَعتَمِدُون عَلَينَا، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

يَا أَنتُم الشُّبَّان، الشُّبَّانُ الغَربِيُّون، الملهُوفُون، المُفعَمُون بِالعُنفُوَان، المُفعَمُون بالكِبرِيَاءِ والصدَاقَةِ الرُّجُولِيَّة، وَاضِحِين أَرَاكُم أَيُّهَا الشُّبَّانُ الغَربِيُّون، أَرَاكُم تَمشُون مَعَ الأَوَائِل، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

> هَل تَوَقَّفَت الأجنَاسُ الأقدَم؟ هَل أَوقَفُوا وَأَنهَوا دَرسَهُم، مُتعَبِين هُنَاكَ فِيمَا وَرَاءَ البِحَار؟

نَحَنُ نَلتَقِطُ المُهِمَّةَ الأَبَدِيَّة، وَالعِبءَ وَالدَّرسَ، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

الماضِي كُله نَترُكُه فِي الوَرَاء، نَتَدَفَّق عَلَى عَالَمٍ أَكثَر جِدَّةً وَقُوَّة، عَالَمٍ مُتَنَـوِّع، عَفِيُّ وَقَوِيُّ العَالَمُ الذِي نُعَانِقُه، عَالَمُ الشُّغلِ وَالمسِير، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

نَرِي بِعُزلَاتِنَا الرَّاسِخَة، أَسفَل الجرُوفِ، خِلَال المَمَّات، عَلَى مُنحَدَرِ الجِبَال، جَارِفِين، صَامِدِين، جَرِيئِين، مُغَامِرِين وَنَحنُ نَمضِي فِي الطُّرُقِ المجهُولَة، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

> نَقطَع أَحرَاجَ العُصُورِ الوُسطَى، نَشُق الأنهَار، نَستَفِر وَنَختَرِقُ أَعمَاقَ المَنَاجِم، نُعَايِنُ السَّطحَ الشَّاسِع، نُقَلِّبُ التُّربَةَ العَذرَاء، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

رِجَالُ كُلُورَادُو نَحَن، مِن الذُّرَى السَّامِقَةِ، مِن سَلَاسِلِ الجِبَالِ وَالهِضَابِ العَالِيَة، مِن المنجَمِ وَالأُخدُود، مِن قَافِلَةِ الصَّيد نِجِيء، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

مِن نِبرَاسكًا، مِن أَركَانسَاس،

جِنسٌ مِن الدَّاخِلِ المركزِي نَحن، مِن مِيسُّورِي، يَتَخَلَّلُنَا الدَّمُ القَارِّي،

وَكُل أَيدِي الرِّفَاقِ مُتَشَابِكَةٌ، كُلُّ الجَنُوبِيِّين، وَكُل الشَّمَالِيِّين، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

أَيُّهَا الجِنسُ العَصِي الدَّءُوب! أَيُّهَا الجِنسُ المحبُوبُ جَمِيعًا! يَا أَشْوَاقَ القَلبِ بِحُبِّ رَهِيفٍ لِلجَمِيع! هَا أَنَا أَنُوحُ وَأَتَهَلَّل، مُنتَشِيًا بِالحب لِلجَمِيع، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

ارفَعُوا العَاهِلَةَ الأُمَّ القَوِيَّة،

لَوِّحُوا عَالِيًّا بِالعَاهِلَةِ الرَّهِيفَة، فَوقَ جَمِيعِ العَاهِلَاتِ المرَصَّعَاتِ بِالنُّجُوم (فَلتُحنُوا رُؤُوسَكَم جَمِيعًا)،

عَالِيًا بِالعَاهِلَةَ ذَاتِ النَّابِ، المولَعَةَ بِالحَرب، الصَّارِمَةَ، الرَّصِينَة، المُدَجَّجَة،

يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

وَانظُرُوا إِلَى أَطفَالِي، أَطفَالُ حَازِمُون، بِهَذِه الحُشُودِ فِي ظَهرِنَا لَابُد أَلَا نَتَخَاذَل أَو نَتَرَدَّد، تَستَحِثُنَا عُصُورٌ قَدِيمَةٌ بِمَلَايِين شَبَحِيَّةٍ عَابِسَةٍ هُنَاكَ فِي الوَرَاء، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

قُدُمًا قُدُمًا يَصطَفُ المنضَمُّون، بِالمزِيد المُنتَظِر دَائِمًا، بِأَمَاكِن الموتَى التِي سرعَان مَا امتَلأت، خِلَالَ المعرَكَة، خِلَالَ الهَزِيمَة، لَكِنَّهُم يَتَحَرَّكُون وَأَبَدًا لَا يَتَوَقَّفُون، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

آهِ لَو أَمُوتُ وَأَنَا أَتَقَدَّمُ إِلَى الأَمَامِ!

أَهُنَاكَ مَن يَخُورُ مِنَّا وَيَمُوت؟ هَل تَحِين السَّاعَة؟ آنَئِذٍ خِلَالَ المَسِير نَمُوتُ نَحَنُ الأَعفَى، وَسَرِيعًا وَأَكِيدًا تَمتَلِئُ الفَجوَة، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

كُلُّ نَبَضَاتِ العَالَم، المُنهَمِرَةِ تَدُقُّ مِن أَجلِنَا، مَعَ دَقَّات الحَرَكَةِ الغَربِيَّة، مُتَمَاسِكِين أَفرَادًا أَو مَعًا، ثَابِتِين نَمضِي إِلَى المقَدِّمَة، مِن أَجلِنَا جَمِيعًا، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

> المَوَاكِبُ المَتَنَوِّعِةُ وَالمَتَشَابِكُةُ لِلحَيَاة، كُلُّ الأشكالِ وَالعُرُوض، كُلُّ الشَّغِّيلَةِ فِي أَشغَالِهِم، كُلُّ رِجَالِ البَحرِ وَاليَابِسَة، كُلُّ السَّادَةِ مَع عَبِيدِهِم، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

كُلُّ العُشَّاقِ الصَّامِتِين مَنكُودِي الحَظ، كُلُّ المسَاجِين فِي السُّجُون، كُلُّ الطَّيِّبِين وَالأوغَاد، كُلُّ المبتَهِجِين، وَالمحزُونِين، وَالأحيَاء، وَالمحتَضِرِين، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

أَنَا أَيضًا بِرُوحِي وَجُسَدِي، نَحَن، كَثُلَاثِي غَرِيب، نَنتَقِي، نَهِيمُ عَلَى طَرِيقِنَا، عَبرَ هَذِه الشُّطآنِ وَسطَ الطِّلَالِ، مَع حَشدِ التَّجَلِّيَّات، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

انظُرُوا! لِهَذَا الكُوكَبِ المندَفِعِ المقتَحِمِ!

انظُرُوا! لِلكَوَاكِبِ الشَّقِيقَةِ القَرِيبَة، لِكُل الشُّمُوسِ وَالأَجرَامِ المُتَجَمِّعَة، لِكُلِّ الأَيَّامِ المُبهِرَة، كُل اللَّيَالِي السِّريَّةِ بِالأَحلَام، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

هُم مِنَّا، هُم مَعَنَا،

الجَمِيعُ لِلعَمَلِ الأُوَّلِي الضَّرُورِي، فِيمَا التَّابِعُون هُنَاكَ فِي حَالَةٍ جَنِينِيَّةٍ يَنتَظِرُون فِي الوَرَاء،

نَحُنُ اليَوم نَتَقَدَّم الموكِبَ، نُنَظِّفُ الطَّرِيقَ لِلسَّفَر، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

وَأَنثُن يَا بَنَاتِ الغَربِ!

أَنتُن أَيَّتُهَا البَنَاتُ اليافِعَاتُ النَّاضِجَاتِ! أَيُّتُهَا الأُمَّهَاتُ وَأَيتُهَا الزَّوجَاتِ!

لَابُد أَلَّا تَتَبَعثَرِن أَبدًا، تَحَرَّكنَ فِي صُفُوفِنَا مُتَّحِدَات،

يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

أَيُّهَا المغَنُّونِ الكَّامِنُونِ فِي البَرَارِي!

(أَيُهَا المنشِدُون الضَّبَابِيُّون لِلبُلدَانِ الأُخرَى، يُمكِنُكُم أَن تَستَرِيحُوا، لَقَد قُمتُم بِمَا عَلَيكُم)،

فَسرِعَانَ مَا أَسمَعُكُم قَادِمِين مُنشِدِين، سرعَانَ مَا تَظهَرُون وَتَخطُون وَسطَنَا،

يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

لَا مِن أُجلِ المبَاهِجِ العَذبَة،

لَا الوِسَادِةَ وَلَا الْخُف، لَا الآمِنَ وَالمدرُوس،

لَا الثَّروَاتِ الآمِنَةَ وَالمضجِرَةَ، لَا مِن أَجٰلِنَا المتعَةُ الألِيفَة،

يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

هَل يَحتَفِلُ المحتَفِلُون الشَّرهُون؟ هَل يَنَامُ النَّائِمُون البَدينُون؟ هَل أَغلَقُوا وَأَحكَمُوا رِتَاجَ الأبوَاب؟ فَليَظَل لَنَا الغِذَاءُ المُتَقَشِّف، وَالبَطَّانِيَّةُ عَلَى الأرض، مَا رُوَّاد! أَنُّهَا الرُّوَّاد!

هَل حَلَّ اللَّيل؟ هَل الطَّرِيقُ مُرهِقُ حِين نَتَأَخَّر؟ هَل تَوَقَّفنَا عَن الإِيمَاءِ الخَائِر فِي طَرِيقِنَا؟ لَكِنِّي أَمنَحُكُم سَاعَةً عَابِرَةً فِي دُرُوبِكُم لِتَتَوقَّفُوا فِي حَالَةِ نِسيَان، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

فَلتَقُولُوا عَلَى صَوتِ البُوق، بَعِيدًا، بَعِيدًا عَن نِدَاءِ الفَجر - أَنصِتُوا! كَم عَالِيًّا وَصَافِيًّا أَسمَعُه يُدَوِّي، سَرِيعًا! إِلَى مُقَدِّمَةِ الجيش! - سَرِيعًا! انطَلِقُوا إِلَى أَمَاكِنِكُم، يَا رُوَّاد! أَيُّهَا الرُّوَّاد!

#### إلَيك

أَيًّا مَن تَكُون، أَخشَى أَنَّكَ تَمشِي فِي مَمَاشِي الحُلم، أَخشَى أَن تَذُوبَ هَذِه الحَقَائِقُ المفتَرَضَةُ مِن تَحتَ قَدَمَيكَ وَيَدَيك،

فَحَتَّى الآن، تَتَبَدَّدُ بَعِيدًا عَنك مَلَامِحُك، مَبَاهِجُك، حَدِيثُك، مَنزِلُك، حِرفَتُك، عَادَاتُك، هُمُومُك، حَمَاقَاتُك، سُلُوكِيَّاتُك، جَرَائِمُك،

وَيَبدُو أَمَامِي جَسَدُك وَرُوحُك الحَقِيقِيَّان،

يَنتَصِبَان مُنبَثِقَين مِن المشَاغِل، مِن التِّجَارَةِ، وَالدَّكَاكِين، وَالعَمَل، وَالمَزَارِع، وَالمَلَابِس، وَالمَنزِل، وَالشِّرَاء، وَالبَيعِ، وَالأكل، وَالشُّرب، وَالمَعَانَاة، والاحتِضَار.

أَيًّا مَن تَكُون، أَضَع الآنَ يَدِي عَلَيك، فَتَكُونَ قَصِيدَتِي، أَهْمِس بِشَفَقَيَّ مُلَاصِقَتَين لأُذنِك، لَهُمِس بِشَفَقَيَّ مُلَاصِقَتَين لأُذنِك، لَقَد أَحبَبتُ نِسَاءً وَرِجَالًا كَثِيرِين، لَكِنِّي لَم أَحِب أَحَدًا أَكثَر مِنك.

آهِ كُنتُ مُعَوِّقًا وَأَبْكَم، كَان لَابُد لِي أَن أَشُق طَرِيقِي مُبَاشَرَةً إِلَيك مُنذُ أَمَدٍ بَعِيد، كَان لَابُد لِي أَلَّا أَنطِق إِلَا بِك، كَانَ لَابُد لِي أَلَّا أُغَنِّي إِلَّاك.

> سَأْتُرُكُ الجَمِيعَ وَأَجِيءُ فَأَصُوعُ التَّرَاتِيلَ عَنك، لَا أَحَد استَطَاعَ فَهمَك، لَكِنِّي فَهِمتُك،

لَا أَحَدَ أَنصَفَك، وَمَا أَنصَفتَ نَفسَك،

لَا أَحَدَ إِلَّا وَرَآكَ مَنقُوصًا، أَنَا وَحدِي مَن لَم يَر نَقِيصَةً فِيك،

لَا أَحَد إِلَّا وَانْحَطَّ بِمَقَامِك، أَنَا وَحدِي مَنَ لَن يَرضَى بِالْحَطِّ مِن مَقَامِك،

أَنَا وَحدِي مَن لَا يُعلِي عَلَيكَ أَيَّ سَيِّد، مَالِكٍ، أَفضَل، رَب، أَبعَد مِمَّا يَنتَظِر بِصُورَةٍ جَوهَريَّةٍ دَاخِلَك.

رَسَم الرَّسَّامُون تَجَامِيعَهُم الحَاشَدَة وَالشَّخصِيَّةَ المحوَرِيَّةَ لِلجَمِيع، مِن رَأْس الشَّخصِيَّةِ المحوَرِيَّة تَنتَشِر هَالَةُ مِن ضَوءٍ ذَهَبِي، لَكِتِّي أَرسُم آلَافَ الرُّؤُوس، وَلَا أَرسُم رَأْسًا بِلَا هَالَتِهَا مِن الطَّوءِ الذَّهَبِي، فَمِن يَدِي تَنسَابُ (الهَالَةُ) مِن عَقلِ كُل رَجُلٍ وَامرَأةٍ، مُتَدَفِّقَةً سَاطِعَةً إِلَى الأبَد.

لَو يُمكِنُنِي أَن أُغَنِّي هَذِه العَظَمَةَ وَالأَمْجَادَ عَنكَ!

فَلَم تَعرِف مَا أَنتَ، لَقَد تَنَاوَمتَ عَن نَفسِك طُوَالَ حَيَاتِك،

وَجَفْنَاكَ كَانَا كَأَنَّهُمَا مُغمَضَانِ مُعظَمَ الوَقت،

وَمَا قُمتَ بِه يَرتَدُّ فِي شَكلِ تَهَكُّمَات،

(نَمَاؤُك، مَعرِفَتُك، صَلَوَاتُك، إِن لَم تَرتَد فِي شَكلِ تَهَكُّمَات، فَمَاذا تَرتَد؟)

التَّهَكُّمَاتُ لَيسَت أَنت،

تَحتَهَا وَخِلَالَهَا أَرَاكَ كَامِنًا،

أَقْتَفِي أَثَرَكَ إِلَى حَيثُ لَم يَقْتَفِ أَثَرَكَ شَخصٌ آخَر،

وَالصَّمتُ، المنضَدَةُ، التَّعبِيرُ الوَقِحُ، اللَّيلُ، الرُّوتِينُ المعتَادُ، لَو أَخفَوك عَن الآخَرِين أُو عَن نَفسِك، فَلَن يُخفُوكَ عَنِّي،

وَالوَجهُ الحَلِيقُ، العَينُ الزَّائِعَةُ، البَشِرَةُ غَيرِ الصَّافِيَة، لَو أَعَاقَ ذَلِكَ َالآخَرِين فَلَا يَعُوقُني،

فَالمَظهَرُ الأنِيقُ، وَالمَرَاجُ المُعتَكِرُ، وَالشَّكرُ، وَالشَّرَاهَةُ، وَالمَوتُ قَبلَ الأوَان، كُل ذَلِك

وَالانحلال.

مَا مِن مَوهِبَةٍ فِي رَجُلٍ أَو امرَأَةٍ لَيسَت مُتحَقِّقَةً فِيك، مَا مِن فَضِيلَةٍ، وَلَا جَمَالٍ فِي رَجُلٍ أَو امرَأَة، إِلَّا وَهوَ فِعلِيًّا فِيك، مَا مِن جُرأَةٍ، وَلَا جَلَد لَدَى آخَرِين، إلَّا وَهوَ فِعلِيًّا فِيك، مَا مِن لَذَّةٍ تَنتَظِرُ الآخَرِين، إلَّا وَتَنتَظِرُك لَذَةً مُكَافِئَة.

أَمَّا أَنَا، فَلَا أَمنَحُ شَيئًا لأَحَدٍ إِلَّا وَأَمنَحُكَ بِحِرصٍ مَثِيلَه، لَا أَغنيَاتِ تَمجِيدِك. لَا أُغَنِيَاتِ التَّمجِيدِ لأَحَدٍ، وَلَا الرَّب، إِلَّا بَعدَمَا أُغَنِيَاتِ التَّمجِيدِك.

فَأَيًّا مَن تَكُون! فَلتُعلِن عَن هَوِيَّتِك أَيًّا مَا تَكُون المُخَاطَرَة! فَهَذِه العُرُوضُ مِن الشَّرقِ وَالغَربِ أَلِيفَةٌ مُقَارَنَةً بِك، هَذِه المُرُوجُ الشَّاسِعَةُ، هَذِه الأنهَارُ اللَّامُتَنَاهِيَة، أَنتَ شَاسِعٌ وَلَا مُتَنَاهٍ مِثلَهَا، وهَذِهِ الاهتِيَاجَاتُ، وَالعَنَاصِر، وَالعَوَاصِفُ، وَحَركاتُ الطَّبِيعَة، وَتَخاضَاتُ الانجِلَالِ الوَاضِح، أَنتَ أَو أَنتِ السَّيِّدُ أَو السَّيِّدَةُ عَلَيهَا، سَيِّدٌ أَو سَيِّدَةٌ بِحُكِمِ الحَقِّ الشَّخصِي عَلَى الطَّبِيعَة، وَالعَنَاصِر، وَالأَلَم، وَالشَّغَف،

تَتَسَاقَطُ عَن كَاحِلِك الأَغِلَالُ، وَتمتَلِك كَفَاءَةً بِلَا نُقصَان، عَجُوزًا أُو شَابَّا، ذَكَرًا أَو أُنثَى، فَظًا، وَاهِنَّا، يُنكِرُه البَاقُون، أَيًّا مَا تُعلِنُه ذَاتُه، عَبرَ الميلَادِ، وَالحيَاةِ، وَالمَوتِ، وَالدَّفِنِ، الأَدْوَاتُ مُتَاحَةٌ، وَلَا شَيءَ مَنقُوص، عَبرَ الغَضبَاتِ، وَالحَسَارَاتِ، وَالطُّمُوحِ، وَالجَهلِ، وَالضَّجَرِ، مَا تَكُونُه يَشُق طَرِيقَه.

## فرنسا العام الثامن عشر من عُمر هذه الولايات

عَامٌ وَمَكَانٌ عَظِيمَان،

صَرِخَةٌ خَشِنَةٌ نَشَازٌ طَبِيعِيَّةٌ تَنفَجِر مُدَوِّيَّةً، لِثُلَامِسَ قَلبَ الأُم الأقرَبَ آنئِذٍ مِن أَيِّ قَلب.

> كُنتُ أَتَمَشَّى عَلَى شُطآنِ بَحرِي الشَّرِقِ، فَسَمِعتُ عَلَى الأموَاجِ الصَّوتَ الصَّغِيرِ،

وَرَأَيتُ الطَّفلَةَ السَّمَاوِيَّةَ تَمشِي مُنتَحِبَةً فِي حُزن، وَسطَ هَدِيرِ المدفَع، وَاللَّعنَاتِ، وَرَأيت وَالصَّيحَاتِ، وَتَحَطُّم المَبَانِي المتَهَاوِيَة،

لَم أَكُن مُتَقَزِّرًا مِن الدَّمِ المنسَابِ إِلَى قَنَوَاتِ البَالُوعَات، وَلَا مِن الجُثَثِ المتنَاثِرَة، وَلا تِلكَ المُكَوَّمَةِ، وَلَا تِلكَ المحمُولَةِ بَعِيدًا فِي العَرَبَات،

لَم أَكُن يَائِسًا إِزَاءَ مَجَازِرِ الموتِ لِلعُزَّل - لَم أَكُن مَصدُومًا مِن الوَابِل المَتَكَرِّر لِلرَّصَاص. شَاحِبًا، صَامِتًا، عَابِسًا، مَاذَا يُمكِنُنِي أَن أَقُولَ لِذلِكَ العِقَابِ المُتَرَاكِمِ طَوِيلًا؟

أَيُمكِن لِي أَن أَتَمَنَّى إِنسَانِيَّةً مُختَلِفَة؟

أَيُمكِن لِي أَن أَتَمَنَّى لَو كَانَ النَّاسُ مَجبُولِين مِن خَشَبٍ وَحَجَر؟ أَم لَيسَت هُنَاكَ عَدَالَةً فِي الْقَدَرِ وَالزَّمَان؟

# [ 426 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَيَّتُهَا الْحُرِّيَّة! يَا رَفِيقَتِي!

هُنَا أَيضًا اللَّهَبُ، وَقُنبُلَةُ الشَّظَايَا وَالفَأْس، فِي الاحتِيَاطِ، لِنُخرِجَهُم عِندَ الحاجَة،

هُنَا أَيضًا، بِرغمِ كَبحِهَا الطُّوِيل، فَلَا يُمكِن تَدمِيرُهَا أَبَدًا،

هُنَا أَيضًا يُمكِنُهَا أَن تَظهَرَ عِندَ القَتلِ وَالنَّسْوَةِ الأخِيرَة،

هُنَا أَيضًا تُطَالِبُ بِدُيُونِ الانتِقَامِ الكَامِلَة.

هَا هُنَا أُوَقِّعُ هَذِهِ التَّحِيَّةَ فَوقَ البَحر،

وَلَا أُنكِر ذَلِكَ المِيلَادَ وَالتَّعمِيدَ الأحْمَرَ المريع،

لَكِنِّي أَتَذَكُّرُ الصَّوتَ الصَّغِيرَ الذِي سَمِعتُه يَنتَحِب، وَأَنتَظِر بِثِقَةٍ تَامَّة، لَا يَهم إِلَى مَتَى،

وَمِن اليّوم أَحتَفِظُ حَزِينًا وَمُصَمِّمًا بِالقَضِيَّةِ المورُوثَةِ، مِثلَمَا لِكُلِّ البُلدَان،

وَأُرسِلُ هَذِه الكَلِمَات إِلَى بَارِيس مَع حُبِّي،

وَأُخَمِّن أَن بَعضَ المغنِّين هُنَاكَ سَيَفهَمُونَهَا،

فَأَظُن أَنَّ هُنَاكَ مَا تَزَالُ بَعضُ الموسِيقَى كَامِنَةً فِي فرَنسَا، سيُولُ مِنهَا،

آهِ إِنَّنِي أَسِمَعُ بِالفِعل صَرِيرَ الآلَاتِ الموسِيقِيَّة، وَسرعَانَ مَا سَيُغرِقُون كُلَّ مَا يُشَوِّشُهُم،

آهِ أَظُن أَن الرِّيَاحَ الشَّرقِيَّةَ تَأْتِي بِمَارِش ظَافِر وَحُرٍ،

يَصِلُ إِلَى هُنَا، وَيُفعِمُنِي بِالجُنُونِ البَهِيج،

سَأُسرِعُ فِي تَرجَمَتِه فِي كَلِمَاتِ، لأمنَحَه التَبرِير،

بَل سَأُغَنِّي أُغنِيَةً لَكِ يَا امرَأَتِي.

#### نَفسِي ومَا لِي

نَفسِي وَمَا لِي يَتلَاعبُون أَبَدًا،

لِقَاوَمَةِ البَردِ أُو الحر، لاتِّخَاذِ هَدَفٍ جَيِّدٍ لِلبُندُقِيَّة، لِلإِبْحَارِ فِي قَارِب، لِلتَّعَامُلِ مَعَ الأحصِنَة، لإِنجَابِ أَطفَالٍ رَاثِعِين، الأحصِنَة، لإِنجَابِ أَطفَالٍ رَاثِعِين،

لأتَكَلَّمَ بِطَلَاقَةٍ وَوُضُوحٍ، لأُحِس بِأنِّي عَلَى رَاحَتِي وَسطَ النَّاسِ العَادِيِّين، وَأَن أصمُدَ فِي المَوَاقِفِ الرَّهِيبَةِ عَلَى البَحرِ وَالأرض.

لَا مِن أَجلِ أَحَدِ المُطَرِّزِين،

(فَسَيَكُون هُنَاكَ دَائِمًا الكَثِيرُ مِن المَطَرِّزِين، فَأهلًا بِهِم جَمِيعًا أَيضًا)، بَل مِن أَجلٍ نَسِيجِ الأشيَاءِ وَالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ المَتَأَصِّلِين.

لَا مِن أَجلِ نُقُوشِ الإِزمِيل،

بَل مِن أَجلِ الإِزمِيل بِضَرِبَةٍ حُرَّةٍ مِنه عَلَى رُؤُوسِ وَأَعضَاءِ الآلِهَةِ السَّامِيَةِ الكَثِيرَة، التِي سَتَجعَلُهَا الولايَاتُ تَمشِي وَتَتَكَلَّم.

فَلأُتَّخِذ طَرِيقِي الخَاص،

وَلْيَنشُر الآخَرُونِ القَوَانِينِ، فَلَن أَضَع أَيَّ اعتِبَارٍ للقَوَانِينِ،

فَلْيَمتَدِح الآخَرُون الرِّجَالَ الْبَارِزِينَ وَيُحَقِّقُوا السَّلَام، فَأَنَا أُحَقِّقُ الهِيَاجَ وَالصِّرَاع، لَا أَمتَدِحُ أَيَّ شَخصٍ بَارِز، بَل أُوبِّخُ فِي وَجِهِه الشَّخصَ الذِي يُظَن أَنَّه الأجدر.

# [ 428 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

(فَمَن أَنت؟ وَمَاذَا أَذنَبتَ فِي السِّرِّ طُوَالَ حَيَاتِك؟

هَل سَتَنزَوِي طُوَالَ حَيَاتِك؟ هَل تَظَل تَنبِش الأرضَ وَتُثَرِيْر طُوَالَ حَيَاتِك؟ وَمَن أَنتَ، أَيُّهَا المَثَرِيْر بِالهُرَاء، لِسَنَوَاتٍ، وَصَفحَاتٍ، وَلُغَاتٍ، وَذِكرَيَاتٍ، دُونَ وَعِي اليَومَ أَنَّكَ لَا تَدرِي كَيفَ تَنطِق بشَكلٍ صَحِيجٍ كُلمَةً وَاحِدَة؟)

فَليُنهِ الآخَرُون نَمَاذِجَهُم، فَأَنَا لَا أُنهِي نَمَاذِجِي أَبَدًا، أَشرَعُ فِيهَا بِقَوَانِينَ لَا تَنفَد كَمَا تَفعَلُ الطَّبِيعَة، جَدِيدَةٍ وَحَدِيثَةٍ دَائِمًا.

> لَا أَقُومُ بِشَيءٍ كَوَاجِب، فَمَا يَقُومُ بِه الآخَرُون كَوَاجِبٍ أَقُومُ بِه كَدَوَافِعَ حَيَويَّة، (فَهَل سَأَقُومُ بِفِعلِ القَلبِ كَوَاجِب؟)

فَلْيَطْرَحِ الآخَرُونِ الْأُسئِلَةَ، فَأَنَا لَا أَطْرَحُ شَيئًا، إِنَّنِي أَستَثِيرُ أَسئلَةً بِلَا أَجوِبَة، فَمَن هُم مَن أَرَى وَأَلْس، وَمَاذَا عَنهُم؟

مَاذَا عَن هَوْلَاءِ الشَّبِيهِين بِنَفسِي الذِين يَجتَذِبُونَنِي إِلَيهِم بِمُبَاشَرَةٍ وَمُوَارَبَةٍ رَهِيفَة؟

إِنَّنِي أَدعُو العَالَمَ إِلَى عَدَمِ الفِّقَةِ بِأَقْوَالِ أُصدِقَائِي، بَلِ الإِنصَاتِ إِلَى أَعدَائِي، كَمَا أَفعَلُ أَنَا نَفسِي،

أُوصِيكُم إِلَى الْأَبَد بِرَفضِ هَوْلَاء الذِين سَيُفَشِّرُونَنِي، فَأَنَا لَا أَستَطِيعُ تَفسِيرَ نَفسِي، أُوصِيكُم بِأَلَا تَكُون هُنَاكَ نَظرِيَّاتُ أَو مَدَارِس تُؤسَّسُ انطِلَاقًا مِنِّي، أُوصِيكُم بِأَن تَترُكُوا الجِمِيعَ أَحرَارًا، مِثلَمَا تَرَكتُ الجَمِيعَ أَحرَارًا.

وَرَائِي، أُفُـق!

آهِ لَا أَرَى الحَيَاةَ قَصِيرَة، بَلَ طَوِيلَةً بِلَا حُدُود،

وَمِن الآنَ فَصَاعِدًا أَخطُو فِي العَالَم الطَّاهِر، الزَّاهِد، مُستَيقِظًا مُبَكِّرًا، مُتَنَامِيًا أَبَدًا،

وَكُلُّ سَاعَةٍ هِي مَنِيُّ القُرُونِ، وَتَبقَى مَنِيَّ القُرُونِ.

لَابُد أَن أُتَابِعَ هَذِهِ الدُّرُوسَ الدَّاثِمَةَ مِن الأثِيرِ، وَالمَاءِ، وَالأرض، فَأَطُن أَن لَا وَقتَ لَدَيَّ لأُضَيِّعَه.

# عَام النَّيَازك (60-1859)

سَأُوثِقُ فِي كَلِمَاتٍ مُستَعِيدَةٍ بَعضَ أَفعَالِك وَإِشَارَاتِك،
سَأُعَنِّي نِضَالَكَ مِن أَجلِ الرِّنَّاسَةِ التَّاسِعَة عَشرَة،
سَأُعَنِّي كَيفَ صَعَد رَجُلُ عَجُوزٌ، طَوِيلٌ، بِشَعرٍ شَائِب، إِلَى المِشْنَقَة فِي قِرجِينيَا،
سَأُعَنِّي كَيفَ صَامِتًا وَقَفتُ بِأَسْنَانٍ مُطبَقَة، وَشَاهَدت،
وَقَفتُ قَرِيبًا جِدًّا مِنكَ أَيُّهَا العَجُوزُ جِين صَعَدتَ إلَى المِشْنَقَة، فَاتِرًا لَامُبَالِيًا، لَكِن مُرتَعِشًا بِفِعلِ العُمر وَجِرَاحِكَ غَيرِ المندَمِلَة)؛
سَأُعَنِّي فِي أُعنِيَتِي المسهَبَةِ نَتَائِجَ إِحصَاءَاتِك لِلوِلَايَات،
سَأُعَنِّي فِي أُعنِيَتِي المسهَبَةِ نَتَائِجَ إِحصَاءَاتِك لِلوِلَايَات،
سَأُعَنِّي فِي أُعنِيَتِي المسهَبَةِ نَتَائِجَ إِحصَاءَاتِك لِلوِلَايَات،
عَن وُصُولِ سُفُن مَانهَاتِن السَّوْدَاء الأبِيَّة، وَبَعضُهَا مُتخَمُّ بِالمَهَاجِرِين، وَالبَعضُ مِن عَن وُصُولِ سُفُن مَانهَاتِن السَّوْدَاء الأبِيَّة، وَبَعضُهَا مُتخَمُّ بِالمَهَاجِرِين، وَالبَعضُ مِن

يَا عَامَ النَّيَازِكِ! يَا عَامَ فَقسِ البّيضِ!

المَضَايِقِ بِحمُولَاتٍ مِن الذَّهَب، سَأُغَنِّي أُغنِيَاتٍ عَن ذَلِك، وَإِلَى أُولَئِكَ القَادِمِين إِلَى هُنَا سَأُقَدِّم التَّرِحِيبَ، وَسَأُغَنِّيكَ أَنت، أَيُّهَا الغُلَامُ الجَمِيل! لَكَ مِنِّي التَّرِحِيب، يَا أَمِيرَ انْجِلترَا الصَّغِير! (هَل تَذكُرُ وَأَنتَ تَختَرِقُ حُشُودَ مَانهَاتِن فِيمَا كُنتَ تَمُر بِمَوكِبِكَ مِن النُّبَلَاء؟ هُنَاكَ فِي الحُشُودِ كُنتُ أَقِف، وَمَيَّرْتُكَ بِمَوَدَّة)؛

وَلَا أَنسَى أَن أُغَنِّي الأُعجُوبَة، السَّفِينَةَ وَهِي تَمخُر خَلِيجِي،

جَمِيلَةً مهِيبَةً كَانَت الشَّرقِيَّةُ العَظِيمَةُ تَمخُر خَلِيجِي، وَهِيَ بِطُولِ 600 قَدَم، وَحَركَتُهَا الرَّشِيقَةُ مُحَاطَةٌ بِآلَافٍ مِن الحِرَفِيِّين الصَّغَارِ لَا أَنسَى أَن أُغَنِّيهم؛

وَلَا الشِّهَابَ الذِي أَتَى بِلَا إِنذَارٍ مِن الشَّمَالِ مُتَوَهِّجًا فِي السَّمَاء،

وَلَا انطِلَاقَ النَّيزَكِ الهَائِل الغريبِ مُبهِرًا مُندَفِعًا فَوقَ رُؤُوسِنَا،

(لِلَحظَةِ، لِلَحظَةِ وَجَّه كُرَاتٍ مِن ضَوءٍ لَا أُرضِي فَوقَ رُؤُوسِنَا،

ثَم ارتَحَل، هَوَى فِي اللَّيل، وَاختَفَى)؛

عَن ذَلِك، وبِصُورَةٍ مُتَقَطِّعَةٍ مِثْلَهَا، أُغَنِّي - بِوَمضَاتٍ مِنهَا أُومِضُ وَأُبَرقِش هَذِه الأُغنِيَات،

أُغنِيَاتك، أَيُّهَا العَامُ الملَوَّنُ بِالشَّرِ وَالخَيرِ - عَجَبًا! فَحَتَّى هُنَا فَالمَرءُ عَابِرٌ وَغَرِيب عَلَى حَدٍّ سَوَاء!

وَإِذِ أَمُر بِسُرِعَةٍ خِلَالِك، لأهوِي بِسُرعَةٍ وَأَختَفِي، فَمَا هَذِهِ الأُغنِيَة،

مَا أَنَا نَفسِي، سِوَى أَحَد نَيَازِكِك؟

### مَع الأسلكف

#### [1]

مَعَ آبَاثِي وَأُمَّهَاتِي وَتَرَاكُمَاتِ العُصُورِ الغَابِرَة،

مَعَ الأسلاف،

مَع الجَمِيع الذِين، لَو لَم يَكُونُوا، لَمَا كُنتُ الآنَ هُنَا، مِثلَمَا أَنَا، مَع مِصر، وَالهِند، وَفِينِيقيا، وَاليُونَان، وَرُومَا، مَع السِّلتِيِّين، وَالاسكَندِينَافِيِّين، وأَهلِ الألب والسَّاكسُون،

مَعَ المَغَامَرَاتِ البَحرِيَّةِ، وَالقَوَانِين، وَالحِرَف، وَالحُرُوبِ وَالرحلَاتِ القَدِيمَة،

مَع الشَّاعِر، وَالمؤرِّخ، وَالحَكِيم، وَالأسطُورَة، وَالنُّبُوءَة،

مَعَ سُوقِ العَبِيد، مَعَ المتحَمِّسِين، مَعَ الشَّاعِرِ الجَوَّال، وَالمَّقَاتِلِ الصَّلِيبي، وَالرَّاهِب، مَع تِلكَ القَارَّاتِ القَدِيمَةِ التِي جِئنَا مِنهَا إِلَى هَذِه القَارَّةِ الجِدِيدَة،

مَع الممَالِكِ وَالمُلُوكِ الغَابِرِينِ هُنَاك،

مَعَ الأديَانِ وَالكَهنَّةِ الغَابِرِينِ،

مَعَ الشَّوَاطِئِ الصَّغِيرَةِ التي نَنظُرُ إِلَيهَا وَرَاءَنَا مِن شُطآنِنَا الْحَالِيَّةِ الشَّاسِعَة، مَع الأعوَامِ بِلَا حَصرِ التِي تُجَرِجِرُ نَفسَهَا إِلَى الأَمَام لِتَصِل إِلَى هَذِهِ الأُعوَام، وَصَلنَا أَنَا وَأَنت - وَصلَت أُمِيرِيكَا وَالتَّقدُّم هَذَا العَام،

هَذَا العَامِ! دَافِعَةً نَفسَهَا إِلَى الأَمَامِ سَنَوَاتٍ قَادِمَةً بِلَا حَصرٍ.

آهِ لَكِنهَا لَيسَت الأعوَام - إِنَّهَا أَنَا، إِنَّهَا أَنت،

نَلْمَسُ كُلَّ القَوَانِين وَنَرصُدُ كُلَّ الأسلاف،

خَن المؤرِّخ، وَالعَرَّافُ، وَالرَّاهِبُ، وَالفَارِسُ، بِسُهُولَةٍ نُدرِجُهُم وَأَكثَرَ مِنهُم،

نَقِفُ وَسَطَ زَمَنٍ بِلَا بِدَايَةٍ وَلَا نِهَايَةٍ، نَقِفُ وَسَطَ الشَّر وَالخَير،

وَالكُل يَدُورُ حَولَنَا، وَثَمَّة ظَلَامٌ بِقَدرِ الضَّوء،

وَالشَّمسُ نَفسُهَا تُدِيرُ نَفسَهَا وَمُجَرَّةً كَوَاكِبِهَا حَولَنَا،

شَمسُهَا، وَتَوَابِعُهَا جَمِيعًا، يَدُورُون حَولَنا.

أُمَّا أَنَا، (مُستَنزَفًا، عَاصِفًا، وَسطَ هَذِهِ الأَيَّامِ الملتَهِبَة)، فَلَدَيَّ فِكرَةُ الجَمِيع، وَأَنَا الجَمِيعُ وَأُوْمِنُ بِالجَمِيع، أُوْمِن بِأَن المادِّيَّةَ صَائِبَةٌ وَالرُّوحَانِيَّةَ صَائِبَةٌ، وَلَا أُنكِرُ أَيَّ جَانِب. (هَل نَسَيتُ أَيَّا مَن تَكُونُون وَمَا تَكُونُون، إِلَى أَن أَمنحَكُم الاعتِرَاف). فَتَعَالَوا إِلَيَّ أَيًّا مَن تَكُونُون وَمَا تَكُونُون، إِلَى أَن أَمنحَكُم الاعتِرَاف).

إِنِّنِي أَحتَرِم آشُور، وَالصِّين، وَتيُوتُونيَا، وَالعبرَانِيِّين، أَتَبَنَّى كُلَّ نَظرِيَّةٍ، وَأُسطُورَةٍ، وَإِلَه، وَشِبه إِلَه، أَرَى النُّصُوصَ القَدِيمَة، وَالأَناجِيلَ، وَالسُّلَالَات، صَائِبَةً، بِلَا استِثنَاء، أُوَّكِّد أَن الأَيَّامَ الماضِيَة جَمِيعًا كَانَت مَا لَابُد أَن تَكُون، وَأَنَّهَا مَا كَانَ لَهَا مُطلَقًا أَن تَكُون أَفضَل مِمَّا كَانَت، وَأَنَّ اليَومَ مَا لَابُد أَن يَكُون، وَأَنَّ أَمِيرِيكَا كَذَلِك، وَأَن اليَومَ وَأُمِيرِيكَا لَا يُمكِن مُطلَقًا أَن يَكُونَ أَفضَل مِمَّا كَذَلِك،

[3]

بِاسمِ هَذِهِ الوِلَايَاتِ وَبِاسمِك وَبِاسمِي، الماضِي،

بِاسمِ هَذِهِ الوِلَايَاتِ وَبِاسمِك وَبِاسمِي، الحَاضِر.

أَعرِفُ أَنَّ الماضِي كَان عَظِيمًا وَأَن المستقبَلَ سَيَكُون عَظِيمًا، وَأَعرِف أَن الاثنَين مُتَلَاحِمَان بِصُورَةٍ غَرِيبَة فِي الحاضِر، (مِن أَجلِه أَرمُز، مِن أَجلِ الإِنسَانِ العَادِيِّ، مِن أَجلِكَ لَو كُنتَ هُو)، وَأَينَمَا أَكُون أَو تَكُون فِي هَذَا اليَومِ الحاضِر، فَهنَاكَ مَركَزُ لِكُلِّ الأَيَّامِ، كُل الأجنَاس، وَهُنَاكَ مَعنَى لَنَا مِن كُل مَا جَرَى مِن الأجنَاسِ وَالأَيَّامِ، أَو سَيَجري.

#### مهرجَان في برُودواي

#### [1]

فَوق البَحرِ الغَربِي يَأْتِي إِلَى هُنَاكَ مِن نِيفُون، دَمِثِين، مَبعُوثُون دَاكِنُو الخُدُود يَتَمَنطَقُون بِسَيفَين، مُنحَنِين إِلَى الوَرَاءِ فِي عرَبَاتِهِم المكشُوفَة، هَادِئِين، رُؤُوسُهُم عَارِيَة، يَرتَحِلُون اليَومَ عَبر مَانهَاتِن.

أَيَّتِهَا الحِرِّيَّة! لَا أَدرِي مَا إِذَا كَانَ الآخرُون يَرون مَا أَرَى، فَفِي الموكِبِ مَعَ نُبَلَاءِ نِيفُون، ثَمَّةَ حَامِلُو الرِّسَالَة، يَستَوقِفُون مَن بِالوَرَاءِ، يَحُومُون عَالِيًا، في الأجنَاب، أَو فِي الصُّفُوفِ السَّائِرَة، لَكِنَّنِي سَأَغَنِّي لَكُم أُغِنِيَةً عَمَّا أَرَاه جُريَّة.

حِين تَهبِط مَانهَاتِن المنطَلِقَةُ ذَات المليُون قَدَمٍ إِلَى أَرصِفَتِهَا، حِين تَهبِط مَانهَاتِن المنطَلِقَةُ ذَات المليُون قَدَمٍ إِلَى أَرصِفَتِهَا، حِين تَستَثِيرُنِي الْبَنَادِقُ المَقرقِعَةُ بالرُّعُودِ بِالزَّئِيرِ الأبِيَّةِ التِي أُحِبُّهَا، حِين تُلقِي تَجِيَّتَهَا البَنَادِقُ فَوْهَاتِهَا المستَدِيرَةِ خِلَال الدُّخَانِ وَالرَّائِحَةِ التِي أُحِبُّهَا، حِين تُنبِّهُنِي تَمَامًا البَنَادِقُ ذَات الوَمِيضِ التَّارِي، وَتُظَلِّلُ عُيُومُ السَّمَاء مَدِينَتِي بِضَبَابٍ غَيلٍ رَهِيف، بِضَبَابٍ غَيلٍ رَهِيف، حِينَ تَكُون فَاتِنَةً السِّيقَانُ المُستَقِيمَةُ بلَا حَصر، وَالأَحرَاجُ فِي أَرصِفَة التَّحمِيل، حِينَ تَكُون فَاتِنَةً السِّيقَانُ المُستَقِيمَةُ بلَا حَصر، وَالأَحرَاجُ فِي أَرصِفَة التَّحمِيل،

# [ 436 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

كَثِيفَةً بِالألوَان،

حِين تَحمِلُ كُلُّ سَفِينَةٍ مُتَأَنَّقَةٍ بِفَخَامَةٍ عَلَمَهَا فِي القِمَّة،

حِين تُعَلَّق أَطرَافُ الأعلَامِ وَزِينَاتُ الشَّوَارِعِ مِن النَّوَافِذ،

حِين تَستَسلِم برُودواي تَمَامًا لِعَابِرِي السَّبِيل وَالمارَّة، وَحِين تَكُون كَثَافَةُ الجُمُوعِ فِي أَشُدِّهَا،

حِين تَكُون وَاجِهَاتُ المنَازِل حَيَّةً بِالنَّاسِ، وَحِين تُحَدِّق مَبهُورَةً نَظَرَاتُ العيُون بعَشَرَاتِ الآلافِ كُلَّ مَرَّة،

حِينَ يَتَقَدَّم الصُّيُوفُ القَادِمُون مِن الجُزُر، وَحِين يَتَحَرَّك المهرَجَانُ مَرئِيًّا إِلَى الأَمَام، حِين تُعقَد الاجتِمَاعَات، وَحِين تُجِيبُ الإِجَابَات التِي انتَظَرَت آلَافَ السِّنِين، أَنَا أَيضًا، نَاهِضًا، مُجِيبًا، هَابِطًا إِلَى الأرصِفَةِ، أَمتَزِحُ بِالحَشدِ، وَأُحَدِّق مَعَهُم.

#### [2]

مَانهَاتِن ذَات الوَجه الفَاتِن! أَيُّهَا الرِّفَاقُ الأمِيرِيكِيُّون! إِلَينَا، ثُم يَأْتِي الشَّرقُ فِي التِّهَايَة.

إِلَينَا، يَا مَدِينَتِي،

حَيثُ مَفَاتِنُ الرُّخَامِ وَالحَدِيدِ الشَّاهِقَةُ تَصطَف عَلَى الجَانِبَين، لِنَمشِي فِيمَا بِينَهَا، اليَومَ يَأْتِي أَهلُ الجِهَاتِ المقَابِلَة.

تَأْتِي الْحَلَّاقَة،

عُش اللَّغَاتِ، مُورِثَةُ القَصَائِد، الجِنسُ الغَابِر، مُتَورِّدَةً بِالدَّم، مُتَأَمِّلَةً، مُنتَشِيَةً بِالمرَّاح، سَاخِنَةً بِالشَّغَف، مُتَّقِدَةً بِالعِطر، بِثِيَابٍ مُنسَابَةٍ فَضفَاضَة،

بِسيمَاءٍ مَسفُوعَةٍ بِالشَّمسِ، بِرُوحٍ عَاطِفِيَّة وَعَينَين وَامِضَتَين،

فَانظُرُوا طَرِيقَتِي الغِنَاثِيَّة! فَهَوْلَاء وَأَكثَر يُومِضُون لَنَا مِن الموكِب، وَفِيمَا يَتَحَرَّكُ مُتَغَيِّرًا، يَتَحَرَّك كَالِيدُوسكُوب[\*] سَمَاوِيٌّ مُتَغَيِّرًا أَمَامَنَا. لَا مِن أَجلِ المبعُوثِين وَلَا مِن أَجلِ اليَابَانِي المسفُوعِ مِن جَزِيرَتِه فَحَسب،

لَهُ مِن الْجَلِ المُبْعُولِين ولَهُ مِن الْجَلِ الْقَارَّةُ الْآسِيُويَّةُ ذَاتُهَا، وَالْمَاضِي، وَالْمُوتَى، وَالْمُوتَى،

وَاللَّيلُ المرَصَّعُ بِالتُّجُومِ - نَهَارُ الدَّهشَّةِ وَالْخُرَافَةِ العَصِيَّة،

الأسرَارُ المخفِيَّة، نَحُلُ العَسَلِ القَدِيمُ وَالمجهُول،

الشَّمَالُ، الجَنُوبُ المتَصَبِّبُ عَرَقًا، آشُورُ الشَّرقِيَّة، العِبرَانِيُّون، قُدَمَاءُ الأقدَمِين، مُدُنُ شَاسِعَةٌ مَهجُورَة، وَالحَاضِرُ المنسَل، كُل هَوْلَاء وَأَكثَر فِي مَوكِب المهرجَان.

الجغرَافيا، العَالَم، كَامِنٌ فِيه،

البَحرُ العَظِيم، وَصِغَارُ الجُزُر، وَبُولِينِيزيَا، وَالسَّاحِلُ فِي الوَرَاء،

السَّاحِلُ الذِي تُوَاجِهِينَه مِن الآنَ فَصَاعِدًا - أَيَّتُهَا الحُريَّة! مِن شَوَاطِئِك الغَربِيَّةِ الشَّربِيَّةِ النَّربِيَّةِ النَّاهَبِيَّة،

هُنَاكَ البُلدَانُ بِسُكَّانِهَا، وَهُنَا الملَايِينُ المحتَشِدَة بَغَرَابَة،

الدَّكَاكِينُ المزدَحِمَة، المعَابِدُ بِالأُوثَانِ مَصفُوفَةً بِامتِدَادِ الأَجنَابِ أَو فِي العُمق، بُوذِيَّةً، براهييَّة، وَمِن إِلاَمَا[\*\*]،

مَوَظَفُ كَبِيرٌ، مُزَارِعُ، تَاجِرُ، مِيكَانِيكِي، وَصَيَّادُ سَمَك،

المُغَنِّيَةُ، وَالرَّاقِصَةُ، وَالأَشخَاصُ المُنتَشُون، وَالأَبَاطِرَةُ المعزُولُون،

كُونفُوشيُوس نَفسُه، وَالشُّعَرَاءُ وَالأبطَالُ العِظَام، وَالمُحَارِبُون، وَالشُّخُوصُ، جَمِيعًا،

<sup>[\*]</sup> كاليدوسكوب kaleidoscope: أداة تضم قطعًا متحركة من الزجاج الللون، ما إن تتغير أوضاعها حتى تعكس مجموعة لا نهائية من الأشكال الهندسية مختلفة الألوان.

<sup>[\*\*]</sup> إحدى مدن هوندوراس.

يَحتشِدُون، يَتَزَاحَمُون مِن جَمِيع الاتِّجَاهَات، مِن جِبَال التَّاي[\*]، مِن التِّيبِيت، مِن أَنهَارِ الصِّين الأربَعَةِ المُوَّارَةِ المُتَدَفِّقَةِ بَعِيدًا، مِن أَشْبَاهِ الجُزُر الجَنُوبِيَّة وَالجُزُرِ شِبهِ القَارِّية، مِن مَالِيزيَا، هَوُلَاء وَأَيُّ مَا يَنتَمِي إلَيهِم يَتَبَدَّى لِي وَاضِحًا، وَمَربُوطًا بِي، وَأَنَا مَربُوطٌ بِهِم، وَيَضُمُّونَنِي بِمَحَبَّة، إِلَى أَن أُغَنِّيهِم جَمِيعًا مِثلَمَا هُنَا، أَيتُهَا الحُريَّة، مِن أَجلِهِم وَمِن أَجلِك.

فَأَنَا أَيضًا أَنضَم رَافِعًا صَوتِي إِلَى صُفُوفِ هَذَا المهرجَان، أَنَا المنشِدُ، أُنشِدُ عَالِيًا فَوقَ المهرَجَان، أُنشِدُ العَالَم عَلَى بَحرِي الغَرِي، أُنشِدُ الرَعِةَ الجُزُرِ فِي البَعِيد، كَثِيفَةً كَمَا النُّجُومِ فِي السَّمَاء، أُنشِدُ الامبِرَاطُورِيَّةَ الجِدِيدَةَ الأعظم مِن أَيَّةِ سَابِقَة، وَهِيَ تَأْتِينِي كَمَا فِي رُؤيًا، أُنشِدُ أَمِيرِيكَا السَّيِّدَة، أُنشِدُ سِيَادَةً أَعظَم،

أُنشِدُ أَلفَ مَدِينَةٍ مُزدَهِرَةٍ مُتَخَيَّلَةٍ لَكِن فِي أَوانِهَا القَادِمِ عَلَى هَذِهِ المجمُوعَات مِن الجُزُر البَحريَّة،

وَسُفُنِي الشِّرَاعِيَّةُ وَالبُخَارِيَّةُ تَمخُر الأرخَبِيلَات،

وَنُجُومِي وَأَعلَامِي تُرَفرِفُ فِي الرِّيح،

هُو افتِتَاحُ التِّجَارَة، وَنَومُ العُصُورِ التِي قَامَت بِوَاجِبِهَا، أَجِنَاسٌ تُولَد مِن جَدِيدٍ، مُنتَعشَة،

حيَوَاتُ، وَأَشَغَالُ تُستَكَمَل - مَا لَا أَدرِي - لَكِن القَذِيم، الآسيَوِي المُجَدَّد كَمَا يَنبَغِي، يَبدَأُ مِن هَذَا اليَومِ مُحَاطًا بِالعَالَم.

[3]

وَأَنتِ يَا حُريَّةَ العَالَمِ!

<sup>[\*]</sup> سلسلة جبال بأسيا الوسطى، تمتد فيما بين روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان.

سَتَجلِسِين فِي المنتَصَفِ رَاسِخَةً لآلَافِ وَآلَافِ السِّنِين، حَيثُ يَأْتِي إِلَيكِ اليَومَ نُبَلَاءُ آسيًا مِن أَحَدِ الأجنَاب، وَمِن الجَانِبِ الآخَر تُرسِلُ مَلِكَةُ الْجِلتِرَا غَدًا ابنَهَا الأكبَرَ لَك.

الإِشَارَةُ تَنعَكِس، وَالمَدَارُ يَنغَلِق، الحِلقَةُ تَستَدِير، وَالرِّحلَةُ تَكتَمِل، وَحَلقَةُ تَستَدِير، وَالرِّحلَةُ تَكتَمِل، وَغَطاءُ الصَّندُوقِ مَفتُوحٌ فِي الحيّالِ فَحَسب، وَمَع ذَلِك فَالعِطرُ يَنسَابُ بِفِتنَةٍ خَارِجَ الصَّندُوقِ كُلّه.

أَيَّتُهَا الحُريَّةُ الفَتِيَّة! مَعَ آسيَا الجَلِيلَةِ، الأُم الكُلِّيَّة، فَلتَكُونِي مُرَاعِيَةً لَهَا الآنَ وَحَارَّةً أَبَدًا أَيَّتُهَا الحُريَّة، فَأَنتِ الكُل، فَلتُطَاطِئِي رَأْسَكِ الفَخُورَ إِلَى الأُم المُعوِزَةِ طَوِيلًا المرسِلَةِ الآنَ لَك الرَّسَائِلَ منَ الأرخَبِيلَات، طَأْطِئِي رَأْسَكِ الفَخُورَ خَفِيضَةً لمَرَّةٍ، أَيَّتُهَا الحُريَّةُ الفَتِيَّة.

هَل كَان الأطفَالُ يَهِيمُون نَحَوَ الغَربِ طَوِيلًا؟ فِي تَسَكُّعٍ شَاسِع؟ أَكَانَت العصُورُ الكَابِيَةُ السَّالِفَةُ تَندَفِقُ خَوَ الغَربِ مِن الفِردَوسِ مُنذُ أَمَدٍ بَعِيد؟ أَكَانَت القُرُون تَذهَبُ إِلَيه سَيرًا عَلَى الأقدَامِ بِانتِظَامِ عَلَى هَذَا النَّحو، تَجَهُولَةً طُولَ الوَقتِ، بِالنِّسبَةِ لَكِ، لأَسبَابٍ مَا؟

إِنَّهَا مُبَرَّرَة، مُكتَمِلَة، وَسَوفَ تَستَدِيرُ الآن خَوَ الاتِّجَاهِ الآخَر أَيضًا، لِتُسَافِرَ إِلَيكِ بِالتَّالِي، سَوفَ تَسِيرُ الآنَ أَيضًا طَائِعَةً خَوَ الشَّرقِ مِن أَجلِكِ أَيَّتُهَا الجُريَّة.

# [ 440 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

رُكَام البَحــر



### خَارِجَ المهد الذِي يهتَز أبدًا

خَارِجَ المهدِ الذِي يَهتَز أَبَدًا،

خَارِجَ حُنجُرَةِ الطَّائِرِ المحَاكِي، المكُّوكِ المُوسِيقِي،

خَارِجَ مُنتَصَفِ لَيلِ الشَّهر التَّاسِع،

فَوقَ الرِّمَالِ العَقِيمِ وَالحُقُولِ فِي الوَرَاء، حَيثُ يَهِيمُ الطِّفلُ وَحِيدًا مُغَادِرًا فِرَاشَه، حَافِيًا،

عَارِي الرَّأْسِ،

هَابِطًا مِن الهَالَةِ المنهَالَة،

صَاعِدًا مِن اللُّعبَةِ السِّريَّةِ لِلطِّلَالِ المُزدَوجَةِ وَالمُلتَوِيَةِ كَأَنَّهَا ظِلَالٌ حَيَّة،

خَارِجًا مِن بُقَعِ الوَردِ البَرِّي وَالتُّوتِ الأسوَد،

مِن ذِكريَاتِ العُصفُورِ الذِي غَرَّدَ لِي،

مِن ذِكريَاتِك يَا أَخِي الحَزِينِ، مِن النُّهُوضِ وَالسُّقُوطِ المتَكّرّرَين اللذين سَمِعتُهمَا،

مِن تَحت ذَلِكَ الهِلَالِ الأصفَر الذِي ظَهَر وَانتَفَخَ مُتَأَخِّرًا كَأَنَّمَا بِالدُّمُوع،

مِن تِلكَ النَّعْمَاتِ الافتِتَاحِيَّةِ لِلشُّوقِ وَالحُب هُنَالِكَ فِي الضَّبَاب،

مِن الاستِجَابَاتِ الألفِ لِقَلبِي التِي لَا تَتَوَقَّف أَبَدًا،

مِن آلَافِ الكُلمَاتِ المُستَثَارَةِ بِالتَّالِي،

مِن الكَلِمَةِ الأقوَى وَالأشهَى مِن سِوَاهَا،

مِن مِثل ذَلِك الآن يَبدأُون زِيَارَةَ المشهَدِ مِن جَدِيد،

كَسِربٍ، مُغَرِّد، صَاعِدٍ، أَو عَابِر فَوقَ الرُّؤُوس،

مَولُودًا قَرِيبًا مِن هُنَا، قَبل أَن يُضَلِّلَنِي الجَمِيعُ، عَلَى عَجَل، رَجُلًا، لَكِنِّي بِهَذِه الدُّمُوعِ صَبِيُّ مِن جَدِيد، طَارِحًا نَفسِي عَلَى الرِّمَالِ، مُوَاجِهًا الأموَاج، أَنَا، مُغَنِّي الآلَامِ وَالمَبَاهِج، مُوحِّد الهُنَا وَالهُنَاك، أَلتَقِطُ كُلَّ الإِيمَاءَات لأستِخدِمَهَا، لَكِن قَافِزًا فِيمَا وَرَاءَهَا بِرَشَاقَة، أُغَنِّي إِحدَى الذِّكرَيَات.

فِي بُومَانُوك ذَات مَرَّة،

حِينَ كَانَ أُرِيجُ اللَّيلَكِ فِي الهَوَاء وَعُشبُ الشَّهر الخَامِس يَنمُو، أَعلَى هَذَا الشَّاطِئُ وَسَطَ بَعضِ الوَردِ البَرِّي، كَانَ هُنَاكَ صَيفَانِ مِن رِيشٍ مِن آلاَبَامَا، اثنَان معًا، وَعُشُّهُمَا، وَأَربَعُ بَيضَاتٍ فَاتِحَةُ الحُضرَة مُنقَّطَةٌ بِالبُنِّي، وَكُلَّ يَومٍ يَرُوحُ الطَّائِرُ الذَّكُرُ وَيَجِيء قُربَ المكان، وَكُلَّ يَومٍ تَرقُد الأُنثَى فِي عُشِّهَا، صَامِتَةً، بِعَينَين مُشرِقَتَين، وَكُلَّ يَومٍ وَأَنَا، كَصَبِي فُضُولِي، لَا أَقتَرِبُ كَثِيرًا أَبَدًا، لَا أُزعِجهُمَا أَبَدًا،

> أَشْرِقِ! أَشْرِقِ! أَشْرِقِ! اسكُبِي فِي الأَسفَل دِفثَكِ، أَيَّتُهَا الشَّمْسُ العَظِيمَة! فِيمَا نَسْتَدفِئ، نَحنُ الاثنَين مَعًا.

> > اثنَان مَعًا! الرِّيَاحُ تَهُب جَنُوبًا، أَو تَهُبُّ الرِّيَاحُ شَمَّالًا، يَأْتِي النَّهَارُ أُبيَض، أَو يَأْتِي اللَّيلُ أُسوَد،

بِالبَيتِ، أُو بَعِيدًا عَن البَيت بَأِنهَارٍ وَجِبَال، نُغَنِّي طُولَ الوَقت، لَا وَقتَ لِلنَّفكِير، فِيمَا نَظَل نَحن الاتنين مَعًا.

إِلَى حِينِ فَجَأَة، رُبَّمَا قَتِيلَةً، مجَهُولَةً لِرَفِيقِهَا، ذَاتَ ضُحًى لَم تَرقُد الأُنثَى فِي العُش، وَلَا عَادَت فِي ذَلِكَ الأصِيل، وَلَا التَّالِي، وَلَا ظَهَرت مِن جَدِيدٍ أَبَدًا.

وَمِن الآنَ فَصَاعِدًا طُوَالَ الصَّيفِ فِي وَشِيشِ البَحر، وَفِي اللَّيلِ تَحَتَ القَمَر المُكتَمِلِ فِي جَوِّ أَهدَأ، فَوقَ الاصطِخَابِ الأَجَش لِلبَحر، أو مُنتَقِلًا مِن وَردَةٍ بَرِّيَةٍ إِلَى وَردَةٍ بَرِّيَّةٍ فِي النَّهَار، رَأَيتُ، وَسَمِعتُ عَلَى فَتَراتٍ الطَّائِر البَاقِي، الذَّكر، الضَّيفَ الوَحِيدَ مِن آلاَبَاماً.

هُبِّي! هُبِّي! هُبِّي عَالِيًا يَا رِيَاحَ البَحرِ عَلَى طُولِ شَاطِئِ بُومَانُوكِ؛ فَأَنَا أَنتَظِر وَّأَنتَظِر إِلَى أَن تَهُبِّي بِرَفِيقَتِي إِلَيْ.

حَقًّا، عِندَمَا التَمَعَت التُّجُوم، طُوَالَ اللَّيلِ المدِيدِ عَلَى فَرعٍ لِوَتَدٍ مُغَطَّى ْبِالطَّحَالِب، في الأسفَل تَقرِيبًا وَسطَ الأموَاجِ المتَلَاطِمَة، جَلَسَ المُغَنِّي الوَحِيدُ المُدهِشُ يَذرِفُ الدُّمُوعِ.

كَانَ يُنَادِي رَفِيقَتَه، كَانَ يَسكُبُ المَعَانِي التِي لَا يَعرِفُهَا مِن الرِّجَالِ سِوَاي.

حَقًّا يَا شَقِيقِي أَعرِف، رُبَّمَا لَا أَعرِفُ الْبَاقِ، لَكِنِّي ادَّخَرتُ كُلَّ نَغَمَة، لِأكثر مِن مَرَّةٍ انسَلَلتُ خَفِيًّا إِلَى الشَّاطِئ فِي الأسفَل، صَامِتًا، مُتَفَادِيًا أَشِعَّة القَمَر، دَامِجًا نَفسِي فِي الظِّلَال، مُتَذَكِّرًا الآن الأشكال الغَامِضَة، والأصدَاء، وَالأصوَات وَالمَشَاهِدَ بِأَنوَاعِهَا، وَالأَذرُعُ البَيضَاءُ الممدُودَةُ فِي الأموَاجِ المتلَاطِمَةِ تَتخَبَّط بِلَا كُلَل، وَأَنَا، حَافِي القَدَمَين، طِفلًا، تَتَلَاعَب الرِّيحُ بِشَعرِي، أَنصَتُ طَوِيلًا طَوِيلَا.

> أَنصَتُ لأحفَظ، لأُغَنِّي، مُتَرجِمًا الآنَ النَّغمَات، مُتَابِعًا لَك يَا شَقِيقي.

اهدَئِي! اهدَئِي! اهدَئِي! مهدَئِي! مَوجَتُه القَرِيبَةُ تُهِدِّى الموجَةَ وَرَاءَهَا، وَمِن جَدِيدٍ أَخْرَى فِي الوَرَاءِ تُعَانِق وَتَتَلَاظَم، كُل مَوجَةٍ قَرِيبَة، لَكِنَّ حَبِيبَي لَا تُهَدِّئنِي، لَا تُهَدِّئنِي.

> خَفِيضًا يَتَعَلَّق القَمَرِ، لَقَد ظَهَر مُتَأَخِّرًا، يَتَوَانَى – آوِ أُظُنَّه مُثَقَلًا بِالحُب، بِالحُب.

[ 446 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

آ وِ بِجُنُونِ يَندَفِعُ البَحرُ عَلَى اليَابِسَة، بِجُب، بِجُب.

أَيُّهَا اللَّيلِ! أَلَا أَرَى حُبِّي يُرَفرِف وَسطَ الأموَاجِ المَتَكَسِّرَة؟ فَمَا هَذَا الشَّيءُ الأسوَدُ الصَّغِيرُ الذِي أَرَاه هُنَاكَ فِي البَيَاض؟

عَالِيًا! عَالِيًا! عَالِيًا! عَالِيًا أُنَادِيكِ، يَا حُبِّي!

عَالِيًّا وَوَاضِحًا أُطلِقُ صَوتِي فَوقَ الأَموَاج، لَا بُدَأَنَّكِ تَعرِفِين مَن هُنَا، مَن هُنَا، لَا بُدَأَنَّكِ تَعرِفِين مَن أُنَا، يَا حُبِّي.

أَيُّهَا القَّمَرُ المُعَلَّقُ خَفِيضًا! مَا هَذِه البُقعَةُ القَاتِمَةُ فِي لَونِكَ الأصفَر البُنِّي؟ آهِ هِي الشَّكُلُ، شَكُلُ رَفِيقَتِي! أَيُّهَا القَمَرِ لَا تُبعِدهَا عَنِّي أَكْثَر مِن ذَلِك.

أَنَّتُهَا اليَابِسَةُ! اليَابِسَةُ! اليَابِسَةُ! أَي طَرِيقٍ أَستَدِيرُ إِلَيه، آهِ أَظُنَ أَنَّكِ يمكِن أَن تُعيدِي إِلَيَّ مِن جَدِيدٍ رَفِيقَتِي فَقَط لَو أُستِن

فَأَنَا عَلَى يَقِينٍ تَقرِيبًا مِن أَنِّي أَرَاهَا بِصُورَةٍ شَبَحِيَّةٍ أَينَمَا أَنظُر.

أَيَّتُهَا النُّجُومُ الطَّالِعَة!

## رُبَّمَا سَتَطلُعُ الوّحِيدَةُ التِي أَشتَاقُ إِلَيهَا كَثِيرًا، سَتَطلُعُ مَعَ بَعضٍ مِنك.

أَيَّتُهَا الحنجُرَة الْكَتُهَا الحنجُرَةُ المُرتَعِشَة! فَلتُطلِقِي صَوتَكِ صَافِيًا فِي الأثِير! اختَرِقِي الغَابَات، وَالأرض، فَلَابُداً أَن مَن أُرِيدُهَا تُرهِفُ السَّمعَ فَتَلتَقِطك.

انتَشِرِي أَنَّتُهَا التَّرَانِيم! وَحِيدَةُ هُنَا، تَرَانِيمُ اللَّيل! تَرَانِيمُ الحُبِّ المعزُول! تَرَانِيمُ الموت! تَرَانِيم تَحتَ ذَلِكَ القَمرِ المتَوَانِي، الأصفَر، الذَّاوِي! آوتَحتَ ذَلِكَ القَمر حَيثُ تَلُوذُ فِي الأسفَل بِالبَحر! أَنْتَهَا التَّرَانِيمُ الطَّائِشَةُ التِائِسَة.

لَكِن بِرِقَّة! غُوصِي إِلَى أَسفَل! بِرِقَّة! دَعِينِي أُغَمغِم فَحَسب، وَلَتَنْتَظِر بُرِهَةً أَيُّهَا البَحرُ الغَسقِي الصَّاخِب، فَفِي مَكَانٍ مَا أُظُن أَنِّنِي سَمِعتُ رُفِيقَتِي تَستَجِيبُ لِي، بِوَهَنٍ بَالِغٍ، فَلَابُدِ أَن أَظَل سَاكِنًا، سَاكِنًا لأَسمَع، لَكِن لَيْسَ سَاكِنًا تَمَامًا، فَآنَئِذٍ قَد لا تَجِيءُ مُبَاشَرَةً إِلَيْ.

> حَبِيبَتِي القَرِيبَة! هَا أَنَا هُنَا! هُنَا! بِهَذِه النَّعْمَةِ الوَاضِحَةِ بِالكَّادُ أُعلِنُ عَن نَفسِي لَكِ،

وَهَذَا النَّدَاءُ الرَّقِيقُ مِن أَجلِكِ يَا حَبِيبَتِي، مِن أَجلِك .

فَلَا تَنخَدِعِي فِي أَيِّ مَكَان، فذَلِكَ صَفِيرُ الرِّيح، لَيسَ صَوتِي، وَذَلِكَ هُو الْحَفِيف، حَفِيفُ الغُصنِ المُزهِر، وَهَوْلَاء ظِلَالُ أُورَاقِ الشَّجَر.

> أَتُيهَا الظَّلَامِ! آهِ لَا جَدوَى! آهِ عَلِيلٌ أَنَا وَحَزِينٍ.

أَيَّتُهَا الهَالَةُ البُنِّيَّةُ فِي السَّمَاءِ قُرِبَ القَمَرِ، المُعَلَّقِ فَوقَ البَحرِ! أَيُّهَا الانعِكَاسُ المُضطَرِبُ فِي البَحرِ! أَيَّتُهَا الحنجُرَة! أَيُّهَا القَلبُ النَّابِضِ! وَأَنَا بِلَا جَدوَى أُغَنِّي، أُغَنِّي طُوَالَ اللَّيلِ بِلَا جَدوَى.

أَيُّهَا الماضِي! أَيَّنُهَا الْحَيَاةُ السَّعِيدَة! يَا أَغَانِي البَهجَة!
فِي الهَوَاءِ، فِي الغَابَات، فَوقَ الْحُقُول،
أُحبَّك! أُحبَّك! أُحبُّك! أُحبُّك! أُحبُّك!
لَكِن بِدُونِ رَفِيقَتِي، فَلَم تَعُد مَعِي!
لَمَ نَعُد مَعًا نَحَن الْا ثَنَين.

النَّغَمُ يغُوص، وَكُل مَا سِوَاه يَتَوَاصَل، إِشرَاقُ النُّجُوم، · هُبُوبُ الرِّيَاح، زَقزَقَاتُ العُصفُورِ يَتَرَدَّدُ صَدَاهَا المتَوَاصِل، يِتَأُوهَاتٍ غَاضِبَةٍ تَبُن بِلَا انقِطَاعِ الأُم العَجُوزُ الوَحشِيَّة،
وَعَلَى رِمَالِ شَاطِئ بُومَانُوك الرَّمَادِي الذِي يُصدِر الحفيف،
ضفُ القَمَر الأصفر الذِي كَبُر، مُعَلَّقًا لأسفل، مُتَدَلِّيًا، يَكَادُ يُلَامِسُ وَجهَ البَحر،
وَالصَّبِيُّ المُنتَشِي، بِقَدَميه الحَافِيتَين فِي الأموَاج، وَشَعرِه الذِي يُدَاعِبُه الهَوَاء،
وَالصَّبِيُّ المُنتَشِي، بِقَدَميه الحَافِيتَين فِي الأموَاج، وَشَعرِه الذِي يُدَاعِبُه الهَوَاء،
وَالحَبُّ المُكتُومُ طَوِيلًا فِي القلبِ، فَاتِرًا حِينًا، وَحِينًا مُنفَجرًا مُتَلَاطِمًا فِي النِّهَايَة،
وَمَعنَى النَّعَم، وَالآذَان، وَالرُّوح، التِي سرعان مَا تَستقِر،
وَالدُّمُوعُ الغَرِيبَةُ المنسَابَةُ أَسفَل الحَدَّين،
وَالمُحَادَثَةُ هُنَاكَ، الثَّلَاثِيَّة، وَكُل وَاحِدٍ يَتَكَلَّم،
وَالصَّوتُ الحَقِيض، وَوَحشِيَّةُ الأُم العَجُوزِ التِي لَا تَكف عَن الصُّرَاخ،
وَالصَّوتُ الحَقِيض، وَوَحشِيَّةُ الأُم العَجُوزِ التِي لَا تَحف عَن الصَّرَاخ،
وَالصَّوتُ الخَفِيض، وَوَحشِيَّةُ الأُم العَجُوزِ التِي لَا تَحف عَن الصَّرَاخ،
وَالسَّوعَ الذِي يَبتَدِئ.

شَيطَانُ أَم طَائِر! (قَالَت رُوحُ الصَّبِي)، أَحَقًّا تُغَنِّي مِن أَجلِ رَفِيقَتِك؟ أَم مِن أَجلِي فِعلًا؟ فَأَنَا، مَن كُنتُ طِفلًا، وَاستِخدَامُ لِسَافِي نَائِم، سَمِعتُكَ الآن، الآن فِي بُرهَةٍ أَعرِفُ غَايَةَ وُجُودِي، أَصحُو، وَأَلفُ مُغَنِّ حَقًّا، أَلفُ أُغنِيَةٍ، أَصفَى، أَعلَى وَأَكثَر حُزنًا مِن أُغنِيَاتِك، أَلفُ صَدًى مُغَرِّدٍ بَدَأُوا فِي الميلَادِ دَاخِلِي، لَا أَبَدًا لِيَمُوتُوا.

أَيُّهَا المَغَنِّى الوَحِيدَ، الذِي تُغَنِّى بِنَفسِك، مُتَخَيِّلًا لِي، أَيُّهَا الوَحِيدُ أَنَا مُستَمِعٌ لَك، وَلَن أَكُفَّ أَبدًا بَعدَ الآن عَن تَخلِيدِك، أَبدًا لَن أَهرُبَ بَعدَ الآن، لَا تَرَدُّدَ بَعدَ الآن، وَلَن تَغِيبَ عَنِّي صَرِخَاتُ الحُب غَيرِ المُشبَع بَعدَ الآن، فَلَا تَترُكنِي مِن جَدِيدٍ أَبَدًا لأكُونَ الطِّفلَ المَسَالِمَ الذِي كُنتُه قَبلَ مَا جَرَى فِي اللَّيل،

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

عِندَ البَحرِ تَحتَ القَمَرِ الأصفَرِ المتَدَلِّي، فَالرَّسُولُ هُنَاكَ قَد استَثَارَ النَّارَ، وَالجَحِيمَ العَذبَ الكَامِن، وَالرَّعْبَةَ المجهُولَة، وَالمصِيرَ الحَاصِ بِي.

آهِ امنَحنِي السِّر! (إنَّه يُومِثُ فِي اللَّيلِ فِي مَكَانٍ مَا هُنَا)، آهِ لَو كَانَ لِي أَن أَمتَلِكَ الكَثِير، دَعنِي أَمتَلِك الأَكثَر!

كُلْمَةً إِذَن (ذَلِكَ أُنِّي سَأَهْزِمِهَا)، الكَلِمَةَ النِّهَاثِيَّةَ، الأسمَى مِن الكُل، الرَّهِيفَةَ، المَقَدَّرَة - مَا هِي؟ - إِنَّنِي أُرهِفُ السَّمع؛ أَتَهْمِسِين بِهَا، وَكُنتِ تَهمِسِين بِهَا طُولَ الوَقت، يَا أَمْوَاجَ البَحر؟ أَهْيَ مِن قَوَافِيكِ السَّائِلَةِ وَرَمَالِكِ البَلِيلَة؟

حَيثُمَا يُجِيب، البَحر، بِلَا تَأْخِيرٍ، بِلَا استِعجَال، هَمَسَ لِي خِلَالَ اللَّيل، وَبوُضُوحٍ تَام قَبلَ مَشرِقِ التَّهَار، تَلَعثَمَ لِي بِالكِلِمَةِ الحَفِيضَةِ وَالشَّهِيَّة الموت، وَمِن جَدِيدٍ المَوت، المَوت، المَوت، المَوت، هَسِيشٌ مُتَنَاغِمُ، لَا يُشبِه العُصفُورَ وَلَا قَلبَ طِفلِي المهتَاج، لَكِنَّه يَتقَدَّم وَثِيدًا قُربِي كَأَنَّه يُصدِر خَفِيفًا بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ لِي عِندَ قَدَيْ، زاحِفًا مِن هُنَالِك بِاتِّتَادٍ لأعلَى إِلَى أُذُنَيَّ لِيَعْسِلَنِي كُلِّ بِرِقَّة، المَوت، المَوت، المَوت، المَوت، المَوت، المَوت.

ذَلِكَ مَا لَا أَنسَاه،

لَكِنِّي أَبُث أُغِنِيَة شَيطَانِي وَشَقِيقِي الغَسَقِي، النِي غَنَّاهَا لِي فِي ضَوهِ القَمَر عَلَى شَاطِئ بُونَامُوك الرَّمَادِي، مَع الألف أُغنِيَةٍ مُتَجَاوِبَةٍ كَيفَمَا اتُّفِق، فَمُنذُ تِلكَ السَّاعَةِ استَيقَظَت أُغنِيَاتِي، فَمُنذُ تِلكَ السَّاعَةِ المُنبَيْقَةُ مِن الأموَاج، وَمَعَهَا السِّر، الكِلِمَةُ المُنبَيْقَةُ مِن الأموَاج، كَلِمَةُ أَغنِيَةٍ وَكُل الأَغَانِي، كَلِمَةُ أَعذَبِ أُغنِيَةٍ وَكُل الأَغَانِي، تِرحَفُ إِلَى قَدَيَي، تِلكَ الكَلِمَةُ الشَّهِيَّة التِي، وَهِي تَرحَفُ إِلَى قَدَيَي، (أُو كَعَجُوزٍ شَمطَاء تَهُز المَهد، مُلتَقَةً فِي ثِيَابٍ جَمِيلَةٍ، تَحنِيَةً جَانِبًا)، هَمَسَ بِهَا البَحرُ لِي.

### حِين كُنتُ أنحسِر مع محيط الحيّاة

[1]

حِين كُنتُ أَخَسِرُ مَعَ مُحِيطِ الحَيَاة، حِين كُنتُ أَمضِي عَلَى الشُّطآنِ التِي أَعرِفُهَا، حَين كُنتُ أَسِيرُ حَيثُ تَغسِلُك التَّمَوُّجَات دَائِمًا يَا بُومَانُوك، حَيثُ تُصدِرُ الوَشِيشَ أَجَشَّ صَافِرًا، حَيثُ الأُم الوَحشِيَّةُ العَجُورُ تَصرُخُ بِلَا انتِهَاءِ عَلَى مَطَارِيدِهَا، كُنتُ أَتَسَلَّى فِي أَوَاخِريَومٍ خَرِيفِي، مُحَدِّقًا نَحَو الجُنُوب، تَتشَبَّتُ بِي هَذِه الذَّاتُ المثِيرَةُ بِفِعلِ الكِيرِيَاءِ الذِي أَنطِقُ مِنه بِالقَصَائِد، مُكبَّلًا بِالرُّوحِ التِي تَتَجَرَجَر فِي خُطُوطٍ عَلَى الأرض، بِالحَافَّة، بِالتَّفل الذِي يُحَافِح كُلَّ المَاءِ وَكُلَّ اليَابِسَةِ عَلَى الكون.

مَفتُونًا، وَعَينَاي تَرتَدَّانِ عَن الجَنُوب، هَابِطَتَين، لِتُتَابِعَا هَذِه الصُّفُوفَ النَّحِيلَةَ مِن الرُّكَام،

تِبنُّ، قَش، بَقَايًا أَخشَابٍ، أَحطَابُ، وَغِرَاء البَحر، زَبدُّ، رَقَاثِقُ مِن صُّخُورٍ سَاطِعَة، أَورَاقُ خَس مِلجِي، تَرَكَهَا الجَزر، المشيُ لأميَالٍ، وَصَوتُ الأموَاجِ المتكسِّرَةِ عَلَى الجَانِبِ الآخَر مِنِّي، كَانَت بُومَانُوك هُنَاك وَآئِئِذٍ فَكَّرتُ فِي الفِكرَةِ القَدِيمَةِ لِلتَّشَابُهَات،

فَهَذَا مَا قَدَّمتِه لِي أَيَّتُهَا الجَزِيرَةُ فِي شَكلِ سَمَكَة، حِين كُنتُ أَمضِي عَلَى الشَّطآنِ التِي أَعرِفُهَا، حِين كُنتُ أَسِير مَعَ هَذِهِ الذَّاتِ المثِيرَة بَحثًا عَن أَنمَاط.

[2]

حِين أمضِي عَلَى الشُّطآنِ التِي لَا أَعرِفُهَا، حِين أُمضِ عَلَى الشُّطآنِ التِي لَا أَعرِفُهَا، حِين أُنصِتُ إِلَى اللَّحنِ الحَزِين، إِلَى أَصوَاتِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ غَرقَ، حِين أَستَنشِق النَّسَائِمَ الرَّهِيفَةَ التِي تَمُر بِي، حِين يَتَدحرَجُ المُحِيطُ بَالِغُ الغُمُوضِ نَحوي أَقرَبَ فَأَقرَب، وَأَنَا أَيضًا أُومِئُ فَحَسب – في الحدِّ الاُقصَى – إِلَى مَوجَةٍ صَغِيرَة مَغسُولَة، أَلَيْم بَعضَ الرِّمَالِ وَأُورَاقِ الاُشجَارِ الميَّتَة، أَلْمِم، وَأَمرِجُ نَفسِي كَجُزءٍ مِن الرِّمَالِ وَالمَوجة.

آهِ حَائِرًا، مُحَبَطًا، مُنكَفِئًا حَتَّى الأرض، مَعْمُومًا مِن نَفسِي مِن أَنَّنِي تَجَرَّأْتُ عَلَى فَتحِ فَمِي، مُدرِكًا الآنَ أَن وَسَط تِلكَ الثَّرْثَرَةِ التِي تَرتَدُّ أصدَاؤُهَا عَلَيَّ لَم تَكُن لَدَيَّ أَدنَى فِكرَةٍ أَبَدًا عَن مَن أَو مَاذَا أَكُون،

لَكِن أَمَامَ كُل قَصَائِدِي المتَعَجرِفَةِ تَنتَصِبُ أَنَا الحَقِيقِيَّةُ، غَيرَ مَلمُوسَةٍ، غَيرَ مَنطُوقَة، عَصِيَّةَ المَنالِ تَمَامًا،

> مُنسَحِبَةً بَعِيدًا، سَاخِرَةً مِنِّي بِإِشَارَاتٍ وَانِحِنَاءَاتِ تَهنِئَةٍ سَاخِرَةً، مَع جَلجَلَاتِ ضَحكٍ تَهَكُّي بَعِيدٍ عَلَى كُل كَلِمَةٍ كَتَبتُهَا، مُشِيرةً فِي صَمتٍ إِلَى هَذِه الأَغَانِي، ثُم إِلَى الرِّمَالِ فِي الأسفَل.

أَعرِفُ أَنَّنِي فِعلًا لَم أَفهَم أَيَّ شَيء، أَيَّ شَيءٍ وَاحِد، وَذَلِكَ مَا لَا يَستَطِيعُه أَحَدُ أَبَدًا،

#### [ 454 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَالطَّبِيعَةُ هُنَا عَلَى مَرأًى مِن البَحرِ تَستَغِلُّنِي فِي أَن تَنقَضَّ عَلَيَّ وتَلدَغنِي، لأنَّنِي تَجَرَّأْتُ عَلَى فَتحِ فَمِي لأُغَنِّي.

[3]

أَيُّهَا المحِيطَان، إِنَّنِي أَقتَرِبُ مِنكُمَا، نُصدِرُ الخَرِيرَ عَلَى السَّوَاء لَاثِمِين لِلرِّمَالِ وَالموجِ المتَدحرِج، دُون أَن نَدرِي السبَب، وَهَذِه الشَّطَايَا الصَّغِيرَةُ حَقًّا هِي رَمزُ لَكُمَا وَلِي وَلِكُل شَيء.

> أَيُّهَا الشَّاطِئُ الهَش مَع بَقَايَا الحُطَام، أَيَّتُهَا الجَزِيرَةُ فِي شَكلِ سمَكَة، إِنَّنِي آخُذُ مَا تَحَتَ قَدَمِي، فَمَا لَك هُو لِي يَا أَبِي.

أَنَا أَيضًا يَا بُومَانُوك، أَنَا أَيضًا تَدَفَّقتُ، طَفَوتُ الطَّفوَ الفَرِيدَ، وَاغتَسَلتُ عَلَى شُطآنِك، أَنَا أَيضًا لَستُ سِوى بَقَايَا مَوجٍ وَحُطام، أَنَا أَيضًا أَترُكُ بَقَايَا حُطَامٍ صَغِيرَةً عَلَيكِ، أَيَّتُهَا الجَزِيرَةُ فِي شَكلِ سمَكَة.

> أُرِي بِنَفسِي عَلَى صَدرِكَ يَا أَبِي، أَتَشَبَّثُ بِك فَلَا تَستَطِيعُ أَن تُفلِتَنِي، أُمسِكُ بِك بِقُوَّةٍ إِلَىٰ أَن تُجِيبَ لِي عَن شَيءٍ مَا.

قَبِّلنِي يَا أَبِي، المسنِي دِشَفَتيكَ مِثلَمَا أَلمسُ مَن أُحِب، ` انفُخ فِيَّ وَأَنَا أَحتَضِنُك سِرَّ الخَرِير الذِي أَحسِدُه. فَلتَنحَسِر، يَا مُحِيطَ الحَيَاة، (لَسَوفَ يَعُودُ المَد)، وَلَا تَكُفِّي عَن أَنِينِكِ أَيَّتُهَا الأُم الوَحشِيَّةُ العَجُوز، اصرُخِي بِلَا انتِهَاءِ مِن أَجلِ مَطَارِيدِك، لَكِن لَا تَخَافِي، لَا تُنكِرِينِي، لَا تُصدِرِي حَفِيفًا أَجَشَّ وَغَاضِبًا عَلَى قَدَئيَّ وَأَنَا أَلمَسُكِ أَو أُلمَلِم مِنكِ. أَعنِي بِرِقَّةٍ مِنكِ وَمِن الجَمِيع، أُلمَلِم لِنَفسِي وَلِحِذَا الشَّبَحِ الذِي يَبدُو فِي الأسفَل حَيثُ نَمضِي، وَيَتبَعُنِي وَمَا لِي.

أَنَا وَمَا لِي، رُكَامٌ مُبَعثَر، جَثَامِينُ صَغِيرَة، زَبَدُ، أَبِيَضُ ثَلجِي، وَفَقَاقِيع، (فَانظُر، مِن شَفَتَيَّ الميِّتَتَين يَحْرُجُ الطَّميُ فِي النِّهَايَة، انظُر، الألوَانُ البَرَّاقَةُ تَلتَمِع وَتَتَدَحرَجٍ)، حِزَمُ قَش، رِمَالٌ، مِزَق، طَافِيَة هُنَاكَ مِن طَبَائِعَ مُختَلِفَة، وَكُلُّ مِنهَا يُنَاقِضُ الآخَر، مِن العَاصِفَة، وَالسَّكِينَةِ الطَّوِيلَة، وَالظَّلَام، وَالانتِعَاش، تَسلِيَةٌ، تَأَمُّل، نَفَسُ، دَمعَةٌ مَالِحةٌ، بَعضٌ مِن سَائِلِ أُو تُرَاب، مَا يَنجُمُ عَن أَشغَالٍ بِلَا أَغوَارِ وَقَد تَخَمَّرَ وَرُمِي، زَهرَةٌ مُتَرَخِّحَةٌ أُو اثنَتَان، مُمَزَّقَتَان، تَطفُوَان عَلَى الأموَاج، تَتَخَبَّطَان كَيفَمَا اتُّفِق، فَهوَ مِن أَجلِنَا تَمَامًا ذَلِكَ اللَّحنُ الحَزِينُ النَّائِحُ لِلطَّبِيعَة، وَتَمَامًا مِن حَيثُ نَأْتِي إِلَى ذَلِكَ الدُّوي لِأَبْوَاقِ الغَيمَة، أَتَينَا إِلَى هُنَاك، غَرِيبي الأطوَار، لَا نَدرِي مِن أَين، فَيَا مَن هُنَاكَ فِي الأَعَالِي تَتَمِشَّى أَو تَجلِس، مُتَجَلِّيًا أَمَامَنَا، أَيًّا مَن تَكُون، نَحَنُ أَيضًا نَستَلقِي فِي رُكَامٍ عِندَ قَدَمَيك.

## [ 456 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### دمُــوع

ذُمُوع! دُمُوع! دُمُوع! وَمُوع!
فِي اللَّيلِ، فِي الوحدَة، دُمُوع،
عَلَى الشَّاطِئ الأبيَض تَقطُر، تَقطُر، تَمتصُّهَا الرِّمَال،
عَلَى الشَّاطِئ الأبيَض تَقطُر، تَقطُر، تَمتصُّهَا الرِّمَال،
دُمُوعٌ، بِلَا إِشْرَاقِ نَجَمَة، وَكُل شَيءٍ مُظلِمٌ وَكَثِيب،
دُمُوعٌ نَدِيَّةٌ مِن عُيُونِ رَأْسٍ خَامِدَة؛
آوِمَن هَذَا الشَّبَح؟ ذَلِكَ الطَّيفُ فِي الظَّلَام، مَعَ الدُّمُوع؟
أَيَّةُ هَيئَةٍ بِلَا شَكلٍ هِي، مَحنِيَّةً، مُقعِيةً هُنَاك عَلَى الرِّمَال؟
وَمُوعٌ مُنسَابَةٌ، دُمُوعٌ نَاشِجَةٌ، نَوبَاتُ أَلَمٍ، مُحَتنِقةٌ بِصَرِخَاتٍ وَحشِيَّة ؛
أَيَّتُهَا العَاصِفَةُ اللَّيلِيَّةُ الوَحشِيَّةُ الموحِشَةُ، مَعَ الرِّيح – أَيَّتُهَا الجَارِفَةُ اليَائِسَة!
أَيتُهَا العَاصِفَةُ اللَّيلِيَّةُ الوَحشِيَّةُ الموحِشَةُ، مَعَ الرِّيح – أَيَّتُهَا الجَارِفَةُ اليَائِسَة!
أَيتُهَا الظَّل الرَّصِينُ المحتشِمُ فِي التَّهَار، بِسِيمَاء هَادِئَةٍ وَخَطوٍ مُنتَظِم،
اليَّهَا الظَّل الرَّصِينُ المحتشِمُ فِي التَّهَار، بِسِيمَاء هَادِئَةٍ وَخَطوٍ مُنتَظِم،
الصَين بَعِيدًا فِي اللَّيل إِذ نُحَلِّق، لَا شَيءَ يَبدُو – آو آنئِذِ المحِيطُ المِنسَاب،

### إلى عُصفُور الحرب الإنسان

أَنتَ يَا مَن نِمتَ اللَّيلَ كُلَّه عَلَى ظَهرِ العَاصِفَة، مُستَيقِظًا مِن جَدِيدٍ عَلَى أَجنِحَتِك الهَائِلَة، (هَل فَجَّرتَ العَاصِفَةَ الوَحشِيَّة؟ وَفَوقَهَا حَطَطتَ، وَبَقيتَ فِي السَّمَاء، جَارِيتِك التِي تُهَدهِدُك)، الآنَ، (أَنتَ) نُقطَةٌ زَرقَاء، بَعِيدًا، بَعِيدًا تَطفُو فِي السَّمَاء، وَأَتفَرَّجُ عَلَيكَ مِثلَ الطَّوءِ المُنبَثِقِ هُنَا عَلَى سَطحِ المركبِ، (أَنَا نَفسِي بُقعَةٌ، نُقطَةٌ عَلَى رَحَابَةِ العَالَم الطَّافِيَة).

بَعِيدًا، بَعِيدًا فِي البَحر، بَعدَ أَن غَطَّت اجتِيَاحَاتُ اللَّيلِ الوَحشِيَّةُ الشَّاطِئَ بِالحُطَام، مَعَ النَّهَارِ العَاثِدِ كَالآن بَالِغَ السَّعَادَةِ وَالسَّكِينَة، ظَهَرَ الفَجرُ الوَردِي وَالسَّلِسُ، الشَّمسُ الوَامِضَة، وَالانتِشَارُ الشَّفِيفُ لِلاَّثِيرِ اللَازَورِدِي، وَأَنتَ أَيضًا ظَهَرتَ.

> وُلدتَ لِثُبَارِي العَاصِفَة (فَأَنتَ كُلك أَجنِحَة)، لِتَتَوَافَقَ مَع السَّمَاءِ وَالأرضِ وَالبَحرِ وَالإعصَار،

وَسَفِينَتُك الهَوائِيَّةُ التِي لَم تَطوِ أَشْرِعَتَهَا أَبَدًا، لَا الْمَامِ، عَبر الفَضَاءَات، تُدَوِّمُ فِي العَوَالِم، لأيَّامٍ، حَتَّى لأسَابِيع بِلَا كَلَلٍ وَإِلَى الأَمَام، عَبر الفَضَاءَات، تُدَوِّمُ فِي العَوَالِم، فِي الغَسَق تَبدُو فِي السِّنغَال، فِي الصَّبَاحِ بِأَمِيرِيكَا، لَاهِيًا وَسَطَ وَمِيضِ البَرقِ وَغَيمِ الرَّعد، لَاهِيًا وَسَطَ وَمِيضِ البَرقِ وَغَيمِ الرَّعد، وَفِيهِم، فِي تَجَارِبِك، أَخذت رُوحِي، وَفِيهِم، فِي تَجَارِبِك، أَخذت رُوحِي، فَأَيَّة مَبَاهِج هِي مَبَاهِجُك!

#### عندَ دفَّةِ سَفينَة

عِند دَفَّة سَفِينَة، يُدِيرُ قُبطَانُ شَابِ الدَّفَّة بِحِرص.

وَخِلَال الضَّبَابِ عَلَى سَاحِلِ بَحرٍ يَرِن كَثِيبًا، جَرَسُ مُحِيط - آهِ جَرَسُ تَحذِير، تُهزهِزُه الأموَاج.

آهِ كَم تُقَدِّم تَنبِيهًا جَيِّدًا حَقًّا، أَيُّهَا الجَرَسُ الذِي تَرِن بِفِعلِ صُخُورِ البَحر، تَرِن، لِتَحذيرِ السَّفِينَةِ مِن مَوضِع تَّحطِيمِهَا.

فَإِذ يَتَوَاصَل التَّحذِيرُ أَيُّهَا القُبطَان، تَنتَبِه لِلتَّنبِيهِ عَالِي الصَّوت، تَستَدِيرُ الدَّفَّة، وَالسَّفِينَةُ المرعُوبَةُ تُغَيِّر اتَّجَاهَهَا سَرِيعًا بَعِيدًا تَحَتَ أَشرِعَتِهَا الرَّمَادِيَّة، تُسرِعُ السَّفِينَةُ الجَمِيلَةُ النَّبِيلَةُ بِثرواتِهَا القَيِّمَة بَعِيدًا بِمَرَحٍ وَأَمَان.

لَكِن آوِ لَلسَّفِينَة، السَّفِينَةِ الخَالِدَة! أَيَّتُهَا السَّفِينَةُ عَلَى مَتنِ السَّفِينَة! فَسَفِينَة! فَسَفِينَةُ الجُسَد، سَفِينَةُ الرُّوح، تُبحِر، تُبحِر، تُبحِر.

# [ 460 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## على الشَّاطئ في اللَّيـل

عَلَى الشَّاطِئِ فِي اللَّيل، تَقِفُ طِفلَةٌ مَع أَبِيهَا، يُشَاهِدَان الشَّرقَ، وَسَمَاءَ الْخَريف.

عَالِيًا خِلَالَ الظَّلَام، فيما تنتَشِرُ غُيُومٌ ضَارِيَةً، غُيُومٌ جَنَاثِرِيَّةُ، في كُتَلٍ سَودَاء، فيما تنتَشِرُ غُيُومٌ ضَارِيَةً، غُيُومٌ جَنَاثِرِيَّةُ، في كُتَلٍ سَودَاء، خَفِيضَةً كَثِيبَةً وَعَرضِيَّةً بِثَبَاتٍ أَسفَل السَّمَاء، وَسَطَ حِزَامٍ شَفِيفٍ صَافٍ مِن الأثيرِ لَكِن يَسَارًا إِلَى الشَّرق، يَصَاعَد هَائِلًا وَهَادِقًا سَيِّدُ الكُوَاكِبِ المشترَى[\*]، وقريبًا في مُتَنَاوَلِ اليَد، إِلَى الأعلَى قلِيلًا فَحَسب، تَعُومُ الثُّريَّا.

مِن الشَّاطِئ تَرقُبُ الطِّفلَةُ المسِكَةُ بِيَدِ أَبِيهَا، هَذِه الغُيُومَ الجِنَائِزِيَّةَ التِي تَهوِي ظَافِرَةً لِتَلتَهِمَ الجَمِيعَ بِسُرعَةٍ، مُنتَحِبَةً فِي صَمت.

<sup>[\*]</sup> هو **جوبيتر** Jupiter، على اسم جوبيتر/زيوس، كبير الآلهة، وأب الآلهة، لدى الإغريق والرومان. وثمة "أنسنةً" ما للكواكب، في القصيدة، بالاستفادة من أسمائها.

لَا تَنتَحِي، يَا طِفلَتِي، لَا تَنتَحِي، يَا عَزِيزَتِي، وَلاَّمحُ بِهَذِه القُبلَات دُمُوعَك، فَالغُيُومُ الضَّارِيَةُ لَن تَبقَى طَويلًا طَافِرَة،

لَن تَمتَلِكَ طَوِيلًا السَّمَاءَ، تَلَتَهِمَ مَا يَظهَر مِن نُجُوم فَحَسب،

وَلَسَوفَ يَبزُغُ المشتَرَى، فَاصبِرِي، وارقُبِي مِن جَدِيدٍ لَيلَةً أُخرَى، فَسَوفَ تَبزُغُ نُجُومُ التُّرَيَّا،

> وَهُم خَالِدُون، وكُل هَذِهِ الكَوَاكِبِ الفِضِّيَّةِ وَالذَّهَبِيَّةِ سَتُشرِق مِن جَدِيد، وَالكُوَاكِبُ العَظِيمَةُ وَالصَّغِيرَءُ سَتُشرِقُ مِن جَدِيدٍ، إِنَّهَا بَاقِيَة، وَالشُّمُوسُ الهَائِلَةُ الحَالِدَةُ وَالأَقْمَارُ الحَزِينَةُ البَاقِيَةُ طَوِيلًا سَتُشرِق مِن جَدِيد.

> > أَتَبكِين إِذَن يَا طِفلَتِي العَزِيرَةَ مِن أَجلِ المُشتَرَى وَحدَه؟
> > أَلا تُفكِّرِين إِلَا فِي جَنَازَةِ الكَوَاكِب؟
> > هُنَاكَ شَيءُ مَا،
> > (وَشَفَتَايَّ تُهَدِّنَانَك، أَهمِسُ مُضِيفًا،
> > أُقدِّمُ لَك الاقتِرَاحَ الأوَّل، المُشكِلَة وَالإِجرَاء)،
> > فَهُنَاكَ شَيءٌ مَا أَكثَر خُلُودًا حَتَّى مِن الكَوَاكِب،
> > فَهُنَاكَ شَيءٌ مَا أَكثَر خُلُودًا حَتَّى مِن الكَوَاكِب،
> > شَيءٌ مَا سَيَدُومُ أَطُولَ حَتَّى مِن المُشتَرَى اللَّامِع،
> > شَيءٌ مَا سَيَدُومُ أَطُولَ حَتَّى مِن المُشتَرَى اللَّامِع،
> > أُطولَ مِن الشَّمسِ أُو أَي قَمَرٍ دَوَّار،
> > أُو شَقِيقًاتِ الثُّرِيَّا المتَوَهِّجَات.

### عَــالَم ما تحتَ البَحــر

عَالَم مَا تَحتَ البَحر،

أَحرَاجٌ فِي قَاعِ البَحرِ، الأغصَانُ وَأُورَاقُ الشَّجَرِ،

خَس البَحر، نَبَاتَاتُ الأُشْنَة الهَائِلَة، زُهُورٌ وَبُدُورٌ غَرِيبَة، الطَّحَالِبُ الكَثِيفَة، فَجوَاتُ، وَأَرضِيَّةُ عُشبِيَّةٌ قُرمُزِيَّة،

أَلْوَانٌ مُختَلِفَة، رَمَادِيُّ وَأَخضَر فَاتِح، أُرجُوَانُ، أَبِيَض، وَذَهَبِي، لُعبَهُ الأَضوَاءِ خِلَالَ المِيَاه،

سَبَّاحُون بُكمُّ هُنَاكَ وَسَطَ الصُّخُور، مُرجَانُ، غِرَاء، عُشبٌ، أَسَل، وَغِذَاءُ السَّبَّاحِين، كَاثِنَاتُ كَسُولَةُ تَرعَى هُنَاكَ مُعَلَّقَة، أَو تَزحَفُ بَطِيئَةً قُربَ القَاع،

حُوثُ العَنبَر عَلَى السَّطح يَنفُثُ هَوَاءً وَرَذَاذًا، أُو يَلهُو بِذَنبِه،

وَالقِرشُ ذُو العَين الرَّصَاصِيَّة، وَحَيَوَانُ الفَظ[\*]، وَالسُّلَحفَاةُ، وَنَمِر البَحر كَثِيفُ الشَّعر، وَالسَّمَكُ اللَّادِغ،

هُنَاكَ الشَّغَفُ، وَالحُرُوبُ، وَالمَطَارَدَاتُ، وَالقَبَائِلُ، وَالرُّوْيَةُ فِي أَعمَاقِ المُحِيطِ هَذِه، وَاستِنشَاقُ هَذَا الهَوَاء الكَثِيفِ، مِثلَمَا يَفعَلُ الكَثِيرُون،

وَهُنَا التَّغَيُّر بِالتَّالِي عَن المشهَد، وَعَن الأثِيرِ الرَّهِيفِ الذِي تَتَنَفَّسه كَائِنَاتُّ مِثلَنَا تَمشِي عَلَى هَذَا الكُوكب،

التَّغَير قُدُمًا عَمَّا نَحَنُ فِيه إِلَى مَا فِيه تِلكَ الكَائِنَاتِ الَّتِي تَمشِي عَلَى كَوَاكِبُ أُخرَى.

[\*] حيوان الفظ walrus : من الثدييات البحرية الضخمة.

### وحيدًا على الشَّاطئ في الليـل

وَحِيدًا عَلَى الشَّاطِئ فِي اللَّيل، فِيمَا الأُم العَجُوزُ تُؤَرِجِحُه ذِهَابًا وَإِيَابًا مُغَنِّيَةً أُغنِيَتَهَا المبحُوحَة، فِيمَا أَرقُب النُّجُوم المتَوَهِّجَةَ تُشرِق، تَخطُر لِي فِكرَةُ مفتَاحِ الأكوَانِ وَالمَستَقبَل.

قيما ارقب النجوم المنوهجة تشرِق، حضري بحره مساح الا تشابة هائل يُشَابِكُ كُلَّ شَيء، كُلُّ الأَجرَام، التَّامِية، غَيرِ النَّامِية، الصَّغِيرة، الكَّبِيرة، وَالشَّمُوسَ، وَالأَقمَارَ، وَالكَوَاكِب، وَكُلُ المُسَافَاتِ مَعَ ذَلِكَ شَاسِعَة، وَكُلُّ المَسَافَاتِ الزَّمَن، وَكُل الأَشكالِ الجَامِدة، كُلُّ الأرواح، وكُل الأجسَادِ الحَيَّةِ رغمَ أَنَّهَا بَالِغَةُ الاختِلافِ أَبَدًا، أُو فِي عَوَالِمَ مُحتَلِفَة، كُلُّ المَّمَلِيَّاتِ الغَازِيَّة، وَالمَائِيَّة، وَالتَّبَاتِيَّة، وَالمعدَنيَّة، وَالأَسمَاك، وَالبَهَائِم، كُلُّ الأَمْمِ، وَالأَلوَانِ، وَالمَائِيَّة، وَالتَّبَاتِيَّة، وَالمَائِنَة، وَالمَائِمَة، وَالأَسمَاك، وَالبَهَائِم، كُلُّ المُويَّاتِ التِي وُجِدَت أَو قَد تُوجَد عَلَى هَذَا الكوكب، أُو أَيِّ كُوكب، هَذَا التَّشَابُه الهَائِلُ يَستَغِرِقُهُم، وَدَائِمًا مَا استَغرَقَهُم، وَالْحَاضِر، وَالمستَقبَل، هَذَا التَّشَابُه الهَائِلُ يَستَغِرِقُهُم، وَدَائِمًا مَا استَغرَقَهُم، وَمُكَمة.

# [ 464 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## أغنيَةً لكُل البحَار، لكُل السُّفن

#### [1]

اليَوم سَردِيَّةُ قَصِيرَةٌ بَسِيطَة،

عَنِ السُّفُنِ المبحرَةِ فِي البِحَارِ، وَكُلُّ مِنهَا بِعَلَمِهَا الخَاصِ أُو شَارَة السَّفِينَة،

عَن الأبطالِ المجهُولِين فِي السُّفُن - عَن الأموَاجِ المنتَشِرَةِ وَالمنتَشِرَةِ بَعِيدًا بِقَدرِ مَا

يُمكِن لِلعَينِ أَن تَرَى،

عَن الرَّذَاذِ المندَفِع، وَالرِّيَاجِ التِي تَعوِي وَتَهُب، وَخَارِجِ هَوْلَاءِ أُنشُودَةٌ لِلبَحَّارَة مِن كُلِّ الأُمَم،

مُتَقَطِّعَةُ، كَمُوجَة.

عَن قَبَاطِنَةِ السُّفُن الصِّغَارِ أُو الكِبَار، وَالرِّفَاقِ، وَعَن البَحَّارَةِ البَوَاسِل، عَن القِلَّة، الصَّفوةِ، الصَّمُوتِين، الذِين لَا يُمجِنُ لِلقَدَر أَن يُبَاغِتَهُم أُو لِلمَوتِ أَن يُفزعَهُم،

تَنتَقِيهِم فِي نُدرَةٍ بِلَا صَوتٍ أَيُّهَا المحِيطُ العَجُورَ، تَختَارُهُم، أَيُّهَا المَجُورَ، تَختَارُهُم، أَيُّهَا المُرلِّة فِي الوَقتِ المَلائِم، وَيُوَحِّد الأُمَم، وَقَد رَضعَت مِنك، أَيَّتُهَا المرَبِّيَةُ الهائِلَةُ، فَاندَكَجَت فِيك، وَحشِيَّة، لَا تُقهَر، مِثلَك.

(الأبطّالُ فِي المّاءِ أُو عَلَى اليّابِسَة، يَظهَرُون فَرَادَى أُو مَثنَى دَائمًا، [ 465 ] وَالرَّصِيدُ دَائِمًا مَحَفُوظٌ وَلَا يَنفَد أَبَدًا، بِرغِمِ النُّدرَة، مَحَفُوظٌ مَا يَصِفِي مِن البُذُور).

[2]

فَلْتُرَفرِف أَيُّهَا البَحرُ بِأَعلَامِكَ المنفَرِدَة لِلأُمَمِ! رَفرِف مَرئِيًّا مِثلَ إِشَارَات السُّفُن المختلِفَة! لَكِن احتفظ لِنَفسِكَ وَلِرُوحِ الإِنسَان بِعَلَمٍ وَاحِدٍ أَعلَى مِن البَاقِين، شَارَةً رُوحِيَّةً مُرَفرِفَةً لِجَميع الأُمَم، رَمزًا لِتَبَاهِي الإِنسَان فَوقَ الموت، تَذكارًا لِجَمِيعِ القَبَاطِنَةِ الشُّجعَانِ وَجَمِيعِ البَحَّارَةِ وَالمسَاعِدِين البَوَاسِل، وَكُلِّ مَن غرقَ وَهو يُؤدِّي وَاجِبَه، وَكُلٌ مَن غرقَ وَهو يُؤدِّي وَاجِبَه، يَرقًا كُونِيًّا، مُرَفرِفًا طُوَال الوَقتِ بَرَهَافَةٍ، فَوقَ جَمِيعِ البَحَّارَةِ الشُّجعَان، فَوقَ جَمِيعِ البِحَار، وَجَمِيعِ السُّفُن.

## خفيرًا على بَارنِجَات[\*]

وَحشِيَّةٌ، وَحشِيَّةُ العَاصِفَةُ، وَالبَحرُ يَنطَلِقُ عَالِيًا، مُنتَظِمٌ هَدِيرُ الرِّيحِ الهَوجَاء، مَعَ صَوتٍ خَفِيضٍ يُغمغِم بِلَا انقِطَاع، صَيحَاتُ ضَحِكٍ شَيطَانِي تَختَرِقُ وَتُجَلجِل مُتَقَطِّعَة، أَمَوَاجُ، هَوَاءٌ، مُنتَصفُ اللَّيل، ثَالُوثُهم الوَحِشِي الذِي يَجِلِدُ بِالسِّيَاط، وَفِي الظِّلَالِ بِالخَّارِجِ هُنَاكَ جِيَادٌ فِي بَيَاضِ الحَلِيبِ تَنطَلِق فِي العَدو، عَلَى أُوحَالِ الشَّاطِئِ وَاندِفَاقَاتِ الرِّمَالِ بِالثُّلُوجِ المنحَدِرَةِ بِوحشِيَّة، حَيثُ تُقَاوِم رِيَاحُ المُوتِ الشَّرقِيَّةُ خِلَالَ الظُّلمَةِ، خِلَالَ الدَّااِمَةِ والرَّذَاذِ المَتَقَاطِعِينِ الذِينِ يَتَقَدَّمُونِ بِصَرامَةٍ وَحَذَرٍ، (ذَلِكَ البَعِيد! أَهوَ حُطّام؟ هَل تُومِضُ الإِشَارَةُ الحَمرَاء؟) أَوحَالُ وَرِمَالُ الشَّاطِئ تَشُقُّ طَرِيقَهَا بِلَا كَلَلِ حَتَّى بُزُوغِ النَّهَارِ، بِانتِظَامٍ، بِبُطءٍ، خِلَال الهَدِيرِ الأَجْشِ الذِي لَا يَخبُو أَبَدًا، عَلَى امتِدَادِ حَافَّةِ مُنتَصَفِ اللَّيلِ بِهَذِهِ الجِيَادِ بِلَونِ الحَلِيبِ المنطلِقَةِ فِي العَدو، تَجِمُوعَةُ أَشْكَالٍ غَرِيبَةٍ، دَاكِنَةٍ، تُصَارِع، وَتُوَاجِه اللَّيل، ذَلِكَ القَّالُوثُ الوَحشِي الذِي يُرَاقِبُ باحتِرَاس.

# فِي أعقَابِ الحسالَةِ البحريَّة

في أعقاب الحالة البحريّة، في أعقابِ الرِّيح الصَّافِرَة،
في أعقاب الأشرِعة البيضاء الرَّماديّة المشدُودة إلى صَوَارِيها وَحِبَالِها،
في الأسفَل، آلافُ الآلافِ مِن الأمواج تُسرِع، تَشبُّ بِأَعنَاقِهَا،
في الأسفَل، آلافُ الآلافِ مِن الأمواج تُسرِع، تَشبُّ بِأَعنَاقِهَا،
مُتَّجِهةً في انسِيَابٍ بِلَا انتهاء نَحو مَسَارِ السَّفِينَة،
وَأَموَاجُ المحِيطِ تُزيِد وَتُقرقِر، مُتَدَاخِلَةً بِمَرَح،
أَمواجُ مُتمَاوِجةٌ، أَمواجُ سَائِلَةٌ، مُتقطّعةٌ، مُتنَافِسة،
خَو ذَلِكَ التَّيَّارِ المدَوِّم، المُقهقِه وَالمبتهج، مَعَ المنحَنيَات،
حَيثُ السَّفِينَةُ العَظِيمَةُ المبحِرةُ المُحَوِّلَةُ لِوجهتِهَا تُزيحُ السَّطح،
وَأَمواجُ كَبِيرةٌ وَصَغِيرةً فِي امتِدَادِ المحِيطِ تَنسَابُ فِي لَمَفَة،
وَأَمواجُ مُتعَدِّدُ الألوَان بِبُقعِ كَثِيرَةٍ مِن الزَّبَد وشَظَايَا كَثِيرَة،
مُوكِبُ مُتعَدِّدُ الألوَان بِبُقع كثِيرَةٍ مِن الزَّبَد وشَظَايَا كَثِيرَة،
مُوكِبُ مُتعَدِّدُ المُلوَان بِبُقع كثِيرَةٍ مِن الزَّبَد وشَظَايَا كَثِيرَة،
مُوكِبُ مُتعَدِّدُ المُلوَان بِبُقع كثِيرَةٍ مِن الزَّبَد وشَظَايَا كَثِيرَة،

إلى جانب الطَّريق



قصيدة غنائية من بوسطُن (1854)

لِأَكُونَ فِي بُوسطُن فِي مَوعِدِي نَهضتُ مُبَكِّرًا هَذَا الصَّبَاح، هَا هُنَا مَكَانُ جَيِّدُ فِي الرُّكن، لَابُد أَن أَقِفَ وَأَرَى العَرض.

الطَّرِيقُ خَالٍ هُنَاكَ يَا جُونَاثَان! طَرِيقُ لِمَستُولِ مَرَاسِمِ الرَّثِيس- طَرِيقٌ لِدفَعِ الحُكُومَة! طَرِيقٌ لِلمُشَاةِ وَالفُرسَانِ الفِيدرَالِيِّين (وَالتَّجَلِّيَاتُ تَندَفِق بِغَزَارَة).

أُحِبُّ النَّظَرَ إِلَى النَّجُومِ وَالشَّرَائِطِ[\*] ، آمُل أَن تَعزِفَ النَّايَات أغنية "يَانكِي دُودل".

كم تُشرِقُ مُلتَمِعَةً سُيُوفُ القُوَّاتِ الأُولَى! كُل رَجُلٍ يُمسِك بِمُسَدَّسِه، وَهو يَمشِي مُشدُودًا خِلالَ مَدِينَة بُوسطُن.

تَشَوُّشُ يَلِي ذَلِك، آثَارٌ عَتِيقَةٌ مُمَاثِلَةٌ تَأْتِي مُتَرَخِّة، يَظهَر البَعضُ بِسِيقَانٍ خَشَبِيَّة، وَيَظهَرُ البَعضُ شَاحِبِين فِي أَربِطة.

[\*] إشارة إلى مكونات العلّم الأميريكي.

فَلِمَاذَا يُعتَبَرُ هَذَا عَرضًا حَقًا - لَقَد استَدعُوا الأموَات مِن بَاطِن الأرض! أَسرَعَت مَقَابِرُ التَّلَالِ لِتَتَفَرَّج! أَشبَاح! أَشبَاحُ بِلَا حَصرٍ بِخَوَاصِر وَمُؤخِّرَات! قُبَّعَاتُ مُنتَصِبَةٌ مِن طرَازٍ تَآكلته العِثَّة - وَعَكَاكِيز مِن سَدِيم! أَذرُع مُعَلَّقَة - رَجَالٌ عَجَائِز يَستَنِدُون إِلَى أَكتَافِ شُبَّان.

مَا الذِي يُزعجُكِ يَا أَشبَاحَ اليَانكِي؟ مَا كُل هَذِه الثَّرَثَرَةِ مِن الأصمَاعِ العَارِيَة؟ هَل تُشَيِّعُ القُشعرِيرَةُ أَعضَاءَك؟ هَل تَطُنِّينَ عَكَاكِيزَكِ بَنَادِقَ تُصَوِّبِينَهَا؟

لَو تُعمِين عُيُونَك بِالدُّمُوع فَلَن تَرَي مَرَاسِمَ الرَّئِيس، وَلَو تَأْوَّهتِ هَذِه التَّأْوُهَات فَقَد تَعُوقِين مِدفَعَ الحُكُومَة.

يَا لَلعَارِ أَيُّهَا المَجَانِينِ القُدَامَى - أَنزِلُوا أَذرُعَكُم المرفُوعَةَ هَذِه، وَلتَترُكُوا شَعرَكُم الأبيض وَاضِحًا،

> فَهُنَا يَفغَر أَحفَادُكُم العِظَامُ أَفوَاهَهُم، وَزَوجَاتُهم يُحَدِّقن فِيهِم مِن النَّوَافِذ، فَانظُرُوا كَم هُم مُهَندَمُون، انظُرُوا كَم يَتَصَرَّفُون بِلَبَاقَة.

> > أَسوَأَ فَأَسوَأَ - أَلَا تَحَتَمِلُون ذَلِك؟ هَل تَنسَحِبُون؟ أَهَذِه السَّاعَة مَع الأحيَاءِ مَيِّنَةٌ أَيضًا بِالنِّسبَةِ لَكُم؟

> > > فَلتَنسَحِبُوا إِذَن-شَذَر مَذَر!

إِلَى قُبُورِكُم- عُودُوا- عُودُوا إِلَى التَّلَالِ أَيُّهَا المَّرَخِّون القدَامَى! فَلَا أَظُن أَنَّكُم تَنتَمُون إِلَى هُنَا بِأَيَّةِ حَال.

لَكِن هُنَاكَ شَيئًا وَاحِدًا يَنتَعِي إِلَى هُنَا- هَل أُخبِرِكُم بِه، يَا سَادَة بُوسطُن؟

# [ 472 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

سَأَهمِسُ بِه إِلَى العُمدَة، وَسَيُرسِلُ لَجَنَةً إِلَى الْحِلْتَرَا،

سَيَحصُلُون عَلَى مِنحَةٍ مِن البَرلَمَان، ويَذهَبُون بِعَرَبَةِ كَارُّو إِلَى القُبَّةِ المَلَكِيَّة،

يَنبِشُون تَابُوتَ الملِكِ جُورِج، وَيُخرِجُونَه بِسُرعَةٍ مِن ثِيَابِ الدَّفن، يُعَلِّبُون عِظَامَه مِن أَجل السَّفَر،

وَيَجِدُون شَخصًا رَشِيقًا سَرِيعًا مِن اليَانكِي[\*]، هَا هِيَ مُمُولَةٌ لَك، أَيُّهَا السَّرِيعُ المُنتَفِخ الأسوَد،

فَلتَرفَع المرسَاة - وَلتَنشُر أَشرِعَتك - وَانطَلِق مُبَاشَرَةً إِلَى خَلِيج بُوسطُن.

فَلتُنَادُوا الآن عَلَى مَسئُول المرَاسِم الرِّئَاسِيَّة مِن جَدِيد، أَخرِجُوا المدفَعَ الحُكُومِي، أَحضِرُوا مِن البيُوت الصَّاخِبِين فِي الكُونِجِرِس، وَقُومُوا بِمَوكِبٍ آخَر، وَاحرُسُوه بِالمشَاةِ وَالْحَيَّالَة.

> هَذِه القِطعَةُ المركزِيَّةُ مِن أَجلِهِم؛ فَانظُرُوا، أَيُّهَا المَوَاطِنُون المَهَندَمُون- انظُرن مِن النَّوَافِذِ، أَيَّتُهَا النِّسَاء!

تَفتَحُ اللَّجنَةُ الصَّندُوق، تَستَخرِجُ الصُّلُوعَ المَلَكِيَّة، تُلصِق مَا لَا يَتمَاسَكُ مِنهَا، يَحشُرُون الجمجُمَةَ فِي قِمَّةِ الصُّلُوع، وَيَحشُرُون تَاجًا فِي قِمَّةِ الجُمجُمَة.

لَقَد حَقَّقتَ انتِقَامَك، أَيُّهَا المغَفَّلُ العَجُوزِ- فَالتَّاجُ عَادَ إِلَى مُستَقَرِّه، لَا بَل أَكثَر مِن مُستَقَرِّه.

> فَلتَغرِس يَدَيكَ فِي جَيبَيك، يَا جُونَاثَان- فَأَنتَ مِن اليَومِ رَجلٌ كَامِلُ الأهلِيَّة، أَنتَ بَارعٌ رَائِع- وَهَا هِي إحدَى صَفقَاتِك الرَّاجِحَة.

<sup>[\*]</sup> الأميريكيون.

العام الثاني والسبعون والثالث والسبعون من عُمر هذه الولايات

أُورُوبَّا

فَجاَّةً خَارِجًا مِن وَكرِهِ البَالِي النَّعسَان، وَكرِ العَبِيد، قَفَرَ كَالبَرق إِلَى الأَمَامِ شِبهَ جَافِلٍ مِن نَفسِه، قَدَمَاه عَلَى الرَّمَادِ وَالأسمَال، وَيَدَاه مُطبقَتَان عَلَى أَعنَاقِ المُلوك.

> أَيُّهَا الأَمَلُ وَالإِيمَانِ! أَيَّتُهَا النَّهَايَةُ الموجِعَةُ لِحَيَوَاتِ الوَطَنِيِّينِ المنفِيِّينِ! أَيَّتُهَا القُلُوبُ الكَثِيرَةُ المَتَّالِّمَة! استَدِيرُوا إِلَى هَذَا اليَوم وَأَنعِشُوا أَنفُسَكُم.

وَأَنتِ، كَم دَفَعتِ لِتَشوِيه الشَّعبِ - أَيَتُهَا الأُوكَارِ، تذكَّرِي! لا مِن أَجلِ عَذَابَاتٍ، وَجَرَائِم قَتلٍ، وَشَهوَاتٍ بِلَا حَصر، بَل مِن أَجلِ سَرقَةِ البَلَاطِ فِي أَشكَالِهَا الوَضِيعَةِ المَتَنَوِّعَة، مُنتَزِعةً أَجرَ الفقير بِالتَّحَايُلِ عَلَى سَذَاجَتِه،

مِن أَجلِ وُعُودٍ كَثِيرَةٍ أَقسَمَت عَلَيهَا شِفَاهُ مَلَكِيَّةُ وَكُسِرَت وَاستُهزِئَ بِهَا فِي فَترَاتِ الرَّاحَة،

آنَئِذٍ لَا مِن أَجلِ هَذَا أَنزَلَت الضَّرِبَاتُ الانتِقَامَ بِفِعلِ سُلطَانِهَا، أَو تَهَاوَت رُؤُوسُ [ 474 ]

### https://telegram.me/maktabatbaghdad

الثُّبَلَاء؛

فَقَد كَانِ الشَّعِبُ يَزِدَرِي وَحشِيَّةَ المُلُوكِ.

لَكِن عُذُوبَةَ الرَّحَمَة أَنزَلَت دَمَارًا مَرِيرًا، وَتَرَاجَعَ المُلُوكِ المرعُوبُون، كُلُّ مِنهُم يَأْتِي فِي حَالَة سَيِّئَةٍ مَع حَاشِيَتِه، الجَلَادِ، الكَاهِنِ، مُحَصِّلِ الضَّرَائِب، الجُندِي، وَالمَحَايِ، وَالمَالِكِ، وَالسَّجَّانِ، وَالمَتَمَلِّقِ الذَّلِيل.

لَكِن فِيمَا وَرَاء السَّرِقَةِ الوَضِيعَةِ كُلِّهَا، انظُرُوا، فَهُنَاكَ شَكُلُ مَا، غَائِمُ كَاللَّيل، مُغَطَّى تَمَامًا، رَأْسُ، وَجَبِينُ وَقَوَام، فِي طَيَّاتٍ قُرمُزِيَّة، وَلَا يُمكِن لأَحَدٍ رُؤيَة وَجهِه وَعَينَيه، وَخَارِجَ ثِيَابِه هَذِهِ فَحَسب، الثِّيَابِ الحمرَاءِ المرفُوعةِ بِالذِّرَاع، كَانَ يَبدُو إِصبَعُ وَاحِدُ مَعقُوفٌ يُشِيرِ عَاليًا فَوقَ القِمَّة، كَراْسِ ثُعبَان.

فِي نَفسِ الوَقت تَتَمَدَّدُ الجِثَامِينُ فِي قُبُورٍ حَدِيثَة، جَثَامِينُ دَامِيَةٌ لِشُبَّان، وَيَتَدَلَّى حَبلُ المشنَقَةِ تَقِيلًا، وَرَصَاصَاتُ الأُمَرَاءِ تَتَطَايَر، وَتَحَلُوقَاتُ السُّلطَةِ تُقَهقِه عَالِيًا،

فَكُل هَذِه الأشياء مُثمِرَةً، جَيِّدة.

جَثَامِينُ الشُّبَّانِ تِلك،

هَوْلَاء الشَّهَدَاءِ المُعَلَّقِين فِي المشَانِق؛ هَذِهِ القُلُوبِ التِي اختَرَقَهَا الرَّصَاصُ الرَّمَادِي، بَارِدُون بِلَا حِرَاكٍ فِيمَا يَبدُون أَحيَاءً فِي مَكَانٍ آخَر بِحَيَوِيَّةٍ غَيرِ ذَبِيحَة.

> إِنَّهُم يَعِيشُون فِي شُبَّانٍ آخَرِين أَيُّهَا المُلُوك! يَعِيشُون مِن جَدِيدٍ فِي أَشِقًاء مُستَعِدِّين لَتَحَدِّيكم، لَقَد تَطَهَّرُوا بِالمَوتِ، تَعَلَّمُوا وَتَسَامَوا.

فَلَا قَبرَ لِقَتلَى الحُريَّة، بَل بِدرَة تَنمُو مِن أَجلِ الحُريَّة، لِتُنجِب بِدَورِهَا بِدرَة، تَحمِلُهَا الرَّيحُ بَعِيدًا وَتُعِيدُ غَرسَهَا، وَتُغَذِّيهَا الأمطَارُ وَالثُّلُوج.

لَا رُوحَ غَير مُتَجَسِّدَة يُمكِن لأسلِحَةِ الطُّغَاةِ أَن تَترُكَهَا طَلِيقَة، بَل تَطوفُ لَا مَرثِيَّةً فَوقَ الأرض، هَامِسَةً، نَاصِحَةً، مُحَذِّرَة.

أَيَّتُهَا الْحُريَّة، فَليَيأُس مِنكِ الآخَرُون - فَأَنَا لَا أَيَّاسُ مِنكِ أَبَدًا.

هَل المنزِلُ مُوصَد؟ هَل السَّيِّدُ بِالخَارِج؟ مَع ذَلِك، فَلتَكُن مُستَعِدًّا، لَا تَتعَب مِن المرَاقَبَة، فَسرعَانَ مَا سَيَعُود، فَمَبعُوثُوه سَيَأْتُون حَالًا.

### مِـرآةُ يَــد

المسكها مَرفُوعة بِقُوّة النظر لما تعكِسُه (مَا هَذَا؟ أَهو أَنت؟) دُونَ البَذلَةِ الجَمِيلَة، فِي الرَّمَادِ وَالأقذَار، بِلَا عَينٍ وَامِضَةٍ بَعد، بِلَا صَوتٍ جَهوَرِي أُو خُطوَةٍ رَشِيقَة بَعد، بِلَا عَينٍ وَامِضَةٍ بَعد، بِلَا صَوتٍ جَهوَرِي أُو خُطوَةُه، الآن هِي عَينُ عَبدٍ مَا، وصَوتُه، وَيَدَاه، وَخُطوَتُه، وَخُطوَتُه، أَنفَاسُ مَحْمُورٍ، وَجه شَرِهٍ فَاسِد، جَسَدُ مُصَابٍ بِمَرَضٍ تَناسُلِي، الرِّثَقَان تَتَعَفَّنان شَيئًا فَشَيئًا، وَالأَمعَاءُ نَتِنَةٌ مُتَآكِلَة، المفاصِلُ مُصَابَةٌ بِالرُّومَاتِيزِم، وَالأَحشَاءُ مُتَخَثِّرةٌ بُشَيءٍ كَرِيه، النَّمُ الجَارِي يَنسَابُ دَاكِنًا وَسَامًا، الكَلِمَاتُ هَذَيَانُ، السَّمعُ وَاللَّمسُ مُتَصَلِّبَان، الكَلِمَاتُ هَذَيَانُ، السَّمعُ وَاللَّمسُ مُتَصَلِّبَان، لا فِتنَةَ الجِنس؛ لا فَلبَ، لا فِتنَةَ الجِنس؛ ذَلكَ مِن نَظرَةٍ وَاحِدةٍ فِي هَذِهِ المِرآةٍ قَبلَ أَن تَمضِي إِلَى هُنَاك، ذَلكَ مَن نَظرَةٍ وَاحِدةٍ فِي هَذِهِ المِرآةٍ قَبلَ أَن تَمضِي إِلَى هُنَاك، ذَلكَ مَن نَظرَةٍ وَاحِدةٍ فِي هَذِهِ المِرآةٍ قَبلَ أَن تَمضِي إِلَى هُنَاك، وَمِن مِثلِهَا ثَمَّة بِدَايَة!

#### آلهــة

أَيُّهَا العَاشِقُ السَّمَاوِي وَالرَّفِيقُ الرَّاثِعِ، المنتَظِرُ رَاضِيًا، وَإِن كَانَ خَفِيًّا، لَكِن بِيَقِين، فَلتَكُن إِلَهِي.

أَنتَ، أَنتَ، أَيُّهَا الإِنسَانُ المِثَالِي، الوَسِيمُ، القَادِرُ، الجَمِيلُ، الرَّاضِي، وَالعَاشِق، مُكتَمِلُ الجَسَد وَشَاسِعُ الرُّوح، فَلتَكُن إِلَهِي.

أَيُّهَا المَوت (لأن الحَيَاةَ قَامَت بِوَاجِبِهَا)، أَيُّهَا البوَّابُ وَالحَاجِبُ لِلقَلعَةِ الشَّمَاوِيَّة، فَلتَكُن إِلَهِي.

لَا أَحَدَ، لَا أَحدَ مِن العُتَاةِ، كَمَا أَرَى جَيِّدًا، يَتَصَوَّر، أَو يَدرِي (لِكَسرِ الرَّابِطَةِ الآسِنَة- فَلِتَتَحَرَّرِي أَنتِ، أَنتِ، أَيْتُهَا الرُّوح)، فَلتَكُونِي إِلَهِي.

أَيُّتُهَا الأَفكَارُ العَظِيمَةُ جَمِيعًا، يَا طُمُوحَات الأجنَاس،

[ 478 ]

يَا كُلَّ البُطُولَات، وَأَفعَالَ المُتَحَمِّسِين المنتَشِين، فَلتَكُونِي آلِهَتِي.

أَو أَيُّهَا الزَّمَان وَالمَكَان، أَو يَا شَكل الأرضِ السَّمَاوِيَّةِ الرَّائِعَة، أَو يَا شَكلًا جَمِيلًا مَا، أَرَاه، وَأُبَجِّلُه، أَو أَيَّتُهَا الشَّمسُ أَو النَّجمَةُ الكُوكبُ المضِيءُ فِي اللَّيل، فَلتَكُونُوا آلِهَتِي.

### بــذُور

الأشكّالُ، وَالسِّمَاتُ، وَالحَيَوَاتُ، وَالإِنسَانِيَّةُ، وَاللَّغَةُ، وَالأَفكَار، المعرُوفَةُ، وَالمجهُولَةُ، وَالموجُودَةُ عَلَى الكَوَاكِب، وَالكَوَاكِبُ نَفسُهَا، وَبَعضُهَا ذُو شَكلٍ، وَأُخرَى بِلَا شَكل، وَالعَجَائِبُ كَعَجَائِبِ تِلكَ البُلدَان، وَالتُّربَةُ، وَالأَشجَارُ، وَالمُدُنُ، وَالسُّكَّان، أَيًّا مَا يَكُونُون،

وَالشُّمُوسُ الرَّائِعَةُ، وَالأَقْمَارُ وَالمَدَارَاتُ، وَمَا لَا يُحصَى مِن تَوَافُقَاتٍ وَتَأْثِيرَات، عَلَى هَذَا التَّحو، وَالجَيِّدَةُ عَلَى هَذَا النَّحو، مَرثِيَّةً هُنَا أُو فِي أَيِّ مَكَان، تَصمُدُ لِتَحمِل العِبءَ فِي حِفنَةٍ مِن فَضَاءٍ، حَيثُ أَمُد ذِرَاعِي وَأَحتَوِيهَا تَقرِيبًا بِيَدِي، تِلكَ التِي تَشمَل بِدَايَةَ كُل شَيءٍ وَجَمِيعِ الأشيَاء، وَالفَضَائِلَ، تَشمَلُ بُدُورَ كُل شَيء.

## أفكًار

عَن المِلكِيَّة - كَأَن المَرءَ كَفِيلٌ بِملكِيَّةِ أَشيَاءٍ لَا يُمكِنُ عِندَ البَهجَةِ إِشرَاكُ الجَمِيع فِيهَا، وإدمَاجُهَا فِي ذَاتِه أَو ذَاتِهَا؛

عَن آفَاقٍ - افتَرِض نَظرَةً مَا إِلَى الوَرَاءِ خِلَال السَّدِيم التَّكوِينِي، مُسَلِّمًا بِالتَّنَامِي، وَالحَيَاةِ، التِي تَحَقَّقَت فِي الرِّحلَة،

(لَكِنِّي أَرَى الطَّرِيقَ مُتَوَاصِلًا، وَالرِّحلَةَ دَائِمًا مُتَوَاصِلَة)؛

عَمَّا كَانَ ذَاتَ يَومٍ غَائِبًا عَنِ الأرض، وَفِي الوَقتِ المَلَائِم تَوَفَّر – وَعَمَّا سَيَتِم تَوفِيرُه بَعد، لِأَنَّنِي أَظُن أَن كُلَّ مَا أَرَاه وَأَعرِفُه يَملِكُ مَعنَاه الرَّئِيسِيِّ فِي مَا سَيَتِم تَوفِيرُه مِن بَعد.

# حين سمعتُ الفَلَكي الخبير

حِين سَمِعتُ الفَلَكِيَّ الخَبِير،

حِين صُفَّت البَرَاهِينُ، وَالأَشْكَالُ، فِي صُفُوفٍ أَمَامِي،

حِين عُرِضَت عَلَيَّ الْحَرَائِطُ وَالرُّسُومُ البَيَانِيَّة، لأُضِيفَ، لأُقسِّم، وَأَقِيسَهَا،

حِين سَمِعتُ وَأَنَا جَالِسٌ الفَلَكِيَّ فِي مُحَاضَرَتِه مَع كَثِيرٍ مِن الإِطرَاءِ فِي قَاعَةِ

المحَاضَرَات،

كَم أُصبَحتُ بِسُرعَةٍ مُرهَقًا وَعَلِيلًا بِلَا تَفسِير،

إِلَى أَن نَهَضتُ وَانسَلَلتُ إِلَى الخَارِجِ فَهِمتُ بِلَا هُدًى،

فِي هَوَاءِ اللَّيلِ النَّدِي الغَامِض، وَمِن آنٍ لآن،

كُنتُ أَتَطَلَّع عَالِيًا فِي صَمتٍ مُطبِق إِلَى النُّجُوم.

## كمَال

هُم أَنفُسُهُم فَحسب يَفهَمُون أَنفُسَهُم وَأَشبَاهَ أَنفُسِهِم، مِثلَمَا لَا تَفهَم الأروَاحَ سِوَى الأروَاح.

## آه يَا لِي! آه يَا لَلحياة!

آهِ يَا لِي! آهِ يَا لَلحَيَاة! حَيَاةٍ مِن أَسفِلَةٍ عَن هَذِه التَّكرَارَات، عَن السَّلَاسِلِ اللَّانِهَاثِيَّةِ مِن الملحِدِين، وَالمدُنِ المَلِيئَةِ بِالحَمقَى، عَن نَفسِي اللَّائِمَةِ دَائِمًا لِتَفسِي (فَمَن الأكثَر مُمقًا مِنِّي، وَمَن الأكثَر إلحَادًا؟) عَن العُيُونِ التِي تَهفُو إِلَى الضَّوءِ بِلَا جَدوَى، عَن الغَايَاتِ الوَضِيعَة، عَن التَّضَالِ المَتَجَدِّدِ أَبَدًا،

عَن النتَائِجِ البَائِسَةِ لِكُل شَيء، عَن الجُمُوعِ الكَادِحَةِ الصَّمَّاء التِي أَرَاهَا حَولِي، عَن الأعوَامِ الخَاوِيَةِ وَالعَبَثِيَّةِ لِلبَاقِين، وَمَع البَاقِين أَنَا تَجِدُول، وَالسُّؤَال، آهِ يَا لِي! بَالِغُ الحُزن، مُتَكَرِّر- أَي جَدوَى وَسطَ هَذَا، يَا لِي، يَا لَلحَيَاة؟ \_\_\_\_

### إجابة

أَن تَكُونَ هُنَا- أَن تُوجَدَ الحَيَاةُ وَالكَينُونَة، أَن تَتَوَاصَلَ اللَّعِبَةُ القَوِيَّة، وَقَد تُسَاهِم بِقَصِيدَة.

#### إلى رئيس

كُل مَا تَفعَلُه وَتَقُولُه هُو بِالنِّسبَةِ لِأُمِيرِيكَا سَرَابُ مُعَلَّق، فَلَم تَتَعَلَّم الاَبِّسَاع الشَّاسِع، فَلَم تَتَعَلَّم الاَبِّسَاع الشَّاسِع، وَالاستِقَامَة، وَالنَّرَاهَة،

لَم تَرَ أَن ذَلِك فَحَسب مَا تَحتَاجُه هَذِه الوِلاَيَات، وَأَن مَا هُو أَقَل مِنهَا سَيَزُول إِن عَاجِلًا أُو آجِلًا مِن هَذِه الوِلاَيَات.

# أجلس وأتطلع

أُجلِسُ وَأَتَطَلُّع إِلَى أَحزَانِ العَالَم،

وَإِلَى كُل قَمعٍ وَعَارٍ،

أَسمَع نَشِيجًا سِرِّيًّا مُتَشَنَّجًا مِن شُبَّان مَغمُومِين مِن أَنفُسِهِم، نَادِمِين بَعد ارتِڪَابِ الأفعَال،

أَرَى فِي الحَيَاةِ الوَضِيعَةِ الأُمَّ التِي أَسَاءَ أَبنَاؤُهَا إِلَيهَا، مُحتَضرَةً، مَهجُورَةً، هَزِيلَةً، يَائِسَة، أَرَى الزَّوجَةَ التِي أَسَاءَ زَوجُهَا إِلَيهَا، أَرَى المُغوِي الغَادِرَ بِالفَتَيَات،

أَرصُد فَوَرَانَاتِ الغِيرَةِ وَالحُبَّ مِن طَرَفٍ وَاحِدٍ الذِي يُحَاوِل التَّخَفِّي، أَرَى هَذِهِ المشَاهِدَ عَلَى الأرض،

أَرَى نَتَائِجَ المعرَكَةِ، وَالطَّاعُونَ، وَالطُّغيَانَ، أَرَى الشُّهَدَاءَ وَالمسجُونِين،

أَرقُبُ مَجَاعَةً فِي البَحر، أَرقُبُ البَجَّارَةَ يُجرُون قُرعَةَ مَن سَيُقتَل لِلمُحَافَظَةِ عَلَى حَيَوَاتِ الآخَرين،

أَرقُبُ الازدِرَاءَ وَالانجِطَاطَ مِن أَشخَاصٍ مُتَغَطرِسِين عَلَى الشَّغِّيلَةِ، الفُقَرَاء، وَعَلَى الزُّنُوج، وَأَشبَاهِهِم؛

> كُل هَذَا-كُل الوَضَاعَةِ وَالعَذَابِ بِلَا انتِهَاءٍ أَجلِسُ وَأَتَطَلَّعُ فِيه، أَرَى، أَسمَع، وَأَنَا صَامِت.

## إلى مُتبرِّعين أثرياء

مَا تَمنَحُه لِي أَتَقَبَّله بِابتِهَاج،

قَلِيلًا مِن طَعَام، كُوخًا وَحَدِيقَة، قَلِيلًا مِن التُّقُود، فِيمَا أَتَوَاعَد مَعَ قَصَائِدِي، إِقَامَةَ وَإِفطَارَ مُسَافِر وَأَنَا أُسَافِر عَبَرَ الوِلَايَات-، فِلِمَ يَنبَغِي أَن أَخجَلَ مِن الحصُولِ عَلَ مِثلِ هَذِه الهَدَايَا؟ وَلِمَ أُعلِن عَنهَا؟ فَأَنَا نَفسِي لَستُ مَن لَا يَمنَح الرَّجُلَ وَالمرأَة،

فَأَنَا أَمنَحُ أَيَّ رَجُلٍ أُو امرأَةٍ بَوَّابَةَ الدُّخُولِ إِلَى جَمِيع هَدَايَا الكُون.

# مداعبَة النُّسُور

هَائِمًا عَلَى طَرِّيقِ النَّهر (تَمشِيَتِي وَرَاحَتِي فِي الضَّحَى)،

ثَمَّة صَوتٌ مَكْتُومٌ مُفَاجِئ جِهَة السَّمَاء، مُدَاعَبَةُ النَّسُور،
التَّوَاصُلُ العَاشِقُ المندَفِعُ عَالِيًا فِي الفَضَاءِ مَعًا،
المَخَالِبُ المَتَشَابِكَةُ المشتَبِكَةُ، وَدَوَرَانٌ حَي، وَحشِي، حَلَزُونِي،
المَخَالِبُ المَتَشَابِكَةُ المُستَبِكَةُ، وَدَوَرَانٌ حَي، وَحشِي، حَلَزُونِي،
أَربَعَةُ أَجنِحَةٍ خَفَّاقَة، وَمِنقَارَان، كُتلَةً دَوَّامَةٌ موثَقَةٌ بِإِحكَام،
فِي انقِلَابَاتٍ عُنقُودِيَّةٍ مُتَشَقِلِبَة مُنعَطِفَةٍ، وَهُبُوطٍ مُستقِيمٍ لِأَسفَل،
إِلَى أَن يَتَوَازَنَا فَوقَ النَّهر، وَالثَّنَائِي مَا يَزَالُ وَاحِدًا، خُمُودٌ لِبُرهَة،
وَطَيْرَانُهُمَا مُنفَصِلُ مُتَنوِّع،
وَلِي الأَعلَى مِن جَدِيد فِي مَيلَانٍ بَطِيء صَارِمٍ لِلأَجنِحَة، وَطَيْرَانُهُمَا مُنفَصِلُ مُتَنوِّع،
وَيُواصِل كُلٌّ مِنهُمَا.

\_\_\_\_\_

### هائمًا في التفكير

(بعد قراءة هيجِـل)

هَائِمًا فِي التَّفكِيرِ فِي الكون، رَأَيتُ الخَيرَ القَلِيلَ يُسرِع بِاضطِرَادٍ نَحو الأَبَدِيَّة، وَالكَثِير مِن كُل مَا يُدعَى الشَّر رَأيتُه يُسرِع لِيَستَهلِكَ ذَاتَه، وَيَضِيع، وَيَمُوت.

### صورة مزرعة

مِن خِلَال البَابِ الوَاسِعِ المفتُوجِ لِمَخزَنِ الغِلَالِ القَرَوِي الهَادِئ، حَقلٌ أَخضَر مُضَاءٌ بِالشَّمسِ مَعَ قَطِيع مَاشِيَةٍ وَأَحصِنَةٍ تَرعَى، وَضَبَابٌ وَمَشهَد، وَالأُفْقُ البَعِيدُ يَتَلَاشَى فِي البَعِيد.

#### دهشة طفل

صَامِتًا وَمُندَهِشًا حَتَى عِندَمَا كُنتُ صَبِيًّا صَغِيرًا، أَتَذَكَّرُ أَنَّنِي كُنتُ أَسمَع الوَاعِظَ كُلَّ أَحَدٍ يَضَع الرَّب فِي أَحَادِيثِه، وَهو يُجَادِل ضِد أَحَدِ الكَاثِنَات أَو التَّأْثِيرَات.

#### العــدَّاء

عَلَى طَرِيقٍ مُنبَسِطٍ يَعدُو العَدَّاءُ المَدَرَّب جَيِّدًا، وَهو نَحِيلٌ وَقَوِي بِسَاقَين مَفتُولَتَين، يَرتَدِي مَلَابِسَ خَفِيفَةً، وَيَنحَنِي إِلَى الأَمَام وَهو يَعدُو، بِقَبضَتين مَضمُومَتين قَلِيلًا وَذِرَاعَين مَرفُوعَتين نَوعًا مَا.

#### نساء جميلات

تَجلِسُ النِّسَاءُ أَو يَتَحَرَّكِنَ ذِهَابًا وَإِيَابًا، بَعضُهُن عَجَاثِز، بَعضُهُن شَابَّات، الشَّابَّاتُ جَمِيلَات- لَكِن العَجَائِز أَجْمَل مِن الشَّابَّات.

# الأم والطّفل

أَرَى الطِّفلَ النَّائِمَ يَرضَعُ ثَديَ أُمِّه؛ الأُم والطِّفلُ النَّائِمَان- فِي صَمتٍ، أَدرِسُهُمَا طَوِيلًا طَوِيلًا. فِكـرة

عَن الطَّاعَةِ، وَالإِيمَان، وَالتَّلاحُم؛

فِيمَا أَقِفُ مُنعَزِلًا أَرنُو ثمَّة شَيءٌ مَا بِالنِّسبَةِ لِي يُؤَثِّر بِعُمقٍ عَلَى جُمُوعٍ كَبِيرَةٍ مِن النَّاسِ الذِين يَتَبَعُون طَلِيعَةَ هَوْلَاء الذِين لَا يُؤمِنُون بِالنَّاسِ.

#### مُقنَّعـة

قِنَاع، مُتَخَفِّيَةً بِشَكلٍ طَبِيعِيِّ دَاثِمًا عَن نَفسِهَا، مُخفِيةً شَكلَها، مُخفِيةً شَكلَها، مُخفِيةً شَكلَها، وتَغَيُّرَاتُ وَتَحَوُّلَاتُ كُلَّ سَاعَة، كُلَّ دَقِيقَة، تَطرَأ عَلَيهَا حَتَّى حِين تَنَام.

### فِكرة

عَن العَدَالَة - كَأَن العَدَالَةَ يُمكِن أَن تَكُونَ أَيَّ شَيءٍ سِوَى القَانُونِ الرَّحبِ ذَاتِه، الذِي يُفَسِّره قُضَاةً وَمُخَلِّصُون طَبِيعِيُّون، كَأَنَّهَا يُمكِن أَن تَكُون هَذَا الشَّيءَ أَو ذَاك، حَسبَ الإِرَادَة.

# مُنسَلًّا فوق الجميع

مُنسَلَّا فَوقَ الجَمِيع، خِلَالَ الجَمِيع، خِلَالَ الجَمِيع، خِلَالَ الجَمِيع، خِلَالَ الجَمِيع، خِلَالَ الطَّبِيعَة، وَالزَّمَان، وَالمَكَان، كَسَفِينَةٍ تَتَقَدَّم عَلَى الميّاه، في رِحلَة الرُّوح- لَا الحَيَاةَ وَحدَهَا، وَالمَوت، بَل سَأُغَنِّي مِيتَاتٍ كَثِيرَة.

# أَلَم تَأْتِك أبدًا سَاعة

أَلَم تَأْتِك أَبَدًا سَاعَة، وَمُندَفِعَةً، مُنفَجِرَةً بِكُل هَذِهِ الفَقَاقِيع، وَالأَنمَاطِ، وَالثَّراء؟ وَمضَةُ سَمَاوِيَّةٌ مُفَاجِئَة، مُندَفِعَةً، مُنفَجِرَةٌ بِكُل هَذِهِ الفَقَاقِيع، وَالأَنمَاطِ، وَالثَّراء؟ هَذِهِ الغَايَاتُ العَمَلِيَّةُ المَلهُوفَة - الكُتُب، السِّيَاسَة، الفَن، الغَرَامِيَّات، لِتُسفِر عَن لَا شَيء؟

#### فِكــرة

عَن المسَاوَاة - كَأَنَّمَا يُؤذِينِي مَنحُ الآخَرِينِ الفُرَصَ وَالحَقُوقَ ذَاتَهَا شَأْنُهُم شَأْنِي - كَأَن لَم يَكُن أَسَاسِيًّا لِحُقُوقِي أَن يَمتَلِكَ الآخَرُون نَفسَ الحَقُوق. إلى الشَّيخُوخَة

أَرَى فِيكِ المَصَبَّ الذِي يُوسِّع وَيَمُد نَفسَه بِعَظَمَةٍ وَهُو يَنصَب فِي البَحرِ العَظِيم.

# أمكنة وأزمنة

أَمَكِنةُ وَأَرْمِنَة – مَا الذِي يَكمُن دَاخِلِي مُتَوَافِقًا مَعَهُم جَمِيعًا، فِي أَيِّ وَقتٍ وَمَكَان، وَيَجَعَلُنِي عَلَى رَاحَتِي؟ أَشكَالُ، أَلُوانٌ، كَثَافَاتٌ، رَوَائِح – مَا الذِي يَكمُن دَاخِلِي مُتَجَاوِبًا مَعَهُم؟

قرابيسن

أَلْفُ رَجُلٍ وَامرَأَةٍ مِثَالِيِّين يَظهَرَون، حَولَ كُلِّ مِنهُم تَتَجَمَّع مَجمُوعَةٌ مِن الأصدِقَاء، وَأَطفَالُ وَشُبَّانُ مَرِحُون، والقَرَابِين.

#### إلى الولايَات

رصدًا للرئاسة السادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة

لِمَاذَا الاضطِجَاع، وَالتَّسَاوُل؟ لِمَاذَا أَتَكَاسَل أَنَا نَفْسِي وَالْجَمِيع؟

أَيُّ شَفَقٍ يَعَمُق - زَبَدُّ يَطفُو عَلَى سَطِح الميّاه،

فَمَن هُم أَشبَاهُ الْحَفَافِيشِ وَكِلَابِ اللَّيل الممتَعِضُون فِي العَاصِمَة؟

أَيَّة رِئَاسَةٍ فَاحِشَة! (أَيُّهَا الْجَنُوبُ، يَا لَشُمُوسِكَ المَّقِدَة! أَيُّهَا الشَّمَال! يَا لَصَقِيعِكَ القُطبِ شَمَالي!)

أهُولَاء حَقًّا رَجَالُ بَرِلَمَان؟ أَهُولَاء هُم القُضَاةُ العِظَام؟ أَذَلِكَ هُو الرَّيْس؟

إذَن فَسَأَنَام لِبُرهَةٍ الآن، لِأنَّنِي أَرَى هَذِهِ الوِلَايَات تَنَام، لِسَبَبٍ مَا؛

(مَعَ ظُلْمَاتٍ مُتَكَاثِفَة، مَع رَعدٍ مُدَمدِم وَقَصَفَاتٍ وَامِضَة سَوفَ نَصحُو فِي الأَوَان، المَّنُوب، الشَّمَال، الشَّرق، الغَرب، عَلَى اليَابِسَةِ وَعَلَى البَحر، بِالتَّأْكِيد سَوفَ نَصحُو).



قَرع الطُّبُول



# يًا أُغنيات الاستهلال في البداية

يًا أُغنِيَاتِ الاستِهلَالِ فِي البِدَايَة، فَلتَنطَلِقِي بِخِفَّةٍ عَن الكِبريَاءِ وَالبَهجَةِ ذَات المقَاطِع المدِيدَةِ فِي مَدِينَتِي، كَيفَ قَادَت البَاقِين إِلَى السِّلَاح، كَيفَ أَطلَقَت الإِشَارَة،

كَيفَ قَفَرَت فِي الحال بِأَعضَاءِ رَشِيقَة دُون لَحَظَّةِ انتِظَار،

(أَيُّتُهَا الرَّائِعَة! يَا مَانهَاتِن، يَا مَدِينَتِي، بِلَا نَظِيرِ!

أَيَّتُهَا الأَقوَى فِي سَاعَةِ الْخَطَرِ، فِي الأَرْمَة! أَيَّتُهَا الأصدَقُ مِن الصُّلب!)

كَيفَ قَفَرْتِ- كَيفَ خَلَعتِ ثِيَابَ السَّلَام بِيَدٍ لَا مُبَالِيَة،

كَيفَ تَغَيَّرَت مُوسِيقَاكِ الأُوبِرَالِيَّةُ الرَّهِيفَة، وَسُمِعَت الطُّبُولُ وَالمَزَامِيرُ بَدَلًا مِنهَا،

كَيفَ انقَدتِ إِلَى الحَرِبِ (سَيُفِيدُنَا ذَلِكَ كَاسِتِهلَالٍ لَنَا، كَأُغنِيَاتٍ لِلجُنُود)،

كَيفَ قَادَ قَرِعُ الطُّبُولِ مَانهَاتِن.

لأربَعِين عَامًا كُنتُ أَرَى فِي مَدِينَتِي الجُنُودَ فِي استِعرَاضَاتِهِم، لأربَعِينَ عَامًا كَمِهرَجَان، إِلَى أَن قَامَت بِغتَةً سَيِّدَةُ هَذِهِ المَدِينَةِ المضطرِمَة وَالمحتَشِدَة، السَّاهِرَةُ وَسطَ سُفُنِهَا، وَمَنَازِلِهَا، وَثَروَتِهَا الفَادِحَة، مَعَ أَطفَالِهَا المليُون حَولَهَا، فَجأَةً،

فِي خَدَرِ اللَّيل، لَدَى الأخبَارِ القَادِمَةِ مَن الجُنُوب، قَامَت مُهتَاجَةً بِضَرب أَرضِ الشَّارِع بِيَدٍ مُطبَقَة.

صَدَمةُ مُرَوِّعَة، دَعَّمهَا اللَّيل،

إِلَى أَن اندَفَقَت إِلَى الخَارِجِ حُشُودُنَا بِالآلَافِ بِهَمهَمَةٍ مُنذِرَة.

مِن المنَازِلِ وَالوِرَش، وعَبرَ جَمِيع الأبوَابِ آنَئِذٍ،

قَفَزُوا مُضْطَرِمِين، وَانظُرُوا! فَمَانهَاتِن مُدَجَّجَةٌ بِالسِّلَاح.

عَلَى وَقعِ الطُّبُول،

اصطَفَّ الشُّبَّانُ مُسَلِّحِين،

وَالْحِرَفِيُّون مُسَلَّحُون (وَالْمُسطَرِين، وَالْمُسحَاج، وَقَادَومُ الْحُدَّاد، أُطِيحَ بِهِم جَانِبًا فِي عُنف)،

وَالمَحَامِي يَترُك مَكتَبَه وَيَتَسَلَّح، وَالقَاضِي يَترُكُ المحكَمَة،

يَهجُر السَّائِقُ عَجَلَةَ القِيَادَة فِي الشَّارِع، قَافِزًا هَابِطًا، رَامِيًا بِالأَعِنَّةِ فَوقَ ظُهُورِ الأحصِنَةِ بصُورَةٍ مُفَاجِئَة،

يَتُرُكُ البَائعُ المتجَرِ، وَالمدِيرُ، والمحَاسِبُ، والحمَّالُ، يُغَادِرُ الجَمِيع؛

تَتَجَمَّعُ الكَتَائِبُ فِي كُل مَكَانٍ بِاتَّفَاقٍ عَام وَيَتَسَلَّحُون،

وَالمُتَطَوِّعُون الجُدُد، حَتَّى الأولَاد، يُرِيهم الشُّيُوخُ كَيفَ يَحمِلُون عَتَادَهُم، وَيَعقِدُون الأربِطَةَ فِي عِنَايَة،

خَارِجَ البيُوتِ يَتَسَلَّحُون، في البِيُوتِ يَتَسَلَّحُون، مَع وَمضَة خَزَاثِن البَنَادِق،

الخِيَامُ البَيضَاءُ تَتَجَمَّعُ فِي مُعَسكَرَاتٍ، حَولَهَا الحُرَّاسُ الْمَسَلَّحُون، وَانطِلَاقُ المدفَعِ فِي الشُّرُوق وَمِن جَدِيدٍ فِي الغُرُوب،

فَيَالِقُ مُدَجَّجَةٌ تَصِل كُلَّ يَوم، تَمُر خِلَالَ المدِينَة، وَتُعَسكِر عِند أُرصِفَةِ المينَاء،

(كَم يَبدُون رَائِعِين وَهُم يَخطُون إِلَى النَّهرِ فِي الأَسفَل، مُتَعَرِّقِين، بِبَنَادِقِهِم عَلَى أَكتَافِهم!

كَم أُحِبُّهُم! كَم يُمكِنُنِي مُعَانَقَتهم، بِوُجُوهِهِم الدَّاكِنَةِ وَمَلَابِسِهِم ومِخلَاتِهِم

https://telegram.me/maktabatbaghdad

دَمُ المدِينَةِ يَفُورِ إِلَى السِّلَاحِ! إِلَى السِّلَاحِ! الصَّيحَةُ فِي كُلِّ مَكَان، الأعلَامُ تُرَفرِفُ فِي أَبرَاجِ الكَنَائِس وَفي جَمِيعِ المبَانِي العَامَّةِ وَالمَتَاجِر، الفِرَاقُ الدَّامِع، الأُم تُقَبِّل ابنَهَا، الابنُ يُقَبِّلُ أُمَّه، (الأَم كَارِهَةٌ لِلفرَاق، لَكِنهَا لَا تَنطِقُ بِكَلِمَةٍ لاِستِبقَائِه)، الرِّفقَةُ المُضطَرِمَة، صُفُوفُ رِجَالِ الشُّرطَةِ تَتَقَدَّم، تُخلي الطَّرِيق، الحَمَاسَةُ المتَفَجِّرَة، الهتَافَاتُ المجنُونَةُ لِلحَشد عَلَى أَحِبَّاثِهِم، المدفَعِيَّة، المدَافِعُ الصَّامِتَةُ لَامِعَةٌ كَالذَّهَب، تُسحَبُ قُدُمًا، تُغَمِغِمُ خَفِيضَةً عَلَى الأحجَار، (أَيَّتُهَا المدَافِعُ الصَّامِتَة، سرعَانَ مَا سَتَكسِرِين صَمتَكِ، سرعَانَ مَا تَتَجَهَّزِين لِتَبدَئِي العَمَلَ النَّارِي)؛ كُلُّ غَمغمَات الاستِعدَاد، كُلُّ التَّسلِيح بِعَرِم، خَدمَاتُ المستَشفَى، الضِّمَادَاتُ، الأربطَةُ وَالأدوِيَة، النِّسَاءُ يَتَطَوَّعن مُمَرِّضَات، وَالعَمَلُ يَبدَأُ بِجِدِّيَّة، لَا مَوَاكِبَ الآن؛ الحرب! سُلَالَةٌ مُسَلَّحَةٌ تَتَقَدَّم! التَّرحِيبُ بِالمعرِّكَة، لَا تَرَاجُع؛ الحرب! فَلتَكُن لأسَابِيع، شُهُورٍ، أَو أَعوَام، فَسُلَالَةٌ مُسَلَّحَةٌ تَتَقَدَّم لِتُرَحِّبَ بِهَا.

> إِلَى الأَمَامِ يَا مَانهَاتِن- فَأُهلًا بِالغِنَاءِ لَهَا! أُهلاً بِالحَيَاةِ الرُّجُولِيَّةِ فِي المعَسكَرَات.

وَالمدفَعِيَّةُ الهَادِرَة، والبَنَادِقُ مُلتَمِعَةُ كَالذَّهَب، عَمَلُ يَلِيقُ بِالعَمَالِقَة، أَن تُجِيدَ استخِدَامَ البَنَادِق، جَهِّزُّوهَا! (لَا كَالأربَعِين عَامًا المَاضِيَّة مِن أَجلِ التَّحِيَّةِ وَالتَّشرِيفَاتِ فَحَسب، احشوهَا بِمَا هُو أَكثَر مِن البَارُود وَاللِّبَّاد).

وَأَنتِ يَا سَيِّدَةَ السُّفُن، أَنتِ يَا مَانهَاتِن،

العَاهِلَةُ القَدِيمَةُ لِهَذِه المَدِينَةِ الأبِيَّةِ، الوَدُود، المضطرِمَة،

يَا مَن كُنتِ وَقتَ السَّلَامِ وَالرَّخَاءِ مَشغُولَةَ الفِكر أَو مُقَطِّبَةً عَابِسَةً وَسطَ جَمِيع أَبنَائِك،

لَكِنكِ الآن تَبتَسِمِين بِفَرَجٍ مُتَهَلِّلَةً يَا مَانهَاتِن القَدِيمَة.

# ألف وثمانمئة وواحدٌ وستون

أَيُّهَا العَامُ المدَجَّجِ-عَام النَّضَال، مَا مِن قَوَافٍ أَنِيقَةٍ أَو قَصَاثِد حُب عَاطِفِي مِن أَجلِكَ أَيُّهَا العَامُ الرَّهِيب، فَلَستَ شَاعِرًا يَجلِسُ إِلَى طَاوِلَةٍ تُغَمِعِم بِالإِيقَاعِ الرَّهِيف، لَكِنَّكَ كَرَجُلٍ قَوِي مُنتَصِب، يَرتَدِي مَلَابِسَ زَرقَاء، مُتَقَدِّمًا، حَامِلًا بُندُقِيَّةً عَلَى

گتفك، بِجَسَدٍ مَفتُولٍ وَوَجهٍ وَيَدَين لَوَّحَتهُم الشَّمس، بِسِكِّين فِي الحِزَامِ بَجَنبِك، حِين سَمِعتُكَ تَصِيحُ عَالِيًا، وَصَوتُك الجَهوَري يَرن عَبرَ القَارَّة، صَوتُك الرُّجُولِي أَيُّهَا العَام، كَأَنَّه يَنبَثِق وَسطَ المدُنِ الكُبرَي، وَسطَ رِجَالِ مَانهَاتِن رَأَيتُك كَأَحَد الشَّغِّيلَة، سُكَّانِ مَانهَاتِن، أُو بِخُطِّي عِملَاقَةٍ تَعبُر البَرَارِي خَارِجًا مِن إِلِينُوي وَإِندِيَانَا، عَابِرًا بِسُرعَةِ الغَربَ بِبَهجَةٍ مَرِحَة وَهَابِطًا جِبَالَ الَّيجَانِي، أَو مِن البُحَيرَاتِ الكُبرَى أُو فِي بِنسِلْفَانيَا، أَو عَلَى ظَهرِ مَركِبٍ بِامتِدَادِ نَهرِ أُوهيُو، أُو نَحَوَ الجَنُوبِ بِامتِدَادِ نَهرَي تِينِيسِي أُو كَمبَرلاند، أُو عَلَى قِمَّةِ الجَبَل في شَاتَانُوجَا، رَأَيتُ فَرحَك وَأَعضَاءَكَ المفتُولَةَ مُرتَدِيَةً الأزرَق، حَامِلًا الأسلِحَة، أَيُّهَا العَام القَوِي، سَمِعتُ صَوتَكَ الصَّارِمَ مُنطَلِقًا قُدُمًا مِن جَدِيدٍ مِن جَدِيدٍ، أَيُّهَا العَامُ الذِي غَنَّي فَجأَةً بِفُوَّهَاتِ المَدَافِعِ ذَاتِ الشِّفَاهِ المستَدِيرَة، إِنَّني أُرَدِّدُك، أَيُّهَا العَام الرَّاكِض، الصَّادِم، الحَزِين، المرتَبِك.

# اقرَعِي! اقرَعِي! يَا طُلُبُول!

اقرَعِي! اقرَعِي! يَا طُبُول! - وَأَيُّهَا النَّفِير! انطَلِق! خِلَالَ النَّوَافِذِ - خِلَالَ الأبوَاب - انفَجِرُوا كَقُوَّةٍ بِلَا رَحْمَة، إِلَى الكَنِيسَةِ المهِيبَةِ، وَبَعثِرِي الجُمُوع، إِلَى المدرَسَةِ حَيث يَدرِسُ التَّلَامِيذ؛ لا تَترُكِي العَرِيسَ هَادِئًا - فَلَيسَ لَه أَن يَنعَم الآنَ بِالسَّعَادَةِ مَعَ عَرُوسِه، وَلا أَن يَنعَم المُزَارِعُ المسَالِمُ بِالسَّلَام، وَهو يَحَرُثُ حَقلَه أُو يَجمَعُ حَصَادَه، فَأَطلِقِي بِوَحشِيَّةٍ هَدِيرَكِ وَاقرَعِي أَيَّتُهَا الطُّبُول - اصرُح عَالِيًا أَيُّهَا النَّفِير.

اقرَعِي! اقرَعِي! يَا طُبُول! - وَأَيُّهَا النَّفِير! انطَلِق! فَوقَ زِحَامِ المدُن - فَوقَ قَعقَعَةِ الْعَجَلَات فِي الشَّوَارِع؛ هَل الأُسِرَّةُ مُعَدَّةٌ فِي المَنَازِل لِلنَّائِمِين فِي اللَّيل؟ لَا يَنبَغِي لأَحَدٍ أَن يَنَامَ فِي هَذِهِ الأُسِرَة، لَا يُسَاوِم مُسَاوِمٌ فِي النَّهَار - لَا سَمَاسِرَة أَو مُضَارِبُون - هَل يُوَاصِلُون عَمَلَهُم؟ هَل يَتَحَدَّث المَتَحَدِّثُون؟ هَل يُحَاوِلُ المَعَنِّي أَن يُعَنِّي؟ هَل يَتَحَدَّث المَحَامِي فِي المحكمةِ لِيَعرِضَ قَضِيَّته أَمَام القَاضِي؟ إِذَن فَجَلجِلِي أَسرَعَ، أَقوَى أَيَّتُهَا الطُّبُول - وَانطَلِق أَيُّهَا التَّفِيرِ أَكْثَر وَحشِيَّة.

اقرَعِي! اقرَعِي! يَا طُبُول! - وَأَيُّهَا النَّفِيرِ! انطَلِق!

[ 514 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

لَا تَسمَحُوا بِوَسَاطَة - لَا تَوَقُف مِن أَجلِ جِدَال، لَا تَكتَرِثُوا بِالجَبَانِ - لَا تَكتَرِثُوا بِالبَاكِي أَو المَصَلِّ، لَا تَكتَرِثُوا بِالرَّجُلِ العَجُوزِ المَتَوسِّلِ لِلشَّاب، لَا تَسمَحُوا بِسَمَاعِ صَوتِ الطَّفل، وَلَا تَوسُّلَات الأُم، بَل حَتَّى اجعَلُوا كُل حَامِلٍ يَهُز الميِّت أَينَمَا يَرقُد فِي انتِظَارِ النَّعش، هَكَذَا اضرِبِي بِقُوَّةٍ أَيَّتُهَا الطَّبُولُ الرَّهِيبَة - وَانطَلِق عَالِيًا أَيُّهَا النَّفِير.

# مُنطلقًا من بُومَانُوك أُحلِّق مثل طائر

مُنطَلِقًا مِن بُومَانُوك أُحَلِّقُ مِثلَ طَائِر، أُحَوِّم وَأُحَوِّم مُحَلِّقًا لأُعَنِّي جَوهَرَ كُلِّ شَيء، إِلَى الشَّمَالِ أَتَّجِه لأُعَنِّي هُنَاكَ أُعنِيَاتٍ قُطبِيَّة، إِلَى كَنَدَا إِلَى أَن أَتَشَرَّبَ كَنَدَا دَاخِلِي، ثُم إِلَى مِيتشِيجَان، إِلَى وِيسكُونسِن، أَيوَا، مِينِّيسُوتَا، لأُعَنِّي أُعنِيَاتِهِم (أُعنِيَات بِلَا تَقلِيد لَهَا)؛ ثُم إِلَى أُوهيُو وَإِنديَانَا لأُعَنِّي أُغنِيَاتِهِمَا، وَإِلَى مِيسُّورِي وَكَانسَاس وَأَركَانسَاس لأُعَنِّي أُغنِيَاتِهم،

> إِلَى تِينِيسِي وَكِنتَكِي، إِلَى كَارُولَينَا وَجُورِجِيَا لأُغَنِّي أَغنِيَاتِهِم، إِلَى تِصسَاس ثُم نَحَوَ كَالِيفُورِنِيَا، لأطُوفَ مُرَحَّبًا بِي فِي كُل مَكَان؛ لأُغَنِّي أَوَّلًا (عَلَى قَرِع طُبُولِ الحرب عِند الضَّرُورَة)، جَوهَرَ كُلِّ شَيء، عَن العَالَم الغَربِي الوَاحِد غَير المنفَصِل، ثُم أُغنِيَةً كُل وِلاَيَةٍ مِن هَذِهِ الولَايَات.

# أغنية الرَّايَـة عند مَطلع الفَجر

### الشَّاعر:

آهِ أُغنِيَةٌ جَدِيدَة، أُغنِيةٌ حُرَّة، تُرَفرِف، تُرَفرِف، تُرَفرِف، تُرَفرِف، تُرَفرِف، بِأَصوَاتٍ، وَأَصدَاءٍ أَصفَى، بِصَوتِ الرِّيح وَصَوتِ الطَّبل، بِصَوتِ الرَّايةِ وَصَوتِ الطِّفلِ وَصوتِ البَحر وَصَوتِ الأب، خَفيضةً إِلَى الأرض وَعَالِيَةً فِي الأثير، عَلَى الأرض حَيثُ يَقِفُ الأبُ وَالطِّفل، وَفِي الأثِيرِ عَالِيًا حَيثُ تَستَدِيرُ عُيُونُهُمَا،

> أَيَّتُهَا الكَلِمَات! يَا كُلِمَاتِ الكِتَاب! مَا أَنتِ؟ لَا كُلِمَات بَعدَ الآن، فَلتُنصِتُوا وَتَرَوا، فَأُغنِيَتِي هُنَاك فِي الهَوَاءِ الطَّلق، وَلَابُد أَن أُغَنِّي، مَعَ الرَّايَةِ وَالعَلَمِ الثُّلَاثِي المُرَفرِفَين

حَيثُ الرَّايَةُ تُرَفرِفُ عِند مَطلَعِ الفَجر.

سَأَنسِجُ النَّغَمَ وَأَندَمِجُ فِيه، رَغبَة الرَّجُلِ وَرَغبَة الطِّفلِ، سَأَندَمِجُ فِيهِمَا، سَأَبُث فِيهِمَا الحَيَاة، [ 517 ] سَأَشحَذُ نَصلَ السُّونكِي الوَامِض، سَأَجعَل الطَّلقَات والرَّصَاصَ يَبُز، (كَمَن يَرفَع رَمزًا وَوَعِيدًا غَائِرًا فِي المُستَقبَل، صَارِخًا بِصَوتِ البُوقِ، انهَضُوا وانتَبِهُوا! انتَبِهُوا وَانهَضُوا!) سَأُسكُبُ الشِّعرَ مَعَ يَنَابِيعِ الدَّم، مُفعَمًا بِالعَزِيمَةِ، مُفعَمًا بِالبَهجَة، ثُم مُتَحَرِّرًا، أَطلِقُه قُدُمًا، لِيَمضِي وَيُصَارِع، مَع الرَّايَة وَالعَلَم المُثَلَّثِ المُرَفرِفَين.

العلّم المُثَلَّث: تَعَالَ هُنَا عَالِيًا، أَيُّهَا المُنشِدُ، المُنشِد، تَعَالَي هُنَا عَالِيًا، أَيَّتُهَا الرُّوحُ، الرُّوح. تَعَالَ هُنَا عَالِيًا، أَيُّهَا الطِّفلُ الصَّغِيرُ الأثِيرِ، لِتُحَلِّقُوا فِي الغُيُوم وَتَدُورُوا مَعِي، وَتَلعَبُوا مَعَ الضَّوءِ بِلَا حُدُود.

#### الطّفل :

مَا هَذَا الَّذِي يُشِيرُ لِي بِإصبَعِ طَوِيلٍ فِي السَّمَاء يَا أَبِي؟ وَمَاذَا يَقُول لِي طُولَ الوَقت؟

الأب: أنتَ لَا تَرَى شَيئًا فِي السَّمَاء، وَلَا شَيءَ أَبَدًا يَقُولُه لَك- لَكِن انظُر يَا طِفلي، انظُر إِلَى هَذِهِ الأشيَاءِ المبهِرَةِ فِي المنَازِل، وَانظُر إِلَى محلَّات النُّقُودِ تَنفَتِح، وَانظُر إِلَى المركَبَاتِ تَستَعِد لِلزَّحفِ عَلَى طُولِ الشَّوَارِع بِالسِّلَعِ؛ هِي، آهِ هِي، حَم هِي غَالِيَةٌ وَمِن أَجلِهَا يُعَانُون! كم هِي مَحسُودَةً مِن الأرض كُلِّهَا.

# https://telegram

#### الشَّاعر:

مُنتَعِشَةً وَحَمَرَاء وَردِيَّةً تَصَّاعَدُ الشَّمسُ عَالِيًا، يَطفُو البَحرُ فِي الأزرَق البَعِيد مَّنسَابًا فِي مَجَارِيه، تَطفُو الرِّيحُ عَلَى صَدرِ البَحرِ جَاثِمَةً فِي اتِّجَاه اليَابِسَة، وَالرِّيحُ العَظِيمَةُ المُضطَرِدَةُ مِن الغَربِ أَو الغَربِ الجَنُوبي، طَافِيَةٌ مَائِجَةٌ بِزَيدٍ أَبيَض لَبَني عَلَى الميّاه.

لَكِنِّ لَسَتُ البَحر وَلَا الشَّمسَ الْحَمرَاء، لَستُ الرِّيحَ بِضحكَةِ فَتَاة، وَلَا الرِّيحَ اللَّاسعَة، ولَا الرِّيحَ اللَّاسعَة، ولَا الرِّيحَ اللَّاسعَة، لَا الرَّيحَ اللَّاسعَة، لَا الرَّيحَ اللَّاعِبِ وَالموت، لَا الرُّوحَ الرِّي تَلسَعُ أَبَدًا جَسَدَهَا حَتَّى الرُّعبِ وَالموت، لَكِنَّنِي أَنَا مَن يَجِيءُ خَفِيًّا أُغَنِّي، أُغَنِّي، أُغَنِّي، أُغَنِّي، أُغَنِّي، مَن أُتُهتِه فِي الغَدَائِر وَأَنطلِقُ فِي وَابِلِ عَلَى الأرض، مَن تَعرِفُه الطَّيُورُ فِي الغَابَاتِ صَبَاحَ مَسَاء، وَرِمَالُ الشَّاطِئ تَعرِفُه وَالمُوجُ ذُو الوَشِيش، وَرِمَالُ الشَّاطِئ تَعرِفُه وَالمُوجُ ذُو الوَشِيش، وَتِلكَ الرَّايَةُ وَالعَلَمُ التَّلَاثِي، عَالِيًا هُنَاكَ يُرَفرِفَان وَيُرَفرِفَان.

#### الطِّف ل :

آهِ يَا أَبِي هُو حَي - مُفعَمُ بِالبَشَر - لَدَيه أَطفَال، آهِ الآنَ يَبدُو لِي أَنَّه يُكلِّم أَطفَالَه، أَسمَعُه - يُكلِّمنِي - آهِ إِنَّه رَاثِع! آهِ إِنَّه يَمتَد - يَنتَشِر وَ يَجرِي سَرِيعًا - آهِ يَا أَبِي، شَاسِعٌ حَتَّى لَيُغَطِّي السَّمَاءَ كُلَّهَا.

#### الأب:

كَفَى، كَفَى، يَا طِفلِي الأَحْمَق،

فَمَا تَقُولُه مُحْزِنُ لِي، يُتعِسُنِي كَثِيرًا؛

أَقُولُ لَكَ مِن جَدِيدٍ انظُر مَعَ البَاقِين، لَا تَنظُر إِلَى الرَّايَات وَالأَعلَامِ الثَّلَاثِيَّة عَالِيًا، بَل انظُر إِلَى الشَّوَارِعِ المَعَدَّةِ جَيِّدًا،

. وَارقُب المَنَازِلَ ذَاتِ الجُدرَانِ القَوِيَّة.

รุ่**นเรีย**น โ น + เตน

### الرَّاية والعلِّم الثُّلاثي :

فَلتَتَحَدَّث إِلَى الطِّفلِ أَيُّهَا المنشِدُ القّادِمُ مِن مَانهَاتِن،

إِلَى أَطْفَالِنَا جَمِيعًا، أَو شَمَال أَو جَنُوب مَانهَاتِن،

ارصُد هَذَا اليَومَ، تَارِكًا البَاقِي كُلُّه، لَنَا عُمُومًا - دُون أَن نَدرِي مَعَ ذَلِك السَّبَب،

فَمَا نَحِن، إِلا أَشرِطَة قُمَاشٍ بِلَا فَائِدَة،

سِوَى الرَّفرفَة فِي الرِّيح؟

#### الشَّاع:

إِنَّنِي أَسمَع وَأَرَى لَا أَشرِطَةَ القُمَاشِ وَحدَهَا،

أَسمَعُ خُطَى الجيُوشِ، أَسمَعُ الحُرَّاسِ المتَحَدِّين،

أُسمَعُ الصَّيحَات المُتَهَلِّلَةَ لِليُونِ إِنسَان، أَسمَع الحُريَّة!

أُسمَعُ قَرعَ الطُّبُولِ وَنَفخَ الأبوَاق،

أَنَا نَفسِي أَمضِي إِلَى الخَارِج رَشِيقًا- ثُم أَنطَلِقُ مُحَلِّقًا،

أَستَخدِمُ أَجنِحَةَ الطَّائِرِ الأرضِي وَأَجنِحَةَ الطَّائِرِ البَحرِي، وَأَنظُر إِلَى أَسفَل كَأَنمَا مِن الأعَالي،

لَا أُنكِر ثِمَارَ السَّلَامِ القَّمِينَةَ، فَأْرَى مُدُنًا حَاشِدَةً بِثَرَوَةٍ فَوقَ الحَصر،

أَرَى مَزَارِعَ بِلَا عَدَد، أَرَى مُزَارِعِين يَعمَلُون فِي حُقُولِهِم وَتَخَازِنِهِم،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

أرَى حِرَفِيِّين يَعمَلُون، أَرَى أَبنِيَّةً ثُقَام فِي كُل مَكَان، تَعلُو، أو اكتمَلت،

أَرَى طَوَابِيرَ عَرَبَاتٍ تَمضِي مُسرِعَةً بِامتِدَادِ خُطُوطِ السِّكَكِ الحديدِبَّة تَجُرُّهَا القَاطِرَات،

أَرَى المحلَّات، وَالمستَودَعَات، فِي بُوسطُن، وبَالتِيمُور، وَشَارلِستُون، وَنيُو أُورليَانز، أَرَى بَعِيدًا فِي الغَرب المسَاحَةَ الشَّاسِعَةَ لِلحُبُوب، أَمكُثُ بُرهَةً مُرَفرفًا،

أَمُر إِلَى غَابَاتِ الأَخشَابِ بِالشَّمَال، وَمِن جَدِيدٍ إِلَى مَزَارِع الجَنُوب، وَمِن جَدِيدٍ إِلَى كَالِيفُور نِيَا؛

مُستَوعِبًا كُل شَيءٍ أَرَى المَكسَب اللَاتحدُودَ، المجمُوعَاتِ المنهَمِكَة، وَالأُجُورَ المُكتَسَبَة،

أَرَى الهوِيَّةَ المُشَكَّلَةَ مِن ثَمَانٍ وَثَلَاثِين وِلَايَة شَاسِعَة سَامِيَة (وَالأَكثَر مِنهَا مِمَّا سَيأتِي)،

أَرَى قِلَاعًا عَلَى شُطآن المَوَانِئ، أَرَى سُفُنًا تَدَخُل وَتَحْرُج؛

ثُم فَوقَ كُلِّ شَيء (آي! آي!) عَلَمِي الثَّلَاثِي الصَّغِيرَ وَالطَّوِيلَ وَقَد اتَّخَذَ شَكَلَ سَيف،

يَخفِق فِي الأعَالِي مُعلِنًا الحَربَ والتَّحَدِّي- وَالآن رَفَعَته الحِبَال،

جَنبَ رَايَتِي العَرِيضَةِ الزَّرقَاء، جَنبَ رَايَتِي المرَصَّعَةِ بِالنُّجُومِ،

نَاشِرًا السَّلَامَ عَلَى البَحرِ وَاليَابِسَة.

### الرَّايـة والعلَّم الثُّلاثي :

لَكِن أَيُّهَا المُنشِد، بِصَوتٍ أَعَلَى، وَأَشَد، وَأَقوَى! لَكِن يَا أَبِي، فَلتَشُق طَرِيقَكَ بِشَكلٍ أَرحَب!

فَلَن نَدَعٍ أَطْفَالَنَا بَعدَ الآن يَنظُرُون إِلَينَا وِفقَ الثَّرُوَات وَالسَّلَام فَحَسب،

فِيُمكِنُنَا أَن نَكُون رُعبًا وَمَجزَرَةً،

وَهَا نَحِنُ الآن،

لَسنَا الآن إِحدَى هَذِه الوِلايَاتِ الشَّاسِعَة السَّامِيَة (وَلَا أَيَّةَ خَمس، أُو عَشر وِلايَات)،

وَلَا نَحُنُ سُوقًا وَلَا مُستَودَعًا، وَلَا بَنكَ نُقُودٍ فِي المدِينَة،

لَكِن كُل هَذَا وَكُل شَيء، وَالأرضُ الدَّاكِنَةُ الفَسِيحَةُ، وَالمنَاجِمُ فِي القَاع، نَحن،

وَشَوَاطِئُ البَحرِ نَحَن، وَالأَنهَارُ الصَّغِيرَةُ وَالكَبِيرَة،

وَالْحُقُولُ الَّتِي يروُونَهَا، وَالمَحَاصِيلُ وَالفَوَاكِه نَحَن،

الْحُلْجَانُ وَالْقَنَوَاتُ وَالسُّفُنِ المُبحِرَةُ دَاخِلَةً وَخَارِجَةً نَجِن - فِيمَا نَحَنُ فَوقَ كُل شَيء،

فَوقَ المَسَاحَةِ المَمُودَةِ فِي الأَسفَلِ، وَالثَّلَاثَة وَالأربَعَة مَلَايِين مِيلٍ مُرَبَّع، وَالعَوَاصِم،

وَالْأَرْبَعِينِ مليُونًا مِن النَّاسِ، - أَيُّهَا المُنشِدِ! فِي الحَيَاةِ وَالمُوتِ السَّامِيَينِ،

نَحُنُ، حَتَّى نَحَن، مِن الآنَ فَصَاعِدًا نَزِدَهِي مُتَسَيِّدِين مُتَسَامِين، فِي الأَعَالِي،

لَا فِي الحَاضِر وَحدَه،

بَل لِألف عَامِ نُنشِد خِلَالك،

هَذِه الأُغنِيَةَ إِلَى رُوحِ طِفلٍ صَغِيرٍ فَقِيرٍ.

#### الطِّف ل:

لَا أُحِب يَا أَبِي المنَازِل،

فَلَن تُمَثِّلَ لِي أَيَّ شَيءٍ، وَلَا أُحِبُّ النُّقُود،

بَلِ أُحِب الصُّعُودَ عَالِيًا هُنَاك، يَا أَبِي العَزِيز، أُحِب هَذِه الرَّايَة،

سَأَكُونِ وَلَابُد أَن أَكُونَ هَذَا العَلَمِ الثَّلَاثِي.

#### الأب:

إِنَّك تُفعِمُني بِالغَم يَا طِفلي،

سَيَكُون مُخِيفًا أَن تَكُون هَذَا العلَمَ الثَّلَاثِي،

فَأَنتَ لَا تَعرِفُ سِوَى القَلِيل عَمَّا يَكُون هَذَا اليَوم، وَمَا بَعدَ اليَوم، إِلَى الأبْد،

فَلَن تَجِنِي شَيئًا، سِوَى المخَاطَرَةِ وَتَحَدِّي كُل شَيء،

أَن تَنتَصِبَ فِي الأَمَام فِي مُقَدِّمَةِ الحُرُوبِ- وَآه، يَا لَتِلكَ الحُرُوبِ!- فَمَا الذِي سَتَفعَلُه

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَع أَهْوَاءِ الشَّيَاطِين، وَالذَّبح، وَالموتِ قَبلَ الأوَان؟

#### الرَّايـة:

سَأُغَنِّي إِذَن لِلشَّيَاطِين وَالموت،

أَقُومُ بِكُل شَيءٍ، نَعَم بِكُل شَيء، عَلَمًا ثُلَاثِيًّا فِي شَكَلَ سَيفٍ لِلحَرب،

وَلَذَّةً جَدِيدَةً وَنَشْوَانَةً، وَلَهَفَةَ الأطفالِ المهذَارَة،

مَمُوْوِجَةً بِأَصوَاتِ الأرضِ المسَالِمَةِ وَاندِفَاعِ أَموَاجِ البَحر،

وَالسُّفُنِ السَّودَاءِ المَّاتِلَةِ فِي البّحرِ مُلتَفَّةً بِالدُّخَان،

وَالبَرِدِ القَلجِي لِلشَّمَالِ البَعِيدِ، البَعِيد، مَعَ حَفِيفِ الأرزِ وَالصُّنُوبَر،

وَهَدِيرِ الطُّبُولِ وَوَقعَ خُطَى الجُنُود، وَالشَّمسِ الحَارِقَةِ تُشرِق فِي الجُنُوب،

وَأُموَاجِ الشَّاطِئ تَضرِب الشَّاطِئ عَلَى سَاحِلِي الشَّرقِي، وَسَاحِلِي الغَربِي عَلَى السَّوَاء،

وَكُلِّ مَا بَين هَذِه السَّوَاحِل، ونَهرِي المسِيسِيبِّي الجارِي أُبَدًا بِانعِطَافَاتِه وَمُنحَدَراتِه،

وَحُقُولِي بِإلِينُوي، وَحُقُولِي بِكَانسَاس، وَحُقُولِي بِمِيسُّورِي،

وَالْقَارَّةُ، مُكَرِّسَةُ الْهَوِيَّةَ كُلُّهَا بِلَا استِثنَاءِ لِذَرَّة وَاحِدَة،

فَانطَلِقُوا! فَلتَغمُرُوا مَن يَسَأَل، مَن يُغَنِّي، مَعَ الجِمِيع وَنِتَاج الجَمِيع،

دَا مِجِين وَدَاعِمِين، دَاعِين، غَامِرِين الجَمِيع،

لَا بِشَفَةٍ رَهِيفَة بَعد الآن، لَا بِصَوْتٍ مُوسِيقِي عَذب،

بَل خَارِجِين مِن اللَّيلِ أَبَدًا، وَلَن يَكُون صَوتُنَا بَعد مُقنِعًا،

بَل نَاعِقِين كَالغِربَان هُنَا فِي الرِّيح.

#### الشَّساعر:

أَعضَائِي، شَرَايِينِي تَتَمَدَّد، وَغَايَتِي وَاضِحَةٌ فِي النِّهَايَةِ،

فَأَيَّتُهَا الرَّايَةُ الشَّاسِعَةُ المتَقَدِّمَةُ خَارِجَةً مِن اللَّيل، أُغَنِّي لَك بِسُمُو وَعَزِيمَة،

أَتفَجَّر حَيثُمَا انتَظَرتُ طَوِيلًا، طَوِيلًا طَوِيلًا، أَصَمَّ وَأَعمَى،

فَيَعُود إِلَيَّ سَمعِي وَلِسَانِي (عَلَّمَنِي طِفلٌ صَغِيرٍ)،

أُسمَع مِن الأعَالِي أَيُّهَا العَلَمُ المثلَّثُ لِلحَرِب نِدَاءَكَ ودَعوتَكَ السَّاخِرَة،

أَيُّهَا الْأَحْمَقِ الْأَحْمَقِ اللَّهِ الْكِنَّنِي فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أُغَنِّيك) أَيُّهَا العَلَم!

لَستُم حَقًّا مَنَازِلَ سَلَام، وَلَا أَيًّا مِنهَا وَلَا رَخَاءَهَا (عِندَ الحَاجَةِ، سَتَستَولُون مِن جَدِيدٍ عَلَى كُل مَنزِلٍ مِنهَا لِتُدَمِّرُوهَا،

لَم تُفَكِّرُوا مِن قَبل فِي تَدمِيرِ هَذِه المَنازِل القَّمِينَة، الشَّاعِخَةِ الرَّاسِخَة، المتخَمَةِ بِوَسَائِل الرَّفَاهِيَة، بَاهِظَةِ البِنَاء،

قد تَشمَخ رَاسِخَةً، فَمَاذَا؟ وَلَا لسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا إِن تَشَامَخْتُم رَاسِخِين فَوقَهَا وَفَوقَ الجيم)؛

أَيُّهَا العَلَمِ الثُّلَاثِي، لَستَ المَالَ القَمِين، وَلَا نِتَاجَ المزرَعَة، وَلَا الغِذَاءَ الطَّيِّبَ المَادِي،

لَا المحلَّات الفَاخِرَةَ، وَلَا حَطَطتَ عَلَى أُرصِفَة العِينَاءِ مِن السُّفُن، وَلَا السُّفُنَ الرَّائِعَةَ بِقُوَّةِ الشِّرَاعِ أُو بِقُوَّةِ البُخَارِ، التِي تَجلِبُ وَتَحمِل الشُّحنَات،

و السعل الرابعة بِعقوا السراع الربِعقوا المعارة، ولا العَوَائِد- بَل أَنتَ كَمَا أَرَاكَ هُنَا الآن،

مُرتَفِعًا خَارِجًا مِن اللَّيلِ، آتِيًا بِمَجمُوعَةِ نُجُومِك ( نُجُومٌ تَكبُر دَائِمًا)،

أَنتَ مَن يُحَدِّد شُرُوقَ النَّهَارِ، قَاطِعًا الأثِيرَ، مُلَامِسًا الشَّمسَ، تَقِيسِ السَّمَاء،

(بِشَغَفٍ يَرَاكَ وَيَهِفُو إِلَيكِ طِفلٌ صَغِيرٌ فَقِيرٍ،

فِيمَا الآخَرُونِ مَشغُولُونِ أُو يَتَحَدَّثُونِ بِبَرَاعَةٍ، يُنَادُونِ أَبَدًا بِالاقتِصَاد، الاقتِصَاد)؛

يَا أَنتَ العَالِي هُنَاكِ! أَيُّهَ العَلَمِ الثُّلَاثِيِ! أَينَمَا تَتَمَاوَج كَثُعبَانٍ يَفِح بِصُورَةٍ غَرِيبَة،

عَصِيَّ المنَال، مُجَرَّدَ فِكرَة، لَكِن مِن أَجلِه حَارَبُوا بِشَرَاسَةٍ، خَاطِّرُوا بالموتِ الدَّامِي، وَأَعشَقُه،

أَعشَقُك كَثِيرًا- أَيُّهَا العَلَم الذِي يَقُودِ النَّهَارَ بِنُجُومٍ تَجِلُوبَةٍ مِن اللَّيلِ!

بِلَا ثَمَنٍ، هَدَفًا لِلعُيُون، فَوقَ الجَمِيع مُستَدعِيًا الجَمِيع (المَالِكُ المُطلَقُ لِلجَمِيع)-أَيَّتُهَا الرَّايَةُ وَالعَلَمُ الثَّلَاثِي!

#### [ 524 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَنَا أَيضًا أَترُك البَاقِي- عَظِيمًا كَمَا هُو، لَكِنَّه لَا شَيء- المنَازِلُ، الآلَاتُ لَا شَيء- لَا أَرَاهَا،

لَا أَرَى سِوَاك، يَا عَلَم الحرب الثَّلَاثِي! أَيَّتُهَا الرَّايَةُ العَرِيضَةُ، بِالأَشْرِطَة، لَا أُغَنِّي سِوَاكِ، سِوَاكِ،

وَأَنتِ تُرَفرِفِين هُنَاكَ فِي الْأَعَالِي فِي الرِّيح.

# أَشرقي أيتها الأيامُ مِن أغواركِ السَّحيقَة

#### [1]

أَشرِقِ أَيَّتُهَا الأيَّامُ مِن أَعْوَارِكِ السَّحِيقَة، إِلَى أَن تَعْمُرِي الجَمِيعَ شَامِخَةً سَاحِقَة،

لَطَالَمَا التَّهَمتُ مَا مَنحَته الأَرضُ لِي، بِرُوحِي الشَّرِهَةِ الرِّيَاضِيَّة،

لَطَالَمَا هِمتُ فِي غَابَاتِ الشَّمَال، لَطَالَمَا رَاقَبتُ انهِمَارَ نِيَاجَارًا،

سَافَرتُ عَبر البَرَارِي وَنِمتُ عَلَى صَدرِهَا، عَبَرتُ صَحَارَى النِّيڤَادَا، عَبَرتُ الهِضَاب، تَسَلَّقتُ الصُّحُورَ الشَّاهِقَةَ عَلَى امتِدَادِ البَاسِيفِيك، أَبِحَرتُ إِلَى البَحر،

أَجَرتُ خِلَالَ العَاصِفَةِ، فَانتَعَشتُ بالعَاصِفَة،

شَهدتُ بِفَرَحٍ الأفواة المتَوَعِّدةَ لِلأَمواج،

وَلَاحَظتُ انكِسَارَات (المَوج) البَيضَاءَ حَيثُمَا كَانَت تَنطَلِقُ عَالِيَةً، مُتَدَحرِجَة،

وَسَمِعتُ الرِّيحَ تَصفُر، رَأَيتُ الغُيُومَ السَّودَاء،

رَأَيتُ مِن الأَسفَل مَا يَنبَثِق وَيَصَّاعَد (يَا لَه مِن رَائِع! يَا لَه مِن وَحشِي كَقَلبِي، وَقَوِي!) سَمِعتُ الرَّعدَ الدَّاثِمَ إِذ انفَجَر بَعدَ البَرق،

رَصَدتُ الخيُوطَ النَّحِيلَةَ المفلُولَةَ لِلبرقِ مُفَاجِئَةً وَخَاطِفَةً وَسَطَ الصَّخَبِ وَهي تُطَارِدُ بَعضَهَا البَعضَ عَبر السَّمَاء؛

هَذِهِ الأشيَاءُ، وَأَشبَاهُهَا، رَأَيتُهَا، فِي ابتِهَاجِ رَأَيتُهَا فِي اندِهَاش، لَكِن فِي تَأَمُّلٍ وَاحتواء،

انبَثَقَت حَولِي كُلُّ القُوَّةِ المُهَدِّدَةِ لِلكُون،

[ 526 ]

[2]

كَانَ ذَلِكَ جَيِّدًا، يَا رُوحِي- كَانَ استِعدَادًا جَيِّدًا قُمتِ بِه لِي، الآن نَتَقَدَّم لِنُشبِع جُوعَنَا الشَّاسِعَ الكَّامِن، الآن نَمضِي قُدُمًا لِنتَلَقَّى مَا لَم تَمنَحه لَنَا أَبَدًا الأَرضُ وَالبَحر، لَا خِلَالَ الغَابَاتِ العَاتِيَةِ نَمضِي، بَل خِلَالَ المُدُن الأَعتَى، فَهُنَاكَ مَا يَنهَمِرُ لَنَا الآنَ بِأَكثَر مِمَّا يَنهَمِر نِيَاجَارًا، سُيُولٌ مِن رِجَالٍ (أَيَّتُهَا اليِّنَابِيعُ وَالغُدرَان فِي الغَربِ الشَّمَالِي، أَلَا تَنفَدُون حَقًّا؟) فَمَاذَا كَانَت تَعنِي، بِالنِّسبَةِ لِلشَّوَارِعِ والبُيُوتِ هُنَا، عَوَاصِفُ الجِبَالِ وَالبَحرِ هَذِه؟ مَاذَا كَانَت تَعنِي، بِالنِّسبَةِ لِلعَوَاطِف التِي أَرَاهَا حَولِي اليَوم؟ فَهَل فَاضَ البَحر؟ هَلِ الرِّيحُ تَصفُرُ صَفِيرَ الموتِ تَحتَ الغُيُومِ السَّودَاء؟ انظُرُوا! مِن الأعمَاقِ بِلَا أَغوَارِ، شَيءٌ مَا أَكثَر وَحشِيَّةً وَتَهدِيدًا بِالموت، مَانهَاتِن تَنهَض، تَتَقَدَّم جِبَيِين مُتَوَعِّد - سِينسِينَاتِي وَشِيكًاغُو، مُتَحرِّرتَان؛ مَا هَذَا العُنفُوَانُ الذِي رَأَيتُه فِي المُحِيط؟ انظُرُوا مَا يَجِيءُ إِلَى هُنَا، كَيفَ يَصَّاعَدُ بِأَقدَامٍ وَأَيدٍ جَرِيئَة - كَيفَ يَنطَلِق! كَيفَ يَنفَجِر الرَّعدُ الحَقِيقِي بَعدَ البَرق - كَم هِي مُشرِقَةٌ وَمَضَاتُ البَرق!

كيف يَنفجِر الرَّعد الحَقِيقِي بَعد البَرق - كم هِي مَشرِقة وَمَضَاتُ البَرق! كَيفَ تَتَقَدَّم اللِّيمُوقرَاطِيَّةُ بِطَرِيقَةٍ انتِقَامِيَّةٍ خَارِقَة، تُضِيئُهَا خِلَالَ الظَّلَام وَمضَاتُ البَرق هَذِه!

> (لَكِنِّي تَخَيَّلتُ أَنَّنِي أَسمَعُ خِلَالَ الظَّلَامِ عَوِيلًا حَزِينًا وَنَشِيجًا خَفِيضًا، فِي الهدُوء المُؤَقَّتِ لِلفَوضَى العَارِمَة).

> > [3]

هَيَّا أَيُّهَا الرَّعد! تَقَدَّمِي، أَيَّتُهَا ال**دِّيمُوقرَاطِيَّة!** اضرَبِي بِقَبضَةٍ انتِقَامِيَّة! [ 527 ]

وَارتَفِعِي أَعلَى مِن ذِي قَبل أَيَّتُهَا الأيَّام، أَيَّتُهَا المُدُن! اجرفي أَكثَر، بَل أَكثَر أَيَّتُهَا العَوَاصِف! لَقَد فَعَلتِ بِي خَيرًا، وَرُوحِي التِي تَأَهَّبَت فِي الجِبَالِ تَمتَص غِذَاءَكِ القَويَّ الخَالِد، فَلَطَالَمَا سِرتُ فِي مُدُنِي، فِي طُرقَاتِ بَلَدِي خِلَالَ المَزَارِع، عَلَى مَضَض، وَشَكُّ مُقرِفٌ يَتَلَوَّى دَاخِلي كَثُعبَانٍ، زَاحِفًا عَلَى الأرضِ أَمَامِي، يَسبِقُ خُطَايَ دَائِمًا، وَكَثيرًا مَا يَستَدِيرُ إِلَيَّ، وَهو يَفِحُ بِسُخرِيَة؛ وَالمُدُنُ التي أَحبَبتُهَا كَثِيرًا هَجَرتُهَا وَغَادَرتُهَا، وَسَارَعتُ إِلَى اليَقِينِ المُلَاثِم لي، جَائِعًا، جَائِعًا، جَائِعًا، إِلَى الطَّاقَاتِ الأَوَّلِيَّةِ وَجَسَارَةِ الطَّبِيعَة، بِهَا وَحدَهَا أَنعَشتُ نَفسِي، بِهَا وَحدَهَا يُمكِنُنِي الاستِمتَاع، انتَظَرتُ انفِجَارَ النَّارِ الحَبِيسَةِ-عَلَى الميَّاهِ وَالهَوَاءِ انتَظَرتُ طَويلًا؛ لَكِنِّي الآنَ لَم أَعُد أَنتَظِر، فَأَنَا مُشبَعٌ تَمَامًا، أَنَا مُتخَم، فَقَد شَهِدتُ البَرقَ الْحَقِيقِي، شَهِدتُ مُدُنِي المثِيرَة، لَقَد عِشتُ لأَرَى الإِنسَانَ يَنفَجِر وَأُمِيرِيكَا الْحَربيَّةَ تَنهَض، وَمِن الآن لَن أَبِحَث بَعد الآن عَن طَعَامِ البَرَارِي الشَّمَالِيَّةِ المعزُولَة، وَلَا تَجُوَالَ بَعدَ الآن فِي الجِبَالِ وَلَا إِبِحَارَ فِي بَحرِ العَوَاصِف.

### فرچينيا-الغَرب

السَّيِّدُ النَّبِيلُ هَوَى فِي أَيَّامِ النَّحس، رَأَيتُه بِيَدٍ مَرفُوعَةٍ، مُهَدِّدَةٍ، مُلَوِّحَة، (ذِكرَيَاتُ قَدِيمَةٌ مُجَمَّدَة، حُب وَإِخلَاصٌ مُجَمَّدَان)، وَالسِّكِّينُ المجنُونَةُ مُوجَّهَةً إِلَى أُم الجَمِيع.

الإِبنُ النَّبِيلُ يَتَقَدَّم بِقَدَمَين مَفتُولَتَين، رَأَيتُه، خَارِجًا مِن أَرضِ البَرَارِي، أَرضِ الميَاهِ فِي أُوهيُو وَإِنديَانَا، وَيُسرِعُ العِملَاقُ القَوِي بِدَفعِ أَبنَائِهِ الكَثِيرِين لِلإِنقَاد، فِي ثِيَابٍ زَرِقَاء، حَامِلِين بَنَادِقَهُم المُوثُوقَةَ عَلَى أَكتَافِهِم.

آنَئِذِ تَتَكَلَّم أُم الجَمِيع بِصَوتِ هَادِئ، أُمَّا أَنتُم أَيُّهَا المَتَمَرِّدُون (بَدَا لِي أَنَّنِي أَسمَعُهَا تَقُول)، لِمَاذَا تَسعُون ضِدِّي، وَلِمَاذَا تَسعُون وَرَاءَ حَيَاتِي؟

إِذَا كُنتُم أَنفُسكُم تَقُومُون بِالدَّفَاعِ عَنِي أَبَدًا؟ ذَلِكَ أَنَّكُم قَدَّمتُم لِي وَاشنطُن- وَالآن هَوْلَاء أَيضًا.

# مدينة السُّفُن

يَا مَدِينَةَ السُّفُن!

(أَيَّتُهَا السُّفُنُ السَّودَاء! أَيَّتُهَا السُّفُنُ الشَّرِسَة!

أَيَّتُهَا السُّفُنُ الجِمِيلَةُ حَادَّةُ الانجِنَاء، البُخَارِيَّةُ وَالشِّرَاعِيَّة!)

يَا مَدِينَةَ العَالَمِ! (فَجِمِيعُ الأجناسِ هُنَا،

كُل بُلدَانِ الأرضِ تُقَدِّم مُسَاهَمَاتِهَا هُنَا)؛

يَا مَدِينَةَ البَحرِ! مَدِينَةَ أُموَاجِ المَدِّ المَورولَةِ الوَامِضَة!

مَدِينَةٌ دَائِمًا مَا تَتَقَدَّم أَو تَتَرَاجَعُ أَموَاجُ مَدِّهَا مَرِحَةً، مُندَفِعَةً فِي الدُّحُولِ وَالخُرُوجِ مَع الدَّوَّامَاتِ وَالرَّبَد!

مَدِينَةُ أُرصِفَة السُّفُن وَالشَّوَاطِئ - مَدِينَةُ الوَاجِهَاتِ الطَّوِيلَةِ مِن رُخَامٍ وَحَدِيد!

أَيَّتُهَا المَدِينَةُ الأَبِيَّةُ الفَخُورَةِ الْمَدِينَةُ الْحَمَاسِيَّةُ، المجنُونَةُ، والمتَهَوِّرَة!

انطَلِقِي عَالِيًا أَيَّتُهَا المدِينَة لَا مِن أَجلِ السَّلَامِ وَحدَه، بَل فَلتَكُونِي نَفسَكِ حَقًّا، مُولَعَةً بالحَرب،

لَاتِّخَافِي- لَا تَحْضَعِي لأيَّةِ نَمَاذِج سِوَى نَفسِك أَيَّتُهَا المدِينَة!

انظرِي إِلَيْ- تَجَسّدِي فِيَّ مِثلَمَا تَجَسّدتُ فِيكِ!

لَم أَرفُض أَيَّ شَيءٍ قَدَّمتِه لِي- مَا تَبَنَّيتِه تَبَنَّيتُه،

لَا أَسَالِكِ أَبَدًا إِنْ كَانَ جَيِّدًا أَو سَيِّئًا- فَأَنَا أُحِب الكُل- لَا أُدِينُ أَيَّ شَيء،

# [ 530 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

إِنَّنِي أُغَنِّي وَأَحتَفِلُ بِكُل مَا يَنتَمِي إِلَيكِ- لَكِن كَفَى سَلَامًا بَعد الآن، في السَّلَامِ غَنَّيتُ السَّلَام، لَكِن طُبُولَ الحَربِ الآن هِي طُبُولِي، فَالحَربُ، الحَربُ الحَمرَاءُ هِي أُغنِيَتِي فِي شَوَارِعِك، أَيَّتُهَا المَدِينَة!

### حكايَــة المئــوي

متطوِّعًا عام 1861-62 (في واشنطن بارك، بروكلين، مساعدًا لذِي المائة عام)

اعطِنِي يَدَك أَيُّهَا الشَّورِيُّ العَجُوز، فَقِمَّةُ التَّل قريبَةُ، بِضع خُطوَاتٍ فَحَسب (أَفسِحُوا أَيُّهَا السَّادَة)، لَقَد تَبِعتَنِي جَيِّدًا أَعلَى الطَّرِيق، بِالرُّغمِ مِن أَعوَامِك المِئة وَأَكثَر، وَيُمكِنُك المَشي أَيُّهَا العَجُوز، بِالرُّغمِ مِن أَن عَينَيكَ لَا تَريَان تَقرِيبًا، فَقُدرَاتُك تُسَاعِدُك، وَالآن لَابُد لِي مِن دَفعِهِمَا إِلَى مُسَاعَدَتِي.

> فَلتَستَرِح، فِيمَا أُخبِركَ بِمَا يَعنِيه الحَشدُ المحِيطُ بِنَا، فَفِي السَّهلِ الأسفَل يَتَعَلَّم وَيَتَدَرَّب المَجَنَّدُون الجُدُد، هَا هُو المعَسكر، غدًا تَرحَلُ مِنه كَتِيبَة، أَتَسمَع الضُّبَّاط يُصدِرُون الأوامِر؟ أَتَسمَع قَرقَعَة البَنَادِق؟

مَا الذِي جَاءَ بِك إِلَى هُنَا الآنَ أَيُّهَا العَجُوزِ؟ لِمَاذَا تَرتَعِد وَتَتَشَبَّث بِيَدِي فِي تَشَنُّجٍ هَكَذَا؟ فَالقُوَّاتُ تَتَدَرَّبُ فَحَسب، مُحَاطَةً حَتَّى الآن بِالابتِسَامَات، حَولَهُم عَن مَقرُبَةٍ الأُصدِقَاءُ وَالنِّسَاءُ المَتَأَنِّقُون،

[ 532 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

فِيمَا شَمسُ الأُصِيل تُشرِق رَاثِعَةً دَافِئَة، وَخَضرَاءُ نَضَارَةُ مُنتَصَفِ الصَّيف وَمُنعِشًا يَهُب النَّسِيمُ المدَاعِب، عَلَى المدُنِ الأبِيَّةِ المسَالِمَةِ وَذِرَاعُ البَحرِ بَينَهَا.

لَكِن التَّدرِيبَ وَالاستِعرَاضَ انتَهَيَا، وَيَسِيرُون عَائِدِين إِلَى الثَّكنَات، فَلتَسمَع فَحسب استِحسَانَ الأيدِي ذَاك! يَا لَه مِن تَصفِيق!

مُنطَلِقَةً فِي طَرِيقِهَا تَرحَلُ الحشُودُ الآن وَتَتَفَرَّق لَكِنَّنَا أَيُّهَا العَجُوز، لَم أَجِئ بِك إِلَى هُنَا عَبَثًا - فَلَابُد أَن نَبقَى، أَنتَ لِتَتَكَلَّم بِدَورِك، وَأَنَا لأسمَعَ وَأَحكِي.

المئــوي

حِين تَشَبَّثُ بِيَدِك لَم يُكُن عَن رُعب، لَكِن فَجأةً يَنهَمِر حَولِي هُنَا فِي كُل جَانِب،

وَهُنَاكَ فِي الْأَسْفَلَ حَيثُ الأُولَادَ يَتَدَرَّبُونِ، وَأُعلَى المنحَدَرَات رَكَضُوا، - مَنْ أُنُ مَنْ الدَّالُ أَنَّ الدَّنِالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَحَيثُ نُصِبَت الخِيَامُ، وأَينَمَا تَنظُر جَنُوبًا وَفِي الجِنُوبِ الشَّرقِي وَالجِنُوبِ الغَربِي،

فَوقَ التِّلَالِ، عَبرَ الأرَاضِي الوَطِيئَة، وَحَوَاف الغَابَات،

وَعَلَى امتِدَادِ الشُّطآن، فِي المستَنقَع (المُمتلِئ عَن آخِرِهِ الآن) أَتَى مِن جَدِيد وَاهتَاجَ فَجأَة،

مِثلَمَا مُنذ خَمسَةٍ وَثَمَانِين عَامًا لَم يَكُن مُجَرَّد استِعرَاضٍ يَلقَى استِحسَانَ الْإصدِقَاء، بَل مَعرَكَةً شَارَكتُ فِيهَا بِنَفسِي-آي، مُنذُ أَمَدٍ بَعِيد، شَارَكتُ فِيهَا،

سَائِرًا آنَذَاكَ عَلَى قِمَّةِ التَّل هَذِه، هَذِه الأرض نَفسهَا.

آي، هَا هِي الأرض،

حَقَّى عَينَاي العَميَاوَان تَرَيَانهَا مَأْهُولَةً مِن جَدِيد بِالقُبُورِ وَأَنَا أَتَكَلَّم، تَتَرَاجَع الأعوَامُ، وَالشَّوَارِعُ وَالمَنَازِلُ الفَخِيمَةُ تَتَلَاشَى، تَظَهَر مِن جَدِيدٍ قِلَاعٌ حَصِينَة، وَتُنصَبُ المَدَافِعُ القَدِيمَةُ ذَاتُ الحَلقَات، أَرَى خُطُوطَ الأرض المرتَفِعَة تَمتَد مِن النَّهرِ إِلَى الخَلِيج، أَرصُد المرتَفِعَة تَمتَد مِن النَّهرِ إِلَى الْخَلِيج، أَرصُد المرتَفعَات وَالمنحَدرَات؛ أَرصُد المرتَفعَات اللهِ الصَّيفِ أَيضًا.

وَأَنَا أَتَكَلَّم أَتَذَكَّر كُل شَيء، أَتَذَكَّر إِعلَانَ الاستِقلَال، قُرِئ هُنَا، وَقَامَ الجيشُ كُلُه بِاستِعرَاض، قُرِئ عَلَينَا هُنَا، كَانَ القَائِد يَقِف فِي المنتَصفِ مُحَاطًا بِمُسَاعِدِيه، رَافِعًا سَيفَه المُشهَر، كَانَ يَلتَمِع فِي الشَّمس عَلَى مَرأًى مِن الجيش.

كَان ذَلِكَ فِعلًا جَسُورًا آنَذَاك- كَانَت السُّفُنُ الحَربِيَّةُ الإنجلِيزِيَّةُ قَد وَصَلَت لِلتَّو، وَكَانَ يُمكِنُنَا أَن نَرَى فِي الأسفَل الخَلِيجَ الأدنَى حَيثُ تَرسُو، وَنَاقِلَاتُ الجُنُود تَحَتَشِدُ بِالعَسكَرِ.

بَعدَ بِضعَةِ أَيَّامِ رَسَت، وَبَعدَهَا الْمَعرَكَة.

عِشرُون أَلقًا جِيء بِهِم لِقِتَالِنَا، قُوَّةٌ مُحنَّكَة مُزَوَّدَةٌ بِمَدفَعِيَّةٍ جَيِّدَة.

لَا أَحِكِي الآن عَن المعرَكَةَ كُلِّهَا،

بَل عَن كَتِيبَةٍ وَاحِدَةٍ صَدَرَت لَهَا الأَوَامِر فِي بِدَايَةِ الضُّحَى بِالتَّقَدُّم لِلاشتِبَاكِ مَع

https://telegram.me/maktabatbaghdad

المعَاطِفِ الحَمرَاء، فَعَن هَذِه الكَتِيبَةِ أُحكِي، وَكيفَ سَارَت فِي ثَبَات، وَكُم وَكيفَ وَقَفَت فِي مُواجَهَةِ الموت.

مَن ذَا الذِي تَظُنُّه كَان يَسِير بِثَبَاتٍ وَرَصَانَةٍ مُوَاجِهًا الموت؟ كَانَت الكَتِيبَةُ مِن الشُّبَّان، أَلفَين مِن الأشِدَّاء، تَرَبَّوا فِي ثِرچِينيَا وَمِيرِيلَاند، وَمُعظَمُهُم مَعرُوفُون شَخصِيًّا لِلقَائِد.

في خُيَلَاءٍ مَضَوا إِلَى الأَمَامِ بِخُطوَةٍ سَرِيعَةٍ نَحَوَ مِيَاه "جوَانُوس"، إِلَى أَن تَقَدَّم البِرِيطَانِيُّون، فَجأَةً عَلَى غَيرِ انتظارٍ مِن الشِّعَابِ خِلَالَ الغَابَات التِي احتَلُّوهَا فِي اللَّيل،

> مُحِيطِين بِهِم مِن الشَّرق، مُطلِقِين نِيرَانَهُم بِوَحشِيَّة، تَمَزَّقَت هَذِه الكَتِيبَةُ مِن الشُّبَّان وَأصبَحُوا تَحَتَ رَحَمَةِ العَدُو.

كان القَائِدُ يُشَاهِدُهُم مِن هَذَا التَّل، قَامُوا بِمُحَاوَلَاتٍ يَائِسَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ لاختِرَاقِ حِصَارِهِم، ثُم تَقَارَبُوا مِن بَعضِهِم البَعض، مُندَمِجِين تَمَامًا، وَعَلَمُهُم يُرَفرِفُ فِي المنتَصَف، لَكِن آه كَم كَان المدفَعُ مِن أَعلَى التَّل يأكُل مِنهُم وَيَأْكُل!

> إِنَّهَا حَتَّى الآن تُصِيبُني بِالغَّنَيَان، تِلكَ المجزَرَةُ! رَأَيتُ العَرَقَ يَتَجَمَّعُ قَطَرَاتٍ عَلَى وَجهِ القَائِد. رَأَيتُ كَيف اعتَصَرَ يَدَيه فِي غَضَب.

فِي نَفسِ الوَقت نَاوَرَ البِريطَانِيُّون لِيَسحَبُونَا إِلَى مَعرَكَةٍ مُتَلَاحِمَة، [ 535 ] لَكِنَّنَا لَم نَكُن وَاثِقِين مِن فُرَصِ مَعرَكَةٍ مُتَلَاحِمَة.

خُضنَا المعرَكَة فِي مَجِمُوعَاتٍ مُنفَصِلَة،

مُهَاجِمِين قَاتَلنَا فِي عِدَّةِ نِقَاطٍ، لَكِن فِي كُلِّ مِنهَا كَانِ الحَظ ضِدَّنَا،

كَان عَدُونًا يَتَقَدَّم، مُحتلًا بِثَبَاتٍ أَفضَلَ المَواقِع، وَدَفَعَنَا القَهقَرَى إِلَى تَحصِينَاتِ هَذَا اللَّل، التَّل،

إِلَى أَن استَدَرِنَا مُهَدِّدِين لَه هُنَا، وَآنَثِذٍ تَرَكَنَا.

كَانَ ذَلِكَ مَآلَ كَتِيبَةِ الشُّبَّانِ، الأَلفَينِ الأَشِدَّاء، لَم يَعُد سِوَى القَلِيل، وَبَقِي الكُل تَقرِيبًا فِي برُوكلِين.

ذَلِك وَهُنَا كَانَت المعرَكَةُ الأُولَى لِقَائِدِي، لَا تَظهَر نِسَاءٌ وَلَا شُرُوقُ الشَّمسِ لِنَدفَأ، وَلَم تُختَتَم بِالتَّصفِيق، آئئِذٍ مَا مِن أَحدٍ صَفَّق.

لَكِن فِي الظَّلَام فِي الضَّبَابِ عَلَى الأرض تَحتَ مَطَرٍ صَقِيعِي، مُتعَبِين رَقَدنَا فِي تِلكَ اللَّيلَةِ مُحَبَطِين وَغَاضِبِين، فِيمَا كَان يَضحَكُ بَاحتِقَارٍ سَادَةً مُتَغطرِسُون كَثِيرُون كَانُوا يُعَسكِرُون فِي مُوَاجَهَتِنَا، عَلَى مَسمَعٍ مِنَّا تَمَامًا، مُحَتَفِلِين بِالانتِصَار، قَارِعِين كُؤُوس التَّبِيذِ بِبَعضِهَا البَعض.

> يَومُّ آخَر مُكفَهِر وَبَلِيل، لَكِن فِي لَيلِه، انقَشَع الضَّبَابَ، وَتَوَقَّفَ المطّر، صَامِتًا كَشَبَح، فِيمَا كَانُوا يَظُنُّون أَنَّهُم قَد نَالُوا مِنه، انسَحَبَ قَائِدِي.

# [ 536 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

رَأْيتُه عَلَى جَانِبِ النَّهر، في الأسفَل عِندَ المعَدِّيَّةِ التِي تُضِيؤُهَا المشَاعِل، مُتَعَجِّلًا الرُّكُوب؛ انتَظر قَائِدِي إِلَى أَن رَكِب جَمِيعُ الجُنُودِ وَالجَرحَى، وَبَعَدَهَا (كَان ذَلِك قَبل الشُّرُوقِ تَمَامًا) حَطَّت عَلَيه هَاتَان العَينَان لِلمَرَّةِ الأَخِيرَة.

> كَان الآخَرُون مُفعَمِين جَمِيعًا بِالكَآبَة، وَلَا شَك فِي أَن الكَثِيرِين قَد فَكَّرُوا فِي الاستِسلَام.

لَكِن حِين مَرَّ بِي قَاثِدِي، وَهو وَاقِفُّ فِي القَارِب وَنَظَر إِلَى الشَّمسِ البَازِغَة، رَأَيتُ شَيفًا آخَر غَير الاستِسلَام.

#### خاتمَــة

كَفَى، حِكَايَةُ المِئَوِي تَنتَهِي، الاثنَان، الماضِي وَالحاضِر، تَبَادَلَا المكان، أَنَا نَفسِي بِاعتِبَارِي الرَّابِطَ بَينَهُمَا، مُغَنِّي مُستَقبَلٍ عَظِيم، مَن يَتَكَلَّم الآن.

وَهَل هَذِه هِي الأَرضُ التِي خَطَا عَلَيهَا وَاشنطُون؟ وَتِلك الميّاه التِي أَعبُرُهَا يَومِيًّا فِي فُتُور، أَهي الميّاه التِي كَانَ يَعبُرُهَا، رَاسِخَ العَزِيمَةِ فِي الهَزِيمَةِ شَأْن القَادَةِ الآخَرِين فِي أَزهَى انتِصَارَاتِهِم؟

> لَابُد لِي مِن نَسخِ الحِكَايَة، وإِرسَالِهَا شَرقًا وَغَربًا، [ 537 ]

لَابُد لِي مِن الاحتِفَاظِ بِتِلك النَّظرَة مِثلَمَا وَمَضَت عَلَيكِ يَا أَنهَارَ برُوكِلِين.

انظُرُوا – فَحِين تَعُودُ الحَلقَةُ السَّنوِيَّةُ تَعُودُ الأطيَاف، إِنَّه السَّابِعُ والعِشرُون مِن أَغسطُس وَقَد رَسَا البرِيطَانِيُّون، تَبدَأُ المعرَكَةُ وَتَمضِي ضِدَّنَا، فَانظُرُوا خِلَالَ الدُّخَان إِلَى وَجهِ وَاشِنطُون، سَارَت كَتيبَةُ فِر جِينيَا ومِيرِيلَاند قُدُمًا لِإعتِرَاضِ العَدُو، لَكِنَّهَا حُوصِرَت، وَانهَالَت عَلَيهِم مَدفَعِيَّةٌ دَمَوِيَّةٌ مِن التَّلال، يَتَسَاقَط صَفَّ بَعدَ صَف، فِيمَا يَهوِي فَوقَهُم فِي صَمتِ العَلَم، مُعَمَّدًا فِي ذَلِكَ اليَومِ بِالحِرَاجِ الدَّامِيَةِ لِلشُّبَانِ الكَثِيرِين، بالموتِ، بالهَرْيمَة، وَدُمُوعِ الأَخْوَاتِ وَالأُمَّهَات.

آه، يَا تِلَالَ وَمُنحَدَرَاتِ برُوكِلِين! أَظُن أَنْكُم أَغلَى مِمَّا افتَرَض مُلَّاكُكُم؟ في وَسطِكُم يَنتَصِبُ مُعَسكَرٌ غَابِر، يَنتَصِبُ إِلَى الأَبَدِ مُعَسكَرُ تِلكَ الكَتِيبَةِ القَتِيل.

#### ....

#### خيَّالــة يعبرون مخاضةَ نَهر

طَابُورٌ طَوِيلٌ يَتَسَلَّل مُتَلَوِّيًا فِيمَا بَين جُزُر خَضرَاء، يَتَّخِذُون مَسَارًا ثُعبَانِيًّا، وَأَسلِحَتُهُم تُومِض فِي الشَّمس - اسمَعُوا القَرقَعَة الموسِيقِيَّة، وَانظُرُوا إِلَى النَّهِرِ الفِضِّي، فِيه تَتَسَكَّع الأحصِنَةُ لِتَشرَب نَاثِرَةً لِلرَّذَاذ، انظُرُوا إِلَى الرِّجَالِ دَاكِنِي الوُجُوه، وَكُلُّ تَجِمُوعَة، كُل وَاحِدٍ لَوحَةٌ، وَالاستِرَاحَةُ خَلِيَّةُ البَال عَلَى السُّرُوج،

البَعضُ يَظهَرُون علَى الضَّفَّةِ المقَابِلَة، وَآخَرُون يَدخُلُون لِتَوِّهِم المخَاضَة،

فِيمَا، قُرمُزِيَّةً وَزَرقَاء وَفِي بَيَاضِ الثَّلج،

تُرَفرِفُ الرَّايَاتُ الصَّغِيرَةُ بِمَرَجٍ فِي الرِّيح.

# مُعسكر مؤقَّت على سفح جبَل

أَرَى الآنَ أَمَامِي جَيشًا مُرتِّحِلًا يَتَوقَّف، في الأسفَل يَمتَد سَهلُ خَصِيبٌ، فِيه مَخَازِنُ غِلَالٍ وَبَسَاتِين الصَّيف، في الوَرَاء، السُّفُوحُ ذَات المصَاطِب لأحدِ الجِبَال، تَرتَفِعُ عَالِيَةً بِصُورَةٍ حَادَّة، مُتَكَسِّرةً، ذَات صُخُور، وَأَشجَارُ أَرزٍ تَتَشَبَّث بِهَا، مَعَ أَشكَالٍ طَوِيلَةٍ مَرئِيَّةٍ بِالكَاد، التَّيرَانُ الكَثِيرَةُ لِلمُعَسكر مُتَنَاثِرَةً هُنَا وَهُنَاك، وَبَعضُهَا بَعِيدُ عَالِيًا عَلَى الجَبَل، الأشكالُ الشَّبَحِيَّةُ لِلرِّجَالِ وَالأحصِنَة، تَبدُو ضَخمَةً، وَامِضَة، وَفُوقَ الجَمِيعِ السَّمَاء – السَّمَاء! بَعِيدَة، بَعِيدةَ المَنَال، وَبَارِزَةً، مُتَنَاثِرَةً هُنَا وَهُنَاك النُّجُومُ الأَبْدِيَّةُ.

### فيالق عسكريَّة في المسير

مَعَ حَشدِ مُقَاتِلِيهَا خِلَالَ التَّقَدُّم، مَع صَوتِ طَلقَةٍ وَاحِدَةٍ تَصفُر كَالسَّوطِ حينًا، وَحِينًا مَعَ وَابِلٍ مُفَاجِئ، تَتقَدَّم الصُّفُوفُ الحَاشِدَةُ وَتَتقَدَّم، الكَتَائِبُ الكَثِيفَةُ تَتقَدَّم، تُومِضُ فِي وَهَنِ، تُعَانِي تَحتَ الشَّمس- وَالرِّجَالُ المترِبُون، فِي طَوَابِير يَصعَدُون وَيَسقُطُون فِي تَمَاوُجَاتِ الأرض، مَع مَدَافِع مُتَنَاثِرَةٍ هُنَا وَهُنَاك - المركباتُ تُقَرقِع، وَالخيُولُ تَعرَق، فِيمَا تَتَقَدَّم فَيَالِقُ الجيش.

#### عند شُعلة المعسكر المتذبذِبة

عِندَ شُعلَةِ المَعَسكر المُتذَبذِبَة،

يَنعَطِفُ حَولِي مَوكِبُ، مهِيبًا وَجَمِيلًا وَبَطِيئًا - لَكِنَّ أُوَّلَ مَا أَلحَظُه،

خِيَامُ الجِيشِ النَّائِم، الحَّطُ الحَّارِجِي المعتِمُ لِلحُقُولِ وَالغَابَات،

الظَّلَامُ الذِي تُضِيثُه نِقَاطٌ مِن نِيرَانٍ مُشتَعِلَة، الصَّمت،

وَكَشَبَحٍ بِعِيد أُو قَرِيبٍ يَتَحَرَّك شَخصٌ مَا بَين الحِين وَالحِين،

وَالشُّجَيرَاتُ وَالأَشجَار (حِين رَفَعتُ عَينَيَّ بَدَت لِي كَأَنَّهَا تَستَرِقُ النَّظرَ إِلَيْ)،

فِيمَا الأَفكارُ تَدُورُ فِي شَكلِ مَوكِب، يَا لَهَا مِن أَفكارٍ رَهِيفَةٍ وَعَجِيبَة،

عَن الحَيَاةِ وَالموتِ، عَن البَيتِ وَالمَاضِي وَالأَحِبَّاء، وَعَن أُولَئِك البَعِيدِين؛

مَوكِبُ مهِيبٌ وَبَطِيءٌ هُنَاكَ حَيثُ أَجلِسُ عَلَى الأَرض،

عِندَ الشُّعلَةِ المُتَذبِذِبَةِ لِلمُعَسكِر.

#### فلتعُد من الحقــل يَا أبي

فَلتَعُد مِن الحقلِ يَا أَبِي، هَا هُو خِطَابٌ مِن عَزِيزِنَا "بِيت"، وَتَعَالَى إِلَى البَابِ الأَمَامِي يَا أُتِي، فَهَا هُو خُطَابٌ مِن ابنِك العَزِيز.

انظُرُوا، هُو الخَرِيف،

انظُرُوا، حَيثُ الأشجَارُ، دَاكِنَةُ الخُضرَة، أَكثَر اصفِرَارًا وَمُمرَة،

تُنعِشُ وَتُضفِي العُذُوبَةَ عَلَى قُرَى أُوهيُو بِأُورَاقٍ تُرَفرِفُ فِي النَّسِيمِ الوَاهِي،

حَيثُ يَنضُج التُّفَّاحُ مُتَدلِّيًا فِي البَسَاتِين وَالأَعنَابُ فِي تَعرِيشَاتِ الكُرُوم،

(هَل تَشُم رَائِحَةَ الأعنَابِ فِي الكُرُوم؟

هَل نَشُم الحِنطَةَ السَّودَاء حَيثُ كَانَ يَطِن النَّحلُ مُندُ قَلِيل؟)

وَفَوقَ كُل شَيءٍ، انظُرُوا، السَّمَاءُ بَالِغَةُ الهُدُوء، بَالِغَةُ الشَّفَافِيَة بَعدَ المطَر، بِغُيُومٍ رَائِعَة، فِي الأسفَل أَيضًا، كُل شَيءٍ هَادِئ، حَيَويٌّ وَجَمِيل، وَالمزرَعَةُ مُزدَهِرَة.

> فِي الأسفَل فِي الحَقُول يَزدَهِرُ كُل شَيء، لَكِن الآن تَعَالَ مِن الحقلِ يَا أَبِي، تَعَالَ عَلَى نِدَاءِ الإِبنَة، وَتَعَالَي إِلَى المدخَلِ يَا أُتِي، إِلَى البَابِ الأَمَامِي تَعَالَي فِي الحال.

بِأُسرَعَ مَا تَستَطِيع تُسرِع، ثَمة شَيءٌ مَا مَشئُوم، خُطَاهَا تَرتَعِد، [ 543 ] لَا تَتَوَانَى لِتَسَوِّي شَعرَهَا وَلا لِتَضبِطَ قُبَّعَتَهَا.

افتَح المظرُوفَ سَرِيعًا،

آهِ لَا لَيسَ خَط ابنِنَا، وَلَا تَوقِيعَ بِاسمِه،

آهِ إِنَّهَا يَدُّ غَرِيبَةٌ تَكتُب لاِبنِنَا العَزِيز، يَا لَرُوحِ الأُم المصدُومَة!

كُل شَيءٍ يَتَمَاوَج أَمَامَ عَينَيهَا، يُومِض أَسوَد، لَا تَلتَقِط سِوَى الكَلِمَاتِ الأَسَاسِيَّة، عِبَارَاتُ مُتَكَسِّرَة، جُرمُ رَصَاصَةٍ فِي الصَّدر، مُنَاوَشَةٌ لِخَيَّالَة، نُقِلَ إِلَى المستَشفَى،

حَالِيًّا حَالَتُه سَيِّنَة، لَكِنَّه سرعَانَ مَا سِيَتَحَسَّن.

آهِ هُو الآن الشَّخصُ الوَحِيدُ لِي، وَسطَ كُل أُوهيُو الحَاشِدَةِ وَالثَّرِيَّة بِكُل مُدُنِهَا وَمَزَارِعِهَا، بِبَيَاضِ المرَضِ فِي وَجِهِهَا وَالتَّشَوُّشِ فِي رَأْسِهَا، بَالِغَةَ الوَهَن، تَستَنِد بِجَانِبِهَا إِلَى أَحَدِ الأَبْوَابِ.

لَا تَحزَنِي هَكَذَا، يَا أُمِّي العَزِيزَة (تَتَكَلَّم الإِبنَةُ الشَّابَّةُ خِلَالَ نَشِيجِهَا، تَلتَف حَولَهَا الأَحْوَاتُ الصَّغِيرَاتُ بِلَا كَلَام مُحْبَطَات)، انظري، يَا أُمِّي العَزِيزَة؛ فَالخِطَابُ يَقُولُ إِن بِيت سرعَانَ مَا سَيَتَحَسَّن.

وَا أَسَفَاهِ عَلَى الصَّبِي البَائِس، فَلَن يَتَحَسَّن أَبَدًا (وَقَد لَا تَحَتَاجُ إِلَى التَّحَسُّن، تِلكَ الرُّوحُ الجِسُورَةُ البَسِيطَة)،

> فَفِيمًا كَانُوا يَقِفُون إِلَى بَابِ البَيتِ كَان قَد مَاتَ بِالفِعل، الإبنُ الوَحِيدُ مَات.

> > لَكِن الأُم بِحَاجَةٍ إِلَى التَّحَسُّن،

[ 544 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

بِقَوَامٍ نَحِيلٍ تَرتَدِي الأسودَ الآن،

طَعَامُهَا لَا يُمَس طُوَالَ اليَوم، ثُم تَنَام فِي اللَّيلِ بِصُورَةٍ مُتَقَطَّعَةٍ، مُستَيقِظَةٌ غَالِبًا، مُستَيقِظةٌ غَالبًا، مُستَيقِظةً غِالبًا، مُستَيقِظةً فِي مُنتَصَفِ اللَّيل، مُنتَحِبَةً، مَلهُوفَةً لهفَةً عمِيقَة،

آهِ إِلَى حَدِّ أَن تَنسَحِبَ خِفيَةً، صَامِتَةً تَهرُب مِن الحَيَاةِ وَتَنسَحِب، لَتَتبَع، لِتَبحَث، لِتَكُون مَعَ ابنِهَا العَزِيزِ المَيِّت.

### ذات ليلةٍ قضيتُ سهرةً غريبةً في حقل

ذَات لَيلَةٍ قَضَيتُ سَهرَةً غَرِيبَةً فِي حَقل؛

حِين سَقَطْتَ إِلَى جِوَارِي ذَلِكَ اليَوم يَا ابنِي وَرَفِيقِي،

لَم أَلقِ عَلَيكَ سِوَى نَظرَةٍ وَاحِدَةٍ رَدَّتِهَا عَينَاكَ العَزِيزَتَان بِنَظرَةٍ لَن أَنسَاهَا أَبَدًا، لَسَةٌ وَاحِدَةٌ مِن يَدِكَ لِيَدِي أَيُّهَا الوَلَد، بَلَغَتني وَأَنتَ تَستَلقِي عَلَى الأرض،

ثُم أُسرَعتُ إِلَى الأُمَامِ فِي المعرَكة، المعرَكةِ السِّجَال،

إِلَى أَن أَنهَيتُ نَوبَتِي أَوَاخِرَ اللَّيل فِي النِّهَايَةِ وَأَخَدْتُ طَرِيقِي مِن جَدِيدٍ إِلَى مَكَانِي، فَوَجَدتُكَ يَا رَفِيقِي العَزيز فِي مَوتٍ بَارِد، وَجَدتُ جَسَدَكَ ابنَ القُبلاتِ المتَجَاوبَة (لَن

تَتَجَاوَب أَبَدًا عَلَى وَجِهِ الأرض مِن جَدِيد)،

عَرَّيتُ وَجهَكَ عَلَى ضَوهِ النُّجُوم، مَشهَدُ غَرِيب، كَانَ نسِيمُ اللَّيل الوَاهِي يَهُب بَارِدًا، وَطَوِيلًا هُنَاكَ وَآنَذَاك وَقَفتُ سَاهِرًا، وَمَيدَانُ المعرَكَةِ يَمتَد حَولِي مُعتِمًا،

سَهرَةُ عَجِيبَةٌ وَسَهرَةٌ عَذبَةٌ هُنَاك فِي اللَّيل الصَّامِتِ العَطِر،

لَكِن مَا مِن دَمَعَةٍ سَقَطَت، وَلَا حَتَّى تَنهِيدَة طَوِيلَة، طَوِيلًا، طَوِيلًا حَدَّقتُ،

ثُم عَلَى الأرض جَلَستُ شِبه مُمَدَّدٍ إِلَى جَانِبِك مُسنِدًا ذَقنِي فِي يَدَيْ،

لِأَقضِي سَاعَاتٍ عَذبَةً، سَاعَاتٍ خَالِدَةً وَصُوفِيَّةً مَعَك يَا رَفِيقِي الْأَعَزِ- بِلَا دَمعَةٍ، بِلَا كَارَتُهُ

سَهرَةُ صَمتٍ، وَحُب وَمَوت، سَهرَةُ مِن أَجلِك يَا ابنِي وَجُندِيَّ،

فِيمَا النُّجُومُ فِي الْأَعَالِي تَتَقَدَّم فِي صَمت، ونَجَمَاتُ جَدِيدَةُ انسَلَّت فِي الأَعَالِي نَحَو

#### [ 546 ]

الشّرق،

سَهرَةً أَخِيرَةً مِن أَجلِكَ أَيُّهَا الوَلَدُ الشُّجَاعِ (لَم أَستَطِع إِنقَاذَك، كَانَ مَوتُك خَاطِفًا، أَحبَبتُك بِإِخلَاصٍ وَرَعَيتُكَ فِي حَيَاتِك، وَأَظُن أَننَا سَنَلتَقِي مِن جَدِيدٍ بِالتَّأْكِيد)، إِلَى أَن لَفَفتُ رَفِيقِي فِي بَطَّانِيَّتِه، لَفَفتُ جَيِّدًا جَسَدَه، فِي الهَزِيعِ الأَخِيرِ مِن اللَّيل، مَا إِن ظَهَر الفَجرُ حَقًّا، فَطَوَيتُ البَطَّانِيَّةَ جَيِّدًا، وَثَنَيتُهَا بِعِنَايَةٍ فَوقَ الرَّأْسِ وَتَحتَ القَدَمَين، وَهُنَاكَ وَآنَذَاك، مَتَحَمِّمًا بِالشَّمسِ المشرِقَة، وَضَعتُ ابنِي فِي قَبرِه، قَبرِه المحفُورِ بِبِدَائِيَّة، مُحْتَتِمًا سَهرَقِي الغَرِيبَةَ بِذَلِك، سَهرَةَ لَيلَةٍ وَمَيدَانِ مَعرَكَةٍ مُعتِم،

سَهرَةَ ابن القُبَلَاتِ المُتَجَاوِبَةِ (لَن تَتَجَاوَب أَبَدًا عَلَى وَجهِ الأرض مِن جَدِيد)، سَهرَةُ مِن أَجلِ رَفِيقٍ اغتِيل بِصُورَةٍ خَاطِفَة، سَهرَةٌ لَا أَنسَاهَا أَبَدًا، كُلَّمَا طَلَعَ نَهَار، نَهَضتُ مِن الأرضِ الثَّلجِيَّةِ وَلَفَفتُ جُندِيَّ جَيِّدًا فِي بَطَّانِيَّتِه،

وَدَفَنتُه حَيثُ هَوَى.

## مسيرةً في الصفُوف المأزومة، والطريق المجهول

مَسِيرَةٌ فِي الصُّفُوفِ المَأْرُومَةِ، وَالطَّرِيقِ المجهُول،

دَرِبٌ خِلَالَ غَابَةٍ كَثِيفَةٍ بِوَقع خُطًى مُختَنِقَةٍ فِي الظَّلَام،

جَيشُنَا أُصِيبَ بِحُسَارَةٍ فَادِحَة، وَالبَقِيَّةُ المغمُومَة تَتَرَاجَع،
إِلَى أَن تُومِض فَوقَنَا بَعد مُنتَصَفِ اللَّيل أَضوَاءُ مَبئى كَامِدِ الضَّوء،

نَصِلُ إِلَى مَكَانٍ مَفتُوحٍ فِي الغَابَات، وَنَتَوقَف عِندَ المبنى الكَامِد،

مُو كَنِيسَةٌ قَدِيمَةٌ كَبِيرَة فِي مُفتَرَقِ الطُّرُق، الآنَ مُستَشفًى مُرتَجَلة،

أَرَى عِندَ دُخُولِي لِدَقيقَةٍ مَشهَدًا يَتَجَاوَز كُلَّ اللَّوحَاتِ وَالقَصَائِد التِي أُنجِرَت مِن قبل،

ظِلَالٌ مِن أَعمَقِ أَعمَقِ سَوَاد، لَا يُضِيئُهَا سِوى شُمُوع وَمَصابِيح مُتَحَرِّكَة،

وَعِندَ مِشعَلٍ كَبِيرٍ دَبِقٍ وَثَابِت ذِي شُعلَةٍ حَمرًاء وَغُيُومٍ مِن دُخَان،

عِنده، مُمُوعٌ، وَمَجمُوعَاتُ مِن أَشكَالٍ أَرَاهَا بِصُورَةٍ غَاثِمَةٍ عَلَى الأرض، بَعضُهُم مُمَدَّد عَلَى الدَّرَك،

وَعِندَ قَدَىَ جُندِيُّ بِصُورَةٍ وَاضِحَة، مُجَرَّدُ شَاب، فِي خَطَر النَّزفِ حَتَّى المَوت (أُصِيبَ فِي بَطنِه)،

أُوقِفُ النَّزِيفَ مُؤَقَّتًا (وَجهُ الفَتَى أَبيَض كَالزَّنبَق)، ثُم قَبلَ أَن أَرحَل أَمُر بِعَينَيَّ عَلَى المشهَدِ حَتَّى أَستَوعِبَه كُلَّه، وُجُوهُ، تَنويعَاتُ، أَوضَاعٌ فَوقَ الوَصف، مُعظُمُها فِي العَتمَة، بَعضُهُم مَوتَى،

وَجَرَّاحُونَ يُجِرُون عَملِيَّات، وَمُسَاعِدُون يَحيلُونَ أَضوَاء، وَرَائِحَةُ الإِثِير، وَرَائِحَةُ الدَّم،

الرِّحَام، آهِ زِحَامُ الأشكَالِ الدَّامِيَة، وَالفِنَاءُ أَيضًا مُمَتَلِئ، البَعضُ عَلَى الأرضِ العَارِيَة، وَالبَعضُ عَلَى أَلوَاجِ خَشَبٍ أَو مِحَفَّات، وَالبَعضُ فِي عَرَقِ تَشَنُّجَاتِ الاحتِضَار،

تَشَنَّجَاتِ الاحتِضَار، صَرِخَةٌ أَو آهَةٌ بَينَ الحِينِ وَالحِين، أَوَامِرُ أَو نِدَاءَاتُ الطَّبِيبِ الصَّارِخَة، وَالتِمَاعَةُ الأَدَوَاتِ الحَدِيدِيَّةِ الصَّغِيرَةِ تَلتَقِي بِوَمِيضِ المَشَاعِل، هَذَا مَا أَستَعِيدُه وَأَنَا أُنشِد، أَرَى مِن جَدِيدٍ الأَشكَال، أَشُم الرَّائِحَة، ثُم أَسمَعُ بِالخَارِج الأوَامَرَ تُلقَى، اصطَّقُوا، يَا رِجَالِي، اصطَّقُوا؛ لَكِنَّنِي أَنْحَنِي أَوَّلًا عَلَى الفَتَى المحتضر، عَينَاه مَفتُوحَتَان، وَشِبه ابتِسَامَةٍ يُقُدِّمُهَا لِي، نُم أُغمِضُ العَينَين، أُغمِضُهُمَا بِهُدُوءٍ، وَأُسرِعُ قُدُمًا إِلَى الظَّلام، مُستَذكِرًا، سَائِرًا، دَائِمًا سَائِرًا فِي الطَّلَام، فِي الصَّفُوف،

## مشهدُّ في معسكر عند مطلع الفّجر الرمّادي المعتم

مَشهَدُّ فِي مُعُسكَر عِندَ مَطلَعِ الفَجرِ الرَّمَادِي المعتِم، فِيمَا أَخرُجُ مِن خَيمَتِي مُبَكِّرًا لِلغَايَةِ بِلَا نَوم، فِيمَا أَتَّمَشَّى الهُوَينَي فِي الهَوَاءِ البَارِدِ المنعِش بِالممَر القَرِيبِ مِن خَيمَةِ المستَشفَى، أَرَى ثَلَاثَة أَشكَالٍ تَستَلقِي عَلَى مِحَقَّات، أُخرِجُوا إِلَى هُنَاكَ يَستَلقُون بِلَا رِعَايَة، عَلَى كُلِّ مِنهُم البَطَّانِيَّةُ مَفرُودَة، بَطَّانِيَّةٌ بَاثِسَةٌ صُوفِيَّةٌ بُنِّيَّة، بَطَّانِيَّةٌ ثَقِيلَةٌ وَرَمَادِيَّة، مَطوِيَّة، تُغَطِّى الكُل.

أَتَوَقَّفُ فِي فُصُولٍ وَأَقِفُ صَامِتًا، ثُم بِأَصَابِعَ خَفِيفَةٍ أَرفَع البَطَّانِيَّةَ عَن وَجهِ الأوَّل الأقرَب مِنِّي؛ مَن أَنتَ أَيُّهَا الرَّجُل العجُوزُ شَدِيدُ التُّحُولِ وَالجَهَامَة، بِشَعرٍ رَمَادِيٍّ تَمَامًا، وَالجِلدِ الغَائِرِ حَولَ العَينَين؟

مَن أَنتَ يَا رَفِيقِي العَزِيز؟

ثُم أَخطُو إِلَى الثَّانِي- وَمَن أَنتَ يَا طِفِلِي يَا عَزِيزِي؟ مَن أَنتَ أَيُّهَا الوَلَدُ العَذبُ بِخَدَّين مَا يَزَالَان مُتَوَرِّدَين؟

ثُم إِلَى الثَّالِث— وَجَهُ لَا بِالطُّفُولِي وَلَا بِالعَجُوزِ، بَالِغُ الهُدُوءِ، كَأَنَّه مِن عَاجٍ أَبيَض [ 550 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad مُصفَر جَمِيل؛ أَيُّهَا الشَّابِ أَظُن أَنِّي أَعرِفُك – أَظُن أَن هَذَا الوَجهَ هُو وَجهُ المسِيح ذَاتِه، مَيِّنًا وَسَمَاوِيًّا وَشَقِيقًا لِلجَمِيع، وَهُنَا مِن جَدِيدٍ يَستَلقِي.

## مُرهقًا تَجولتُ في غابات ڤرچينيا

مُرهَقًا تَجَوَّلتُ فِي غَابَاتِ قِرجِينيًا،

عَلَى مُوسِيقًى حَفِيفِ أُورَاقِ الشَّجِرِ التِي تركُلهَا قَدَمَاي (فَقَد كَانَ الْحَرِيفِ)،

لَاحظتُ أَسفَل شَجَرَةٍ قَبرَ جُندِي؛

أُصِيبَ إِصَابَةً قَاتِلَةً وَدُفِن عِندَ الانسِحَابِ (يُمكِنُنِي بِبَسَاطَة فَهمَ كُل ذَلِك)،

لَا وَقتَ لِلتَّوَقُّفِ سَاعَةً فِي الطَّهِيرَة، عِندَ الاستِرَاحَة! - لَكِن هَذهِ الإِشَارَةَ مَترُوكَة،

عَلَى لَوجٍ نُقِشَ وَسُمِّر فِي الشَّجَرَةِ المَجَاوِرَة لِلقَبرِ،

جَسُورٌ، مُحَاذِرٌ، أَصِيل، وَرَفِيقِي الْحَبِيب.

طَوِيلًا، طَوِيلًا أُفَكِّر، آنَئِذٍ هَائِمًا فِي طَرِيقِي،

تَتَتَابَع فُصُولٌ مُتَغَيِّرَة، وَمَشَاهِدُ عَدِيدَةٌ لِلحَيَاة،

لَكِنِّي بَينَ الحِينِ وَالحِين خِلَالَ الفَصلِ وَالمشهَدِ المُتَعَيِّر، فَجأَةً، وَحِيدًا، أَو فِي الشَّارِعِ المزدحِم،

> يُوَاجِهُنِي قَبرُ الجُندِي المجهُولِ، يُواجِهُنِي النَّقشُ البِدَائِي فِي غَابَاتِ ڤِرچِينيًا، *جَسُورُ، مُحَاذِرُ، أَصِيل، وَرَفِيقِي الحَبِيب*.

#### ليس القُبط\_ان

لَا القُبطَان الذِي حَمَّل نَفسَه مَستُولِيَّةَ قِيَادَةِ السَّفِينَةِ إِلَى المينَاء، بِرغمِ التَّقَهقُر وَالارتِبَاكِ مَرَّات؛

وَلَا المُستَكشِفَ المختَرِقَ طَوِيلًا لِليَابِسَةِ مُرهَقًا،

مُحَتِرِقًا فِي الصَّحَارَى، مَقرُورًا بِالثُّلُوج، مَبلُولًا بِالأنهَار، صَامِدًا حَتَّى بُلُوغ غَايَتِه، بأكثَر مِمَّا حَمَّلتُ نَفسِي، بِقَصدٍ أَو غَيرِ قَصد، بِأَن أُنَظِّمَ مَسِيرَةً لِهَذِه الوِلَايَات، نِدَاءً لِلمَعرَكَة، وَتَحْرِيضًا عَلَى حَملِ السِّلَاجِ عِندَ الحاجَة، لِلسَّنَوَاتِ، لِلقُرُونِ القَادِمَة. ----

#### أيها العام الذي ارتعد واضطرب تحتي

أَيُّهَا العَامُ الذِي ارتَعَدَ وَاضطَرَبَ تَحِي! كَانَت رِيَاحُكَ الصَّيفِيَّةُ دَافِقَةً، لَكِن الهَوَاءَ الذِي استَنشَقتُه أَثلَجَنِي، وَكَآبَةُ كَثِيفَةٌ كَانَت تَهوِي خِلَالَ إِشرَاقِ الشَّمسِ وَتُظلِمُنِي، فَهل عَلَيَّ أَن أُغَيِّر أُغنِيَاتِي الظَّافِرَة؟ قُلتُ لِنَفسِي، هَل عَلَيَّ أَن أَتَعَلَّمَ حَقًّا إِنشَادَ تَرَانِيم الحَاثِرِين البَارِدَة؟ وَتَرَاتِيل المهزُومِين الحَزِينَة؟

#### مُضمِّد الجِرَاح

#### [1]

حِينَ أَصبَحتُ عَجُوزًا تَحِنِيَّ الظَّهرِ تَعرَّفتُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَة، مُتطَلِّعًا إِلَى الأعوامِ فِي الوَرَاءِ مُستَعِيدًا الإِجَابَةَ عَلَى الأطفال، هَيَّا احكِ لَنَا أَيُّهَا العَجُوز، مِثلَمَا يَقُولُ شُبَّانٌ وَفَتَيَاتٌ أَحَبُونِي، هَيًّا احكِ لَنَا أَيُّهَا العَجُوز، مِثلَمَا يَقُولُ شُبَّانٌ وَفَتَيَاتٌ أَحَبُونِي، هَيًّا العَجُوز، مِثلَمَا يَقُولُ شُبَّانٌ وَفَتَيَاتٌ أَحَبُونِي، وَمَقانِ مَا خَذَلَتنِي، وَتَهَدَّل وَجِهِي وَاستَسلَمْت، لَحِين أَصابِعِي سرعان مَا خَذَلَتنِي، وَتَهَدَّل وَجِهِي وَاستَسلَمْت، لأجلِسَ إِلَى جِوَارِ الجَرَحَى وَأُواسِيهِم، أَو أَرقُبَ بِهُدُوءٍ الموتَى)؛ لأجلِسَ إِلَى جِوَارِ الجَرحَى وَأُواسِيهِم، أَو أَرقُبَ بِهُدُوءٍ الموتَى)؛ لأبطالٍ بِلاَ نظير (أَكَانَ أَحَدُ الأطرَافِ بَالِغَ الشَّجَاعَة؟ كَانَ الآخر أَيضًا شُجَاعًا)؛ لأبطالٍ بِلاَ نظير (أَكَانَ أَحَدُ الأطرَافِ بَالِغَ الشَّجَاعَة؟ كَانَ الآخر أَيضًا شُجَاعًا)؛ فلتَكُن الآنَ شَاهِدًا مِن جَدِيد، فَلتُصَوِّر أَقْوَى جَيشَين عَلَى وَجِهِ الأرض، فلتَصُور أَقْوَى جَيشَين عَلَى وَجِهِ الأرض، مَن هَذين الجيشَين بَالِغَي السُّرعَةِ وَالرَّوعَة، مَاذَا رَأَيتَ لِتَحكِي لَنَا؟ مِن جَدِيد، فَلتُصُور أَقْوَى جَيشَين عَلَى وَجِهِ الأرض، مَا آخِر وَأَعمَق مَا تَبَقَى لَدَيك؟ مِن أَشكالِ الفَزَع الغَرِيبَة، مَا أَعمَقُ مَا يَبقَى ؟

[2]

يَا فَتَيَاتِي وَفِتيَانِي الذِين يُحِبُّونَنِي وَأُحِبُّهُم،

مَا تَسَأَلُون عَنه مِن أَيَّاي يُعِيدُ إِلَيَّ الأكثر مُفَاجَأةً وَغَرَابَة، جُندِيًّا مُحَتَشِدًا أَصِلُ بَعدَ مَسِيرٍ طَوِيلٍ مُغَطَّى بِالعَرَقِ وَالغُبَار، أَجِيءُ فِي الوَقتِ الحَرِج، مُنغَمِسًا فِي القِتَال، أَصِيحُ عَالِيًا فِي اندِفَاعَةِ الهُجُومِ النَّاجِح، أَقتَحِم الغَنَاثِم – لَكِن انظُرُوا، كَنَهرٍ يَنسَابُ سَرِيعًا يَتَلَاشُون، يَمُرُّون وَيَدْهَبُون ويَتَلَاشُون – لَا أَتَوَقَّفُ عِند مَخَاطِرِ الجُنُود أَو مَبَاهِج الجُنُود، (أَتَذَكَّرُهَا كُلَّهَا تَمَامًا، الأَشْغَالُ الشَّاقَّةُ كَثِيرَةً، وقلِيلَةٌ المبَاهِج، لَكِنِّي كُنتُ رَاضِيًا).

> لَكِن فِي صَمت، فِي مَوَاكِبِ الأحلام، فيمَا يَمضِي عَالَمُ المَكَاسِبِ وَالمَظَاهِر وَالمرَح، سرعَانَ مَا يُنسَى مَا مَضَى، وَالأَموَاجُ تُزِيلُ آثَارَ الْحُطَى مِن الرِّمَال، وَعَاثِدًا بِرُكبَتَين مَثنِيَّتين أَدخُل الأَبوَابَ (أَمَّا أَنتُم هُنَاكَ فِي الأَعلَى، أَيًّا مَن تَكُونُون، فَاتبَعُونِي أَقوِيَاءَ القُلُوبِ بِلَا صَحَب).

حَامِلًا الضِّمَادَات، وَالمَاءَ وَالاسفِنج، أَمضِي مُبَاشَرَةً وَسَرِيعًا إِلَى جَرحَاي، حَيثُ يَستَلقُون عَلَى الأرضِ بَعد جَلبِهِم إِلَى هُنَا بَعدَ المعرَّكَة، حَيثُ دَمُهُم الغَالِي يَصبغُ العُشبَ وَالأرضَ بِالاحْمِرَار، أَو إِلَى صُهُوفِ حَيمَةِ المستَشفَى، أُو تَحت المستَشفَى المسقُوفَة، أَو أَعُودُ إِلَى الصَّهُوفِ الطَّوِيلَةِ مِن الأسِرَّةِ النَّقَّالَةِ فِي الأعلَى وَالأسفَل مِن كُل جَانِب، إِلَى كُلِّ مِنهم وَإِلَيهِم جَمِيعًا وَاحِدًا وَاحِدًا أَقتَرِبُ، لَا أَترُك أَحَدًا، يَتَبعُنِي مُسَاعِدٌ حَامِلًا صِينيَّة، وَهو يَحِيلُ دِلوًا لِلنَّفَايَات، سرعان مَا يَمتَلِع بِأَربِطةٍ مُتَلَبِّدةٍ وَدِمَاءٍ، وَيفرُغ، وَيَمتَلِع مِن جَدِيد.

أُمضِي إِلَى الأمَام، أَتَوَقَّف،

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

بِرُكَبَتَين مَثنِيَّتَين وَيَدٍ ثَابِتَةٍ لأُطَبِّبَ الجِرَاح، أَنَا صَارِمٌ مَع كُلِّ مِنهُم، فَالآلامُ حَادَّةٌ لَكِن لَا مَفَر مِنهَا، أَحَدُهُم يُدِير نَحوي عَينَيه المتَوسِّلَتَين - أَيُّهَا الصَّبِي البَائِس! لَم أَعرِفكَ أَبَدًا، لَكِنِّي أَظُن أَنَّنِي غَيرُ قَادِرٍ عَلَى رَفضِ الموت بَدَلًا مِنكَ فِي هَذِهِ اللَّحظَة، إِن كَان ذَلِكَ سَيُنقِذُك.

#### [3]

قُدُمًا، أَمضِي قُدُمًا (فَانفَتِحِي يَا أَبَوَابَ الزَّمَنِ! انفَتِحِي يَا أَبَوَابَ المستَشفيَات!) أُطبِّب الرَّأس المسحُوقَة (فَأَيَّتُهَا اليَدُ البَائِسَةُ المجنُونَةُ لَا تَنزَعِي الأربِطَةِ)، أَفحَص رَقَبَةَ جُندِي الخَيَّالَةِ المصَابَةَ برَصَاصَة،

بِصُعُوبَةٍ تُخَشِّخِشُ أَنفَاسُه، وَالعَين أَصبَحَت زُجَاجِيَّةٌ بِالفِعل، لَكِن الحَيَاةَ تُصَارِع بقُوَّة،

> (تَعَالَ أَيُّهَا الموتُ العَذب! فَلتَقتَنِع أَيُّهَا الموتُ الجَمِيل! تَعَالَ سَرِيعًا فِي رَحْمَة).

مِمَّا تَبَقَّى مِن الدِّرَاع، بَعدَ اليَد المَبتُورَة، أَفُك الأربِطَةَ المَتَخَثِّرَة، أُزِيلُ كُتلَةَ الأنسجَةِ المِيِّتَة، أُزِيلُ الدَّمَ وَالصَّدِيد، يَنفَنِي الجُندِيُّ عَائِدًا إِلَى وِسَادَتِه بِرَقَبَةٍ مَحنِيَّةٍ وَرَأْسٍ مَائِلَةٍ إِلَى الجَانِب، عَينَاه مُغمَضَتَان، وَجهُه شَاحِبُ، لَا يَجَزُو عَلَى التَّظرِ إِلَى مَا تَبَقَّىٰ مِن ذِرَاعِه الدَّامِية، وَلَم يَنظُر إِلَيه حَتَّى الآن.

> أُضَمِّدُ جُرِحًا فِي الجَانِب، عَمِيْقًا، عَمِيقًا، لَكِن لَم يَبقَ لَه سِوَى يَومٍ أَو اثنَين، بِالنَّظرِ إِلَى جَسَدِه الذَّاوِي الضَّائِع،

وَوَجِهِه ذِي الصُّفرَةِ المُزرَقَّة.

أُدَاوِي الكَتِف المَتَهَتِّكَ، وَجُرحَ الرَّصَاصَةِ بِالقَدَم، أُنَطِّفُ القَدَمَ المصَابَةَ بِالغَنغرِينَة النَّاخِرَةِ وَالعَفِنَة، المقرِفَةِ وَالكَرِيهَة، فِيمَا المسَاعِد يَقِفُ إِلَى جَانِبِي فِي الوَرَاءِ حَامِلًا الصِّينِيَّةَ وَالأربِطَة.

إِنَّنِي مُخلِص، لَا أَستَسلِم، الفَخدُ المهَشَّم، الرُّكبَة، الجُرحُ في البَطن، هَذَا وَأَكثَر أُدَاوِيه بِيَدٍ ثَابِتَة (وَفِي أَعمَاقِ صَدرِي نَارُ، لَهِيبُ مُحرِق).

[4]

هَكَذَا فِي صَمتٍ فِي مَوَاكِبِ الأحلام، عَائِدًا، مُحتَشِدًا، أَتَّخِدُ طَرِيقِي خِلَالَ المستَشفَيَات، أُهدِّئ المَتَالمِين وَالجَرحَى بِيَدٍ مُرَبِّتَة، أَجلِس إِلَى جِوَارِ القَلِقِين طُوَالَ اللَّيلِ الحَالِك، وَبَعضُهُم شُبَّان، بَعضُهُم يُعَانِي كَثِيرًا، فَأَستَدعِي التَّجَارِبَ الحُلوَة وَالمرَّة، (كَثِيرًا مَا التَفَّت ذِرَاعًا جُندِي مُحِبَّتَان حَولَ هَذِهِ الرَّقَبَةِ وَاستَقَرَّتَا، وَكَثِيرًا مَا التَفَّت قُبلَاتٌ كَثِيرَةٌ لِجُندِي عَلَى هَاتَين الشَّفَتين الملتَحِيتَين).

#### \_\_\_\_\_

# لِوقتٍ طويلٍ، طويلٍ جدًّا يا أميريكا

لِوَقْتٍ طَوِيلٍ، طَوِيلٍ جِدًّا يَا أَمِيرِيكَا، إِذ قَطَعتِ طُرُقًا مُمَهَّدَةً وَآمِنَةً لَم تَتَعَلَّمِي إلَّا مِن المبَاهِج وَالازدِهَار، لَكِن الآنَ، آهِ الآن، تَتَعَلَّمِين مِن أَزمَاتِ الأَلَم، مُتَقَدِّمَةً، تَتَصَارَعِين مَعَ قَدَرٍ قَاسٍ بِلَا نُكُوص،

وَعَلَيكِ الآن أَن تُعَبِّرِي وَتَكشِفِي لِلعَالَم مَاهِيَّةَ أُولَادِكِ حَقًّا حِين يَتَجَمَّعُون، (فَمَن حَتَّى الآنَ سِوَايَ قَد عَبَّر عَن مَاهِيَّةِ أُولَادِكِ حِين يَتَجَمَّعُون حَقًّا؟).

### اعطني الشمس الرائعة الصامتة

#### [1]

اعطِني الشَّمسَ الرَّاثِعَةَ الصَّامِتَةَ بِكُل أَشِعَّتِهَا المُبهِرَة، اعطِنِي ثَمَرَةَ خَرِيفٍ مُفعَمَةً نَاضِجَةً وَحَمرَاءَ مِن البُستَان، اعطِنِي حَقلًا يَنمُو فِيه العُشبُ بِلَا تَشذِيب، اعطِنِي شَجَرَةً، اعطِنِي كَرمَةً مُعتَّرِشَة، اعطِنِي أُذرَةً وَقَمحًا طَازِجين، اعطِنِي حَيَوانَاتٍ هَادِئَةَ الْحَرَكَةَ تُعَلِّم الرِّضَى، اعطِنِي لَيَالِيَ هَادِئَةً تَمَامًا مِثلَمَا فِي الهَضَابِ العُليَا غَرِبَ الميسِيسِيبِّي، وَأَه

اعطِنِي لَيَالِيَ هَادِئَةً تَمَامًا مِثلَمَا فِي الهَضَابِ العُليَا غَرِبَ الميسِيسِيبِّي، وَأَنَا أَنظُرُ عَالِيًا إِلَى النُّجُوم،

اعطِنِي حَدِيقَةً مِن رُهُورٍ جَمِيلَةٍ تَفُوحُ بِالأرِيجِ فِي مَطلَع الشَّمسِ حَيثُ يُمكِنُنِي أَن أَتَمَشَّى بِلَا إِزعَاج،

اعطِنِي لِلزَّوَاجِ امرَأَةً عَذبَةَ الأنفاسِ لَن أَفترِقَ عَنهَا أَبَدًا،

اعطِنِي طِفلًا رَائِعًا، اعطِنِي حَيَاةً مَنزِلِيَّةً رِيفِيَّةً بَعِيدًا عَن ضَوضَاءِ العَالَم،

اعطِنِي القُدرَةَ عَلَى تَغرِيدِ أُغنِيَاتٍ عَفَوِيَّةً مُنعَزِلَةً بِنَفسِي، وَلِنَفسِي وحدَهَا،

اعطِني العُزلَة، اعطِني الطّبِيعَة، وَاعطِينِي مِن جَدِيدٍ أَيّتُهَا الطّبِيعَةُ رَصَانَتَكِ

الجَوهَرِيَّة!

هَذِهِ المَطَالَبَةُ بِنَيلِ ذَلِك (مُرهَقًا مِن الإِثَارَةِ الدَّائِمَة، مُعَذَّبًا بمُعَانَاةِ الحَرب)،

[ 560 ]

https://telegram.me/maktabatbaghdad

هَذَا مَا أَطلُبُ أَن أَنَالَه دَائِمًا، مُنبَثِقًا فِي صَرِخَاتٍ مِن قَلْبِي، وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيمَا أُطالِبُ دَائِمًا مَا أَزَالُ مُلتَصِقًا بِمَدِينَتِي، يَومًا بَعد يَومٍ وَعَامًا بَعد عَامٍ أَيَّتُهَا المدِينَة، أَسِيرُ فِي شَوَارِعِك، حَيثُ تُحكِمِين وثَاقِي لِوَقتٍ مَا رَافِضَةً الإِفرَاجَ عَنِّي، لَكِنَّكِ تَمنَحِين مَا يُتخِمُني، وَيُثرِي رُوجِي، تَمنَحِينَني وُجُوهًا إِلَى الأبَد؛ (آه إِنَّنِي أَرَى مَا سَعَيتُ إِلَى اجتِنَابِه، مُوَاجِهًا، عَاكِسًا صَرِخَاتِي، أَرَى رُوجِي ذَاتِهَا تَدُوسٌ مَا كَانَت تَطلُبُه).

[**2**]

احتفظي بِشَمسِكِ الرَّائِعَةِ الصَّامِتَة، احتفظي بِشَمسِكِ الرَّائِعَةِ الصَّامِتَة، احتفظي بِغَابَات، احتفظي بِغَابَاتِك أَيَّتُهَا الطَّبِيعَة، وَالأُمَاكِنِ الهَادِثَةِ عِندَ الغَابَات، احتفظي بِحُقُولِكِ مِن البَرسِيمِ وَعُشبِ التَّيمُوثِي، وَحُقُولِكِ الذُّرَة وَبَسَاتِينِك، احتفظي بِحُقُولِكِ مِن الحِنطَةِ السَّودَاءِ المُزدَهِرةِ حَيث يَطِن نَحُلُ الشَّهرِ التَّاسِع؛ احتفظي بِحُقُولِكِ مِن الحِنطَةِ السَّودَاءِ المُزدَهِرةِ حَيث يَطِن نَحُلُ الشَّهرِ التَّاسِع؛ اعطيني وَبُوهًا وَشَوَارِع - اعطيني هَذِهِ الأطيَافَ التِي لَا تَتَوَقَّفُ بِلَا انتِهَاءٍ عَلَى امتِدَادِ الأُرصِفَة!

اعطِينِي عُيُونًا لَا مُتَنَاهِيَة - اعِطِينِي نِسَاءً - اعطِينِي رِفَاقًا وَمُحِبِّينَ بِالآلَاف! اجعَلِينِي أَرَى الجَدِيدَ مِنهُم كُلَّ يَوم - اجعَلِينِي أُمسِك بِالجَدِيدِ مِنهُم بِاليَد كُل يَوم! اعطِينِي هَذِه المنَاظِر - اعطِينِي شَوَارِع مَانهَاتِن! اعطِينِي برُودوَاي، بِالجنُودِ فِي مَسِيرِهِم - اعطِينِي صَوتَ البُوقِ وَالطَّبُول! (الجنود فِي مَجمُوعَاتٍ أَو فَيَالِق - بَعضُهُم يَنطَلِقُون بَعِيدًا، مُتَوَرِّدِين وَطَائِشِين، وَالبَعضُ، وَقَد انتَهَت جُندِيَّتُهُم، يَعُودُون بِصُفُوفٍ أَقَل، شُبَّانًا، لَكِنَّهُم شَائِحُون لِلغَايَة،

> مُنهَكِين، يَسِيرُون، لَا يَرَون شَيثًا)؛ اعطِيني السَّوَاحِلَ وَأَرصِفَةَ السُّفُنِ المتخَمَةَ بِسُفُن سَودَاء!

آهِ فَليَكُن لِي هَذَا! آه حَيَاةٌ كَثِيفَةٌ، مُترَعَةٌ حَتَى الحَافَّةِ وَمُتَنوِّعَة!
حَيَاةُ المسرَح، وَالحَانَات، وَالفَنَادِق الصَّحْمَة، لِي!
صَالُونُ السَّفِينَةِ البُخَارِيَّة! الرِّحلَاتُ البَحرِيَّةُ المزدَحِمَة لِي! وَمَوكِبُ المشَاعِل!
الوِحدَة العَسكرِيَّةُ المحتَشِدَةُ مُتَوَجِّهَةً إِلَى الحَرب، تَتبَعُهَا عَرَبَاتُ عَسكرِيَّةُ مُحَمَّلَة؛
ناسٌ، بِلَا انتِهَاءٍ، يَتَدَفَّقُون، بِأَصوَاتٍ قَوِيَّةٍ، وَعَوَاطِف، وَمَوَاكِب،
شَوَارِع مَانهَاتِن بِنَبضِهَا القوي، بِقَرع الطُّبُولِ كَمَا الآن،
الجُوقَةُ الصَّاخِبَةُ اللَّانِهَائِيَّة، صَلصَلَةُ وَقَرقَعَة البَنَادِق (حَتَّى مَشهَد الجَرحَى)،
الجُوقَةُ الصَّاخِبَةُ اللَّانِهَائِيَة، صَلصَلَةُ وَقَرقَعَة البَنَادِق (حَتَّى مَشهَد الجَرحَى)،
حُشُود مَانهَاتِن، مَعَ جُوقَاتِهِم المُوسِيقِيَّةِ المضطَرِمَة!
وُجُوه وَعُيُونُ مَانهَاتِن إِلَى الأَبَدِ لِي.

## مرثيةً لاثنين من قُدماء المحاربين

شُعَاعُ الشَّمسِ الأخِير، يَسَّاقَطُ ذَاوِيًا مِن يَومِ الأَحَدِ المنتَهِي، عَلَى أَرضِ الشَّارِع هُنَا، وَهُنَاكَ فِي الوَرَاء يَبدُو، أَسفَل قَبرِ مُزدَوَجٍ حَدِيث.

انظُرُوا، القَمَر يَصَّاعَد، عَالِيًا مِن الشَّرق القَمَرُ المستَدِيرُ الفِضِّي، جَمِيلًا فَوقَ أَسطُحِ المَنَازِل، شَاحِبًا، قَمَرُ شَبَحِي، قَمَرُ هَائِلُ وَصَامِت.

> أَرَى مَوكِبًا حَزِينًا، وَأَسمَع صَوتَ النَّفِيرِ القَادِمِ الزَّاعِق، يَفِيضُون عَلَى كُل قَنَوَاتِ شَوَارِعِ المدِينَة، كَأَنَّمَا بِأَصوَاتٍ وَدُمُوع.

أَسمَعُ الطُّبُولَ الضَّخمَةَ تُدَوِّي، وَالطُّبُولَ الصَّغِيرَةَ بِانتِظَامٍ تَطِن،

وَكُلُّ ضَرِبَةٍ عَلَى الطَّبُولِ الضَّحْمَةِ المتشَنِّجَة، تَختَرِقُنِي كُلِّ وَتَختَرِقُنِي.

فَالابنُ أَتُوا بِه مَع أَبِيه، (في الصَّفُوفِ الأُولَى مِن الهُجُومِ الوَحشِي سَقَطَا، مُحَارِبَانِ قَدِيمَان ابنُ وَأَبُ سَقَطَا مَعًا، وَالقَبرُ المزدَوَجُ فِي انتِظَارهِمَا).

الآن يَنطَلِقُ التَّفِيرُ أَكثَرَ اقتِرَابًا، وَالطُّبُولُ تُقرَعُ أَكثَر تَشَنُّجًا، وَضَوءُ التَّهَارِ الهَادِئُ فَوقَ أُرضِ الشَّارِعِ قَد ذَوَى، وَضَوءُ التَّهَارِ الهَادِئُ فَوقَ أُرضِ الشَّارِعِ قَد ذَوَى،

في السَّمَاءِ الشَّرقِيَّةِ عَالِيًا- طَافِيًا، يَتَحَرَّك الطَّيفُ الشَّاسِعُ الحَزِينُ مُستَضِيمًا، (هُو وَجه شَفَّافٌ هَائِلٌ لإِحدَى الأُمَّهَات، يَزدَادُ إِشرَاقًا في السَّمَاء).

إِنَّهَا الموكِبُ الجِنَائِرِي القَوِي أَنتَ تَسُرُّنِي! أَيُّهَا القَمَرُ الشَّاسِعُ بِوَجهِكَ الفِضِّي أَنتَ تُهَدِّثنِي! يَا جُندِيَّي المَثَرَافِقَين! يَا جُندِيَّي الذَّاهِبَينِ إِلَى الدَّفن! أَمنَحُكُمَا أَيضًا مَا أَملِك.

القَمَر يَمنَحُكُمَا الضِّيَاء،

[ 564 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَالنَّفِيرُ وَالطُّبُولُ تَمنَحُكُمَا الموسِيقَى، وَقَلْبِي، يَا جُندِيَّي، يَا مُحَارِبَيَّ القَدِيمَين، قَلْبِي يَمنَحُكمَا الحُب.

### فوق المذبحة تصاعد صوتٌ نبوئي

فَوقَ المذبَحَةِ تَصَاعَد صَوتٌ نُبُوئِي، لَا تَيأَسُوا، فَالحُب سَوفَ يَحل مَشَاكِلَ الحُريَّة، هَوْلَاء الذِين يُحِبُّون بَعضَهُم البَعض لَن يُغلَبُوا، لَكِنَّهُم سَيَجعَلُون كُولُومبيّا ظَافِرَة.

يَا أَبِنَاءَ أُم الجَمِيع، سَتَكُونُون ظَافِرِين، سَتَضحَكُون ازدِرَاءً لِهَجَمَاتِ بَقِيَّةِ الأرض.

لَا خَطَرَ سَيُحبِطُ عُشَّاقَ كُولُومبِيَا[\*]، وَعِندَ الحَاجَةِ سَيُضَحِّي أَلفُ شَخصٍ بِأَنفُسِهِم بِرِصَانَةٍ مِن أَجلِ وَاحِد.

مَن يَنتَمِي إِلَى مَاشَّاتشُوسِتس سَيُصبِحُ رَفِيقًا لَمَن يَنتَمِي إِلَى مِيسُّورِي، وَمَن يَنتَمُون إِلَى مِين وَكَارُولَينَا الحَارَّة، وَأُورِيجُون، سَيُصبِحُون ثُلاثِيًّا أَصدِقَاء، أَكثَر قِيمَةً لِبَعضِهِم البَعضِ مِن كُل ثَروَاتِ الأرض.

إِلَى مِيتشِيجَان، سَتَصِل عُطُورُ فلُورِيذَا رَهِيفَة،

[\*] المقصود: الولايات المتحدة الأمريكية.

لَا عُطُورَ الزُّهُورِ، بَل أَعذَب، تَتَوَاصَل فِيمَا وَرَاءَ المَوت.

سَيَكُون مِن العَادِي فِي الشَّوَارِع وَالمَنَاذِل أَن نَرَى العَاطِفَةَ الرُّجُولِيَّة، وَالأَكْثَرُ بِدَائِيَّةً وَبَسَالَةً سَيَتَلَامسُون وَجهًا لِوَجهٍ بِرِقَّة، وَأَنصَارُ الحُرِّيَّة سَيُصبِحُون عُشَّاقًا، وَذُعَاهُ المَسَاوَاةِ سَيُصبِحُون عُشَّاقًا، وَدُعَاهُ المَسَاوَاةِ سَيُصبِحُون رِفَاقًا.

ذَلِكَ مَا سَيربِطُكُم وَيُوثِقُكُم بِأَقوَى مِن سَلَاسِل الحدِيد، وَأَنَا، نَشْوَانًا، أَيُّهَا الرِّفَاقُ! أَيَّتُهَا الأرض! مَربُوطٌ بِكُم بِحُب المحِبِّين.

(أَكُنتُم تَتَطَلَّعُون إِلَى أَن يَربِطَ بَينَكُم المَحَامُون؟ أَو أَيُّ تَعَاقُدٍ مَكتُوب؟ أَو بِفِعلِ السِّلَاح؟ لَا، لَا العَالَم، وَلَا أَي شَيء حَي، سَيَربِطُنَا عَلَى هَذَا النَّحو).

### رأيتُ قائدًا عجوزًا في ورطة

رَأيتُ قَائِدًا عَجُوزًا فِي وَرطَة،

(عَجُوزًا تَمَامًا، لَكِن عَينَيه الرَّمَادِيَّتَين تُومضَان فِي المعرَّكَة كَنَجمَتين)،

كَانَت وِحدَتُه الصَّغِيرَةُ قَد حُوصِرَت الآنَ تَمَامًا، فِي تَحصِينَاتِه،

طَالَبَ بِمُتَطَوِّعِين لِاختِرَاقِ خُطُوطِ العَدُو، فِي مَحَاوَلَةٍ يَاثِسَة،

رَأَيتُ مِئَةً وَأَكثَر يَتَقَدَّمُون مِن الصُّفُوف، لَكِن اثنَين أَو ثَلاثَةً هُم مَن اختِيرُوا، رَأَيتُهُم يَتَلَقُّون أُوامِرَهُم جَانِبًا، أَنصَتُوا بِاهتِمَام، وَالجُندِي المَنَاوِبُ بَالِغُ الجِديَّة،

رَأْيتُهُم يَرحَلُون بِابتِهَاج، مُخَاطِرِين بِحَيَاتِهِم فِي حُريَّة.

## رؤيسة المدفعجسي

فِيمًا كَانَت زَوجَتِي تَنعَسُ مُستَلقِيَةً بِجِوَارِي، وَالحَرُوبُ انتَهَت مُنذُ أَمَدٍ بَعِيد، وَرَأْسِي تَستَقِر عَلَى الوِسَادَةِ فِي مَنزِلِي، وَمُنتَصَفُ اللَّيلِ الخَاوِي يَمُر، وَخِلَالَ السَّكُون، خِلَالَ الظَّلَام، أَسمَع، أَسمَعُ فَحَسب، أَنفَاسَ طِفلِي، هُنَاكَ فِي الغُرفَةِ إِذ أَصحُو مِن النَّومِ تَعْمُرُنِي هَذِهِ الرُّوْيَة؛ هُنَاكَ فِي الغُرفَة إِذ أَصحُو مِن النَّومِ تَعْمُرُنِي هَذِهِ الرُّوْيَة؛ تَندَلِعُ الاشتِبَاكَاتُ هُنَاكَ وَآنَذَاكَ بِصُورَةٍ خَيَالِيَّة غَير وَاقِعِيَّة، يَتدلِعُ الاشتِبَاكَاتُ هُنَاكَ وَآنَذَاكَ بِصُورَةٍ خَيَالِيَّة غَير وَاقِعِيَّة، يَت يَرحَفُون بِحَذَرٍ إِلَى الأَمَام، أَسمَع الفَرقَعَة! الفَرقَعَة غير المنتظِمَة! مَسمَع أَصوَات المَقدُوفَاتِ المُختَلِفَة، وَالد تِـديدت! تِـديدت! القَصِيرَ لِطَلقَاتِ البَنَادِق، البَنَادِق،

أَرَى انفِجَارَ القَنَابِل مُحَلِّفًا غُيُومًا بَيضَاءَ صَغِيرَة، وَأَسمَع القَنَابِلَ الكَبِيرَةَ تَصفُر وَهي تَعبُر،

القُنبُلَةُ تُشبِه هَمهَمَةَ وَصَفِيرَ الرِّيح خِلَالَ الأَشجَارِ (يَتَأَجَّجُ الصِّرَاعُ مُضطَرِمًا الآن)، تَنبَثِقُ أَمَامِي مِن جَدِيدٍ بِالتَّفصِيل كُلُّ مِشَاهِد بَظَّارِيَّاتِ المدفَعِيَّة،

الانفِجَارُ وَالدُّخَانُ، وَزَهوُ الرَّجَالِ بِأُسلِحَتِهِم،

وَقَائِدُ المدفَعِيَّة يُحَكِم وَيُصَوِّبُ مِدفَعَه وَيَختَارُ فَتِيلَ الوَقتِ الصَّحِيح، بَعدَ الإِطلَاقِ أَرَاه يَنحَني جَانِبًا وَيَنظُرُ بِلَهفَةٍ بَعِيدًا لِيَرَى التَّأْثِير؛

فِي مَكَانٍ آخَر أَسمَعُ صُرَاح فِرقَةٍ تُهَاجِم (وَالكُولُونِيل الشَّاب يَقُودُهَا بِنَفسِهِ هَذِه المَّة بسَيفِ مُشهَر)، أَرَى الثَّغرَات النَّاجِمَة عَن قَذَائِف العُدُو (سرعَانَ مَا يَتِم سَدُّهَا، بِلَا تَأْخِير)، أَنشَقُ الدُّخَانَ الخَانِقَ، ثُم تُحَلِّق الغُيُومُ المنبَسِطَةُ خَفِيضَةً فَتُخفِي كُل شَيء؛ يَحل الآنَ صَمتُ غَرِيبٌ لِبِضع ثَوَانٍ، بِلَا طَلقَةٍ مِن أَيِّ جَانِب، ثُم يُستَعَادُ العَمَاءُ أَعلَى مِن ذِي قَبل، مَع نِدَاءَاتٍ وَأَوَامِر مُلِحَّةٍ مِن الضَّبَّاط، فِيمَا مِن جَانِبٍ بَعِيدٍ مِن الميدَان تَحمِلُ الرِّيحُ إِلَى أُذنَيَّ صَيحَةَ استِحسَان (لِنَجَاجٍ مَا خَاص)،

وَدَائِمًا صَوتُ المدفَع بَعِيدًا أَو قَرِيبًا (مُستَثِيرًا حَتَّى فِي أَحلَامِي نَشوَةً شَيطَانِيَّةً وَجَمِيع المبَاهِج المجنُونَةِ القَدِيمَةِ فِي أَعمَاقِ رُوحِي)،

وَدَائِمًا مُسَارَعَةُ المَشَاةِ إِلَى تَغيِير المَوَاقِع، وَالبَطَّارِيَّات، وَالخَيَّالَة، مُتَحَرِّكِين هُنَا وَهُنَاك، (لَا أَلتَفِتُ إِلَى السَّاقِطِين، المحتضرين، لَا أَلتَفِتُ إِلَى الجُرحَى النَّارِفِين النَّامِين، وَالبَعضُ يَعرُجُون إِلَى الصُّفُوفِ الخَلفِيَّة)،

سُخَامٌ، وَحَر، وَاندِفَاعٌ، وَصُبَّاطٌ مُعَاوِنُون يَركُضُون أَو يَجرُون بِأقصَى سُرعَة، مَعَ دَمدَمَةِ الأسلِحَةِ الصَّغِيرَة، س-س-ت المنذِر بالبَنَادِق (أَسمَع أَو أَرَى ذَلِكَ فِي رُؤيَاي)،

وَالقَنَابِلُ تَنفَجِر فِي الْهَوَاء، وَفِي اللَّيلِ المقذُوفَاتُ مُتَعَدِّدَةُ الألوَان.

# إثيوبيا تُحيِّي الألسوان

مَن أَنتِ أَيَّتُهَا المرأَةُ الغَسَقِيَّة، بَالِغَةُ الشَّيخُوخَةِ وَبِالكَادِ إِنسَانِيَّة، بَالِغَةُ الشَّيخُوخَةِ وَبِالكَادِ إِنسَانِيَّة، بِرَأْسِكِ الحَافِيَتَين العَظمِيَّتين؟ بِرَأْسِكِ الحَافِيَتَين العَظمِيَّتين؟ لِمَاذَا تَنهَضِين إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ هُنَا، هَل تُحَيِّين الأَلوَان؟

(ذَلِكَ فِيمَا كَان جَيشُنَا يَصطَف فِي رِمَالِ وَصنُوبَر كَارُولَينَا، خَارِجَةً مِن بَابِ كُوخِك تَأْتِين يَا إِثْيُوبِيَا نَحوِي، فِيمَا أَسِيرُ بِقِيَادَةِ "شِيرِمَان" الشُّجَاعِ نَحَوَ البَحر)،

سَيِّدِي مُنذُ أَلفِ عَامِ انتَزَعُونِي مِن أَبَوَيْ، طِفلَةً صَغِيرَةً، أَمسَكُوا بِي مِثلَما يُمسِكُون بِجَيَوانٍ بَرِّي، ثُم إِلَى هُنَا أَحضَرَنِي تَاجِر العَبِيدِ القَاسِي عَبرَ البَحر.

لَا تَقُولُ المزِيدَ، لِكِنَّهَا بَقِيَت طُوَالَ اليَوم، تَهُز رَأْسَهَا المُعَمَّمَةَ كَرِيمَةَ الأُصلِ، وَتُدِيرُ عَينَيهَا الدَّاكِنَتَين، وَتُحَيِّي الفَيَالِقَ، وَالرَّايَاتِ العَابِرَة.

مَا الأمرُ أَيَّتُهَا المرأَةُ المشعُومَة، الدَّامِعَةُ، الإِنسَانِيَّةُ بِالكَاد؟ لِمَاذَا تَهُزِّين رَأْسَكِ المَربُوطَةَ بِعِمَامَةٍ صَفرَاء، وَحَمرَاء وَخَضرَاء؟ أفمَا تَرِين أَو مَا رأَيتِ أَشيَاءٌ غَرِيبَةٌ وَمُدهِشَة؟

## الشَّبَاب لا يلائمني

الشّبَابُ لَا يُلَائِمُنِي، وَلَا اللَّبَاقَة، فَلَا أَستَطِيعُ خِدَاعَ الزَّمَنِ بِالكَّلَام، أَخرَقُ فِي الحِدِيث، لَا رَاقِصًا وَلَا وَسِيمًا، فِي الوَسَطِ الثَّقَافِي أَجلِسُ مُتَحَفِّظًا وَسَاكِنًا، فَالاعتِيَادُ عَلَى الثَّقَافَةِ لَيسَ لِي، الجَمَالُ، وَالمعرِفَةُ، لَستُ مُتمَرِّسًا عَلَيهِمَا لَكِن هُنَاكَ شَيئَين أَو ثَلَاثَةً مُتمرِّسٌ عَلَيهَا، لَقَد أَطعَمتُ الجرحَى وَوَاسَيتُ الكَثِيرِين مِن الجنودِ المحتضرِين، وَفِي فَتَرات الانتِظَارِ أَو وَسَطَ المعَسكر، أَلَّفتُ هَذِه الأُغنِيَات.

#### سُلالة المحاربين

سُلَالَةُ المَحَارِبِين – سُلَالَة المُنتَصِرِين ! سُلَالَةُ الأرض، المستَعِدُّون لِلصِّرَاع – سُلَالَة المسِيرَةِ الغَالِبَة ! (لَا سُلَالَةَ السَّذَاجَة، سُلَالَة التَّنَازُلَات)، سُلَالَةُ لَا تَملِكُ قَانُونًا مِن الآن فَصَاعِدًا سِوَى قَانُونِ ذَاتِهَا، سُلَالَةُ الشَّغَفِ وَالعَاصِفَة.

## أيها العالَم انتَبه جيِّدًا

أَيُّهَا العَالَم انتَبِه جَيِّدًا، أَيَّتُهَا النُّجُومُ الفِضِّيَّةُ الذَّاوِيَة، يَا دَرِبَ اللَّبَانَةِ الجَرِيء، المنسُوجَ مِن أَبيَضَ فَرِيد، يَا ثَمَانِي وَثَلَاثِين قِطعَةً مِن فَحم، مُضطَرِمَةً مُتَّقِدَة، قُرمُزِيَّةً، خَطِرَةً، مُنذِرَةً بِكَف الأيدِي، مِن الآنَ فَصَاعِدًا فَلتُرَفِرِفي مِن هَذِه الشُّطآن.

#### \_\_\_\_

# يا صبي البراري بالوجه المسفوع

يَا صَبِيَّ البَرَارِي بِالوَجهِ المسفُوع، قَبلَ أَن تَجِيءَ إِلَى المُعَسكر جَاءَت بِكُل ترحَابٍ هَدَايَا كَثِيرَة، جَاءَ الثَّنَاءُ وَالهِبَاتُ وَالطَّعَامُ المُغَذِّي، إِلَى أَن أَتيتَ أَنتَ فِي النِّهَايَة، وَسَطَ المَجَنَّدِين، صَمُوتًا، لَا تَملِكُ مَا تَمنَح – نَظَر أَحَدُنَا إِلَى الآخَر فَحَسب، وَقتَهَا انظُر! لَقَد مَنَحتنِي مَا هُو أَكثَر مِن جَمِيع هَدَايَا العَالَم.

## أيها القمر الجميلُ انظُر فِي الأسفل

أَيُّهَا القَمَر الجَمِيلُ انظُر فِي الأسفَل وَحَمِّم هَذَا المشهَد،

اسكُب بِرِقَّةٍ فِي الأسفَل سُيُولَ اللَّيلِ النُّورَانِيَّةَ عَلَى الوُجُوهِ الجَهمَةِ، المنتَفِخَةِ، المُنتَفِخَةِ، الأُرجَوَانِيَّة،

وَعَلَى الموتَى الرَّاقِدِين عَلَى ظُهُورِهِم بِأَذرُع مَفرُودَةٍ عَلَى اتِّسَاعِهَا، اسكُب هَالَتَكَ النُّورَانِيَّةَ بِلَا حُدُودٍ أَيُّهَا القَمَرُ المَقَدَّس.

#### مصالحة

كَلِمَةُ فَوقَ الجَمِيعِ، جَمِيلَةٌ كَالسَّمَاء،

جَمِيلَةٌ إِلَى حَد أَن الحَرِبَ وَكُلَّ مَا تَرتَّكِبُه مِن مَذَابِح لَابُد أَن يَطوِيهَا الرَّمَنُ تَمَامًا، إِلَى حَد أَن أَيدِي الشَّقِيقَتَين المَوت وَاللَّيل تَغسِل بِرِقَّةٍ بِلَا انتِهَاءٍ مِن جَدِيدٍ، وَمِن جَدِيدٍ أَبَدًا، هَذَا العَالَمَ المَلَوَّث؛

فَعَدُوِّي مَيِّت، رَجُلُ سَمَاوِيُّ مِثلِي مَيِّت، أَنظُر إِلَى حَيثُ يَستَلقِي أَبيَضَ الوَجهِ سَاكِنًا فِي تَابُوتِه – أَقتَرِب،

أَنْحَنِي وَأَلْمَسُ بِخِفَّةٍ بِشَفَتَيَّ الوَجهَ الأبيَضَ فِي التَّابُوت.

### كَم هو مهيبٌ أن نكون واحدًا إثر الآخَر

(مدينة واشنطن، 1865)

كم هُو مهِيبٌ أَن نَكُونَ وَاحِدًا إِثرَ الآخَر، إذ تَعُودُ الصُّفُوفُ مُنهَكَةً وَعَارِقَةً، إِذ يَمُر الرِّجَالُ بِي حَيثُمَا أَقِف، إذ تَبدُو الوُجُوهُ كَالأَقنِعَة، إِذ أَنظُر فِي الوُجُوه مُتَمَعِّنًا فِي الأَقنِعَة، (إِذ أَرفَعُ بَصَرِي عَن هَذِه الصَّفحَة مُتَمَعِّنًا فِيكَ، أَيُّهَا الصَّدِيقُ العَزِيز، أَيًّا مَن تَكُون)، كَم هِي مهِيبَةٌ فِكرَةُ أَن تَهمِسَ رُوجِي لِكُل مَن بِالصَّفُوف، وَلَك،

أَن أَرَى فِيمَا وَرَاءَ كُلِّ قِنَاعٍ رَوعَةَ تِلكَ الرُّوحِ الشَّقِيقَة،
آو لَيسَ للرَّصَاصَةِ أَبَدًا أَن تَقتُلَ جَوهرَ مَا تَكُونُه، يَا صَدِيقِي العَزِيز،
وَلَا لِلسُّونِكِي أَن يَطعَن جَوهَرَ مَا تَكُون؛
أَيَّتُهَا الرُّوح! أَرَاكِ نَفسَك، عَظِيمةً كَأيِّ وَاحِدٍ، طَيِّبَةً كَمَا الأَفضَل،
في انتِظَارِ الأَمَانِ وَالرِّضَى، اللَّذين لَا يُمكِن لِلرَّصَاصَةِ أَن تَقتُلهُمَا أَبَدًا،
وَلَا لِلسُّونِكِي أَن يَطعَنَهمَا، يَا صَدِيقي.

# فيما أستلقي ورأسي في حِجرك يا رفيقي

فِيمَا أَستَلقِي وَرَأْسِي فِي حِجرِكَ يَا رَفِيقِي، أَستَعِيدُ مَا قَدَّمتُ مِن اعتِرَاف، أَستَعِيدُ مَا قُلتُه لَك وَلِلهَوَاءِ الطَّلق، أَعرِفُ أَنَّنِي شَخصُ قَلِق وَأَجعَلُ الآخَرِين كَذَلِك، أَعرِفُ أَن كُلِمَاتِي أَسلِحَةٌ حَافِلَةٌ بِالخُطُورَة، حَافِلَةٌ بِالموت، لأنَّنِي أُوَاجِه السَّلَامَ، وَالأَمَان، وَجَمِيعَ القَوَانِين المستقِرَّةِ، لأُرْعزِعَهَا، وَأَنَا أَكثَر تَصمِيمًا لأَن الجَمِيع قَد أَنكَرُونِي دُون أَن أَتَمَكَّن أَبَدًا مِن جَعلِ الجَمِيع يَقبَلُون بي،

لَا أُبَالِي وَلَم أُبَالِ أَبَدًا بِالتَّجرِبَة، وَلَا التَّحذِيرَات، وَلَا الأَعْلَبِيَّة، وَلَا السُّخرِيَة،

وَالتَّهدِيدُ بِمَا يُدعَى الجِحِيم بِالنِّسبَةِ لِي تَافِهُ أُولَا شَيء،

وَالإِغْوَاءُ بِمَا يُدعَى الفِردَوس بِالنِّسِبَةِ لِي تَافِهٌ أُو لَا شَيء؛

رَفِيقِي العَزِيزِ! أَعَتَرِفُ أَنَّنِي قَد حَرَّضتُكَ عَلَى التَّقَدُّم مَعِي، وَمَا أَزَالُ أُحَرِّضُك، دُونَ أَدنَى فِكرَةٍ عَن مَقصدِنَا،

أُو مَا إِذَا كُنَّا سَنَنتَهِي مُنتَصِرِين، أَم مُنسَحِقِين مَهزُومِين تَمَامًا.

### أيها العنقود الرهيف

أَيُّهَا العُنقُودُ الرَّهِيف! يَا رَايَةَ الحَيَاةِ المحتَشِدَة! تُعَطِّي جَمِيعَ أَرَاضِيَّ – تَصُوعُ جَمِيعَ شَوَاطِئِي! يَا رَايَةَ المَوت! (كَم كُنتُ أَنظَرُ إِلَيكِ خِلَالَ دُخَانِ المَعَارِكِ المحتَدِمَة! كَم كُنتُ أَسمَعُكَ تَصطَفِقُ وَتَخفِق، أَيُّهَا القُمَاشُ المتحَدِّي!) رَايَةٌ لَا زوردِيَّة – رَايَةٌ شَمسِيَّة، مُبَرقَشَةُ بِأَفلَاكِ اللَّيل! آهِ يَا جَمَالِي الفِضِّي – آهِ أَيُّهَا الأبيضُ الصُّوفِي وَالقُرمُزِي! يَا مُقَدَّسَتَى، يَا أُخِيرَةً عَنكِ، أَيَّتُهَا العَاهِلَةُ العَتِيَّة!

### إلى شخصٍ مدني

هَل طَلَبتَ مِنِي أَشعَارًا عَذَبَه؟

هَل بَحَثتَ عَن الأشعَارِ الرَّحْوَةِ المسَالِمَةِ لِلشَّحْصِ المَدَني؟

هَل وَجَدتَ أَن مَا غَنَيتُه حَتَّى الآن مِن الصَّعبِ مُتَابَعَتُه؟

لا لَم أَكُن أَغَنِي لَكَ حَتَّى الآن لِتِتبَعنِي، لِتَفهَمَنِي – وَلا أَفعَل الآن؛

(لَقَد وُلِدتُ حَيثُ وُلِدَت الحَرب،

وَقَعَقَعَةُ طُبُول الكَتَاثِب هِي دَائِمًا مُوسِيقَى عَذَبَةٌ بِالنِّسبَةِ لِي، وَأُحِب التَّرانِيمَ الجَنَاثِزِيَّة،

بِعَوِيلِهَا البَطِيء وَنَهنَهَتِهَا المَتَشَنِّجَة التِي تَتَقَدَّم جَنَازَةَ الضَّابِط)؛

فَمَا جَدوَى شَاعِرٍ مِثْلِي لِشَحْصٍ مِثْلُك؟ لِهَذَا اترُك أَعمَالِي،

وَاذَهَب رَفِّه عَن نَفْسِك بِمَا يُمكِنُكَ أَن تَفْهَمَه، مَع نَغَمَاتِ البِيَانُو،

فَأَنَا لَا أُرَفَّه عَن أَحَد، وَلَن تَفْهَمَنِي أَبَدًا.

# انظُري، أيتها الظَّافرة على القمَم

انظُرِي، أَيَّتُهَا الظَّافِرَةُ عَلَى القِمَم، أَينَمَا تَرقُبِين العَالَمَ بِجَبِين سَامٍ، (العَالَم أَيَّتُهَا المُتَحَرِّرَةُ، الذِي تَآمَر عَلَيكِ بِلَا جَدوَى)، خَارِجَةً مِمَّا لَا يُحصَى مِن شِرَاكِهِ المحَاصِرَة، بَعدَ إِحبَاطِهَا جَمِيعًا، مُهَيمِنَةً، تُحِيطُ بِكِ الشَّمسُ البَاهِرَة، تَردَهِين الآن بِلَا سُوءٍ فِي سِيمَاء خَالِدَةٍ مُردَهِرَة انظُرِي، فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ السَّامِية، مَا مِن قَصِيدَةِ افتِخَارٍ أَجِيءُ لأُغَنِّيهَا لَك، وَلا مِن شِعرِ البَرَاعَةِ المُنتَشِي، بَل عُنقُودًا يَحتَوِي ظُلمَةَ اللَّيلِ وَالجِرَاجِ التِي تَقطُرُ الدَّم، وَتَرَانِيمَ الموتَى.

# الرُّوح التي انتهَى دَورها

(مدينة واشنطن، 1865)

أَيَّتُهَا الرُّوحُ التِي انتَهَى دَورُهَا – رُوح السَّاعَاتِ الرَّهِيبَة!
قَبَلَ أَن تَرَحَلِي فَلُمْزِيلِي عَن نَاظِرِي غَابَاتِ حِرَابِك؛

يَا رُوحَ المَخَاوِفِ وَالشُّكُوكِ الكَيْبَة (مَعَ ذَلِكَ تُوَاصِلِين التَّقَدُّمَ أَبَدًا بِلَا تَرَدُّد)،

يَا رُوحَ أَيَّامٍ جَلِيلَةٍ كَثِيرَة وَمَشَاهِدَ وَحَشِيَّةٍ كَثِيرَة – رُوحٌ مُثِيرَة،

مَن بِصَوتِكِ المُغَمِّم خِلَالَ الحَربِ التِي انتَهَت الآن، حَلَّقتِ كَشَبَحٍ لَا يَكِل،

مُستَثِيرَةً الأرضَ بِأَنفَاسِ اللَّهبِ، فِيمَا تَقرَعِين وَتَقرَعِين الطَّبل،

وَالآنَ إِذ يَتَرَدَّد حَولِي صَوتُ الطَّبل، أَجوَفَ وَأَجَشَّ إِلَى النِّهَايَة،

إذ تَعُودُ طَوَابِيرُكِ، طَوَابِيرُكِ الحَالِية، تَعُودُ مِن المَعَارِك،

إذ تَعُودُ طَوَابِيرُكِ، طَوَابِيرُكِ الحَالِية، تَعُودُ مِن المَعَارِك،

إذ تَعُودُ اللَّهَ السَّنَاكِي تُومِض عَلَى أَكْتَافِهِم،

إذ نَالُ البَنَادِقُ تَتَدَلَى مِن أَكتَافِ شُبَّانِك،

تَعلُو وَتَهبِط بِخِفَّةٍ وَاتِّسَاقٍ فِيمَا الْحُطَى ثُحَافِظُ عَلَى الإِيقَاعِ؛ يَا رُوحَ السَّاعَاتِ التِي عَرِفتُهَا، حَمرَاءَ مُتَوَقِّدةً فِي يَومٍ، لَكِنَّهَا شَاحِبَةٌ كَالموتِ فِي اليَومِ

تَتَقَدَّم بِحَرَكَةٍ مُنتَظِمَة، مُتَأْرجِحَةً ذِهَابًا وَإِيَابًا إِلَى اليَمِين وَالشِّمَال،

الوَظن،

التَّالِي،

المسي فَمِي قَبلَ رَحِيلِك، اضغَطِي بِقُوَّةٍ عَلَى شَفَقَيْ، اترُكِي لِي نَبضَاتِ غَضَبِك- أُورِثِيهَا لِي- أَفعِمِينِي بِتَيَّارَاتٍ مُزَلزِلَة، اجعَلِيهَا تَسفَع وَتلذَع بِأَنَاشِيدِي حِين تَذهَبِين، اجعَلِيهَا تُوحِّدكِ بِالمستَقبَلِ فِي هَذِهِ الأغَانِي.

### وداعٌ لجنــدي

وَدَاعًا أَيُّهَا الجندِي، فَأَنتَ مِن ضِمنِ الحَملَةِ الوَحشِيَّة (التِي تَشَارَكنَا فِيهَا)، السَّير السَّرِيع، حَيَاة المَعسكر، الاشتِبَاك الحَاد لِجبهَتِين مُتقَابِلَتِين، المَنَاوَرَة الطَّوِيلَة، المَعَارِك الدَّامِيَة بِمَجَازِرِهَا، الحَوَافِز، المَنَافَسَة القَوِيَّة المرعِبَة، فِتنَة كُل القُلُوبِ الشُّجَاعَةِ الرُّجُولِيَّة، سَريَانُ الزَّمَنِ فِيكَ وَفِي أَقرَانِك المجتشِدِين، بِالحرب وتَعبِير الحرب.

> وَدَاعًا يَا رَفِيقِي العَزِيز، مُهِمَّتُك اكتَمَلَت لِكِنَّنِي، المولَع أَكثَر بِالحرب، أَنَا نَفسِي وَرُوحِي المَشَاكِسَة هَذِه، مَا نَزَالُ مَحُكُومَين بِحَملَتِنَا، خِلالَ طُرُقٍ لِم يَطَأَهَا أَحدُ ثُخفِي أَعدَاءً كَامِنِين، خِلالَ هَزَائِمَ كَثِيرَةٍ قَاصِمَة وَأَزَمَاتٍ كَثِيرَة، بِلا جَدوَى غَالِبًا، سَائِرِين هُنَا، أَبَدًا نَسِيرُ قُدُمًا، نَخُوضُ حَربًا - آي هُنَا، لِنَمنَح تَعبِيرًا لِمَعَارِكَ أَكثَر ضَرَاوَةً، وَوَطأة.

# فلتعُودي أيتها الحريَّــة

فَلتَعُودِي أَيَّتُهَا الحُريَّة، فَالحَربُ انتَهَت.

مِنهَا وَمِن الآن فَصَاعِدًا امتَدِّي، بِلَا شُكُوكٍ بَعدَ الآن، عَن تَصمِيم، مُجتَاحَةً العَالَم، عُودِي مِن أَرَاضِي الماضِي التِي تُسَجِّلُ شَوَاهِدَ مَا جَرَى،

مِن المغَنِّين الذِين يَتَغَنُّون بِأَمجَادِ المَاضِي الزَّاحِفَة،

مِن أَنَاشِيد العَالَمِ الإِقطَاعِي، وَانتِصَارَاتِ الملُوك، وَالعبُودِيَّة، وَالطَّائِفَة،

عُودِي إِلَى العَالَم، وَالانتِصَارَات المُدَّخَرَةِ وَالقَادِمَة- دَعِي ذَلِكَ العَالَمَ الخَلفِي،

اترُكِي لِمُنشِدِي الماضِي، امنَحِيهِم المَاضِي المتَجَرِجِر،

لَكِن مَا يَبقَى يَبقَى لِمَن يُنشِدُونَكِ-

فَالْحُرُوبُ القَادِمَةُ لَكِ،

(انظرِي، كَيفَ صَلَبَتْ عُودَكِ حُرُوبُ الماضِي، وَحُرُوبُ الرَّاهِن أَيضًا تَصلِبُ العُود)؛

فَعُودِي إِذَنِ، وَلَا تَتَوَجَّسِي أَيُّتُهَا الحريَّة- أُدِيرِي وَجهَكِ الأبَدِي،

إِلَى حَيثُ المستقبَل، الأعظم مِن المَاضِي كُلِّه،

يَتَهَيَّأُ سَرِيعًا، أَكِيدًا، لَكِ.

# [ 586 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### \_\_\_\_

## إِلَى الأرض الخصبة التي سارُوا عليها

إِلَى الأرض الخِصبَةِ التِي سَارُوا عَلَيهَا أَهتِفُ إِنَّني أُغَنِّي لِلمَرَّةِ الأخِيرَة، (أَخْرُجُ مِن خَيمَتِي نِهَائِيًّا، مُرخِيًا، مُفَكِّكًا حِبَالَ الخَيمَة)، فِي نَدَاوَةِ هَوَاءِ الصُّحَى، فِي الدَّوَائِر وَالآفَاقِ مُترَامِيَةِ الأطرافِ التي أُعِيدَ إِلَيهَا السَّلام، إِلَى الحَقُولِ المضطَرِمَةِ المثمِرَة وَالآفَاقِ اللَّانِهَائِيَّةِ فِي الوَرَاء، إِلَى الشَّمَالِ وَالجَنُوب، إِلَى الأرضِ الخِصبَةِ لِلعَالَمِ الغَرِبِي عُمُومًا لِأُشْهِرَ أُغنِيَاتِي، إِلَى تِلَالِ أَلِيغَانِي وَنَهرِ المِيسِيسِيِّي الذِي لَا يَكِل، إِلَى الصُّخُورِ أُغَنِّي مُنَادِيًا، مَعَ جِمِيعٍ أَشجَارِ الغَابَات، إِلَى سُهُولِ قَصَائِدِ الأبطَال، إِلَى البَرَارِي مُتَرَامِيَةِ الأطرَاف، إِلَى البَحر البَعِيد وَالرِّيَاحِ الْخَفِيَّة، وَالْهَوَاءِ الصَّافِي الرَّهِيف؛ وَفِي تَجَاوِبِ يَرُدُّون عَلَىَّ جَمِيعًا (لَكِن لَيسَ بِالكَلِمَات)، الأَرضُ المشَاع، شَاهِدَةُ الحربِ وَالسَّلَام، تُقِر فِي صَمت، وَالبَرَارِي تَشُدُّنِي إِلَيهَا، مِثلَمَا يَشُد الأبُ ابنَه إِلَى صَدره العَريض، وَالثَّلجُ والمطّرُ الشَّمَالِيَّانِ اللَّذَانِ بَدَآنِي يُغَذِّيَانَني حَتَّى النِّهَايَة، لَكِن شَمسَ الجِنُوبِ الحَارَّةَ هِي مَا سَتُنضِج تَمَامًا أُغنِيَاتِي.



ذكرَى الرئيس لِنكُولن



\_\_\_\_\_

# حين أزهر اللَّيلَك أخيرًا في الباحَة

[1]

حِين أَزهَر اللَّيلَكُ أَخِيرًا فِي البَاحَة، وَالنَّجِمُ الكَبِيرُ تَدَلَّى مُبَكِّرًا فِي السَّمَاءِ الغَربِيَّةِ فِي اللَّيل، انتَحَبتُ، وَسَأَنتَحِبُ كُلمَا عَادَ الرَّبِيعُ أَبَدًا.

أَيُّهَا الرَّبِيعُ العَائِدُ أَبَدًا، أَنتَ تَأْتِي لِي بِثَلَاثَة أَشْيَاء، اللَّيلَكِ المُزهِرِ أَبَدًا وَالنَّجِمِ المتدَلِّي فِي الغَرب، وَذِكرَى مَن أُحِب.

[2]

أَيُّهَا النَّجِمُ الغَربِي الهَائِلُ الذِي هَوَى! يَا أَطْيَافَ اللَّيلِ - أَيُّهَا اللَّيلُ الكَثِيبُ، الدَّامِع! أَيُّهَا النَّجِمُ العَظِيمُ المَتَلَاشِي - يَا لَلغَيمَةِ السَّودَاءِ التِي تُخفِي النَّجم! أَيَّتُهَا الأيدِي القَاسِيَةُ التِي تَستَلِبُنِي خَائِرًا - يَا رُوحِي العَاجِزَة! أَيَّتُهَا الغَيمَةُ الفَظَّةُ المحِيطَةُ بِي بِلَا فِكَاكٍ لِرُوحِي. في البَاحَةِ المَوَاجِهَةِ لِمَنزِلِ رِيفِي قَدِيم قُربَ الأسيِجَةِ المطلِيَّةِ بِالأبيَض، تَنتَصِبُ أَجَمَةُ اللَّيلَك طَوِيلَةً لَا يَامِيَةً بِأُورَاقٍ دَاكِنَةِ الْحُضرَةِ لَهَا شَكُلُ القَلبِ، بِأَزهَارٍ كَثِيرَةٍ مُدَبَّبَةٍ تَشبُّ رَهِيفَةً، مَعَ الأرِيجِ الذِي أُحِب، وَمَع كُل وَرَقَةٍ مُعجِزَة - وَمِن هَذِه الأَجَمَة فِي البَاحَة، بِرُهُورٍ رَهِيفَةِ اللَّونِ وَأُورَاقٍ بِشَكلِ القَلبِ دَاكِنَةِ الخُضرَة، أَكسِر غُصنًا صَغِيرًا بِرَهرَتِه.

[4]

فِي المُكَامِن المعزُولَة فِي المستَنقَع، طَائِرٌ خَجُولٌ وَخَفِي يُغَرِّد أُغنِيَة.

مَعزُولٌ الطَّائِرُ المَغرِّد، النَّاسِكُ المُنفَرِدُ بِنَفسِه، مُتَفَادِيًا المسَاكِن، يُغَنِّى بِنَفسِه أُغنِيَة.

أُغنِيَةُ الحنجرَةِ الدَّامِيَة، أُغنِيَةُ نَابِعَةٌ مِن الموتِ عَن الحَيَاة (فَأَنَا أَعلَم جَيِّدًا يَا أَخِي العَزِيز، أَنَّكَ لَو لَم تُغَنِّ فَسَتْمُوتُ بِالتَّأْكِيد).

[5]

عَلَى صَدرِ الرَّبِيعِ، الأَرضِ، وَسطَ المدُن، وَسطَ الممَرَّاتِ وَخِلَالَ الغَابَاتِ القَدِيمَة، حَيثُ أَطلَّ البَنَفسَجُ أَخِيرًا مِن التُّربَة، مُرَصِّعًا

[ 592 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

الأنقَاضَ الرَّمَادِيَّة،

وَسطَ العُشبِ فِي الحُقُولِ عَلَى جَوَانِبِ الممَرَّات، عَابِرًا العُشبَ اللَّانِهَائِي،

عَابِرًا القَمحَ ذَا السَّنَابِلِ الصَّفرَاء، وَكُلُّ حَبَّةٍ بَارِزَةٌ مِن كَفَنِهَا فِي الحِقُولِ البُنِّيَّةِ الدَّاكِنَة،

عَابِرًا أَزْهَارَ شَجَر التُّفَّاجِ البيضَاءَ وَالقُرمُزِيَّةَ فِي البَسَاتِين،

حَامِلًا جُثمَانًا إِلَى حَيثُ سَيَرقُد فِي القبر،

لَيلَ نَهَار يَرتَحِل كَفَن.

**[6]** 

كَفَنُّ يَعبُر خِلَالَ المَرَّاتِ وَالشَّوَارِع،

خِلَالَ النَّهَارِ وَاللَّيلِ مَعَ الغَيمَةِ الهَائِلَةِ التِي تُظلِمُ الأرض،

مَع مَهَابَةِ الرَّايَاتِ الحزِينَةِ التِي تَطُوفُ المدُنَ المُجَلَّلَةَ بِالسَّوَاد،

مَعَ مَنظَر الوِلَايَاتِ نَفسِهَا كَنِسَاءٍ يَقِفن مُتَّشِحَاتٍ بِالحِدَاد،

مَعَ مَوَاكِبَ طَوِيلَةٍ مُتَلَوِّيةٍ وَمَشَاعِلِ اللَّيل،

مَع المشَاعِل المضَاءَةِ بِلَا حَصرٍ، مَع البَحرِ الصَّامِت مِن الوُجُوهِ وَالرُّوُّوسِ غَيرِ العَارِيَة،

مَعَ النَّعشِ المنتَظِرِ، وَالكَّفَنِ القّادِم، وَالوُجُوهِ الكَّئِيبَة،

مَع التَّرَانِيمِ الجنَائِزِيَّةِ فِي اللَّيل، مَع آلَافِ الأصوَاتِ المتَصَاعِدَةِ قَوِيَّةً مهِيبَة،

مَعَ كُلِّ الأصوَاتِ النَّائِحَةِ لِلتَّرَانِيمِ المسكُوبَةِ حَولَ الكَّفَن،

وَالكَنَائِسِ مُعتِمَةِ الإِضَاءَةِ وَالأَرَاغِنِ الرَّاجِفَة - حَيثُ وَسطَهَا تَرحَل،

مَع الأجرَاسِ التِي تُقرَع وَتُقرَع فِي قَرقَعَةٍ دَائِمَةٍ،

هُنَا، مَعَ الكَفَن الذِي يَمُر وَثِيدًا،

أَمنَحُكَ غُصني اللَّيلَكِي.

[7]

(لَا إِلَيك، إِلَى شَخصٍ وَاحِد،

بَل آتِي بِالزُّهُورِ وَالأَعْصَانِ الخَضرَاءِ إِلَى جَمِيعِ الأكفَان، وَلأنِّي مُنتَعِشُ كَالصَّبَاح، سَأنُشِدُ أُعنِيَةً لَك أَيُهَا المَوتُ الخَالِصُ المَقدَّس.

> في كُل مَكَانٍ بَاقَاتُ مِن الوُرُود، أَيُّهَا المَوتُ، إِنَّنِي أُغَطِّيكَ كُلَّكَ بِالوُرُودِ وَاللَّيَالِكِ المُبَكِّرَة، لَكِن غَالِبًا وَالآن يُزهِر اللَّيلَكُ أُوَّلًا، أَقَطَعُ الكَثِير، أَقطَعُ الأغصَانَ الصَّغِيرَةَ مِن الأجمَات، وَآتِي بِذِرَاعَين مُثقَلَين، أَصُبهمَا مِن أَجلِك، مِن أَجلِك وَمِن أَجلِ الأَكفَانِ كُلِّهَا أَيُّهَا المَوت).

> > **[8]**

أَيُّهَا الكُوكُ الغَربِي المبحِرُ فِي السَّمَاء، الآنَ أَعرفُ بِمَا لَابُد قَصَدتَه مُندُ شَهرٍ حِين كُنتُ أَتَمَشَّى، الآنَ أَعرفُ بِمَا لَابُد قَصَدتَه مُندُ شَهرٍ حِين كُنتُ أَتَمَشَّى، حِين كُنتُ أَتَمَشَّى صَامِتًا فِي اللَّيلِ الظَّلِيلِ الشَّفَاف، إِذ رَأَيتُك تُرِيدُ إِخبَارِي بِشَيءٍ مَا وَأَنتَ تَنحَنِي لِي لَيلَةً بَعدَ لَيلَة، إِذ رَأَيتُك تُرِيدُ إِخبَارِي بِشَيءٍ مَا وَأَنتَ تَنحَنِي لِي لَيلَةً بَعدَ لَيلَة، إِذ تَدَلَّيتَ مِن السَّمَاءِ خَفِيضًا كَأَنَّمَا إِلَى جِوَارِي (فِيمَا كَانَت التُّجُومُ الأُخرَى تَرقُب)، إذ تَمَشَّينَا مَعًا فِي اللَّيل المَهِيب (فِقد كَانَ هُنَاك شَيءٌ مَا لَا أَدرِيه مَنعَنِي مِن النَّوم)، إذ تَقدَّم اللَّيل، وَرَأَيتُ عَلَى حَافَّةِ الغَربِ حَم كُنتَ مُفعَمًا بِالبَلَاء، إللَّهُم اللَّيلِ الشَّفِل اللَّيل، وَرَأَيتُ عَلَى حَافَّةِ الغَربِ حَم كُنتَ مُفعَمًا بِالبَلَاء، إِللَّهُم اللَّيل، وَرَأَيتُ عَلَى حَافَّةِ الغَربِ حَم كُنتَ مُفعَمًا بِالبَلَاء، إللَّه وَسَلِيم اللَّيلِ الشَّفَافِ المنعِش، إذ وَقَفتُ عَلَى الأَرض المرتفِعةِ فِي نَسِيم اللَّيلِ الشَّفِلِي اللَّيل، وَرَأَيتُ مُرُورِك وَضَيَاعِكَ فِي السَّوادِ السُّفِلِي لِلَيل، إللَّهُ مَن مُوضِعَ مُرُورِك وَضَيَاعِكَ فِي السَّوادِ السُّفِلِي لِلَيل، وَرَأَيث مُرورِك وَضَيَاعِكَ فِي السَّوادِ السُّفِلِي لِلَيل، وَرَعْتِي فِي قَلَقِهَا مُنزَعِجَةً، حَيثُمَا كُنتَ أَيُّهَا الكُوكَبُ الحَزِين، ومُنتَهِيّةً، مُتَهَاوِيَةً فِي اللَّيل، ورِّحَلَت.

# [ 594 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَلتُغَنِّ هُنَاكَ فِي المستَنقَع، أَيُّهَا المَغَنِّي الحَجُولُ الرَّقِيق، أَسمَعُ نَعْمَاتِك، أَسمَعُ نِدَاءَك، أَسمَع، فَأْجِيءَ حَالًا، وَأَفهَمُك، لَكِنِّي أَتَوَانَى بُرهَةً، فَالنَّجمُ اللَّامِعُ أَعَاقَنِي، يُمسِكُنِي وَيَعُوقُنِي النَّجمُ يَا رَفِيقِي الرَّاحِل.

#### [10]

آهِ كَيفِ سَأُغَرِّد مِن أَجلِ المَيِّتِ هُنَاكَ الذِي أَحبَبتُه، وَكَيف سَأُوشِّي أُغنِيَتِي مِن أَجلِ الرُّوجِ العَذبَةِ العَظِيمَةِ التِي رَحَلَت؟ وَكَيفَ سَيَكُون عِطرِي مِن أَجلِ قَيرِ مَن أُحِب؟

الرِّيَاحُ البَحرِيَّةُ التِي تَهُب مِن الشَّرقِ وَالغَرب، التِي تَهُبُّ مِن البَحرِ الشَّرقِ وَمِن البَحرِ الغَربِي، إِلَى أَن تَلتَقِي عَلَى البَرَارِي هُنَاك، هَذِه وَبِهَذِه مَعَ أَنفَاسِ نَشِيدِي، سَأُعَظِّر قَبرَ مَن أُحِب.

[11]

آهِ مَاذَا سَأُعَلِّقُ عَلَى حَوَاثِطِ الغُرفَة؟ مَاذَا سَتَكُونُ الصُّوَرُ التِي أُعَلِّقُهَا عَلَى الحَوَاثِط، لأُجَّلِ ضَرِيحَ مَن أُحَب؟

صُوَرٌ لِلرَّبِيعِ وَالمزَارِعِ وَالمنَازِلِ المتنَامِية،

مَع مَسَاءٍ أَ**برِيلِي** عِندَ الغُرُوبِ، وَالدُّخَانِ الرَّمَادِي الشَّفَّافِ وَالبَهِي، مَعَ فَيضَانَاتِ الأصفَرِ الذَّهَبِي لِلشَّمسِ الغَارِبَة، الذَّاوِيَةِ، الفَاتِنَة، التِي تُحُرِق وَتَنشُرُ الهَوَاء،

مَعَ العُشبِ المنعِشِ العَذبِ تَحتَ القَدَم، وَالأورَاقِ الخَضرَاءِ الشَّاحِبَةِ للأَشجَارِ المثمِرَة، والسَّطج الأملَسِ المنسَابِ عَن بُعد، صَدرِ النَّهر، مَع نَفقَاتِ رِيجٍ هُنَا وَهُنَاك، مَع التَّلالِ المَتَدرِّجَةِ عَلَى الشُّطآن، مَع خُطُوطٍ كَثِيرَةٍ عَلَى السَّمَاء، وَالظِّلَال، وَالمَّذِيفَة الكَثِيفَة، وَأَعمِدَةِ المَدَاخِن، وَالمَشاغِل، وَالشَّغِيلَة العَائِدِين إِلَى البيُوت.

[12]

انظُرُوا، رُوحٌ وَجَسَدً - هَذِه الأرض، حَبِيبَتِي مَانهَاتِن بِالأبرَاجِ، وَالمَد الوَامِضِ المَهروِل، وَالسُّفُن، بِالأرضِ الفَسِيحَةِ المتنَوِّعَة، وَالجَنُوبِ وَالشَّمَالِ فِي الضَّوء، وَشُطآن أُوهيُو وَمِيسُّورِي الوَامِضَة،

وَدَاثِمًا البَرَارِي المَدِيدَة فِي البَعِيد مُغَطَّاةً بِالعُشبِ وَالذُّرَة.

انظُرُوا، هِي أَروَعُ شَمسٍ هَادِثَةٍ وَسَامِيَة، وَالصَّبَاحُ البَنَفسَجِي وَالأرجُوَانِي مَعَ النَّسَاثِم الرَّهِيفَة، وَالضَّوءُ الوَلِيدُ بِرِقَّةٍ بِلَا حُدُود، وَالمعجِزَةُ المنتشِرَةُ ثُحَمِّم الجَمِيع، هِي الظِّهِيرَةُ المكتَمِلَة، المسّاءُ الشَّهِي المتقدِّمُ، وَاللَّيلُ وَالنُّجُومُ مَوضِعُ التَّرجِيب، تَسطَعُ جَمِيعًا عَلَى مُدُنِي، فَتَلُف الإِنسَانَ وَالأرض.

#### [ 596 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَلتُغَنِّ، غَنِّ أَيُّهَا الطَّائِرُ البُنِّي الرَّمَادِي، غَنِّ مِن المستَنقَعَات، وَالمَكَامِن، اسكُب أُنشُودَتَك مِن الأجمَات، بِلَا حُدُودٍ مِن الغَسَق، مِن أَشجَارِ الأَرزِ وَالصَّنُوبَرِ.

> غَنِّ يَا أَخِي العَزِيز، غَرِّد أُغنِيتَك عَلَى المزمَار، أُغنِيَةً إِنسَانِيَّةً عَالِيَة، بِصَوتِ الأسَى الأقصى.

أَيُّهَا الرَّقْرَاقُ وَالحُر وَالرَّهِيف! أَيُّهَا الوَحشِي المفتُوحُ عَلَى رُوحِي- أَيُّهَا المَغَنِّي الرَّائِع! أَنتَ وَحدَك مَن أَسمَع- لَكِن النَّجمَ يُمسِكُ بِي (لَكِنَّه سرعَانَ مَا سَيَرحَل)، لَكِن اللَّيلَكَ يُمسِكُ بِي بِأَرِيجٍ قَاهِر.

#### [14]

الآن فِيمَا كُنتُ أجلِسُ فِي النَّهَارِ أَتَطلَّع إِلَى الأَمَام، فِي نِهَايَةِ النَّهَارِ بِضَوثِه الذَّاوِي وَحُقُولِ الرَّبِيع، وَالمَزَارِعُون يُعِدُّون مَحَاصِيلَهُم، فِي نِهَايَةِ النَّهَارِ بِضَوثِه الدَّاوِي وَحُقُولِ الرَّبِيع، وَالمَزَارِعُون يُعِدُّون مَحَاصِيلَهُم، فِي المشهَدِ الشَّاسِع اللَّوَاعِي لأَرضِي بِبُحيرَاتِهَا وَأَحرَاجِهَا، فِي الجَمَالِ الأَثِيرِي السَّمَاوِي (بَعدَ الرِّيَاجِ وَالعَوَاصِفِ المضطَرِبَة)، فَي الجَمَالِ العَابِر سَرِيعًا، وَأَصوَاتِ الأَطْفَالِ وَالنِّسَاء، مَعَ مَدِّ البَحر العَارِمِ الوَافِر، وَرَأَيتُ كَيفَ كَانت السُّفُنُ تُبحِر، مَعَ مَدِّ البَحر العَارِمِ الوَافِر، وَرَأَيتُ كَيفَ كَانت السُّفُنُ تُبحِر، وَالحَقُولُ جَمِيعًا مَشغُولَةً بِالعَمل، وَالحَقُولُ جَمِيعًا مَشغُولَةً بِالعَمل، وَالمَناذِلُ المنفَصِلَة بِلَا حُدُود، كَيفَ مُضَوا جَمِيعًا، كُل مِنهُم بِطَعَامِه وَدَقَائِق تَفَاصِيلِه اليَومِيَّة، اليَومِيَّة،

وَالشَّوَارِع كَيفَ تَنبِضُ نَبَضَاتُهَا، وَالمدُن الكَظِيمَة – انظُرُوا، هُنَا وَهُنَاك، مُتَهَاوِيَةً عَلَيهَا جَمِيعًا وَوسطَهَا جَمِيعًا، تَلُقُّنِي مَعَ البَاقِين، ظَهَرَت الغَيمَة، ظَهَر الذَّيلُ الأسوَدُ الطَّوِيل، وَعَرفتُ الموتَ، وَفِكرَتَه، وَمَعرِفَةَ الموتِ المقَدَّسَة.

> آنئذ مع مَعرِفَةِ المَوتِ إِذ تَسِيرُ إِلَى جِوَارِي مِن نَاحِية، وَفِكرَةُ الموتِ تَسِيرُ مُلتَصِقَةً بِي مِن التَّاحِيةِ الأُخرَى، وَأَنَا فِي المنتَصَفِ مِثلَمَا مَع رِفَاق، وَمِثلَمَا أُمسِكُ بِأَيدِي رِفَاق، فَرَرتُ إِلَى الأَمَامِ إِلَى اللَّيلِ المستقبِلِ المُخفِي الذِي لَا يَنطِق، هَابِطًا إِلَى شُطآن الميّاه، فَالمَمَر الملاصِقِ لِلمستَنقَع فِي العَتمَة، إِلَى أَشجَار الأرزِ الشَّبَحِيَّةِ وَأَشجَارِ الصَّنُوبَرِ الطَّيفِيَّةِ السَّاكِنَة.

> وَالمُغَنِّي الحَبُحُولُ مِنَ الآخَرِينِ تَلَقَّانِي، وَالطَّائِرُ البُنِّي الرَّمَادِي الذِي أَعرِفُه تَلَقَّانَا نَحنُ الرِّفَاق الثَّلَائَة، وَغَنَّى تَرنِيمَةَ الموتِ، وَقَصِيدَةً لِمَن أُحِب.

> > مِن مَكَامِن خَفِيَّةٍ عَمِيقَة، مِن الأَرزِ الفَوَّاجِ وَالصُّنُوبَرِ الطَّيفِي السَّاكِن، أَتَت تَرنِيمَةُ الطَّائِرِ.

> > > غَمَرَنِي سِحرُ التَّرنِيمَةِ بِالنَّشْوَة، كَأَنَّمَا تُمسِكُ بِي أَيدِي رِفَاقِي فِي اللَّيل، وَتَوَافَقَ صَوتُ رُوحِي مَعَ أُغنِيَةِ الطَّائِر.

تَعَالَ أَيُّهَا المَوتُ الجَمِيلُ المَهِّدِئ، فَلتَتَمَاوَج حَولَ العَالَم، قَادِمًا، قَادِمًا بِسَكِينَة، فِي النَّهَارِ، فِي اللَّيل، إِلَى الجَمِيع، إِلَى كُلِّ وَاحِد، عَاجِلًا أَو آجِلًا أَيَّهَا الموتُ الرَّهِيف.

مُبَارَكُ الكُونُ بِلَا أَغوَار، مِن أَجلِ الحَيَاةِ وَالبَهِجَة، مِن أَجلِ الأشيَاءِ وَالمعرِفَةِ المثِيرَة، وَمِن أَجلِ الحُب، الحُب العَذب— لَكِن مُبَارَكُ! مُبَارَكُ! مُبَارَكُ! مُبَارَكُ! مِن أَجلِ الأَذرُعِ الوَاثِقَةِ المحتَضِنَةِ لِلمَوتِ البَارِدِ الذِي يَلُف المَره.

أَيَّتُهَا الأُم المظلِمَةُ المنسَلَّةُ دَائِمًا مُقتَرِبَةً بِأَقدَامٍ رَقِيقَة، أَلَم يُنشِد لَك أَحَدُّ أُنشُودَةَ أَجَل تَرحِيب؟ إِذَن فَأَنا أُنشِدُهَا لَك، أُكِّبُدُكِ فَوقَ الجَمِيع، آتِي لَكِ بُأِغنِيَةٍ حَتَّى تَجِيئِي بِلَا تَرَدُّدٍ، حِين يَكُونُ عَلَيكِ حَقًّا أَن تَجِيئِي.

> فَلتَقتَّرِبَ أَيُّهَا المُخَلِّصُ القَوِي، حِين يَحدُثُ ذَلِك، حِين تَأْخُدُهُمُ أُغَنِّي لِلمَوتَى بِابتِهَاج، ضَائِعًا فِي مُحِيطِك العَاشِقِ الطَّافِي، مُغتَسِلًا فِي فَيضَانِ بَركتِك أَيُّهَا المَوت.

لَكَ مِنِّي أَلْحَالُ لَيَاتَيَّةُ سَعِيدَة، لَك رَقصَاتُ أَنتوِيهَا تَحِيَّةً لَك، زِينَاتُ وَاحتِفَالَاتَ لَك، وَمَشَاهِدُ الطَّبِيعَةِ المفتُوحَة وَالسَّمَاءُ الشَّاسِعَةُ فِي الأَعَالِي تَلِيقُ بِك، وَالْحَيَاةُ وَالْحُقُول، وَاللَّيلُ الهَائِلُ المَثَأَمِّل. اللَّيلُ الصَّمُوتُ تَحتَ نُجُومٍ كَثِيرَة، شَاطِئُ المَحِيط وَالمَوجَةُ الهَامِسَةُ المبحُوحَةُ التِي أَعرِفُ صَوتَهَا، وَالرُّوحُ التِي تَستَدِيرِ إِلَيكَ أَيُّهَا الموتُ الشَّاسِعُ الْخَفِي، وَالْجَسَدُ الذِي يَأْوِي إِلَيكَ فِي عِرفَان.

عَلَى ذُرَى الأَشجَارِ أُرسِلُ إِلَيكَ أُغنِيَةً طَافِيَة، عَلَى الأَموَاجِ الصَّاعِدَةِ وَالغَائِرَة، عَلَى آلَاف الحقُولِ وَالبَرَارِي الشَّاسِعَة، عَلَى المُدُن الكَثِيفَةِ المَرصُوصَة جَمِيعًا وَّأرصِفَةِ المَوَانِئ وَالطُّرقَات، أَدفَعُ هَذِه النَّرْنِيمَةً طَافِيَةً بِالبَهجَةِ، بِالبَهجَةِ إِلَيكَ أَيُهَا المَوت.

[15]

عَلَى إِيقَاعِ رُوحِي، وَاصَلَ الطَّائِرُ الرَّمَادِي البُنِّي بِصَوتٍ عَالٍ وَقَوِي، بِنَغَمَاتٍ صَافِيَةٍ بَطِيئَة تَنتَشِر فَتَملَأ اللَّيل.

بِصَوتٍ عَالٍ فِي الأَرزِ وَالصُّنُوبَرِ المعتِم، جَلِيًّا فِي الانتِعَاشِ النَّدِي وَرَائِحَةِ المستَّنقَع، وَأَنَا مَع رِفَاقِي هُنَاكَ فِي اللَّيلِ.

فِيمَا بَصَرِي الذِي كَانَ حَبِيسًا فِي عَينَيَّ غَير مُغمَض، كَأَنَّمَا بِإِزَاء آفَاق شَاسِعَةٍ مِن الرُّؤَى.

وَرَأَيتُ بِطَرفِ عَينِي الجُيُوش، رَأَيتُ كَأَنَّمَا فِي أَحلَامٍ بِلَا صَوتٍ مِئَاتِ أَعلَامِ المَعارِك،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

رَأَيتُهُم يَنبَثِقُون خِلَالَ دُخَانِ المَعَارِك وَتَختَرِقُهُم المقذُوفَات، مُنتَقِلَةً إِلَى هُنَا وَهُنَاك خِلَالَ الدُّخَان، مُمَزَّقَةً، وَدَامِيَة، وَفِي النِّهَايَةِ لَا يَبقَى مِنهَا سِوَى بِضعِ مِزَق فِي العِصِي (وَكُل شَيءٍ فِي صَمت)، وَعِصِيُّ الأُعلَام مَكسُورَةً مُهَشَّمَةٌ تَمَامًا.

رَأَيتُ جُفَثَ المعرَكَة، آلَاقًا مِنهَا، وَالهَيَاكِلَ العَظمِيَّة البَيضَاءَ لِلشُّبَّان، رَأَيتُهَا، وَالهَيَاكِلَ العَظمِيَّة البَيضَاءَ لِلشُّبَّان، رَأَيتُهَا، وَأَيتُها، رَأَيتُ الرُّكَامَ وَرُكَامَ جُنُودِ الحَربِ المَذبُوحِين جَمِيعًا، لَكِيٍّ رَأَيتُ أَنَّهُم لَم يَصُونُوا كَمَا الظَّن، كَانُوا مُرتَاحِين تَمَامًا، بِلَا مُعَانَاة، الظَّن، الأحياءُ عَاشُوا وَعَانوا، عَانَت الأُم، وَالرَّفِيقُ المَتَأمِّل عَانوا، وَالرَّفِيقُ المَتَأمِّل عَانوا،

[ 16]

عَابِرًا الرُّوِّى، عَابِرًا اللَّيل، عَابِرًا الرُّوِّى، عَابِرًا اللَّيل، وَاقِي، عَابِرًا أُغنِيَةَ الطَّائِرِ التَّاسِك وَالأغنِيَةَ المتَجَاوِبَةَ لِرُوحِي، أُغنِيَةٌ ظَافِرَةٌ، أُغنِيَةُ مَوت، لِكِنَّهَا أُغنِيَةٌ مُتَغَيِّرَةٌ مُتَبَدِّلَةٌ أَبَدًا، خَفِيضَةٌ مُنتَحِبَة، لَكِن نَغَمَاتِهَا وَاضِحَةٌ، تَصَّاعَد وَتَهوِي، فَتَغمُر اللَّيل، تَغُوصُ وَتَذوِي فِي حُزن، كَتَحذِيرٍ وَتَحذِير، لَكِنَّهَا مِن جَدِيد تَنفَجِر بِالبَهجَة، مُغَطِّيَةً الأرض وَمُفعِمَةً بَرَاحَ السَّمَاء، مِثل ذَلكَ المَرْمُورِ القَوِي الذِي سَمِعتُه فِي اللَّيل مُنبَعِثًا مِن المَكَامِن الحَفِيَّة،

عَابِرًا، أَترُكُكَ أَيُّهَا اللَّيلَكُ بِالأُورَاقِ بِشَكلِ القَلب،

أَتْرُكُكَ هُنَاكَ فِي البَاحَة، مُزهِرًا، عَائِدًا مَعَ الرَّبِيع.

أَتُوَقَّفُ عَن أُغنِيَتِي لَك،

عَن حَملَقَتِي فِيك فِي الغَرب، مُوَاجِهًا الغَرب، مُتَنَاجِيًا مَعَك، أَيُّهَا الرَّفِيقُ اللَامِعُ ذُو الوَجهِ الفِضِّي فِي اللَّيلِ.

لَكِن فَلْيَحتَفِظ كُل وَاحِدٍ وَالجَمِيع، بِمَا استعَدنَاه مِن اللَّيل، الأُفشُودَةَ الرَّائِعَةَ لِلطَّاثِر البُنِّي الرَّمَادِي، وَالأُفشُودَةَ المَّاوِبَةَ، الصَّدَى المتَصَاعِدَ فِي رُوحِي، وَالأُفشُودَةَ المجَاوِبَةَ، الصَّدَى المتَصَاعِدَ فِي رُوحِي، مَعَ النَّجِمِ اللَّامِع المَتَدلِّي بِسيمَائِه المفعَمَةِ بِالعَذَاب، مَعَ الشَّهُودِ الممسِكِين بِيَدِي عِندَ الاقتِرَابِ مِن نِدَاءِ الطَّائِر، مَعَ الشَّهُودِ الممسِكِين بِيَدِي عِندَ الاقتِرَابِ مِن نِدَاءِ الطَّائِر، رِفَاقِي وَأَنَا فِي المنتصَف، وَذِكرَاهُم مَحفُوظَةٌ أَبَدًا، مِن أَجلِ المَيِّتِ الذِي أَحبَبتُه كَثِيرًا، مِن أَجلِ الرَّوجِ الأعذَبِ، الأكثر حِكمَةً فِي كُل أَيَّامِي وَأَرَاضِيَّ— وَمِن أَجلِ خَاطِرِه العَذِن،

التَّحَمَ اللَّيلَكُ وَالنَّجِمُ وَالطَّائِر مَع أُنشُودَة رُوحِي، هُنَاكَ فِي أَشجَارِ الصُّنُوبَرِ الفَوَّاحَة وَأَشجَارِ الأَرزِ الغَسَقِيَّةِ المُعتِمَة.

### أيها القائد! يا قائدي!

أَيُّهَا القَائِد! يَا قَائِدِي! رِحلَتُنَا المُرعِبَةُ انتَهَت. نَجَت السَّفِينَةُ مِن كُل خَطَر، وَالجَائِزَةُ التِي سَعَينَا إِلَيهَا كَسبنَاهَا، المِينَاءُ قرِيب، أَسمَعُ الأَجرَاس، وَالنَّاسُ مُنتَشُون، فيما العُيُونُ تُتَابِعِ السَّفِينةَ المضطَرِدَة، السَّفِينَة الجَهمَةَ المقتَحِمَة: لَحِن يَا قَلِي! يَا قَلِي! لَا قَلِي! لَا عَلِي! وَالنَّاسُ مُنَا الأَحْمَر، أَيَّتُهَا القَطرَاتُ الدَّامِيَةُ مِن الأَحْمَر، حَيثُ يَرقُد قَائِدِي عَلَى السَّطح، حَيثُ يَرقُد قَائِدِي عَلَى السَّطح، مُتَهَاوِيًا بَارِدًا وَمَيِّتًا.

أَيُّهَا القَائِد! يَا قَائِدِي! انهَض وَاسمَع الأَجْرَاس؛ انهَض – فَمِن أَجلِكَ انتَصَبَت الرَّايَة – مِن أَجلِكَ يُدَوِّي البُوق، مِن أَجلِكَ البَاقَاتُ والأكالِيلُ المُزَيَّنَة – مِن أَجلِكَ تَزدَحِمُ الشَّوَاطِئ، مِن أَجلِكَ يُنَادُون، وَالحَشدُ المَتَمَاوِجُ، وُوُجُوهُهم الملهُوفَةُ تَستَدِير؛ أَيُّهَا القَائِد! يَا أَبِي العَزِيز!

عَدِه الذِّرَاءُ تَحَبَّ رَأْسِك! هُو حُلمٌ مَا عَلَى السَّطح، وَقَد هَويتَ بَارِدًا وَمَيِّتًا.

O Captain! my Captain! O Coplain! my Captain! our fearful trip is done. The ship has weather every rack the prime we sought The port is near the bell I hear the people all exculting while follow eyes the steady keed the versal grim and darling the follow eyes the steady kear! heart! The bleeding drops of red, Where on the Desk my Ceffein lies, Hallen cold and Dead. O Captain! my Captain! rise up and hear the bells Rise up for you the flag is flung for you the bugle trilly Rise up for you the flag is flung for you the bugle trilly for you tonget und rellowed wreathy for you the shore for you tonget to shore the sace terming too more than sace tare terming. For you they call the swaying mass, then eager faces turning Here Captain! Tear father! This arm beneath your head; It is some Dream that on the deck you've fallen cold and dead. My Captain does not answer his life are pale and still My father does not feel my arm he has no pulse nor will. The ship is anchord safe and sound, it voyage closed From fearful trip the victor ship comes in with diget won Exult, Oshores and ring Obells! But I with movemful trace Walk the desk my Reptain lies Fallen cold and Dead. Walt Whitman March 9 1887

> قَائِدِي لَا يُجِيب، شَفَتاه شَاحِبَتَان سَاكِنتَان، أَبِي لَا يُحِس بِذِرَاعِي، لَا نَبضَ لَدَيه وَلَا إِرَادَة، رَسَت السَّفِينَةُ سَالِمَةً رَاسَخَة، وَرِحلَتُهَا اختُتِمَت وَانتَهَت،

وَمِن رِحلَةٍ مُرعِبَةٍ وَصَلَت السَّفِينَةُ الظَّافِرَةُ مَع الغَايَةِ المتحَقِّقَة؛ فَتَهَلَّلِي أَيَّتُهَا الشُّطآن، وَدُقِّ أَيَّتُهَا الأُجرَاس! لَكِنِّي بِحُطِّى نَائِحَةٍ، أَقطَعُ السَّطحَ الذِي يَرقُد عَلَيه قَائِدِي، مُتَهَاوِيًا بَارِدًا وَمَيِّتًا. \_\_\_\_

# صمتًا في المعسكرات اليوم

(4 مايو 1865)

صَمتًا فِي المَعسكرَاتِ اليَوم، وَأَيُّهَا الجُنُودُ فَلنُغَطِّ أَسلِحَتَنَا المَتَهَالِكَة، وَليَنسَحِب كُلُّ وَاحِدٍ بِرُوحٍ مُتَأمِّلَةٍ لِيُحَيِّي ذِكرَى مَوتِ قَائِدِنَا العَزِيز.

لَا مَزِيدَ مِن صِرَاعَاتِ الحَيَاةِ العَاصِفَةِ بِالنِّسبَةِ لَه، لَا مَزِيدَ مِن أَحدَاثِ الرَّمَنِ السَّودَاء، لَا انتِصَارَ، وَلَا هَزِيمَة - لَا مَزِيدَ مِن أَحدَاثِ الرَّمَنِ السَّودَاء، المَهَاجِمَةِ كَغُيُومٍ لَا تَنتَهِي عَبرَ السَّمَاء.

لَكِن فَلْتُغَن بِاسمِنَا أَيُّهَا الشَّاعِر، غَنِّ عَن الحُّب الذِي نُكِنُّه لَه - لأنَّكَ، المقِيمُ فِي المعَسكرَات، تَعرِفُه حَقًّا.

> إِذ يَهبِطُون بِالنَّعشِ هُنَالِك، غَنِّ- إِذ يُوصِدُون أَبوَابَ الأرضِ عَلَيه- قَصِيدَةً وَاحِدَة، مِن أَجلِ قُلُوبِ الجُنُودِ المُثقَلَة.

[ 606 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

\_\_\_\_\_

### هذا التُراب كان الرجلَ ذات يوم

هَذَا التُّرَابُ كَانَ الرَّجُلَ ذَاتَ يَوم، رَقِيقًا، وَاضِحًا، عَادِلًا وَذَا عَزِيمَة، بِيَدِه الحرِيصَة، ضِد أَكثَر الجرَاثِم شَنَاعَةً فِي التَّارِيخِ المعرُوفِ فِي كُل البُلدَانِ وَالعُصُور، وَأَنقَذَ وِحدَةَ هَذِهِ الولايَات.

# على شاطئ أونتاريه والأزرق

[1]

عَلَى شَاطِئِ أُونتَارِيُو الأزرَق،

إِذ تَأَمَّلتُ أَيَّامَ الحَربِ هَذِه وَالسَّلَامَ العَاثِدَ، وَالموتَى الذِين لَا يَعُودُون، بَادَرَنِي بِالكَلَام شَبَحُ هَاثِلُ رَاثِع، بِسِيمَاء صَارِمَة،

أَنشِد لِي القَصِيدَة، قَالَ التِي تَصدُرُ عَن رُوحَ أَمِيرِيكَا ، أَنشِد لِي تَهلِيلَةَ النَّصر، وَافْتَتِح مَسِيرَاتِ الحُرِّيَّة، مَسِيرَاتٍ أَكْثَر عُنفُوَانًا مِن ذِي قَبل، وَغَنِّنَى قَبلَ أَن تَمضِى أُغنِيَةً مَخَاضَاتِ الدِّيمُوقرَاطِيَّة.

(الدِّيمُوقرَاطِيَّهُ، المنتَصِرُ القَدَرِي، لَكِن ابتِسَامَاتٍ خَاثِنَةً عَلَى الشِّفَاه فِي كُل مَكَان، وَالمُوتُ وَالغَدرُ فِي كُل خُطوة).

[2]

أُمَّةُ تُعلِن عَن نَفسِهَا،

أَنَا نَفسِي أَصنَعُ النَّمَاءَ الوَحِيدَ الذِي يُمكِن بِه أَن أَكُونَ مَوضِعَ تَرحِيب، لَا أُنكِر أَحَدًا، أَقبَل الجَمِيعَ، ثُم أُعِيدُ إِنتَاجَ الجَمِيعِ بِأَشكَالِي الحَاصَّة.

نَسلُ بُرهَانُه يَكمُن فِي الزَّمَنِ وَالأَفعَال،

[ 608 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَنَحنُ مَا نَحْن، فَالأصلُ إِجَابَةٌ شَافِيَةٌ عَلَى الاعتِرَاضَات، نَحنُ نَستَخدِمُ أَنفُسَنَا مِثلَمَا يُستَخدَمُ السِّلاح، أَقرِيَاءٌ وَهَائِلُون فِي ذَوَاتِنَا، عَمَلِيُّون فِي ذَوَاتِنَا، مُكتَفُون فِي تَنوُّع ذَوَاتِنَا، غَنُ الأَجْمَلُ فِي ذَوَاتِنَا لِذَوَاتِنَا، نَقِف مُتَوَازِنِين ذَاتيًّا فِي المنتَصفِ، نَمُد أَعْصَانَنَا مِن هُنَا عَلَى العَالَم، مِن مِيسُّورِي، نِبرَاسكًا، أَو كَانسَاس، ضَاحِكِين عَلَى الهَجَمَات إِلَى حَدِّ الازدِرَاء.

لَا شَيءَ آثِمٌ بِالنِّسبَةِ لَنَا خَارِجَ ذَوَاتِنَا، وأَيًّا كَان مَا يَبدُو، أَيًّا كَانَ مَا لَا يَبدُو، فَنَحنُ جَمِيلُون أَو آثِمُون فِي ذَوَاتِنَا فَحَسب.

> (يَا أُمِّي- يَا أَخوَاتِي العَزِيزَات! لَو أَنَّنَا ضِعنَا، فَلَن يَكُونَ قَد دَمَّرِنَا مُنتَصِرُّ آخِر، فَبِأَيدِينَا نَحَنُ نَنحَدِرُ إِلَى اللَّيلِ الأبَدِي).

[3]

هَل فَكَّرِتَ فِي أَنَّه لَا يُمكِن أَن يُوجَدَ إِلَّا كَائنٌ أَسمَى وَحِيد؟ يُمكِن أَن يَكُون هُنَاك عَدَدُ مِن الكَائِنَاتِ السَّامِيَة- فَالوَاحِدُ لَم يَعُد يُعَوِّض عَن الآخَر مِثلَمَا يُعَوِّض بَصَرُ العَين عَن الآخَر؛ أو تُعَوِّضُ حَيَاةٌ عَن الأُخرَى.

> الكُل مَرغُوبٌ مِن الكُل، الكُل مِن أَجلِ الأفرَاد، الكُل مِن أَجلِك، مَا مِن شَرطٍ مَانِع، لَا مِن الرَّب أَو أَيِّ أَخَد.

كُلُّ شَيءٍ يَأْتِي مِن الجَسَد، وَالصِّحَّةُ وَحدَهَا تَجَعَلُكَ عَلَى وِثَامٍ مَع الكُّون.

فَلتُنجِبُوا أَشخَاصًا عُظَمَاء، وَالبَقِيَّةُ تَأْتِي.

[4]

التَّقوَى وَالامتِثَالُ بِالنِّسبَةِ لَهُم هِي المُرَاد، السَّكِينَةُ، وَالسِّمنَةُ، وَالوَلاءُ، بِالنِّسبَةِ لَهُم هِي المُرَاد، السَّكِينَةُ، وَالسِّمنَةُ، وَالوَلاءُ، بِالنِّسبَةِ لَهُم هِي المُرَاد، وَالنِّساءَ، وَالأُمَم، وَأَنَا مِن أَجلِ حَيَوَاتِكُم! صَارِخًا، أَقفِز مِن مَقَاعِدكُم وَأُنَاضِلُ مِن أَجلِ حَيَوَاتِكُم!

أَنَا مَن يَسِيرُ فِي الولَايَاتِ بِلِسَانٍ لَاذِع، مُستَجوِبًا كُلَّ مَن أَقُابِل، فَمَن أَنتَ يَا مَن لَا تُرِيدُ إِلَّا أَن تَعرِفَ مَا عَرِفتَه مِن قَبل؟ مَن أَنتَ يَا مَن لَا تُرِيدُ إِلَّا كِتَابًا يُرَافِقُكَ فِي هُرَائِك؟

(بِالوَخزَاتِ وَالصَّرِخَاتِ كَوَخزَاتِك وَصَرِخَاتِك أَيُّهَا المَنجِبُ لأطفَالٍ كَثِيرِين، أَمنَح هَذَا الصَّخَبَ الوَحشِي إِلَى جِنسٍ ذِي كِبريَاء).

أَيَّتُهَا الأرَاضِي، هَل سَتَكُونِين أَكثَر حُرِيَّةً مِن كُل مَا سَبَق؟ إِن كُنتِ سَتُصبِحِين أَكثَر حُرِّيَّةً مِن كُل مَا سَبَق، فَتَعَالَي أَنصِتِي لِي.

فَلتَخشِي الجَمَالَ، وَالوَسَامَة، وَالحَضَارَة، وَاللَّبَاقَة، فَلتَخشَي الرَّخِيمَ العَذبَ، وَامتِصَاصَ رَحِيقِ العَسَل، احذرِي النُّضجَ القَاتِلَ المتَقَدِّمَ لِلطَّبِيعَة، احذرِي مَا يَسبِقُ فَنَاءَ عَزِيمَةِ الولايَاتِ وَالنَّاس.

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

العُصُورُ، وَالسَّابِقُون، رَاكَمُوا طَوِيلًا مَوَاد بِلَا هَدَف، وَتَأْتِي أَمِيرِيكَا بِالبَنَّائِين، وَتَأْتِي بِأَسَالِيبِهَا الحَاصَّة.

وَالشُّعَرَاءُ الحَالِدُون مِن آسيَا وَأُورُوبَّا أَنجَزُوا عَمَلَهُم وَعَبَرُوا إِلَى آفَاقٍ أُخرَى، وَيَبقَى عَمَلُ ما، العَمَلُ عَلَى تَجَاوِز كُل مَا أَنجَزُوه.

أَمِيرِيكَا، الفضُولِيَّةُ يَجَاهَ السِّمَاتِ الأَجنبِيَّة، تَقِف مُستَقِلَّةً فِي جَمِيع الظُّرُوف، تَقِف نَائِيَةً، شَاسِعَةً، مُرَكَّبَةً، رَاسِخَةً، تَستَهِل الاستِفَادَةَ الحَقِيقِيَّةَ مِن السَّابِقِين، لَا تُزِيحُهُم هُم أَو المَاضِي أَو مَا أَنجَزُوا بِصِيغَاتِهِم، تَتلَقَّى الدُّرُوسَ فِي هُدُوء، تُدرِك الجُثمَانَ الذِي نُقِلَ فِي بُطءٍ مِن المنزِل، تُدرِك أَنَّه يَنتَظِرُ بُرهَةً عَلَى البَاب، أَنَّه كَانَ الأنسَبَ لِرَمَنِه، أَنَّه يَنتَظِرُ بُرهَةً عَلَى البَاب، أَنَّه كَانَ الأنسَبَ لِرَمَنِه، أَنَّه يَنتَظِرُ بُرهَةً عَلَى البَاب، أَنَّه كَانَ الإنسَبَ لِرَمَنِه، وَمَا الذِي يَقتَرِب، وَلَا لَورِيثِ قَوِيِّ البِنيَةِ حَسَنِ الشَّكِل الذِي يَقتَرِب، وَأَنه (الوَرِيث) سيَكُون الأنسَبَ لِزَمَنِه.

فِي أَيَّةِ فَترَةٍ لَابُد لأُمَّةٍ وَاحِدَةٍ أَن تَقُود، بَلَّدُ وَاحِدُ لَابُد أَن يَكُون وَعدَ وَرَكِيزَةَ المستَقبَل.

هَذِه الوِلَايَاتُ هِي القَصِيدَةُ الأرحَب، هُنَا لَيسَت فَحَسَب أُمَّةً، بَل أُمَّة مُوَحَّدَة مِن أُمَم، هُنَا تَتَجَاوَبُ أَعمَالُ الإِنسَانِ مَع الأعمَالِ وَاسِعَةِ الانتِشَارِ لِلَّيلِ وَالنَّهَار، هُنَا مَا يَمضِي فِي حُشُودٍ رَائِعَةٍ بِلَا اعتِبَارٍ لِلتَّفَاصِيل، هَا هُنَا الخَشِنُون، وَاللِّحَى، وَالصَّدَاقَةُ، وَالمَنَافَسَةُ، وَعِشقُ الرُّوح، هُنَا الطَّوَابِيرُ المندَفِقَة، هُنَا الجُمُوع، المسَاوَاةُ، التَّنَوُّع، عِشقُ الرُّوح،

أَرضُ الأرَاضِي وَالشُّعَرَاءُ يُبَرهِنُون!

مِن بَينِهِم وَاقِفًا وَسطَهُم، يَرفَعُ أَحَدُهُم إِلَى النُّور وَجهًا ذَا سِيمَاء غَربِيَّة،

بِالنِّسِبَةِ لَه فَالسِّيمَاءُ المَورُوثَةُ مُستَمَدَّةٌ مِن سِيمَاءِ الأَم وَالأب،

أُولَى مُمْتَلَكَاتِه، الأرضُ، الميّاهُ، الحيّوَانَاتُ، الأشجَار،

مُستَمَدَّةً مِن الرَّصِيد المشتَرك، فَلَديه مُتَّسَعٌ لِمَا هُو بَعِيدٌ وَقرِيب،

مُعتَادًا عَلَى الاستِغنَاءِ عَنِ الأَرَاضِي الأُخرَى، عَاكِفًا عَلَى هَذِه الأرض،

مُجتَذِبًا لَهَا جَسَدًا وَرُوحًا إِلَى نَفسِه، مُتَعَلِّقًا إِلَى رَقَبَتِهَا بِعِشقٍ بِلَا نَظِيرٍ،

مُقحِمًا عَضَلَتَه الخَلَاقَةَ فِي مَزَايَاهَا وَعُيُوبِهَا،

صَانِعًا مُدُنَهَا، بِدَايَاتِهَا، أَحدَاثَهَا، تَنَوعَاتِهَا، حُرُوبَهَا، مُعَبِّرَةً فِيه،

صَانِعًا أَنهَارَهَا، بُحَيرَاتِهَا، خُلجَانَهَا، مَصَبَّاتِهَا فِيه،

المِيسِيسِيبِّي بِفَيَضَانَاتِه السَّنَوِيَّة وَمسَاقِطِه المَتَغَيِّرَة، كُولُومبيَا، نيَاجَارَا، هَدسُون، تَبدُلُ نَفسَهَا بُحُبِ فِيه،

وَإِذَا مَا كَانَ السَّاحِلُ الأطلَنطِي يَمتَد أَو يَمتَد السَّاحِلُ البَاسِيفِيكِي، فَهوَ يَمتَد مَعَهُمَا شَمَالًا أَو جَنُوبًا،

مُجتَازًا فِيمَا بَينَهُمَا الشَّرقَ وَالغَرب، مُتَمَاسًّا مَع مَا بَينَهُمَا أَيًّا مَا كَان،

تَتَنَاىَ الشِّمَارُ مِنه لِتُعَادِل ثِمَارَ الأَرزِ، والصُّنُوبَر، وَالشُّوكرَان، وَالبَلُّوطِ الحَي،

وَالْحَرنُوب، وَالْكِستِنَاء، وَالْجُوز، وَالْحُور القُطنِي، وَالْبُرتُقَال، وَالْمَاجنُولِيَا،

تَشَابُكَاتُ إِذ تَتَشَابَكُ فِيه مِثلَ أَية أَجَمَة خَيزَرُانٍ أَو مُستَنفَع،

يُشبِه سُفُوحَ وَذُرَى الجِبَال، وَالأحرَاج، المُغَطَّاةَ بِثُلُوجٍ شَمَالِيَّةٍ شَفَّافَة،

مِنه المرعَى العَذبُ وَالطَّبِيعِي كَالسَّاقَانَّا، وَالنُّجُود، وَالبَرَارِي،

وَخِلَالَه التَّحلِيقُ، وَالتَّدوِيمُ، وَالصُّرَاخُ، يُجَاوِبُون عَلَى مَا يَقُوم بِه الصَّقرُ، وَالطَّائِرُ

المحَاكِي، وَمَالِكُ الحَزِين، وَالنِّسر،

وَرُوحُه تُحِيطُ بِرُوحِ وَطَنِه، مَفتُوحَةً عَلَى الخير وَالشَّر،

[ 612 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad تُحِيطُ بِجَوَاهِر الأشيَاءِ الحَقِيقِيَّة، في الأزمَانِ القَدِيمَةِ وَالرَّاهِنَة،

تُحِيطُ بِالشَّوَاطِئ، وَالجُزُر، وَالقَبَائِلِ الأُصلِيَّةِ الحمرَاء، المُكتَشَفَةِ لِتَوِّهَا،

بِالسُّفُنِ التِي تُصَارِعُ الطَّقس، وَالرُّسُو، وَالتَّفرِيغ، وَوَضع وَقُوَّة الانطِلَاق،

وَالتَّحَدِّي السَّامِي لِـ العَام الأوَّل، وَالحَربِ، وَالسَّلَام، وَصِيَاغَةِ التُّستُور،

وَالولَايَاتِ المنفَصِلَةِ، وَالْخُطَّةِ المرِنَةِ الْبَسِيطَة، وَالمَهَاجِرِين،

وَالاَتُّحَادِ الحَافِلِ دَائِمًا بِالحَمقَى، ودَائِمًا رَاسِخ وَمَنِيع،

وَالدَّاخِلِ غَيرِ المَدرُوس، وَالمَنَازِلِ الخَشَبِيَّةِ، وَالفَرَاغَات، وَالحَيَوَانَات البَرِّيَّةِ، وَالضَّيَادِين، وَوَاضِعِي الفِخَاخ،

وَفِي المحِيطِ الزِّرَاعَةُ مُتَعَدِّدَةُ الأَشكَال، وَالمَنَاجِمُ، وَالطَّقسُ، وَالحَملُ بِولَايَاتٍ جَدِيدَة، وَالبَرلَمَانُ المنعَقِدُ كُل اثنَي عَشر شَهرًا، وَالأعضَاءُ القَادِمُون فِي الموعِد مِن أَبعَد الأَمَاكِن،

فِي المحِيطِ الشَّخصِيّةُ النَّبِيلَةُ لِلحِرَفِيّين وَالمزَارِعِين، وبخاصةٍ الشُّبّان،

مُتَجَاوِبِين مَع عَادَاتِهِم، وَحَدِيثِهِم، وَمَلبَسِهِم، وَصَدَاقَاتِهِم، وَمشيَة أَشجَاصٍ مِنهُم لَم يَعرِفُوا أَبَدًا كَيفَ يُمكِن الوُقُوفُ فِي حُضُورِ مَن هُم أَرفَع مَقَامًا،

وَنَدَاوَةُ وَصِدقُ مَلَا مِجِهِم، وَغَزَارَةُ وَحَسمُ فِرَاسَتِهِم،

وَالْحُرِّيَّةُ الفَاتِنَةُ لِحَرَكَتِهِم، وَشَرَاسَتُهم حِين يُخطِئُون،

وَالطَّلَاقَةُ فِي الحَدِيث، وَمَرحُهم مَعَ الموسِيقَى، وَفُضُولهم، وَالمزَاجُ الطَّيِّب وَالانفِتَاح، وَالتَّكوينُ المُرَكِّب كُله،

الحمَاسَةُ وَالمَعَامَرَةُ السَّائِدة، وَالنُّزُوعُ الكّبِيرُ إِلَى الحب،

المسَاوَاةُ التَّامَّةُ لِلمَرأَةِ مَعَ الرَّجُل، وَالحَرَكَةُ المنسَابَةُ لِلسُّكَّان،

الأُسطُولُ البَحرِي الرَّاثِع، وَالتَّجَارَةُ الحُرَّة، وَصَيدُ الأُسمَاك، وَصَيدُ الحِيتَان، وَالتَّنقِيبِ عَن الذَّهَب،

المدُن المحفُوفَةُ بِأَرصِفَةِ المَوَانِئ، وَالسِّكَكِ الحَدِيدِيَّةِ وَخُطُوطِ السُّفُنِ البُخَارِيَّة المتَشَابِكَةِ في كُلِّ التِّقَاط، المصانعُ، وَالحَيَاةُ التَّجَارِيَّة، وَآلَاتُ تَوفِيرِ العمَل، وَالشَّرقُ الشَّمَالِي، وَالغَربُ الشَّمَالِي،

رِجَالُ إِطْفَاء مَانْهَاتِن، وَمُقَايَضَةُ الْيَانْكِي، وَالْحَيَاةُ الزِّرَاعِيَّةُ الْجُنُوبِيَّة،

العبُودِيَّة - التَّآمُر الخَائِن، القَاتِلُ لِرَفعِهَا فَوقَ أَنقَاضِ البّاقي،

المزِيدُ وَالمزِيد إِلَى حَد المشَاجَرَة - أَيُّهَا القَاتِل! آنَئِذٍ حَيَاتُك أُو حَيَاتُنَا هِي الرِّهَان، وَلَا إِرْجَاءَ بَعد الآن.

[7]

(انظُر، عَالِيًا نَحو السَّمَاء، هَذَا النَّهَار، عَادَت الحُريَّةُ مِن مَيدَان الانتِصَار، وَأُلاحِظُ الهَالَة الجدِيدةَ حَولَ رَأْسِك، لَم تَعُد سَامِيةً رَقِيقَة، بَل مُبهِرَة وَحشِيَّة، مَع لِهِيبِ الحَرب وَبُرُوقِ الصِّرَاعِ الحَقَّاقَة، وَالمَخرَجِ الرَّاسِخ حَيثُ تَقِف،

بِالنَّظرَةِ الصَّارِمَةِ مَا تَزَال وَالقَبضَةِ المطبَقَةِ المرفُوعَة،

وَقَدَمُك عَلَى رَقَبَةِ الشَّخصِ المتَوَعِّد، المزدَرِي الذِي انسَحَق تَمَامًا تَحتك،

الشَّخصِ المَتَوَعِّد المَتَعَجرِف الذِي خَطَا وَتَقَدَّم بِازدِرَائِه البَارِد، حَامِلًا السِّكَّينَ القَاتِلَة،

> الشَّخصِ المُنتَفِحْ عَن آخِرِه، المتَبَجِّجِ الذِي كَانَ لَه أَن يَفعَل الكَثِيرِ البَارِحَة، النَّوم جِيفَةُ مَيِّتَةٌ وَمَلعُونَة، الأكثَر احتِقَارًا عَلَى وَجهِ الأرض، نِفَايَةٌ عَفِنَة، كُومَةُ رَوثٍ مُزدَرَاةً نَهبًا لِلدِّيدَان).

#### [8]

يَنهَزِم البَعض، لَكِن الجُمهُورِيَّة تُوَاصِل البِنَاءَ أَبَدًا وَثُحَافِظُ أَبَدًا عَلَى أُفُق،

يُقَدِّسُ البَعضُ الماضِي، لَكِنَّكِ يَا أَيَّامَ الرَّاهِن، أُقَدِّسُك، يَا أَيَّامَ المستَقبَل أُومِنُ بِك—مِن أَجلِكِ أَعزِلُ نَفسِي، وَلأَنَّكِ يَا أَمِيرِيكَا تَبنِين مِن أَجلِ العَالَم فَإِنَّنِي أَبنِي مِن أَجلِك، يَا قَاطِعَاتِ الصُّخُورِ الحَبِيبَة، إِنَّنِي أَقُود مَن يُخَطِّطُون بِالعَزمِ والعِلم، أَقُود الحَاضِرَ بِيَدٍ صَدِيقَةٍ نَحَو المستَقبَل.

(مَرَى لَجَمِيع الحَوَافِز التِي تُرسِل أَطفَالًا أَصِحَّاء إِلَى العَصر التَّالِي! لَكِن مَلعُونٌ مَا يَستَهلِكُ نَفسَه بِلَا تَفكِيرٍ فِي الوَصمَةِ، وَالآلَامِ، وَالفَزَع، وَالوَهَن، إِنَّه مَاضَوي).

[9]

استَمَعتُ إِلَى الطَّيف عَلَى شَاطِئ أُونتَاريُو، سَمِعتُ الصَّوتَ يَصَّاعَدُ مُطَالِبًا بِالشُّعرَاء،

فَيِهِم كُل شَيءٍ أَصِيلُ وَعَظِيم، بِهِم وَحدَهُم يُمكِن لِهَذِه الوِلَايَات أَن تَنصَهِرَ إِلَى تَكوِين عُضوِي مُندَمِجٍ لـ أُمَّة.

لًا قِيمَةَ لأَن تَضُم النَّاسَ مَعًا بِالوَرَقِ وَالجَتَم أَو بالإِكرَاه، فَمَا يَضُم النَّاس مَعًا هُو وَحدَه مَا يُلُم الجَمِيعَ فِي مَبدَأ حَي، كالتِمَام الأعضَاء فِي الجَسَد أُو أَليَافِ النَّبَاتَات.

وَمِن بَينِ كُل الأجنَاسِ وَالأحقَابِ هَذِهِ الولَايَاتُ ذَاتِ الشَّرَايِينِ المُفْعَمَةِ بِمَادَّةٍ شِعرِيَّةٍ أَحوَجُ إِلَى الشُّعرَاء، وَلَهَا أَن تَمتَلِكَ الأعظَمَ، وَتَستَخدِم الأعظَم، وَرُوَّسَاؤُهَا لَن يَكُونُوا حَكَمَهَا العَادِي بِقَدرِ مَا سَيَكُونِ الشُّعِرَاء.

(رُوح الحُب وَلِسَان النَّارِ!

عَينُ لاختِرَاقِ أَعمَق الأعمَاقِ وَاكتِسَاجِ العَالَمِ! آهِ يَا أُمِّي، خَصِيبَةٌ وَمُفعَمَةً فِي كُل الجَوَانِب، لَكِن كَم كُنتِ طَوِيلًا مُقفِرَة، مُقفِرَة؟)

#### [10]

في هَذِه الولاياتِ الشَّاعُرُ هُو الإِنسَانُ الرَّصِين،

لَا فِي ذَاتِه بَل خَارِجَه الأشيَاءُ غَرَائِبِيَّةُ، غَرِيبَةُ الأطوَارِ، فَاشِلَةٌ فِي عَودَتِهَا الكَامِلَة،

فَلَا شَيءَ خَارِجَ مَكَانِه جَيِّد، وَلَا شَيء فِي مَكَانِه سَيء،

إِنَّه يُضفِي عَلَى كُل شَيءٍ أُو سِمَةٍ الأبعَادَ اللَّاثِقَة، لَا أَكثر وَلَا أَقَل،

هُو وَسِيطُ التَّنوُّع، هُو المفتَاح،

هُو المعَادِلُ لِزَمَنِهِ وَأُرضِهِ،

يُمِد بِمَا يَحتَاجُ إِلَى إِمدَاد، يَختَيِر مَا يَحتَاج إِلَى اختِبَار،

فِي السَّلَامِ تَنطِقُ خَارِجَه رُوحُ السَّلَامِ، عَظِيمَةً، ثَرِيَّةً، مُزدَهِرَة، مُشَيِّدَةً مُدُنًا حَافِلَة،

حَافِزَةً عَلَى الرِّرَاعَة، وَالفُنُونِ، والتِّجَارَة، مُضِيئَةً دِرَاسَةَ الإِنسَان، وَالرُّوحِ، وَالصِّحَةِ، وَالخُلُود، وَالحُكم،

فِي الحرب هُو أَفضَلُ نَصِيرٍ لِلحَرب، يُوَجِّه المدفَعِيَّةَ بِامتِيَازِ المهَندِس، ويُمكِنه أَن يَجعَل مِن كُل كَلمَةٍ يَنطِقُهَا تَستَثِيرُ الدِّمَاء،

وَالسَّنَوَاتُ الضَّالَّة نَحَوَ الإِلحاد يَكبَحُهَا بِإِيمَانِهِ الرَّاسِخ،

لَيسَ بِمُجَادِل، هُو الحُكم (تَقبَل بِه الطّبِيعَةُ بِصُورَةٍ مُطلَقة)،

لَا يَحِكُم كَالْقُضَاةُ بَل كَالشَّمسِ السَّاقِطَةِ حَولَ شَيءٍ بِلَا حِيلَةً،

وَإِذ يَرَى الأقصَى يَكُون لَدَيه الإِيمَانُ الأقصَى،

أَفكَارُه هِي تَرَانِيمُ فِي مَدِيحِ الأِشيَاء،

وَهُوَ صَامِتُ فِي النِّزَاعِ حَولَ الرَّبِ وَالأَبَدِيَّة،

يَرَى الْأَبَدِيَّةَ أَقَل شَبَهًا بِمَسرَحِيَّةٍ ذَات استِهلَالٍ وحَل العُقدَة،

#### [ 616 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

يَرَى الْأَبَدِيَّةَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، وَلَا يَرَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَأَحلَامٍ أَو نِقَاط.

أَمَا الفِكرَةُ العَظِيمَةُ، فِكرَةُ الأفرَادِ الأحرَارِ المُكتَمِلِين، فَإِن الشَّاعِرِ يَسِيرِ فِي المَقَدِّمَة، قَائِدًا لِلقَادَة، وَمَوقِفُه يُبهِجُ العَبِيدَ وَيُفزِعِ الطُّغَاةَ الأَجَانِب.

بِلَا تَميِيزٍ هِي الحُريَّة، بِلَا تَرَاجُعٍ هِي المسَاوَاة، إِنَّهُمَا يَعِيشَان فِي أَحَاسِيسِ الشُّبَّان وَأَفضَلِ النِّسَاء، (فَلَيسَ عَبقًا أَن كَانَت الرُّؤُوسُ التِي لَا تُقهَر عَلَى الأرض مُستَعِدَّةً دَاثِمًا لأن تَهوِي مِن أَجلِ الحُرِّيَّة).

[11]

مِن أَجلِ الفِكرَةِ العَظِيمَة، تِلك، آهِ يَا أُخوَتِي، هِي مُهمَّةُ الشُّعَرَاء.

أُغنِيَاتُ لِلتَّحَدِّي الصَّارِم جَاهِزَةُ أَبَدًا، أَغنِيَاتُ التَّسلُّح السَّرِيع وَالمَسِير، فَسرعَانَ مَا طُوِيَت رَايَةُ السَّلَام، وَبَدَلًا مِنهَا حَبَّت الرَّايَةُ التِي نَعرِفُهَا، الرَّايَةُ الحَربِيَّةُ لِلـفِكرَةِ العَظِيمَة.

(رَأَيتُ هُنَالِك قِطعَةَ قُمَاشٍ غَاضِبَةً تَتَقَافَزا فَأَقِفُ مِن جَدِيدٍ فِي المطرِ الرَّصَاصِي أُحَيِّي طَيَّاتِكَ الخَفَّاقَة، أُغَنِّيكَ كُلَّك، مُحَلِّقًا مُومِئًا خِلَالَ التَّحلِيقِ ۖ أَيُّهَا التَّحلِيقُ صَعبُ المرَاس! تَفتَح المدَافِعُ فُوهَاتِهَا الوَامِضَةَ الوَردِيَّة – وَالقَذَائِفُ المندَفِعَةُ تَصرُخ، تَتَشَكِّل جَبهَةُ القِتَالِ وَسَطَ الدُّخَان – يَنصَب وَابِلُ القَذَائِف بِلا تَوَقُّف مِن الحَط، أُنصِت، الكَلِمَة المُدَوِّيَة الشجِنُوا! - الآن يَستَعِر الصِّرَاعُ وَسُعَارُ الجُنُون، الآن تَهوِي الجُنَفُ مُلتَوِيَةً عَلَى الأرض، بارِدَةً، بَارِدَةً فِي الموتِ، مِن أَجلِ حَيَاتِك القَّمِينَة، وَهُنَاكَ رَأَيتُ قِطعَةَ قُمَاشٍ غَاضِبَةً تَتَقَافَز).

#### [12]

أَأَنتَ مَن سَتَتَّخِذُ مَكَانًا لِتُعَلِّم أُو لِتَكُون شَاعِرًا هُنَا فِي الولايَات؟ المَكَانُ مهِيب، وَالكِيمَاتُ فَظَّة.

مَن سَيَتَّخِذُ مَكَانًا لِلتَّعلِيم هُنَا فَعَلَيه أَن يُهَيِّئَ نَفسَه جَيِّدًا جَسَدًا وَعَقلًا، عَلَيه أَن يَدرِسَ، يَتَأَمَّل، يُسَلِّحَ نَفسَه، يَدعَمَهَا، يُقَوِّيهَا، يَجعَلَهَا مَرِنَة، فَسَوفَ يُسَاءَل بِالتَّأْكِيدِ مُقَدَّمًا مِنِّي بِأَسئِلَةٍ كَثِيرَةٍ صَارِمَة.

فَمَن أَنتَ حَقًّا يَا مَن سَتَتَكَلَّم أُو تُغَنِّي لأمِيرِيكَا؟

هَل دَرَستَ الأرضَ، لَهَجَاتِهَا وَنَاسَهَا؟

هَل تَعَلَّمتَ عِلمَ وَظَائِف الأعضَاءِ، وَفِرَاسَةَ الدِّمَاغِ، وَالسِّيَاسَةَ، وَالجِغرَافيَا، وَالكِبرِيَاءَ، وَالحُريَّةَ، وَالصَّدَاقَةَ مَعَ الأرض؟ طَبَقَاتِهَا وَأَشيَائِهَا؟

هَل تَأَمَّلتَ الاندِمَاجَ العُضوِي فِي اليَوم الأوَّل مِن العَامِ الأوَّل لِلاستِقلَال، الذِي وَقَّعَه المفَوَّضُون، وَصَادَقَت عَلَيه الوَلايَاتُ، وَقَرأَه وَاشنطُن عَلَى رَأْسِ الجَيش؟

هَل حُزتَ أَنتَ نَفسك الدُّستُورَ الفِيدرَالِي؟

هَل تَرَى مَن ترَكُوا كُلَّ العَملِيَّات وَالقَصَائِدِ الإِقطَاعِيَّةِ وَرَاءَ ظُهُورِهِم، وَاتَّخَذُوا القَصَائِدَ وَالعَمليَّاتَ الدِّيمُوقرَاطِيَّة؟

هَل أَنتَ مُخلِصٌ لِلأَشيَاء؟ هَل ثُعَلِّم مَا تُعَلِّمُه الأَرضُ وَالبَحر، أَجسَادُ الرِّجَال، وَالأُنُوثَةُ، وَالنُّرُوعُ إِلَى الحُب، وَالغَضبَاتُ البُطُولِيَّة؟

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

هَل أُنهِكتَ خِلَالَ العَادَاتِ وَالمُوضَاتِ العَابِرَة؟

هَل يُمكِنُك أَن تَكُفَّ يَدَك عَن كُل المغريَاتِ، وَالحَمَاقَات، وَاللَّوَّامَات، وَالجِدَالَات الشَّعب؟ الشَّرسَة؟ أَأَنتَ بَالِغُ القُوَّة؟ أَأَنتَ فِعلًا مِن عَامَّةِ الشَّعب؟

أَلَستَ مِن زُمرَةٍ مَا؟ بِمَدرَسَةٍ أُو دِينٍ مَا؟

هَلِ انتَهَيتَ مِن مُرَاجَعَاتِ وَانتِقَادَاتِ الحَيَاة؟ مُتَّجِهًا الآنَ إِلَى الحَيَاةِ نَفسِهَا؟

هَل أَفْعَمتَ نَفسَكَ بِالْحَيَوِيَّةِ مِن أُمُومَةِ هَذِه الوِّلَايَات؟

هَل لَدَيكَ أَيضًا الصَّبرُ وَالنَّزَاهَةُ القّدِيمَةُ حَيَوِيَّةً أَبَدًا؟

هَل تُكِن الحُب المشَابِهَ لِهَؤُلَاءِ المخشَوشِنِين نَحو النُّضج؟ لِلمَولُودِ الأخِير؟ صَغِيرًا أَم ضَخمًا؟ وَلِلضَّال؟

مَا هَذَا الذِي تَأْتِين بِه يَا أُمِيرِيكَاي؟

أَهوَ شَكُلُ مُوَحَّدٌ يَا بَلَدِي؟

أَلَيسَ شَيئًا مَا قِيلَ أُو فُعِل مِن قَبل بِشَكلٍ أَفضَل؟

أَلَم تَستَورِدِي هَذَا أُو رُوحَه فِي سَفِينَةٍ مَا؟

أَلَيسَ مُجَرِّد حِكَايَة؟ قَافِيَة؟ كَيَاسَة؟- هَل تَكمُن فِيه القَضِيَّةُ القَدِيمَةُ العَادِلَة؟

أَلَم يَتَخَبَّط طَوِيلًا فِي ذَيلِ الشُّعرَاء، وَالسِّيَاسِيِّين، وَالمتَعَلِّمِين، بِأَرَاضِي الأعدَاء؟

أَلَا يَزِعُم أَن مَا مَضَى بِصُورَةِ سَيِّئَة السُّمعَة مَا يَزَالُ قَائِمًا هُنَا؟

هَل يُلَبِّي احتيَاجَاتٍ كُونِيَّة؟ هَل يَرتَقِي بِالأَخلَاقِيَّات؟

هَل يُرَدِّدُ مَع صَوتِ الْبُوقِ الانتِصَارَ الفَخُورَ لِلاقِّحَاد فِي تِلكَ الحَرب الانفِصَالِيَّة؟

هَل يُمكِنُ لأَدَائِكَ أَن يُواجِه الْحُقُولَ وَالسَّوَاحِلَ المُفَتُوحَة؟

هَل سَيُمتَصُّ دَاخِلِي مِثلَمَا أَمتَص الطَّعَامَ، وَالهَوَاءَ، لِيَظهَرَ مِن جَديدٍ فِي قُوَّتِي، وَمِشيَتِي، وَمَدهِ ؟

> هَل سَاهَمَت فِيه وَظَائِفُ حَقِيقِيَّة؟ صُنَّاعٌ أَصِيلُون، لَا مُجَرَّد كَتَبَة؟ هَل يَتَوَافَق مَع المكتَشَفَاتِ، وَالمَعايِيرِ، وَالحَقَائِقِ الحَدِيثَة، وَجهًا لِوَجه؟

وَمَا الذِي تَعنِيه للأمِيرِيكِيِّين التطَّوُّرَاتُ، والمدُن؟ شِيكَاغُو، كَنَدَا، أَركَانسَاس؟ هَل يُرَى فِيمَا وَرَاءَ الحُرَّاسِ الظَّاهِرِين الحُرَّاسُ الحَقِيقِيُّون وَاقِفِين، مُتَوَعِّدِين، صَامِتِين، الحِرَفِيُّون، المَانهَاتِيُّون، الغَربِيُّون، الجَنُوبِيُّون، الملفِتُون عَلَى السَّوَاء فِي لَامُبَالَاتِهِم، وَفِي يَقَظَةٍ حُبِّهِم؟

هَل يُرَى مَا يَهوِي فِي النِّهَايَة، وَمَا يَتَهَاوَى دَائِمًا فِي النِّهَايَة، كُلُّ مُتَلَوِّنٍ، وَمُفتَعَل، وَدَخِيل، وَمُتَحَيِّر، وَمُثِيرٍ لِلفَزَع، وَخَائِن، مَن كَانَ يَطلُبُ دَائِمًا شَيئًا مَا مِن أَمِيرِيكَا؟

> أَيُّ إِهمَالٍ تَهَكُّمِي وَازدِرَائِي؟ الدَّربُ مُغَطَّى بِثْرَابِ الهَيَاكِل العَظمِيَّة، التِي رَمَاهَا الآخَرُون إِلَى جَانِب الطَّرِيق بِازدِرَاء.

### [ 13 ]

القَوَافِي وَالنَّظَّامُون يَعبُرُون مُبتَعِدِين، وَالقَصَائدُ التِي تَتَقَطَّر مِن القَصَائِد تَعبُر مُبتعِدَة، حُشُودُ المَتَأَمِّلِين وَالمَهَذَّبِين تَعبُر، وَتَترُك رَمَادًا،

المعجَبُون، وَالمستَورِدُون، وَالأَشْخَاصُ المطِيعُون، لَا يَصنَعُون سِوَى تُربَةِ الأَدَب، أُمِيرِيكًا تُبَرِّر نَفسَهَا، تَمنَحُ نَفسَهَا الوَقتَ، لَا قِنَاعَ أُو تَموِيه عَلَيهَا يُمكِن أَن يَخدَعَهَا، فَهِيَ رَصِينَةٌ بِمَا يَكِفِي،

فَقَط تِجَاهَ أَقرَانِهَا سَوفَ تَتَقَدَّم لِتَلقَاهُم،

وَإِذَا ما ظَهَرَ شُعَرَاؤُهَا فَسَتَتَقَدَّم فِي الوَقت المُنَاسِبِ لِتَلقَاهُم، وَلَا خَوفَ مِن خَطَأ، (فَالبُرهَان عَلَى شَاعِر سَوفَ يُرجَأُ بِصَرَامَةٍ إِلَى أَن يَتَشَرَّبَه بَلَدُه بِالشَّغَفِ الذِي تَشَرَّبَ بَلَدَه بِه).

إِنَّه يُهَيمِن عَلَى مَا تُهَيمِن عَلَيه رُوحُه، يَتَذَوَّقُ الأعذَبَ الذِي يُنتِجُ الأعذَبَ عَلَى المدَى البَعِيد،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَدَمُ مَحَبُوبِ الزَّمَن مَفتُولِ العَضَلَات يَسرِي بِلَا عَائِق؟

وَلَدَى الحَاجَةِ إِلَى أُغنِيَاتٍ، فَلسَفَةٍ، أُوبِرَا فَخِيمَةٍ مَحَلِّيَّة مُنَاسِبَةٍ، حِرفَة السُّفُنِ، أُو أَيَّةِ حِرفَة،

فَهُو أُو هِي الأعظَم الذِي يُسَاهِم فِي النُّمُوذَجِ العَمَلِي الأصِيلِ الأعظم.

سُلَالَةٌ لاَمُبَالِيَةٌ فِعلًا، تَظهَر فِي صَمتِ، تَتَجَلَّى فِي الشَّوَارِع، وَشِفَاهُ النَّاسِ لَا تُحَيِّى إِلَا الفَاعِلِين، المحِبِّين، المشبِعِين، الإيجَابِيِّين، العَارِفِين، وَقَرِيبًا لَن يَكُون هُنَاكَ مَزِيدٌ مِن الكَهَنَة، أَقُول إِن دَورَهُم انتَهَى، فَالمَوتُ هُنَا بِلَا طَوَارِئ، لَكِن الحَيَاةَ طَوَارِئ دَائِمَةٌ هُنَا، فَهلَ جَسَدُك، أَيَّامُك، أَخلَاقِيَّاتُك، رَاثِعَة؟ بَعدَ الموتِ سَتَكُون رَاثِعًا، وَالعَدَالَةُ، وَالصَّحَة، وَتَقدِيرُ الذَّات، تُنَظِّف الطَّرِيق بِقُوَّةٍ قَاهِرَة؛ فَكيف تَجرُؤ عَلَى وَضِع أَيِّ شَيءٍ عَقَبَةً أَمَامَ إِنسَان؟

**[ 14 ]** 

فَلتَسقُطِي وَرَائِي أَيَّتُهَا الولايَات! إِنسَانٌ قَبلَ كُل شَيء- أَنَا نَفسِي، تَمَامًا، قَبلَ كُل شَيء.

أعطيني الأجرَ الذِي اشتَغَلتُ مِن أَجلِه، أعطيني لأُغَنِّي أُغنِيَاتِ الفِكرَةِ العَظِيمَة، وَخُذِي البَاقِي كُلَّه، لَقَد أَحبَبتُ الأرضَ، وَالشَّمسَ، وَالحَيْوَانَات، وَازدَرَيتُ الأغنِيَاء، مَنَحتُ صَدَقَةً لِكُل مَن طَلَب، وَسَاعَدتُ الغَبِيَّ وَالمخبُول، وَكَرَّستُ دَخلِي وَشُغلِي لِلآخَرِين،

كَرِهتُ الطُّغَاةَ، وَلَم أُجَادِل فِيمَا يَتَعَلَّقْ بِالرَّب، وَتَمَتَّعتُ بِالصَّبرِ وَالغُفرَانِ يَجَاه النَّاس، وَخَلعتُ قُبَّعَتِي لِلَاشَيءِ مَعرُوفٍ أَو يَجهُول، مَضَيتُ حُرًّا مَع أَشخَاصٍ أُمِّيِّين مُفعَمِين بِالقُوَّة وَمَع الشُّبَّان، وَمَعَ أُمَّهَاتِ العَائِلَات، قَرَأْتُ أُورَاقَ العُشبِ هَذِه لِتَفسِي فِي الهَوَاءِ الطَّلق، جَرَّبتُهَا مَعَ الأَشجَارِ، وَالنُّجُوم، وَالأَنهَار،

رَفَضتُ أَيًّا مَا أَهَانَ رُوحِي أُو دَنَّسَ جَسَدِي،
لَم أُطَالِب بِشَيءٍ لِتَفسِي لَم أَطلُبه بِإلحاج لِلآخَرِين عَلَى نَفسِ الأساس،
سَارَعتُ إِلَى المَعسكرَات، وَوَجَدتُ وَتَقَبَّلتُ رِفَاقًا مِن جَمِيع الوِلَايَات،
سَارَعتُ إِلَى المَعسكرَات، وَوَجَدتُ وَتَقبَّلتُ رِفَاقًا مِن جَمِيع الوِلَايَات،
(عَلَى هَذَا الصَّدرِ انحَنَى جُنُودٌ مُحتَضِرُون كَثِيرُون لَيَلفُظُوا التَّفَسَ الأخِير،
وَهَذِه الذِّرَاع، هَذِه اليّد، هَذَا الصَّوت، غَذَى، وَنَمَّى وَاستَعَاد،
مُعِيدًا إِلَى الحَيَاةِ الكثيرَ مِن الأشكالِ المسحُوقَة)؛
أُرِيدُ انتِظَارَ أَن أَكُونَ مَفهُومًا بِفَضلِ تَنَامِي ذَوقِي الشَّخصِي،
إِلا إِنكارٍ لأحَد، قَابِلًا لِلجَمِيع.

(فَلتَقُولِي أَيَّتُهَا الأُم، أَلستُ مُخلِصًا لِفِكرِك؟ أَلَم أَضَعكِ أَنتِ وَفِكرَكِ طُوَالَ حَيَاتِي نُصبَ عَيني؟)

[15]

أُقسِم أَن أَبداً فِي رُؤيّةِ مَعنَى هَذِه الأشيّاء، إِنَّهَا لَيسَت الأرض، لَيسَت أَمِيرِيكَا هِي العَظِيمَة، هُو أَنَا العَظِيم أَو سَأَكُون عَظِيمًا، هُو أَنت، أَو أَي وَاحِد، هُو أَن تَمثِي سَرِيعًا عَبرَ الحَضَارَاتِ، وَالحَكُومَاتِ، وَالتَظرِيَّات، عَبرَ القَصَائِد، وَالمهرَجَانَات، وَالعُرُوض، لِتَصُوعَ أَفرَادًا.

> وَقَبلَ كُل شَيء، الأَفرَاد، أُقسِم أَن لَا فَائِدَةَ لِي الآنَ فِي تَجَاهُل الأفرَاد،

وَالاندِمَاجُ الأمِيرِيكِي قَائِمٌ كُلُّه عَلَى الأَفْرَاد، وَالْحَيْدَةُ هِي تِلكَ النِي تُدَقِّق بِشَأْنِ الأَفْرَاد، وَالْحَيْدَةُ هِي تِلكَ النِي تُدَقِّق بِشَأْنِ الأَفْرَاد، وَنَظَرِيَّةُ الكَونِ كُلُّهَا مُوَجَّهَةٌ بِالتَّأْكِيد إِلَى فَردٍ وَاحِدٍ وَحِيدٍ - أَنت.

(أَيَّتُهَا الأُم! بِإِحسَاسِ مُرهَفٍ صَارِم، بِالسَّيفِ المسلُولِ في يَدِك، رَأَيتُهَا الأُم! بِإِحسَاسِ مُرهَفٍ صَارِم، بِالسَّيفِ المسلُولِ في يَدِك، رَأَيتُكِ فِي النِّهَايَةِ تَرفُضِين إِلَّا أَن تَتَعَامَلِي بِصُورَةٍ مُبَاشِرَةٍ مَعَ الأفرَاد).

[16]

قَبلَ كُل شِيء، الفِطرَة،

أُقسِم أَنَّنِي سَأَفِي بِفِطرَتِي، وَرِعَةً كَانَت أَم غَير وَرِعَة؛

أُقسِم أَنَّنِي لَستُ مَفتُونًا إِلَّا بِالفِطرَة،

وَالرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ، وَالمُدُنُ، وَالأُمَمُ، لَيسوا جَمِيلِين إِلَّا بِالفِطرَة.

قَبلَ كُل شَيءٍ التَّعبِيرُ عَن الحب لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء،

(أُقسِم أَنَّنِي رَأَيتُ مَا يَكِفِي مِن أَنمَاطٍ مُبتَذَلَةٍ وَعَقِيمَةٍ لِلتَّعبِير عَن الحُب لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء،

وَبَعدَ اليَومِ سَأَتَّخِذُ نَمَطِي الخَاصَّ فِي التَّعبِيرِ عَن الحُب لِلرِّجَال وَالنِّسَاء).

أُقسِم أَنَّنِي سَأَمتَلِكُ فِي نَفسِي كُل سِمَةٍ لِسُلَالَتِي،

(فَلتَتَحَدَّثُ كَمَا تَشَاء، فَهوَ مَا يُلَائِم هَذِه الوِلَايَات التِي تُحَبِّذُ أَخلَاقِيَّاتُهَا الجُرأة وَتَمَرُّدَ الوِلَايَاتِ السَّامِي). الوِلَايَاتِ السَّامِي).

قَبلَ دُرُوسِ الأشيَاءِ، وَالأروَاجِ، وَالطَّبِيعَةِ، وَالحَكُومَات، وَالمِلكِيَّات، أُقسِمَ أَنَّنِي أُدرِكُ دُرُوسًا أُخرَى،

قَبلَ الكُل - بِالنِّسبَةِ لِي - نَفسِي، وبِالنِّسبَةِ لَك نَفسُك (نَفسُ الأُغنِيَة الرَّتِيبَةُ القَدِيمَة).

آهِ أَرَى فِي وَمضَةٍ أَن أُمِيرِيكَا هَذِه لَيسَت سِوَاكَ أَنتَ وَأَنَا،

قُوَّتُهُا، وَأُسلِحَتُهَا، وَشهَادَتُهَا، هِي أَنتَ وَأَنَا،

جَرَائِمُهَا، وَأَكَاذِيبُهَا، وَسَرِقَاتُهَا، وَنَقَائِصُهَا، هِي أَنتَ وَأَنَا،

بَرِلَمَانُهَا هُو أَنتَ وَأَنَا، الضُّبَّاط، وَمَقَارِ البَرِلَمَانَات، وَالجِيُوش، وَالسُّفُن، هِي أَنتَ وَأَنَا،

المخاضَاتُ اللَّانِهَائِيَّةُ لِوِلَايَاتٍ جَدِيدَة هِي أَنتَ وَأَنَا،

الحرب (تِلكَ الحربُ الدَّمَوِيَّةُ الشَّرِسَةُ، الحَربُ التِي سَأَنسَاهَا ابتدَاءً مِن الآنَ) كَانَت أَنتَ وَأَنَا،

الطَّبِيعِيُّ وَالاصطِنَاعِي هُو أَنتَ وَأَنَا،

الحُريَّةُ، اللُّغَةُ، القَصَائِدُ، الوَظَائِفُ، هِي أَنتَ وَأَنَا،

المَاضِي، الحَاضِر، المستَقبَل، هُو أَنتَ وَأَنا.

لَا أَجِرُو عَلَى تَجَنُّبِ أَي جُزءٍ مِن نَفسِي،

وَلَا أَي جُزءٍ مِن أَمِيرِيكَا جَيِّدًا كَانَ أُو سَيِّئًا،

أَن لَا أَبنِي مِن أَجلِ ذَلِكَ الذِي يَبنِي مِن أَجلِ الجِنسِ البَشَرِي،

أَن لَا أُوَازِنَ بَينَ المَرَاتِب، وَالمظَاهِرِ العَامَّة، وَالعَقَائِد، وَالجِنسَين،

أَن لَا أُبَرِّرَ العِلم أُو مَسِيرَةَ المسَاوَاة،

وَأَن لَا أُشبِعَ الدَّمَ المُتَعَجرِفَ لِلمَحبُوبِ القَوِي لِلرَّمَن.

أَنَا مِن أَجِلِ هَوْلَاء الذِين لَم يَخضَعُوا أَبَدًا لِسَيطَرَة،

مِن أَجِلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الذِين لَم تَخضَع شَجَاعَتُهُم أَبَدًا لِسَيطَرَة،

مِن أَجلِ هَوْلَاء الذِين لَا يُمكِن أَن تُسَيطِرَ علَيهِم أَبَدًا القَوَانِينُ، وَالنّظَرِيَّاتُ، وَالنّظَرِيّاتُ،

- J

أَنَا مِن أَجلِ هَؤَلَاء الذِين يَسِيرُون جَنبًا إِلَى جَنبِ الأرضِ كُلِّهَا،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَن يُقَلِّدُون السُّلطَةَ لأَحَدٍ لِيُقَلِّدَهَا لِلجَمِيع.

لَن تَتَحَدَّانِي الأَشْيَاءُ غَير العَقلَانِيَّة، سَأَختَرِق مَا يَكمُن فِيهَا مِمَّا يَتَهَكَّم مِنِّي، سَأَصنَع مُدُنًا وَحَضَارَاتٍ مُذعِنَةً لِي، ذَلِكَ مَا تَعَلَّمتُه مِن أُمِيرِيكًا- هُو المجمُوع، وَهوَ مَا أُعَلِّمُه مِن جَدِيد.

(أَيَّتُهَا الدِّيمُوقرَاطِيَّة، فِيمَا كَانَت الأسلِحَةُ فِي كُل مَكَانٍ مُوَجَّهَةً إِلَى صَدرِك، رَأَيتُكِ فِي سَكِينَةٍ تُنجِبِين أَطفَالًا خَالِدِين، رَأَيتُ فِي الأحلَامِ شَكَلَكِ المَتَعَاظِم، رَأَيتُكِ بِعَبَاءَتَكِ المفرُودَةِ تُغَطِّين العَالَم).

[18]

سَأُواجِه عُرُوضَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ هَذِه، سَأَعرِفُ مَا إِذَا كُنتُ أَقَل مِنهُم، سَأَرَى مَا لَو لَم أَكُن عَظِيمًا مِثلَهُم، سَأَرَى مَا لَو لَم أَكُن مُرهَفًا وَحَقِيقِيًّا مِثلَهُم، سَأَرَى مَا إِذَا كُنتُ أَقَل كَرَمًا مِنهُم، سَأَرَى مَا لَو لَم أَمتَلِكُ مَعنًى، فِيمَا المنَازِلُ وَالسُّفُن تَمتِلِكُ مَعنًى، سَأَرَى مَا لَو كَانَت الأَسمَاكُ وَالطُّيُورُ مُكتَفِيةً بِذَاتِهَا، وَأَنَا لَسَتُ مُكتَفِيًا بِذَاتِي.

إِنِّنِي أُضَاهِي رُوحِي بِرُوحِك أَيَّتُهَا الأفلَاكُ، التَّنَامِيَاتُ، الجِبَالُ، البَهَائِم، غَزِيرًا مِثلَكِ أَتَشَرَّبُكِ جَمِيعًا فِي ذَاتِي، وَأُصبِح سَيِّدَ ذَاتِي، وَأُصبِح سَيِّدَ ذَاتِي، وَأُصبِح سَيِّدَ ذَاتِي، وَأُصبِح سَيِّدَ ذَاتِي، إِن أَمِيرِيكَا مَعزُولَةٌ لَكِنَّهَا تَحْتَوِي الكُل، فَمَا هِي فِي النَّهَايَةِ سِوَي ذَاتِي؟ هَذِه الولَايَات، مَا هِي سِوَى ذَاتِي؟

أَعرِفُ الآن لِمَ الأَرضُ ضَخمَةٌ، مُعَذَّبَةٌ، شِرِّيرَةٌ، فَذَلِكَ مِن أَجلٍ، إِنَّنِي أَقبَلُ بِكِ لِتَكُونِي لِي، أَيَّتُهَا الأشكالُ المرِيعَةُ، الفَجَّة.

(أَيَّتُهَا الأُم، فَلتَنحَني، أَحنِي وَجهَكَ قُرِي، لَا أَدرِي لِم هَذِه المُؤَامَرَاتُ وَالحُرُوبُ وَالصِّرَاعَات، لَا أَدرِي نَجَاحَ التَّحَقُّق، لَكِنِّي أَدرِي أَن إِنجَازَكِ يَتَوَاصَل خِلَالَ الحربِ وَالجرِيمَة، وَلَابُد لَه مَعَ ذَلِكَ أَن يَتَوَاصَل).

#### [19]

هَكَذَا عَلَى شَاطِئ أُونتَارِيُو الأزرَق، فِيمَا النَّسَائِمُ تُدَاعِبُنِي وَالأموَاجُ تَأْتِي مُندَفِعَةً نَحوِي، ارتَجَفتُ بِنَبضَاتِ القُوَّة، وَتَمَلَّكِنِي سِحرُ فِكرَتِي، إِلَى أَن فَكَّكت الأنسِجَةُ التِي تَشُدُّنِي عُقَدَهَا فَوقِي.

وَرَأَيتُ أَروَاحَ الشُّعَرَاءِ الحُرَّة، أَرقَى مُنشِدِي العُصُورِ الغَابِرَةِ يَسِيرُون أَمَامِي، رِجَالٌ ضِخَامٌ غَرِيبُون، رَاقِدُون طَوِيلًا، مُنغَلِقِين، انفَتَحُوا لي.

#### [20]

آهِ يَا قَصِيدَتِي النَّشوَى، يَا نِدَائِي، لَا تَمكُرِي بِي! لَا مِن أَجلِ مُنشِدِي الماضِي، لَا كَي أَحفِزَهُم أَطلَقتُكِ قُدُمًا، لَا لِكِي أَدعُو حَتَّى هَؤلَاء المُنشِدِين إِلَى هُنَا عَلَى شَوَاطِئ أُونتَاريُو، قَد أَنشَدتُ عَالِيًا مُتَحَرِّرًا أُغنِيَتِي الضَّارِيَة.

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

إِنَّنِي أَحفِز فَحَسب مُنشِدِي بَلَدِي، (فَالحَربُ انتَهَت، وَالميدَانُ نَظِيف)، إِلَى أَن يَفتَتِحُوا المسِيرَات ابتِدَاءً مِن الآن ظَافِرَةً إِلَى الأَمَام، لِيُبهِجُوا يَا أُمِّي رُوحَكِ اللَانِهَائِيَّةَ المنتَظِرَة.

مُنشِدُو الفِكرَةِ العَظِيمَة! مُنشِدُو ابتِكَارَاتِ السَّلم! (فَالحَربُ، الحَربُ انتَهَت!)
لَكِن مُنشِدِي الجُيُوش الأَخِيرَة، مِليُونَ جُندِي يَنتَظِرُون مُتَأَهِّبِين دَاثِمًا،
مُنشِدُون بِأُغنِيَاتٍ كَأَنَّهَا مِن فَحمٍ مُشتَعِل أَو شَرَائِطَ بَرقٍ مُتَشَعِّبَة!
فَيَا مُنشِدِي أُوهيُو وَكَنَدَا الغَزِيرِين، يَا مُنشِدِي كَالِيفُورِنيَا! يَا مُنشِدِي اليَابِسَة - يَا مُنشِدِي الحَرب!
إنَّنِي أَحفِزُكُم أَنتُم بِسِحرِي.

### معكُوسَات

فَلْيَمضِ إِلَى الوَرَاء مَا يَقِفُ فِي الأَمَام، فَلْيَتَقَدَّم إِلَى الأَمَام مَا كَانَ فِي الوَرَاء، دَعُوا المَتَعَصِّبِين، وَالحَمقَى، وَالقَذِرِين، يُقَدِّمُون اقْتِرَاحَاتٍ جَدِيدَة، وَلتُؤَجَّل الاقْتِرَاحَاتُ القَدِيمَة، فَلْيَبحَث الرَّجُلُ عَن المَتعَةِ فِي كُل مَكَانٍ عَدَا نَفْسِه، وَلتَبحَث المرَّةُ عَن السَّعَادَةِ فِي كُل مَكَانٍ عَدَا نَفْسِه،





## كَنتِيجة، إلخ.

كَنَتِيجَةٍ لِرَصِيدِ أَمطَارِ الصَّيف، أَو الجَدَاوِل المُتَقَلِّبَةِ المنسَابَةِ فِي الخَرِيفِ، أَو تَشَابُكَاتِ غَدِيرٍ تَحُفُّه أَعشَابُ كَثِيرَة، أَو قَنَواتٍ بَحَرِيَّةٍ تَحتَ الأرضِ تَصُبُّ فِي البَحر، أُغَنِّي أُغنِيَاتٍ عَن السِّنِين المتوَاصِلَة.

اندِفَاقَاتُ الحَيَاةِ الحَدِيثَةِ أَبَدًا تَأْتِي أَوَّلًا (سَرِيعًا، سَرِيعًا مَا تَندَمِج، مَعَ تَيَّارَات المَوتِ القَدِيمَة).

وَبَعضُ حُقُولِ أُوهيُو الرِّرَاعِيَّةِ أَو الغَابَاتِ المُتَدَاخِلَة، بَعضُ قَنَوَات كُولُورَادُو السُّفلِيَّة القَادِمَةِ مِن مَنَابِع دَائِمَة الثُّلُوج، البَعضُ شِبه مُغفِي فِي أُورِ يجُون، أَو بَعِيدًا خَوَ الجَنُوبِ فِي تِحسَاس، البَعضُ فِي الشَّمَال يَجِد طَرِيقَه إِلَى إِرِي، وَنيَاجَارًا، وَأُوتَّاوَا، والبَعض إِلَى خُلجَان أَطلَانطِيكًا، وَبِالتَّالِي إِلَى البَحرِ المالِج العَظِيم.

> كِتَابِي يَتَمَعَّنُ فِيكَ أَيًّا مَن تَكُون، فِيَّ أَنَا نَفْسِي، فِي العَالَم كُلِّه، وَهَذِهِ التَّيَّارَاتُ المنسَابَة، [ 631 ]

جَمِيعًا، جَمِيعًا تَتَّجِه نَحو المحِيطِ السِّرِّي.

تَيَّارَاتُ لِإِفْتِتَاجِ قَارَّةٍ جَدِيدَة، افْتِتَاحِيَّاتُ مُرسَلَةٌ إِلَى مَا هُو جَامِد انطِلَاقًا مما هُو سَاثِل، انصِهَار المحِيطِ وَالأرضِ، المَوجَات الرَّقِيقَة وَالمَتَأُمِّلَة، (لَيسَت آمِنَةً وَسِلمِيَّةً فَحَسب، هِي مَوجَاتُ مُهتَاجَةٌ وَمَشتُومَةٌ أَيضًا، مِن الأَعمَاقِ مَوجَاتُ العَاصِفَة الجَهَنَّمِيَّة، مَن يَدرِي مَتَى؟ تَكتَسِحُ الاتِّسَاع، مَع الكَثِيرِ مِن الصَّوَارِي المَهَشَّمَة وَالأَشرِعَةِ المَرَّقَة).

> أَو مِن بَحرِ الزَّمَن، مُلَملِمًا مُوَسِّعًا كُل شَيء، آتِي، بِرُكَامٍ تَجرُوفٍ مِن الأعشَابِ وَالقَوَاقِع.

أَيْتُهَا القَوَاقِعُ الصَّغِيرَةُ، المَلفُوفَةُ الغَرِيبَة، الشَّفَّافَة – البَارِدَةُ وَالصَّامِتَة، الْنَ تُحَمِيلِ أَيَّتُهَا القَوَاقِعُ الصَّغِيرَة إِلَى وَاجِهَاتِ المعَابِد، وَالْعَمغَمَاتُ وَالأصدَاءُ مَا تَزَال تَستَنفِر، وَمُوسِيقَى الأبَدِيَّةِ وَاهِيَةٌ وَنَائِيَة، وَالغَمغَمَاتُ وَالأصدَاءُ المَمرُوفَة، المرسَلَة مِن حَافَّةِ أَطلَانطِيكَا، مَشدُودَةُ إِلَى رُوحِ البَرَارِي، وَالنَّابِسَةُ المَمرُوفَة، المرسَلة مِن حَافَّةِ أَطلَانطِيكَا، مَشدُودَةُ إِلَى رُوحِ البَرَارِي، وَالأَصدَاءُ المهمُوسَة، أُوتَارُ لأُذُنِ الغَرب تَرِن بِبَهجَة، وَاللَّصدَاءُ المهمُوسَة، أُوتَارُ لأُذُنِ الغَرب تَرِن بِبَهجَة، وَسَيُولُكِ قَدِيمَةً، لَكِنَّهَا جَدِيدَةً أَبَدًا وَعَصِيَّةُ عَلَى التَّأُويل، وَصَعَائِي، وَحَيَواتٍ كَثِيرَة، وَصَعَائِر حَيَاتِي، وَحَيَواتٍ كَثِيرَة، وَعَصِيَّةُ عَلَى التَّالِي الْكُل، أُقَدِّم الكُل)، وَصَعَائِهُ مِن الأَعمَاق، المَطرُوحَةُ عَالِيًا وَجَافَة، اللَّقِي مِن الأَعمَاق، المَطرُوحَةُ عَالِيًا وَجَافَة، هَل التَّلَى مَن الأَعمَاق، المَطرُوحَةُ عَالِيًا وَجَافَة،

#### [ 632 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

### عَـودة الأبطَـال

#### [1]

مِن أَجلِ الأرَاضِي وَمِن أَجلِ هَذِه الأَيَّامِ المشبُوبَةِ وَمِن أَجلِ نَفسِي، أَلِجاً إِلَيكِ الآنَ لِبُرهَةٍ يَا تُربَةَ حُقُولِ الخَرِيف، مُتَّكِئًا عَلَى صَدرِك، مَانِحًا نَفسِي لَكِ، مُجِيبًا عَلَى نَبضَات قَلبِكِ الهَادِئ الرَّصِين، مُدَندِنًا بِقَصِيدَةٍ لَكِ.

أَيَّتُهَا الأُرضُ التِي لَا تَملِك صَوتًا، فَلتَعهَدِي لِي بِصَوت، يَا حَصَادَ أَرَاضِيًّ - يَا نَمَاءَات الصَّيفِ اللَّا مَحُدُودَة، أَيَّتُهَا الأَرضُ السَّخِيَّةُ الدَّاكِنَةُ الحُبلَ - أَيُّهَا الرَّحِمِ الوَلُودُ اللَّانِهَائِي، هَا هِيَ أُغٰنِيَةُ لَأَحكِي عَنك.

[2]

أَبَدًا فَوقَ هَذِه المِنَصَّة، تُمَثَّل دِرَامَا الرَّب الهَادِئَةُ السَّنَوِيَّة، مَوَاكِبُ رَائِعَةٌ، أُغنِيَاتُ طُيُور، شُرُوقُ الشَّمس الذِي يُتخِم وَيُنعِش الرُّوح، شُرُوقُ الشَّمس الذِي يُتخِم وَيُنعِش الرُّوح، [ 633 ] البَحرُ المتَصَاعِدُ، الأموَاجُ عَلَى الشَّاطِئ، الأموَاجُ المُوسِيقِيَّةُ القَوِيَّة، البَعرَ المُتصَاعِدُ، الأشجَارُ التَّحِيلَةُ، مُدَبَّبَةُ الأطرَاف،

جُيُوشُ الأعشَابِ القِزمَةُ بِلَا حَصر،

الحر، الأمطار، المراعي بِلَا حُدُود،

مَشْهَدُ الثُّلُوجِ، أُوركِسترَا الرِّيحِ الحُرَّة،

سُقُوفُ الغُيُومِ الممدُودَةُ المُعَلَّقَةُ بِخِفَّة، الأهدَابُ اللَّازوردِيَّة الصَّافِيَةُ وَالفِضّيَّة،

النُّجُومُ المدِيدَةُ عَالِيًا، النُّجُومُ الهَادِئَةُ المُومِثَة،

الأسرَابُ وَالقُطعَانُ المتنَقِّلَة، السُّهُولُ وَالمُرُوجُ الزُّمُرِّدِيَّة،

مَشَاهِدُ الأرَاضِي المُتَنَوِّعَة وَجَمِيعُ النَّمَاءَاتِ وَالمنتَجَات.

[3]

وَلُودٌ يَا أَمِيرِيكًا- اليَوم،

تَجِبُولَةٌ أَنتِ كُلُّكِ عَلَى الولَادَاتِ وَالمَبَاهِجِ!

تَئِتِّين بِالثَّروَات، تَكسُوكِ ثَروَتُكِ كَثَوبٍ يُغَطِّيك،

تُقَهِقِهِين عَالِيًا بِوَجَعِ المتَلكَاتِ العَظِيمَة،

آلافٌ مِن حَيَاةٍ مُزدَوَجَة كَكُرُومٍ مُتَشَابِكَة تَربِط أَرَاضِيكِ الشَّاسِعَة كُلَّهَا،

كَسَفِينَةٍ هَائِلَةٍ مَشحُونَةٍ حَتَّى حَافَّةِ المَاء تَرسِين فِي المينَاء،

وَإِذ يَنهَمِر المَطَرُ مِن السَّمَاءِ وَيَصَّاعَدُ البُخَارُ مِن الأرض، هَكَذَا تَنهَمِر القِيَمُ القَّمِينَةُ

عَلَيكِ وَتَصَّاعَدُ مِنك؛

أَنتِ مَحسُودَةُ الكُونِ! أَنتِ مُعجِزَة!

أُنتِ، مُستَحِمَّةً، مُختَنِقَةً، تَعُومِين فِي الوَفرَة،

أَنتِ السَّيِّدَةُ المحطُوطَةُ لِخَازِن الغِلَالِ الهَادِئَة،

أَنتِ سَيِّدَةُ البَرَارِي التِي تَجلِس فِي المنتَصَفِ وَتَتَطَلَّع إِلَى العَالَم، تَتَطَلَّعُ شَرقًا وَتَتَطَلَّعُ غَربًا،

# [ 634 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

المَانِحَةُ، بِكَلِمَةٍ تَمنَحِين أَلفَ مِيل، مِليُونَ مَزرَعَة، وَلَا تَنقُصِين شَيئًا، أَنتِ الكُل- القَابِلَة- أَنتِ الكَرِيمَة (أَنتِ وَحدَكِ كَرِيمَةٌ كَمَا الرَّب كَرِيم).

#### [4]

حِينَ غَنَّيتُ فِيمَا بَعد كَان صَوتِي حَزِينًا، حَزِينًا، حَزِينَةً كَانَت المشَاهِدُ حَولِي مَعَ صَخَبٍ يَصُم الآذَانَ مِن الكَرَاهِيَةِ وَدُخَانِ الحَرب؛ وَسَطَ الصِّرَاعِ، وَالأبطَالِ، وَقَفتُ، وَسَطَ الصِّرَاعِ، وَالأبطَالِ، وَقَفتُ، أَو مَرَرتُ بِخُطوةٍ بَطِيئَةٍ خِلَالَ الجرحَى وَالمحتَضرِين.

لَكِنِّي الآن لَا أُغَنِّي الحَرب، وَلَا المسِيرَ المحسُوبَ لِلجُنُود، وَلَا خِيَامَ المعَسكَرَات، وَلَا الكَتَائِبَ القَادِمَةَ مُسرِعَةً مُنتَشِرَةً عَلَى خُطِّ المعرَكَة؛ لَا مَزِيدَ مِن مَشَاهِد الحَرب الحَزِينَة، غَيرِ الطَّبِيعِيَّة.

هَل طَلَبَت مَكَانًا لَهَا تِلكَ الصَّفُوفُ الحَالِدَةُ المَتَدَفِّقَة، أَوَّلُ فَيَالِقَ خَطَت إِلَى الأَمَام؟ وَا أَسَفَاه، فَالصَّفُوفُ المرَوَّعَةُ، وَالفَيَالِقُ التَّالِيَةُ المرعُوبَة تَطلُبُ مَكَانًا لَهَا.

> (فَلتَمُرُّوا، مُرُّوا، أَيَّتُهَا الفَيَالِقُ الأبِيَّة، بِأَقدَامِكُم القَوِيَّةِ المَتَشَرِّدَة، بِأَكتَافِكُم الشَّابَّةِ العَفِيَّة، وَكِحَقَائِبِ الظِّهرِ وَالبَنَادِق؛ كَم وَقَفتُ مُتَبَاهِيًا وَشَاهَدتُكُم، حَيث سِرتُم مُنطَلِقِين.

مُرُّوا- إِذَن فَلْتُقرَعِي أَيَّتُهَا الطَّبُولُ مِن جَدِيد، مِن أَجلِ جَيشٍ نَرَاه يَلهَثُ، أَيُّهَا الجَيشُ الآخَرُ المَتَجَمِّع، مُحَتَشِدًا، يَتَجَرجَر فِي الوَرَاء، أَيُّهَا الجَيشُ المرعُوبُ المَتَرَاكِم، أَيَّتُهَا الكَتَائِبُ المثِيرَةُ لِلشَّفَقَة، مَعَ الإِسهَالِ القَاتِل، مَع الحُمَّى، يَا أَحَبَّاءَ وَطَنِي الشَّائِهِين، بِأَربِطَةٍ كَثِيرَةٍ دَامِيَةٍ وَالعَكَاكِيز، انظُرُوا، فَجَيشُكُم الشَّاحِبُ يَتَقَدَّم).

[5]

لَكِن فِي هَذِهِ الأَيَّامِ المشرقَة،

فِي المشهَدِ الطَّبِيعِي الفَاتِن الشَّاسِع، وَالطُّرُقِ وَالدُّرُوب، وَعَرَبَاتِ المزرَعَةِ المُكَدَّسَةِ عَالِيًا، وَالقِّمَارِ وَكَخَازِنِ الحَصَاد،

هَل عَلَى المَوتَى التَّدَخُّل؟

آو الموتى بِالنِّسبَةِ لِي لَا يَفسَدُون، إِنَّهُم يَزدَهِرُون فِي الطَّبِيعَة، يَزدَهِرُون جَيِّدًا فِي المشهَدِ الطَّبِيعِي تَحتَ الأشجَار وَالأعشَاب، وَعَلَى امتِدَادِ حَاقَةِ السَّمَاء فِي هَوَامِشِ الأُفُقِ البَعِيدَة.

كَمَا لَا أَنسَاكُم أَيُّهَا الرَّاحِلُون، لَا فِي الشِّتَاءِ وَلَا الصَّيفِ يَا مَفقُودِيَّ، لَكِن فِي الهَوَاءِ الطَّلقِ مِثلَمَا الآن حِين تَنتَشِي رُوحِي فِي سَلَام، كَأَطيَافٍ بَهِيجَة، كَثِيرًا مَا تَنسَل ذِكرَاكُم مُتَصَاعِدَةً فِي صَمتٍ إِلَى جَانِبِي.

[.6]

شَهِدتُ يَومَ عَودَةِ الأبطَال، (لَكِن الأبطَالَ الذِين لَم يَتَفَوَّق عَلَيهِم أَحدُّ أَبَدًا لَن يَعُودُوا أَبَدًا، لَم أَرَهُم فِي ذَلِكَ اليَوم).

رَأَيتُ الفَيَالِقَ اللَّانِهَائِيَّةً، رَأَيتُ مَوَاكِبَ الكَتَاثِب،

#### [ 636 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

رَأَيتُهُم يَقتَرِبُون، يَسِيرُون فَصَائِل،

يَنسَابُون نَحَوَ الشَّمَال، وَمُهِمَّتُهُم مُنجَزَةً، مُعَسكِرِين لِبُرهَةٍ فِي تَجمُوعَاتٍ بِمُعسكَرَات شَاسِعَة.

> لَيسَوا جُنُودَ عُطلَات - شُبَّانُ، لَكِنَّهُم مُحَنَّكُون، مُستَنزَفُون، دَاكِنُون، وَسِيمُون، أَشِدَّاء، مِن رَصِيدِ المَنزِلِ وَالوَرشَة، صَلَّبت عُودَهُم حَمَلَاتُ طَوِيلَةٌ كَثِيرَةٌ وَمَسِيرَاتُ تَنِز العَرَق، تَمَرَّسُوا عَلَى الكَثِيرِ مِن المَيَادِين الدَّامِيَةِ لِلقِتَالِ المحتَدِم.

وَقفَة - الكَتَائِب تَنتَظِر، يَنتَظِر مليُونُ مُنتَصِر مُدَجِّجِين مُتَوَرِّدِين، وَالعَالَم أَيضًا يَنتَظِر، ثُم بِنُعُومَةٍ كَانشِقَاقِ اللَّيل وَيَقِينٍ كَالفَجَر، يَذُوبُون، يَتَلَاشُون.

فَتَهَلَّلِي أَيَّتُهَا الأرَاضِي! الأرَاضِي الظَّافِرَة! فَلَيسَ انتِصَارُكِ هُنَاكَ عَلَى تِلكَ الأرَاضِي الحَمرَاءِ المُرتَعِدَة، بَل هُنَا وَالآن انتِصَارُك.

فَلتَذُوبِي، وتَلَاشَي أَيَتُهَا الجيُوش- تَبَدَّدُوا أَيُّهَا الجُنُودُ بِالزِّي الأَزرَق، انصَرِفُوا مَرَّةً أُخرَى، اترُكُوا أَسلِحَتَكُم القَاتِلَة، فَأَسلِحَتُكُم وَمَيَادِينُ قِتَالِكُم ابتِدَاءً مِن الآن مُغَايِرَة، أَو جَنُوبًا أَو شَمَالًا، مَعَ حُرُوبٍ أَكثَرَ عَقلَانِيَّة، حُرُوبٍ عَذبَة، حُرُوبٍ وَلَّادَة.

[7]

عَالِيًا يَا حنجرَتِي، وَصَافِيَةً يَا رُوحِي!

هُوَ مَوسِمُ الشَّكر وَصَوتُ العِرفَان الكَامِل، أُنشُودَةُ البَهجَة وَالعُنفُوَانِ لِلخُصُوبَةِ المطلَقَة.

أَمَامِي تَمتَد الحُقُولُ المحرُوثَةُ وَغَيرُ المحرُوثَة، أَرَى المَيَادِينَ الحَقِيقِيَّةَ لِسِبَاقِي، أَو الأوَّل أَو الأخِير، مَيَادِينَ الإنسَانِ البَرِيئَةَ وَالقَوِيَّة.

أَرَى الأبطَالَ في مجَاهَدَاتٍ أُخرَى، أَرَى الأسلِحَةَ الأفضَل مُستَخدَمَةً بِبَرَاعَة فِي أَيديهِم.

أَرَى أُم الجَمِيع، بِعَينِ تُحَدِّقُ قُدُمًا بِأَقصَى مَدَاهَا، مُتَمَعِّنَةً طَوِيلًا، وَتُحصِى التَّجمُّعَاتِ المتَنَوِّعَةَ لِلمُنتَجَات.

مُفعَمُّ بِالنَّشَاطِ المَشهَدُ البَعِيدُ، المُشمِس،
البَرَارِي، وَالبَسَاتِينُ، وَالحَبُوبُ الصَّفرَاءُ لِلشَّمَال،
قُطنُ وَأُرزُ الجَنُوبِ وَقَصَبُ لوِيزيَانَا،
الأرَاضِي المرَاحَةُ المفتُوحَةُ غَير مَبدُورَة، وَالأَرَاضِي الحِصبَةُ بِالبَرسِيم وَالتِّيمُوثِي،
أَبقَارُ وَأَحصِنَةٌ تَرعَى، وَقُطعَانُ أَغنَامٍ وَخَنَازِير،
وَأَنْهَارُ كَثِيرَةُ تَنسَابُ بِجَلَالٍ وَجَدَاوِلُ كَثِيرَةٌ مَرِحَة،
وَمُرتَفَعَاتُ خِصبَةٌ بِنَسَائِم تَفُوح بِأُرِيجِ الأعشَاب،
وَالعُشبُ الأَخضَر العَفِي، تِلكَ المعجِزَةُ الرَّهِيفَة لِلعُشبِ المتكرِّرةُ أَبَدًا.

[8]

فَلتُوَاصِلُوا العَنَاء أَيُّهَا الأبطَال! احصُدُوا المنتَجَات!

فَأُم الجَمِيع لَيسَت وَحدَهَا فِي مَيَادِين الحَربِ هَذِه، فَقَد رَاقَبَتكُم بِقَوَامٍ مَدِيدٍ وَعَينَين لَامِعَتَين.

وَاصِلُوا العَنَاء أَيُّهَا الأبطَال! فَلتُعَانُوا بِجِد! أَمسِكُوا بِالأسلِحَةِ جَيِّدًا! فَأُم الجَمِيع تُرَاقِبُكُم، حَتَّى هُنَا كَمَا كَانَت أَبَدًا.

فَلتَنظُرِي يَا أُمِيرِيكَا المسرُورَة،

فَوقَ حُقُولِ الغَربِ تِلكَ الوُحُوشَ الزَّاحِفَة،

الاختِرَاعَاتِ الإِنسَانِيَّةَ السَّمَاوِيَّة، وَسَائِلَ تَوفِيرِ العَمَل؛

انطُرِي أُوعِيَةَ التِّبن الدَّوَّارَةَ تَتَحَرَّك فِي كُل اتِّجَاهٍ مُصطَبِغَةً كَأَنَّمَا بِالحَيَاة،

وَآلَاتِ الحَصَادِ البُخَارِيَّةَ وَآلَاتٍ بِقُوَّةِ الأحصِنَة،

المحرِّكَات، وَآلَات درَاسِ الحبُوب وَتَنظِيفِ الحبُوب، فَاصِلَةً تَمَامًا القَش، وَالعَمَلَ الرَّشِيق لِلمِدرَاةِ المختَرَعَة،

انظرِي المنشَارَ الآلِي الأحدَث، وَمِحلَاجَ القُطنِ الجُنُوبِي، وَمُنَطِّف الأُرزِ.

انظرِي تَحتَكِ أَيَّتُهَا العَاهِلَة،

مَع هَذَا وَغَيرِه وَبِأَيدِيهِم القَوِيَّة يَحصُدُ الأبطَال.

الجَمِيعُ يَجمَعُونِ وَالجَمِيعُ يَحصُدُون،

لَكِن مِن أَجلِكِ أَيَّتُهَا القَوِيَّةُ، مَا مِن مِنجَلٍ يُمكِن أَن يَتَطَوَّح مِثلَمَا الآن في أَمَان، وَلَا عُودَ ذُرَةٍ يُدلِّي مِثلَمَا الآن في سَلامٍ شُرَّابَاتِه الحريريَّة.

تَحَتَكِ فَحَسب يَحصُدُون، حَتَى وَلَو حِفنَة قَش تَحَت وَجهِكِ العَظِيمِ فَحَسب. يَحصُدُون قَمحَ أُوهيُو، إِيللِينُوي، وِيسكُونسِ، وَكُلَّ سُنبُلَةٍ شَائِكَةٍ تَحَتَك، يَحصُدُون قَمحَ أُوهيُو، إِيللِينُوي، وِيسكُونسِ، وَكُل كُوزٍ فِي جِرَابِه الأخضَر الفَاتِح، يَحصُدُون أُذرَة مِيسُّورِي، كِينتَكِي، تِينِّيسِّي، وَكُل كُوزٍ فِي جِرَابِه الأخضَر الفَاتِح،

يَجِمَعُون القَش إِلَى الآلَافِ مِن مَخَازِنِه فِي الحَظَاثِر الهَادِئَةِ ذَاتِ الرَّائِحَة،

وَالشُّوفَانَ إِلَى صَوَامِعِه، وَالبَطَاطِسَ البَيضَاء، وَحِنطَةَ مِيتشِيجَانِ السَّودَاء إِلَى مَخَازِنِهَا؛ يَجمَعُونِ القُطنَ فِي المِيسِيسِيِّي أَو أَلابَامَا، يُنقِّبُون وَيَختزِنُون بَطَاطًا جُورِجِيَا وَكَارُولَينَا الذَّهَبِيَّة،

يَجِزُّون صُوفَ كَالِيفُورنيَا أُو بِنسِيلڤانيَا،

يَقطَعُون الكِتَّانَ فِي الوِلَايَاتِ الوُسطَى، أَو القِنِّبَ أَو الطِّبَاقَ فِي الحدُودِيَّة،

يَلتَقِطُون البَازِلَّاءَ وَالفُول، أُو يَنتَزِعُون التُّفَّاحَ مِن الأَشجَارِ أُو يَجمَعُون العِنَبَ مِن

أُو أَي شَيءٍ يَنضُجُ فِي جَمِيع هَذِهِ الولايَاتِ أُو الشَّمَالِ أُو الجَنُوب،

تَحتَ الشَّمسِ المشرِقَةِ وَتَحتَكِ.

# طفـلٌ يمضي إلى الأمام

كَانَ هُنَاكَ طِفلٌ يَمضِي إلى الأمَامِ كُل يَوم، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالشَّيء، وَالسَّيء، وَالسَّيء، وَالسَّيء، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالسَّم، وَالرَّم مَدِيدَةٍ مِن الأعوَام.

أَصبَحَت اللَّيَالِكُ المُبَكِّرَةُ جُزءًا مِن هَذَا الطُّفل،

وَالعُشبُ وَرَوَائِعُ الصَّبَاحِ البَيضَاءُ وَالحَمرَاء، وَالبَرسِيمُ الأبيَضُ وَالأَحْمَر، وَأُغنِيَةُ عُصفُورِ الفُويبِي،

وَحِمَلَانُ الشَّهر الثَّالِث وَالمَوَالِيدُ القُرمُزِيَّةُ الفَاتِحَةُ لِلخَنزِيرَة، وَمُهرُ الفَرَس وَعِجلُ البَقَرَة،

> وَالمَوَالِيدُ الصَّاخِبُونِ بِفِنَاءِ تَحْزَنِ الحَبُوبِ أَو بِجِوَارِ وَحلِ المستَنقَع، وَالسَّمَكُ الذِي يُعَلِّقُ نَفسَه بِغَرَابَةٍ هُنَاكَ فِي الأسفّل، وَالسَّاثِلُ الجَمِيلُ بِغَرَابَة، وَنَبَاتَاتُ المَاء بِرُؤُوسِهَا المسَطَّحَةِ الرَّشِيقَة، كُلُّه أَصبَحَ جُزءًا مِنه.

بَرَاعِمُ الحقل فِي الشَّهِرِ الرَّابِعِ وَالشَّهِرِ الخَامِسِ أَصبَحَت جُزَّا مِنه، بَرَاعِمُ الشَّنَاءِ وَبَرَاعِمُ الأُذْرَةِ فَاتِحَةِ الصُّفْرَة، وَجُذُورُ الحَدِيقَةِ الصَّالِحَةُ لِلأكل، وَأَشجَارُ التُّفَّاحِ المَغطَّاةُ بِالأَزهَارِ وَالقِّمَارِ فِيمَا بَعد، وَتُوتُ الغَابَة، وَالأَعشَابُ

العَشوَائِيَّةُ إِلَى جَانِبِ الطّريق،

وَالسِّكِّيرُ العَجُورُ الذِي يَتَرَنَّح إِلَى بَيتِه مِن المبنَى الخَارِجِي لِلحَانَةِ حَيثُمَا نَهَضَ مَتَأُخِّرًا، وَمُعَلِّمَةُ المدرَسَةِ التِي مَرَّت فِي طَرِيقِهَا إِلَى المدرَسَة، وَالأُولَادُ الوَدُودُون الذِين مَرُّوا، وَالأُولَادُ المشَاكِسُون،

وَالفَتَيَاتُ المَتَأَنِّقَاتُ المَتَوَرِّدَات، وَالوَلَدُ وَالبِنتُ الرِّنجِيَّان الحَافِيَان، وَكُلُّ تَغَيُّرَات المدينَةِ وَالبَلَدِ أَينَمَا مَضَى.

أَبَوَاه، ذَلِكَ الذِي أَنجَبَه وَتِلكَ التِي حَملَت بِه فِي رَحِمِهَا وَوَلَدَته، مَنَحَا هَذَا الطِّفلَ مِن نَفسَيهِمَا مَا هُو أَكثَر،

كَانَا يَمنَحَانَه فِيمَا بَعد كُل يَوم، فَأَصبَحَا جُزءًا مِنه.

الأُم فِي البَيتِ تَضَع بِهُدُوءِ الأطبَاقَ عَلَى مَائِدَةِ العشَاء،

الأُم بِكَلِمَاتٍ لَطِيفَةٍ، تُنَظِّف قُبَّعَتَهَا وَثَوبَهَا، وَرَائِحَةُ العَافِيَةِ تَِسَّاقَطُ مِنهَا وَمِن مَلَابِسِهَا وَهِي تَمشِي،

وَالأَب، القَوِي، المَكتَفِي بِذَاتِه، الرُّجُولِي، الوَضِيعُ، الغَضُوبُ، الظَّالِم، وَالضَّربَةُ، وَالكَلِمَةُ الحَاطِفَةُ العَالِيَة، وَالصَّفقَةُ البَارِعَة، وَالشَّرَك المَاكِر، وَالاستِعمَالَاتُ الأُسَرِيَّة، وَاللَّغَة، وَالشَّرِكَة، وَالأَثَاثُ، وَالقَلبُ المَلهُوف وَالمغرُور، العَاطِفَةُ التِي لَن تُنكَر، وَالإِحسَاسُ بِمَا هُو حَقِيقِي، وفِكرَةُ أَن يَثبُت أَنَّه غَيرُ حَقِيقِي في النِّهَايَة،

شُكُوكُ النَّهَار وَشُكُوكُ اللَّيل، "مَا إِذَا" و"كَيف" الغَرِيبَتَان، مَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الذِي يَبدُو هَكَذَا هُو كَذَلِك، أَم أَنَّه كُلَّه التِمَاعَاتُّ وَوَمَضَات، وَالرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ المَتَرَاحِمُون مُتَلَاصِقِين فِي الشَّوَارِغ، إِن لَم يَكُونُوا التِمَاعَاتِ

وَوَمَضَاتٍ فَمَاذَا يَكُونُون؟

وَالشَّوَارِعُ ذَاتُهَا وَوَاجِهَاتُ المْنَازِلِ، وَالبَضَائِعُ فِي وَاجِهَاتِ العَرض،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَالمركَبَاتُ، المجمُوعَاتُ، أَرصِفَةُ التَّحمِيلِ الحَشَيِيَّةُ، العُبُورُ الهَاثِلُ بِالمَعَدِّيَّات، وَالقَريَةُ عَلَى المُرتَفَع مَرثِيَّةً عَن بُعدٍ فِي الغُرُوب، وَالنَّهرُ فِي الوَسَط، وَالطَّلَالُ، وَالهَالَةُ وَالشَّدُرَة، وَالضَّهءُ تَسَّاقَطُ عَلَى الأسطُح وَالحِمَالُونَاتِ المَنضَاءِ أَو

وَالطَّلَالُ، وَالهَالَةُ وَالشَّبُورَة، وَالضَّوءُ يَسَّاقَطُ عَلَى الأسطُح وَالجَمَالُونَات البَيضَاءِ أُو البُنِيَّة عَن بُعدِ مِيلَين،

وَالمركَبُ الشِّرَاعِي بِصَارِيَين ينحَدِر نَاعِسًا فِي المَد، وَالقَارِبُ الصَّغِيرِ مَجُرُورٌ بِارتِخَاءٍ فِي الوَرَاء،

الأموَاجُ الرَّاكِضَةُ المتلَاطِمَة، وَذُرَاهَا سَرِيعَةُ الانكِسَار، اللَّاطِمَة،

طَبَقَاتُ الغُيُومِ المَلَوَّنَة، العَمُودُ الطَّوِيلُ الأحمَر الدَّاكِن المُنعَزِلُ بَعِيدًا وَحدَه، وَانتِشَارُ الصَّفَاءِ الذِي يَرمِيه بِلَا حِرَاك،

حَافَّةُ الأُفْق، غُرَابُ البَحرِ المُحَلِّق، أَرِيجُ المُستَنقَع المِلحِي وَطِينُ الشَّاطِئ،

هَوْلَاء أَصبَحُوا جُزءًا مِن ذَلِكَ الطِّفلُ الذِي كَانَ يَمضِي كُل يَومٍ إِلَى الأَمَام، وَالذِي يَمضِي الآن، وَسَيَمضِي دَائِمًا كُل يَومٍ إِلَى الأَمَام.

### أيرلندا القديمة

بَعِيدًا عَن هُنَا وَسَطَ جَزِيرَةٍ ذَات جَمَالٍ رَاثِع، تَنكَفِئُ أُم عَجُوزٌ حَزِينَةٌ عَلَى قَبر، وَإِذ كَانَت ذَاتَ يَومٍ مَلِكَةً، الآن تَجلِسُ عَلَى الأرض تحنيَّةً بَالِيَة، شَعرُهَا الأبيضُ العَجُوزِ يَتَدَلَّى أَشعَث حَولَ كَتِفَيهَا، وَعَلَى قَدَمَيهَا سَقَطت قِيثَارَةٌ مَلَكِيَّةٌ بِلَا استِخدَام، صَامِتَةً طَوِيلًا، وَهِي أَيضًا صَامِتَةٌ طَوِيلًا، نَائِحَةً عَلَى أَمَلِهَا وَوَرِيثِهَا المقبُور، وَقَلبُهَا مُفعَمُّ بِأَحزَانِ الأرضِ كُلِّها لأنَّه مُفعَمُّ بِالحُب.

لَكِن كَلِمَةً أَيَّتُهَا الأُم العَجُوز،
فَلَم تَعُودِي كِبَاجَةٍ إِلَى الانكِفَاءِ هُنَاكَ عَلَى الأرضِ البَارِدَة وَجَبِينُكِ بَينَ رُكبَتَيك،
آولَسِتِ كِحَاجَةٍ إِلَى الجُلُوسِ هُنَا مُتَّشِحَةً بِشَعرِك العَجُوزِ الأبيض الأشعَث،
لأنَّكِ تَعلَمِين أَن مَن تَنُوحِين عَلَيه لَيسَ فِي هَذَا القَبر،
هُو وَهم، فَالإِبن الحَبِيبُ لَم يَمُت حَقًّا،
ليسَ السَّيِّدُ بِمَيِّت، فَقَد نَهَضَ مِن جَدِيدٍ شَابًّا عَفِيًّا فِي بَلَد آخَر،
حَقَّ وَأَنتِ تَبكِين هُنَاكَ مَعَ قِيفَارَتِك السَّاقِطَةِ بِجَانِب القَبر،
فَمَا بَكِيتِ عَلَيه قَد تُرجِم، وَعَبَرَ مِن القَبر،
وَاصطَفَته الرِّيَاحُ وَأَبْحَرَ به البَحر،

[ 644 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَالآنَ بِدَمِ وَرِدِي جَدِيد، يَنتَقِلُ اليَومَ إِلَى بَلَدٍ جَدِيد.

### منزلُ موتَى المدينَــة

لَدَى بَوَّابَةِ مَنزِل مَوتَى المدِينَة[\*]،

إِذ أَتَسكَّعُ الهُوَينَي مُتَّخِذًا طَرِيقِي المَتَلَوِّي مِن الضَّجِيجِ الصَّاخِب، أَتَوَانَى بِفضُول، إِذ انظرُوا، شَكلُ مَنبُوذ، عَاهِرَةٌ فَقِيرَةٌ مَيِّتَةٌ جِيءَ بِهَا، وَضَعُوا جُثمَانَهَا غَيرَ المرغُوب، لِيَرتَمِي عَلَى الأرضِيَّةِ القِرمِيدِ الرَّطِبَة،

المرأة السَّمَاوِيَّة، وَجَسدهَا، أَرَى الجِسَد، أَنظُر إِلَيه وَحِيدًا،

ذَلِكَ المنزِلِ الذِي كَان ذَاتَ يَومٍ مُفعَمًا بِالشَّغَفِ وَالجَمَال، لَم أَلحَظ سِوَى ذَلِك،

لَا يُؤَثِّر فِيَّ السُّكُونُ البَارِد، وَلَا المَاءُ الجَارِي مِن الصُّنبُور، وَلَا الرَّوَائِحُ المريعَةُ،

لَكِن المنزِلَ وَحدَه - المنزِلَ العَجِيب - ذَلِكَ المنزِلَ الجَمِيلَ الرَّهِيف - ذَلِكَ الطَّلَل !

ذَلِكَ المنزِلَ المشنُّومَ بِأَكثَر مِن صُفُوفِ الدُّورِ المبنِيَّةِ أَبَدًا!

أُو مَبنَى النَرلَمَانِ ذِي القُبَّةِ البَيضَاءِ العَالِيَةِ بِهَيئَةٍ مَهِيبَة، أُو كُل الكَاتِدرَائِيَّات القَدِيمَةِ الشَّامِخَةِ عَالِيًا،

> ذَلِكَ المنزِل وَحدَه بِأَكثَر مِنهُم جَمِيعًا- مَنزِلٌ فَقِيرٍ، بَائِس! أَنقَاضُ مُرِيعَةٌ، فَاتِنَة- مَسكَنُ لِرُوح- هِي بِذَاتِهَا رُوح، أَيُّهَا المَنزِلُ المَهجُورُ، المَنبُوذ- التَقِطْ نَفَسًا مِن بَين شَفَتَيَّ المرتَّعِدَتَين،

<sup>[\*]</sup> منزل الموتى: مبنى كان يُستخدم في استقبال الجثامين قبل عملية الدفن، وعادةً ما كان يقع داخل أو قُرب المقبرة، فيما قبل القرن العشرين.

خُذ دَمعَةً سَقَطَت جَانِبًا وَأَنَا أَمضِي مُفَكِّرًا فِيكِ،

يَا مَنزِلَ الحُبِّ الميِّتَ- مَنزِلَ الجُنُونِ وَالْخَطِيئَة، المُنهَارَ، المُحَطِّم،

يَا مَنزِلَ الْحَيَاة، الَّتِي كَانَت فِي السَابِق تَتَكَلَّم وَتَضحَك لَكِنه آه، مَنزِلُ بَائِسٌ، مَيّتُ

وَلِشُهُورٍ، وَأَعْوَامٍ، ثُرَدُّهُ الصَّدَى، أَيُّهَا المنزِلُ المَبرقش لَكِن الميِّت، المَيِّت، المَيِّت،

### المسزيج

[1]

شَيءٌ مَا يُفرَعُنِي حَيثُمَا كُنتُ أَظن أَنَّنِي آمِن، أَنسَحِبُ مِن الغَابَاتِ السَّاكِنَة التِي أَحبَبتُهَا، لَن أَمضِي الآن فِي المرَاعِي لأتَمشَّى، لَن أَخلَع عَن جَسَدِي الملَابِسَ لألتَقِي بِحَبِيبِي البَحر، لَن أَخلَع عَن جَسَدِي الأرضَ مِثلَمَا بِجَسَدٍ آخَر لأُجَدِّدَ نَفسِي.

آهِ كَيفَ يُمكِن أَلا تَسَامَ الأَرضُ ذَاتُهَا؟ كَيفَ يُمكِن أَن تَكُونِي حَيَّةً يَا ازدِهَارَات الرَّبِيع؟ كَيفَ يُمكِن أَن تُنعِشَ الصِّحَّةَ يَا دَمَ العُشبِ، الجُذُورِ، البَسَاتِين، الجُبُوب؟ أَلَا يَدُسُّون دَائِمًا فِيكَ أَجسَادًا فَاسِدَة؟ أَلَم تَعكُف كُل قَارَّة وَتَعكُف عَلَى مَوتَانَا المَتَعَفِّنِين؟

> أَينَ تَخَلَّصتُم مِن أَجسَادِهُم؟ هَوْلَاء السكَّارَى وَالشَّرِهِين مِن أَجيَالٍ كَثِيرَةٍ كَثِيرَة؟

إِلَى أَينَ سَحَبتُم كُلِ السَّائِلِ وَاللَّحِمِ الفَاسِد؟ [ 647] لَا أَرَى أَيًّا مِنهَا عَلَيكُم اليَوم، أَو رُبَّمَا قَد خُدِعتُ، سَأَحفُر أُخدُودًا بِمِحرَاثِي، سَأَغرِس جَارُوفِي فِي المرجِ وَأَقلِبُه رَأْسًا عَلَى عَقِب، فَأَنَا عَلَى يَقِينٍ مِن أَنَّنِي سَأْستَخرِج بَعضَ اللَّحِمِ الفَاسِد.

[2]

انظُرُوا إِلَى هَذَا المزِيج! انظُرُوا إِلَيه جَيِّدًا! فَرُبَّمَا كَانَت كُلُّ كِسرَةٍ جُزعًا مِن شَخصٍ مَرِيض ذَاتَ يَوم – لَكِن انظُرُوا! فَعُشبُ الرَّبِيع يُغَطِّي البَرَارِي،

فَعُشُبُ الرَّبِيعِ يَغَطِّي البَرَارِي، يَنبَثِقِ الفُولُ بِلَا صَوتٍ خِلَالَ ثُربَةِ الحدِيقَة، وَالبُرعُم الرَّهِيفُ لِلبَصَل يَشُق طَرِيقَه إِلَى أَعلَى، وَبَرَاعِم التُّفَّاح تَتَجَمَّعُ مَعًا فِي أَعْصَان التُّفَّاح، وَيُطِل انبِعَاثُ القَمج مِن قَبرِه بِوَجهٍ شَاحِب، وَمِسحَةُ اللَّون تَصحُو عَلَى شَجَرَة الصَّفصَاف وَشَجَرَةِ التُّوت، وَذُكُورُ الطُّيُورِ تَتَرَنَّم صُبحَ مَسَاء فِيمَا الإِنَاثُ تَرقُد فِي أَعشَاشِهَا، وَالكَتكُوثُ يَحَتَرِق البَيضَة المفقُوسَة،

مَوَالِيدُ الْحَيَوَانَات تَظهَر، وَالعِجلُ يَسقُط مِن البَقَرَة، وَالمهرُ مِن الفَرَس، بِإِخلَاصٍ تَنبَثِقُ الأورَاقُ الخَضرَاءُ الدَّاكِنَةُ لِلبَطَاطِس مِن تَلَّهَا الصَّغِير، وَمِن تَلَّهَا تَنبَثِقُ أَعوَادُ الدُّرَةِ الصَّفرَاء، وَاللَّيَالِكُ تُزهِر فِي بَاحَةِ المنزِل، وَاندِهَارُ الصَّيفِ بَرِيءٌ وَلَا مُبَالٍ فَوقَ هَذِه الطَّبَقَاتِ مِن الموتَى العَفِنِين.

يَا لَهَا مِن كِيميَاء! أَن الرِّيَاحَ لَيسَت حَقًّا مُعدِيَة،

أَن ذَلِكَ لَيسَ خِيَانَةً، هَذَا الطَّلَاءُ الأُخضَرُ الشَّفَّافُ لِلبَحر الوَلهَانِ مِثلِي، أَنَّه آمِنٌ أَن أَسمَحَ لَه بِلَعقِ جَسَدِي العَارِي كُلِّه بِأَلسِنَتِه،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَنَّه لَن يَتَهَدَّدَنِي جِخَطَر الانفِعَالَاتِ الكَامِنَةِ فِيه،

أَن كُل شَيءٍ نَظِيفٌ أَبَدًا إِلَى الأبَد،

أَن المشرُوبَ البَارِدَ مِن البِئرِ لَه مَذَاقٌ طَيِّبٌ لِلغَايَة،

أَنَّ التُّوتَ الأسوَدَ ذُو عَصِيرِ وَنُكهَةٍ طَيِّبَة،

أَن ثِمَارَ بُستَانِ التَّقَاحِ وَبُستَانِ البُرتُقَالِ، وَذَلِكَ البَطِّيخَ، وَالأَعنَابَ، وَالحُوخَ، وَالبَرقُوقَ، لَن تُسَمِّمَني إِحدَاهَا،

> أَنَّنِي حِين أَستَرخِي عَلَى العُشبِ لَن يُصِيبَنِي أَيُّ مَرَض، رغمَ أَن كُل نَبتَةِ عُشبٍ رُبَّمَا تَنمُو مِمَّا كَانَ ذَاتَ يَوم مَرَضًا مُعدِيًا.

> > أَنَا الآن مَرعُوبٌ مِن الأرض، تِلكَ الهَادِئَةِ الصَّبُورَة،

إِنَّهَا تُنبِتُ هَذِه الأشيَاءَ اللَّذِيذَةَ مِن هَذِه التَّعَفُّنَات،

تَتَحُول إِلَى مُسَالِمَةٍ بِلَا شَائِبَة عَلَى مَحَاوِرِهَا، مَعَ هَذَا الاضطِرَادِ اللَّانِهَائِي مِن الأجسَادِ المريضَة،

تَستَقطِر هَذِه الرِّيَاحَ الفَاتِنَةَ مِن هَذَا العَفَنِ المنتَشِر،

تُجَدِّد بِهَذِه النَّظرَاتِ العَميَاء مَحَاصِيلَهَا الوَافِرَةَ، السَّنَويَّة، السَّخِيَّة،

تَمنَح النَّاسَ هَذِه الموَاد السَّمَاوِيَّة، وَتَتَلَقِّي مِنهُم هَذِه الارتِحَالَات فِي النِّهَايَة.

# إلى ثوري أوروبي مُحبَط

فَلْتَتَشَجَّع مَعَ ذَلِك، يَا أَخِي أُو يَا أُخِي! وَاصِل - فَالحَرِيَّةُ لَهَا أَن تَتَدعَّم أَيًّا مَا يَحَدُث؛ فَلَا أُهَميَّةَ لأَن تُقمَع بِفِعلِ فَشَلٍ أَو فَشَلَين، أَو أَي عَدَدٍ مِن مَرَّاتِ الفَشَل، أَو لَا مُبَالَاةِ النَّاسِ أَو جُحُودِهِم، أُو أَيَّةٍ خِيَانَة، أَو بِمشهَدِ أَنيَابِ السُّلطَة، وَالجُنُودِ، وَالمدفَع، وَالعِقَابِ القَانُونِي.

فَمَا نُؤمِنُ بِه يَنتَظِر كَامِنًا إِلَى الأَبَد عَبرَ جَمِيعِ القَارَّات، لَا يَدعُو أَحَدًا، لَا يَعِدِ بِشَيء، يَقبَع فِي السَّكِينَةِ وَالنُّور، إِيجَابِيًّا وَرَابِطَ الجَأْش، لَا يَعرِف الإِحبَاط، يَنتَظِر في صَبر، يَنتَظِر أَوَانَه.

(لَيسَت هَذِه بِأُغْنِيَاتِ الإِخلاص فَحَسب، بَل هِي أَيضًا أُغْنِيَاتِ الإِخلاص فَحَسب، بَل هِي أَيضًا أُغْنِيَاتُ البَعث، ذَلِكَ أَنَّنِي الشَّاعِر المُحَلَّفُ لِكُل مُتَمَرِّدٍ جَسُور فِي العَالَمِ أَجْمَع، وَهوَ إِذ يَمضِي مَعِي يَترُكُ خَلفَه الدِّعَةَ وَالرُّوتِين، وَيُخَاطِر بضَيَاعِ حَيَاتِه فِي أَيَّةٍ لَحَظَة).

[ 650 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

تَحتَدِمُ المعرَكَة بِالكَثِيرِ مِن الهَجَمَاتِ الصَّاخِبَة وَالتَّقَدُّم وَالتَّرَاجُع المتَكَرِّر، بالانتِصَارَات الخَادِعَةِ، أو مَا يُفتَرَض أَنَّهَا انتِصَارَات،

وَالسِّجنُ، وَالمَشنَقَةُ، وَالإِعدَامُ بِالخَنق، وَالأَصفَادُ، وَالقَيدُ الحَدِيدِيُّ وَالكُرَاتُ الرَّصَاصِيَّةُ يَقُومُون بِدَورِهِم،

يَمُر الأبطَالُ المَعرُوفُون وَالمجهُولُون إِلَى مَدَارَاتٍ أُخرَى،

وَالْحُطَبَاءُ وَالكُتَّابُ العِظَامِ مَنفِيُّون، يَستَلقُون مَرضَى فِي أَرَاضٍ بَعِيدَة،

وَالقَضِيَّةُ نَائِمَةُ، وَأَقوَى الحَنَاجِرِ تَخنُوقَةٌ بِدَمِهَا،

وَالشُّبَّان يُطَأْطِئُون رُؤُوسَهُم نَحَوَ الأرضِ حِين يَلتَقُون؛

لَكِن مِن أَجلِ هَذَا كُلِّه لَم تَرحَل الحُريَّة مِن المكان، وَلَا تَوَصَّل الحَاثِنِ إِلَى الهَيمَنَةِ الكَامِلَة.

فَحِين تَرحَل الحُريَّةُ مِن مَكَانٍ مَا لَا تَكُون المرَّةَ الأُولَى لِلرَّحِيل، وَلَا الثَّانِيةَ وَلَا الثَّالِقَة،

إِنَّهَا تَنتَظِر رَحِيلَ البَاقِين كُلِّهم، فَهِيَ آخِرُ الرَّاحِلِين.

وحِين لَا يَكُون هُنَاكَ مَزِيدٌ مِن ذِكرَيَاتٍ عَن الأبطّالِ وَالشُّهَدَاء، وَحِين تَكُون كُل بِقَاعِ الأرضِ قَد أُخلِيَت مِن حَيَاةٍ وَأُروَاجِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، آئيَذٍ فَحَسب سَتَفرَغ هَذِه البُقعَةُ مِن الأرضِ مِن الحُريَّةِ أُو فِكرَةِ الحُريَّة، وَيَتَوَصَّلُ الخَائِنُ إِلَى الهَيمَنَةِ الكَامِلَة.

> إِذَن فَلتَتَشَجَّع أَيُّهَا النَّوري الأُورُوبِي، وَأَيَّتُهَا النَّورِيَّة! فَحَتَّى لَو تَوَقَّفَ كُل شَيء فَلَيسَ عَلَيكَ أَن تَتَوقَف.

لَا أَدرِي مَا هَدَفُك (لَا أَدرِي مَا هَدَفِي أَنَا نَفسِي، وَلَا مَا هَدَفُ أَي شَيء)،

لَكِتِّي سَأَبَحَث بِدَأْبٍ عَنه حَتَّى فِي الإِحبَاط، فِي الهَزِيمَةِ، وَالفَقر، وَالفِكرَةِ الخَاطِئَة، وَالسَّجن- فَهُم أَيضًا عُظمَاء.

هَل نَظُن أَن الانتِصَارَ عَظِيم؟ هُو كَذَلِك - لَكِن يَبدُو لِي الآن، حَينَ لَا يُمكِن تَحقِيقُه، أَن الهَزِيمَةَ عَظِيمَة، وَأَن الموتَ وَالرُّعبَ عَظِيمَان.

## بُلدانٌ بلا اسم

أَيَّتُهَا الأُمَمُ السَّابِقَةُ عَلَى هَذِه الوِلايَاتِ بِعَشرَةِ آلَافِ عَام، وَبِعَشَرَاتِ الآلَافِ مِن الأعوَامِ قَبلَ هَذِه الوَلايَات،

أَيَّتُهَا العَنَاقِيدُ المَكَدَّسَةُ مِن العُصُورِ التِي نَشَأَ فِيهَا رِجَالٌ وَفِسَاءٌ مِثلَنَا وقَطَعُوا مِشْوَارَهُم وَرَحَلُوا،

يَا لَهَا مِن مُدُنٍ شَاسِعَة، مِن جُمهُورِيَّاتٍ مُنَظَّمَة، مِن قَبَائِل رَعَوِيَّة وَبَدو،

يَا لَهَا مِن تَوَارِيخَ، وَحُكَّامٍ، وَأَبطَالٍ، قَد يَسمُون عَلَى الآخَرِين جَمِيعًا،

يَا لَهَا مِن قَوَانِين، وَعَادَاتٍ، وَثَرَوَاتٍ، وَفُنُونٍ، وَثُرَاث،

يَا لَه مِن نَوعٍ مِن الزَّوَاج، مِن عَادَاتٍ، مِن خَصَاثِصَ جَسَدِيَّةٍ وفِرَاسَةٍ دِمَاغِيَّة،

يَا لَهَا مِن حُريَّةٍ وَعَبُودِيَّةٍ لَدَيهِم، وَمَا يَعتَقِدُون عَن الموتِ وَالرُّوح،

مَن كَانُوا أَذَكِيَاء وَحُكَمَاء، جَمِيلِين وَشَاعِريِّين، بِدَاثِيِّين وَمُتَخَلِّفِين،

لَا عَلَامَة، لَا سِجِل يَبقَى - وَمَع ذَلِكَ فَالكُل يَبقَى.

آهِ أَدرِي أَن أُولَئِكَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ لَم يَكُونُوا بِلَا غَايَة، بِأَكثَر مِمَّا نَحَنُ بِلَا غَايَة، أَدرِي أَنَّهُم يَنتَمُون إِلَى مُخَطَّطِ العَالَم تَمَامًا بِقَدرِ مَا نَنتَمِي إِلَيه الآن.

> عَن بُعدٍ يَقِفُون، لَكِنَّهُم يَقِفُون قُربِي، البَعضُ بِسِيمَاءَ بَيضَوِيَّةٍ مُثَقَّفًا وَهَادِئًا،

البَعضُ عُرِيَانٌ وَبِدَائِي، وَالبَعضُ كَمَجمُوعَاتٍ هَائِلَة مِن الحَشَرَات، البَعضُ فِي خِيَام، رُعَاةً، أَبَويُون، قَبَائِل، فُرسَان،

البَعضُ يَجُوسُون خِلَالَ الغَابَات، وَالبَعض يَعِيشُون فِي سَلَامٍ عَلَى المزَارِع، وَالكَد، وَالحَصَادِ، وَمَلء مَخَازِن الغِلَال،

وَالبَعض يَعبُرُون الطُّرُقَ المرصُوفَة، وَسطَ المعَابِد، وَالقُصُور، وَالمَصَانِع، وَالمَكتَبَات، وَالبَعض يَعبُرُون، وَالمَحاكِم، وَالمَسَارِح، وَالنُّصُبِ الرَّائِعة.

هَل هَوْلَاء البَلَايِينُ مِن النَّاسِ قَد رَحَلُوا فِعلًا؟ هَل هَوُلَاء النِّسَاءُ بِخِبرَاتِهِن القَدِيمَةِ عَن الأرض قَد رَحَلن؟ أَلَم يَبقَ لَنَا سِوَى حَيَوَاتِهِم، وَمُدُنِهِم، وَفُنُونِهِم؟ أَلَم يُحَقِّقُوا شَيئًا أَبَدًا ذَا قِيمَةٍ لأنفُسِهِم؟

إِنَّنِي أُؤمِن بِكُل هَوْلَاء الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الذِين مَلَأُوا البُلدَانَ المجهُولَة، بِكُل وَاحِدٍ يَعِيش فِي هَذِه السَّاعَةِ هُنَا أُو فِي مَكَانٍ آخَر، فِي خَفَاءٍ عَنَّا،

فِي تَنَاسُبٍ تَام مَعَ مَا نَشَأ مِنه فِي الحيَاة، ونَتِيجَةً لمَا قَامَ أُو قَامَت بِفِعلِه، والإِحسَاسِ به، وَالصَّيرُورَةِ إِلَيه، وَحُبِّه، وارتِڪاب إِثمِه، فِي الحيَاة.

أُؤمِن بِأَن نِهَايَةَ هَذِه الْأُمَمِ أُو أَي شَخصٍ فِيهَا لَيسَت بِأَكثَر مِمَّا سَتَكُون عَلَيه نِهَايَةُ أُمَّتِي، أُو نِهَايَتِي؛

وَلُغَاتُهم، وَحَكُومَاتُهم، وَزَوَاجُهم، وَأَدَبُهم، وَمُنتَجَاتُهم، وَأَلعَابُهم، وَحُرُوبُهم، وَأَخلَاقُهم، وَجَرَائِمُهم، وَسُجُونُهم، وَعَبِيدُهم، وَأَبطَالُم، وَشُعَرَاؤُهم،

أَشُك فِي أَن مُنجَزَاتِهِم مَا تَزَالُ تَنتَظِر بِغَرَابَةٍ فِي العَالَم غَير المرئِي بَعد، كَنَظَائِر لِمَا تَرَاكَم لَهُم فِي العَالَم المَرثِي،

أَشُك فِي أَنَّنِي سَأَلتَقِي بِهِم هُنَاك،

وَأَشُك فِي أَنَّنِي سَأَجِدُ هُنَاكَ كُل خُصُوصِيَّةٍ قَدِيمَةٍ لِهَذِه البُلدَانِ المجهُولَة.

https://telegram.me/maktabatbaghdad

# أغنية الحصافة

تَمَشَّيتُ الهوَينَى فِي شَوَارِع مَانهَاتِن مُتَأَمِّلًا، فِي الزَّمَانِ، وَالمَكَانِ، وَالوَاقِع- فِي أَشيَاء مِن هَذَا القَبِيل، وَمَعَهُم الحصَافَة.

الإِيضَاحُ الأخِيرُ يَبقَى دَائِمًا بِحَاجَةٍ إِلَى صِيَاعَةٍ بِشَأْن الحَصَافَة، سَوَاء مَا كَانَ صَغِيرًا أَم كَبِيرًا مَا يَسقُطُ بِهُدُوءٍ مِن الحَصَافَة ليُلَاثِم الحُلُود.

الرُّوح مِنهَا،

وَإِلَيهَا تَرجِعُ كُلُّ الآفَاق، وَمرَجعُ الجَمِيعِ إِلَى مَا يَنجُمُ مِنهَا،

كُل مَا يَقُوم بِهِ شَخصٌ مَا، وَيَقُولُه، وَيَعتَقِدُه، هُو نَتِيحَةٌ لَهَا،

لَا حَرَكَة يُمكِن أَن يَقُومَ بِهَا رَجُلُ أَو إمرَأَة، لِتُؤثِّر فِيه أَو فِيهَا ذَاتَ يَوم، أَو شَهرٍ، أَو أَي جَانِبٍ مِن عُمرِه المبَاشِر، أَو سَاعَةَ وَفَاتِه،

إِلَا وَتَقُومُ بِنَفسِ التَّأْثِيرِ عَلَيه أَو عَلَيهَا فِيمَا بَعد فِي المستَقبَل خِلَالَ عُمرِه غَير المبَاشِر.

وَغَيرُ المَبَاشِرِ شَأْنُه تَمَامًا شَأَن المَبَاشِرِ،

فَالرُّوحُ تَتَلَقَّى مِن الجَسَد بِقَدرِ مَا تَمنَحُ الجَسَد، إِن لَم يَكُن أَكثر.

مَا مِن كَلِمَةٍ أَو فِعلٍ وَاحِد، مَا مِن قَرحٍ تَنَاسُلِي، أَو تَغَيُّر فِي اللَّون، أَو تَحِيمِيَّة الاستِمنَاء، [ 655] فَسَادِ الشَّرِهِين أُو مُدمِنِي الخَمر، الاختِلَاسِ، الخُبثِ، الخِيانَةِ، القَتلِ، الإغوَاءِ، الدَّعَارَة، إِلاَ وَلَهَا عَوَاقِبُ المَّعَارَة، اللَّعَارَة، إِلاَ وَلَهَا عَوَاقِبُ حَقِيقِيَّة فِيمَا بَعدَ الموتِ مِثلَمَا قَبلَ الموت.

البِر وَالقُوَّةُ الشَّخصِيَّةُ هُمَا الاستِثمَارُ الوَحِيدُ الذِي يَفُوقُ كُلَّ شَيء.

لَا احتِيَاجَ لِمُوَاصَفَات، فَكُل مَا يَقُومُ بِه ذَكَرٌ أَو أُنثَى، هُو حَيَوِي، وَخَيـِّر، وَنَظِيف، هُو بَالِغُ التَّفعِ لَه أَو لَهَا،

فِي النَّظَامِ الصَّارِمِ لِلكُّونِ وَخِلَالَ مدّاه كُلِّه إِلَى الأبَد.

فَمَن كَانَ رَصِينًا يَتَلَقَّى الْخَيرِ،

بِدَائِيًّا كَانَ، أو مُجرِمًا، أو رَئِيسَ دَولَة، أو قَاضِيًا، أو مُزَارِعًا، أو بَجَّارًا، أو حِرَفِيًّا، أو أُمِّيًّا، أو شَابًّا، أو عَجُوزًا، سِيَّان،

فَالْخِيرُ سَيَحِلُ عَلَيه - كُل شَيءٍ سَيَحَل.

فَمَن يُؤثِّرُون الآن، مَن أَثَرُوا فِي زَمَنِهِم، بِصُورَةٍ فَردِيَّةٍ أَو جَمعِيَّة، سَيُؤثِّرُون أَبَدًا، طُوَالَ المَاضِي كُلِّه والحاضِرِ كُلِّه وَالمستقبَل كُلِّه،

وَكُلِ الْأَفْعَالِ الجُسُورَةِ فِي الْحُربِ وَالسِّلم،

كُلُّ عَونٍ قُدِّم إِلَى الأَقَارِبِ، وَالغُرَبَاءِ، وَالفُقَرَاءِ، وَالعَجَائِزِ، وَالمحرُونِين، وَالأبنَاءِ الصِّغَار، وَالأرَامِل، وَالمرضَى، وَالأَشخَاصِ الانطِوَائِيِّين،

كُلُّ إِنكَارٍ لِلذَّاتَ يَقِفُ رَاسِخًا وَمُتَرَفِّعًا عِندَ حُطَامِ السَّفِينَة، وَقَد رَأَى الآخَرِين يَملأُون مَقَاعِدَ القَوَارِب،

كُلُّ قُربَانٍ مِن ثَروَةٍ أُو حَيَاةٍ مِن أَجلِ القَضِيَّة العَظِيمَةِ القَدِيمَة، أُو مِن أَجلِ صَدِيق، أُو فِكرَة،

كُلُّ عَذَابَات المتَحَمِّسِين التي سَخَرَ مِنهَا جِيرَانُهُم،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

كُلُّ الحُب العَدْبِ اللَّامَحِدُودِ وَالمُعَانَاةِ الغَالِيَةِ لِلأُمهَاتِ، كُلُّ الأشخَاصِ الأُمَنَاءِ الذِينِ أَعيَتهُم المجَاهَدَاتُ المعلُومَةُ أَو المجهُولَة، كُلُّ العَظَمَةِ وَالْخَيرِ لَدَى الأُمَمِ القَدِيمَة مِما وَرَثْنَا شَذَرَاتِهَا، كُلُّ خَيرٍ عَشَرَاتِ الأُمَم القَدِيمَةِ المجهُولَةِ مِنَّا بِالإِسم، وَالرَّمَانِ، وَالمَّان، كُلُّ ذَلِك بَدَأَ دَائِمًا بِصُورَةِ رُجُولِيَّة، سَوَاء نَجَحَ أُم لَا،

كُلُّ إيحَاءَات العَقلِ السَّمَاوِي لِلإِنسَانِ أُو سَمَاوِيَّة فَمِه، أُو تَشكِيل يَدَيه العَظِيمَتين، كُلُّ ذَلِك تَم التَّفكِير فِيه أَو قَولُه جَيِّدًا اليَوم فِي أَي جُزءٍ مِن الكَوكب، أَو أَيِّ مِن النُّجُوم الهَاثِمَة، أُو أَيِّ مِن النُّجُومِ النَّابِتَة، مِن قِبَل مَن هُم هُنَاك مِثلَمَا نَحن

وَكُل مَا سَيَكُون مَوضِعَ تَفكِيرٍ أَو فِعلٍ مِندُ الآنَ مِنكَ أَيًّا مَن تَكُون، أَو مِن أَي أَحَد، يَتْرَاكَم، وَقَد تَرَاكَم، وَسَيَتْرَاكَم، إِلَى الكَينُونَاتِ التِي انبَنَقُوا مِنهَا، أُو سِيَنبَثِقُون.

فَهَل كُنتَ تَظُن أَن أَيَّ شَيءٍ قَد عَاشَ فَحسب لَحَظتَه؟ العَالَم لَا يُوجَد هَكَذَا، لَا جُزء نَابِضًا أَو غَيرَ نَابِضٍ مَوجُودٌ هَكَذا، ولَا وُجُودَ لاكتِمَالٍ بِدُون أَن يَكُون نَابِعًا مِن اكتمَالٍ سَابِقِ قَدِيم، نَابِعٍ مِن آخَر، بِدُونِ ذَلِكَ الشَّخصِ الأبعَد مِمَّا يُمكِن تَخَيُّلُه قَادِمًا أَقرَب قَلِيلًا مِن البِدَايَة مِن أَيّ

> فَكُل مَا يُشبِعُ الأروَاحَ حَقِيقِي؟ وَالْحَصَافَةُ تُشبِعِ تَمَامًا لَهَفَةَ وَشَرَاهَةَ الأروَاحِ، فَهِي ذَاتُهَا وَحدهَا مَا يُشبِعِ الرُّوحَ فِي النِّهَايَة، وَالرُّوحُ لَدَيهَا ذَلِكَ الكِبرِيَاءُ بِلَا حُدُودِ الذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى كُل دَريس سِوَى دَرسِهَا.

الآن أَتَنَفَّس كَلِمَةَ الحصَافَة التِي تَسِير جَنبًا إِلَى جَنبِ الزَّمَان، وَالمَكَان، وَالوَاقِع،

ذَلِكَ مَا يُجِيبُ عَلَى الكِبرِيَاءِ الذِي يَرفُضُ كُلَّ دَربِس سِوَى دَرسِه.

مَاهِيَّةُ الحَصَافَة لَا تُجتَزَأُ،

تَرفُضُ أَن تَفصِلَ جُزءًا مِن الحيَاةِ عَن أَيِّ جُزءٍ آخَر،

لَا تَجَتَزِئُ الصَّالِحَ عَنِ الطَّالِحِ أُو الحَيَّ عَنِ المِّت،

تُقَارِنُ كُلَّ فِكرَةٍ أُو فِعلٍ بِمَا يَرتَبِطُ بِه،

لَا تَعرِفُ إِمكَانِيَّةَ الغُفرَان أُو تَكفِيرًا بِالنِّيَابَة،

تَعرِفُ أَن الشَّابَّ الذِي خَاطَرَ بِحَيَاتِه بِرَبَاطَةِ جَأْشٍ وَفَقَدَهَا قَد أَحسَن صُنعًا إِلَى أَبعَد حَدِّ لِنَفسِه بِلَا شَك،

وَأَن مَن لَم يُخَاطِر أَبدًا بِحَيَاتِه، بَل يَحتَفِظُ بِهَا حَتَّى الشَّيخُوخَة فِي رَفَاهِيَةٍ وَدِعَة، رُبَّمَا لَم يُحقِّق شَيئًا لِتَفسِه جَدِيرًا بالذِّكر،

تَعرِفُ أَن هَذَا الشَّخصَ فَحَسب قَد تَعَلَّم حَقًّا كَيفَ يُفَاضِل بَين النَّتَائِج،

مَن يُفَضِّل الجَسَدَ وَالرُّوحَ عَلَى السَّوَاء،

مَن يُدرِك غَيرَ المبَاشِر الذِي يَعقُبُ بِالتَّأْكِيد المبَاشِر،

مَن فِي رُوحِه - تَحَتَ أَيِّ ظَرفٍ أَيًّا مَا كَان - لَا يُسرِع إِلَى الموتِ وَلَا يَتَحَاشَاه.

# المغــنِّية في السِّـجن

#### [1]

# يَا مَشهَدَ الشَّفَقَة، عَارٌ وَصَدَقَة! أَيَّتُهَا الفِكرَةُ المفزِعَة-أَنتِ رُوحٌ مُدَانَـة.

فَلتُدَوِّ بِاللَّازِمَةِ بِامتِدَادِ القَاعَة، السِّجن، مُتَصَاعِدَةً حَتَّى السَّقفِ، وَقِبَابِ السَّمَاءِ فِي الأَعَالِي، مُنصَبَّةً فِي سُيُولٍ مِن التَّنَاغُمِ فِي أَلِحَانٍ عَذبَةِ الكَآبَة وَقَوِيَّةٍ بِلَا مَثِيل، لِتَبلُغَ الحَارِسَ البَعِيدَ وَالحُرَّاسَ المسَلَّحِين، الذِين تَوقَّفُوا عَن المسِير، فَتَدفَعَ نَبضَاتِ المستَعِعِ إِلَى التَّوَقُّف نَشوَةً وَرَهبَة.

[2]

كَانَت الشَّمسُ خَفِيضَةً فِي الغَربِ ذَات يَومٍ شِتَاثِي، حَيثُ فِي مَمشًى ضَيِّقٍ فِي الأسفَل وَسطَ اللُّصُوصِ وَالخَارِجِين عَلَى القَانُون، (هُنَاكَ قُربَ مِثَاتِ الجَالِسِين مِن القَتَلَةِ وَالمُزَوِّرِين المَخَادِعِين، بِوُجُوهٍ مُتَحَجِّرَة، مِمَّن تَجَمَّعُوا بِكَنِيسَةِ الأَحَد دَاخِلَ جُدرَانِ السِّجن، وَحَولَهُم الحُرَّاس، كَثِيرُون، مُسَلَّحُون جَيِّدًا، يُرَاقِبُون بِعُيُونٍ يَقِظَة)، بِهُدُوءٍ خَطَت سَيِّدَةً مُمسِكَةً بِطِفلٍ صَغِيرٍ بَرِيء مِن يَدَيه، لِتُجلِسَه عَلَى مقَعدِه بِجِوَارِهَا عَلَى المنصَّة، وَهِيَ، مُفتَتِحَةً فِي البِدَايَةِ بِالآلَةِ المُوسِيقِيَّةِ افتِتَاحِيَّةً مُوسِيقِيَّةً خَفِيضَة، بِصَوتٍ يَتَجَاوَز الجَمِيع، غَنَّت تَرنِيمَة قَدِيمَةً غَرِيبَة.

> رُوحٌ سِجِينَةٌ بِالقُضبَانِ وَالأحزِمَة، تَصرُخ، التَّجدَة! آءِ التَّجدَة! وَتَعتَصِر يَدَيهَا، عَميَاء العَينَين، دَامِيَةَ الصَّدر، بِلَا غُفرَرَانٍ، بِلَا بَلسَم رَاحَة.

تَخطُو ذِهَابًا وَإِيَابًا بِلا انتِهَاء، أَيَّنُهَا الأَيَّامُ عَلِيلَةُ القَلب-! يَا لَيَالِي الفَزَع! لَا يَد صَدِيق، وَلَا وَجهًا حَبِيبًا، لَا عَطفَ يَأْتِي، وَلَا كَلِمَة رَحْمَة.

لَم يَكُن أَنَا مَن ارتَكَبَ الإِثم، فَالْجَسَدُ القَاسِي هُو مَا جَرَّنِي إِلَيه؛ وَرَغم أُنَّنِي قَاوَمتُ طَوِيلًا بِشَجَاعَة، كَانَ الْجَسَدُ أَقوَى بِكَثِيرٍ مِنِّي.

أَيَّتُهَا الرُّوحِ السَّجِينَةُ العَزِيزَةُ احتَمِلِي لِبُرهَة، فَعَاجِلًا أَو آخِلًا سَتَحَلِ الرَّحَمَةُ الأكِيدَة؛ لِتُطلِقَ سَرَاحَك وَتَحمِلَكِ إِلَى بَيتِك، فَالمَوتُ الغَفُورُ السَّمَاوِي سَيَأْتِي.

[ 660 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

# لَا إِدَانَةَ أُخرَى، وَلَا عَار، وَلَا صَدَقَة! فَارِحَلِي- رُوحًا أَعتَقَهَا الرَّب!

[3]

تَوَقَّفَت المغَنَّيَة،

أَلقَت نَظرَةً وَاحِدَةً شَامِلَةً مِن عَينَيهَا الهَادِئتَين الصَّافِيَتَين عَلَى جَمِيع هَذِه الوُجُوهِ المقلُوبَة،

بَحَرُّ غَرِيبٌ مِن وُجُوهِ السِّجنِ، أَلفُ وَجهٍ مُختَلِفٍ، مَاكِرٍ، وَحشِي، مُتَغَصِّنٍ وَجَمِيل، ثُم نَاهِضَةً، عَادَت عَلَى امتِدَادِ المَر الضَّيِّق فِيمَا بَينَهُم،

فِيمَا تُلَامِسُهُم تَنُّورَتُهَا مُصدِرَةً حَفِيفًا فِي الصَّمت،

وَاختَفَت مَع أَطفَالِهَا فِي الغَسَق.

فِيمَا حَطَّ عَلَى الجَمِيعِ، مُدَانِين وَحُرَّاسًا مُسَلَّحِين كَانُوا مُنفَعِلِين،

حَل صَمتُ وَسُكُونُ للَحظَةِ بَاهِرَة،

(فَنَسيَ المَدَانُونِ السِّجنَ، وَنَسيَ الحُرَّاسُ بَنَادِقَهُم المشحُونَة)

مَعَ نَشِيجٍ عَمِيقٍ شِبه مَكبُوتٍ وَصَوتِ رِجَالٍ أَشرَارٍ يُطَأَطِئُون رُؤُوسَهُم وُيُوشِكُون عَلَى البُكَاء،

وَالتَّنفُّسِ المُتَشَنِّجِ لِلشُّبَّانِ، وَذِكرَيَاتِ البَيت،

وَصَوتِ الأُم فِي الهَدهَدَةِ، وَعِنَايَةِ الأُختِ، وَالظُّفُولَةِ السَّعِيدَة،

استَيقَظَت الرُّوحُ الخّامِدَةُ طَوِيلًا عَلَى الذِّكرَيَات؛

لَحَظَةٌ بَاهِرَةٌ آنَئِذٍ- لَكِن فِيمَا بَعد، فِي اللَّيلِ المعزُول، بِالنِّسبَةِ لِلكَثِيرِين، الكَثِيرِين مِنهُم،

بَعدَ أَعوَام، حَتَّى فِي لَحَظَةِ المَوت، استُعِيدَت اللَّارَمَةُ الحَزِينَة، وَاللَّحن، وَالصَّوتُ،

وَالكَّلِمَات، وَالسَّيِّدَةُ الطَّوِيلَةُ الهَادِئَةُ تَمشِي فِي المَر الضَّيِّق، وَالأُغنِيَة النَّائِحَةُ مِن جَدِيد، وَالمَغنِّيَةُ فِي السِّجن تُغَنِّى :

يَا مَشهَدَ الشَّفَقَة، عَارٌ وَصَدَقَة! أَنَّيُهَا الفِكرَةُ المفزِعَة-أَنتِ رُوحٌ مُدَانَة.

### تغريدةً لزمَن الليلك

غَرِّد لِي الآن مِن أَجِل بَهجَةِ زَمَن اللَّيلَك (العَاثِدِ في الذِّكرَيَات)، اختَر لِي أَيُّهَا اللِّسَانُ وَالشِّفَاه إِكرَامًا لِلطَّبِيعَة، ذِكرَيَاتِ الصَّيفِ الأبكَر، لَلِم لِي إِشَارَات التَّرِحِيبِ (مِثلَمَا يُلَملِمُ الأطفَالُ الحَصَى أَو القَوَاقِعَ المربُوطَةَ بِخَيط)، ضَع فِي أُبرِيل وَمَايُو الضَّفَادِعَ التِي تَنِق فِي المستَنقَع، فِي الأثِير الغَض، وَالنَّحِلَ، وَالفرَاشَات، وَالدُّورِيُّ بِنَغَمَاتِه البِّسِيطَة، وَالعُصفُورَ الأزرَقَ وَالسُّنُونُو الجَريءَ، دُون نِسيَان "نَقَّار الخشَب" الذِي يُومِض بأجنحته الذَّهَبيَّة، وَالضَّبَابَ المُشمِسَ الهَادِئ، وَالدُّخَانَ الملتَصِق، وَالبُخَار، وَوَمِيضَ الميّاه بِمَا فِيهَا مِن سَمَك، وَاللَّازَورِدَ فِي الأعلَى، كُل هَذَا مَرحٌ وَوَامِض، وَالغُدرَانَ التي تَجري، وَغَابَاتِ القِّيقَب، وَهَشَاشَةِ أَيَّام فِبرَايِر وَصُنعَ السُّكُّر، وَعُصفُورَ أَبِي الحِنَّاء حَيثُ يَحجِل، مُشرِقَ العَينَين، بُنِّي الصَّدر، مَعَ نِدَاءٍ مُوسِيقِي صَافٍ عِندَ الشُّرُوق، وَمِن جَدِيدٍ عِندَ الغُرُوب، أَو طَاثِرًا مُنَتَقِلًا بَين أَشجَارِ التُّقَاحِ بِالبُستَان، بَانِيًا عُش رَفِيقَتِه، وَالثَّلجَ الذَّاثِبَ فِي مَارِس، وَالصَّفصَافِ الذِي يُنبِثُ بَرَاعِمَه الصَّفرَاءَ المخضَّرَّة، فَهُوَ أُوَانُ الرَّبِيعِ هُنَا! وَالصَّيفُ هُنَا! وَمَا هَذَا الكَّامِنُ فِيهِ وَالنَّابِعُ مِنه؟ أَيَّتُهَا الرُّوحُ، مُطلَقَةُ السَّرَاحِ - هُو القَلَقُ بَعدَ مَا لَا أُدرِي؛

فَتَعَالَي، بِلَا مَزِيدٍ مِن التَّلَكُّو هُنَا، فَلنَمضِ بَعِيدًا بِلَا إِبطَاء!

آهِ لَو يُمكِنُ لِلمَرهِ التَّحلِيقُ كَطَائِر!

آهِ لَو يَهرُب، لَو يُبحِر قُدُمًا مِثلَمَا فِي سَفِينَة!

لَو يَنسَل مَعَكِ أَيَّتُهَا الرُّوحِ، فَوقَ الكُل، فِي الكُل، كَسَفِينَةٍ عَلَى الميّاه؛

مُلَملِمًا هَذِه الإِيمَاءَات، وَالافتِتَاحِيَّات، وَالسَّمَاءَ الزَّرقَاء، وَالعُشبَ، وَقَطَرَات نَدَى

الصَّبَاح،

وَأَرِيجَ اللَّيلَك، وَالأَجْمَات بِالأورَاقِ الْخَضرَاءِ الدَّاكِنَةِ بِشَكِلِ القَلب،

وَبَنَفْسَجَ الْغَابَة، وَالْأَزَاهِيرَ الصَّغِيرَةَ الرَّهِيفَةَ الشَّاحِبَة التِي تُدعَى البَرَاءَة،

كَعَيِّنَاتٍ وَأُنوَاعٍ لَا لِذَاتِهَا فَحَسب، بَل لِنَاخِهَا،

لأُزَيِّن الأجَمَةَ التِي أُحِب- لأُغَنِّي مَعَ الطُّيُور،

تَغرِيدَةً مِن أَجلِ بَهجَةِ زَمَن اللَّيلَك، العَائِد فِي الذِّكرَيَات.

# خطوط خارجية لضَريح (دُفن ج. ب. عام 1870)[\*]

[1]

مَاذَا يُمكِن أَن نُغَيِّ، يَا أَنتَ يَا مَن بِالضَّرِيح؟ أَيَّة أَلوَاح، خُطُوطٍ خَارِجِيَّة، نُعَلِّقُهَا لَك، أَيُّهَا المِليُونِير؟ لَا نَعرِفُ الحَيَاةَ التِي عِشتَهَا، إِلَّا أَنَّك مَشَيتَ أَعوَامَك فِي المقايَضَة، وَسطَ أُوكَارِ السَّمَاسِرَة، بِلَا بُطُولَةٍ، بِلَا حَربٍ، بِلَا مَجد.

[**2**]

صَمتًا، يَا رُوجِي، بِأَجفَانٍ مُطَاطِئةٍ، كَأَنَّمَا فِي انتِظَار، كُنِت أَتَامَّل، مُشِيحًا وَجهِي عَن جَمِيعِ النَّمَاذِج، عَن نُصُبِ الأبطَال.

فِيمًا خِلَالَ المشَاهِدِ الدَّاخِلِيَّة،

<sup>[\*]</sup> هو المليونير، فاعل الخير، جورج بيبُودي بنيوانجلند، الذي خصص منحة بمبلغ 2 مليون دولار (مبلغ فادح آنذاك) لدعم الجنوب الأمريكي، في أعقاب الحرب الأهلية.

انبَثَقَت فِي صَمتٍ، بِصُورَةٍ خَيَالِيَّة (كَطُلُوعِ فَجرِ الشَّمَالِ فِي اللَّيل)، لَوحَاتُّ مُبدِعَةٌ، نُبُوئِيَّةٌ، مِشَاهِدُ بِلَا تَجسِيد، عُرُوضٌ رُوحِيَّة.

في أُحدِهَا، بَدَا بَيتُ أَحَدِ الشَّغِّيلَةِ وَسطَ شَوَارِعِ المدِينَة، بِعدَ انتِهَاءِ عَمَلِه اليَومِي، نَظِيفًا، بِسِيمَاء عَذبَة، مُشعلًا ضَوء الجاز، كُنِسَت السِّجَّادَةُ وأُشعِلَت نَارٌ في الموقِد البِهِيج.

> في أَحدِهَا، مشهَدُ المَخَاضِ المَقَدَّس، أَنْجَبَت أُم سَعِيدَةٌ بِلَا أَلَم طِفلًا رَائِعًا.

فِي أَحدِهَا، فِي وَجبَةِ صَبَاحٍ سَخِيَّة، كَان أَبَوَان مُسَالِمَان يَجلِسَان مَع أَبنَاءٍ رَاضِين.

فِي أَحدِهَا، فِي ثُنَائِيَّاتٍ وَثَلَاثِيَّات، شُبَّان، مُحَتَشِدِين بِالمُئَات، كَانُوا يَمشُون فِي الدُّرُوبِ وَالشَّوَارِع وَالطُّرُق، نَحو مَدرَسَةٍ ذَات قُبَّةٍ عَالِيَة.

> فِي أُحدِهَا ثُلَاثِي جَمِيل، الجُدَّة، وَالإِبنَةُ الحَبِيبَة، وَابنَةُ الابنَةِ الحَبِيبَة، جَالِسَات، يَتَحَدَّثن وَيَقُمن بِالحِيَاكَة.

فِي أَحدِهَا، عَلَى امتِدَادِ مُتَتَالِيَةٍ مِن الغُرَفِ الأرستُقرَاطِيَّة، وَسطَ كُتُبٍ وَجَرَائِدَ كَثِيرَة، وَلَوحَاتٍ عَلَى الجُدرَان، وَتَمَاثِيلَ صَغِيرَةٍ رَاثِعَة،

# [ 666 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

كَانَت تَجِمُوعَاتُ مِن الرَّحَّالَة، وَالحِرَفِيِّين الشُّبَّان والكِبَار، الوَدُودِين، يَقرَأُون، وَيَتَحَادَثُون.

جَمِيعُ عُرُوضِ الحَيَاةِ الكَادِحَة، جَمِيعُهَا، حَيَاةُ المدِينَةِ وَالرِّيف، وَالنِّسَاءِ، وَالرِّجَالِ والأطفَال، وَالدَّاتُهُم المُشبَعَة، مَسفُوعِين بِالشَّمس وَمشُوبِين لِذَاتِ مَرَّةٍ بِالبَهجَة، وَالزَّوَاجُ، وَالشَّارِعُ، وَالمُصنَعُ، وَالمزرَعَةُ، وَعُرفَةُ المنزِل، وَعُرفَة المسكن، وَالشُّعٰلُ وَالكَدحُ، وَالحَمَّام، وَمَبنَى الألعَابِ، وَالملعَبُ، وَالمكتبَةُ، وَالكُليَّة، الطَّالِب، وَلدًا أو فَتَاةً، يَمضِي إِلَى الأمَام لِيتَعَلَّم، الطَّالِب، وَلدًا أو فَتَاةً، يَمضِي إِلَى الأمَام لِيتَعَلَّم، المُعتَنَى بِه، وَالمُنتَعِلُ الحَافِي، يَتِيمُ الأبِ وَالأُم، الجَاثِعُ المُشبَعُ، وَالسَّمَاوِيَّة، المَضادَفَة).

[3]

فَيَا مَن بِهَذَا الضَّرِيح، مِنكَ هَذِه المشَاهِد، أَيُّهَا المَانِحُ السَّخِي، بِلا انتِهَاء، رَاصِدًا هَدَايَا الأرضِ، الكَبِيرَةَ كَالأرض، اسمُكَ أَرضٌ، ذَاتِ جِبَال، وَحُقُولٍ وَمَد وَجَزر.

وَلَا بِينَابِيعِك وَحدَهَا، فَأَنتَ أَنهَار، بِك، بِشَوَاطِئِك يَا نَهرَ كُونِّيكتِيكت، بِك وَبِكُل حَيَاتِكَ المُثمِرَةِ يَا نَهرَ التِّيمزِ العَجُوز، بِك يَعْسِل بُوتُومَاك الأرضَ التِي وَطَأَهَا وَاشِنطُن، بِك يَا بَاتَابِسكُو[\*]، أَنتَ الـ هَدسُون، أَنتَ المِيسِيسِيبِي بِلا نِهَايَة- وَلَستَ وَحدَك، بَل يَنطَلِق إِلَى البِحَارِ العَالِيَة، فِكرِي، بِذِكرَاه.

<sup>[\*]</sup> بوتوماك: نهر بشرق الولايات المتحدة، ينطلق من قِرجِينيا الغربية عبر واشنطن إلى خليج شيسابيك؛ باتابسكو: نهر بولاية ميريلاند الوسطى. وجميع الأسماء الواردة بالمقطع هي أسماء أنهار أميريكية.

### خارجًا من وراء هذَا القناع

(في مواجهة صورة شخصية)

#### [1]

خَارِجًا مِن وَرَاءِ هَذَا القِنَاعِ المَحنِي المصنُوعِ بِلَا بَرَاعَة،

مِن هَذِه الأُضوَاءِ وَالظِّلَالِ، دِرَامَا الجَمِيع هَذِه،

هَذَا الحِجَابِ العَادِي لِلوَجه الذِي أُحتَوِيه بِدَاخِلِي مِن أُجِلِي، بِدَاخِلِكَ مِن أُجلِك،

بِدَاخِل كُل وَاحِدٍ مِن أَجلِه،

(ترَاجِيدِيَّاتُ، أَحزَانُ، ضَحِكُ، دُمُوع- أَيَّتُهَا السَّمَاء!

المسرَحِيَّاتُ المشبُوبَةُ الوَلُود التِي أَخفَاهَا هَذَا الحِجَابِ!)

مِن هَذَا السَّطحِ الصَّقِيلِ لِسَمَاءِ الرَّبِ الْأصفَى وَالأكثَر سَكِينَة،

وَهَذِه الغِشَاوَة لِوَكرِ الشَّيطَانِ المهتّاج،

وَخَرِيطَةِ جُغْرَافِيَا القَلبِ هَذِه، هَذِه القَارَّةِ الصَّغِيرَةِ اللَّانِهَائِيَّة، وَهَذَا البَحرِ الصَّامِت؛

خَارِجًا مِن تشَابُكَاتِ هَذَا الكُوكب،

هَذَا الجرمِ الفَلَكِي الفَرِيد بِأَكثَر مِن الشَّمسِ أُو القَمَرِ، بِأَكثَر مِن المشتَرَى، وَالزُّهرَة،

هَذَا التَّكثِيف لِلكُّون (بَل الكُّون الوَحِيد هُنَا،

هُنَا الفِكرَة، الكُل فِي هَذِه القَبضَة المَخفِيَّةِ الغَامِضَة)؛

هَذِه العيُونِ المَبرقَشَةِ، الوَامِضَةِ إِلَيكَ لِتَعبُرَ إِلَى زَمَن المستَقبَل، لِتَنطَلِقَ وَتُدَوِّم خِلَالَ الفَضَاء دَائِرَةً فِي مَدَارٍ مَائِل، لِتَنبَعِثَ مِن هَوْلَاء، إِلَيكَ أَيًّا مَن تَكُون- نَظرَة.

[2]

يَا رَحَّالَةَ الأَفكَارِ وَالسِّنِين، السِّلِمِ وَالحَرب، أَيُّهَا الشَّبَابُ الآفِلُ ذُو الحَطوِ الوَاسِع وَالمُمرِ المتوسِّط، أَيُّهَا الشَّبَابُ الآفِلُ ذُو الحَطوِ الوَاسِع وَالمُمرِ المتوسِّط، (إِذَ اكتَمَلَ الجُزِءِ الأُولِ مِن حِكَايَةٍ مَا وَأُزِيحَ جَانِبًا، وَهَا هُو القَّانِي، أُعنِيَاتُ، ومُغَامَرَاتُ، وتَأَمُّلَاتُ، لِيَنغَلِقَ الآن)، مُتمَهِّلًا لِلَحظَةِ هُنَا وَالآن، أَستَديرُ فِي مُواجَهَتِك، مُتمَهِّلًا لِلَحظَةِ هُنَا وَالآن، أَستَديرُ فِي مُواجَهَتِك، مُتمَهِّلًا لِلَحظةِ هُنَا وَالآن، أَستَديرُ فِي مُواجَهَتِك، مُتمَهِّلًا لللَّحِقةِ مَفتُوحَة، مُتوقِقة، أَو نَافِذَةٍ مَفتُوحَة، مُتوقِقة، أَو نَافِذَةٍ مَفتُوحَة، مُتوقِقة، أَو نَافِذَةٍ مَفتُوحَة، مُتوقِقةًا، مُنحَنِيًا، كَاشِفًا رَأْسِي، أُحيِّيكَ أَنتَ بِاللَّاتِ، للسَحَبَ وَأُمسِكَ بِرُوحِكَ ذَاتَ مَرَّةٍ بِلَا انفِصَالٍ عَن رُوحِي، لَا سَفر.

#### تعبيسر

#### [1]

تَعبِيرٌ، مِعيَارُ، احتِشَاد، تَصمِيم، وَالقُدرَةُ السَّمَاوِيَّة عَلَى التُّطقِ بِالكَلِمَات؛ فَهَل أَنتَ مُفَوَّه وَطَلقُ اللِّسَانِ مِن طُولِ المحَاوَلَة؟ مِن الممَارَسَةِ القَوِيَّة؟ وَالجَسَدِيَّة؟

هَل تَمضِي فِي هَذِه الأرَاضِي الفِسِيحَةِ فَسِيحًا مِثلَهَا؟

أُتَوَاتِيكَ فِي الأُوَانِ القُدرَةُ السَّمَاوِيَّةُ عَلَى الثُّطقِ بِالكَلِمَات؟

فَبَعدَ سَنَوَاتٍ عَدِيدَةٍ فَحَسب، بَعدَ العِفَّة، وَالصَّدَاقَةِ، وَالنَّسل، وَالْحَصَافَة، وَالعُري، بَعدَ وَطءِ الأرضِ وَمُجَاوَرَة النَّهرِ وَالبُحيرَة،

بَعدَ حنجُرَةٍ مُتَحَرِّرَة، بَعد استِيعَابِ عُصُورٍ، وَأُمزِجَةٍ، وَأَجنَاسٍ، بَعدَ المعرِفَة، وَالحُريَّةِ، وَالجِرَائِم،

بَعد الإِيمَانِ الكَامِل، بَعدَ التَّطهُّرَاتِ، وَالتَّسَامِيَات، وَإِزَالَةِ العَقَبَات،

بَعد هَذَا وَأَكثَر، يُمكِن تَمَامًا أَن تُوَاتِي رَجُلًا مَا، امرَأَةً مَا، القُدرَةُ السَّمَاوِيَّةُ عَلَى التُطقِ بالكَلِمَات؛

آئيذٍ يُسرِعُ الجَمِيعُ نَحَوَ ذَلِكَ الرَّجُلِ أَو تِلكَ المرأَة – لَا أَحَد يَرفُض، الجَمِيعُ حَاضِرُون، الجيوش، السَّفُن، الآقارُ العَتِيقَة، المكتبَاتُ، لَوحَاتُ الرَّسم، المَاكِينَاتُ، المدُن، الجيوشُ، السَّدَاقةُ، الألم، اللَّصُوصِيَّة، القَتل، الطُّمُوح، فِي صُفُوفٍ عُكَرَة، مُكَارَة،

يَندَفِقُون كَمَا يُرَادُ لَهُم أَن يَسِيرُوا طَائِعِين خِلَال فَم ذَلِكَ الرَّجُلِ أَو تِلكَ المرأة.

آه مَا الذِي يَكمُن دَاخِلِي فَيجعَلَنِي أَرتَعِد هَكَذَا إِزَاءَ الأصوَات؟ مُؤَكَّدُ أَن أَيًّا مَن يَتَحَدَّثُ إِلَيَّ بِالصَّوتِ المناسِب، فَسَأْتَبَعُه أُو أَتَبَعُهَا، مِثلَمَا يَتَبَعُ المَاءُ القَمَرَ، صَامِتًا، بِخُطِّي سَاثِلَة، فِي أَيِّ مَكَانٍ بِالكُوكَبِ.

الجَمِيع يَنتَظِرُون الأصوَات المَنَاسِبَة؛ فَأَين هُو العُضوُ البَارِعُ الرَّاثِع؟ أَينَ هِي الرُّوحُ الرَّاقِيَة؟ فَأَنَا أَرَى كُلَّ كُلِمَةٍ نُطِقَت هُنَا لَهَا وَقعُ أَعمَق، أَعذَب، جَدِيد، مُستَحِيلٌ بِتَعبِيرٍ أَقَل.

أَرَى أَذَهَانًا وَشِفَاهًا مُطبَقَة، طُبُولًا وَمَعَابِدَ صَامِتَة، إِلَى أَن يَأْتِي مَا يَملِكُ إِمكَانِيَّةَ أَن يَفَتحَ أُو يَقرَع، إِلَى أَن يَأْتِي مَا يَملِكُ إِمكَانِيَّةَ إِخرَاجِ مَا يَكمُن نَائِمًا أَبَدًا مُتَأَهِّبًا فِي جَمِيعِ الكلِمَات.

### إليه ذلك الذِي صُلِب

رُوجِي لرُوحِكَ يَا أَخِي العَزِيز،

فَلَا تَكتَرِث لأنَّ كَثِيرِين يَنطِقُون بِاسمِك وَلَا يَفهَمُونَك،

فَأَنَا لَا أَنطِقُ بِاسمِك، لَكِنِّي أَفهَمُك،

أَصطَفِيكَ بِفَرَجٍ يَا رَفِيقِي لأُحَيِّيكَ، وَأُحَيِّي مَن مَعَك، فِيمَا قَبل وَفِيمَا بَعد، وَهَوْلاء القَادِمِين أَيضًا،

لأَنَّنَا جَمِيعًا نَكِدَحُ مَعًا لِنَقل نَفسِ الوَصِيَّةِ وَالإِرث،

نَحَنُ بِضعَةُ أَكْفَاء لَا نُبَالِي بِالبُلدَان، لَا نُبَالِي بِالأزمَان،

نَحن، أَبنَاء جَمِيع القَارَّات، جَمِيع الطَّوَائِف، المُؤمِنِين بِجَمِيع الأديَان،

الرُّحَمَاء، المُدرِكِين، المتَوَاصِلِين مَعَ النَّاس،

نَمشِي صَامِتِين وَسطَ النِّرَاعَات وَالمِزَاعِم، لَكِنَّنَا لَا نُنكِر المُتنَازِعِين وَلَا أَيَّ زَعم، نَسمَع الصِّيَاحَ وَالصَّخَب، تَمتَد إِلَينَا النِّرَاعَاتُ، وَالحَسَدُ، وَالاتِّهَامَاتُ المَضَادَّةُ مِن كُل جَانِب،

يُطبِقُون عَلَينَا بِصُورَةٍ مُتَعَجرِفَةٍ لِيُحِيطُوا بِنَا، يَا رَفِيقِي،

لَكِنَّنَا نَمشِي غَيرِ عَابِثِينٍ، أَحرَارًا، عَلَى الأرض كُلِّهَا، مُرتَّحِلِين هُنَا وَهُنَاكَ إِلَى أَن نَصنَع بَصمَتَنَا التِي لَا تُمحَى عَلَى مَر الزَّمَنِ وَالعُصُورِ المُختَلِفَة،

إِلَى أَن نُتخِمَ الزَّمَنَ وَالعُصُورَ، لَعَلَّ رِجَالَ وَنِسَاءَ الأجناسِ، فِي أَزِمَانٍ قَادِمَةٍ، يُصبِحُون أُخوَةً وَأَحِبَّاءَ مِثلَنَا.

# أيها المجرمون عند المحاكمةِ بالمحاكم

أَيُّهَا المجرِمُون عِندَ المحَاكَمَةِ بِالمحَاكِم،

أَيُّهَا المَّتَهَمُون فِي زَنَازِين السُّجُون، أَيُّهَا القَتَلَةُ المدَانُون المُصَفَّدُون المُكَبَّلُون بِالحدِيد،

مَن أَنَا أَيضًا غَيرُ المحَاكَم أَو السَّجِين؟

أَنَا الفَظ وَالشَّيطَانِي شَأَنَ أُيِّ وَاحِدٍ، دُونَ أَن يَكُونَ مِعصَمَاي مُكَبَّلَين بِالحَدِيد، أَو كَاحِلَيَّ بِالحَدِيد؟

> أَيَّتُهَا العَاهِرَاتُ المزدَهِيَاتُ عَلَى الأرصِفَةِ أَو الإِبَاحِيَّاتُ فِي حُجرَاتِكُن، مَن أَنَا لأعتبرَكُن أَكثَر إِبَاحِيَّةً مِنِّي؟

أَيُّهَا المُلُومِ! إِنَّنِي أَعتَرف أَنَا عربَانِ! (أَيُّهَا المُعجَبُون، لَا تَمدَحُونِي لَا تُجَامِلُونِي فَأَنتُم تَجعَلُونَنِي أَجفُل، إِنَّنِي أَرَى مَا لَا تَرون أَعرِف مَا لَا تَعرِفُون).

فَدَاخِلَ عِظَامِ الصَّدرِ هَذِه أُستَلقِي مَوصُومًا تَحنُوقًا، تَحتَ هَذَا الوَجهِ الذِي يَبدُو بَالِغَ الجُمُود يَجرِي مَد وَجَزرُ الجَحِيم دَائِمًا، فَالشَّهَواتُ وَالنَّذَالَةُ مَقبُولَةٌ مِنِّي،

[ 674 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَمَع الجَانِحِين أَمشِي بِحُبِّ مُتَّقِد، أَشعُر بِأَنِّي وَاحِدٌ مِنهُم- أَنتَمِي أَنَا نَفسِي إِلَى أُولَئك المدّانِين وَالعَاهِرَات، وَابتِدَاءً مِن الآن لَن أُنكِرَهُم- فَكَيفَ يُمكِنُنِي إِنكَارُ نَفسِي؟ \_\_\_\_\_

### قوانين للإبداع

### قَوَانِين للإِبدَاع،

لِلفَنَّانِين وَالقَادَةِ الأشِدَّاء، لِسُلَالَةٍ جَدِيدَةٍ مِن مُعَلِّمِي أَمِيرِيكَا وَمُثَقَّفِيهَا الرَّائِعِين، لِلعُلَمَاءِ النُّبَلَاء وَالمُوسِيقِيِّين القَادِمِين.

لَابُد لِلجَمِيع مِن الإِحَالَةِ إِلَى مَجمُوعِ العَالَم، وَالْحَقِيقَةِ المُكَثَّفَةِ لِلعَالَم، فَلَن يَكُون هُنَاكَ مَوضُوعٌ بِهَذَا الوُضُوحِ- فَجَمِيعُ الأعمَال سَتُصَوِّر الِقَانُونَ السَّمَاوِي لِلمُوَارَبَة.

فَمَا الإِبدَاعِ فِي ظَنَّك؟

مَا الذِي سَيُشبِعُ الرُّوحَ فِي ظَنِّك، عَدَا المَشي بِحُرِّيَّةٍ وَبِلَا أَيِّ تَعَالٍ؟ مَا الذِي سَأُلمِحَ إِلَيكَ بِه بِمثةِ طَرِيقَة فِي ظَنِّك، سِوَى أَن الرَّجُلَ أَو المرأَة بِرَوعَةِ الإِلَه؟ وَأَنَّه لَم يَعُد هُنَاكَ وُجُودٌ لإِلَه سَمَاوِي سِوَاكَ أَنْتَ نَفسك؟ وَأَنَّه لَم يَعُد هُنَاكَ وُعِيْدِه فِي النِّهَايَةِ الأَسَاطِيرُ الأَقدَمُ وَالأَحدَث؟ وَأَنَّكَ أَو أَي وَاحِدٍ عَلَيه مُقَارَبَةُ الإِبدَاعِ مِن خِلَالِ هَذِه القَوَانِين؟

# [ 676 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

\_\_\_\_

## إلى عاهرة عاديَّة

فَلتَكُونِي هَادِئَة - كُونِي عَلَى رَاحَتِكِ مَعِي - فَأَنَا وَالت وِيتمَان، لِيبرَالِي وَشَهوَانِي كَالطَّبِيعَة،

لَن أُنكِرَكِ إِلَى أَن تُنكِرَكِ الشَّمس،

لَن تَأْبَى كَلِمَاتِي أَن تَتَلأَلا وَتُصدِرَ الحَفِيفَ لَكِ إِلَى أَن تَأْبَى المَيَاهُ أَن تَتَلأَلا لَكِ، وَتَأْبَى الأَورَاقُ أَن تُصدِرَ الحَفِيفَ لَك. الأُورَاقُ أَن تُصدِرَ الحَفِيفَ لَك.

إِنَّنِي أَضرِبُ لَكِ مَوعِدًا يَا فَتَاتِي، وَأَطلُبُ مِنكِ أَن تَقُومِي بِالاستِعدَادِ لِتَكُونِي جَدِيرَةً بمُقَابَلَتى،

وَأَطلُبُ مِنكِ أَن تَكُونِي صَبُورَةً وَمِثَالِيَّةً إِلَى أَن أَجِيء.

حَتَّى آنَئِذٍ أُحَيِّيكِ بِنَظرَةٍ لَهَا مَعْزَاهَا فَلَا تَنسِينِي.

# كُنتُ أَبحثُ طَوِيـلًا

كُنتُ أَبِحَثُ طَوِيلًا عَنِ الغَايَات،

عَن مفتَاجٍ لِتَارِيخِ الماضِي مِن أَجلِي، وَمِن أَجلِ هَذِه الأَنَاشِيد- وَالآنِ وَجَدتُه، لَا يَكمُن فِي تِلكَ الْحُرَافَات المَتَكَرِّرَةِ فِي المكتَبَات (لَا أَقبَلُهَا وَلَا أَرفُضُهَا)،

لَا يَكُمُن فِي الْأَسَاطِيرِ وَلَا فِي أَيِّ شَيءٍ آخَرٍ،

إنه في الحاضِر- هُو هَذِه الأرضُ اليَوم،

إِنَّه فِي الدِّيمُوقرَاطِيَّة - (المخرَجُ وَالغَايَةُ لِلمَاضِي كُلِّه)،

إِنَّه حَيَاةُ رَجُلٍ أَو امرَأَةٍ اليَوم - الرَّجُلِ العَادِيِّ اليَوم،

إنَّه فِي اللُّغَات، وَالعَادَاتِ الاجتِمَاعِيَّة، وَالآدَابِ، وَالفُنُون،

إِنَّه فِي العَرضِ الكَبِيرِ للأشيَاءِ الاصطِنَاعِيَّة، وَالسُّفُنِ، وَالمَاكِينَات، وَالسِّيَاسَةِ،

وَالعَقَاثِد، وَالتَّطوُّرَات الحَدِيثَة، وَالتَّبَادُل بَين الأَمَم،

كُل شَيء مِن أَجلِ مَا هُو حَدِيث- كُل شَيءٍ مِن أَجلِ الرُّجُلِ العَادِي اليَوم.

### فكسرة

عَن الْأَشْخَاصِ الذِين بَلَغُوا مَرَاتِبَ عَالِيَة، وَالاحتِفَالَات، وَالثَّروَة، وَالزَّمَالَات الدِّرَاسِيَّة، وَمَا شَابَه؛

(بِالنِّسبَةِ لِي فَكُل هَوْلَاء الأشخَاصِ قَد بَلَغُوا بُؤَرًا لِلفَسَادِ بَعِيدَةً عَنهُم، إِلَا أَنَّهَا تُؤثِّر عَلَى أجسَادِهِم وَأَروَاحِهِم،

لِهَذَا فَكَثِيرًا مَا يَبدُون لِي كَالِجِين وَعَرَايَا،

وَكَثِيرًا- بِالنِّسِبَةِ لِي- مَا يَخدَع كُل وَاحِدٍ الآخَرِين، وَيَخدَعُ نَفسَه أُو تَخدَعُ نَفسَهَا،

وَجَوهَرُ الحِيَاةِ لَدَى الكُلِ، أَي السَّعَادَة، مُتخَمُّ بِفَضَلَاتِ النَّزوَاتِ العَفِنَة،

وَكَثِيرًا- بِالنِّسبَةِ لِي- مَا يَمُر هَوَلَاء الرِّجَال وَالنِّسَاء بِلا انتِبَاهِ عَلَى الوَقَائِع الحقيقيَّة لِلحَيَاة، وَيَذهَبُون إِلَى الوَقَائِع الرَّائِفَة،

وَكَثِيرًا- بِالنِّسبَةِ لِي- مَا يَعِيشُون حِسبَمَا تَقضِي العَادَاتُ، لَكِن لَا أَكثَر، وَكَثِيرًا- بِالنِّسبَةِ لِي- مَا يَكُونُون تَحُرُونِين، مُتَسرِّعِين، يَمشُون نَائِمِين فِي الغَسَق).

### مُعجـزَات

عَجَبًا، مَن الذِي يَقُومُ بِالكَثِيرِ مِن المعجِزَات؟ بِالنِّسبَةِ لِي لَا أُدرِي شَيئًا إِلَّا عَن المعجِزَات، فَسَواء كُنتُ أَمشِي فِي شَوَارِع مَانهَاتِن، أُو أَرمُقُ بِنَظرَةٍ أُسطُحَ المَنَازِل فِي اتِّجَاهِ السَّمَاء، أُو أخوض بقَدَمَين حَافِيَتَين فِي امتِدَادِ الشَّاطِئ عَلَى حَافَّةِ المَاءِ تَمَامًا، أُو أَقِف تَحتَ الأشجَارِ فِي الغَابَة، أُو أَتَحَدَّثُ ذَاتَ يَومٍ مَع أَيِّ وَاحِدٍ أُحِبُّه، أَو أَنَام فِي السَّرِير فِي اللَّيلِ مَعَ أَيِّ وَاحِدٍ أُحِبُّه، أُو أُجلِسُ إِلَى المَائِدَة فِي العَشَاءِ مَعَ البَاقِين، أُو أَتَطَلُّهُ إِلَى الغَرَبَاءِ فِي مُوَاجَهَتي لدَى السَّفَر بِالعَرَبَة، أُو أَتَفَرَّجُ عَلَى نَحل العَسَل المُنهَمِكِ حَولَ الخَلِيَّةِ ذَاتَ يَومٍ صَيفِي فِي الأَصِيلِ، أُو عَلَى الحيَوَانَات تَرعَى فِي الحُقُول، أُوعَلَى الطُّيُورِ، أُو رَوعَةِ الحَشَرَاتِ فِي الهَوَاءِ، أُو رَوِعَةِ الغُرُوبِ، أَو النُّجُومِ المضِيئَةِ فِي هُدُوءٍ وَإِشرَاقٍ، أُو الاستِدَارَةِ الرَّهِيفَة النَّحِيلَة الفَاتِنَة لِلقَمَرِ الجِدِيدِ فِي الرَّبيعِ؛ فَهَوْلَاء مَعَ البَاقِين، الوَاحِدُ وَالكُل، مُعجِزَاتٌ بِالنِّسبَةِ لِي، الكُل يُشِيرٍ، لَكِن كُلَّ وَاحِدٍ مُستَقِل وَفي مَوضِعِه.

# [ 680 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

بِالنِّسبَةِ لِي كُل سَاعَة مِن الضَّوهِ وَالظَّلَام مُعجِزَة، كُل بُوصَةٍ مُكعَّبَةٍ فِي المكَانِ مُعجِزَة، كُل يَارِدَةٍ مُرَبَّعَةٍ مِن سَطحِ الأرضِ تَمتَد عَلَى نَفسِ النَّحو، وَكُل قَدَمٍ مِن الدَّاخِل تَحَتَشِدُ مَعَ مَثِيلَتِها.

البَحرُ- بِالنِّسبَةِ لِي- مُعجِزَةٌ دَائِمَة، وَالْأسمَاكُ التِي تَسبَح- الصَّخُور- حَرَكَةُ الأموَاج- السُّفُن بِمَا فِيهَا مِن نَاس، أَيَّة مُعجِزَاتٍ غَرِيبَة فِيهَا؟

### شَرَر مِن العجَـلَة

حَيثُ يَمضِي زِحَامُ المدِينَةِ المتَوَاصِلُ طُوَالِ اليَوم، أَنضَم مُنسَحِبًا إِلَى تَجمُوعَةِ أَطفَالٍ يَتَفَرَّجُون، أَتَوَقَّفُ جَانِبًا مَعهُم.

عِندَ الإِفرِيزِ قُربَ حَافَّةِ الرَّصِيف، يَعمَل سَنَّانُ سَكَّاكِين عَلَى عَجَلَتِه يَسِن سِكِينًا ضَخمَة، مُنحَنِيًا يُمسِكُ بِهَا بِعِنَايَةٍ إِلَى الحَجَر، بِقَدَمِه وَرُكبَتِه، يِخَطوٍ تحسُوب يَستَدِيرُ بِسُرعَةٍ، وَهوَ يَضغَط بِيدٍ خَفِيفَةٍ لَكِن صَارِمَة، يَنطَلِقُ آنَئِذٍ إِلَى الأَمَام فِي دَفقَاتٍ ذَهَبِيَّة غَزِيرَة، الشَّرَرُ مِن العَجَلَة.

المشهد وكُل تَفَاصِيلِه، كيفَ تَشُدُّنِي وَتُؤثِّر فِيَّ، العَجُورُ بِذَقنِه الحادَّةِ الحزينة مَعَ مَلَابِسَ بَالِيَة وَشَرِيطٍ عَرِيضٍ مِن الجِلدِ لِلكَتِف، أَنَا نَفْسِي، مُتَدَفِّقًا مُنسَابًا، كَشَبَحٍ يَظِفُو بِغَرَاْبَة، مَسلُوبًا هُنَا الآن وَمَأْخُوذًا، وَالمجمُوعَة (عُصِبَةٌ لَا مُبَالِيَة وَسَطَ مُحِيطٍ شَاسِع) والمجمُوعة (عُصبَةٌ لَا مُبَالِية وَسَطَ مُحِيطٍ شَاسِع) الأطفال الهَادِئُون، اليَقِظُون، مَجرَى الشَّوَارِع الصَّاخِب، الشَّامِخ، الضَّجِر، الحَرِيرُ الحَفِيضُ المَبحُوح لِلحَجَر المِدَوِّم، وَالتَّصلُ المتلَّامِسُ بِخِفَّة، الشَّرَا، مُسَاقِطًا إِلَى الأَجنَابِ بِاندِفَاعٍ، فِي أَمطارٍ صَغِيرَةٍ مِن ذَهَب، شَرَر العَجَلَة.

# [ 682 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### إلى تلميذ

هَل الإِصلَاحُ مَطلُوب؟ أَهوَ مِن خِلَالِك؟ كُلَّمَا تَعَاظَمَت الحَاجَة إِلَى الإِصلَاح، تَعَاظَمَت حَاجَتُك إِلَى الشَّخصِيَّة لِتَحقِيقِه.

أَنت! أَلَا تَرَى كَم هُو مُفِيدٌ أَن تَملِكَ عَينَين، وَدَمَّا، وَقَوَامًا، نَقِيًّا وَعَدَبًا؟ أَلَا تَرَى كَم هُو مُفِيدٌ أَن تَملِكَ هَذَا الجَسَدَ وَالرُّوحَ بِحَيثُ حِينَ تَدخُل وَسطَ الرِّحَام يَدخُل مَعَك جَو مِن الرَّغِبَةِ وَالهَيمَنة، وَيُؤخَذُ كُل وَاحِدٍ بِشَخصِيَّتِك؟

أَيُّهَا الجَدَّابِ! عَلَيكَ بِالجَسَدِ مِرَارًا وَتِكِرَارًا! وَلتَمضِ، يَا صَدِيقِي العَزِيز، لتَتَخَلَّى عِندَ الحَاجَةِ عَن كُل شَيءٍ آخَر، وَابدَأُ اليَوم فِي تعوِيدِ نَفسِكَ عَلَى الجُرأَة، وَالوَاقِع، وَالتَّقدِيرِ الذَّاتِي، وَالوضُوح، وَالتَّسَايِ، لَا تَهدَأُ قَبلَ أَن تَأْسِرَ الانتِبَاة وَتَنشُرَ ذَاتك الكَامِنَة فِي شَخصِيَّتِك.

## متجلِّيًا مُنبثِقًا من الثنايا

مُتجَلِّيًا مُنبَثِقًا مِن ثَنَايَا المرأَةِ يَأْتِي الرَّجُلُ مُتَفَتِّحًا، وَدَائِمًا مَا يَأْتِي مُتَفَتِّحًا،

مُتَجَلِّيًا فَحَسب مُنبَثِقًا مِن أَروَع النِّسَاءِ عَلَى الأرض يَأْتِي أَروَعُ رَجُلٍ عَلَى الأرض، مُتَجَلِّيًا مُنبَثِقًا مِن أَكثَر النِّسَاءِ مَوَدَّةً يَأْتِي أَكثَرُ الرِّجَال مَوَدَّة،

مُتَجَلِّيًا مُنبَثِقًا فَحَسب مِن الجَسَدِ الرَّائِع لِامرَأَةٍ يُمكِن لِرَجُلٍ أَن يَتَشَكَّل فِي جَسَدٍ فَاتِن،

مُتَجَلِّيةً مُنبَثِقَةً فَحَسب مِن القَصَائِد العَصِيَّةِ عَلَى التَّقلِيدِ لامرَأَةٍ يُمكِن أَن تَأْتِي قَصَائِدِي)؛ قَصَائِدُ الرَّجُل (مِن هُنَا فَحَسب تَأْتِي قَصَائِدِي)؛

مُتَجَلِّيًا مُنبَثِقًا مِن المرأَةِ القَوِيَّةِ الشَّاجِّةِ التِي أُحِبُّهَا، مِن هُنَا فَحَسب يُمكِن أَن يَظهَرَ الرَّجُلُ القَوِيُّ الشَّامِخُ الذِي أُحِبُّه،

مُتَجَلِّيًا مِن العِنَاقِ القَوِي لِلمَرَأَةِ مَفتُولَةِ العَضَلَاتِ التِي أُحِبُّهَا، مِن هُنَا فَحَسب يَأْتِي العِنَاقُ القَوِيِّ لِلرَّجُل،

مُتَجَلِّيًا مُنبَثِقًا مِن ثَنَايَا عَقلِ المَرأَةِ تَأْتِي كُل ثَنَايَا عَقلِ الرَّجُل، المطِيع كَمَا يَنبَغِي، مُتَجَلِّيةً مُنبَثِقةً مِن عَدَالَةِ المرأَة تَتَجَلَّى كُل االعَدَالَة،

مُتَجَلِّيًا مُنبَثِقًا مِن تَعَاطُف المرأَةِ كُلُّ التَّعَاطُف؛

فَالرَّجُل شَيءٌ عَظِيم عَلَى الأُرضِ وَخِلَالَ الأَبَدِيَّة، لَكِن كُل ذَرَّةٍ مِن عَظَمَةِ الرَّجُلِ تَتَجَلَّى مُنبَثِقَةً مِن المرأَة؛

فِي البَدءِ يَتَشَكَّلُ الرَّجُل فِي المرأَة، وَبَعدَهَا يُمكِن أَن يَتَشَكَّلَ فِي ذَاتِه.

[684]

## مَا أنا في النهاية

مَا أَنَا فِي النِّهَايَةِ إِلَّا أَن أَكُونَ طِفلًا، مَسرُورًا بِصَوتِ اسمِي؟ مُعِيدَه مرَارًا وَتِكرَارًا؛ أَقِف مُنعَزِلًا لأسمَع- لَا أَكِل أَبَدًا.

وَاسمُكَ أَيضًا بِالنِّسبَةِ لَك؛ فَهَل ظَنَنتَ أَن لَا وُجُود هُنَاكَ سِوَى لِطَرِيقَتَين أُو ثَلَاث لِنُطقِ صَوتِ اسمِك؟

## الكَــون

### هُو مَا يَشمَل التَّنُوعِ وَمَا هُو الطَّبِيعَة،

مَا يُشَكِّل اتِّسَاعَ الأرض، وَفَظَاظَةَ وَجِنسَ الأرض، وَبِر الأرضِ العَظِيمَ، وَالتَّوَازُنَ أَيضًا،

مَن لَم تَنظُر عَينَاه مِنَ النَّافِذَةِ إِلَى الأَمَام بِلَا غَايَةٍ، أَو مَن عَقلُه يَشُدُّ الحَضُورَ إِلَيه بِرُسُلِ بِلَا هَدَف،

مَن يَحتَوِي المؤمِنِين وَغَيرَ المؤمِنِين، العَاشِقُ الأكثَر جَلَالًا،

مَن يَحتَفِظ كَمَا يَنبَغِي بِثَالُوثِ تَوَازُنِه أُو تَوَازُنِهَا الوَاقِعِي، وَالرُّوحِي، وَالجَمَالِي أُو الفِكري،

من حِينَ يَتَأَمَّل الجَسَدَ يَجِد جَمِيعَ أَعضَائِه وَأَجزَائِه رَائِعَة،

من، خَارِجَ نَظرِيَّةِ الأرضِ وَجَسَدِه أو جَسَدِهَا، يُدرِك بِتَمَاثُلَات ثَاقِبَةٍ جَمِيعَ التَظرِيَّات الأُخرَى،

هُو نَظِريَّةُ مَدِينَة، وَقَصِيدَة، وَالسِّيَاسَةُ العُليّا لِهَذِه الولايَات،

مَن يُؤمِن لَا بِكَوكَبِنَا وَشَمسِه وَقَمَرِه فَحَسب، بَل بِكُوَاكِب أُخرَى بِشُمُوسِهَا وَأَقمَارِهَا،

مَن، إِذ يَبنِي مَنزِلًا لِنَفسِه أُو لِنَفسِها، لَا مِن أَجلِ يَومٍ بَل مِن أَجلِ الزَّمَٰن كُلِّه، يَرَى الأُجنَاس، وَالعصُورَ، وَالأَزْمَانَ، وَالأَجيَال،

هُو المَاضِي، وَالحَاضِر، كَائِنَين هُنَاك، كَالفَضَاء، بِلَا انفِصَالٍ بَينَهمَا.

[ 686 ]

### https://telegram.me/maktabatbaghdad

\_\_\_\_

# قَد يمتدح الآخرُون مَا يحبُّون

قَد يَمتَدِحُ الآخَرُونِ مَا يُحِبُّونِ؟

أَمَّا أَنَا، مِن ضِفَافِ المِيسُّورِي الجَارِي، فَلا أَمتَدِح شَيئًا فِي الفَن أُو أَيَّ شَيءٍ آخَر، إِلَى أَن يَستَنشِقَ جَيِّدًا جَو هَذَا النَّهر، وَأَيضًا عَبَقَ البَرَارِي الغَربِيَّة، وَيَزفرَه كُلَّه مِن جَدِيد.

## مَن يعرف دَرسي الكامِل؟

مَن يَعرفُ دَرسِي الكَامِل؟

فَيَا رَثِيسَ العُمَّالِ، الرَّحَّالَةَ، الصَّبِي الحِرَفِي، الكَّاهِنَ وَالمُلحِد،

أَيُّهَا المفَكِّرُ الغَبِي وَالمفَكِّرُ الحَكِيم، الآبَاءُ وَالْأَبنَاءُ، التَّاجِرُ، الموَظَّفُ، الحمَّالُ وَالزُّبُون،

النَّاشِرُ، المؤلِّف، الفَنَّان، وَالتَّلمِيذ - اقتَرِبُوا وَابدَأُوا؛

ذَلِكَ لَيسَ دَرسًا- إِنَّه يُسقِطُ القُضبَان فِي دَرسٍ جَيِّد،

وَذَلِكَ الدَّرسَ فِي آخَرٍ، وَكُلَّ دَرسٍ فِي آخَرَ دَائِمًا.

القَوَانِينُ العَظِيمَةُ تَقُوم وَتَنتَشِرُ بِلَا جَدَل، وَأَنَا بِنَفسِ الأُسلُوب، فَأَنَا صَدِيقُهَا، أُحِب لَهَا أَن تَمضِي وَتَمضِي، فَلَا أِتَوَقَّفُ وأُحَيِّي.

أَستَلقِي شَارِدَ الدِّهنِ وَأَسمَع حكَايَاتٍ جَمِيلَةً عَن الأشيَاءِ وَمَنطِق الأشيَاء، هِي بَالِغَةُ الجَمَالِ إِلَى حَد أَنَّنِي أُجبِرُ نَفسِي عَلَى سَمَاعِهَا.

لَا يُمكِنُنِي قَولُ مَا أَسمَع لأيِّ شَخصٍ- لَا يُمكِنُنِي قَولُه لِنَفسِي- إِنَّه بَالِغ الرَّوعَة.

وَهُوَ لَيسَ شَيئًا صَغِيرًا، هَذَا الكَوكُبُ المستَدِيرُ وَالْحَيَوِي الذِي يَتَحَرَّكَ بِدِقَّةٍ بَالِغَةٍ فِي [ 688 ]

### https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَدَارِه إِلَى الأَبَدِ أَبَدًا، بِلَا هَفَوَةِ وَاحِدَةٍ أَو كَذِبٍ لِثَانِيَةٍ وَاحِدَة، لَا أَظُن أَنُّه قَد صُنِع فِي سِتَّةِ أَيَّام، وَلَا عَشرَةِ آلَافِ سَنَة، وَلَا عَشرَةِ بَلَايِينِ سَنَة، وَلا تَم التَّخطِيطُ لَه وَبُنِي شَيئًا فَشَيئًا مِثلَمَا يُخَطِّطُ مِعمَارِيُّ وَيَبنِي مَنزِلًا.

> لَا أَظُن أَن سَبِعِينَ عَامًا هِي زَمَنُ رَجُل أَو امرَأَة، وَلَا أَن سَبِعِينَ مِليُون عَام هِي زَمَن رَجُل أَو امرَأَة، وَلَا أَنَّ الأعوَام سَتُوقِفُ أَبَدًا وُجُودِي، أَو أَيَّ وُجُودٍ آخَر.

أَهوَ مُدهِشُ أَنَّنِي لَابُد أَن أَكُون خَالِدًا؟ مِثلَمَا كُلُّ وَاحِدٍ خَالِد؛ أَعرِفُ أَنَّه مُدهِش، لَكِن بَصَرِي بِنَفسِ الدَّرَجَةِ غَرِيبٌ، وَغَرِيبَةٌ بِنَفسِ الدَّرَجَةِ كَيفِيَّةُ حَملي فِي رَحِم أُمِّي،

وَكَيفَ مَرَرتُ مِن طِفلٍ فِي مَرحَلَةِ الحَبو لِصَيفَين وَشِتَاءَين إِلَى مَرحَلَةِ المفَاصِل وَالمَشي-كُل هَذَا بِنَفسِ الدَّرَجَةِ غَرِيب.

وَأَن تُعَانِقَكَ رُوحِي فِي هَذِه السَّاعَةِ، وَأَن يُؤَثِّرَ كُلُّ مِنَّا فِي الآخَر دُونَ أَن يَرَى أَحَدُنَا الآخَرَ أَبَدًا، وَقَد لَا يَرَاه أَبَدًا، لَهو غَرِيبٌ تَمَامًا.

> وَأَن يُمكِنَنِي التَّفكِيرُ فِي أَفكَارٍ مِن هَذَا القَبِيلِ لَهُو رَائِعٌ تَمَامًا، وَأَن يُمكِنَنِي تَذكِيرُك، فَتُفَكِّر فِيهَا، وَتَعرِف أَنَّهَا حَقِيقِيَّة، لَهُو رَاثِعٌ تَمَامًا.

وَأَن يَدُورِ القَمَرُ حَولَ الأرض وَمَع الأرض، لهَو رَائِعٌ بِنَفس القَدر، وَأَن يُوَازِنَا نَفسَيهِمَا مَعَ الشَّمسَ وَالتُّجُومِ لَهو رَائِعٌ بِنَفسِ القَدر.

#### امتحًانَات

الجَمِيعُ يَخضَعُون لَهَا حَيثُ يَقبَعُون، كَامِنِين، آمِنِين، وَأَرْوَاحُهُم بَعِيدَةُ المَنَالِ عَن التَّقَصِّي،

فَلَا التَّقَالِيد، وَلَا السُّلطَاتِ الخَارِجِيَّة هِي القُضَاة،

فَهُم قُضَاةُ السُّلطَاتِ الخَارِجِيَّةِ وَجَمِيع التَّقَالِيد،

إِنَّهُم يُرسِّخُون فِيمَا يَمضُون مَا يُرسِّخُهُم فَحَسب، وَيَتَمَاس مَعَهُم؟

وَلِهَذَا كُلِّه، فَهِي فِي دَوَاخِلِهِم دَائِمًا لِيُرسِّخُوا مَا هُو بَعِيد وقَرِيبٌ بِلَا أَي استِثنَاء.

#### الشُّعلة

عَلَى شَاطِئِي فِي الغَربِ الشَّمَالِي، فِي مُنتَصَفِ اللَّيل، تَقِفُ مَجَمُوعَةُ صَيَّادِين مُتَرَقِّبَة، بَعِيدًا فِي البُحَيرَة الممتَدَّةِ أَمَامَهُم، يَصِيدُ آخَرُون بِالحِرَابِ أَسمَاكَ السَّلمُون، وَقَارِبُ الكَانُو، وَهوَ شَيءٌ مُعتِمٌ، يَتَحَرَّكُ قَاطِعًا الميَاة السَّودَاء، حَامِلًا شُعلَةً تَتَوَهَّجُ فِي المَقَدِّمَة.

## يًا نجمَـة فرنسا

71-1870

يَا نَجَمَةَ فرنسَا، إشْرَاقُ أَمَلِك وَقُوِّتِك وَالتِمَاعِك، كَسَفِينَةٍ فَخُورَةٍ تَقُود الأُسطُولَ طَوِيلًا، يَلِيقُ اليَوم بِحُطَامٍ أَطَاحَت بِه عَاصِفَة، بِهَيكلٍ بِلَا أشرِعَة، وَوَسطَ الجُمُوع شِبه الغرِيقَة المجنُونَةِ المترَاحِمَة، لَا دَفَّةَ وَلَا قَائد دَفَّة.

نَجَمَةُ مُبتَلَاةٌ بالعَتمَة، كُوكَبُ لَا لِفرَنسَا وَحدَهَا، بَل رَمِزُ شَاحِبٌ لِرُوحِي، وَآمَالِه الحَمِيمَة، التَّضَالُ وَالجُرأة، الغَضَبُ السَّمَاوِي مِن أَجلِ الحُريَّة، وَالطُّمُوحَاتُ إِلَى المَثَالِ البَعِيد، وَأَحلَامُ المَتَحَمِّسِين بِالأُخُوَّة، بِالرُّعبِ مِن الطَّاغِيةِ وَالكَاهِن.

> نَجَمَةً مَصلُوبَة - بَاعَهَا الْحَوَنَة، نَجَمَة لَاهِنَةً عَلَى أُرضِ الموتِ، أَرضِ البُطُولَة،

[ 692 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَرضٍ غَرِيبَة، مَشبُوبَة، مَاكِرَة، لَعُوب.

أَيُّهَا البَائِسُون! لَن أُوبِّخَكُم الآنَ عَلَى أَخطَائِكُم، وَتَفَاهَاتِكُم، وَآثَامِكُم، وَآثَامِكُم، وَوَقَاهَاتِكُم، وَآثَامِكُم، فَوَيلَاتُكُم وَآلَامُكُم التِي بِلَا مَثِيل خَفَّفَت مِنهَا جَمِيعًا، وَجَعَلَتكُم مُقَدَّسِين.

فَوسط أخطَائِكُم الكَثِيرَة أَنتُم هَدَفُ نبيل، وَفِي ذَلِك لَن تَبِيعُوا حَقًّا أَنفُسَكُم مَهما كَانَ الشَّمَن، فِي ذَلِك لَا بُد أَنَّكُم صَحَوتُم بَاكِين مِن نَومِكُم المخدَّر، فِي ذَلِك، وَجِيدِين وَسطَ شَقِيقَاتِكُم، العِملَاقَات، اقتلَعتُم مَن أَصَابُوكُم بِالعَار، فِي ذَلِك، لَم تَستَطِيعُوا، وَلَن تَستَطِيعُوا، الخُصُوعَ لِلأصفادِ المعتَادَة، هَذَا الصَّلِيب، وَوَجهكم الشَّاحِب، وَأيدِيكُم وأقدَامكُم المثقُوبَة، وَالحَربَة مَعْرُوسَةٌ فِي جَنبِكُم.

> أَيَّتُهَا النَّجمَة! يَا سَفِينَةَ فرَنسَا! فَلتَرُدِّي الصَّاعَ وَالإِعيَاءَ الطَّوِيل! فَلتَتَحَمَّل أَيُّهَا الكَوكُبُ المبتَلَى! وَوَاصِلِي أَيَّتُهَا السَّفِينَة!

> > مُؤكَّدُ شَأْنَ سُفُن الجَيِيع، أَن الأرضَ ذَاتهَا، ثَمرَةَ النِّيرَان المُعِينَةِ وَالسَّدِيمِ المُضطَرِم، سَتَخرُج فِي النِّهَايَةِ فِي قُوَّةٍ وَجَمَالٍ مِثَالِيَّين، قُدُمًا مِن تَشَنُّجَاتِ غَضَيِهَا وَسُمُومِهَا، إِلَى الأَمَام تَحَت الشَّمسِ التِي تَتبَعُ مَسَارَهَا، هَكذَا أَنتِ يَا سَفِينَةَ فرَنسَا!

الأيَّامُ انقَضَت، وَالغُيُومُ انقَشَعَت،

انتَهَى الكَدحُ، وَالْحَلَاصُ المنتَظَر طَوِيلًا،

حِينَمَا، يَا لَلعَجَب! وُلِدتِ مِن جَدِيدٍ، أَعلَى العَالَمِ الأُورُوتِي،

(في سَعَادَةٍ مُتَجَاوِبَةٍ آنَدَاك، كَوَجهٍ لِوَجهٍ فِي البَعِيد، لِتَعكِسِي كُولُومبِيَا حَبِيبَتنَا)،

مِن جَدِيدٍ نَجَمَتُك يَا فرَنسَا، خَجَمَةً مُشرِقَةً فَاتِنَة،

وَفِي سَلَامٍ سَمَاوِي، أَصفَى، أَكثَر إِشرَاقًا مِن أَي وَقتٍ مَضَى،

سَتَضِيء إِلَى الأبَد.

## مُروِّض الشِّيــران

هُنَاكَ يَأْتُون لَه بِالقِّيرَانِ فِي عُمرِ الظَّلَاث وَالأربَع سَنَوَات لِيُرَوِّضَهَا، وَيَأْخُذُ العِجلَ الأكثر وَحشِيَّةً فِي العَالَم وَيَقمَعُه وَيُرَوِّضُه، وَيَرُوضُه، وَيَمضِي بِلَا خَوفٍ بِلَا أَيِّ سَوطٍ إِلَى حَيثُ يَهتَاجُ العِجلُ هُنَا وَهُنَاكَ فِي البَاحَة، وَيَمضِي بِلَا خَوفٍ بِلَا أَيِّ سَوطٍ إِلَى حَيثُ يَهتَاجُ العِجلُ هُنَا وَهُنَاكَ فِي البَاحَة، رَأْسُ العِجل تَنتَفِضُ فِي قَلَقٍ إِلَى أَعلَى فِي الهَوَاء بِعَينَين غَاضِبَتَين، لَكِ النَّوضُه هَذَا المروِّض؛ لَكِن انظُرُوا! كَم سَرِيعًا مَا يَرُولُ غَضَبُه – حَم سَرِيعًا مَا يُرَوِّضُه هَذَا المروِّض؛ انظُرُوا! فَإِلَى جِوَارِ المَزَارِع مِئَةُ ثَورٍ شَابٍ وَعَجُوزٍ، وَهُوَ الرَّجُلِ الذِي قَامَ بِتَروِيضَهَا، يَعرفُونَه جَمِيعًا، وَجَمِيعًا شَعُوفُون بِه؛ انظُرُوا! فَالبَعضُ حَيَوَانَاتٌ جَمِيلَة، ذَات سِيمَاء مُتَرَقِّعَة؛

في كُونتِيَّةٍ شَمَالِيَّةٍ بَعِيدَةٍ فِي إِقلِيم المرَاعِي الهَادِئ،

يَعِيش صَدِيقِي المرَارِع، مَوضُوعُ قَصِيدَتِي، مُرَوِّضًا شَهِيرًا لِلثَّيرَان،

ظَهره، وَالبَعضُ رَمَادِيُّ مُوسَّى بِخُطُوطٍ دَاكِنَة،

البَعضُ لَدَيه قُرُون عَرِيضَةٌ مُنفَرِجَة (عَلاَمَةٌ جَيِّدَة)- انظُرُوا! الجِلد المشرِق، انظُرُوا، عَلَى جَبهَتَى الاثنَين نُجُوم- انظُرُوا، الأجسَادَ الدَّاثِرِيَّةَ وَالظُّهُورَ العَرِيضَة، كَيفَ يَقِفُون بِثَبَاتٍ بِزَاوِيَةٍ قَاثِمَةٍ عَلَى سِيقَانِهِم- يَا لَهَا مِن عُيُون ذَكِيَّة! كَيفَ يَرقُبُون مُرَوِّضَهُم- يَأْملُون فِي اقتِرَابِه مِنهُم- كَيفَ يَستَدِيرُون لِيَنظُرُوا وَرَاءَه!

وَالبَعضُ بِلَونٍ أَصفَر بُرتُقَالِي، وَالبَعض مُبَرقَش، وَأَحدُهَا لَدَيه خَط أَبيَض يَمتَد بطُولِ

يَا لَه مِن تَعبِيرٍ مَلهُوف! حَم هُم قَلِقُون حِين يَتَحَرَّك بَعِيدًا عَنهُم؛ الآنَ أَتَعَجَّبُ مِن الكَيفِيَّةِ التِي يُمكِنُ أَن يَبدُو عَلَيهَا لَهُم (تَتَلَاشَى الكُتُبُ، وَالشَّيَاسَةُ، وَالقَصَائِد- كُل شَيءٍ آخَر يَتَلَاشَى)، أَعْتِرفُ أَنَّنِي لَا أَحسِدُ سِوَى فِتنَتِه- صَدِيقِي الصَّامِت، الأُتِي، الشَّمَالِيَّة المَّعرَفُ فَور هُنَاكَ فِي حَيَاتِه بِالمرَارِع، المَاعِي الهَادِئ. فِي الشَّمَالِيَّة البَعِيدَةِ، فِي إقلِيم المرَاعِي الهَادِئ.

## فِكرة رجل عجُوز عن المدرسة

(لافتتاح مدرسة عامة، كامدِن، نيوجيرسي، 1874)

فِكْرَةُ رَجُلٍ عَجُوزٍ عَن المدرسَة، رَجُل عَجُوزِ يُلَملِم ذِكريَاتٍ وَأَزَاهِيرَ شَابَّةً لَا يَقدِرُ عَلَيهَا الشَّبَابُ نَفسُه.

> الآنَ فَحَسب أَعرِفُك، أَيَّتُهَا السَّمَاوَاتُ الفَاتِنَةُ الشَّفَقِيَّة - يَا نَدَى الصَّبَاحِ عَلَى العُشب!

> > وَهَذَا مَا أَرَى، هَذِه العُيُونَ الوَامِضَة، هَذِه الحَيَوَات الشَّابَّة، هَذِه الخَيَوَات الشَّابَّة، هَذِه الخَيَوَات الشَّابَّة، البِنَاءَ، وَالتَّجهِيز كَأْسطُولٍ مِن السُّفُن، السُّفُنِ الخَالِدَة، المُبحِرَةِ لِفَوْرِهَا إِلَى البِحَارِ بِلا حُدُود، فِي رِحلَةِ الرُّوح.
> > فِي رِحلَةِ الرُّوح.

أَتَحِمُوعَةُ مِن الأولَادِ وَالبَنَاتِ فَحَسب؟ أَهِيَ فَحَسب التَّهجِئَةُ، وَالكِتَابَةُ المُرهِقَةُ، وَفُصُولٌ تَستَعمِل الأرقَام؟ مَدرَسَةُ عَامَّةُ فَحَسب؟

آهِ بَلِ أَكثَر، أَكثَر بِلَا حُدُود؛

(إِذ رَفَع جُورِج فُوكس صَرِخَتَه المَحَذِّرَة: "أَهَذِه الكَومَةُ مِن القِرمِيد وَالملَاط، هَذِه الأَرضِيَّاتُ، وَالتَّوَافِذُ، وَالأُسيِجَةُ الميِّتَة، تُسمُّونَهَا الكَنِيسَة؟ ذَلِك لَيسَ الكَنِيسَةَ أَبَدًا- الكَنِيسَةُ أَروَاحُ حَيَّة، حَيَّةُ أَبَدًا").

> وَأَنتِ يَا أَمِيرِيكَا، هَل تَقُومِين بِالحِسَابَات الحَقِيقِيَّةِ مِن أَجلِ حَاضِرِك؟ وَأَنوَارِ وَظِلَالِ مُستَقبَلِك، خَيرًا كَان أَم شَرَّا؟ وِفقًا لِسِيمَاءِ البَنَاتِ وَالأولَادِ، المُدَرِّس وَالمَدرَسَة.

# متجوِّلًا في الصبَاح

### مُتَجَوِّلًا فِي الصَّبَاحِ،

خَارِجًا مِن اللَّيلِ مِن الأَفكَارِ الكَثِيبَةِ، وَأَنت فِي أَفكَارِي،

مُشتَاقًا إِلَى التِّحَادِك المُتَنَاغِمِ! أَنت، أَيُّهَا العُصفُورُ السَّمَاوِي المُغَرِّد!

الملتَف بِأُوقَاتٍ عَصِيبَةٍ يَا بَلَدِي، مَع رُعبٍ أَسَودٍ وَمُحَادِع، بِكُل وَضَاعَة، تَنغَرِسُ فِيكِ الخِيَانَة،

> وَأَرَى هَذِه المعجِزَةَ العَادِيَّة - رَأَيتُ طَائِرَ الدُّج يُطعِم صِغَارَه، الدُّج المَغَرِّدُ الذِي لَا يَنِي يُؤَكِّد وَيُبهِجُ رُوحِي بِنَغَمَاتِ البَهجَةِ وَالإِيمانِ المنتَشِي.

### مُتَجَوِّلًا هُنَاك، أَحسست،

لَو أَن الدِّيدَانَ، وَالأَفَاعِي، وَاليَرَقَات المقرِفَة، قَدْ تَتَحَوَّلَ إِلَى أُغنِيَاتٍ رُوحِيَّةٍ عَذبَة، لَو كَانَ لِلهَوَامَ المَتَحَوِّلَةِ أَن تَكُونَ مَأْلُوفَةً وَمُبَارَكَة، لَو كَانَ لِلهَوَامَ المَتَحَوِّلَةِ أَن تَكُونَ مَأْلُوفَةً وَمُبَارَكَة، آنَتُهُ يُمكِنُ لِي أَن أَثِقَ فِيكَ، بِأَقدَارِك، وَأَيَّامِك، يَا بَلَدِي؛ فَمَن يَدرِي الدُّرُوسَ الجَدِيرَةَ بِك سِوَى هَذِه؟ فَمَن يَدرِي الدُّرُوسَ الجَدِيرَةَ بِك سِوَى هَذِه؟ فَمِن هَذِه تَشرِق أَعْنَيَةُ مُسْتَقبَلِك بِارتِعَاشَاتٍ فَرِحَة، عَكُومَةً بِأَن تَملَلُ العَالَم.

## موسيقى إيطاليَّة في داكُوتا

(الفرقة السابعة عشرة- أجمل فرقة موسيقية عسكرية استمعتُ إليها)

خِلَالَ نَسِيم المسّاءِ الرَّهِيفِ الذِي يَلُف الجَمِيع، الشَّاة، وَالبَرَارِي اللَّانِهَائِيَّة، السُّخُورَ، وَالغَابَات، وَالقَلعَة، وَالمدفَع، وَالحُرَّاس المشَّاة، وَالبَرَارِي اللَّانِهَائِيَّة، فِي نَعْمَات النَّايَاتِ وَالأَبوَاق، فِي دَفقاتٍ عَذبَة، فِي نَعْمَات النَّايَاتِ وَالأَبوَاق، مُثِيرَة، تَأُمُّلِيَّة، مُضطَرِمَة، مُفتَعَلَة، مُثِيرَة، تَأُمُّلِيَّة، مُضطرِمة، مُفتَعَلَة، (لَكِنَّهَا بِغَرَابَةٍ مُتَوَافِقَةُ حَتَّى هُنَا، بِمَعَانِ لَم تُعرَف مِن قَبل، أَكْثَر تَنَاعُمًا، كَأَنَّهَا وُلدَت هُنَا، حُكِيت هُنَا، لَا لِعُمُور قَاعاتِ الأُوبِرَا، لَا لِعُرَفِ المدِينَةِ المَنَيَّةِ بِالجِس، لَا لِجُمهُور قَاعاتِ الأُوبِرَا، اللَّهُ الْمُصَالِقَةُ الْمُؤْلِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>[\*]</sup> La sonnambula السائرة في النوم: أوبرا إيطالية للموسيقار فينشينزو بلليني؛ نورما Norma: أوبرا إيطالية أخرى لنفس الموسيقار؛ بوليوتو Poliuto! أوبرا إيطالية تراجيدية. والقصيدة - من بَعد - حافلة بالإحالات إلى أعمال وشخوص أوبرالية وغنائية.

فِيمَا الطَّبِيعَةُ، مَلِيكَةُ هَذِهِ المملَكَةِ المعَقَّدَة، كَامِنَةٌ فِي أَعمَاقٍ خَبِيئَةٍ كَالِحَةٍ بَربَرِيَّة، فِي إِقرَارٍ بِالعِلَاقَة التِي اتَّحَت مَعَ ذَلِك، (مِثلَ زَهرَةٍ أُو ثَمَرَةٍ أَخِيرَةٍ لِجِذر قَدِيم أَو تُربَة)، تَستَمِع فِي سُرُورٍ بَالِغ.

### بكُل هبَاتِك

بِكُل هِبَاتِك يَا أَمِيرِيكَا، تَقِفِين آمِنَةً، تُنجِزِين سَرِيعًا، تُطِلِّين عَلَى العَالَم، القُوَّةُ، وَالثَّروَةُ، وَالامتِدَادُ، مِنحَةٌ لَك - بِهِم وَأَمثَالِهِم مِن مِنَجٍ لَك، فَمَاذَا لَو افتَقَرتِ إِلَى مِنحَةٍ وَاحِدَة؟ (لَن ثُحَل أَبَدًا المشكِلَةُ الإِنسَانِيَّةُ القُصوَى)، هِبَة المرَّاةِ المثَالِيَّةِ الملَاثِمَةِ لَك - مَاذَا لَو افتَقَرتِ إِلَى هِبَةِ الهِبَاتِ هَذِه؟ هِبَةِ الشُّمُوخِ الأُنثَوِي لَك؟ الجمال، الصِّحَّة، الكَمال، اللَاثِقِين بِك؟ هِبَةِ الأُمَّهَات اللَّاثِقَات بِك؟

#### معرضِــى

في مَنزِلِ صَغِير أَحتَفِظُ بِالصُّور مُعَلَّقَةً، لَيسَ منزِلًا مُحَدَّدًا، هُو مُستَدِير، بِضِعُ بُوصَاتٍ فَحَسب مِن الجانِب إِلَى الآخَر؛ هُو مُستَدِير، بِضعُ بُوصَاتٍ فَحَسب مِن الجانِب إِلَى الآخَر؛ لَكِن، انظُرُوا، فَبِه غُرفَةٌ لِكُل عُرُوضِ العَالَم، كُل الذِّكرَيَات! هُنَا لَوحَاتُ الحَيَاة، وَهُنَا جَمُوعَاتُ الموت؛ هُنَا، هَل تَدرِي ذَلِك؟ هُو شِيشرُون نَفسُه، فَنَا، هَل تَدرِي ذَلِك؟ هُو شِيشرُون نَفسُه، بِإصبَعٍ مَرفُوعٍ يُشِير إِلَى الصُّور الخِصبة.

## ولايَات البرَارِي

حَدِيقَةُ إِبدَاعِ أَحدَث، بِلَا عُزلَة بِدَائِيَّة، كَثِيفَةُ، بَهِيجَةُ، حَدِيثَةُ، حَافِلَةُ بِالمَلَابِين، بِالمدُن وَالمَزَارِع، بِالحَدِيدِ المضفُورِ، المرَكَّبِ، المربُوطِ، الكَثِيرِ في وَاحِد، سَاهَم فِيه العَالَمُ أَجَمَع - مُجتَمَعُ الحُريَّة وَالقَانُون وَالكَدح، التَّاجُ وَالفِردَوسُ الحَصِيب، البَعِيدُ، لِتَرَاكُمَاتِ الزَّمَن، لِتَبرير المَاضِي.

## الموسيقي الشَّامخة للعاصفة

[1]

أَيْتُهَا الموسِيقَى الشَّاعِخَةُ لِلعَاصِفَة،
انفَجِرِي لِتتَحَرَّرَ الهُمُومُ، صَافِرَةً عَبرَ البَرَارِي،
همهِمِي بِقُوَّةٍ فِي أَعَالِي أَشجَارِ الغَابَة – يَا رِيحَ الجِبَال،
همهِمِي بِقُوَّةٍ فِي أَعَالِي أَشجَارِ الغَابَة – يَا رِيحَ الجِبَال،
أَيَّتُهَا الأَشكَالُ المعتِمةُ المتَجَسِّدة – أَيَّتُهَا الأُوركِسترَا الحَيْفِيَة،
مَا سِيرِينَادَا الأَطيَافِ [\*] بِآلَاتٍ يَقطَة،
مَا شِيرِينَادَا الأَطيَافِ [\*] بِآلَاتٍ يَقطَة،
مَا شِيرِينَادَا الأَطيَافِ الطَّيِعةِ كُلَّ أَلسِنَةِ الأُمَم؛
مَا تُكِ حُرَّةً كُلَّ مَا مِن مُوسِيقِيِّين عِظَام – أَيَّتُهَا الجُوقَات،
مَا تُكِ حُرَّةً كُلُ اللَّهِ مِن مُوسِيقِيِّين عِظَام – أَيَّتُهَا الجُوقَات،
مُقتَحِمةً السَّوثُ الحَفْيِفُ لِلأَنهَار، يَا هَدِيرَ إنصِبَابِ الشَّلَالَات،
مُقتَحِمةً عُرفَةً نَومِي المنعَزِلَة، لِمَ صَادَرَتِنِي؟

[2]

هَيَّا إِلَى الأَمَامِ يَا رُوحِي، وَدَعِي الْبَاقِي يَتَزَاجَع،

<sup>[\*]</sup> السيرينادًا serenade: لحنَّ يُعزف أو يغنَّى ليلاً في الهواء الطلق، وبخاصة من عاشق تحت نافذة محبوبته. [ \* 705 ]

أنصِتِي، لَا تَفقِدِي شَيئًا، فَهُم يَتَّجِهُون إِلَيكِ، تَارِكِين مُنتَصَفَ اللَّيل، مُقتَحِمِين غُرفَةَ نَومِي، مِن أَجلِكِ يُغَنُّون وَيَرقُصُون يَا رُوحِي.

أُغنِيَة مهرَجَان،

ثُنَائِي العَرِيس وَالعَرُوس، مُوكِب زِفَاف،

بِشِفَاه الحُب، وَقُلُوبِ المحِبِّينِ المُفعَمَةِ حَتَّى الحَاقَّةِ بِالحُب،

وَالْخُدُودِ المَضَرَّجَةِ بِالْحُمرَةِ وَالْعُطُورِ، وَالمَوكِبِ المحتَشِدِ عَن آخِرِه بِوجُوهِ صَدِيقَةٍ شَابَّةٍ وَالْخُدُودِ المُضَرَّجَةِ بِالْحُمرَةِ وَالْعُطُورِ، وَالمَوكِبِ المحتَشِدِ عَن آخِرِه بِوجُوهِ صَدِيقَةٍ شَابَّةٍ

عَلَى نَغَمَات النَّايَاتِ الصَّافِيَة وَأَلِحَانِ القِيثَارَات.

الآن الطُّبُولُ العَالِيَةُ المقتَربَة،

فِيكتُوريَا! هَل تَرَين فِي دُخَانِ البَارُود الأعلامَ البَالِيَةَ لَكِن المُحَلِّقَة؟ وَحَشدَ المنهَكِين؟

أُتَسمَعِين تِلكَ الصَّيحَاتِ لِجَيشٍ ظَافِر؟

(أَيَّتُهَا الرُّوح، يَا نَشِيجَ النِّسَاء، وَأَنَّاتِ الجَرَحَى المُحتَضرِين، وَهَسِيسَ وَقَعَقَعَةَ اللَّهِيب، وَالأَنقَاضَ المُسوَدَّة، وَجَمرَاتِ المدُن، أَيَّتُهَا التَّرِنِيمَةُ الجِنائِزِيَّة وَخَرَابُ الجِنسِ البَشَرِي).

الآنَ تُفعِمُنِي نَعْمَاتُ عَتِيقَةٌ وَمِن العُصُورِ الوُسطَى، أَرَى وَلُسمَع عَازِفِي قَيَاثِر عَجَائِز مَع قَيَاثِرهِم فِي مهرَجَانَاتِ وِيلز، أَسمَع المَغَنِّينَ الشُّعَرَاءَ يُغَنُّون أَنَاشِيدَهُم الغَرَامِيَّة، أَسمَع المنشِدِين، وَالجُوقَات، وَالمَغَنِّينَ الجَائِلِين، فِي العُصُور الوسطَى.

#### 1 706 J https://telegram.me/maktabatbaghdad

الآنَ يُدَوِّي الأُرغنُ الكَبِيرِ،

مُرتَعِشًا، فِيمَا فِي الأسفَل (كَمَوطِئ قَدَمٍ لِلأرض،

عَلَيه يَبقَى نَاهِضًا، مُرتَكِزًا لِيقفِزَ إِلَى الأَمَام،

جَمِيعُ أَشكَالِ الجَمَال، وَالوَسَامَةِ وَالقُوَّةِ، جَمِيعُ مَا نَعرِفُ مِن أَلوَان،

أَنصَالٌ خَضرَاء لِلعُشب وَالطُّيُورُ المغَرِّدَة، الأطفَالُ الذِين يَقفِرُون مَرحًا وَيَلعَبُون،

وَغُيُومُ السَّمَاءِ فِي الْأَعَالِي)،

تَنتَصِبُ القَاعِدَةُ القَوِيَّة، وَلَا تَنقَطِع نَبضَاتُهَا،

مُتحَمِّمَةً، دَاعِمَةً، دَامِجَةً البَاقِي كُلُّه، كَأُمُومَةٍ لِلبَاقِي كُلِّه،

وَمَعهَا كُل آلَةٍ مُوسِيقِيَّة فِي حُشُود،

وَالْعَازِفُونَ يَعزِفُونَ، جَمِيعُ مُوسِيقِيِّي الْعَالَم،

التَّرَانِيمَ المهِيبَة وَابتِهَالَات الجُمُوعِ المتَصَاعِدَة،

كُل أُنشُودَةٍ قَلبِيَّةٍ مَشبُوبَة، وَنِدَاءَاتٍ حَزِينَة،

أَعذَبُ المنشِدِين بِلَا نَظِيرٍ عَبرَ العُصُورِ،

وَمِن أَجلِ تَحقِيقِهِم الوَافِي لتَنَاغُم الأرض،

تَنَاغُم الرِّيَاحِ وَالغَابَاتِ وَأَمَوَاجِ المُحِيطِ الجَبَّارَة،

يُؤَلِّفُون أُوركِسترًا جَدِيدَةً، مَزِيجًا مِن الأعوَام وَالمنَاخَات، مِن عَشرَةِ مُجَدِّدِين،

مِثْلَمَا يَروِي الشُّعَرَاءُ عَنِ الأَيَّامِ الغَابِرَةِ، الفِردُوس،

وَالشُّرُودِ آنَذَاك، وَالفِرَاقِ الطُّويِل، لَٰكِن التَّجوَالَ تَحَقَّق الآن،

تَحَقَّقَت الرِّحِلَةُ، وَالرَّحَّالَةُ يَؤُوبُ إِلَى بَيتِه،

وَانصَهَر الإِنسَان وَالفَن مَع الطَّبِيعَة مِن جَدِيد.

الجَمِيع! مِن أَجلِ الأرض وَالسَّمَاء؛

(القَائِدُ الجَبَّارُ أَومَا الآنَ بِصَولَجَانِه).

المقطُوعَةُ الشِّعرِيَّةُ الرُّجُولِيَّةُ لأزوَاجِ العَالَم،

وَاستِجَابَةُ جَمِيعِ الزَّوجَات.

أَلسِنَةُ الكَمَانَات،

(أَطُن أَيَّتُهَا الألسِنَة أَنَّكِ تَحكِين هَذَا القَلب، مَا لَا يَستَطِيع حَكيَه بِنَفسِه، هَذَا القَلب، مَا لَا يَستَطِيع حَكيَه بِنَفسِه). هَذَا القَلبُ الشَّفُوق المَتَأَمِّل، مَا لَا يَستَطِيع حَكيَه بِنَفسِه).

[3]

آهِ مُنذ كُنتُ طِفلًا صَغِيرًا،

تَعرِفِين أَيَّتُهَا الرُّوح كَيِفَ تَحَوَّلَت كُلُّ الأصوَاتِ بِالنِّسبَةِ لِي إِلَى مُوسِيقَى،

صَوتُ أُمِّي فِي الهَدهَدَةِ أُو التَّرنِيمَة،

(الصَّوت، يَا لَهَا مِن أُصوَاتٍ حَانِيَة، أصوَاتٍ فَاتِنَةٍ لِلذَّاكِرَة،

المعجِزَةُ الأخِيرَة، يَا أُصوَاتَ أُختِي، وَأُمِّي الحَبِيبَة)؛

المطَرُ، الذُّرَةُ النَّامِيَة، النَّسِيمُ خِلَالَ الأورَاقِ الطَّوِيلَةِ لِلذُّرَّة،

مَدُّ البَحر المنتَظِمُ الذِي يَلطُم الرِّمَال،

العُصفُورُ المغَرِّد، صَرخَةُ الصَّقر الحَادَّة،

نَعْمَاتُ الطَّائِرِ البَرِّي فِي اللَّيل وَهو يُحَلِّق خَفِيضًا مُهَاجِرًا إِلَى الشَّمَالِ أَو الجَنُوب،

التَّرنِيمَةُ فِي كَنِيسَةِ القَريَة أُو وَسطَ الأشجَارِ المُلتَقَّة، اجتِمَاعُ المعَسكرِ فِي الهَوَاءِ الطَّلة،

عَارِفُ الكمَّانِ فِي الحَانَةِ، الطَّرَبُ، أُغِنِيَةُ البَحَّارِ الطَّوِيلَة،

القَطِيع الذِي يَخُور، الأغنَامُ القَاغِية، الدِّيكُ الذِي يَصِيحُ فِي الفَجر.

أُغنِيَاتُ البُلدَانِ الحَالِيَّة تَأْتِي مُدَوِّيَةً حَولِي، النَّغمَاتُ الأَلمَانِيَّةُ لِلصَّدَاقَة، وَالنَّبِيذُ وَالحُب،

# [ 708 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

الأُغنِيَاتُ الشَّعبِيَّةُ الأيرلَندِيَّة، الجِيجَات[\*] وَالرَّقصَاتُ المرِحَة، الأَغَارِيدُ الإِنجلِيزِيَّة، أُغنِيَاتُ فرَنسَا، التَّغمَاتُ الاسكُتلَندِيَّة، وَفَوقَ كُل شَيء، مَقطُوعَات إِيطَاليَا الموسِيقِيَّة بِلَا نَظِير.

عَبرَ خَشَبَةِ المسرَحِ بِوجهِ يَعلُوه الشُّحُوب، لَكِن بِشَغَفٍ رَهِيب، تُفتِّشُ نُورِمَا مُلَوِّحَةً بِالخِنجَرِ فِي يَدِهَا.

أَرَى عَينَي لُوسِيَا المجنُونَةِ الفَقِيرَةِ تُومِضَان بِصُورَةٍ غَير طَبِيعِيَّة، وَشَعرُهَا يَسقُط مُتَهَدِّلًا وَأَشعَتَ إِلَى أَسفَل طَهرِهَا.

> أَرَى أَينَ يَتَمَشَّى إِرنَانِي فِي حَدِيقَةِ الزِّفَاف، وَسطَ أَرِيجِ وُرُودِ اللَّيل، مُشرِقًا، مُمسِكًا بِيَدِ عَرُوسِه، وَهو يَسمَع النِّدَاءَ الجَهَنَّمِي، نَخبَ الموتِ مِن البُوق.

وَمَعَ السُّيُوفِ المتقاطِعَةِ وَالشَّعرِ الرَّمَادِي العَارِي لِلسَّمَاء، الصَّوتُ العَمِيقُ وَالجَهِيرُ المثِير الصَّافِي لِلعَالَم، الْعَرفِي، الحُريَّة أَبدًا! ثَنَائِي آلَة التُّرُومبُون، الحُريَّة أَبدًا! وَمِن الظِّل الكَثِيفِ لأشجَارِ الكِستِنَاءِ الأسبَانِيَّة، بَعِوَارِ جُدرَانِ دِيرٍ قَدِيمةٍ وَثَقِيلَة أُغنِيةٌ مُنتَحِبَة، أُغنِيتُهُ الضَّائِع، شُعلَةُ الشَّبَابِ وَالحَيَاةِ التِي انطَفَأت فِي يَأس، أُغنِيتُهُ البَجعَةِ المحتَضِرَة، وَقَلبُ فِرنَاندُو يَتَحَطَّم.

مُستَيقِظَةً مِن بَلَايَاهَا فِي النِّهَايَةِ تُغَنِّي أَمِينَة المستَعَادَة،

<sup>[\*]</sup> الحِيج: رقصة سريعة مفعمة بالحيوية.

غَزِيرَةٌ كَمَا النُّجُوم وَسَعِيدَةٌ كَمَا ضَوءِ الصَّبَاحِ سُيُولُ فَرحِهَا.

(تَأْتِي السَّيِّدَةُ الوَلُود،

الكُوكَبُ اللّامِع، صَوتُ فِينُوسِ الرَّنَّان، الأُمِّ المُزهِرَة، شَقِيقَةِ الأربَابِ المتّسَامِين، فَأَسمَع أَلبُونِي نَفسَهَا[\*]).

[4]

أَسمَع تِلكَ القَصَائِدَ الغِنَائِيَّة، وَالسَّيمهُونِيَّات، وَالأُوبِرَات، وَالأُوبِرَات، أَسمَع فِي "وليَام تِل"[\*\*] مُوسِيقَى أُنَاسٍ غَاضِبِين ثَائِرِين، أَسمَع "الهوجُونُوت" وَ"النَّبِي" أَو "روبرت" لِمِييربِير[\*\*\*]، "فَاوِست" لِجُونُو[\*\*\*\*]، أو "دُون جوان" لمُوزَارت. أَسمَعُ مُوسِيقَى الرَّقصِ لِكُل الأُمَم، القَالس، كَرَقصَةٍ شَهِيَّةٍ مَا، عَتِيقَةٍ، تُحَمِّمُنِي فِي السَّعَادَة، وَرَقصَة البُولِيرُو عَلَى إِيقَاعِ الجِيثَارَات وَالصَّنَج الرَّنَانَة.

أَرَى رَقصَاتٍ دِينِيَّةً قَدِيمَةً وَجَدِيدَة،

أُسمَع صَوتَ القِيثَارَةِ العبرَانِيَّة، إ

أَرَى الصَّلِيبِيِّين فِي مَسِيرِهِم حَامِلِين الصَّلِيبَ عَالِيًا، مَعَ الرَّنِين الحَربِي لِلصُّنُج،

<sup>[\*]</sup> ألبوني Marietta Alboni: مغنية أوبرا إيطالية، تعتبر من أعظم الأصوات "الكونترالتو" في تاريخ الأعمال الأوبرالية.

<sup>[\*\*]</sup> **وليام تل**: بطل شعبي في التراث السويسري. وقد استخدم الموسيقار الإيطالي روسيني مسرحية "وليام تِل" لشيللر كأساس لأوبراه "وليام تل" [1829].

<sup>[\*\*\*]</sup> جياكومو بيبربير: مؤلف أوبرالي ألماني [1791-1864]. والغملان المذكوران من أهم أعماله الأوبرالية.

<sup>[\*\*\*\*]</sup> شارل- فرانسوا جونو: موسيقار فرنسي [1818-1893]، من أهم أعماله أوبرا "فاوست".

أُسمَع الدَّرَاوِيشَ يُنشِدُون بِرَتَابَةٍ، تُوَشِّيهِم صَيحَاتُ مَسعُورَة، فِيمَا يَدُورُون مُستَدِيرِين دَائمًا نُحَوَ مَكَّة،

أَرَى الرَّقصَات الدِّينِيَّةَ المنتَشِيَةَ لِلفُرسِ وَالعَرَبِ،

وَمِن جَدِيدٍ، فِي إِليُوسِيس، مَوطِن سِيرِيس[\*]، أَرَى اليُونَانِيِّين المحدِثِين يَرقُصُون، أَرَاهُم يُصَفِّقُون بِأَيدِيهِم وُهُم يُحنُون أَجسَادِهِم،

أُسمَع حَرَكَةَ أَقدَامِهِم الإِيقَاعِيَّة.

أَرَى مِن جَدِيدٍ الرَّقصَةَ الكُورِيبَانتِيَّةَ[\*\*] الوَحشِيَّةَ الغَابِرَة، وَالرَّاقِصُون يَجرَحُونَ بَعضَهُم البَعض،

أَرَى الشُّبَّان الرُّومَان مَعَ الصَّوتِ القَّاقِب لِلصَّافِرَات يَرمُون وَيَلتَقِطُون أَسلِحَتَهُم، إِذ يَسقُطُون عَلَى رُكبِهِم وَيَنهضُون مِن جَدِيد.

أَسمَع مِن المسجِدِ الإِسلَامِي أَذَانَ المؤَذِّن،

أَرَى المصَلِّين بِالدَّاخِل، بِلا نَسَقٍ وَلا مَوعِظة، لا جِدَالَ وَلا كُلِمَة،

بَل صَامِتِين، غُرِبَاء، مُخلِصِين، بِرُؤُوس مَرفُوعَةٍ، مُحتَدِمَةٍ، وَوُجُوهٍ مُنتَشِية.

أُسمَع القِيثَارَةَ المصرِيَّةَ ذَات الأوتَارِ الكَثِيرَة،

الأغَانِي البِدَائِيَّةَ لِمَرَاكبِيَّةِ النِّيل،

التَّرَاتِيلَ المَقَدَّسَةَ المِهِيبَةَ لِلصِّين،

إِلَى الأصوَاتِ الرَّهِيفَةِ لِلمَلِك (بطَرق الخِشَب وَالْحَجَر)،

أُو إِلَى النَّايَاتِ الهِندُوسِيَّةِ وَالرَّنِينِ المثِيرِ لآلَةِ القِينَا،

<sup>[\*]</sup> سيريس Ceres: ربة الحبوب والزراعة، في الأساطير الإغريقية.

<sup>[\*\*]</sup> رقصة يقوم بها راقصون بعدة السلاح والخوذات ممن يعبدون الربة "سيبيل" في فريجيا- أحد الأقاليم اليونانية القديمة- بقرع الطبول والرقص.

الآنَ تَتُرُكُنِي آسيا، وَأَفرِيقيا، وَتُفعِمُنِي أُورُوبًا بِالزَّهوِ، مُمسِكَةً بِي، أَسمَعُ الأَرَاغِن الكَبِيرَةَ وَالفِرَقَ مِثلَمَا مِن حُشُودِ أَصوَاتٍ شَاسِعَة، ترتِيلَةَ لوثر القويَّة "حِصنُ جَبَّارٌ هُو إِلَهُنَا"[\*\*]، وَ"نَهَضَت الأُم الحَزِينَة" لِرُوسِينِي[\*\*\*]، أو طَافِيَةً فِي إِحدَى الكَاتِدرَائِيَّاتِ العَالِيَةِ المعتِمَةِ بِنَوَافِذ مُلَوَّنَةٍ مُثِيرَة، "حَمَل الرَّب" أَو "المجدُ لِلرَّب فِي الأَعَالِي".

أَيُّهَا الموسِيقِيُّون! الموسِيقِيُّون الجَبَابِرَة! وَأَنتُم، أَيُّهَا المَغَنُّون الرَّائِعُون فِي البُلدَانِ القَدِيمَة، السُّوبرَانُو، وَالتَّينُور، وَالبَاسُو! بِكُم يَتَغَنَّى شَاعِرُ جَدِيدٌ فِي الغَرب، وَمُتَثِلًا يُرسِلُ لَكَم حُبَّه. (هَذَا مَا يُفضِي إِلَيكِ أَيَّتُهَا الرُّوح، كُلُّ الأَحَاسِيس، وَالعُرُوضِ وَالدَّوافِع، تُفضِي إِلَيك، لِكِن يَبدُو لِي الآن أَن الصَّوتَ يُفضِي أَكثَرَ مِن البَاقِين).

أُسمَع الغِنَاءَ السَّنوِيَّ لِلأطفَالِ فِي كَاتِدرَائِيَّةِ سَان بُول،

<sup>[\*]</sup> مجموعة من الفتيات يقمن بأداء الرقص الطقسي، بالمعبد الهندوسي.

<sup>[\*\*]</sup> واحدة من أشهر تراتيل مارتن لوثر، وقد كتب لوثر كلماتها وألف لحنها فيما بين عامي 1527 و1529. وتُرجمت إلى الإنجليزية نحو سبعين مرة على الأقل، فضلاً عن اللغات الأخرى.

<sup>[\*\*\*]</sup> روسيني Gioachino Antonio Rossini: موسيقار إيطالي ألَّف 39 أوبرا، فضلاً عن أعمال موسيقية كنسية، وموسيقي الحجرة ومقطوعات للبيانو والآلات الأخرى. واعتبر بمثابة "موزار" الإيطالي.

أُو، تَحَتَ السَّقفِ العَالِي لِقَاعَةٍ عِملَاقَةٍ، السِّيمفُونِيَّات، وَالمَوَشَّحَاتِ الدِّينِيَّةَ لِبِيتهُوفِن، وَهَاندِل، أَو هَايدِن، يَغسِلُنِي "الحَلق" فِي مَوجَاتٍ مِن الأُلُوهِيَّة[\*].

فَامنَحني أَن أُمسِكَ بِكُل الأصوَات (أَصرُخ مُكَافِحًا بِجُنُون)، املَأنِي بِأَصوَاتِ الكُون، المَّلِيعَةِ أَيضًا، هَبنِي نَبضَاتِهَا، وَنَبضَاتِ الطَّبِيعَةِ أَيضًا، العَوَاصِفِ، المَيَاهِ، الرِّيَاحِ، الأُوبرَات وَالأَنَاشِيدِ، المسِيرَاتِ وَالرَّقصَات، التَّنطِق، تَنصَب، لِآخُذَهَا جَمِيعًا!

[6]

ثُم أصحُو وَثِيدًا،
وَأَتَوَقَّف، مُسَائِلًا لِبُرهَةٍ مُوسِيقَى حُلمِي،
وَأَتَوَقَّف، مُسَائِلًا لِبُرهَةٍ مُوسِيقَى حُلمِي،
وَمُسَائِلًا كُل تِلكَ الذِّكرَيَات، وَالعَاصِفَة فِي سُعَارِهَا،
وَجَمِيعَ أُعٰنِيَاتِ السُّوبِرَانُو وَالتِّينُور،
وَتِلكَ الرَّقصَاتِ الشَّرقِيَّةَ المنتَشِيَةَ لِلحُمَّى الدِّينِيَّة،
وَللكَ الرَّقصَاتِ المَّرقِيَّةَ المعذبة، وَتَنَاعُمَ الأَرَاغِن،
وَللَّالَاتِ المحتلِفَة العَذبة، وَتَنَاعُمُ الأَراغِن،
وَتَأُوهَاتِ الحُب العَفويَّة وَالحَزنِ وَالموت،
فُلتُ لِرُوجِي الصَّامِتَةِ الفضُولِيَّةِ خَارِجًا مِن سَرِيرِ عُرفَةِ نَومِي،
فَلتُ لِرُوجِي الصَّامِتِةِ الفَضُولِيَّةِ خَارِجًا مِن سَرِيرِ عُرفَةِ نَومِي،
هَيَّا، فَقَد اكتَشَفتُ السِّرَ الذِي بَحَثتُ عَنه طَوِيلًا،
فَلنَمضِ قُدُمًا مُنتَعِشِين وَسَطَ النَّهَار،
مُبتَهِجِين رَاصِدِين لِلحَيَاة، سَائِرِين فِي العَالَم، الحَقِيقِي،

<sup>[\*]</sup> الخلق Creation: عمل أوركسترالي يُعتبر أهم أعمال الموسيقار الألماني هايدِن.

نَعْتَذِي مِن الآنَ عَلَى حُلمِنَا السَّمَاوِي.

وَقُلتُ، أَيضًا،

مَا سَمِعتِه أَيَّتُهَا الرُّوحُ مُصَادَفَةً لَم يَكُنَ صَوتَ الرِّيَاح،

وَلَا حُلمَ عَاصِفَةٍ هَوجَاءَ، لَا أَجنِحَةَ صَقرِ البَحرِ المُصطَفِقَةَ وَلَا صَرِخَةً ثَاقِبَة،

لَا صَوتَ إِيطَاليَا المشرِقَةِ بِالشَّمس،

لَا أَرغُن المَانيَا المهِيب، وَلَا حَشدَ أَصوَاتٍ شَاسِع، وَلَا طَبَقَاتِ التَّنَاعُمَات،

لَا مَقَاطِعِ لِلأزوَاجِ وَالزُّوجَاتِ، وَلَا صَوتَ الجُنُودِ فِي مَسِيرَة،

لَا النَّايَات، لَا القَيَاثِرَ، وَلَا نِدَاءَاتِ البُوقِ فِي المعَسكَرَات،

بَل إِيقَاعَات جَدِيدَة تَلِيق بِك،

قَصَائِد تَصِلُ الطَّرِيقَ مِن الحَيَاةِ إِلَى الموت، مُنطَلِقَةً بِعُمُوضٍ فِي أَثِيرِ اللَّيل، مُنفَلِتَةً، بِلَا كِتَابَة،

تَجَعَلُنَا نَمضِي قُدُمًا فِي النَّهَارِ الفَظ وَنَكتُب.

## مَـر إلى الهنـد

[1]

مغَنِّيًا أَيَّامِي،

مُغَنِّيًا إِنجَازَات الحَاضِر العَظِيمَة،

مُغَنِّيًا الأعمالَ الرَّاسِخَةَ المضِيئَةَ لِلمُهَندِسِين،

أَعَاجِيبَنَا الحَدِيثَة (تَجَاوزَت الأعَاجِيبَ السَّبعَ القُدِيمَة المُضجِرَة)،

قَنَاةَ السِّويسِ فِي العَالَم القَدِيم الشَّرقِي،

وَالْجَدِيدَ بِفِعل سِكتِه الحديديَّةِ الْجَبَّارَةِ الممدُودَة،

وَالبِحَارَ المُوَشَّاة بِأُسلَاكٍ رَقِيقَةٍ بَلِيغَة؛

لَكِن أُول مَا يُصدِرُ صَوتًا، صَاثِتًا أَبَدًا، الصَّيحَةُ بِك أَيَّتُهَا الرُّوح،

الماضِي! الماضِي! الماضِي!

الماضِي- الاستِعَادَةُ المعتِمَةُ بِلَا أَعْوَارِ ا

الخَلِيجُ الوَلُود- النَّائِمُون وَالأطيَاف!

الماضِي – عَظَمَةُ الماضِي المطلَقَة!

فَمَا هُو الحَاضِرِ فِي النَّهَايَةِ إِن لَم يَكُن التَّنَامِي انطِلَاقًا مِن الماضِي؟

(كَمَقَدُوفٍ مُتَشَكِّرٍ، مَدفُوع، عَابِرًا بِخَطِّ مُعَيَّن، وَيَظَل مُنطَلِقًا،

[2]

مَرُّ أَيَّتُهَا الرُّوحِ إِلَى الهِند! فَأَضِيتِي الأسَاطِيرَ الآسيَوِيَّة، وَالْحُرَافَاتِ البِدَائِيَّة.

فَلَستِ وَحدَكِ يَا حَقَائِقَ العَالَمِ الشَّامِخَة، لَستِ وَحدَكِ يَا حَقَائِقَ العِلم الحدِيث، بَل ثَمَّة أَسَاطِيرُ وَخُرَافَات القُدَمَاء، خُرَافَاتُ آسِيَا وَأَفرِيقيَا، وَمضَاتُ الرُّوحِ المندَفِعَةُ بَعِيدًا، الأحلَامُ مُطلَقَةُ السَّرَاح، الأناجِيلُ وَالحكايَا الحَرَافِيَّةُ التِي تَعُوصُ عَمِيقًا، الخبكاتُ الجَرِيئَةُ لِلشُّعرَاء، وَالأَديَانُ الأقدَم؛ الجبكاتُ الجَرِيئَةُ لِلشَّعرَاء، وَالأَديَانُ الأقدَم؛ أَيَّتُهَا الحَرَافَاتُ المُزدَرِيَةُ لِمَا هُو مَعرُوف، المُتَمَلِّصَةُ مِن قَبضَةِ المعرُوف، مُتَصَاعِدَةً إِلَى السَّمَاء!

السَّمَاء! أَيَّتُهَا الأبرَاجُ الشَّاهِقَةُ المبهِرَةُ، بِالذُّرَى الحَمرَاءِ كَالوُرُود، المَبرَقَشَةِ بِالدَّهَب! أَبرَاجُ الحُرَافَاتِ الحَالِدَة المصُوغَةِ مِن أَحلَامٍ فَانِيَة! أَنتِ أَيضًا أَحتَفِي بِكَ وَتَمَامًا كَالبَاقِي! أَنتِ أَيضًا بابتِهَاجٍ أُغَنِّيكِ.

> تمر إِلَى الهِند! فَانظُرِي، أَيَّتُهَا الرُّوح، أَلَم تَرَي غَايَةَ الرَّب مِن البِدَايَة؟ أَن تَكُون الأَرض دَوَّارَةً، مَترَابِطَةً بِشَبَكَة،

[ 716 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad بِالأَجنَاس، وَالجِيرَان، لِيَتَزوَّجُوا وَيُمنَحُوا بِالزَّوَاج، بِالمحِيطَات لِتُعمَر، وَالبَعِيدُ يُصبِح قَرِيبًا، وَالأَرَاضِي لِتَلتَحِمَ مَعًا.

أُغَنِّي عِبَادَةً جَدِيدَة،

أَيُّهَا المهَندِسُون، أَيُّهَا المِعمَارِيُّون، المِيكَانِيكِيُّون، عِبَادَتَكُم،

لَا مِن أَجلِ التِّجَارَةِ وَالانتِقَالِ فَحَسب،

بَل بِاسِمِ الرَّب، وَمِن أَجلِكِ أَيَّتُهَا الرُّوح.

[3]

تمر إِلَى الهِند!

عَجَبًا فَالرُّوحُ بِالنِّسبَةِ لَك تَوأَمُ المَشَاهِد،

أَرَى فِي أَحَدِهَا قَنَاةَ السُّوِيسِ تُستَهَل، وتُفتَتَح،

أَرَى مَوكِبَ البَوَاخِرِ، وَالامبِرَاطُورَةَ أُوچِينِي تَقُودُ الطَّلِيعَة،

أَلْحُظُ مِن سَطحِ إِحدَاهَا المنظَرَ الطَّبِيعِي الغَرِيب، وَالسَّمَاءَ الصَّافِيَةَ، وَالرَّمَلَ المستَوِي عَن يُعد،

أَمُر بِخِفَّةٍ بِالمجمُوعَاتِ الفَاتِنَة، بِالْعُمَّالِ الملمُومِين،

بِآلَات الحفرِ الهَاثِلَة.

فِي أَحَدِهَا مِن جَدِيد، مَشهَدُ مُختَلِف (لَكِنه يَخُصُّكِ، تَمَامًا، أَيَّتُهَا الرُّوح، عَلَى السَّوَاء)، أَرَى عَلَى قَارِّتِي سِكَّةَ حَديدِ البَاسِيفِيكِ تَجَتَاز كُل الحُدُود،

أَرَى قَوَافِلَ دَائِمَةً مِنَ السَّيَّارَات تَشُق مَدِينَةَ "بلَات" حَامِلَةً بَضَائِعَ وَمسَافِرِين،

أَسمَعُ القَاطِرَات تَندَفِع وَتَهدِر، وَالصَّافِرَةَ البُخَارِيَّةَ الثَّاقِبَة،

أَسمَعُ الأصدَاءَ المَتَرَدَّدَةَ خِلَالَ أَعظَم المشَاهِدِ فِي العَالَم، أَعبُرُ سُهُولَ "لَارَامِي"، أَرصُد الصُّحُورَ فِي أَشكَالٍ غَرَائِبِيَّة، وَالهِضَابَ المنحَدِرَة، أَرَى نَبَاتَات "العَايِق" الغَزِيرَةَ وَالأبصَالَ البَريَّة، وَالصَّحَارَى الرَّصِينَةَ، الجَردَاءَ، بِلَا لَون، أَرَى- فِي لَحَاتٍ عَن بُعد أَو شَاهِقَةً فَوقِي مُبَاشَرَةً- الجِبَالَ العَظِيمَة، أَرَى نَهـرَ "الوِنـد" وَجِبَالَ "وَاسَاتش"،

وجِبال واسائس، أَرَى جَبَل الصَّرِح وَ"عُش النِّسر"، أَمُر بـ"النُّتُوء"، وَأَرتَقِي جِبَالَ "نِيڤَادَا"، أَمسَحُ بِبَصَرِي جَبَلَ "إلك" النَّبِيل وَأَدُور حَولَ سَفحِه، أَرَى سِلسِلَةَ جِبَال "هَمبُولدت"، أَقَطَعُ الوَادِي وَأَعبُر النَّهر، أَرَى الميّاهَ الصَّافِيةَ لِبُحَيرَةِ "تَاهُو"، أَرَى غَابَاتِ الصَّنُوبَر المهِيب، أو عابِرًا الصَّحرَاءَ العَظِيمَة، وَالسُّهُولَ التِي تَقلِي، أَنظُر إِلَى سَرَابَاتِ الميّاهِ وَالمُرُوجِ السَّاحِرَة،

> رَاصِدًا خِلَالَ ذَلِكَ وَالجَمِيع، فِي خُطُوطٍ نَحِيلَةٍ مُتَطَابِقَة، مُوصِلًا الآلَافَ الثَّلَاثَةَ أَو الأربَعَةَ مِن أَميَالِ السَّفَرِ البَرِّي، رَابِطًا البَحرَ الشَّرقِ بالغَربي،

رابِطا البحر الشرقِي بِالعربِي وَالطَّرِيقَ بَينَ أُورُوبًا وَآسيَا.

(آهٍ لِحُلمِكَ يَا ابنَ جِنوَة! يَا لَحُلمِك! [\*] فَبَعدَ قُرُونٍ مِن رُقَادِكَ فِي القَبر، يُحَقِّقُ الشَّاطِئُ الذِي أَسَّستَه حُلمَك).

[4]

تمر إِلَى الهِند!

نِضَالَاتُ قَبَاطِنَةٍ كَثِيرِين، حِكَايَاتُ بَحَّارَةٍ مَيِّتِين كَثِيرِين،

<sup>[\*]</sup> ربما كان المقصود "كرستوفر كولومبس".

تَأْتِي مُنسَلَّةً مُنتَشِرَةً عَلَى مِزَاجِي، كَغُيُومٍ وَغَيمَاتٍ صَغِيرَةٍ فِي السَّمَاءِ بَعِيدَةِ المنّال.

عَلَى امتِدَادِ التَّارِيخِ كُلِّه، أَسفَلَ المنحَدَرَات، كَغَدِيرٍ يَجِرِي، مَغمُورًا حِينًا، وَحِينًا مُنبَثِقًا إِلَى السَّطحِ مِن جَدِيد، ثَمَّة فِكرَةً دَائِبَةُ، سِلسِلَةً مُتَنَوعَة – عَجَبًا، أَيَّتُهَا الرُّوح، إِلَيكِ، عَلَى مَرأَى مِنكِ، يَنبَثِقُون،

> الخُطَطُ، وَالرِّحلَاثُ مِن جَدِيدٍ، وَالْحَملَات؛ مِن جَدِيدٍ يُبحِرُ قُدُمًا قَاسكُو دي جَامَا، مِن جَدِيدٍ تُكتَسَبُ المعرِفَةُ، بَوصلَةُ البَحَّار، تُكتَشَفُ البُلدَانُ وَتُولَدُ الأُمَم، تُولَدِين يَا أُمِيرِيكَا، مِن أَجلِ غَايَةٍ هَائِلَة، يَتِم اجتِيَاز الامتِحَانِ الطَّوِيلِ لِلإِنسَان، تَتَحَقَّق فِي النَّهَايَةِ لَك استِدَارَةُ العَالَم.

> > [5]

أَيَّتُهَا المستدِيرَةُ الشَّاسِعَة، العَائِمَةُ فِي الفَضَاء، المَعَقَّةِ وَجَمَالٍ مَرئِيَّين، المَعَظَاةُ كُلُّكِ بِقُوَّةٍ وَجَمَالٍ مَرئِيَّين، ضَوءٌ وَنَهَارٌ يَتَنَاوَبَان وَالظَّلَامُ الرُّوحِي الخِصب، مَوَاكِب صَامِتَةٌ فِي الأَعَالِي لِلشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَمَا لَا يُحضَى مِن النُّجُومِ عَالِيًا، فِي الأسفَل، العُشبُ، وَالمَيَاه، وَالحَيَوانَاتُ، وَالجِبَالُ، وَالأَشجَار المتَنَوِّعَة، بِغَايَةٍ لَا تُستر، بِنِيَّةٍ نَبَوِيَّةٍ خَفِيَّة، يَبدُولِي فِي البَدءِ أَن فِكرِي يَبدَأ فِي اجتِيَازِكِ الآن.

إِلَى الأَسْفَل مِن حَدَائِق آسيَا هَابِطين مُشرِقَين، [ 719]

يَظهَرُ آدَمُ وَحَوَّاء، ثُم سُلَالَتُهُم بِالآلَافِ وَرَاءَهُمَا، هَائِمِين، مَلهُوفِين، فُضُولِيِّين، بِاستِكشَافٍ لَا نِهَائِي، بِتَسَاؤَلَاتٍ مَكتُومَةٍ، عَشوَائِيَّةٍ، تَحمُومَةٍ، بِقلُوبٍ لَا تَعرِفُ السَّعَادَةَ أَبَدًا، مَع تِلكَ اللَّازِمَةِ الحَزِينَةِ الدَّائِمَة، *لِمَاذَا أَيَّتُهَا السُّوصُّ غَيرُ الرَّاضِيَة؟* وَ إِلَى أَينَ التَّهَا الحَيَاةُ اللَّكِرَة؟

آهِ مَن سَيهَدِّئَ هَوُلَاءِ الأطفَالَ المحمُومِين؟ مَن يُبرِّر هَذِه الاستِكشَافَات المهتَاجَة؟ مَن يُنطِق بِسِر الأرضِ الجَامِدَة؟ مَن يُلزِمُهَا بِنَا؟ مَا هَذِه الطَّبِيعَةُ المنفَصِلَةُ غَيرُ الطَّبِيعِيَّة؟ مَا هَذِه الأَرض بِالنِّسبَةِ لِعَوَاطِفِنَا؟ (أَرضٌ غَيرُ مُحِبَّة، بِلَا نَبضٍ يَستَجِيبُ لِنَبضِنَا، أَرضٌ بَارِدَةً، مَكَانُ لِلمقَابِر).

> لَكِن أَيَّتُهَا الرُّوحُ ثِقِي بِأَن الغَايَةَ الأَوَّلِيَّةَ تَبقَى، وَسَوفَ تَتَحَقَّق، رُبَّمَا آنَ الأَوَانُ الآن.

بَعدَ اجتِيَازِ جَمِيعِ البِحَارِ (حَيثُ شُوهِدَت بِالفِعلِ تُعبَر)، بَعد أَن أَكمَل القَبَاطِنَةُ وَالمَهَندِسُون العِظَامُ عَمَلَهُم، بَعدَ المختَرِعِين النَّبَلَاء، بَعدَ العُلَمَاء، وَالكِيميَاثِيِّين، وَالجِيُولُوجِيِّين، وَعُلَمَاءِ الأعرَاق، سَيَأْتِي فِي النَّهَايَةِ الشُّعرَاءُ الجِدِيرُون بِهذَا الإِسم، سَيَأْتِي أَبنَاءُ الرَّبِّ الحَقِيقِيُّون يُغَنُّون أُغنِيَاتِهِم.

> آنئذٍ لَن ثُبَرَّر أَفعَالُكُم وَحدَهَا أَيُّهَا الرَّحَّالَة، أَيُّهَا العُلَمَاءُ وَالمختَرِعُون، فَسَتَهدَأُ كُلُّ هَذِه القُلُوبِ كَأَنَّهَا لأطفالٍ مُغتَاظِين،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَكُلُ عَاطِفَةٍ سَيَتِم الاستِجَابَةُ لَهَا، وَالسِّر سَيُنطَق بِه، وَتَنوَاصَلُ مَعًا، وَلُلُ هَذِه الانفِصَالَات وَالفَجوَاتِ سَتَلتَثِم وَتَنضَم وَتَتَوَاصَلُ مَعًا، وَالأَرض كُلُها، هَذِه الأرضُ البَارِدَةُ، الجَامِدَةُ، الحَرسَاء، سَيتِم تَبرِيرُهَا تَمَامًا، وَكُلُ ثَالُوثٍ سَمَاوِي سَيَكتَمِل بِصُورَةٍ تَجِيدةٍ وَيَندَمِجُ بِالابِن الحقيقِي لِلرَّب، الشَّاعِر، (سَيَعبُر فِعلَّا المضَايِقَ وَيَقهَر الجِبَال، سَيَعبُر فِعلَّا المضَايِق وَيَقهر الجِبَال، سَوفَ يُبحِر حَولَ رَأْس "جُود هُوب" لِغَرَضٍ مَا)، وَلَن تَنفَصِلَ وَتَنقَسِمَ الطَّبِيعَةُ وَالإِنسَانُ مَرَّةً أُخرَى، فَالابنُ الحقيقِي لِلرَّب سَيَصهِرهُمَا مَعًا بِصُورَةٍ مُطلَقَة.

[6]

أَيُّهَا العَامُ الذِي أُغَنِّي عَلَى بَابِهِ المُشرَع عَن آخِرِهِ! يَا عَامِ الغَايَةِ المُكتَمِلَة! عَامَ زَوَاجِ القَارَّات، وَالمَنَاخَاتِ وَالمَحِيطَات! (لَا مُجَرَّدَ زِفَافِ القَاضِي الأوَّل لِقْينِسيَا الآن إِلَى الأدرِيَاتِيك[\*])، أَرَى أَيُّهَا العَامُ فِيكَ الكُوكَبَ البَرَمَائِي يُمنَح وَيَمنَح كُل شَيء، تَلتَحِم أُورُوبًا بِآسيَا، وَأَفرِيقيَا، ثُم يَلتَحِمُون بِالعَالَم الجَدِيد، تَتَرَاقَصُ أَمَامَك الأرَاضِي وَالجُغرَافِيَّات، مُمسِكَةً بِبَاقَةِ الاحتِفال، يَدًا بِيَدٍ كَمَا العَرِيس وَالعَرُوس.

تمر إِلَى الهِند! مَنَاخَاتُّ مُنعِشَةٌ مِن القُوقَازِ الِبَعِيد، تُدَغدِغُ مَهدَ الإِنسَان، وَنَهرُ الفُرَاتِ يَنسَاب، مُضِيئًا الماضِي مِنْ جَدِيد.

<sup>[\*]</sup> زفاف الأدرياتيك- أو بالأصح "زفاف البحر"- هو احتفال كان يرمز إلى الهيمنة البحرية لِڤِينِسيًا.

عَجَبًا أَيَّتُهَا الرُّوح، فَالاستِعَادَةُ جَاءَت إِلَى المَقَدِّمَة، بِالبَلَدِ القَدِيم، الأكثر سُكَّانًا، وَالأَغنَى فِي الأرض، وَتَيَّارَاتِ نَهرِ الهِندُوس وَالجانج وَرَوَافِدِهمَا الكَثِيرَة،

(أَرَى الآن وَأَنَا أَتَمَشَّى عَلَي شَوَاطِئِي الأمِيرِيكِيَّة، مُستَخلِصًا الكُل)،

وَحِكَايَةِ الإِسكَندَر الذِي يَمُوتُ فَجأَّةً فِي مَسِيرَاتِه الحَربِيَّة،

وَالصِّينِ عَلَى جَانِبٍ وَعَلَى الجَانِب الآخَرِ فَارِس وَالْجَزِيرَةُ العَرَبِيَّة،

وَالبِحَارِ العَظِيمَةِ وَخَلِيجِ البِنغَالِ إِلَى الجِنُوب،

وَالآدَابِ المُنسَابَةِ، وَالمَلَاحِمِ، وَالأديَانِ، وَالطَّوَائِفِ الهَائِلَة،

البرَاهمَا الغَامِضَةِ العَتِيقَةِ بَعِيدًا فِي الوَرَاء إِلَى مَا لَا نِهَايَة، وَبُوذَا الْحَنُونِ وَالأحدَث،

وَالامبِرَاطُورِيَّات المركَزِيَّةِ وَإلجَنُوبِيَّةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا، وَمُلَّاكِهَا،

وَحُرُوبِ تَيمُورلَنك، وَإِقلِيم أُورُونجزِيبِي[\*]،

وَالتُّجَّارِ، وَالحُكَّامِ، وَالمستَكشِفِين، وَالمُسلِمِين، وَالقِينِسِيِّين، وَالبِيزَنطِيِّين، وَالعَرب، وَالتُجَارِ، وَالبُرتُغَالِيِّين،

وَالرَّحَالَةِ الأَوَائِلِ المشهُورِين حَتَّى الآن، مَاركُو بُولُو، ابن بَطُّوطَة المغرِبِي، وَالشُّكُوكِ المَطرُوحَةِ لِلحَل، وَالحَرِيطَةِ الخَفِيَّة، وَفَرَاغَاتٍ مَطرُوحَةٍ لِلمِل، وَقَدَمِ الإِنسَان غَيرِ السَّاكِنة، وَالْيَدِ التِي لَا تَركِن أَبَدًا لِلرَّاحَة، وَالْيَدِ التِي لَا تَركِن أَبَدًا لِلرَّاحَة، وَالْيَدِ التِي لَا تَركِن أَبَدًا لِلرَّاحَة، وَالْيَدِ التِي لَا تَركِن أَبَدًا لِلرَّاحَة،

يَنبَثِقُ أَمَامِي قَبَاطِنَةُ العَصرِ الوَسِيط،

عَالَم 1492، بِمغَامَرَتِه المستَيقِظة،

شَيءٌ مَا يَكِبُر الآنَ فِي الإِنسَانِيَّةِ بِمَا يُشبِه نسغَ الأرضِ فِي الرَّبِيع، وَرَوعَةُ غُرُوب الفرُوسِيَّةِ التي تَبِيد.

[\*] إقليم مغولي، نسبة إلى الأمير الذي يحمل نفس الاسم.

وَمَن أَنتَ أَيُّهَا الطَّيفُ الحزِين؟ الهَائِلُ، النُّبُوئِي، النُّبُوئِي فِي ذَاتِك؟ بِأَعضَاءٍ مَهِيبَةٍ وَعَينَين وَرِعَتَين مُشرِقَتَين، نَاشِرًا حَولَك بِكُل نَظرَةٍ مِنكَ عَالَمًا ذَهَبِيًّا، فَتُلَوِّنه بِأَلْوَانِ رَائِعَة.

شَأَنَ كَبِيرِ المَوَّرِّخِين، نُزُولًا إِلَى التَّمشِيَاتِ المستضِيئَةِ فِي مَشْهَدٍ طَبِيعِي عَظِيم، مُهيمِنًا عَلَى البَاقِين أَرَى الأدمِيرَال نَفسَه، (النَّمَطُ التَّارِيخِي لِلشَّجَاعَةِ، وَالفِعل، وَالإِخلَاص)، أَرَاه يُبحِر مِن بَالُوس قَائِدًا أُسطُولَه الصَّغِير، أَرَى رِحلَتَه، وَعُودَتَه، وَشُهرَتَه العَظِيمَة، عِحَنَه، وَالمفترَين عَلَيه، أَرَاه أَسِيرًا، مُكَبَّلًا، أَرَى اكتِئَابَه، وَبُوسَه، وَمُوتَه[\*].

(أَقِفُ غَرِيبًا فِي الزَّمَن، وَجُهُودُ الأبطَالِ لَا شَيء، فَهَل التَّأْجِيلُ طَوِيلُ الأَمَد؟ هَل مِن الأَفضَل الافتِرَاءُ، وَالبُوسُ، وَالموتُ؟ هَل تَبقَى البِدرَةُ دُون إِنبَاتٍ لِقُرُونٍ فِي التُّربَة؟ عَجَبًا، يَا لَفُرصَةِ الرَّب الملَاثِمَة، مُنبَثِقَةً فِي اللَّيل، تَتَبَرَعَم، تُزهِر، وَتَملَأ الأرضَ بِالفَائِدةِ وَالجَمَال).

[7]

مَمر حَقًّا أَيَّتُهَا الرُّوحُ إِلَى الفِكرِ الأُوَّلِي، `

<sup>[\*]</sup> ربما كان المقصود معركة رأس بالوس، آخر معارك الحرب البربرية الثانية، 1815.

مَا مِن بُلدَانٍ وَبِحَارٍ وَحدَهَا، هُو انتِعَاشُك الصَّافِي، النُّضجُ الفَتِي لِلذُّريَّةِ وَالإِزهَارِ، إِلَى مَمَالِكِ الأَنَاجِيلِ المَتَبَرَعِمَة.

أَيَّتُهَا الرُّوح، العَصِيَّةُ عَلَى القَمع، أَنَا مَعَكِ وَأَنتِ مَعِي، طَوَافُكِ البَحرِيُّ حَولَ العَالَم يَبدَأ، طَوَافُكِ البَحرِيُّ حَولَ العَالَم يَبدَأ، وَرِحلَةُ عَقلِ الإِنسَانِ تَعُود، إلى الفِردَوسِ البَاكِر لِلعَقل، وَرَاءً، وَرَاءً إِلَى مَولِد الحِكمَة، إِلَى الحُدُوسِ البَرِيئَة، مِن جَدِيدٍ مَع الإِبدَاعِ الفَاتِن.

[8]

آهِ لَم نَعُد قَادِرِين عَلَى انتِظَارِ آخَر، غَنُ أَيضًا نَستَقِل سَفِينَةً أَيَّتُهَا الرُّوح، مُبتَهِجِين نَنطَلِق نَحَنُ أَيضًا عَلَى بِحَارٍ بِلَا درُوب، لِنُبحِرَ بِلَا خَوفٍ عَلَى أَموَاجِ النَّشوةِ إِلَى شُطآنٍ مَجهُولَة، وَسَطَ الرِّيَاحِ الدَّافِعَة (وَأَنتِ تَشُدِّينِي إِلَيكِ، وَأَشُدُّكِ إِلَيَّ، أَيَّتُهَا الرُّوح)، مُتَرَنِّمَين حُرَّين، نُعَنِّي أُغنِيَتَنَا عَن الرَّب، مُنشِدَين أُنشُودَتَنَا عَن الاستِكشَافِ البَهِيج).

بِالضَّحِك وَالقُبلَاتِ الكَثِيرَة، (فَليَمتَعِض الآخَرُون، فَليُعوِل الآخَرُون عَلَى الإِثم، وَالنَّدَم، وَالمَذَلَّة)، فَأَنَا أُمتِعُكِ أَيَّتُهَا الرُّوح، وَتُمتِعِينَنِي.

# [ 724 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَأَكْثَر مِن أَيِّ كَاهِنِ نَحَنُ أَيضًا أَيَّتُهَا الرُّوحِ نُؤمِنُ بِالرَّب، لَكِنَّنَا لَا نَجِرُوْ عَلَى العَبَثِ مَعَ سِر الرَّب.

أَنَا أُمتِعُكِ أَيَّتُهَا الرُّوحِ، وَتُمتِعِينَنِي. مُبحِرًا فِي هَذِه البِحَارِ أُو فَوقَ التِّلَالِ، أُو مُستَيقِظًا فِي اللَّيلِ، تَنسَابُ كَالمِيَاهِ أَفكَارُ، أَفكَارُ صَامِتَةٌ عَنِ الزَّمَانِ وَالمكَانِ وَالموت، تَحمِلُنِي حَقًّا كَمَا لُو خِلَالَ الْأَقَالِيمِ اللَّانِهَائِيَّة، التِي أَنشقُ هَوَاءَهَا، وَأَسمَعُ تَمَوُّجَاتِهَا، وَتَغسِلُنِي كُلِّي، فَلتُحَمِّمنِي أَيُّهَا الرَّب فِيكَ، مُرتَقِيًا إِلَيكَ، لِنَطُوفَ أَنَا وَرُوحِي فِي حِمَاك.

أيُّهَا المتسَامِي، بلا اسمٍ، أَيُّهَا اللُّب وَالنَّفَس، يَا ضَوءَ الضَّوء، مُسَاقِطًا أَكْوَانًا قُدُمًا، وَأَنتَ مَركَزُهَا، أَنتَ المَركَزُ الأعظَمُ لِلحَقِيقِي، وَالْخَيِّر، وَالْجَمِيل، أَنتَ النَّبعُ الأخلَاقِي، الرُّوحِي- مَصدَرُ المحَبَّة- أَنتَ الذُّخرِ، (آهِ يَا رُوحِي المَتَأمِّلَة- أَيُّهَا العَطَشُ غَيرِ المرتَوِي- أَلَا تَنتَظِرِين هُنَاك؟ أَلَا تَنتَظِرِين بِالمصَادَفَةِ مِن أَجلِنَا فِي مَكَانٍ مَا هُنَاكَ الرَّفِيقَ الأكمَل؟) أَنتِ النَّبضِ- أَنتِ دَافِعُ النُّجُومِ، وَالشُّمُوسِ، وَالأنظِمَة، التي تَتَحَرَّك فِي انتِظَام، دَائِرَةً، آمِنَةً، مُتَنَاغِمَة،

عَبرَ الاتِّسَاعِ بِلَا شَكلِ لِلفَضَاء،

فَكَيف لِي أَن أُفَكِّر، كَيفَ أَنشَقُ نَفَسًا وَاحِدًا، كَيفَ أَتَكَلَّم، لَو لَم أَستَطِع، خَارِجًا مِن ذَاتِي،

الانطِلَاقَ إِلَى تِلكَ الأكوَانِ الأسمَى؟

سرعان مَا أَذوِي لَدَي التَّفكِيرِ فِي الرَّب، في الطَّبِيعَةِ وَرَوَائِعِهَا، فِي الرَّمَانِ وَالمَكَانِ وَالمَوت، لَكِنَّنِي، مُستَدِيرًا، أُنَادِي عَلَيكِ أَيَّتُهَا الرُّوحُ، يَا أَنَ الحَقِيقِيَّة، وَعَجَبًا، فَأَنتِ تُهيمِنِين بِرِقَّةٍ عَلَى الكَوَاكِب، تُهيمِنِين عَلَى الزَّمَانِ، تَبتَسِمِين رَاضِيةً إِزَاءَ الموت، وتَملَيْين، تُفعِمِين تَمَامًا رَحَابَة المكان.

أَعظَمَ مِن النُّجُومِ وَالشَّمُوس،

مَحُكُومَةٌ أَيَّتُهَا الرُّوحِ بِالارتِحَالِ قُدُمًا؛

فَأَي حُب سِوى حُبِّك وَحُبِّنَا يُمكِن أَن يُوسِّع أَكثَر؟

فَيَّة طُمُوحَاتٍ، رَغبَاتٍ، تُبَارِي مَا لَدَيكِ وَلَدينَا أَيَتُهَا الرُّوح؟

أَيَّة أُحلَامٍ بِالمَثالِي؟ أَيَّة نَوَايَا لِلصَّفَاء، وَالكَمَالِ، وَالقُوَّة؟

أَيَّة رَغبَةٍ بَهِيجَةٍ نَتَخَلَّى عَنهَا تَمَامًا مِن أَجلِ الآخرِين؟

وَنُعَانِي تَمَامًا مِن أَجلِ الآخرِين؟

تَحدِسِين مَا بِالأَمَام أَيَّتُهَا الرُّوح، حِين عَبَرتِ كُلَّ البِحَار، إِذ تَحَقَّق الزَّمَنُ، وَأَبِحَرتِ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ حَولَ الرُّوُوسِ البَحرِيَّةِ، وَاكتَمَلَت الرِّحلَة، مُطَوَّقَةً، مُتَغَلِّبَةً عَلَى المصَاعِب، مُوَاجِهَةً لِلرَّب، مُذعِنَةً، وَقَد تَحَقَّق الهَدَف، مُفعَمَةً بِالصَّدَاقَةِ، وَالحُب الكَامِل، عَثَرتِ عَلَىٰ الشَّقِيقِ الأكبر، وَيَذُوبُ الأصغَرُ بالشَّغَفِ بَينَ ذِرَاعَيه.

[9]

تمر إِلَى مَا هُو أَكثَر مِن الهِند! فَهَل نَبَت لأجنِحَتِكِ الرِّيشُ حَقًّا مِن أَجلِ مِثلِ هَذِه الطَّيرَانَاتِ البَعِيدَة؟ هَل تَسَافِرِين حَقَّا- أَيَّتُهَا الرُّوح- فِي رِحلَاتٍ كَتِلك؟ هَل تَمرَحِين عَلَى المَيَاهِ كَهوُّلاء؟ تَصِيحِين أَسفَل السِّنسِكرِيتِيَّةِ وَالقِيدَا؟ إِذَن فَأَنتِ مُطلَقَةُ العنَان.

مَمر إِلَيكَ، إِلَى شُطآنِك، أَيَّهَا اللَّعْزُ العَتِيقُ الضَّارِي! مَمر إِلَيك، إِلَى هَيمَنَتِك، أَيَّتُهَا المَشَاكِلُ الحَانِقَة! أنت، المغَطَّاةُ بِبَقَايَا الهَيَاكِل العَظمِيَّة، التِي لَم تَتوَصَّل إِلَيكِ أَبَدًا، وَهِيَ حَيَّة.

ثمر إلى مَا هُو أكثر مِن الهِند! يَا لَسِرِّ الأَرض وَالسَّمَاء! يَا لَسِرِّكِ يَا مِيَاهَ البَحر! أَيَّتُهَا الجَدَاوِلُ وَالأَنهَارِ المَتَلَوِّيَة! يَا لَسِرِّكِ أَيَّتُهَا الغَابَاتُ وَالحَقُول! يَا لَسِرِّكِ أَيَّتُهَا الجِبَالُ العَتِيَّةُ لِبَلَدِي! يَا لَسِرِّكِ أَيَّتُهَا البَرَارِي! وَأَيَّتُهَا الصُّخُورُ الرَّمَادِيَّة! أَيُّهَا الصَّبَاحُ الأَحْر! أَيَّتُهَا الغُيُوم! أَيُّهَا المَطَرُ وَالثَّلُوج! أَيُّهَا النَّهَارُ وَاللَّيل، مَمر إلَيك.

أَيَّتُهَا الشَّمسُ وَالقَمَرِ وَأَيَّتُهَا النُّجُومُ جَمِيعًا! يَا سِيرِيُوس وَچوبِيتر! تمر إِلَيك!

> نمر، نمر مُبَاشِر! الدَّم يَحتَرِق فِي شَرَايِينِي! فَإِلَى البَعِيدِ أَيَّتُهَا الرُّوح! ارفَعِي فِي الحَالِ المرسَاة!

اقطَعِي حِبَالَ المرسَاة- اسحَبِي- انشُرِي كُلَّ شِرَاع! [ 727 ] أَلَم نَقِف هُنَا كَالأَشْجَارِ عَلَى الأرضِ طَوِيلًا بِمَا يَصْفِي ؟ أَلَم نَحْطُ هُنَا طَوِيلًا بِمَا يَصْفِي، آكِلِين شَارِبِين كَمُجَرَّد حَيَوانَات؟ أَلَم نُعتِم وَنُشَوِّش أَنفُسَنَا بِالكُتُب أَكثَر مِن اللّازِم؟

فَأَكِرِي إِلَى الأَمَامِ - أَدِيرِي الدَّفَّةَ نَحُو المَيَاهِ العَمِيقَةِ فَحَسب، مُستَكشِفَةً، أَيَّتُهَا الرُّوحُ المَتَهَوِّرَةُ، وَأَنَا مَعَك، وَأَنتِ مَعِي، فَنَحنُ مَحَكُومَان بِمَا لَم يَجرُو بَخَّارٌ بَعد على أَن يَمضِي إِلَيه، وَسَنُغَامِر بِالسَّفِينَة، بِأَنفُسِنَا وَبِكُل شَيء.

يًا رُوحِي الشَّجَاعَة! أَيُّهَا الشِّرَاعُ الأَبعَدُ الأَبعَد! أَيُّهَا الفَرِحُ الجِرِيءُ، لَكِن الآمِن! أَلَيسَت كُلُّهَا بِحَارَ الرَّب؟ أَيُّهَا الشِّرَاعُ الأَبعَدُ، الأَبعَدُ، الأَبعَدُ!

## صَلاة كُولُومبس

رَجُلًا عَجُوزًا، مُهَدَّمًا، وَبَاليًا، مَرمِيًّا عَلَى هَذَا الشَّاطِئِ البَرِّي، بَعِيدًا، بَعِيدًا عِن الوَطَن، مُحَنِيًّا بِفِعلِ البَحر وَالسِّيمَاءِ القَاتِمَةِ المَتَمَرِّدَة، وَاثنَي عَشرَ شَهرًا مَرِيرًا، مُتَالِّمًا، يَادِسًا بِالكَدحِ الطَّوِيل، عَلِيلًا عَلَى حَافَّةِ الموت، أَتَّفِذُ طَرِيقِي عَلَى امتِدَادِ حَافَّةِ الجَزِيرَة، أَنْفُسُ عَن قَلبٍ مُثقَل.

أَنَا أَيضًا مُفعَمُ بِالوَيل! بِالمُصَادَفَةِ لَم يَكُن مُقَدَّرًا لِي العَيشُ لِيَومٍ آخَر؛ لَا يُمكِنُنِي البَقَاءُ يَا رَب، لَا يُمكِنُنِي الأكلُ أَو الشُّربُ أَو التَّوم، إِلَى أَن أَستَعِيدَ نَفسِي قُدُمًا، وَصَلَاتِي، مَرَّةً أُخرَى إِلَيكَ، أَتَنفَّسَ، أُحَمِّمَ نَفسِي مَرَّةً أُخرَى فِيكَ، أَتَوجَّدَ بِك، أَجِيءَ بِنَفسِي مَرَّةً أُخرَى إِلَيك.

أَنتَ تَعلَم أَعوَابِي جَمِيعًا، وَحَيَاتِي، حَيَاتِي الطَّوِيلَةَ المُتخَمَةَ بِالعَمَل الفَعَّال، لَا العِبَادَةَ فَحَسب؛ أَنتَ تَعلَم صَلَواتِ شَبَابِي وَسَهَرَه، أَنتَ تَعلَم التَّأُمُّلَاتِ النُّبُوئِيَّةَ وَالرَّصِينَةَ لِرُجُولَتِي، أَنتَ تَعلَم أَنَّنِي قَبلَ أَن أَبدا قَد كَرَّستُ كُل شَيءٍ لِلمَجِيءِ إِلَيك، أَنتَ تَعلَم أَنَّنِي أَقرَرتُ فِي شَيخُوخَتِي بِكُل هَذِه العُهُود وَالتَّزَمتُ بِدِقَّةٍ بِهَا، أَنتَ تَعلَم أَنَّنِي لَم أَفقِد ذَاتَ مَرَّةِ الإِيمَانَ وَلَا الانتِشَاءَ بِك، في الأصفَادِ، سَجِينًا، في العَار، لَا أَشكُو، قابِلًا كُل شَيءٍ مِنكَ، إِذ يَأتِي مِنكَ فِي أَوانِه.

كُل مُغَامَرَاتِي كَانَت مُفعَمَةً بِك، تَأْمُلَاتِي، خُطَطِي، بَدأَت وَأُنجِرَت فِي التَّفكِيرِ بِك، تَأْمُلَاتِي، خُططِي، بَدأَت وَأُنجِرَت فِي التَّفكِيرِ بِك، مُبحِرًا فِي الأعمَاقِ أَو مُرتَّحِلًا عَلَى اليَابِسَةِ مِن أَجلِك؛ لِي النَّوَايَا، وَالفَحوَى، وَالطُّمُوحَات، تَارِكًا النَّتَائِحَ لَك.

آهِ أَنَا وَاثِقُ أَنَّهَا جَاءَت فِعلًا مِنكَ، الحَافِزُ، وَالعُنفُوانُ، وَالإِرَادَةُ التِي لَا ثُقهَر، العزِيمَةُ الدَّاخِلِيَّهُ، المحسُوسَةُ، الفَعَّالَة، الأقوَى مِن الكَلِمَات، رِسَالَةٌ مِن السَّمَاوَات تَهمِسُ لِي حَتَّى فِي النَّوم، كُل هَذَا دَفَعَ بِي إِلَى الأَمَام.

بِي وَبِذَلِكِ اكتَمَل العَمَلُ كَثِيرًا، بِي تَحَرَّرَت وَارتَاحَت البُلدَانُ المُكتَظَّةُ الكَظِيمَةُ الأَقَدَم، بِي استَدَارَت الأهِلَّةُ وَتَرَابَطَت، وَالمجهُولُ تَحَوَّلَ إِلَى المعرُوف.

لَا أَعرِفُ النِّهَايَة، هِي كُلُّهَا فِيك، لَا أَدرِي أَصَغِيرَةٌ أَم كَبِيرَة – أَيَّة حُقُولٍ شَاسِعَة بِالمصَادَفَة، أَيَّة بُلدَان،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

بِالمَصَادَفَةِ أَعرِفُ النَّمَاءَ البَرِّي الإِنسَانِي العَشوَائِي، مَغرُوسَا هُنَاكَ قَد يَشَبُّ إِلَى قَوَام، وَمَعرِفَةٍ جَدِيرَةٍ بِك، بَالمَصَادَفَةِ قَد تَتَحَوَّل السُّيُوفُ التِي أَعرِفُهَا هُنَاك حَقًّا إِلَى أَدَوَاتِ حَصَاد، بِالمَصَادَفَةِ قَد يَتَبَرَعَمُ الصَّلِيبُ الجَامِدُ الذِي أَعرِفُه، صَلِيبُ أُورُوبًا المَيِّت، وَيُزهِر هُنَا.

> جُهدُ وَاحِدُ إِضَافِي، مَذبَعِي هُو هَذَا الرَّملُ العَارِي؛ فَأَنتَ يَا رَب مَن أَضَاءَ حَيَاتِي، بِشُعَاعِ الضَّوءِ، الثَّابِت، بلَا وَصفٍ، التَّابِعِ مِنك، ضَوءٌ نَادِرُ فَوقَ التَّعبِير، يُضِيءُ الضَّوءَ ذَاتَه، أَبعَدَ مِن كُل الإِشَارَات، وَالأوصَافِ، وَاللَّغَات؛ لِذَلِك يَا رَب، فَلتَكُن كَلِمَتِي الأَخِيرَة، هُنَا عَلَى رُكبَتَيْ، عَجُوزًا، فَقِيرًا، وَمَشلُولًا، الشُّكرُ لَك.

> > نِهَايَتِي دَانِيَة، وَالغُيُومُ تَنغَلِقُ حَقًّا عَلَيْ، الرِّحلَةُ تَوَقَّفَت، وَالمشوَارُ مَشكُوكٌ فيه، ضَاثِع، وَإِلَيكَ أُسلِمُ سُفُنِي.

يَدَاي، وَأَعضَائِي تُصِبِح بِلَا أَعصَاب، ذِهنِي يُحِس بِالإِجهَاد، بِالذَّهُول، فَلتَسقُط أَضلَاعُ السُّفُنِ القَدِيمَة، فَلَن أَرحَل، سَأَتَشَبَّثُ بِقُوَّةٍ بِك، أَيُّهَا الرَّب، رغمَ أَن الأموَاجَ تَضرِبُنِي، فَأَنتَ، أَنتَ عَلَى الأقَل مَن أَعرِف. أَهِي فِكرَةُ النَّبِي مَا أَنطِق بِهَا، أَم أَنَنِي أَهذِي؟ فَمَا الذِي أَعرِفُه عَن الحَيَاة؟ عَن نَفسِي؟ فَأَنَا لَا أَعرفُ حَتَّى عَمَلِي الماضِي أَو الحاضِر، وَعَنه تَنتَشِر أَمَامِي ظُنُونٌ مُبهَمَةٌ وَدَاثِمَةُ التَّحَوُّل، عَن عَوَالِمَ جَدِيدَةٍ أَفضَل، وَعَن تَخَاضِهَا القَوِي، سَاخِرَةً، مُربِكَةً لِي.

وَأَرَى هَذِه الأشيَاءَ فَجأةً، فَمَاذَا تَعنِي؟ كأن مُعجِزَةً مَا، يَدًا سَمَاويَّةً مَا قَد فَتَحَت عَيني، أَشكَالُ هَائِلَةٌ طَيفِيَّةٌ تَبتَسِمُ خِلَالَ الأثِيرِ وَالسَّمَاء، وَعَلَى الأموَاجِ البَعِيدَةِ تُبحِرُ سُفُنُ بِلَا حَصر، وأَسمَعُ تَرَانِيمَ بِأَلسِنَةٍ جَدِيدَةٍ ثُحَيِّيني.

#### النَّائمُ ون

[1]

أَهِيم طُوَالَ اللَّيلِ فِي رُوَّاي، وَأَنَا أَخطُو بِقَدَمَين خَفِيفَتين، بِرَشَاقَةٍ وَبِلَا صَوتٍ أَخطُو وَأَخطُو، مُلتَفِتًا بِعَينَين مَفتُوحَتين إِلَى عُيُونِ التَّائِمِين المُغمَضَة، هَائِمًا وَمُشَوَّشًا، ضَائِعًا فِي ذَاتِي، مُتَنَافِرًا، مُتَنَاقِطًا، مُتَمَهِّلًا، مُحَملِقًا، مَسلُوبًا، وَمُتَوقِّفًا.

كم يَبدُون هُنَاكَ مهِيبِين، مُتَمَدِّدِين سَاكِنِين، حَمَّمَدِّدِين سَاكِنِين، حَمَّم يَتَنَفَّسُون بِهُدُوءٍ، كَالأطفَالِ الصِّغَارِ فِي مهُودِهِم.

المَلَامِحُ التَّعِيسَةُ لِلضَّجِرِينِ، وَالمَلَامِحُ الشَّاحِبَةُ لِلجَثَامِينِ، وَالوُجُوهُ المُزرَقَّةُ لِلمُستَمنِينِ، للمَحْمُورِينِ، وَالوُجُوهِ الرَّمَادِيَّةُ المعتَلَّةُ لِلمُستَمنِينِ،

الأجسَادُ الجَرِيحَةُ فِي مَيَادِين المعرَكَة، وَالمَجَانِينُ فِي غُرَفِهِم ذَاتِ الأَبْوَابِ المحكَمَة، وَالبُلَهَاءُ المُقَدَّسُون، وَالرُّضَّعُ المنبَثِقُون مِن البَوَّابَات، وَالمحتَضرُونِ المنبَثِقُون مِن البَوَّابَات، مِن البَوَّابَات، يَعُمُّهُم اللَّيلُ وَيَلُقُهُم.

الثَّنَائِي المَّزَقِّ مُ يَنَامُ بِهُدُوءٍ فِي سَرِيرِه، هُو بِكَفِّه عَلَى مُؤخِّرَةِ الزَّوجَة، وَهِيَ بِكَفِّهَ عَلَى مُؤخِّرَةِ الزَّوج، مُؤخِّرَةِ الزَّوج،

وَالشَّقِيقَاتُ يَنَمن بِمَحَبَّةٍ جَنبًا إِلَى جَنبٍ فِي سَرِيرِهُن، وَالرِّجَالُ يَنَامُون بِمَحَبَّةٍ جَنبًا إِلَى جَنبٍ فِي سَرِيرِهم، وَالأُم تَنَامُ مَع طِفلِهَا الصَّغِيرِ المَلفُوفِ بِعِنَايَة.

يَنَامُ الأَعمَى، وَيَنَامُ الأَصَم وَالأَبكَم، يَنَامُ السَّجِينُ جَيِّدًا فِي السِّجن، وَالابنُ الهَارِبُ يَنَام، وَالقَاتِلُ الذِي تَقَرَّر أَن يُشنَق فِي الغَد، كَيفَ يَنَام؟ وَالقَتِيل، كَيفَ يَنَام؟

وَالْأَنثَى الَّتِي تُحِب مِن طَرَفٍ وَاحِدٍ تَنَام، وَالرَّجُل الذِي يُحِب مِن طَرَفٍ وَاحِدٍ يَنَام، وَرَأْسُ جَامِع المَال الَّتِي انهَمَكَت فِي التَّخطِيط طُوَالَ اليَومِ تَنَام، وَجَمِيعُ الأمزِجَةِ المهتَاجَةِ وَالغَادِرَةِ، جَمِيعُهَا، جَمِيعُهَا تَنَام.

أَقِفُ فِي الظَّلَام بِعَينَين مُطَاطِئَتَين إِلَى جِوَارِ الأسوَأ مُعَانَاةً وَالأَكثَر قَلَقًا، أُمرِّر يَديَّ مُرَبِّتًا ذِهَابًا وَجِيئَةً عَن بُعدِ بِضع بُوصَاتٍ عَنهُم، فَيَعُوصَ القَلِقُون فِي أَسِرَّتِهِم، بِصُورَةٍ مُتَقَطِّعَةٍ يَنَامُون.

> أَختَرِقُ الآنَ الظَّلَام، تَبدُو كَاثِنَاتٌ جَدِيدَة، الأَرض تَنسَحِبُ مِنِّي إِلَى اللَّيل، وَرَأَيتُ أَنَّهَا كَانَت جَمِيلَةً، وَأَرَى أَن مَا لَيسَ الأرضَ جَمِيل.

# [ 734 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَمضِي مِن جَانِبٍ إِلَى جَانِب، أَنَامُ بِجِوَارِ كُل مِن النَّاثِمِين الآخَرِين بِالدَّور، أَحلُم فِي حُلمِي كُلَّ أَحلَام الحَالِمِين الآخَرِين، وَأُصبِحُ الحَالِمِين الآخَرِين.

أَنَا رَقصَة - فَلتَعزِفُوا هُنَاك! فَالنَّوبَةُ تُدَوِّمُنِي بِقُوَّة!

أَنَا الضَّاحِكُ أَبَدًا- إِنَّه قَمَرُ وَشَفَقُ جَدِيدَان، أَرَى اللَّطَافَاتِ الخَفِيَّة، أَرَى أَشبَاحًا رَشِيقَةً أَينَمَا أَنظُر، تَختَفِي وَتَختَفِي مِن جَدِيدٍ عَمِيقًا فِي الأرضِ وَالبَحر، وَأَينَمَا تَكُونُ فَلَا أَرضَ وَلَا بَحر.

عَلَى خَيرِ وَجهٍ يَقُومُون بِعَمَلِهِم هَوْلَاء الرَّحَّالَةُ السَّمَاوِيُّون،
لَكِنَّهُم لَا يَملِكُون إِخفَاءَ شَيءٍ عَنِّي، وَلَن يَفعَلُوا إِن استطَاعُوا،
أَظُن أَنَّنِي رَئِيسُهُم وَهُم يُدَلِّلُونَنِي أَيضًا،
وَيُحِيطُون بِي وَيَقُودُونَنِي وَيَركُضُون فِي الأمّام حِين أَمشِي،
لِيَرفَعُوا أَحجِبَتَهُم المَاكِرَةِ فَيَدُلُوا عَلَيَّ بِأَذرُع مَمُدُودَة، وَيَستَكمِلُوا طَرِيقَهُم؛
نَمضِي إِلَى الأمّام، عُصبَةً مَرِحَةً مِن حُرَّاسٍ سُود! مَع مُوسِيقَى مَرَجٍ صَاخِبَة وَبَيَارِق ابتِهَاجٍ تَصطَفِق بوَحشِيَّة!

أَنَا المُمَثِّلُ، المُمَثِّلَة؛ المُصَوِّت، السِّيَاسِي، المُمَثِّلُ، المُمَثِّلَة؛ المُصَوِّت، السِّيَاسِي، المَهَنَّف، المجرِمُ الذِي وَقَفَ فِي القَفَص، أَنَا مَن كَان شَهِيرًا وَمَن سَيَكُون شَهِيرًا بَعدَ اليَوم، المَتَلَعْبُمُ، الشَّخصُ الوَاهِي أَو المهزُول.

أَنَا مَن عَشِقَت نَفسَهَا ولَفَّت شَعرَهَا عَلَى أَمَل، [ 735 ]

حَبِيبِي المَتَهَرِّبُ سَيَجِيء، وَقَد حَل الظَّلَام.

فَلتُضَاعِف نَفسَك وَاستَقبِلنِي أَيُّهَا الظَّلَام، استَقبِلنِي وَحَبِيبِي أَيضًا، فَلَن يَسمَح لِي بِالدِّهَابِ بِدُونِه.

أَتَقَلَّبُ عَلَيكَ مِثلَمَا عَلَى سَرِيرٍ، وَأُسلِمُ نَفسِي لِلغَسَقِ.

مَن أُنَادِيه يَستَجِيبُ لِي وَيَتَّخِذُ مَكَانَ حَبِيبِي، يَنهَضُ مَعِي فِي صَمتٍ مِن السَّرِير.

أَيُّهَا الظَّلَام، أَنتَ أَرهَفُ مِن حَبِيبِي، فَجَسَدُه كَانَ يَتَعَرَّق وَيَلهَث، أُتُها الظَّلَام، أَنتَ أرهَفُ مِن حَبِيبِي، فَجَسَدُه كَانَ يَتَعَرَّق وَيَلهَث، أُحِس بِالنَّدَاوَةِ الحَارَّةِ لَكِنَّه تَرَكنِي.

يَدَاي مَفرُودَتَان أَمَامِي، أُمَرِّرهُمَا فِي كُل الاتِّجَاهَات، أَحدِسُ بِالشَّاطِئ الظِّلِيلِ الذِي تَرتَّجِلُ إِلَيه.

فَلتَنتَبِه أَيُّهَا الظَّلَامِ! فَمَا الذِي لَمَسَنِي لِلتَّوِ؟ ظَنَنتُ أَن حَبِيبِي قَد ذَهَب، وَإِلَّا فَهوَ وَالظَّلَامُ وَاحِد، أَسمَعُ خَفقَةَ القَلب، أَتبَعُهَا، وَأَتلَاشَي.

[2]

أُهبِط إِلَى وِجهَتِي الغَربِيَّة، أَعصَابِي رَخوَة، وَالأرِيجُ وَالشَّبَابُ يَسرِيَان دَاخِلِي وَأَنَا يَقظَتُهُمَا.

# [ 736 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

إِنَّه وَجهِي المصفَر المتَغضِّنُ بَدَلًا مِن وَجهِ المرأَةِ العَجُوز، أَجلِسُ فِي مِقعَدٍ مِن قَش وَبِعنَايَةٍ أَرفُو جَوَارِبَ حَفِيدِي.

أَنَا أَيضًا، الأرمَلَةُ السَّاهِرَةُ مُتَطَلِّعَةً إِلَى الخَارِجِ فِي مُنتَصَفِ لَيلٍ شِتوِي، أَنَا أَيضًا، الأرمَلَةُ السَّاحِبَة.

أَرَى كَفَنًا وَأَنَا الكَفَن، أَلُف جَسَدًا وَأَستَلقِي فِي التَّابُوت، هَا هُنَا ظَلَامٌ تَحَتَ الأرض، لَا شَر وَلَا أَلَم هُنَا، فَرَاغٌ هُنَا، إِلَى الأَبَد.

(يَبدُو لِي أَن كُلَّ شَيءٍ فِي الضَّوءِ وَالهَوَاء لَابُد أَن يَكُون سَعِيدًا، وَمَن لَيس فِي كَفَنِه وَفِي القَبرِ المظلِمُ فَليَعرِف أَنَّ لَدَيهِ مَا يَكفِي).

[3]

أَرَى سَبَّاحًا جَمِيلًا هَائِلًا يَسبَحُ عَارِيًا خِلَالَ دَوَّامَات البَحر، شَعرُه البُنِّي يَرقُد مُلَاصِقًا وُمستَوِيًا عَلَى رَأْسِه، يَضرِبُ بِذِرَاعَين جَسُورَتَين، يَدفَعُ نَفسَه بِسَاقَيه،

أَرَى جَسَده الأبيَض، أَرَى عَينَيه الشُّجَاعَتَين، وَأَكرَه الدَّوَّامَات المتسَارِعَةَ التِي قَد تُهَشِّم رَأْسَه عَلَى الصُّخُور.

مَا الذِي تَفعَلِينَه أَيَّتُهَا الأموَاجُ المنسَابَةُ حَمرَاءَ وَحشِيَّة؟ هَل سَتَقتُلِين العِملَاقَ الجَسُور؟ هَل سَتَقتُلِينَه فِي بِدَايَةٍ عُمرِه الأوسَط؟

> يُكَافِح طَوِيلًا وَبِاضطِرَاد، مُرتَبِكًا، مُتَلَاطِمًا، مَكدُومًا، يَصمُد بِقَدرِ صُمُودِ قُوَّتِه، [ 737 ]

التَّوَّامَاتُ اللَّاطِمَةُ مُبَرَقَشَةٌ بِدَمِه، تَحمِلُه بَعِيدًا، تُطِيحُ بِه، تَعتَصِرُه، تَقلِبُه، وَجَسَدُه الجَمِيل مَحمُولٌ فِي التَّوَّامَاتِ الدَّائِرِيَّة، دَائِمًا مَا يَنكَدِمُ عَلَى الصُّخُور، يِخِفَّةٍ وَبَعِيدًا عَن البَصَر مَحمُولُ الجُثمَانُ الجَسُورِ.

[4]

أُستَدِير لَكِنِّي لَا أُسحَبُ نَفسِي، قرَاءَةُ لِلمَاضِي، أُخرَى، مُشَوَّشَة، لَكِن فِي الظَّلَام مَا تَزَال.

الشَّاطِئُ مَقطُوعٌ بِالرِّيحِ القَّلجِيَّةِ كَالمُوسَى، وَالبَنَادِقُ الحُطَامُ صَاثِتَة، العَاصِفَةُ ثُهَدهِد، وَالقَمَرُ يَأْتِي مُتَعَثِّرًا خِلَالِ الرُّكَامِ.

أَنظُر إِلَى حَيث تَندَفِعُ السَّفِينَةُ بِلَا حِيلَةٍ، أَسمَع انفِجَارًا وَهِي تَرتَطِم، أَسمَع وَلوَلَات الفَزَع تَزدَادُ وَهَنَا عَلَى وَهَن.

> لَا أَستَطِيعُ المسَاعَدَةَ بِأَصَابِعِي المعتَصَرَة، لَا أَستَطِيعُ سِوَى الاندِفَاعِ إِلَى الأموَاجِ المتَكَسِّرَةِ لِتُغرِقَنِي وَتَتَجَمَّدَ عَلَى.

أَبَحَث مَع الحَشد، لَا أَحَد مِن الصُّحبَةِ قَد انجَرُفَ إِلَينَا حَيًّا، فِي الصَّبَاحِ لَم أَتِمَالَك نَفسِي عَن حَمل الموتى وْتَمدِيدِهِم فِي صُفُوفٍ فِي مَخزَن غِلَال.

[5]

الآنَ عَن أَيَّامِ الحَربِ الأقدَم، وَالهَزِيمَةِ فِي برُوكِلِين، يَقِفُ وَاشِنطُون دَاخِلَ الخطُوط، يَقِف عَلَى التَّلَالِ الحَصِينَة وَسطَ حَشدٍ مِن الضُّبَّاط،

## [ 738 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَجهُه بَارِدٌ وَرَطب، لَا يَستَطِيعُ كَبحَ دُمُوعِ النَّحِيب، يَرفَع نَظَّارَتَه دَائِمًا إِلَى عَينَيه، ابيَضَّ لونُ خَدَّيه، يَرى مَذبَحَةَ البَوَاسِل الجُنُوبِيِّين يَقُومُ بِهَا مِن أَجلِه آبَاؤُهُم.

نَفسُ الأمرِ فِي النِّهَايَةِ حِينَ أُعلِن السَّلَام، يَقِفُ فِي قَاعَةِ الحَانَةِ العَتِيقَة، وَالجُنُودُ الأعزَّاءُ يَمُرُّون جَمِيعًا خِلَالَهَا، الضَّبَّاطُ يَقتَرِبُون صَامِتِين بِبُطءٍ فِي أَدوَارِهِم، يُطَوِّقُ القَائِدُ أَعنَاقَهُم بِذِرَاعِه وَيُقَبِّلُهم عَلَى الخُدُود، يُقبِّل بِخِقَةٍ الخُدُودَ البَلِيلَةَ وَاحِدًا بَعدَ الآخَر، يُصَافِحُهُم وَيُودِّع الجيش.

[6]

الآنَ مَا قَالَته لِي أُمِّي ذَاتَ يَومٍ عَلَى العَشَاء، عَن الوَقتِ الذِي كَانَت فِيه فَتَاةً نَاضِجَةً تَقريبًا تَعِيشُ فِي البَيتِ مَع وَالِدَيهَا فِي مَنزِل العَاثِلَة.

جَاءت امرَأَةً مِن الهُنُود الحُمر ذَات إِفطَار إِلَى مَنزِل العَائِلَةِ القَدِيم، عَلَى ظَهرِهَا كَانَت تَحمِلُ صُرَّةً مِن نَبَاتِ الأَسَل لِصُنعِ الكَرَاسِي ذَات المقعَدَةِ الأَسَل، وَشَعرُهَا المَفرُودُ، اللَّامِعُ، الخَشِنُ، الأَسوَدُ، الغَزِيرُ، يَكَادُ يَلُف وَجهَهَا، كَانَت خُطوَتُهَا حُرَّةً وَمَرِنَة، وَصَوتُهَا حِينَ تَكَلَّمَت كَانَ لَه وَقعٌ فَاتِن.

نَظَرَت أُمِّي فِي ابتِهَاج وَدَهشَةٍ إِلَى الغَرِيبَة، نَظَرَت إِلَى نَدَاوَةِ وَجهِهَا الطَّوِيلَ وَأَطرَافِهَا المُكتَمِلَةِ وَالطَّيِّعَة، وَكُلَّمَا ازدَاد نَظَرُهَا إِلَيهَا أَحَبَّتهَا،

فَلَم تَر مِن قَبل مِثلَ هَذَا الجَمَالِ وَالنَّقَاءِ المُدهِشَين،

أَجلَسَتهَا عَلَى دِكَّةٍ إِلَى جَانِب الموقِد، طَبخَت طَعَامًا لَهَا، لَم يَكُن لَديهَا عَملُ تُقَدِّمُه لَهَا، لَكِنَّهَا قَدَّمَت لَهَا ذِكرَاهَا وَشَغَفَهَا.

مَكَثَت الهِندِيَّةُ الحَمرَاءُ فَترَةَ مَا قَبلَ الظَّهِيرَة، وَقُرب مُنتَصَفِ الظَّهِيرَةِ رَحَلَت، آءِ كَانَت أُتِي مُلتَاعَةً لِرَحِيلِهَا، ظَلَّت تُفَكِّر فِيهَا طُوَالَ الأُسبُوع، وَتَرَقَّبَتهَا شُهُورًا كَثِيرَة، ظَلَّت تُفَكِّر فِيهَا طُوَالَ الأُسبُوع، وَتَرَقَّبَتهَا شُهُورًا كَثِيرَة، تَذكَّرَتهَا شِتَاءَاتٍ كَثِيرَةً وَأَصيَافًا كَثِيرَة، لَخَيرَة، لَحَين المَرأَة الهِندِيَّة لَم تَأْتِ أَبَدًا وَلَا سُمِع عَنهَا مِن جَدِيد.

[7]

أُبَّهَةُ طَرَاوَةِ الصَّيف- تَلَامُسُ مَعَ شَيءٍ مَا غَير مَرِئِي- حُبُّ لِلضَّوءِ وَالهَوَاء، غَيُورُ أَنَا وَمَعْمُورٌ بِالصَّدَاقَة،

وَسَأَمضِي بِنَفسِي مُتَسَكِّعًا مَعِ الضَّوءِ وَالهَوَاء.

أَيُّهَا الحُب وَالصَّيف، أَنتَ فِي الأحلَامِ وَفِيَّ، الخَرِيفُ وَالشِّتَاءُ فِي الأحلَام، وَالمَزَارِعُ يَمضِي مَع ازدِهَارِه، يَتَزَايَدُ القَطِيعُ وَالمحَاصِيل، وَتَخَازِنُ الغِلَالِ امتَلَات عَن آخِرِهَا.

تَمتَزِجُ العَنَاصِرُ فِي اللَّيل، وَالسُّفُنُ تَتَّخِذُ وجهَتَهَا فِي الأحلام، يُبحِر البَحَّار، وَالمنفِي يَعُودُ إِلَى وَطَنِه، يَرجِعُ الهَارِبُ بِلَا أَذًى، وَالمهَاجِرُ يَعُودُ بَعدَ شُهُورٍ وَأَعوَام، يَعِيش الأيرلَندِي الفَقِيرُ فِي المُنزِلِ البَسِيط لِطُفُولَتِه مَع الجِيرَانِ وَالوجُوه المَأْلُوفَةِ لَه، يُرَحِّبُون بِه بِحَرَارَة، وَهوَ حَافٍ مِن جَدِيد، يَنسَى أَنَّه عَلَى مَا يُرَام، يُسَافِر الرَّجُل الأَلمَانِي إِلَى وَطَنِه، وَالاسكُتلَندِيُّ وَالوِيلزِي يُسَافِرَان إِلَى وَطَنَيهِمَا، وَابنُ

https://telegram.me/maktabatbaghdad

البَحرِ المتَوَسِّطِ إِلَى وَطَنِه،

إِلَى كُل مِينَاءٍ بِانجِلترًا، وَفرَنسَا، وَأُسبَانيَا، تَدخُل سُفُنُّ مُزدَحِمَة،

السِّوِيسرِي يَتوَجَّه نَحَوَ تِلَالِه، وَالبرُوسِي يَمضِي فِي طَرِيقِه، وَالمَجَرِيُّ فِي طَرِيقِه، وَالبُولَندِي فِي طَرِيقِه،

يَعُود السِّوِيدِي، وَيَعُود الدَّانمَرِي وَالنُّروِيجِي.

طَرِيقُ الوَطَن تَحتُوم وَطَرِيقُ الْخُرُوجِ مَحتُوم،

السَّبَّاحُ الجَمِيلُ الفَقِيد، الشَّخصُ الضَّجِر، المُستَمنِي، المرَّأَةُ التِي ثُحِب مِن طَرَفٍ وَالسَّبَاحُ والحِمُ الأموَال،

المُمَثِّلُ وَالمَمِّلَّلَة، هَوْلَاء المشعُولُون بِأَدوَارِهِم وَأُولَئِك المنتَظِرُون لِلبدء،

الوَلَدُ العَاطِفِي، الزَّوجُ وَالزَّوجَة، المنتَخِب، المرَشَّحُ المنتَخَبُ وَالمرَشَّحُ الذِي فَشَل،

العَظِيمُ المعرُوفُ الآن وَالعَظِيمُ فِي أَيِّ وَقتٍ بَعد اليَوم،

المتَلَعثِمُ، المريضُ، تمشُوقُ القَوَامِ، العَطُوف،

المجرِمُ الذِي وَقَف في القَفَص، القَاضِي الذِي جَلَسَ وَحَكَم عَلَيه، المحَامُون المُفَوَّهُون، المُحَلَّفُون، الجُمهُور،

البَاكِي وَالضَّاحِك، الرَّاقِص، أَرمَلَة مُنتَصَفِ اللَّيل، امرَأَة الهنُودِ الحُمر،

المَسلُولُ، المريضُ بِالحُمرَة، الأبلَه، الخَاطِئ،

المنَاقِضُون، وَكُل وَاحِدٍ بَين هَذَا وَهُم فِي الظَّلَام،

أُقسِم أَنَّهُم أَصبَحُوا عَادِيِّين الآن- لَا أَجِد أَفضَل مِن الآخَر،

جَعَلَهُم اللَّيلُ وَالنَّوم مُتَمَاثِلِين وَأَبرَأَهُم.

أُقسِم أَنَّهُم جَمِيعًا جَمِيلُون،

كُل مَن يَنَام جَمِيل، كُل شِيءٍ فِي الضَّوءِ الخَّافِت جَمِيل،

انتَهَى الوَحِشي وَالدَّمَوِي، وَالجَمِيع فِي سَلَام.

السَّلَامُ دَائِمًا جَمِيل، أُسطُورَةُ السَّمَاء تُشِيرُ إِلَى السَّلَامِ وَاللَّيل.

أُسطُورَةُ السَّمَاء تَدُل عَلَى الرُّوحِ، وَالرُّوحُ دَائِمًا جَمِيلَة، تَتَجَلَّى أَكثَر أَو تَتَجَلَّى أَقَل، تَأْتِي أَو تَتَوَانَى فِي الوَرَاء، تَأْتِي مِن حَدِيقَتِهَا الظَّلِيلَةِ وَتَنظُر إِلَى ذَاتِهَا بِسُرُورٍ وَتَحَتَوِي العَالَم، مِثَالِيَّةُ وَنَظِيفَةُ الأعضَاءُ الجِنسِيَّةُ الرِّي اندَفَقَت مِن قَبل، وَمِثَالِيُّ وَنَظِيفُ الرَّحِمُ المَتَلاحِم،

الرَّأس التِي كَبُرت مُتَنَاسِبَةٌ وَمُكتَمِلَةٌ تَمَامًا، وَالأحشَاءُ وَالمَفَاصِلُ مُتنَاسِبَةٌ وَمُكتَمِلَة.

الرُّوحُ دَائِمًا جَمِيلَة،

الكُونُ مُنضَبِطٌ كَمَا يَنبَغِي، وَكُل شَيءٍ فِي مَكَانِه،

مَا جَرَى فِي مَكَانِه، وَمَا يَنتَظِر سَيَكُون فِي مَكَانِه،

الجُمجُمَةُ الملتَوِيَةُ تَنتَظِر، وَالدَّم المتَخَثِّرُ أَو الجَارِي يَنتَظِر،

ابنُ الشَّرِه أَو المصَابِ بِمَرَضٍ تَنَاسُلِي يَنتَظِر طَوِيلًا، وَابنُ السِّكِّيرِ يَنتَظِرُ طَوِيلًا، وَالسِّكِّيرُ نَفسُه يَنتَظِر طَوِيلًا،

الرَّاقِدُون الذِين عَاشُوا وَمَاتُوا يَنتَظِرُون، وَالمَتَقَدِّمُون فِي السِّن سَيَدْهَبُون فِي أَدوَارِهِم، وَمَن وَرَاءَهُم بِكِثِير سَيَحِلُّون فِي أَدوَارِهِم،

المتَنَوِّعُون لَن يَكُونُوا أَقَل تَنَوعًا، بَل سَينسَابُون وَيَتَّحِدُون - إِنَّهُم يَتَّحِدُونِ الآن.

[8]

التَّائِمُون فَاتِنُون وَهُم يَرقُدُون عَرَايَا.

يَنسَابُون يَدًا فِي يَدٍ فَوقَ الأرض كُلُّهَا مِن الشَّرقِ إِلَى الغَرب وَهُم يَرقُدُون عَرَايَا، الآسيَوِيُّون وَالأَفَارِقَةُ يَدًا فِي يَد، الأُورُوبِّيُّون وَالأُمِيرِيكِيُّون يَدًا فِي يَد،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

المُتَعَلِّمُون وَغيرُ المُتَعَلِّمِين يَدًا فِي يَد، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَدًا فِي يَد،

الذِّرَاعُ العَارِيَةُ لِلفَتَاةِ تَقطَعُ الصَّدرَ العَارِي لِحِبِيبِهَا، يَتَعَانَقَان بِلَا شَهوَة، شَفَتَاه تُقَبِّلَان رَقَبَتَهَا،

الأَبُ يُمسِكُ بِابنِه النَّاضِج أَو غَيرِ النَّاضِج فِي ذِرَاعَيه بِحُب بِلَا نَظِيرٍ، وَالابنُ يُمسِك بِالأب فِي ذِرَاعَيه بِحُب بِلَا نَظِيرٍ،

الشَّعرُ الأبيَض لِلأُم يُشرِقُ عَلَى المعصَمِ الأبيَض لِلإِبنَة،

نَفَسُ الصَّبِي يَسرِي مَعَ نَفَسِ الرَّجُلِ، وَالصَّدِيقُ يَحتَضِنُه صَدِيق،

الطَّالِبُ يُقبِّل المُعَلِّمَةَ وَالمُعَلِّمَةُ ثُقبِّلُ الطَّالِب، وَالْخَطَأُ أَصبَحَ صَوَابًا،

صَيحَةُ العَبدِ مُتَوَحِّدَةً مَع صَيحَةِ السَّيِّد، وَالسَّيِّدُ يُحَيِّي العَبد،

المُجرِمُ يَخطُو إِلَى خَارِجِ السِّجنِ، وَالمجنُون يُصبِح عَاقِلًا، وَمُعَانَاةُ المرضَى تَنتَهِي،

يَكُف التَّعَرُّقُ وَالْحُمَّى، وَالحنجرَةُ التِي كَانَت خَرِسَاء تَنطِق، وَرِئَاتُ المسلُولِين تَستَعِيدُ

عَافِيَتَهَا، وَالذِّهنُ المغمُومُ لِلفَقِيرِ يَتَحَرَّرٍ،

مَفَاصِل المصابِ بِالرُّومَاتِيزِم تَتَحَرَّك بِسَلَاسَةٍ كَمَا السَّابِق، وَأَكثَر سَلَاسَةً مِن ذِي قَبل، الاختِنَاقَاتُ وَالمَمَرَّاتُ مَفتُوحَة، وَالمشلُولُ يُصبِحُ طَيِّعًا،

المنتَفِخُ وَالمَتَشَنِّجُ وَالمحتَقِن يَكتَشِفُون أَنفُسَهُم فِي صِحَّةٍ جَيِّدَة،

يَعبُرُون انتِعَاشَ اللَّيل وَكِيميّاءَ اللَّيل، وَيَستَيقِظُون.

أَنَا أَيضًا أَجتَازُ اللَّيل،

أَبْقَى بُرِهَةً بَعِيدًا أَيُّهَا اللَّيل، لَكِنِّي أَعُودُ إِلَيكَ مِن جَدِيدٍ وَأُحِبُّك.

فَلِمَاذَا يَنبَغِي أَن أَخَافَ الاعتِمَادَ عَلَيك؟

لَستُ خَائِفًا، فَقَد سَبَقَ أَن دَفعَتَ بي إِلَى الأَمَام،

وَأَنَا أُحِب النَّهَارَ الرَّاكِضَ الخِصِب، لَكِنِّي لَا أُنكِر اللَّيلَ الذِي أَرِقُد فِيه طَوِيلًا،

لَا أَدرِي كَيفَ جِئتُ مِنكَ وَلَا أُدرِي إِلَى أَينَ أَمضِي مَعَك، لَكِنِّي أُدرِي أَنَّني جِئتُ عَلَى

مَا يُرَام وَسَأمضِي عَلَى مَا يُرَام.

سَأَتَوَقَّف فَحسب وَقتًا مَعَ اللَّيل، وَأَنهَض مُبَكِّرًا، وَسَأَقوَقِي النَّهَارَ كَمَا يَنبَغِي بَا أُتِّي، وَكَمَا يَنبَغِي أَعُودُ إِلَيك.

### تَنقُّ لَات

فَلْيَهْبِط المصلِحُون مِن المنصَّاتِ حَيثُ يَزعَقُون دَائِمًا- وَلْيَصْعَد شَخصٌ أَبلَه أَو مِجنُون عَلَى كُل مِنصَّة؛

فَليَتبَادَل القُضَاةُ وَالمجرِمُون أَمَاكِنَهُم- فَليُسجَن حُرَّاسُ السِّجن- وَلْيَأْخُذ المَفَاتِيح أُولَعَكَ الذِين كَانُوا مَسجُونِين؛

فَليَقُد البَاقِين مَن لَا يَثِقُون فِي المِيلَادِ وَالمَوتِ.

# أَن تفكُّــر في الزَّمن

[1]

أَن تُفَكِّرَ فِي الزَّمَن - فِي كُل هَذِه الأحدَاثِ الماضِيَة، أَن تُفَكِّرَ فِي اليَوم، وَالعصُورِ المتَوَاصِلَةِ مِن الآنَ فَصَاعِدًا.

هَل حَمَّنتَ أَنَّك - أَنتَ نَفسك - لَن تَدُوم؟ هَل رَهبتَ هَذِه الخَنَافِسِ الأرضِيَّة؟ هَل خِفتَ مِن أَن المستَقبَل سَيَكُون بِالنِّسبَةِ لَك لَا شَيءَ؟

> فَهَل اليَوم لَا شَيء؟ هَل المَاضِي بِلَا بِدَايَةٍ لَا شَيء؟ فَلَو أَن المستَقبَلَ لَا شَيء فَهُمَا بِالتَّأكِيد لَا شَيء.

أَن تُفَكِّرَ فِي أَن الشَّمسَ أَشرَقَت مِن المشرِق- أَن الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مَرِنُون، حَقِيقِيُّون، أَحيَاء- أَن كُل شَيءٍ حَي، أَن تُفَكِّرَ فِي أَنَّك وَأَنَا لَم نَرَ، وَنُحِس، وَنُفَكِّر، وَلَا قُمنَا بِدَورِنَا، أَن تُفَكِّر فِي أَنَّنَا الآن هُنَا وَنَقُوم بِدَورِنَا.

# [ 746 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَا مِن يَومٍ يَمُر، لَا دَقِيقَة أَو ثَانِيَة بِلَا وِلَادَة، وَمَا مِن يَومٍ يَمُر، لَا دَقِيقَة أَو ثَانِيَة بِدُون جُثمَان.

اللَّيَالِي البَلِيدَةُ تَنتَهِي وَالنَّهَارَاتُ البَلِيدَةُ أَيضًا، وَجَعُ الرُّقَادِ الطَّوِيلِ فِي السَّرِيرِ يَنتَهِي أَيضًا، وَالطَّبِيبُ بَعدَ مُمَاطَلَةٍ طَوِيلَةٍ يُقدِّم التَّظرَةَ الصَّامِتَةَ وَالمفزِعَةَ كَجَوَاب، الأطفَالُ يَأْتُون رَاكِضِين بَاكِين، وَالأُخْوَةُ وَالأَخْوَاتُ يَذَهَبُون إِلَيهِم، الأَدوِيَةُ مَرصُوصَةٌ بِلَا استِخدَامٍ عَلَى الرَّف (رَائِحَةُ الكَافُور مُنتَشِرَةٌ مُنذُ وَقتٍ طَوِيلٍ فِي الغُرَف)، اليَدُ المخلِصَةُ لِمَن عَلَى قَيدِ الحَيَاةِ لَا تَتَخَلَّى عَن يَدِ المحتَضر،

الشِّفَاه المرتعِشَةُ تَضغَطُ بِرِقَّةٍ عَلَى جَبِينِ المحتَضر، الشَّفَاه المرتعِشَةُ تَضغَطُ بِرِقَّةٍ عَلَى جَبِينِ المحتَضر، التَّفَسُ يَتَوَقَّف وَخَفقَانُ القَلبِ يَتَوَقَّف، الجُثمَان يَتَمَدَّدُ عَلَى السَّرِير وَالأحيّاءُ يُلقُون نَّظرَةً عَلَيه، إنَّهَا نَابِضَةً مِثلَمَا الأَحيَاءُ نَابضُون.

الأحيَاءُ يُلقُون نَظرَةً عَلَى الجُثمَان بِأَبصَارِهِم، لَكِن دُون أَن يَتَوَانَي البَصَرُ عَلَى شَخصٍ آخَر خَي وَيَنظُرَ بِغَرَابَةٍ إِلَى الجُثمَان.

[3]

أَن تُفَكِّرَ فِي فِكرَةِ المَوتِ مُندَعِجَةً فِي فِكرَةِ المَوَاد، أَن تُفَكِّرَ فِي عَجَائِبِ المدِينَةِ وَالبَلَد هَذِه كُلِّهَا، وَالآخَرُون يُبدُون اهتمَامًا كَبِيرًا بِهَا، وَنَحَنُ لَا نُبدِي بِهَا أَيَّ اهتِمَام. أَن ثُفَكِّرَ فِي كَم أَنَّنَا مُتَحَمِّسُون فِي بِنَاءِ مَنَازِلِنَا، أَن تُفَكِّرَ فِي أَن الآخَرِين سَيَكُونُون مُتَحَمِّسِين هَكَذَا تَمَامًا، وَنَحَنُ لَا نُبَالِي.

(أَرَى أَحَدَهُم يَبنِي مَنزِلًا لِيُؤوِيه لِبِضع سَنَوَات، أَو لِسَبعِين أَو ثَمَانِينَ عَامًا عَلَى الأكثر، وَأَرَى أَحَدَهُم يَبنِي مَنزِلًا لِيُؤوِيه لِمَا هُو أَكثَر).

حَرَكَةٌ بَطِيئَةٌ وَصُفُوفٌ سَودَاءُ تَزحَف عَلَى الأرض كُلِّهَا- لَا يَتَوَقَّفُون أَبَدًا- هِي صُفُوفُ الدَّفن،

هُو الذِي كَانَ رَئِيسًا دُفِن، وَمَن هُو رَئِيسٌ الآنَ سَوفَ يُدفَن بِالتَّأكِيد.

[4]

تَذكِيرٌ بِالمصِيرِ الفَظ، مِثَالٌ مُتَكِرِّر لِحَيَاةِ وَمَوتِ الشَّغِّيلَة،

فَكُل وَاحِد حَسبَ نَمطِه.

ارتِطَامٌ بَارِدٌ لِلأَمْوَاج بِرَصِيفِ المَعَدِّيَّة، وبَرَدٌ وَثُلُوجٌ فِي النَّهر، وَوَحَلُ شِبه جَلِيدِي فِي الشَّوَارِع، الشَّوَارِع،

سَمَاءٌ وَاهِنَةٌ رَمَادِيَّةٌ فِي الأعلَى، وَالضَّوءُ الأخِيرُ القَصِيرُ لِنَهَارِ دِيسمِبر،

عَرَبَةُ مَوتَى وَمَركَبَاتُ، جِنَازَةُ سَائِقُ مَركَبَةٍ عَجُوز مِن بـرُودوَاي، وَغَالِبِيَّـةُ الموكِب سَائِقُون.

هَروَلَةٌ مُنتَظِمَةٌ إِلَى المقبَرَة، قَعْقَعَةُ جَرَسِ الموتِ عَلَى حَالِهَا، تَم عُبُورُ البَوَّابَة، والتَّوقُّفُ عِندَ القَبرِ المحفُورِ حَدِيثًا، الأَحيَاءُ يتَرَجَّلُون، عَرَبَةُ الموتَى تَنفَتِح،

#### [ 748 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أُخرِج النَّعش، أُنزِل وَوُضِع، عَلَى النَّعشِ وُضِعَ السَّوط، وَتَم إِهَالَةُ التُّرَابِ عَلَيه، سُوِّي المرتَفَعُ فَوقَه بِالجَوَارِيف—صَمت، لِدَقِيقَةٍ— لَا أَحدَ يَتَحرَّك أَو يَنطِق— مَات، بِرِقَّةٍ رَحَل— أَهُنَاكَ مَا هُو أَكثَر؟

كَانَ رَفِيقًا طَيِّبًا، طَلَقَ اللِّسَان، حَادَّ المِزَاج، لَيسَ قَبِيحًا، يَتَّخِذ الحَيَاةَ أَو الموتَ صَدِيقًا، مُغرَمًا بِالنِّسَاء، مُقَامِرًا، يَأْكُل بِنَهَم، وَيَشرَبُ بِنَهَم، عَرفَ مَعنَى أَن تَكُونَ مُفعَمًا بِالحَيَوِيَّة، أصبَحَ مُكتَئِبًا قُربَ النِّهَايَة، مَرِض، وَأَعَانَته المساهمات،

مَات، في الحادِيَةِ وَالأربَعِين - وَكَانَت تِلكَ جِنَازَته.

الإِبهَامُ امتَد، ارتَفَعَ الإِصبَع، مَريَلَةً، قُبَّعَةً، قُفَّازَاتُ، حِزَامٌ، مَلَابِسُ لِلطَّقس البَلِيل، سَوطٌ اختِير بِعِنايَة،

رَئِيسٌ، مُرَاقِبٌ، مُطلِقُ إِشَارَة البِدء، سَائِس، شَخصٌ مَا يَتَبَطَّل عَلَيكَ، تَتَبَطَّلُ عَلَى شَخصٍ مَا يَتَبَطَّلُ عَلَى شَخصٍ مَا، تَقَدُّم، رَجُلُ فِي الأَمَام وَرَجُلُ فِي الوَرَاء،

عَملُ يَومٍ جَيِّد، عَملُ يَومٍ سَيِّء، رَصِيدٌ صَغِير، رَصِيدٌ تَافِه، أَوَّل الحَّارِجِين، آخِرُ الحَّارِجِين، إِلَى السَّرير في اللَّيل،

أَن تَظُن أَن هَذَا كَثِيرٌ وَيَسِيرُ لِلسَّائِقِين الآخَرِين، وَأَنَّه لَا يُبَالِي بِهِم.

#### [ **5** ]

الأسوَاقُ، الحكُومَةُ، أُجُورُ العَامِل، أَن تُفَكَّرَ فِي حَالِهِم خِلَالَ لَيَالِينَا وَنَهَارَاتِنَا، أَن تُفَكِّر فِي أَن الشَّغِّيلَةَ الآخَرِين سَيُسبِغُون عَلَيهِم قِيْمَةً عَظِيمَة تَمَامًا، فِيمَا لَا نُولِيهِم إِلَا قِيمَةً مَحَدُودَةً أَو لَا قِيمَة. الفَظ وَالمرهَف، مَا تَعتِبرُه إِثمًا وَمَا تَعتِبرُه طِيبَةً، أَن تُفَكِّر فِي مَدَى شَسَاعَةِ الاختِلَاف، أَن تُفَكِّر فِي أَن الاختِلَافَ سَيَظَل قَائِمًا بِالنِّسبَةِ لِلآخَرِين، لَكِنَّنَا نَكمُن فِيمَا وَرَاءَ الاختلاف.

أَن تُفَكِّر فِي مَدَى المتعَةِ المَوجُودَة،

هَل تُمتِعُ نَفسَكَ فِي المدِينَة؛ أَم أَنَّكَ مَشغُولٌ بِالعَمَل؛ أَم بِالتَّخطِيطِ لِلتَّرشِيحِ وَالانتِخَاب؛ أَم مَع زَوجَتِك وَعَائِلَتِك؟

أَم مَع أُمِّك وَشَقِيقَاتِك؟ أَم فِي أَشغَالِ المنزِل النِّسَائِيَّة؟ أَم الاهتِمَامَاتِ الأُمُومِيَّةِ الحَملَة؟

هَذِه أَيضًا تَنسَابُ قُدُمًا إِلَى الآخَرِين، أَنتَ وَأَنَا نَنسَابُ قُدُمًا، لَكِنَّنا فِي الوَقتِ المَلائِم سَيَخفُت اهتِمَامُنَا أَنَا وَأَنتَ بِهِم.

مَزرَعَتُك، مَكَاسِبُك، مَحَاصِيلُك- أَن تُفَكِّر كَم تَضَخَّمتَ، أَن تُفَكِّر فِي أَن سَتَظَل هُنَاكَ مَزَارِع، وَمَكَاسِب، وَمَحَاصِيل، لَكِن مَا جَدوَى ذَلِك لَك؟

[6]

مَا سَيَكُون سَيَكُون عَلَى مَا يُرَام، فَمَا هُو كَائِنٌ عَلَى مَا يُرَام، أَمَا هُو كَائِنٌ عَلَى مَا يُرَام، أَن ثُبَالِي أَمرٌ جَيِّدٌ، وَأَلَا تُبَالِي سَيَكُونُ جَيِّدًا.

الألعَابُ المنزِلِيَّة، الأشغَالُ المنزِلِيَّةُ أَو الأعمَالُ اليَومِيَّة، وَبِنَاءُ المَنَازِل، لَيسَت خَيَالَات، فَلَهَا وَزِنُهَا، وَشَكْلُهَا، وَمَكَانُهَا،

المزَارِعُ، وَالمَكَاسِبُ، وَالمَحَاصِيلُ، وَالأَسوَاقُ، وَالأُجُورُ، وَالحُكُومَةُ، لَا شَيءَ مِنهَا خَيَال، وَالفَرقُ بَينَ الإِثِمِ وَالطِّيبَةِ لَيسَ وَهمًا،

وَلَيسَت الأَرضُ صَدِّي، وَالإِنسَانُ وَحَيَاتُه وَكُل أَشيَاءِ حَيَاتِه مَوضِعُ اعتِبَارٍ كَبِير.

https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَلَستَ مَرمِيًّا فِي مَهَب الرِّيَاح، فَأَنتَ تُلَملِمُ بِثِقَةٍ وَأَمَان حَولَ نَفسِك، نَفسَك! نَفسَك! نَفسَك، أَبَدًا إِلَى الأَبَد!

[7]

لَيسَ لِلتَّشوِيشِ عَلَيكَ أَن وُلِدتَ مِن أُمِّكَ وَأَبِيك، بَل لِتَحدِيدِ هَوِيَّتِك، لَيسَ لِلتَّحدِيدِ هَوِيَّتِك، لَيسَ لأَنَّكَ يَنبَغِي أَن تُحَدَّد، لَيسَ لأَنَّكَ يَنبَغِي أَن تُحَدَّد، فَشَيءُ مَا تَجَهَّزَ طَوِيلًا وَبِلَا شَكلٍ وَصَل وَتَشَكَّل فِيك، وَأَنتَ مِن الآن آمِن، أَيًّا كَانَ مَا يَأْتِي أُو يَمضِي.

الْخُيُوطُ المغزُولَةُ تَجَمَّعَت، وَاللَّحمَةُ تَتَقَاطَعُ مَعَ السَّدَاة، وَالتُّمُوذَجُ مُنتَظِم. التَّجهِيزَاتُ بَرَّرَت كُل وَاحِد، وَالأُورِكِسترًا ضَبَطَت بِمَا يَصِفِي آلَاتِهَا، وَعصَا القَائِد أَعطَت الإِشَارَة.

الضَّيفُ الذِي كَانَ قَادِمًا، انتَظَر طَوِيلًا، وَهُو الآنَ نَزِيل، هُو أَحَد هَوْلَاء الجَمِيلِين وَالسُّعَدَاء، أَحَد هَوْلَاء الذِين يَصفِي أَن تَنظُرَ إِلَيهِم وَتَكُونَ بِصُحبَتِهِم.

قَانُونُ الماضِي لَا يُمكِن تَفَاديه، قَانُونُ الحَاضِر وَالمستَقبَل لَا يُمكِن تَفَاديه، قَانُونُ الأَحيَاءِ لَا يُمكِن تَفَاديه، فَهو أَبَدِي، قَانُونُ التَّطَوُّر وَالتَّحُول لَا يُمكِن تَفَاديه، قَانُونُ الأَبطَالِ وَفَاعِلِي الخَيرِ لَا يُمكِن تَفَاديه، قَانُونُ المَحْمُورِين، وَالمُحْبِرِين، وَالوَضِيعِين، لَا يُمكِن تَفَادِي ذَرَّة وَاحِدَة مِنه. حَرَكَةُ بَطِيئَةٌ وَصُفُوفٌ سَودَاء تَمضِي بِلَا انتِهَاءٍ عَلَى سَطِحِ الأرض، الشَّمَالِي يَمضِي تَحمُولًا وَالجَنُوبِي يَمضِي تَحمُولًا، وَمَن هُم عَلَى جَانِب الأطلَنطِي وَمَن هُم عَلَى البَاسِيفِيكِي،

وَمَن هُم بَينَ البَين، وَجَمِيعُ مَن بِبَلَدِ المِيسِيسِيبِي، وَعَلَى الأرض كُلُّهَا.

السَّادَةُ وَالأَكْوَانُ العِظَامُ عَلَى مَا يُرَامِ وَهُم يَمضُون، وَالأَبطَالُ وَفَاعِلُو الخَيرِ عَلَى مَا يُرَام، القَادَةُ وَالمَخْرِعُونُ وَالمشهُورُون رُبَّمَا عَلَى مَا يُرَام، يُرَام،

لَكِن هُنَاكَ تَقدِيرًا أَكبَر مِن ذَلِك، فَهُنَاكَ تَقدِيرٌ كَامِلُ لِلجَمِيع.

وَالقُطعَانُ اللّامُتَنَاهِيَةُ مِن الجَهَلَةِ وَالأُوغَاد لَيسَت لَا شَيء، بَرَابِرَةُ أَفرِيقيَا وَآسيَا لَيسَوا لَا شَيء، التَّوَالِيَات الدَّاثِمَةُ لِلنَّاسِ السَّطحِيِّين لَيسَت لَا شَيء وَهُم يَمضُون.

مِن كُلِّ هَذِه الأشيَاءِ وَفِيهَا،

حَلُمتُ بِأَنَّنَا لَا نَتَغَيَّر كَثِيرًا، وَلَا تَغَيَّر قَانُونُنَا،

حَلُمتُ بِأَن الأبطَالَ وَفَاعِلِي الخَيرِ سَيَكُونُون تَحتَ طَائِلَةِ قَانُونِ الحَاضِرِ وَالمَاضِي، وَأَن القَتَلَةَ، وَالشَّكَارَى، وَالكَذَبَةَ، سَيَكُونُون تَحتَ طَائِلَةِ قَانُونِ الحَاضِرِ وَالمَاضِي، ذَلِكَ أَنَّنِي حَلُمتُ بِأَن القَانُون الذِي يَحكُمُهُم الآنَ كَافٍ.

> وَحَلُمتُ بِأَن غَايَةَ وَجَوهَرَ الْخَيَاةِ المعرُوفَة، الزَّائِلَة، هُو تَشكِيل وَتَحدِيدُ الهوِيَّة لِلحَيَاةِ المجهُولَة، الأَبَدِيَّة. فَلو أَن الجَمِيعَ تَحَوَّلُوا فَحَسب إِلَى رَمَادٍ مِن الرَّوث،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

لَو قَضَى عَلَينَا الدُّودُ وَالجِردَان، ثُم "انتِبَاه"! فَقَد تَمَّت خِيَانَتُنَا، آنَيْدِ فَهوَ الشَّك حَقًّا فِي المَوت.

فَهَل تَشُك فِي المَوت؟ فَلَو كَان لِي أَن أَشُكَّ فِي الموتِ فَعَلَيَّ أَن أَمُوتَ الآن، هَل تَظُن أَنَّنِي يُمكِنُنِي السَّيرُ مَسرُورًا وَرَاضِيًا تَمَامًا بِالعَدَم؟

> مَسرُورًا وَرَاضِيًا تَمَامًا أَمضِي، لَا أَستَطِيعُ تَحدِيدَ أَينَ أَمضِي، لَكِنِّي أَعرِفُ أَنَّ ذَلِكَ جَيِّد، فَالكُونُ كُلُّه يُشِير إِلَى أَنَّه جَيِّد، وَيُشِير الماضِي وَالحاضِر إِلَى أَنَّه جَيِّد.

حَم هُم جَمِيلُون وَكَامِلُون الحَيَوَانَات! حَم هِي كَامِلَةُ الأرض، وَأَصغَرُ شَيءٍ عَلَيهَا! مَا يُعتَبَرُ جَيِّدًا فَهُو كَامِل، وَمَا يُعتَبَرُ رَدِيثًا شَأْنُه تَمَامًا شَأْن الكَامِل، الخُضرَوَاتُ وَالمُعَادِنُ كُلُّهَا كَامِلَة، وَالسَّوَائِلُ العَصِيَّةُ عَلَى الوَزن كَامِلَة؛ بِبُطءٍ وَثِقَةٍ مَرُّوا إِلَى هَذَا، وَبِبُطءٍ وَثِقَةٍ مَا يَزَالُون يَمُرُّون.

[9]

أُقسِم أَنَّنِي أَعَتَقِدُ الآن أَن كُل شَيءٍ بِلَا استِثنَاءٍ لَدَيه رُوح خَالِدَة! لَدَى الأشجَار، المتَجَدِّرَةِ فِي الأرض! وَلَدَى أَعشَابِ البَحر! وَالحَيَوَانَات!

أُقسِم أَنَّنِي أَعتَقِدُ أَلَا وُجُودَ إِلَّا لِلأَبَدِيَّة [

أَنَّ التَّظَامَ الرَّهِيفَ هُو مِن أَجلِهَا، وَالطَّفوَ الغَامِضَ مِن أَجلِهَا، وَالالتِحَامَ مِن أَجلِهَا! وَكُلَّ استِعدَادٍ مِن أَجلِهَا- وَالحَيَاةَ وَالمَوَاد جَمِيعًا مِن أَجلِهَا.



همسَاتُ موتٍ سمَاوي



## هل تجترئين الآن أيتُها الرُّوح

هَل تَجَتَرئِينَ الآن أَيَّتُهَا الرُّوح، هَل تَتَمَشِّينَ مَعِي نَحَوَ الإِقلِيم المجهُول، حَيثُ لَا أَرضَ نَطَأَهَا وَلَا دَربَ نَتَّخذُه؟

لَا خَرِيطَةَ هُنَاكَ، وَلَا دَلِيل، لَا صَوتَ يَرِن، وَلَا لَمَسَة يَدٍ إِنسَانِيَّة، لَا وَجه مُتَوَرِّدُ البَشرَةِ، وَلَا شِفَاه، وَلَا عُيُون، فِي تِلكَ الأرض.

أَنَا لَا أَعرِفُهَا أَيَّتُهَا الرُّوح، وَلَا أَنتِ تَعرِفِينَهَا، كُل شَيءٍ خَوَاءٌ أَمَامَنَا، كُل شَيءٍ فِي ذَلِكَ الإِقلِيم لَم يَخطُر بِبَال، فِي تِلكَ الأرض عَصِيَّةِ المنَال.

إِلَى أَن تَنحَل الرَّوَابِط، فَكُل شَيءٍ سِوَى الرَّوَابِط، فَكُل شَيءٍ سِوَى الرَّوَابِطِ أَبَدِي، الرَّمَانُ وَالمَكَان، لَا الظَّلَامَ، وَالجَاذِبِيَّة، وَالإِحسَاسَ، وَلَا أَيَّة قُيُودٍ تُكَبِّلُنَا.

آنَئِذٍ نَنطَلِقُ قُدُمًا، نَطفُو، فِي الزَّمَانِ وَالمَكَانِ أَيَّتُهَا الرُّوحِ، مُتَأَهِّبَين لَهُمَا، مُتَسَاوِيَين، جَاهِزَين فِي التَّهَايَة (أَيُّهَا الفَرح! يَا ثَمَرَةَ الكُل!) لِنُحَقِّقَهمَا أَيَّتُهَا الرُّوح. [ 757 ]

#### همساتُ موتٍ سَماوي

أَسمَع هَمسَاتِ مَوتٍ سَمَاوِي تُغَمِغِم، ثَرَثَرَةُ شَفَاهِيَّةُ لِلَّيل، جُوقَاتُ صَافِرَة، خُطًى تَصَّاعَدُ بِرِقَّة، نَسَائِمُ غَامِضَةُ انبَعَثَت رَهِيفَةً خَفِيضَة، مَوجَاتُ نَهرٍ خَفِي، اندِفَاعَاتُ تَيَّارٍ مُنسَاب، إِلَى الأَبَد يَنسَاب، (أَم أَنَّهَا رَذَاذُ الدُّمُوع؟ المَاءُ بِلَا نَظِيرٍ لِلدُّمُوعِ الإِنسَانِيَّة؟)

أَرَى، أَرَى نحو السَّمَاء تَمَامًا، كُتلَ غُيُومٍ هَائِلَة، تَتَدحرَجُ بَطِيئَةً فِي كَآبَة، مُنتَفِخَةً فِي صَمتٍ وَمُتَدَاخِلَة، مَع نَجَمَةٍ بَعِيدَةٍ أُسيَانَةٍ شِبه مُعتِمَة، بَينَ الحِينِ وَالحِين تَبِين وَتَختَفِي.

> (تخَاشُ مَا بِالأحرَى، مِيلَادٌ مَا خَالِدٌ جَلِيل؛ عَلَى الحَوَافِّ التِي لَا تَسيِرُهَا عَين، رُوحٌ مَا تَعبُر بِلَا اكترَاث).

### مُنشدًا الميدان السَّماوي

#### [1]

مُنشِدًا الميدَانَ السَّمَاوِي، مُتقدِّمًا خَارِجًا مِن الأحد، خَارجًا مِن الأَجنَاب،

خَارِجًا مِن القَدِيم وَالجِدِيد، خَارِجًا مِن الميدَان السَّمَاوِي كُلُّه،

الصَّلدِ، ذِي الأجنَابِ الأربَعَة (كُل الأجنَابِ ضَرُورِيَّة)، مِن هَذَا الجانِب يهوَّه هُو أَنَا،

برَاهمَا العَجُوزُ أَنَا، وَسَاتُورنيُوسِ أَنَا[\*]؛

لَا يَعتَرِينِي الزَّمَنِ- أَنَا الزَّمَنِ، قَدِيمٌ، حَدِيثٌ كَأْيِّ وَاحِد،

بِلَا إِغْوَاء لِي، بِلَا هَوَادَة، مُقِيمًا الأحكَامَ الصَّائِبَة،

مِثلَ الأرضِ، والأبِ، وَكُرُونُوس[\*\*] القَدِيم الأسمَر، بِالقَوَانِين،

عَمَّرتُ فِيمَا وَرَاءَ الحِسَاب، لَكِنيَّ جَدِيدٌ أَبَدًا، أَبَدًا مَعَ هَذِه القَوَانِين الجَبَّارَة المضطَرِدَة،

بِلَا هَوَادَةٍ لَا غُفرَانَ لإِنسَانِ فَكُل مَن يَأْتُم يَمُتِ سَأْستَل حيَاةَ هَذَا الشَّخص؛ لِهَذَا فَلَا يَنتَظِر الرَّحَمَّةُ أَحَدُ لَهَل لَدَى الفصُولِ، وَالجَاذِبِيَّةِ الأرضِيَّةِ، وَالأَيَّامِ المقدُورَة، رحمة؟ لَيسَت عِندِي،

لَكِن مِثلَ الفُصُولِ وَالجَاذِبِيَّةِ الأرضِيَّة، وَمِثلَ الأيَّامِ المقدُورَة التِي لَا تَغفِر،

<sup>[\*]</sup> يهوه Jehovah: إله بني إسرائيل؛ براهما Brahm: إله الهندوس؛ ساتورنيوس Saturnius: إله روماني للزراعة والخضروات.

<sup>[\*\*]</sup> كرونوس Kronos: والد زيوس، وبوسايدون، وهاديس، وهستيا، وديميتر، وهيرا، في الأساطير الإغريقية. [ 759 ]

[**2**]

المَعَزِّي الأَكثَر رِقَّة، الموعُودُ الذِي يَتَقَدَّم، بِيَدٍ رَقيقَةٍ مَمدُودَة، الرَّبُّ الأَعظَم أَنَا، تَنَبًّا لِي الأنبِيَاءُ وَالشُّعَرَاءُ فِي نُبُوءَاتِهِم وَقَصَائِدِهم الأَكثَر نَشوَة، مِن هَذَا الجانِب، انظرُوا! السَّيِّدُ المسِيحُ يُحَدِّق انظرُوا! هِيرِمِيس أَنَا انظرُوا! وَجهِي

وَجهُ هِرقَل، كُل حُزنٍ، وَعَنَاءٍ، وَمُعَانَاةٍ، فِيمَا أَرصُدُهَا، أَمتَصُّهَا فِي ذَاتِي،

فَمَرَّاتٍ عَدِيدَةً أَنكَرُونِي، سَخَرُوا بِي، سَجَنُونِي، وَصَلَبُونِي، وَمَرَّاتٍ عَدِيدَةً سَتَحدُثُ مِن جَدِيد،

هَجرتُ العَالَمَ كُلَّه مِن أَجلِ أُخوتِي وَأَخَوَاتِي الأعِزَاء، مِن أَجلِ الرُّوح، مُنعَطِفًا فِي طَرِيقِي خِلَالَ بيُوتِ النَّاس، الأثرِيَاءِ وَالفُقَرَاء، بِقُبلَة المحَبَّة، فَأَنَا المحَبَّة، أَنَا الرَّب الآتِي بِالفَرَح، بِالأَمَل وَالبِر الذِي يَعُم الجَمِيع، بِكَلِمَاتٍ مُتَسَامِحَةٍ مِثلَمَا مَعَ الأطفَال، بِكَلِمَاتٍ جَدِيدَةٍ وَرَصِينَة، كَلِمَاتِي وَحدِي، فَتِيًّا وَقَوِيًّا أَمُر مُدرِكًا تَمَامًا أَنَّنِي حَكَمتُ عَلَى نَفسِي بِمَوتٍ مُبَكِّر؛ لَكِن بِرِّي لَا يَعرِفُ الموت - حِكمتِي لَا تَمُوت، لَا مُبَكِّرًا وَلَا مُتَأَخِّرًا، وَحُبِّي العَذبُ المُورُوثُ هُنَا وَفِي كُل مَكَانٍ آخَرَ لَا يَمُوتُ أَبَدًا.

[3]

مُنعَزِلًا، مُمَتَعِضًا، مُنتَوِيًا التَّمَرُّد، رَفِيقًا لِلمُجرِمِين، شَقِيقًا لِلعَبِيد، بَارِعًا، مُحتَقَرًا، كَادِحًا، جَاهِلًا،

بِوَجهٍ سُودرَا[\*] وجَبِينٍ مَكدُودٍ، أسوَد، لَكِني فِي أَعمَاقِ قَلبي، فَخُورٌ شَأَن الجَمِيع، مُتسَامِيًا الآن وَدَائِمًا ضِد أي ازدِرَاءٍ يَزعُم الهيمَنَةَ عَلَيْ، كَثِيبًا، مُفعَمًا بِالدَّهَاء، مُفعَمًا بِالذِّكرَيَات، مُتَأمِّلًا، مَع حِيَلِ كَثِيرَة، (وَرغمَ الظَّن بِأَنِّي حَاثِرٌ مُشَوَّشٌ، وَحِيَلِي انتَهَت، لَكِن ذَلِكَ لَن يَكُون أَبَدًا)، مُتَحَدِّيًا، أَنَا، شَيطَانًا، مَا أَزَالُ عَلَى قَيدِ الحَيَاة، مَا أَزَالُ أَنطِ قُ بِالكِّلِمَـات، مُتَجَلِّيًا كَمَـا يَنبَغي فِي أَرَاضٍ جَدِيدَة (وَأَيضًا فِي الأرَاضِي القَدِيمَة)، دَائِمًا هُنَا مِن جَانِبِي، مُدَجَّجًا، مُسَاوِيًا لأيِّ وَاحِدٍ، حَقِيقِيًّا كَأْيِّ وَاحِد، لَا الزَّمَن وَلَا التَّغَيُّر سَيُغَيِّرُ مِنِّي أَبَدًا أُو مِن كَلِمَاتِي.

[4] الرُّوحُ القُدُس، المتَنفَّس، الحيَاة، فِيمَا وَرَاءَ الضَّوءِ، أَضوَأ مِن الضَّوءِ، فِيمَا وَرَاءَ لَهِيبِ الجَحِيمِ، فَرحًا، مُتَقَافِرًا بِرَشَاقَةٍ فَوقَ الجَحِيمِ، فِيمًا وَرَاءَ الْفِردَوس، مُعَطِّرًا فَحَسب بِعِطرِي الخصُوصِي، مُشتَمِلًا عَلَى كُل الحَيَاةِ عَلَى الأرض، مُلامِسًا، مُشتَمِلًا عَلَى الرَّب، مُشتَمِلًا عَلَى المَخلِّص وَ الشَّيطَان،

أَثِيرِيًّا، مُتَخَلِّلًا الكُل (فَيِدُونِي مَاذَا يَكُون الكُل؟ مَاذَا يَكُون الرَّب؟) جَوهَرُ الأشكال، حَيَاةُ الكَينُونَاتِ الحَقِيقِيَّة، الدَّائِم، الإِيجَابِي (تَحدِيدًا الحَفِي)، حَيَاةُ العَالَمِ الدَّائِرِي العَظِيم، وَالشَّمسِ وَالنُّجُومْ، وَالإِنسَان، أَنَا، الرُّوحُ العَامَّة، هُنَا إِذ يَنتَهِي الميدَانُ، الصَّلد، أَنَا الأكثَر صَلَادَة، أَتَّنَفَّسُ نَفَسِي أَيضًا خِلَالَ هَذِه الأغنيَات.

<sup>[\*]</sup> سودرا Sudra أو شودرًا Shudra: الفئة الرابعة والأدني من الطبقات الاجتماعية لدى الهندوس، ويحتلها الحرفيون والشغيلة، عمومًا.

#### مَن أحبه ليــلَ نهَار

مَن أُحِبُّه لَيلَ نَهَار حَلُمتُ أَنَّنِي سَمِعتُ أَنَّه مَات،
وَحَلُمتُ أَنَّنِي ذَهَبتُ إِلَى حَيثُ دَفَنُوا مَن أُحِب، لَكِنَّه لَم يَكُن بِذَلِكَ المكان،
وَحَلُمتُ أَنَّنِي طُفتُ بَاحِنًا بَينَ المقابِر لأعثُر عَلَيه،
وَجَدتُ أَن كُل مَكَانٍ كَانَ مَقبَرَة؛
المتَازِلُ المُفعَمَةُ بِالحَيَاة مُفعَمَةٌ أَيضًا بِالموت (هَذَا المنزِل هُو كَذَلِك الآن)،
وَالشَّوَارِعُ، وَالنَّقلُ البَحرِي، وَأَمَاكِنُ اللَّهو، شِيكَاغُو، وَبُوسطُن، وَفِيلَادِلفِيا،
وَمَانِهَاتِن، كَانَت مُفعَمَةً بِالموتَى كَمَا بِالأَحيَاء،
وَمَانِهَاتِن، كَانَت مُفعَمَةً بِالموتَى كَمَا بِالأَحيَاء،
وَمَانِهَاتِن، كَانَت مُفعَمَةً بِالموتَى كَمَا بِالأَحيَاء،
وَمَانِهَاتِن، كَانَت مُفعَمَةً بِالموتَى عَن الأُحيَاء،
وَمَا حَلُمتُه سَأَحكِيه مِن الآنَ إِلَى كُل شَخصٍ وَعَصر،
وَمَا حَلُمتُه سَأَحكِيه مِن الآنَ بِمَا حَلُمت،
وَالآن أُريدُ أَن أَتَجَاهِلَ المَقابِر وأَستَغنى عَنهَا،

وَلَو وُضِعَتِ النُّصُبُ التذكّارِيَّةُ لِلمَوتَى فِي كُل مَكَانٍ بِلَا مُبَالَاة، حَتَّى فِي الغُرفَةِ التِي آكُل فِيهَا أُو أَنَام، فَسَأَكُون رَاضِيًا،

وَإِذَا مَا تَحَوَّلَ جُثمَانُ أَحَدٍ مِمَّن أُحِب، أَو جُثمَاني، في أَوَانِه، إِلَى تُرَابٍ وَانصَبَّ في البَحر، فَسَأْكُون رَاضِيًا،

أُو إِذَا مَا تَنَاثَر فِي الرِّيَاجِ فَسَأَكُونُ رَاضِيًا.

# [ 762 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### \_\_\_\_\_

### لَكن، لَكن، أيتُها السَّاعاتُ الكئيبة

لَكِن، لَكِن، أَيَّتُهَا السَّاعَاتُ الكَئِيبَةُ، أَعرِفُكِ أَيضًا، بِثِقَلِ الرَّصَاص، حَم تَثقُلِين وَتَعلَقِين بِكَاحِلَيَ، وَتَعلَقِين بِكَاحِلَيَ، وَتَعلَقِين بِكَاحِلَيَ، وَتَعلَقِين بِكَاحِلَيَ، وَتَعلَقِين بِكَاحِلَيَ، وَتَعلَقِين بِكَاحِلَيَ، وَتَستَحِيلُ الأَرضُ إِلَى قَاعَةٍ لِلعَوِيل — أَسمَع الصَّوتَ الصَّلِفَ السَّاخِر، أَسمَع الصَّوتَ الصَّلِفَ السَّاخِر، اللَّهَائِر هُو المهم — المهم، المُنتَصِرُ فَحَسب، يُواصِل التَّقَدُم.

صَرِخَاتُ يَائِسَةُ تَطَفُّو بِلَا انتِهَاءٍ نَحْوِي، نِدَاءُ أَقرَبٍ أَحِبَّائِي، يَنطَلِق، مَفزُوعًا، غَامِضًا، أَنَّيهَا البَحرُ الذِي سَأْمِحِر فِيه لِتَوِّي، تَعَالَ أَخبِر فِي، أَضبر فِي إِلَى أَين أنطَلِق، أَخبِر فِي بوِجَهتِي.

أَفهَم عَذَابَك، لَكِنِّي لَا أَستَطِيعُ مَد يَدِ العَون، أَقتَرِب، أَسمَع، أَرَى، الفَمَ الحَزِين، وَنَظرَةَ العَينَين، وَسُؤَالَك الصَّامِت، أَينَمَا أُمضِي مِن السَّرِير أَستَلقِي، فَتَعَالَ أَخبِرِفِي؛ وَعَجُوزًا، مفزُوعًا، غَامِضًا- يَستَنجِدُ بِي صَوتُ امرَأَةٍ شَابَّة، طَلَبًا لَلرَّاحَة؛ وَصَوتُ رَجُلٍ شَاب، أَلَن أَهرُب؟ كأن شبحًا رَبَّت علَىٰ

كُأنَّ شَبَحًا رَبَّتَ عَلَيْ، ظَنَنتُ أَنَّنِي لَم أَكُن وَحدِي أَتَمَشَّى هُنَا عَلَى الشَّاطِئ؛ لَكِن مَن ظَنَنتُه مَعِي وَأَنَا الآنَ أَتَمَشَّى عَلَى الشَّاطِئ، مَن أَحبَبتُ تَربِيتَتَه عَلَيْ، فِيمَا كُنتُ أَنحَنِي وَأَنظُر خِلَالَ الضَّوءِ الوَامِض، تَلَاثَى هَذَا الوَاحِدُ تَمَامًا، وَبَدَا أُولَئك كَارِهِين لِي وَيَسخَرُون مِنِّي.

#### ضَمانَات

لَا أُرِيدُ ضَمَانَات، فَأَنَا رَجُلُ مَشغُولُ البَالِ بِرُوحِه؛

لَا أَشُك فِي أَن أَسفَل القَدَمَين وَبِجِوَارِ اليَدَين وَالوَجهِ المعرُوفِ بِهِم، هُنَـاكَ الآنَ وُجُـوهُ مُتَطَلِّعَةٌ لَا أَعرِفُهَا، وُجُوهُ هَادئَةُ فِعلِيَّة،

لَا أَشُك فِي أَن أُبَّهَةَ العَالَم وَجَمَالَه كَامِنَان فِي أَيَّةِ ذَرَّةٍ مِن العَالَم،

لَا أَشُك فِي أَنَّنِي لَا تَحدُود، وَأَن الأكوَانَ لَا تَحدُودَة، وَسُدَّى أُحَاوِلُ التَّفكِيرَ فِي حَم هُو اللَاتَحدُود،

لَا أَشُك فِي أَن الأَجرَامَ وَأَنظِمَةَ الأَجرَامِ تَلعَبُ رِيَاضَاتِهَا الرَّشِيقَةَ خِلَالَ الهَوَاء عَن وَعِي، وَفِي أَنَّنِي ذَاتَ يَومٍ سَأْكُون جَدِيرًا بِالقِيّامِ بِالكَثِيرِ مِثلَهُم، وَأَكثر مِنهُم،

لَا أَشُك فِي أَنَّ الأُمُورَ المُؤَقَّتَةَ سَتَتَوَاصَل وَتَتَوَاصَل لِللَّإِين السِّنِين،

لَا أَشُكِ فِي أَن كُلَّ دَاخِلِي لَه دَاخِلُهِ، وَكُلَّ خَارِجِي لَه خَارِجُه، وَأَن البَصَرَ لَه بَصَرُ آخَر، وَالسَّمَعَ لَه سَمِعُ آخَر، وَالصَّوتَ لَه صَوتُ آخَر،

لَا أَشُك فِي أَن الميقاتِ الفَاجِعَةَ لِلشُّبَّانِ مَقدُورَةٍ، وَأَن مِيتَاتِ النِّسَاءِ الشَّابَّاتِ وَمِيتَاتِ الأطفَالِ مَقدُورَة،

(فهَل ظَنَنتَ أَن الحَيَاةَ كَانَت مَقدُورَةً، فِيمَا المَوتُ، مَحْرَجُ كُل حَيَاةٍ، لَم يَكُن بِالمِثـلِ مَقدُورًا؟)

لَا أَشُك فِي أَن الحُطَامَ فِي البَحر، بِصَرفِ التَّظَرِ عَن فَظَائِعِـه، وَعَـن الزَّوجَـةِ، وَالطِّفـلِ، وَالزَّوجِ، وَالأبِ، وَالعَاشِقِ، الذِين غَرقُوا، مَقدُورٌ، حَتَّى أَدَق التَّفَاصِيل، لَا أَشُك فِي أَن أَيًّا كَان مَا يُمكِن أَن يَحدُثَ فِي أَي مَكَانٍ فِي أَيِّ زَمَانٍ، هُو مَقدُورٌ مِن أَجلِ تَرَابُطَاتِ الأشيَاء، وَلا تَطُن أَن الحَيَاةَ مَقدُورَةُ للِجَمِيع وَلِلزَّمَانِ وَالمكان، لَكِنِّي مُؤمِنٌ بأَن الموت السَّمَاوِي مَقدُورٌ عَلَى الجَمِيع.

# سنواتُ الرِّمال المتحركة

يَا سَنَوَاتِ الرِّمَالِ المتحرِّكَةِ التِي تَأْخُذُنِي فِي دَوَّامَتِهَا لَا أَدرِي إِلَى أَين، خُطَطُك، وَسِيَاسَتُك، وَفَشَلُك، وَخُطُوطُكِ تَتَرَاجَع، وَالمَوَاد تَسخَرُ مِنِّي وَتُصَلِّلُنِي، وَحدَهَا الفِكرَةُ التِي أُغَنِّيهَا، الرُّوحُ العَظِيمَةُ المشغُوفَة، لَا تُصَلِّلُنِي، وَذَاتُ المَرءِ لَا يَنبَغِي أَبدًا أَن تَستَسلِم - ذَلِك هُو الجَوهَرُ الأخِير - ذَلِكَ أَكِيدُ بِصَرفِ النَّظَر عَن كُل شَيء، فَخَارِجَ السِّيَاسَةِ، وَالانتِصَارَات، وَالمَعَارِك، وَالحَيَاةِ، مَا الذِي يَبقَى أَخِيرًا فِي النِّهَايَة؟

حِين تَنفَضُّ العُرُوضُ مَا المُؤَكَّدُ سِوَى ذَاتِ المَرء؟

### تلكَ الموسيقَى دائمًا حَولي

تِلكَ الموسِيقَى دَاثِمًا حَولِي، بِلَا انتِهَاءٍ، بِلَا ابتِدَاء، لَكِنِّي جَهلتُ طَوِيلًا أَنَّنِي لَا أَسمَع، لَكِنِّي أَسمَعُ الجُوقَةَ الآن وَأَنَا مُبتَهِج،

أَسمَعُ صَوتَ تِينُورِ قَوِي يَصَّاعَد بِقُوَّةِ وَعَافِيَةٍ، مَعَ نَعْمَاتٍ سَعِيدَةٍ لِلشُّرُوق،

وَسُوبِرَانُو تُبحِر عَلَى فَتَرَاتٍ بِبَهجَةٍ فَوقَ ذُرَى الأموَاجِ الهَائِلَة،

وَخَلفِيَّةُ شَفَّافَةٌ تَرتَعِش بِصُورَةٍ فَاتِنَةٍ تَحتَ وَخِلَالَ الكُون،

وَجَمِيع الأَصوَاتِ المَتَهَلِّلَة، وعَوِيل الجِنَارَة مَع نَايَاتٍ وَكَمَانَاتٍ عَذبَة، بِكُل هَوُلَاءِ أُفعِم ذَاتي،

لَا أُسمَع دَرَجَاتِ الصَّوتِ فَحَسب، بَل أَنفَعِل بِالمعَانِي الفَاتِنَة،

أُنصِتُ إِلَى الأَصوَاتِ المختلِفَةِ تَدُورِ دَاخِلَةً وَخَارِجَةً، مُكَافِحَةً، سَاعِيَةً بِقُوةٍ نَارِيَّةٍ إِلَى

تَجَاوِزِ بَعضِهَا البَعضِ فِي الشُّعُورِ؛

لَا أَظُن أَن العَازِفِين يَعرِفُون أَنفُسَهُم- لَكِنِّي الآن أَظُن أَنِّني أَبدَأ فِي مَعرِفَتِهِم.

## ما الذي أربَك السفينة في البحر

مَا الذِي أربَكَ السَّفِينَةَ فِي البَحر عَن أَن تُدِيرَ دَفَّتَهَا خَوَ الحسَابِ الصَّحِيح؟ أَو تَدخُلَ، لِتَتَفَادَى القُضبَان وَتَتبَعَ المجرَى الذِي يَحتَاجُ إِلَيه قُبطَانُ بَارِع؟ هُنَا، أَيُّهَا القُبطَانُ الأَبرَع، هُنَا، أَيُّهَا القُبطَانُ الأَبرَع، هُنَا، أَيُّهَا القُبطَانُ الأَبرَع، يَا مَن – وَهو فِي قَارِبٍ صَغِير، يُغَادِر وُيُجَدِّف أَقَدِّم لَك التَّحِيَّة.

### عنكبوتً صبُور بلا صوت

عَنكَبُوتُ صَبُورٌ بِلَا صَوت، لَمَحتُه حَيثُ كَانَ يَقِفُ مَعزُولًا عَلَى نتُوءِ الجَبَلِ البَحرِي، لَمَحتُ كَيفَ يَستَكشِف المجيط الشَّاسِعَ الحَاوِي، انطَلَقَ قُدُمًا خَيطًا، فَخَيطًا، فَخَيطًا، خَارِجًا مِن نَفسِه، يَكِرُها أَبَدًا، يُطلِقُهَا بِسُرعَةٍ بِلَا كَلَلٍ أَبَدًا.

وَأَنتِ يَا رُوجِي حَيثُ تَقِفِين، مُحَاطَةً، مَعزُولَةً، فِي مُحِيطَاتٍ بِلَا نَظِير مِن فَضَاء، مُتَأمِّلَةً بِلَا انتِهَاءٍ، مُغَامِرَةً، مُلقِيَةً، بَاحِثَةً عَن الأفلَاكِ لِتَربِطِي بَينَهَا، إِلَى أَن يَتَشَكَّلَ الجِسرُ الذِي تُريدِين، إِلَى أَن يَعلَقَ الهِلبُ اللَّدن، إِلَى أَن يَعلَق خَيطُ لُعَابِ الشَّمسِ الذِي تُحْرِجِينَه بِشَيءٍ مَا، يَا رُوجِي.

#### أيها الأحياء دائمًا، دائمًا تموتون

أَيُّهَا الأحيّاءُ دَائِمًا، دَائِمًا تَمُوثُون! يَا جِنَارَاتِي المَاضِيَةَ وَالرَّاهِنَة، يَا لِي فِيمَا أَخطُو إِلَى الأَمَام، تَحسُوسًا، مَرئِيًّا، مهِيبًا كَمَا دَائِمًا؛ يَا لِي، مَا كُنتُه لِسَنَوَاتٍ، الآنَ مَيِّت ( لَا أَنُوح، رَاضٍ أَنَا)؛ آهِ لَو أُخَلِّصُ نَفسِي مِن جُثَثِي هَذِه، التِي أُستَدِيرُ وَأَنظُر إِلَى حَيثُ رَمَيتُ بِهَا، لأعبُر (أَيُّهَا الأحيَاء! الأحيَاءُ دَائِمًا!) وَأَترُكَ الجُثَثَ وَرَائِي.

## إِلَى واحدٍ سيموت قريبًا

مِن كُل البَاقِينَ التَقَطَتُك، وَمَعِي رِسَالَةٌ لَك، فَأَنتَ سَتَمُوت- فَدَع الآخَرِين يُخبِرُونَك بِمَا يسُرُّهُم، لَا يُمكِنُنِي المرَاوَغَة، فَأَنَا مُبَاشِرُ بِلَا رَحْمَة، لَكِنِّي أُحِبُّك- وَلَا مَهرَبَ لَك.

بِرِقَّةٍ أَضَع يَدِي اليُمنَى عَلَيك، فَتُحِسُّ بِهَا بِالكَاد، لَا أُجَادِل، أُحنِي رَأْسِي وَأَكَادُ أَحتَوِيهَا، أَجلِسُ بِهُدُوءٍ بِجَانِبِك، أَظَل مُخلِصًا، أَنَا أَكثَر مِن مُمَرِّضَة، أَكثَر مِن أَبٍ أَو جَار، أُعفِيكَ مِن كُل شَيءٍ عَدَا ذَاتِك الرُّوحِيَّة المتَجَسِّدَة، فَهي أَبَدِيَّة، وَأَنتَ ذَاتُك سَتَهرُبُ بِالتَّأْكِيد،

وَالْجُثْمَانُ الذِي سَتَتَرُكُه لَن يَكُون سِوَى بُرَازٍ.

الشَّمسُ تَتَفَجَّر فِي اتِّجَاهَاتٍ غَير مَنظُورَة، وَأَفكارُ قَوِيَّةٌ وَثِقَةٌ تُفعِمُك، فَتَبتَسِم، تَنسَى أَنَّكَ مَرِيض، مِثلَمَا أَنسَى أَنَّكَ مَرِيض، فَأَنتَ لَا تَرَى الأدوِيَة، لَا تَهتَم بِالأصدِقَاءِ المنتَحِبِين، وَأَنَا مَعَك، أَستَبعِدُ الآخَرِين عَنك، فَلا شَيءَ يُرثَى لَه، لَا أَرثِيك، بَل أُهنَّئُك.

[ 772 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

\_\_\_\_\_

## لَيلةً في البرَاري

لَيلَةً فِي البَرَارِي،

العَشَاءُ انتَهَى، وَالنَّارُ عَلَى الأرض تَتَّقِد خَفِيضَة،

المهَاجِرُون المُرهَقُون يَنَامُون، مَلفُوفِين في بَطَاطِينِهِم؛

أَتَّمَشَّى وَحدِي- أَقِفُ وَأَنظُر إِلَى النُّجُوم، التِي أَظُن الآنَ أَنَّنِي لَم أُدرِكَهَا مِن قَبل أَبَدًا.

الآن أَتَشَرَّبُ الحُلُودَ وَالسَّلَام، أُعجَبُ بِالموتِ وَأَختَيرِ الافتِرَاضَات.

كَم هِي غَزِيرَة! كَم هِي رُوحِيَّة! كَم هِي مُكَنَّفَة! نَفسُ الرَّجُلِ العَجُوزِ وَالرُّوحِ- نَفسُ الطُّمُوحَاتِ القَدِيمَة، وَنَفسُ الرِّضَاء.

كُنتُ أَظُن أَنَّ النَّهَارَ أَكثَر رَوعَةً إِلَى أَن رَأَيتُ مَا قَدَّمَه نَفيُ النَّهَار، كُنتُ أَظُن أَن هَذَا الكُوكَبَ كَافٍ إِلَى أَن انبَقَقَت بِلَا صَوتٍ حَولِي آلافُ الكَوَاكِب الأُخرَى.

الآن فِيمَا تُفعِمُنِي الأفكَارُ العَظِيمَةُ عَنِ الفَضَاءِ وَالأَبدِيَّةِ سَأَقِيسُ نَفسِي بِهَا، وَالآن إِذ مَسَّتنِي حَيَوَاتُ الكَوَاكِبِ الأُخرَى التِي جَاءَت بِقَدرِ حَيَوَاتِ الأرض، [ 773] أَو فِي انتِظَارِ تَجِيئِهَا، أَو مَرَّت أَبعَدَ مِن حَيَوَاتِ الأرض، لَم أَعُد أَجهَلهَا مِن الآن بِأَكثَر مِمَّا أَجهَل حَيَاتِي، أَو حَيَوَاتِ الأرض التِي جَاءَت شَأن حَيَاتِي، أَو فِي انتِظَارِ تَجِيئِهَا.

آهِ إِنَّنِي أَرَى الآنَ أَن الحَيَاةَ لَا يُمكِنُهَا أَن تُقَدِّم لِي كُلَّ شَيءٍ، مِثلَمَا لَا يُمِكِن لِلنَّهَار، وَأَن عَلَىَّ انتِظَارَ مَا سَيُقَدِّمُه الموت.

#### فِكـرَة

فِيمًا أَجلِس مَع آخَرِين فِي وَلِيمَةٍ عَظِيمَة،

فَجأَةً خِلَالَ عَزفِ الموسِيقَى،

بَدَا لِعَقلِي (لَا أُدرِي مَتَى يَأْتِي) مَا يُشبِه شَبَحًا فِي ضَبَابِ حُطَامٍ فِي البَحر،

لِسُفُنٍ مَا، كَيفَ أَبَحَروا مِن المينَاءِ بِبَوَاخِر مُسرِعَةٍ وَقُبلَاتٍ مُتَطَايِرَة، وَذَلِكَ آخَر بَقَايَاهُم،

بَقَايَا السِّر الضَّبَابِي المهِيبِ عَن مَصِير الرَّئِيس،

وَزَهرَةِ عِلمِ البَحرِيَّة لِخَمسِين جِيلًا التِي غَرقَت خَارِجَ الشَّاطِئ الشَّمَالِي وَغَاصَت-وَبَاخِرَةِ القُطبِ الشَّمَالِي الغَريقَة،

وَاللَّوحَةِ المحجُوبَة - لِنِسَاءٍ تَجَمَّعنَ مَعًا عَلَى السَّطح، شَاحِبَاتٍ، بُطُولِيَّات، في انتِظَارِ اللَّحظةِ المقتَربَةِ حَثِيثًا - يَا لَلَّحظةَ!

شَهِقَةٌ هَائِلَة - بِضِعُ فَقَاقِيع - وَالزَّبَدُ الأبيض يَتَدَفَّقُ مُصَّاعِدًا - وَآنَئِذٍ ذَهَبَت النِّسوة، غَرِيقَاتٍ هُنَاك فِيمَا يَنسَابُ المَاءُ بِلَا انفِعَال - وَأَنَا الآن أُفَكِّر، هَل ذَهَبت هَوْلَاءِ النِّسوةُ حَقًا؟

> هَل غَرِقَت الأروَاحُ وَتَحَطَّمَت هَكَذَا؟ هَل المَادَّةُ وَحدَهَا هِي المُنتَصِرَةِ؟

#### الابتهال الأخير

في النِّهَايَة، بِرِقَّة، مِن جُدرَانِ المنزِل القَوِي المحَصَّن، مِن قَبضَةِ المغَالِيقِ المعقُودَة، مِن وَاقِي الأبوَابِ مُحكَمةِ الإِغلَاق، دَعنِي أَنطَلِق.

> دَعنِي أَنسَل بِلَا صَوتٍ قُدُمًا؛ بِمفتَاجِ النُّعُومَةِ أَفتَح المُعَالِيقِ- بِهَمسَة، فَلتَفتَحِي الأبوَابَ أَيَّتُهَا الرُّوحِ.

> > بِرِقَّة - بِلَا عَجَلَة، (قَوِيَّةٌ قَبضَتُك أَيُّهَا الجَسَدُ الفَانِي، قَوِيَّةٌ قَبضَتُك أَيُّهَا الحب).

\_\_\_\_\_\_

# حين شهدتُ الفلَّاح يحرُث

حِين شَهِدتُ الفَلَاحِ يَحرُث، أَو البَاذِر يَبذُرُ الحُقُول، أَو الحاصِدَ يَحصُد، رَأَيتُ هُنَاكَ أَيضًا، أَيَّتُهَا الحَيَاةُ وَالموت، نَظَاثِرَكَمَا؛ (الحَيَاةُ، الحَيَاةُ هِي الفِلَاحَة، وَالموتُ هُو الحَصَاد بِالتَّالِي).

## متأمِّلًا ومتلعثمًا

مُتَأَمِّلًا وَمُتَلَعِيْمًا، أَكتُب كُلمَة المَّيت، فَالحَي هُو الميتَ، (الحَي الوَحِيد بِالمَصَادَفَة، الوَاقِعِي الوَحِيد، وَأَنَا الطَّيفُ، أَنَا الشَّبَح).

#### \_\_\_\_\_

# أيتها الأُم بِأبنائك المتسَاوِين

[1]

أَيَّتُهَا الأُم بِأَبنَائِكِ المتساوِين، أَيتُهَا الأُم بِأَبنَائِكِ المتساوِين، أَنتِ السِّلسِلَةُ المُتنَوِّعَةُ لِولَايَاتٍ مُختَلِفَة، لَكِن بِهَوِيَّةٍ وَاحِدَة، سَأُغَنِّي أُغنِيَةً خَاصَّةً عَن البَاقِين جَمِيعًا قَبلَ أَن أَمضِي، لَكِ، وَلِلمُستَقبَل.

سَأَبدُرُ بِدرَةً لَكِ لِـقَومِيَّةٍ بِلَا نِهَايَة، سَأْصُوغُ مَجمُوعَكِ شَامِلًا الجسَدَ وَالرُّوح، سَأَكشِف وِحدَتَكِ الحقِيقِيَّة، وَكَيفَ أَمكِن لَهَا أَن تَتَحَقَّق.

> المَمَّات إِلَى المنزِلِ أَسعَى لِصُنعِهَا، لَكِنِّي أَترُكُ لِهَوْلَاءِ القَادِمِين المنزِلَ نَفسَه.

أُعَنِّي الإِيمَان، وَالاستِعدَاد؛ وَمِثلَمَا الْحَيَاةُ وَالطَّبِيعَةُ لَيسَتَا عَظِيمَتَين بِعِلَاقَتِهِمَا بِالحَاضِر فَحَسب، بَل أَعظَم بِالنِّسبَةِ لِمَا سَيَأتِي، فَانطِلَاقًا مِن هَذِه الصِّيغَة أُعَنِّي لَك.

كَطَائِر قَوِي بِقَوَادِم حُرَّة،

فَرِجٍ، يَشُق الفَضَاءَات الأوسَع نَحَوَ السَّمَاء،

هَكَذَا هِي الفِكرَةُ التِي أَوْمِنُ بِهَا عَنكِ يَا أَمِيرِيكَا،

هَكَذَا هِي الأُنشُودَةُ التِي أُجِيءُ بِهَا إِلَيك.

لَن أَجِيءَ لَكِ بِأَفكَارِ شُعرَاء بُلدَانٍ أُخرَى، وَلَا المَجَامَلاتِ التِي خَدَمَت طَوِيلًا ميُولَهُم، وَلَا القَافِيَةَ، لَا الكَلاسِيكِيَّات، لَا رَائِحَة مَحكَمَةٍ أَجنبِيَّة أَو مَكتَبَةٍ دَاخِلِيَّة؛ بَل سَأْجِيء بِرَائِحَةٍ كَأنَّمَا مِن غَابَاتِ الصَّنُوبَر فِي "مِين"، أَو أَنفَاسِ بَرَارِي "إلينُوي"،

بن سابيء براجع كانما مِن عاباتِ الصنوبري في بن او الفاس براري إيسوي ، مَع الهَوَاءِ الطَّلقِ لِقُرجِينيَا أَو جورچيَا أَو تِينِّيسِي، أَو مِن مُرتَفَعَات تِكسَاس، أَو غَابَاتِ فَلُورِيدَا،

أُو الجدول الأسود لِسَاجِيناي، أُو الرَّحَابَةِ الزَّرِقَاء الشَّاسِعَة لِبُحَيرَة "هُورُون"،

مَع تَقدِيم مَشَاهِد يِلُوستُون، أَو يُوسميت،

وَالغَمغَمَةُ فِي الخَلفِيَّة، مُتَخَلِّلةً الجَمِيع، سَأجِيء بِوَشِيشِ صَوتِ البَحر، الذِي يَصدُر بِلَا انتِهاءٍ مِن البَحرَين العَظِيمَين لِلعَالَم.

وَمِن أَجلِ إِحسَاسِك الأرهَف سَأجِيء بِلَازِمَاتٍ أَرهَف أَيَّتُهَا الأُم الرَّهِيبَة، افتِتَاحِيَّاتٍ لِلذِّهْنِ تَرصُد هَوْلَاء وَأَنت، صِيَاغَاتٍ عَقلِيَّةٍ تَلِيقُ بِك، حَقِيقِيَّةٍ وَرَصِينَةٍ وَعَظِيمَةٍ كَهَوْلَاء وَأَنت،

وَعَظِيمَةٍ كَهَوُلاء وَانت، أَنت! الصَّاعِد للأعلَى، المتَعَمِّق بِأَعمَق مِمَّا نَعرِف، أَيُّهَا الاتِّخادُ المتَسَامِي! بِك تَجِدُ الحقِيقَةُ تَبرِيرَهَا، مُمَّزِجَةً بِالفِكر، تَجِدُ فِكرَةُ الإِنسَانِ تَبرِيرَهَا، مُمَّزِجَةً بِالرَّب، وَخِلَالَ فِكرَتِك، عَجَبًا، الوَاقِعُ الأَبدِي!

[ 780 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad [3]

يَا عَقلَ العَالَم الجَدِيد، أَيَّهُ مُهِمَّةٍ لَك، لِتَصُوغَ الحَدِيث- انطِلَاقًا مِن العَظَمَةِ بِلَا نَظِيرٍ لِلحَدِيث، انطِلَاقًا مِن ذَاتِك، مُحتَضِنًا العِلم، لِتُعِيدَ صِيَاغَةَ القَصَائِد، وَالكَنَائِس، وَالفَن، (تُعِيد الصِّيَاغَة، رُبَّمَا تَنبُدُهَا، تُلغِيهَا- رُبَّمَا انتَهَى دَورُهَا، مَن يَدرِي؟) بِالرُّوْيَةِ، وَاليَد، وَالتَّصَوُّر، عَلَى خَلفِيَّةِ المَاضِي العَظِيم، الميِّت، لِتَرسُمَ بِإِيمَانٍ مُطلَق الحَاضِرَ الحَيَّ العَظِيم.

وَحَتَّى الآن أَنتَ العَقلُ الحَاضِرُ الحَي، وَرِيثُ الميِّت، عَقلِ العَالَم القَدِيم، أَنتَ مَن يَرقُد مُلتَفًّا كَجَنِينٍ فِي طَيَّاتِه طَوِيلًا، أَنتَ مَن تَهَيَّا طَوِيلًا بِعِنَايَةٍ عَلَى يَدِه - بِالمَصَادَفَةِ لَكِنَّكَ فَضَضتَه، أَنضَجتَه فَحَسب، لِتُفضِي بِه إِلَيك - فَجَوهَرُ الزَّمَنِ الماضِي كَامِنُ فِيك، قَصَائِدُه، كَنَادُسُه، فُنُونُه، غَيرُ المقصُودَةِ لِذَاتِهَا، التِي تَستَهدِفُك؛ وَأَنت لَستِ سِوَى التَّقَاح، النَّامِي طَوِيلًا، طَوِيلًا، طَوِيلًا،

[4].

أَبِحِرِي، أَبِحِرِي بِأَفضَل مَا لَدَيك، يَا سَفِينَةَ ال**دِّيمُوقرَاطِيَّة،** مُمُولُتُكِ ثَمِينَة، لَيسَت الرَّاهِنِ فَحَسب، فَـالماضِي أَيضًا كَامِنُ فِيك، فَأَنتِ لَا تَحْتَوِين فَحَسب مُغَامَرَتك وَحدَهَا، وَلَا مُغَامَرَةَ القَارَّة الغَربِيَّة وَحدَهَا، فَخُلَاصَة الأرض كُلهَا تَطفُو عَلَى عَارِضَتِك أَيَّتُهَا السَّفِينَة، رَاسِخَةً بِفِعلِ صَوَارِيك، مَعَكِ يُسَافِرُ الزَّمَنُ فِي ثِقَة، وَالأُمَمُ السَّابِقَةُ تَغُوصُ أَو تَعُومُ مَعَك، بِكُل نِضَالَاتِهَا، وَشُهَدَائِهَا، وَأَبطَالِهَا، وَمَلَاحِمِهَا، وَحُرُوبِهَا القَدِيمَة، تَحمِلِين القَارَّات الأُخرَى،

الأخرَى، مُتَعَلَّقَاتِهَا، مُتَعَلَّقَاتِهَا شَأْن مُتَعَلِّقَاتِك، وَمِينَاءُ الوِجهَة ظَافِر؛ فَلتَنطَلِق إِذَن أَيُّهَا القُبطَانُ بِيَدٍ قَوِيَّةٍ وَعَينٍ يَقِظَة، فَأَنتَ تَحمِل رِفَاقًا عُظَمَاء، فَآسيَا الكَهنُوتِيَّةُ المهِيبَةُ تُبحِر اليَومَ مَعَك، وَأُورُوبًا المَلكِيَّةُ الإِقطَاعِيَّةُ تُبحِر مَعَك.

r **5** 1 عَالَمٌ جَمِيلٌ لِمِيلَادٍ رَائِع جَدِيد يَنبَثِق أَمَامَ عَينَي، كَغَيمَةٍ ذَهَبيَّةٍ بِلَا حُدُودٍ تَملأُ السَّمَاءَ الغَربيَّة، وَشِعَارُ أُمُومَةٍ عَامَّة ارتَفَع فَوقَ الجَمِيع، شَكلٌ مُقَدَّس لِمُنجِبَةِ البَنَاتِ وَالأبنَاء، مِن رَحِيكِ الوَلُودِ يَحْرُجِ أَطْفَالٌ عَمَالِقَةٌ فِي مَوكِبِ لَا نِهَائِي، مُتَوَافِدِين مِن هَذَا الْحَمْلِ، مُستمَدِّين وَمَانِجِين قُوَّةً وَحَيَاة، عَالَمُ الحَقِيقِي - عَالَمُ التَّوأُم فِي وَاحِد، عَالَمُ الرُّوحِ، المولُودُ مِن عَالَمِ الحَقِيقِي وَحدَه، مُنتَهِيًا بِفِعلِه وَحدَه إِلَى الكَينُونَة، وَالجَسَد، لَكِن فِي البِدَايَةِ وَحِدَهَا، كِمِّيَّاتُ بِلَا حَصر مِن المَوَادِ الثَّمِينَةِ المرَّكَّبَة، بِفِعلِ دَوَائِرِ التَّارِيخِ الأَمَامِيَّةِ، بِفِعلِ كُل أُمَّةٍ، وَلُغَةٍ، أُرسِلَت إِلَى هُنَا، جَاهِزَةً، مُتَجَمِّعَةً هُنَا، فِي عَالَم أَكثَر حُريَّة، شَاسِع، مُثِير، لِتُبنَى هُنَا، (العَالَم الجَدِيدُ الحَقِيقِي، عَالَمُ العِلم الفَلَكِي، وَالأَخلَاقِيَّات، وَالآدَابِ القَادِمَة)، أَيُّهَا العَالَم الرَّائِع لَكِن غَير المحَدَّد، غَير المَتَشَكِّل، لَن أُحَدِّدَك،

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

فَكَيفَ يُمكِن لِي اختِرَاقُ العَمَاءِ العَصِيِّ لِلمُستَقبَل؟ أُحِسُّ أَن عَظَمَتَكَ المشنُومَةَ شَر بِقَدرِ مَا هِي خَير، وَأُرَاقِبُك تَتَقَدَّم، تَمتَص الحاضِر، مُتَجَاوِزًا المَاضِي، أَرَى نُورَكَ يُنِير، وَظِلَّكَ يُظلِّل، كَأَنَّك المَجَرَّةُ كُلهَا، لَكِنِّي لاَ أَقُومُ بِتَحدِيدِك، بِالكَادِ لأَفهَمَك، فَأَنَا لَستُ سِوَى اسمِك، نُبُوءَتِك، كَمَا الآن، إنَّنِي فَحَسب أَهتِفُ بِك!

أنتِ فِي المستقبل،

أَنتِ فِي حَيَاتِك الدَّائِمَةِ فَحَسب، وَعَمَلِك، وعَقلِك المتَحَرِّر، وَرُوحِكَ المَحَلِّقة، أَنتِ كَشَمسٍ أُخرَى ضَرُورِيَّة، مُشِعَّة، مُتَوَهجَة، سَرِيعَة الحَرَكة، مُثمِرَةً لِلكُل، أَنتِ المنبَثِقةُ فِي فَرَجٍ وَابتِهَاجٍ عَارِمَين، فِي مَرَجٍ عَظِيم بِلَا انتِهَاء،

مُبَعِثِرةً إِلَى الأبَد الغَيمَة المُعَلَّقَةَ طَوِيلًا، التِي أَثقَلَت طَوِيلًا عَقلَ الإِنسَان،

الشَّك، الارتِيَاب، الخوف، مِن انحِلَالٍ تَدرِيجِيٍّ مَا لِلإِنسَان؛

أَنتِ فِي نَسلِك الأكبَر، الأعقل من النِّسَاءِ وَالرِّجَال- أَنتِ فِي رِيَاضِيِّيك، وَأَخلَاقِك، وَرُوحِيَّتِك، وَجَنُوبك، وَشَمَالِك، وَغَربك، وَشَرقِك،

(إِلَى صُدُورِكِ الخَالِدَة، يَا أُمَّ الجَمِيع، كُل ابنَةٍ وابنٍ مُحَبَّبِين عَلَى السَّوَاء، أندَاد أَبَدًا)، أَنتِ فِي مُوسِيقِيِّيك، وَمُغَنِّيك، وَفَنَّانِيك، مَن لَم يُولَدُوا بَعد، لَكِنَّهُم مُؤَكَّدُون،

أَنتِ فِي حَضَارَتكِ وَثَروَتِكِ الأَخلَاقِيَّةِ (التِي بِدُونِهَا تَظَل حَضَارَتُك المَادِّيَّةِ الشَّاجِخَةُ سُدًى بالتَّأكِيد)،

أَنتِ فِي عِبَادَةٍ مُشبِعَةٍ لِلجَمِيع، مُحتَضِنَةٍ لِلجَمِيعِ فَأَنتِ خَارِج أَي إِنجِيل، وَمُخَلِّص، تَمامًا،

فَمُخَلِّصُوكِ بِلَا حَصر، كَامِنُون فِي ذَاتِك، وَأَنَاجِيلُك مُتَوَاصِلَةٌ دَاخِلَك، مُسَاوِيَةٌ لأيِّ إِنجِيل، سَمَاوِيَّة كَأَي وَاحِد، (مَسَارُك المُحَلِّق يَصُوعُك، لَا بِحَربَيكِ العَظِيمَتَين، وَلَا بِالنُّمُو المَرئِي لِقَرنِك، بَل أَبعَد بِكثِير فِي أُورَاقِ العُشبِ وَالأَنَاشِيد هَذِه، أَنَاشِيدِك، أَيَّتُهَا الأُم العَظِيمَة!) أَنتِ (كَامِنَةٌ) فِي تَعلِيمٍ نَبَع مِنك، فِي مُعَلِّمِين، وَدِرَاسَات، وَطُلَاب، وُلِدُوا مِنك، أَنتِ فِي احتِفَالَاتِك الجَمَاهِيرِيَّةِ الدِّيمُوقرَاطِيَّة، وَمهرَجَانَاتِك، وأُوبرَاتِك، وَمُحَاضَرَاتِك، وَصَلوَاتِك الْحَصِيلَة الرَّفِيعَة،

أَنتِ فِي تَحذِيرِكِ (الآنَ فَحَسب اكتَمَلَت الاستِعدَادَاتُ، وَالصَّرِحُ مَعَقُودٌ عَلَى أُسُسٍ رَاسِخَة)،

أَنت فِي ذُرَاكِ، وَذِهنِك، وَفِكرِك، وَمَبَاهِجِك الرَّصِينَةِ القُصوَى، وَحُبِّك وَطمُوحِك الإَلهِي، الإِلهِي،

فِي أُدبَائِك الرَّائِعِين القَادِمِين، وَخُطَبَائِك المُفَوَّهِين، وَمُنشِدِيك الكَهنَة، وَعُلَمَائِك الكَونِيِّين، الكَونِيِّين،

هَؤَلَاء! هَؤَلَاء فِيك (مُؤَكَّدُ أَنَّهُم قَادِمُون)، اليَومَ كَمَا أَتَنَبَّأ.

#### [6]

الأَرضُ تَتَسَامَح مَعَ الجَمِيع، تَقبَلُ بِالجَمِيع، لَا مِن أَجلِ الخَيرِ وَحدَه، فَكَل الخَيرِ لَك، فَالأَرضُ فِي مَلَكَةِ الرَّب لِتَكُون مَلَكَةً لَك، تَحت حُكم الرَّب لِتَكُونَ تَحَتَ ذَاتِك.

(عَجَبًا، حَيث تُشرِقُ ثَلَاثُ نَجَمَاتٍ بِلَا مَثِيل، لِتَكُون نُجُومَك الوَلِيدَة يَا وَطَنِي، المجمُوع، التَّطَوُّر، الحُريَّة، رَاسِخَةً فِي سَمَاء القَانُون).

> أرضُ الإِيمَانِ غَيرِ المسبُوق، إِيمَانِ الرَّب، تُربَتُك، أَعمَاقُ تُربَتِك، حُرثَت كُلُّهَا،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَالْأَرضُ العَامَّةُ الدَّاخِلِيَّة التِي تَغَطَّت بِاضطِرَادٍ مُندُ أَمَدٍ بَعِيد، لِمَاذَا تَستَلقِي بِجُرأةٍ عَارِيَةً هُنَا الآن،

مَفتُوحَةً بِك لِضَوءِ السَّمَاءِ بَحَثًا عَن فَاثِدَة أَو شَقَاء.

لَا مِن أَجِلِ النَّجَاجِ وَحدَه،

لَا لِتُبحِر بِصُورَةٍ مُوَاتِيَةٍ دَائِمًا بِلَا انقِطَاع،

سَتَلطِمُ العَاصِفَةُ وَجِهَك، وَظُلمَةُ الحَربِ وَالأسوَأ مِن الحرب سَتُعْمُرُكِ كُلُّك،

(فَهَل أَنتِ قَادِرَةٌ عَلَى الحَرب، عَلَى تَحَدِّيَاتِهَا وَبَلايَاهَا؟ فَلتَكُونِي قَادِرَةً عَلَى السَّلام، وَبَلايَاه،

فَالتَّحَدِّيَاتُ وَالعَنَاءُ المِيتُ للأُمَم يَأْتِيَان فِي التِّهَايَة بِسَلَامٍ مُزدَهِر، لَا جِحَرب)؛ وَفِي كَثِيرٍ مِن الأقنِعَةِ المُبتَسِمَة سَيَقتَرِبُ الموتُ مُخَادِعًا لَك، وَفِي مَرَضِك سَتَتَصَبَّبِين عَرَقًا،

وَيَنشُر السَّرطَانُ تَخَالِبَه البَشِعَة، يُنشِبُها فِي ثَديَيك، بَحثًا عَن ضَربِكِ فِي الِعُمق، وَاستِنزَافُ الرُّوحِي، سَيُضَرِّجُ وَجهَك بِالحُمَّى،

لَكِنَّك سَتُوَاجِهِين أَقدَارَك، وَأَمرَاضَك، وَتَتَجَاوَزِينَهَا جَمِيعًا،

أَيًّا مَا كَانَت اليَومَ وَأَيًّا مَا قَد تَكُون عَبرَ الرَّمَن،

فَكُلُّ مِنهَا وَجَمِيعًا سَيَنتَهُون وَيَعبُرُونِ وَيَكُفُّون عَنك،

فِيمَا أَنتِ، كَلَوَالِبِ الرَّمَنِ الدَّوَّارَة، مُنطَلِقَةً مِن ذَاتِك، مَا تَزَالُ ذَاتُك تُحُرِّر، وَتصهِر، أَنت اتِّحَادُ مضطرد، طبِيعي، وَرُوحِي (يَمتَزِج فِيه الفَانِي وَالحَالِد)،

سَتُحَلِّقِين نَحَوَ تَحقِيقِ المستَقبَل، وَرُوحِ الجَسَدِ وَالعَقل،

الرُّوح، وَمصَائِرهَا.

الرُّوح، وَمَصَائِرُهَا، الحقِيقَةُ الحقِيقِيَّة، (مَخرَجُ كُل تَجَلِّيَّاتِ الحقِيقِي هَذِه)؛ فِيكِ يَا أَمِيرِيكَا، الرُّوحُ، وَمَصَائِرُهَا، أَنتِ كُوكَبُ الكَوَاكِب! أَنتِ الأُعجُوبَةُ الغَائِمَة! بِمَخَاضَات الحَرَارَةِ وَالبُرُودَةِ المَتَشَنِّجَة (بِهَا تَشتَدِّين)، أَنتِ الكَوكَبُ الرُّوجِي، العَقلِي – أَنت عَالَمُ أَخلَاقِي، جَدِيدٌ، فِعلاً جَدِيد! الحَاضِرُ لَا يَعُوقُك – عَن نَمَاءٍ شَاسِع كَنَمَائِك، عَن تَحلِيقٍ بِلَا نَظِيرٍ كَتَحلِيقِك، وَأَبنَاءٍ كَأَبنَائِك، فَالمَستَقبَل وَحدَه يَحتويكِ وَيُمكِنُه أَن يَحتويك.

#### صُورة من بُومَانُوك

قَارِبَان مَع الشِّبَاكِ يَستَلقُون خَارِجَ الشَّاطِئ، فِي سُكُون تَام،

وَعَشرَةُ صَيَّادِين يَنتَظِرُون - يَكتَشِفُون سِربًا كَثِيفًا مِن أَسمَاكِ المُوسبُونِكِر - يَرمُون في المَاء بِأَطرَافِ الشَّبَكَةِ المتَّصِلَة،

تَنفَصِلُ القَوَارِب وَتَصطَف بَعِيدًا، كُل مِنهَا فِي مَسَارِه الدَّائِرِي إِلَى الشَّاطِئ، مُحكِمِين الشَّاطِئ، مُحكِمِين الشَّبَاك عَلَى المُوسبُونكر،

تُسحَب الشَّبَكَة بِرَافَعَةٍ مِمَّن وَقَفُوا عَلَى الشَّاطِئ،

بَعضُ الصَّيَادِين يَستَرِيحُون فِي قَوَارِبِهِم، وَآخَرُون يَقِفُون وَكَوَاحِلُهُم فِي المَاءِ، مُحَافَظِين عَلَى تَوَازُنِهِم بِسِيقَانٍ قَوِيَّة،

سُحِبت القَوَارِب جُزئِيًّا، وَالمَاءُ يَتَلَاطَم عَلَيهَا،

مُتَنَاثِرَةً عَلَى الرِّمَال فِي كُومَاتٍ وَأَكدَاس، خَارِجَ المَاء، أَسمَاكُ المُوسبُونكَر خَضرَاءُ الظّهر المَرقَشَة.



من الظَّهيرة

إلى اللَّيل المرصَّع بالنُّجوم



## أنتِ الكوكب الباهِر في الأعَالي

أَنتِ الكَوكَبُ البَاهِرُ فِي الأَعَالِي! أَنتِ ظَهِيرَةُ أُكتُوبَر الحَارَّة! تَفِيضِين بِالضَّوءِ اللَّامِع عَلَى رَملِ الشَّاطِئ الرَّمَادِي، وَالصَّفِيرِ قُربَ البَحرِ مَع آفَاقٍ بَعِيدَةٍ وَزَبَد، وَأَشرِطَةٍ سَمرَاءَ مُصفَرَّة وَظِلَالٍ وَزُرقَةٍ مُنتَشِرَة؛ يَا شَمسَ الظَّهِيرَة المَتَأَلِّقَة! إِلَيكِ كُلمَتِي الْحَمِيمَة.

فَاسمَعِينِي أَيَّتُهَا الشَّهِيرَة ا

حَبِيبُك أَنَا، فَلَطَالَمَا أَحبَبتُك،

حَتَى وَأَنَا طِفلٌ يَتَشَمَّس، ثُم صَبِيًّا سَعِيدًا وَحِيدًا عِند حَافَّةِ غَابَة، كَانَت أَشِعَتُك اللَامِسةُ عَن بُعد كَافِيَة،

أُو كَرَجُلٍ نَاضِج، شَابًا أُو عَجُوزًا، مِثلَمَا الآن أُطْلِقُ إِلَيكِ ابتِهَالِي.

(لا تَستَطِيعِين خِدَاعِي بِصَمتِك،

فَأَنَا أَعرِف كُلَّ ثِمَارِ الطَّبِيعَةِ قَبلَ الرَّجُلِ المنَاسِب،

فَرغمَ عَدَمِ الإِجَابَةِ بِالكَلَام، فَالسَّمَاوَاتُ، وَالأَشجَارُ، تَسمَعُ صَوتَه- وَكَذَلِكَ أَنتِ أَيَّتُهَا الشَّمسِ،

أَمَّا تَخَاضَاتُك، وَاضطِرَابَاتُك، الانفِجَارَاتُ وَأَلسِنَةُ النَّارِ الهَائِلَةُ المَاجِئَة،

فَإِنَّنِي أَفْهَمُهَا، أَعرِفُ هَذِه النِّيرَان، وَالاضطِرَابَاتِ جَيدًا.

فَأَنتِ بِالْحَرَارَةِ وَالضُّوء المخصِبَين،

فَوقَ آلَافِ المزَارِع، فَوقَ الأرَاضِي وَالمَيَاه شَمَالًا وَجُنُوبًا،

فَوقَ مَسَارِ الميسِيسِيبِي اللَّانِهَائِي، فَوقَ سُهُولِ تِكسَاسِ المعشِبَة، وَغَابَاتِ كَنَدَا،

فَوقَ الكَوكَبِ كُلِّهِ الذِي يُدِيرُ وَجهَه إِلَيكِ مُشرِقَةً فِي الفَضَاء،

تَلُفِّينِ الكُلِّ تَمَامًا، لَا القَارَّات، وَالبِحَارِ فَحَسب،

مَن تَمنَحِين بِطِيبِ خَاطِرِ الأعنَابَ وَالأعشَابَ وَالزُّهُورَ البَريَّةَ الصَّغِيرَة،

فَاسكُبِي، اسكُبِي ذَاتَك عَلَى ذَاتِي وَعَلَيَّ، دِشُعَاعِ خَاطِفٍ فَحَسب مِن مَلَايِين مَلَايِينِك، اختَرِقِ هَذِه الأَنَاشِيد.

لَا تُطلِقِي فَحَسب تَأْلُقَكِ الرَّهِيفَ وَقُوَّتَك لِهَوْلَاء، هَيِّي الأصِيلَ اللَّاحِقَ لِي أَنَا نَفسِي- هَيِّي ظِلَالِي المَدِيدَة، هَيِّي لَيَالِيَّ المَرَصَّعَةَ بِالنُّجُوم.

#### وجُــوه

#### [1]

وَأَنَا أَذَرَعُ الرَّصِيفَ الهُوَينَى، أَو أَجتَازُ- رَاكِبًا- البَلَدَ عَلَى الطَّرِيق- يَا لَلعَجَب! لِهَذِهِ الوُجُوه!

وُجُوهُ الصَّدَاقَةِ، وَالصَّرَامَةِ، وَالحَذَرِ، وَاللَّمَاثَةِ، وَالمِثَالِيَّة؛

الوَجهُ الرُّوحَانِيُّ، الصَّارِم- الوَجهُ المُرَحِّبُ دَائِمًا، العَادِيُّ، الخَيِّر،

وَجهُ غِنَاءِ المُوسِيقَى - الوُجُوهُ الكَبِيرَةُ لِلمُحَامِينَ وَالقُضَاةِ الطَّبِيعِيِّين، عَزِيضَةُ القَفَا؛

وُجُوهُ الصَّيَادِين وَصَيَّادِي الأسمَاكِ، المُنتَفِخَةُ عِندَ الحاجِبَين- الوُجُوهُ الحلِيقَةُ المبيّضَّةُ

لِلمُوَاطِنِينِ الأُرثُوذُكسِ؟

وَجِهُ الفَنَّانِ الصَّافِي، النَّابِضُ بِالحَيَاةِ، المَلهُوفُ، المُتَسَائِل؛

الوَجهُ القَبِيحُ لِرُوحٍ مَا جَمِيلَة، وَالوَجهُ الجَمِيلُ المَكرُوه أَو المُزدَرَى؛

الوُجُوهُ المُقَدَّسَةُ لِلأَطْفَالِ، وَالوَجهُ المُشرِقُ لأُمِّ الأَطفَالِ الكَثِيرِين؛

وَجهُ الحَبِيبِ، وَوَجهُ الوَقَارِ؛

الوَجهُ الشَّبِيهُ بِوَجهِ حُلم، وَوَجهُ صَخرَةٍ سَاكِنَة؛

الوَجهُ المُنعَزِلُ عَن خَيرهِ وَشَرِّه، وَوَجهٌ مُشَوَّه؛

صَقرٌ وَحشِيٌّ، أُمسَكَ بِجَنَاحَيهِ المِشبَك؛

حصَانٌ يُذعِنُ فِي النِّهَايَةِ لِطَوقِ وَسِكِّينِ الخَصى.

وَأَتَا أَذرَعُ الرَّصِيفَ الهُوَينَي، هَكَذَا، أَو عَابِرًا المَعَدِّيَةَ الدَّاثِمَةَ، وُجُوهُ، وَوُجُوهُ، وَوُجُوه، أَرَاهَا، وَلَا أَشكُو، وَسَعِيدُ بِهَا جَمِيعًا.

#### [2]

هَل تَفتَرِضُ أَنِّي يُمكِنُ أَن أَكُونَ سَعِيدًا بِهَا جَمِيعًا، فِيمَا لَو ظَنَنتُ أَنَّهَا خَاتمَتُهُم؟

ذَلِكَ الآن وَجهُ مُفرطُ الحُزنِ بالنِّسبَةِ لإِنسان؛ قَملَةٌ مَا دَنِيئَةٌ، تَطلُبُ الإِذنَ بِالرَّحِيل- تَتَذَلَّلُ مِن أَجلِه؛ يَرَقَةُ مَا بِأَنفٍ لَبَنِي تُمَجِّدُ مَا يَسمَحُ لَهَا بِالوُصُولِ إِلَى حُفرَتِهَا.

وَهَذَا الوَجهُ خَطمُ كلب، يَزفُرُ مِن أَجلِ النِّفَايَة؛ جُحرُّ لِلأَفَاعِي فِي هَذَا الفَم- أَسمَعُ التَّهدِيدَ الَّذِي يَصفُر.

وَهَذَا الوَجه ضَبَابٌ أَكثَرُ ثَلجِيَّةً مِن البَحرِ القُطبِي؛ بِجِبَالِه الجَلِيدِيَّةِ التَّاعِسَةِ المُتَهَادِيَةِ التِي تَسحَقُ فِي طَرِيقِهَا.

وَهَذَا وَجهُ مِن أَعشَابٍ مَرِيرة- مُقِيئَة- بِلَا حَاجَةٍ إِلَى مُلصَقَةٍ عَلَيهَا؛ وَأَكثَرُ مَا فِي دُرجِ العَقَاقِيرِ، لُودَانُوم[\*] ، ومَطّاط، وشَحمُ خَنزِير.

وَهَذَا الوَجهُ صَرَعُ السَائه الأبكَمُ يُصدِرُ صَرِخَةً غَيرَ إِنسَانِيَّة، شَرَايِينُه أَسفَلَ الرَّقَبَةِ مُنتَفِخَةٌ، وَعَينَاهُ تَتَدَحرَجَانِ إِلَى أَلَا يُرَى فِيهِمَا سِوَى البَيَاض، أَسنَانُه تَصِر، وَكَفَّا اليَدَين مُمَزَّقَتَان بِالأَطّافِرِ المَعقُوفَة، وَيَهوِي الرَّجُلُ مُكَابِدًا وَمُزبِدًا إِلَى الأرض، فِيمَا يُمعِنُ فِي التَّأمُّل.

وَهَذَا الوَجهُ مَضرُوبٌ بِالهَوَامِّ وَالدُّود، وَهَا هِيَ سِكِّينُ قَاتِلٍ مَا، غِمدُهَا فِي مُنتَصَفِه.

وَهَذَا الوَجهُ مَدِينٌ لِلقَندَلَفت[\*] بِالأَجرِ الأَكثَر كَابَة؛ بِقَرعٍ لَا يَنتَهِي لِنَاقُوسِ المَوتِ هُنَاك.

[3]

فَيَا مَلَامِحَ أَقرَانِي، هَل سَتَخدَعِينَنِي بِمَسِيرَتِك المُتَغَضِّنَةِ المَهرُولَة؟ حَسَنًا، فَلَا يُمكِنُكِ خِدَاعِي.

> أَرَى فَيَضَانَكِ الدَّائِرِي، الذِي لَا يُمحَى أَبدًا؛ وَأَرَى تَحتَه إِطَارَاتِ أَقنِعَتِك الجَامِحَةِ وَالدَّنِيئَة.

فَامتَدِّي وَتَلَوَّي كَمَا تَشَائِين- انخسِي بِالمُقدِّمَات الملتقَّةِ للأسمَاكِ أُو الفِئرَان؛ فَلَن تُكبَتِي،

رَأَيتُ وَجهَ أَكثَر البُلهَاءِ تَلطِيخًا وريَالَةً فِي المَصَحَّة؛ وَعرَفتُ- كَعَزَاءٍ لِي- مَا لَم يَعرِفُوه؛ عَرَفتُ المُوظِّفِين الذِين أَفرَغُوا وَأَفلَسُوا أَخِي، نَفسَ مَن يَنتَظِرُون تَنظِيفَ النِّفايَاتِ مِن المَنزِلِ المُتَهَاوِي؛

[\*] خادم كنيسة.

وَسَأَنظُرُ مِن جَدِيدٍ فِي سِجِلِّ لِلعُصُورِ أَو اثنَين، وَسَأَلتَقِي بِالمَالِكِ الحَقِيقِي، رَائِعًا بِلَا أَدًى، وَكُلُّ بُوصَةٍ جَيدَةً كَمَا نَفسِي.

[4]

الرَّبُّ يَتَقَدَّمُ، وَمَا يَزَالُ يَتَقَدَّم؛ دَائِمًا أَمَامَه الظِّل - دَائِمًا اليَدُ المَبسُوطَةُ تُعَلِّمُ المُتَكَاسِلِين.

مِن وَجهِه تَنبَثِقُ رَايَاتٌ وَأَحصِنَة - يَا لَلرَّوعَة! إِنَّنِي أَرَى مَا هُو قَادِم؛ أَرَى قُبَّعَاتِ الرُّوَّادِ المرتَفِعَة - أَرَى فِرَقَ العَدَّائِين يُنطِّفُونَ الطَّرِيق، وَأَسمَعُ الطَّبُولَ الظَّافِرَة.

هَذَا الوَجه قَارِبُ نَجَاة؛ وَهَذَا هُوَ الوَجه الآمِرُ المُلتَحِي، لَا يَطلُبُ مِنَ البَاقِينَ أَيَّة غَرَاثِب؛ وَهَذَا الوَجهُ فَاكِهَةٌ لَهَا نُكهَة، جَاهِزَةٌ لِلأكل؛ وَهَذَا الوَجهُ لِصَبِيٍّ عَفِيٍّ أَمِينٍ هُوَ برنَامجُ كُلِّ مَا هُوَ طَيِّب.

هَذِهِ الوُجُوهُ تَحمِلُ الشَّهَادَة، نَاعِسَةً كَانَت أَم يَقِطّة؛ يَكشِهُ وَن سُلَالَتِهِم المُنتَمِيّةِ لِ السَّيِّدِ نَفسِه.

عَن الكَلِمَةِ تَحَدَّثُ، وَلَم أَستَثنِ أَحَدًا- الأحمَرُ، وَالأبيَض، وَالأسوَدُ، جَمِيعًا مُوَلَّهُون؛ وَفِي كُلِّ مَنزِلٍ بُويضَة- سَتَفقِس بَعد أَلفِ عَام.

لَا تُرْعِجُنِي البُقَعُ أَو التَّصَدُّعَاتُ فِي النَّوَافِذ؛ طَوِيلًا مُكتَفِيًا يَقِفُ فِي الوَرَاء، وَيَومِئُ لِي؛

[ 796 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَقرَأُ الوَعد، وَفِي صَبرٍ أَنتَظِر.

هَذَا وَجهُ زَنبَقَةٍ مُكتَمِلَةِ النُّضج، تَتَحَدَّثُ إِلَى الرَّجُلِ ذِي الفَخذَينِ الرَّشِيقَين قُربَ أُوتَادِ الحَدِيقَة، تَعَالَ هُنَا، تَهتِفُ فِي خَجَلٍ - تَعَالَ قُربِي، أُنَّهَا الرَّجُلُ ذُو الفَخذَينِ الرَّشِيقَين، قِف بِجِوَارِي إِلَى أَن أُستَنِدَ عَلَيكَ لاَ عَلَى مَا أُستَطِيع، املاً نِي بِالعَسَلِ الاَبيض، وَانحَنِ لِي، حُكّنِي بِلِحَيتِكَ الخَشِنَة، حُكَّ صَدرِي وَكَتِفَيْ.

[5]

الوَجهُ العَجُوزُ لأُمِّ الأطفَالِ الكَثِيرِينِ! اسكُت! فَأَنَا رَاضٍ تَمَامًا.

خَامِدٌ وَمُتَأَخِّرُ دُخَانُ صَبَاحِ اليَومِ الأَوَّل، يَعلَقُ خَفِيضًا فَوقَ صُفُوفِ الأَشجَارِ عَلَى الشُّرِفَات، يَعلَقُ نَحِيلًا بِأَشجَارِ السَّاسَفرَاس، بِالكَرزِ البَرِّي، وَتَحَتَهَا نَبَات الفُشَاغ.

رَأَيتُ النِّسَاءَ الثَّرِيَّاتِ فِي كَامِلِ ثِيَابِهِن فِي الأُمْسِيَة، سَمِعتُ مَا كَانَ المُغَنُّون يُغَنُّون آنَذَاك، سَمِعتُ مَن انبَثَقَ فِي شَبَابٍ قُرمُزِي مِن الزَّبَدِ الأبيض وَزُرقَةِ المَاء.

أُلاحِظُ امرَأَة!

تَنظُرُ خَارِجَ قُبَّعَتِهَا الكوِيكَرِ- وَجِهُهَا أَنصَعُ وَأَجْمَلُ مِنَ السَّمَاء.

تَجلِسُ فِي مِقعَدٍ وَثِيرٍ، تَحَتَ الشُّرِفَةِ الظَّلِيلَةِ لِلمَنزِلِ الرِّيفِي، [ 797] وَالشَّمسُ تُشرِقُ تَمَامًا عَلَى رَأْسِهَا الأبيض العَجُوزِ.

ثَوبُهَا البَسِيطُ مِن كِتَّانٍ مَشُوبٍ بِلَونِ القِشدَة، حَفِيدُهَا زَرَعَ الكِتَّانَ، وحَفِيدَتُهَا غَزَلَته بِالمِغزَل وَالعَجَلَة.

هِي الشَّخصِيَّةُ المُتَنَاغِمَةُ لِلأرض، الاكتِمَالُ الذِي لَا يُمكِنُ لِلفَلسَفَةِ أَن تَمضِي فِيمَا وَرَاءَه، وَلَا تُرِيد، أُمُّ النَّاسِ المُبَرَّاةُ مِن كُلِّ إِثم.

#### نافخ البُوق الغامِض

[1]

أَنصِت، فَنَافِحُ بُوقٍ مَا جَامِحٌ، مُوسِيقِيًّ غَرِيبٌ مَا، يُحَلِّق خَوِيبٌ مَا، يُحَلِّق خَوِيبٌ الْأَطْوَار.

أَسمَعُكَ يَا نَافِخَ البُوق، مُنصِتًا فِي انتِبَاهٍ أَلتَقِطُ نَعْمَاتِك، حِينًا مُرَاقَةً، ثُدُوِّم كَعَاصِفَةٍ حَولِي، وَحِينًا خَفِيضَةً، مَكبُوحَةً، وَحِينًا ضَائِعَةً فِي البَعِيد.

[2]

فَاقتَرِب يَا مَن بِلَا جَسَد، فَفِي أَصدَائِك بِالمَصَادَفَة. مُؤَلِّفُ مُوسِيقِيُّ مَا مَيِّت، وَبِالمُصَادَفَةِ كَانَت حَيَاتُك المَتَامَّلَة مُفعَمَةً بِالطُّمُوحَاتِ الرَّفِيعَة، وَالمثُل غَيرِ المَتَبَلوِرَة، بِأَموَاجٍ، وِمُحِيطَاتٍ مُوسِيقِيَّةٍ، تَنبَثِق سَدِيمِيَّة، فَإِذَا بِشَبَحٍ نَشوَان، يَتَلَوَّى بِجِوَارِي، يُرَدِّدُ صَدَى بُوقِك، مُدَوِّبًا، لَا يَصِلُ إِلَى سَمِع أَحَدٍ سِوَاي، لَكِنَّه يَبلُغ سَمعِي حُرَّا، فَيُمكِنُنِي أَن أُترَجِمَه لَك. فَانفُخ يَا نَافِخَ البُوق حُرًّا وَصَافِيًا، فَأَنَا أُتَابِعُك، فِيمَا فِي افتِتَاحِيَّتِك المنسَابَة، السَّعِيدَة، الهَادِئَة،

يَنسَحِب العَالَمُ المزعِجُ، وَالشَّوَارِعُ، وَسَاعَاتُ النَّهَارِ الصَّاخِبَة،

تَحِل سَكِينَةُ قُدسِيَّةٌ كَالنَّدَى عَلَى،

فَأَتَمَشَّى فِي لَيلٍ مُنعِشٍ بَارِد فِي مَمَاشِي الفِردوس،

أُتَّشَمَّم العُشبَ، وَالهَوَاءَ البَلِيلَ وَالزُّهُورِ؛

وَأَغنِيَتُك تُوسِّع رُوحِي الخَدِرَةَ المسَافِرَةَ فِي الدَّاخِل، وَأَنتَ تُحَرِّرُنِي، وَتُطلِقُنِي، طَافِيًا وَمُستَدفِئًا عَلَى بُحَيرَةِ السَّمَاء.

[4]

فَلتَنفُخ مِن جَدِيدٍ يَا نَافِخَ البُوق! وَمِن أَجلِ عَينَيَّ الشَّهوَانِيَّتين، فَلتَأْتِ بِالوَثَنِيِّين القدَاي، قَدِّم لَنَا العَالَمَ الإِقطَاعِي.

أَيُّ سِحرٍ تُصدِره مُوسِيقَاك! فَأَنتَ تَأْتِي أَمَامِي

بِسَيِّدَاتٍ وَفُرسَانٍ مَاتُوا قَدِيمًا، وَبَارُونَاتٍ فِي قَاعَاتِ قِلَاعِهِم، وَالشُّعَرَاءُ الجَوَّالُون يُغَنُّون،

وَفُرسَانٌ مُدَجَّجُون يَتَقَدَّمُون لِيَستَدرِكُوا الأضرَار، وَالبَعضُ يَبحَثُون عَن الطَّبق الطَّبق المُطَبق المُقدَّس؛

أَرَى المبَارَاةَ، أَرَى المَتَنَافِسِين مُغَلَّفِين بِدرُوعٍ ثَقِيلَة يَمتَطُون أَحصِنَةً مَلجُومَةً بِفَخَامَة، أَسمَع الصَّيحَات، وَأَصوَاتِ الضَّرِبَاتِ وَالحَدِيدِ المتَضَارِب؛

أَرَى جُيُوشَ الصَّلِيبِيِّين المضطَرِمَة ﴿ أَنصِتُوا، كَيفَ تُقَرِقِعُ الصَّنَجِ، انظُرُوا، حَيثُ يَمشِي الرُّهبَانُ فِي المَقدِّمَة، حَامِلِين الصَّلِيبَ عَالِيًا.

[ 800 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

انفُخ مِن جَدِيدٍ يَا نَافِخَ البُوق! وَمِن أَجلِ فِكرَتِك، خُد الآن فِكرَة الكُل الشَّامِلَة، الصَّاهِرَة وَالإِطَار، فَالحُب، هُو نَبضُ الكُل، السَّنَد وَالوَجَع، وَقَلبُ الرَّجُل وَالمَرأةِ كُلُّه مُكرَّسُ لِلحُب، وَلَا فِكرَة أُخرَى سِوَى الحُب- نَسِيجُ، وَاحتِوَاءُ الكُل- الحُب العَمِيم.

آهِ كَم تَتَزَاحَم الأَشبَاحُ الحَالِدَةُ حَولِي ! أَرَى الإمبِيقَ الشَّاسِعَ يَعمَلُ أَبَدًا، أَرَى وَأَعرِفُ النِّيرَانَ التِي تُدفئ العَالَم، الوَهَجَ، وَالتَّضَرُّجَ بِالحُمرَةِ، وَالقُلُوبَ النَّابِضَةَ لِلعُشَّاق، البَعضُ سَعِيدٌ لِلغَايَةِ، وَالبَعضُ صَامِتُ لِلغَايَة، قاتِم، وَعَلَى شَفَا الموت؛ الحب، هُو أَن تَكُونَ الأرضُ كُلُّهَا لِلمُحِبِّين – الحب، ذَلِكَ الذِي يَسخَر مِن الزَّمَانِ وَالمَكَان،

الحُب، هُو النَّهَارُ وَاللَّيلِ- هُو الشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالتُّجُوم، الحُب، قُرمُزِي، بَاذِخُ، مَرِيضٌ بِالعِطر، وَلَا كُلِمَاتٍ أُخرَى سِوَى كَلِمَاتِ الحُب، لَا فِكرَةَ سِوَى الحُب.

[**6**]

فَلتَنفُخ مِن جَدِيدٍ يَا نَافِخَ البُوقِ- استَحضِر إِنذَارَاتِ الحَربِ.

سَرِيعًا إِلَى سِحرِك تُغمغِم ارتِعَادَةً كَقَرع رَعدٍ بَعِيد، انظُرُوا، حَيثُ يُسرِعُ الرِّجَالُ المُدَجَّجُونْ-انظُرُوا، بَرِيق الحِرَاب وَسَطَ غُيُومِ الغُبَار، أَرَى رِجَالَ المدفَعِيَّةِ ذَوِي الوُجُوءِ الملَطَّخَةِ بِالسُّخَام، أَلِحُظُ الوَمضَةَ الوَردِيَّةَ وَسَطَ

الدُّخَان، أَسمَعُ قَرقَعَةَ البِّنَادِق؛

وَلَا حَرِبَ وَحدَهَا- فَأُغنِيَتُك المُوسِيقِيَّةُ مُرعِبَةٍ، وَالعَازِفُ الوَحشِي يَستَحضِر كُلَّ مَشَاهِد الخَوف،

أَفعَالَ قُطَّاعِ الطُّرُقِ الأفظَاظِ، وَالسَّلبَ، وَالقَتلِ- أَسمَع صَرِخَاتٍ مِن أَجلِ النَّجدَة! أَرَى سُفُنًا تَغرِقُ فِي البَحرِ، أَرَى عَلَى السَّطحِ وَتَحَتَه المشَاهِدَ المرعِبَة.

[7]

فَيَا نَافِحَ الْبُوق، يَبدُو لِي أَنَّنِي أَنَا نَفْسِي الآلَةُ التِي تَعزِفُ عَلَيهَا، لَقَد أَذَبتَ قَلِي، وَعَقلِي فَأَنتَ تَدفَعهُمَا، تَجُرهُمَا، تُغَيِّرهُمَا كَمَا تَشَاء؛ وَالآن تَبعَثُ نَغَمَاتُكَ الكَثِيبَةُ بِالظَّلَامِ خِلَالِي، وَالمَعنُ نَغَمَاتُكَ الكَثِيبَةُ بِالظَّلَامِ خِلَالِي، تَسلُبُنِي كُل ضَوهٍ بَهِيج، كُلَّ أَمَل، وَالمَعرُوحَ، وَالمَقمُوعَ مِن الأرض كُلِّهَا، أَرَى المُستَعبَد، وَالمَهزُومَ، وَالمَجرُوحَ، وَالمَقمُوعَ مِن الأرض كُلِّها، أُحِس بِالعَارِ وَالمَهانَةِ بِلَا نَظِيرٍ لِجِنسِي، يُصبِح كُلُه لِي، وَالمَقادَةُ المَحتُومَة، وَالمَقرَادِ مَقَادُ المَحتُومَة، وَالهَزِيمَةُ المَطلَقةُ تُنقِلُ كَاهِلِي فَعَلَاءُ العُصُور، العَدَاءُ وَالأحقادُ المَحتُومَة، وَالهَزِيمَةُ المَطلَقةُ تُنقِلُ كَاهِلِي فَا الكَبرِياءُ شَامِعًا بِلا اهتِرَازٍ حَتَّى النَّهَايَة، (لَكِيرِيَاءُ شَامِعًا بِلا اهتِرَازٍ حَتَّى النَّهَايَة، الاحتِمَالُ، وَالتَصمِيمُ حَتَّى النَّهَايَة).

[8]

الآنَ يَا نَافِخَ البُوقِ خِتَامُك، فَلْتَسمَح بِجُهدٍ أَعلَ مِن أَي سَابِق، فَلتُغَنِّ لِرُوحِي، جَدِّد إِيمَانَهَا وأَمَلَهَا الوَاهِي، أَيقِظ عَقِيدَتِي البَطِيئَة، امنَحنِي رُؤيَا لِلمُستَقبَل،

امنَحني لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ نُبُوءَتَهَا وَفَرحَهَا.

أَيَّتُهُا الأُغنِيَةُ السَّعِيدَة، المغتَبِطَةُ، في الأوج!
في نغماتِكِ مِن العُنفُوانِ أَكثَر مِمَّا فِي الأرض،
مَسِيرَاتُ الانتِصَارِ - تَحَرُّر الإِنسَانِ الطَّافِر فِي النِّهَايَة،
تَرَاتِيل إِلَى الرَّب الكَونِي مِن الإِنسَانِ الكَونِي - كُل الفَرح!
جِنسٌ مَولُودٌ مِن جَدِيدٍ يَتَجلَّ - عَالَمٌ مِثَالِي، كُل الفَرَح!
جِنسٌ مَولُودٌ مِن جَدِيدٍ يَتَجلَّ - عَالَمٌ مِثَالِي، كُل الفَرَح!
رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فِي بَرَاءَةِ الحِكمَةِ وَالعَافِيةَ - كُل الفَرَح!
حَفلاتُ مَاجِنَة بِالطَّحِك الصَّاخِب مُفعَمَةٌ بِالفَرَح!
وَلَّت الحُربُ، وَالحُزنُ، وَالمَعَانَاة - تَطَهَّرَت الأَرضُ العَفِنَة - وَلَا شَيءَ سِوَى الفَرَح!
امتَلاً المحيطُ بِالفَرَح - الجَو كُلُّه فَرَح!
فَرَح! فَرَح! في حُرِّيَّة، وَعِبَادَة، وَحُب! فَرَحُ فِي نَشْوَةِ الحَيَاة!
فَرَح! فَرَح! في حُرِّيَّة، وَعِبَادَة، وَحُب! فَرَحُ فِي نَشْوَةِ الحَيَاة!

#### إلى قاطرةٍ في الشتاء

أنتِ لِنَشِيدِي،

أَنتِ فِي العَاصِفَةِ الكَاسِحَةِ كَمَا الآن، وَالثُّلُوج، وَاليَومُ الشِّتَائِي يَنقَضِي،

أُنتِ فِي أُبَّهَتِك، وَخَفقًانِك الثُّنَائِي المحسُوبِ وَطَرقَاتِك المَتَشَنَّجَة،

وَجَسَدِك الاسطُوَانِي الأسود، ونُحَاسِك الأصفَر وَحَديدِك الفِضِّي،

وَقُضبَانِك الجَانِبِيَّةِ الثَّقِيلَة، وَأَعمِدَتِك المتَوَازِيَةِ الرَّابِطَة، مُدَوِّمَةً، ذِهَابًا وَإِيَابًا في أَجنَابِك،

وَعَدَّادُك يَلهَث مُنتَفِخًا وَهَادِرًا حِينًا، وَحِينًا يَتنَاقَص عَن بُعد،

وَكَشَّافُك الجَاحِطُ الهَائِل مُثَبَّتُ فِي المَقَدَّمَة،

وَرَايَاتُ بُخَارِكِ العَظِيمَةُ، الشَّاحِبَةُ، المرَفرِفَة، مَشُوبةٌ بِقُرمِزِي رَهِيف،

وَالغُيُومُ الكَثِيفَةُ القَاتِمَةُ تَتَجَشَّأُ مِن مدخَنَتِك،

وَإِطَارُكِ المتشَابِكُ، وَالزُّنبركَاتُ وَالصِّمَامَات، وَوَمِيضُك المرتَعِشُ لِعجَلَاتِك،

وَقِطَارُ عَرَبَاتِك فِي الوَرَاء، مُذعِنًا، يَتَبَعُكِ فِي مَرَح،

خِلَالَ العَاصِفَةِ أُو السُّكُون، حِينًا سَرِيعًا، وَحِينًا مُتَنَاقِلًا، لِكِن مُنطَلِقًا بِاضطِرَاد؛

فَيَا نَمِطَ مَا هُو حَدِيث- يَا شِعَارَ الْحَرَكَةِ وَالْقُوَّة - يَا نَبضَ القَارَّة،

فَلتَأْتِ لِمَرَّةٍ لِتَحْدِمَ رَبَّةَ الشِّعْرِ وَتَمتَزِج فِي القَصِيدَة، مِثلَمَا أَرَاكَ هُنَا،

مَع العَاصِفَةِ وَقَصفَاتِ الرِّيَاحِ وَالثُّلُوجِ المتسَاقِطَة،

وَفِي النَّهَارِ يُصدِرُ جَرَسَكُ الرَّنَّانُ المُحَدِّر نَعْمَاتِه،

[ 804 ]

https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَفِي اللَّيلِ تَتَأْرِجَحِ مَصَابِيحُ إِشَارَتِكِ الصَّامِتَة.

أَيُّهَا الجَمَال ذُو الحنجُرَةِ الوَحشِيَّة ا فَلتَنطَلِق فِي نَشِيدِي بِكُل مُوسِيقَاكَ الفَوضَوِيَّة، وَمَصَابِيجِك المَتَأْرِجِحَةِ فِي اللَّيل، وَضِحكَتُك الصَّافِرَةُ المجنُونَة تُرَدِّدُ الصَّدَى، تُرعِدُ كَزِلزَالٍ، مُستَثِيرَةً الجمِيع، قَانُولُ ذَاتِك مُكتَمِلٌ، مَسَارُك الحَاص مُحصَّمٌ بِصَرَامَة، (لَيسَت لَكَ العُدُوبَةُ المُبتَهِجَةُ لِقِيثَارَةِ دَامِعَةٍ أَو بِيَانُو طَلق)، وأَصدَاءُ صَرِخَاتِك تُردِّدُهَا الصُّخُورُ وَالتِّلَال، مُنظلِقًا فَوقَ البَرَارِي الشَّاسِعَة، عَبرَ البُحَيرَات، إلى السَّمَاوَاتِ الطَّلِيقَةِ حُرًّا وَسَعِيدًا وَقَويًّا.

## أيها الجنُوب المغنَاطِيسي

أَيُّهَا الجَنُوبُ المغنَاطِيسِي! أَيُّهَا الجَنُوبُ المعَطَّرُ الوَامِض! يَا جَنُوبِي!

أَيَّتُهَا العَزِيمَةُ الحَّاطِفَةُ، الدَّمُ الخِصبُ، النَّبضُ وَالحُب! الخَيرُ وَالشَّر! أَيُّهَا الكُل الأثِيرُ لَدَيْ،

آهِ يَا أَشْيَاءَ مِيلَادِي الأثِيرَة - يَا كُلَّ الأشيَاءِ المتَحَرِّكَةِ وَالأَشْجَارِ حَيثُ وُلِدتُ - الحُبُوبُ، النَّبَاتَاتُ، الأنهَار،

أَثِيرَةً لَدَيَّ أَنهَارِي الكسُولَةُ البَطِيئَةُ حَيثُ تَنسَاب، بَعِيدًا، عَلَى سُهُولٍ مِن رِمَالٍ فِضِّيَّة أو خِلَالَ المستَنقَعَات،

أَثِيرُ لَدَيَّ رَوَانُوكِي، السَّاقَائَه، التَامَاهُو، بِيدِيه، تُومبِيجبِي، سَانتِي، كُوسَا وسابِين[\*]،

آهِ مُتَأَمِّلًا، هَائِمًا بَعِيدًا، أَعُودُ بِرُوحِي لأَتَرَدَّدَ عَلَى ضِفَافِهَا مِن جَدِيد،

وَمِن جَدِيد فِي فلُورِيدَا أَطفُو فِي بُحَيرَاتٍ شَفَّافَة، أَطفُو فِي "أُوكِي-شُوبِي"، أَعبُر أَرضَ التِّلَال أَو خِلَالَ فرجَاتِ بَهيجَةٍ أَو غَابَاتِ كَثِيفَة،

أَرَى البَبَّغَاوَاتِ فِي الغَابَاتِ، أَرَى شَجِرَةَ البَابَاوِ وَالتِّيتِي المُزهِرَة؛

وَمِن جَدِيدٍ، مُبحِرًا فِي سَفِينَتِي عَلَى السَّطَح، أُبجِر بَعِيدًا عَن چورچيَا، وَأَرسُو فِي كَارُولَينَا،

أَرَى أَينَ يَنمُو البَلُوطُ الحَي، أَرَى مَكَانَ الصُّنُوبَرِ الأصفَر، وَشَجَر الغَارِ الفَوَّاح،

<sup>[\*]</sup> أنهارٌ، ومُدن، ومناطق، بولايات أميريكية مختلفة.

وَاللَّيمُونِ وَالبُرتُقَال، وَالسَّرو، وَنَخِيلَ البَلمِيطِ الرَّشِيق،

أَعبُر رُؤُوسًا بَحرِيَّةً شَرِسَةً وَأَدخُل خَلِيج بَاملِيكُو العَمِيقَ مِن خِلَال مَضِيق، وَأُرشُقُ بَصَرِي فِي اليَابِسَة؛

> يَا لَنَبَاتِ القُطن! وَحُقُولِ الأُرزِ، والسُّكَّر، وَالقِنِّب المتَنَامِيَة! الصَّبَّارُ تَحَرُسُه الأشوَاك، وَشَجَرَةُ الغَار بِأَزهَارِ بَيضَاء كَبِيرَة،

المدَى بَعِيدُ، وَالحُصُوبَةُ وَالجَدب، وَالغَابَّاتُ العَجُورُ مُحَمَّلَةٌ بِالهَدَّال وَالطُّحلُبِ الزَّاحِف،

رَائِحَةُ الصَّنُوبَرِ وَالكَآبَة، السُّكُونُ الطَّبِيعِي المَشئُوم، (هُنَا فِي هَذِه المستَنقَعَاتِ الكَثِيفَة يَحِمِلُ القُرصَانُ بُندُقِيَّتَه، وَالهَارِبُ لَه كُوخُه المَخفِي)؛

يَا لَلسِّحرِ الغَرِيبِ لِهَذِه المستَنقَعَاتِ شِبه المعرُوفَةِ شِبه العَصِيَّةِ عَلَى العُبُور، المُبتَلَاةِ بِالزَّوَاحِف، المدَوِّيَّةِ بِصَيحَةِ التَّمَاسِيح، وَالأُصوَاتِ الحَزِينَةِ لِبُومِ اللَّيل وَالقِطَطِ البَرِّيَّة، وَفَحِيجِ الأَفعَى المجَلجِلَة،

الطَّائِرُ المَحَاكِي، المُقَلِّدُ الأمِيرِيكِي، يُغَنِّي طُوَالَ مَا قَبلَ الظَّهِيرَة، يُغَنِّي. خِلالَ اللَّيلِ المُقبِر،

وَالطَّائِرُ الطَّنَّانِ، وَالدَّجَاجُ الرُّومِي البَرِّي، وَحَيَوَانُ الرَّاكُونِ، وَالأُوبُوسُّوم؛

حَقلُ الذُّرَة بِكِنتَاكِي، الذُّرَةِ الطُّوِيلَةِ، الرَّشِيقَةِ، طَوِيلَةِ الأورَاق، نَحِيلَةً تُتَلاَطَم، وَحُبُوبٌ

خَضرَاء، ذَاتُ شُرَّابَات، بِكِيزَانٍ جَمِيلَة كُل مِنهَا مُلتَف فِي غِمدِه؛

آهِ يَا قَلبِي! أَيَّتُهَا الْخَفقَاتُ الرَّقِيقَةُ وَالوَحشِيَّة، لَا أَستَطِيعُ احتِمَالَهَا، سَأَرحَل؛ آهِ أَن تَكُون مِن كَالِيفُورِنيَا! آهِ أَن تَكُون مِن كَالِيفُورِنيَا!

يَا لَهَا مِن أَشْوَاقٍ لَا تُكبَت! آهِ سَأَعُود إِلَى تِينِيسِي القَدِيمَةِ وَلَن أَهِيمَ بَعدَهَا أَبَدًا.

#### مانهَاتن

كُنتُ أُطَالِبُ بِشَيءٍ مَا مُحَدَّدٍ وَرَاثِع لِمَدِينَتِي، عِندَئِذٍ يَا لَلعَجَب! ظَهَرَ الاسمُ الأصلي.

الآنَ أَرَى مَا يَكمُن فِي اسمٍ مَا، كَلِمَةٍ مَا، مُندَفِقَة، رَصِينَة، جَامِحَة، مُوسِيقِيَّة، مُكتَفِيَةٍ بِذَاتِهَا،

أَرَى أَن كُلِمَةَ مَدِينَتِي كُلِمَةٌ قَدِيمَة،

لأنِّي أَرَى أَن هَذِه الكَّلِمَةَ قَد عَشَّشَت فِي أَعشَاشِ الْخُلجَان، الرَّائِعَة،

جَزِيرَةٌ بِطُولِ سِتَّة عَشرَ مِيلًا، خَصِيبَةٌ، مَحفُوفَةٌ بِكَثَافَةٍ فِيمَا حَولَهَا بِالسُّفُن الشِّرَاعِيَّة وَالبُخَارِيَّة، رَاسِخَةُ الوُجُود،

شَوَارِعُ مُزدَحَمَّةٌ بِلَا حَصر، تَنَامٍ كَبِير لِلحَدِيد، المَمشُوق، القَوِي، الخَفِيف، المَتَصَاعِدِ بِرَوعَةٍ نَحَوَ السَّمَاوَاتِ الصَّافِيَة،

مَد وَجَزرٌ سَرِيعَانِ غَزِيرَان، أُحِبُّهُمَا كَثِيرًا، قُربَ الغُرُوب،

وَتَيَّارَاتُ البَحرِ المنسَابَةُ، وَالجُزُرُ الصَّغِيرَةُ، وَالجُزُرُ الأَكبَرِ المَتَلَاحِمَة، وَالمُرتَفَعَات، وَالقِيلاّت،

الصَّوَارِي بِلَا حَصر، بَوَاخِرُ الشَّاطِئ البَيضَاء، الزَّوَارِق، الزَّوَارِقُ العَبَّارَة، بَوَاخِرُ البَحر السَّودَاءُ جَيِّدَةُ الصُّنع،

شَوَارِعُ وَسط المدِينَة، مَكَاتِبُ السَّمَاسِرَة، مَكَاتِبُ ثُجَّارِ السُّفُن وَسَمَاسِرَةِ المَال، شَوَارِعُ ٢ ٢٥٥٦

#### https://telegram.me/maktabatbaghdad

المهَاجِرُون يَصِلُون، خَمسَةَ عَشرَ أَو عِشرِينَ أَلفًا فِي أُسبُوع،

الكَّارُّو تَنقِلُ البَضَائِعِ، الجِنسُ الرُّجُولِي لِسَائِقِي الخُيُولِ، البَحَّارَةُ بِوُجُوهِهِم الدَّاكِنَة،

هَوَاءُ الصَّيف، الشَّمسُ السَّاطِعَةُ تُشرِق، وَغُيُومُ الإِبحَارِ عَالِيَة،

ثُلُوجُ الشَّتَاء، أَجرَاسُ زَلَاقَةِ الجلِيدَ، الثَّلجُ الْمَتَكَسِّرُ فِي النَّهر، يَمضِي إِلَى الأعلَى أَو الأسفَل بِمَد الفَيضَانِ وَجَزرِ البَحر،

حِرَفِيُّو المدِينَة، السَّادَة، البَارِعُون، بِوُجُوهِهِم الجَمِيلَة، يَنظُرُون إِلَيكَ مُبَاشَرَةً فِي العَينَين،

الأرصِفَةُ مُزدَحِمَة، مَركَبَاتُ، برُودوَاي، النِّسَاء، المحَلَّاتُ وَالعُرُوض،

مِليُون إِنسَان – عَادَاتُ مُتَحَرِّرَةٌ وَرَاثِعَة – أَصوَاتُ مُرتَفِعَة – كَرَمُ الضِّيَافَة – الشَّابِ الأَكثر جُراَةً وَمَوَدَّة،

مَدِينَةُ المياهِ الجَارِيَةِ الوَامِضَة ا مَدِينَةُ الأبرَاجِ وَالصَّوَارِي!

مَدِينَةٌ تُعَشِّشُ فِي الْخُلجَانِ المَدِينَتِي!

### كُل شَيءٍ حَقيقة

آهِ يَا لِي، رَجَلُ ذُو إِيمَانٍ رَخوٍ لأَمَدٍ طَوِيل، يَقِفُ مُنعَزِلًا، مُنكِرًا الجُزئيَّات لأَمَدٍ طَوِيل، يُدرك الآن فَحَسب الحَقِيقَةَ المَوَّدَةَ العُمُومِيَّة،

مُكتَشِفًا اليَوم أَن لَا وُجُودَ لِكِذبَةٍ أَو شَكلِ كِذبَةٍ، وَيُمكِن أَن لَا يَكُونَ ثَمةَ شَيء،

بَل تَكبُر بِصُورَةٍ مَحتُومَةٍ فِي ذَاتِهَا مِثلَمَا تَكبُر الْحَقِيقَةُ فِي ذَاتِهَا،

أُو كَأَي قَانُونٍ لِلحَقِيقَة أُو كَمَا يَفعَل أَيُّ مُنتَجٍ طَبِيعِي مِن الأرض.

(هَذَا غَرِيبٌ وَقَد لَا يُمكِن إِدرَاكُه فِي الحال، لَكِن لَابُد مِن إِدرَاكِه، أُحِس دَاخِلي أَنَنِي أُمَثِّل الزِّيفَ شَاْنِي شَاْنَ البَاقِين، وَأَن الكُونَ يَفعَل ذَلِك).

فَأَين فَشَلَ التَّرَاجُعُ الكَامِلُ بِلَا مُبَالَاةٍ بِالكَذِب أَو الحقِيقَة؟ أَذَلِك مُوجُودٌ عَلَى الأرض، أَم فِي المَاءِ أَو التَّارِ؟ أَم فِي رُوحِ الإِنسَان؟ أَم فِي اللَّحمِ وَالدَّم؟

مُتَامِّلًا وَسَطَ الكَذَّابِين وَمُتَرَاجِعًا بِصَرَامَةٍ إِلَى ذَاتِي، أَرَى أَن لَا وُجُود فِي الوَاقِع لِكَذَّابِين أَو أَكَاذِيبَ فِي نِهَايَةِ المطَاف،

وَأَن لَا شَيءَ يُحبِط العَودَة الكَامِلَة، وَأَن مَا تُدعَى أَكَاذِيب إِنمَا هِي تَرَاجُعَاتُ كَامِلَة،

[810]

#### https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَأَن كُل شَيءٍ إِنَّمَا يُمثِّلُ تَمَامًا نَفسَه وَمَا سَبَقَه، وَأَن الحَقِيقَةَ تَنطَوِي عَلَى كُل شَيءٍ، وَمُندمِجَةٌ تَمَامًا مِثلَمَا المَكَان مُدمَج، وَلَا وُجُودَ لِصَدعٍ أَو فَرَاغٍ فِي قِيمَة الحقِيقَة – بَل الكُل حَقِيقَةٌ بِلَا استِثنَاء؛ وَمِن الآن سَأَمضِي لأحتَفِلَ بِكُل مَا أَرَاه أَو أَكُونُه، وَأُغَنِّي وَأَضحَكُ وَلَا أُنكِرُ شَيئًا.

### أغنية لُغيز

ذَلِكَ الذِي يُرَاوِغُ هَذِه القَصِيدَةَ وَكُلَّ قَصِيدَة، غَيرَ مَسمُوعٍ مِن أَرهَفِ أُذُن، هَيُولِيًّا فِي أَصفَى عَينٍ أَو أَبرَعِ عَقل، بِلَا تَقَالِيد وَلَا شُهرَة، بِلَا سَعَادَةٍ وَلَا ثَروة، وَمَع ذَلِك فَهوَ نَبضُ كُل قَلبٍ وَحَيَاةٍ فِي جَمِيع أَنحَاءِ العَالَم بِلَا انقِطَاع، ذَلِكَ الذِي نَفتَقِدُه دَائِمًا أَبَدًا أَنتَ وَأَنَا وَكُل مَسعًى وَرَاءَه، مُتَاحُ لَكِنَّه يَبقَى سِرًّا، حَقِيقَة الحقِيقِي، وَهمًا، مُتَاحُ لَكِنَّه يَبقَى سِرًّا، حَقِيقَة الحقيقِي، وَهمًا، بِلَا ثَمَن، مُبَاحًا لِلجَمِيع، لَكِن أَحَدًا لَا يَملِكُه أَبَدًا، مَا يَسعَى الشُّعرَاءُ سُدًى لِيَضعُوه فِي قَصِيدَة، والمؤرِّخُون فِي سَردِيَّة، مَا لَم يَحْفُره النَّحَاتُون بَعد، وَلا رَسَمَه الرَّسَّامُون، مَا لَم يُغَنِّه أَبَدًا المغَنُّون، وَلا نَطَق بِه الْتُطَبّاءُ أَو المَمَثّلُون، أَتَوسَّلُ إِلَيهِ هُنَا وَالآن أَتَحَدًّاه مِن أَجلِ أُعنِيتِي.

> بِلَا مُبَالَاةٍ، وَسَطَّ هَوَاجِسَ عَلَنِيَّةٍ، أُو خُصُوصِيَّة، في العُزلَة، وَرَاءَ الْجَبَل وَالغَابَة، وَرَاءَ الْجَبَل وَالغَابَة، يَنسَل رَفِيقُ شَوَارِع المدِينَةِ المزدَحِمَة، خِلَالَ الحشد، دَاثِمًا، هُو وَإِشعَاعَاتُه.

فِي نَظَرَاتِ الأَطفَالِ الجَمِيلِين غَيرِ الوَاعِين، [ 812 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad أُولِلغَرَابَةِ فِي الموتَى المُكَفَّنِين، أُوفِي ظُهُور شُرُوقِ الفَجر أُو نُجُومِ اللَّيلِ، كَرُوْيَا حُلمِيَّةٍ مَا رَهِيفَةٍ عَن الأحلام يَتَلَاشَى، مُختَبِئًا لَكِنَّه بَاقٍ.

يَتَأَلَّفُ مِن نَفَسَين صَغِيرَين مِن كَلِمَات، مِن كَلِمَتَين، لَكِن كُل شَيءٍ مِن البِدَايَةِ إِلَى النِّهَايَةِ كَامِنُ فِيه.

أَي تَوَهُّجٍ مِن أَجلِه! صَم مِن السُّفُن أَبَحَرَت وَغَرِقَت مِن أَجلِه! صَم مِن المسَافِرِين انطَلَقُوا مِن بيُوتِهِم وَلَم يَعُودُوا أَبَدًا! صَم مِن العَبَاقِرَةِ خَاطَرُوا وَضَاعُوا مِن أَجلِه!

يَا لَهَا مِن مَكَامِن بِلَا حَصرٍ لِلجَمَال، وَالخب، غَامَرَت مِن أَجِلِه!

فَكَيفَ لِكُل الأَفْعَالِ الأروَع مُنذُ فَجرِ الزَّمَن أَن يُفضِي أَثَرُهَا إِلَيه- وَسَتَظل إِلَى النَّهَاتة!

كَيفَ كَانَ كُلِ استِشهَادٍ بُطُولِي مِن أَجلِه!

كَيفَ بُرِّرَت بِهِ الفَظَائِعُ، وَالشُّرُورُ، وَمَعَارِكُ الأرض!

كَيفَ شَدَّت أَنظَارَ النَّاس نِيرَانُه اللَّامِعَة، الفَاتِنَةُ، المشرِقَةُ، في كُل عَصرٍ وَأُرضٍ، خِصبًا كَغُرُوبٍ عَلَى شَاطِئِ النُّروِيج، كَالسَّمَاءِ، وَالْجُزُر، وَالمنحَدَرَات،

أُو كَالْأَنْوَارِ الشَّمَالِيَّةِ المتوَهِّجَةِ الصَّامِتَةِ، بَعِيدَةِ المَنال.

بِالمَصَادَفَةِ هُو لُغرُ الرَّب، بِالِغُ الغُمُوضِ لَكِنَّه بَالِغُ اليَقِين، الرُّوحُ مِن أَجلِه، وَكُل العَالَمِ المَرثِي مِن أَجلِه، وَالسَّمَاءُ فِي النَّهَايَةِ مِن أَجلِه.

### اكسلِسيُور

مَن الذي مَضَى أَبعَد؟ لَسَوفَ أمضِي أَبعَد مِنه،

وَمَن الذِي كَانَ صَائِبًا؟ فَسَأَكُونُ الشَّخصَ الأصوَبَ عَلَى الأرض،

وَمَنِ الأكثَر حَذَرًا؟ فَسَأَكُونُ أَكثَر حَذَرًا مِنه،

وَمَن كَانَ الأسعَد؟ آهِ أَظُن أَنَّه أَنَا- أَظُن أَنَّ أَحَدًا لَم يَكُن أَسعَدَ مِنِّي،

وَمَنِ الَّذِي سَخَا بِالكُلِ؟ فَأَنَا أَسخُو دَاثِمًا بِأَفضَل مَا عِندِي،

وَمَن الأكثَر إِبَاءً ؟ فَأَنَا أَظُن أَن لَدَيَّ مُبَرِّرًا لأكُونَ الابنَ الأكثَر إِبَاءً عَلَى قَيدِ الحَيَاة-فَأَنَا ابنُ المدِينَةِ الفَتِيَّةِ ذَاتِ القِمَمَ العَالِيَة،

وَمَن كَانَ جَرِيثًا وَصَادِقًا؟ فَأَنَا أَظُن أَنَّني أَجِرَا وأَصدَقُ كَائِن فِي الكُون،

وَمَنِ الْحَيِّرِ؟ فَأَنَا سَأَبِدُو أَكثَر خَيرِيَّةً مِن البَاقِين جَمِيعًا،

وَمَن الذِي تَلَقَّى حُبَّ غَالِبِيَّةِ أَصدِقَائِهِ؟ فَأَنَا أَعرِفُ مَعنَى أَن تَتَلَقَّى الحُب المُتَّقِدَ لكَئِيرٍ مِن الأصدِقَاء،

وَمَن يَمتَلِك جَسَدًا كَامِلاً وَتَحَبُوبًا؟ قَأَنَا لَا أَعتَقِد أَن هُنَاكَ مَن يَمتَلِك جَسَدًا أَكثَرَ كَمَالًا وَجَاذِبِيَّةً مِن جَسدِي،

وَمَن يُؤمِنُ بِالأَفكَارِ الكُبرَى؟ فَلَسَوفَ أُحِيطُ بِهَذِه الأَفكَارِ،

وَمَن قَدَّم تَرَاتِيلَ جَدِيرَةً بِالأرض؟ فَأَنَا تَجَنُونُ فِي نَشوَةٍ نَهمَةٍ بِتَقدِيم تَرَاتِيلَ بَهِيجَة لِلأرضِ كُلِّهَا.

# [ 814 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## أيها البُؤس، والجِفُول، والتراجُع العابس

أَيُّهَا البُوْسُ، وَالجُّفُولُ، وَالتَّرَاجُعُ العَابِس،

آءِ أَنتُم خُصُوي الذِين هَزَمُونِي فِي الصِّرَاع،

(فَمَا حَيَاتِي أَو حَيَاةً أَي إِنسَان إِن لَم تَكُن الصِّرَاعَ مَعَ الخُصُوم، الحَرَبُ القَدِيمَة بِلَا انقِطَاع؟)

انقِطَاع؟)

أَيَّتُهَا الانجِطَاطَات، تَتَصَارَعِين مَعَ الأهواءِ وَالشَّهوَات،

تَتَأْلَين مِن الصَّدَاقَات بِلَا إِسْبَاع (أَيَّتُهَا الجِرَاحُ الأكثرَ حِدَّةً مِن الكُل!)

تُعانِين مِن التَّعبِيرَاتِ الألِيمَةِ المُحْتَنِقَة، أَنتِ الدَّنَاءَة،

تُعانِين مِن التَّعبِيرَاتِ الألِيمَةِ المُحْتَنِقَة، أَنتِ الدَّنَاءَة،

تَعَانِين كَلامَ اللِّسَان حَولَ المَوَائِد ضَحلًا (لِسَانِي أَضحَلُ الجميع)؛

آءِ لَا تَظُن أَنَّك فِي النِّهايَةِ مُنتَصِر، فَذَاتِي الحَقِيقِيَّةُ عَلَيهَا حَتَّى الآن أَن تَتَقَدَّم،

سَمَضِي مَعَ ذَلِكَ قُدُمًا ظَافِرَةً، إِلَى أَن يَرتَعِي الجُعِيعُ بَحَتِي،

سَتَمضِي مَعَ ذَلِكَ قُدُمًا ظَافِرَةً، إِلَى أَن يَرتَعِي الجُعِيعُ بَحَتِي،

#### أفسكار

عَن الرَّأي العَام،

عَن مَرسُومٍ هَادِئٍ وَبَارِد آجِلًا أَو عَاجِلًا (كَم هُو رَصِين! كَم هُو يَقِينِي وَنِهَائِي!) عَن الرَّئِيسِ ذِي الوَجهِ الشَّاحِب يَسأَلُ نَفسَه خِفيَةً، مَ*اذَا سَيقُول النَّاسُ فِي النَّهَايَة؟* عَن الطَّائِشِ – عَن البَرلَمَانِي، وَالْحَاكِم، وَالْعُمدَةِ الفَاسِدِين – وعَن مِثلِ

عَن الكَّاهِن المتَمتِم وَالصَّارِخ، (حَالًا، مَحُرُومٌ حَالًا)،

هَؤلَاء الوَاقِفِين بلًا حِيلَةٍ وَلَا مَأْوَى،

عَن الوَقَارِ المَتَنَاقِصِ عَامًا بَعدَ عَام، وَقَرَارَاتِ الضُّبَّاط، وَالتَّشرِيعَات، وَالوعَّاظِ، وَالمُعَاظِ، وَالمُعَاظِ، وَالمُعَاظِ، وَالمَدَارس،

عَن التَّزَايُدِ أَبَدًا فِي الطُّولِ وَالقُوَّةِ وَالرَّحَابَةِ لِحُدُوسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء، وَالتَّقدِيرِ الذَّاتِي وَالشَّخصِيَّة؛

عن العَالَم الجَدِيدِ الحقيقي - عن الدِّيمُوقرَاطِيَّات الرَّائِعَةِ الجَمَاهِيرِيَّة، عَن المَّيَالِ السَّيَاسَةِ، وَالجَيُوشِ، وَالبَحرِيَّات، لَهَا، عَن الشَّمسِ المشرِقَة بِهَا - عَن الضَّوءِ الكَامِن، الأعظم مِن أَي ضَوء، عَن احتِوَائِهَا لِلجَمِيع، وَانتِشَار الجَمِيعِ انطِلَاقًا مِنهَا.

# [ 816 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### متوسيطات

#### سَيَنهَضُون فِي الولايات،

سَيُعِدُّون تَقَارِيرَ عَن الطَّبِيعَةِ، وَالقَوَانِين، وَعِلمِ الأحيَاء، وَالسَّعَادَة،

سَيَرسُمُونِ الدِّيمُوقرَاطِيَّةَ وَالكُونِ،

سَيَكُونُون مُعتَاشِين، مُحِبِّين، وَاعِين،

سَيَكُونُون نِسَاءً وَرِجَالًا مُكتَمِلِين، بِقَوَامٍ مَرِنٍ مَفتُولِ العَضَلَات، شَرَابُهُم المَاء، وَدَمُهُم صَافٍ وَنَظِيف،

سَيَستَمتِعُون تَمَامًا بِالمَاديَّة وَرُؤيَةِ المُنتَجَات، سَيَستَمتِعُون بِرُؤيَةِ البَقَر، وَالأخشَابِ، وَأَدَوَاتِ الحُبْر، فِي شِيكَاغُو المدِينَةِ العَظِيمَة،

سَيُدَرِّبُونَ أَنفُسَهُم عَلَى الذِّهَابِ جَمَاعَةً لِيُصبِحُوا خُطَبَاءَ وَخَطِيبَات،

عَذبَةً وَقَوِيَّةً سَتَكُون أَلسِنَتُهُم، وَالقَصَاثِدُ وَمَوَاد القَصَائِد سَتَأْتِي مِن حَيَوَاتِهِم، سَيَكُونُون صُنَّاعًا وَمُكتَشِفِين،

مِنهُم وَمِن أَعمَالِهِم سَيَنبَثِق رُسُلٌ سَمَاوِيُّونِ،

لِيَنقِلُوا أَنَاجِيل،

شَخصِيًّاتُ، وَأَحدَاثُ، وَاستِعَادَاتُ، سَتُنقَل فِي أَنَاجِيل، وَأَشجَارُ، وَحَيَوَانَاتُ، وَمِيَاه،

سَوفَ تُنقَل،

الموتُ، وَالمستَقبَلُ، وَالإِيمَانُ الْخَفِي، جَمِيعًا سَيُنقَل.

## فلتشُقِّي طريقَك، يا حياتي الجسُورة

فَلتَشُقّي طَرِيقَك، شُقّي طرِيقَكِ، يَا حَيَاتِي الجسُورَة،

شُقِّي طَرِيقَكِ لَكِن كَجُندِي قَوِيٍّ مُفعَم مِن أَجلِ حَملَاتٍ عَظِيمَةٍ قَادِمَة،

فَلْتَشُق طَرِيقَك أَيُّهَا الدَّمُ الأحمَر، أَيَّتُهَا الأعصَابُ كَالْحِبَال، الأحَاسِيسُ، البَصَرِ شُـقُوا طَرِيقَكُم،

فَلتَشُقُوا طَرِيقَكُم دَائِمًا عَن يَقِين، فَلتَشُق اللَّحمَةُ لَيلَ نَهَارٍ، وَالسُّدَاةُ، بِلَا انقِطَاعٍ، بِلَا كَلَل،

(لَا نَعرِفُ مَا الجِدوَى أَيَّتُهَا الحَيَاة، وَلَا نَعرِفُ الغَايَة، النِّهَايَةَ، لَا نَدرِي فِي الحقِيقَةِ أَبَدًا،

لَكِنَّنَا نَعرِفُ العَمَل، تَتَوَاصَلُ الحَاجَةُ وَسَوفَ تَتَوَاصَل، تَتَوَاصَل مَسِيرَةُ السَّلَامِ المَغَلَّفَةُ بالموتِ كَمَا تَتَوَاصَل الحَرب)،

> فَحَمَلَاتُ السَّلَامِ العَظِيمَةُ شَأَنِ الخُيُوطِ النَّحِيلَةِ تَشُقُّ طَرِيقَهَا، لَا نَدرِي مَاذَا أَو لِمَاذَا، لَكِنَّنَا نَشُقُّ طَرِيقَنَا، نَشُق طَرِيقَنا أَبَدًا.

## أسبانيا

(74 - 1873)

خَارِجَ ظُلْمَةِ أَثْقَلِ الغُيُوم،

خَارِجَ الرُّكَامِ الإِقطَاعِي وَالهَيَاكِلِ العَظمِيَّةِ المُكَدَّسَةِ لِلمُلُوكِ،

خَارِج تِلكَ الأنقَاضِ الأُورُوبِيَّةِ العَتِيقَةِ كُلِّهَا، وَالافتِعَالَاتِ المُهشَّمَة،

الكَاتِدرَائِيَّات المحَطَّمَة، وَفُتَاتِ القُصُورِ، وَمَقَابِر الكَهَنَة،

انظُرُوا، فَمَلَامِحُ الْحُرِّيَّة تَتَطَلَّعُ إِلَى الأَمَام مُنتَعِشَةً مُشرِقَة - نَفسُ الوَجهِ الخَالِد يَتَطَلَّع إِلَى الأَمَام؛

(لَمَحَةٌ كَأَنَّهَا مِن وَجِهِ أُمِّك يَا كُولُومبِيَا،

وَمِيضٌ بَلِيغٌ كَوَمِيضِ سَيف،

يُرسِلُ أَشِعَّتَه نَحُوَك).

وَلَا نَظُن أَنَّنَا نَسَينَا أُمُومَتك؛

فَهَل تَأْخَرتِ طَوِيلًا؟

هَل سَتُطبِقُ الغُيُومُ مِن جَدَيدٍ عَلَيك؟

آه، لَكِنَّكِ قَد تَكَشَّفتِ عَن ذَاتِكِ الآنَ لَنَا- خَنُ نَعرِفُك،

لَقَد أَعظيتِنَا بُرهَانًا أَكِيدًا، لَحَةً مِن ذَاتِكِ،

وَتَنتَظِرِينِ أَوَانَكَ هُنَاكَ كَمَا فِي كُل مَكَان.

## على شاطئ بوتُوماك الواسع

عَلَى شَاطِئِ بُوتُومَاك الوَاسِع، مِن جَدِيدٍ أَيُّهَا اللِّسَانُ العَجُوزِ، (أَمَا تَزَالُ تَنطِق، مَا تَزَالُ تَلفظ، وَلَا يُمكِنُك التَّوَقُفُ أَبَدًا عَن هَذِه التَّمتَمَة؟) مِن جَدِيدٍ أَيُّهَا القَلبُ العَجُوزُ السَّعِيد، مِن جَدِيدٍ إِلَيك، فَإِحسَاسُك، وَالرَّبِيعُ الفَائِرُ عَن آخِرِه يَعُود،

مِن جَدِيدٍ الانتِعَاشُ وَالأرِيج، مِن جَدِيدٍ سَمَاءُ صَيفِ ڤِرچِينيَا، زَرقَاء وَرَمَادِيَّة شَفَّافَة، مِن جَدِيدٍ أُرجُوَانُ التِّلَالِ قَبلَ الظَّهِيرَة،

> مِن جَدِيدٍ العُشبُ الحَالِد، طَرِيًّا بِلَا صَوتٍ وَأَخضَر، مِن جَدِيدٍ تَتَفَتَّح الوُرُودُ بِحُمرَةِ الدَّم.

فَلْتُعَطِّرِي كِتَابِي هَذَا أَيَّتُهَا الوُرُودُ بِحُمرَةِ الدَّمِ! وَاغسِلِي بِرِقَّةٍ بِمِيَاهِك يَا بُوتُومَاك كُل خَط! وَامْنَحنِي بَعضًا مِنكَ أَيُّهَا الرَّبِيع، قَبلَ أَن أَنتَهِي، لأضَعَه بَينَ صَفحَاتِه! وَأَنتَ يَا أُرجُوانَ التَّلَالِ قَبلَ الظَّهِيرَة، قَبلَ أَن أَنتَهِي، امنَحنِي بَعضًا مِنك! وَأَيُّهَا العُشبُ الحَالِد، بَعضًا مِنك!

# [ 820 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## مِن شرائع داكُوتا البعيدة (25 يونيو 1876)

مِن شَرَائِع دَاكُوتَا البَعِيدَة،

أَرَاضِي الوَادِي البَرِّي، سيُوكس[\*] الغَسَقِيَّة، وَالامتِدَادِ المعزُول، وَالصَّمت، عَوِيلُ جِنَائِزِي اليَوم بِالمَصَادَفَة، وَبِالمصَادَفَةِ نَغَمَةُ بُوقٍ مِن أَجلِ الأبطَال.

نَشرَةُ المعرَكَة،

الكَمِينُ الهِندِي، البَرَاعَةُ، البِيئَةُ المِينَة، عَمُوعَاتُ الفُرسَان تُقَاتِل حَتَّى النِّهَايَة فِي أَقصَى بُطُولَة، وَسطَ دَائِرَتِهِم الصَّغِيرَة، مَع أَحصِنتِهِم الذَّبِيحَةِ عَلَى المتَارِيس، سُقوط كُوستَر وضُبَّاطِه وَرجَالِه.

تَتَوَاصَلُ حَتَّى الآن أُسطُورَةُ جِنسِنَا القَدِيمَةُ، القَدِيمَة، القَدِيمَة، القَدِيمَة، وَشُمُوخُ الحَيَاةِ يُثْبِتُه الموت، الرَّايَةُ القَدِيمَة مَحْفُوظَةٌ تَمَامًا، أَيَّهَا الدَّرسُ المُنَاسِب، آهِ كَمْ أُرَحِّبُ بِك!

[\*] إحدى قبائل الهنود الخمر.

جَالِسًا فِي الأيَّامِ المظلِمَة،

وَحِيدًا، عَابِسًا، خِلَالَ ظُلمَةِ الرَّمَنِ الكَّثِيفَةِ أَهفُو سُدَّى إِلَى الطَّوءِ، إِلَى الأمَل،

إِلَى بُرِهَانٍ لَحَظِيٍّ وَحشِيٍّ مِن مَصَادِرَ مَوثُوقَة،

(الشَّمسُ هُنَاكَ فِي المَركز رَغم اختِفَائِهَا،

فَالْحَيَاةُ المُثِيرَةُ أَبَدًا فِي المَركز)،

وَتَنفَجِر فِي الأَمَامِ وَمضَةُ بَرق.

أَنتَ يَا صَاحِبَ الشَّعرِ المنسَابِ الأسمَر المُصفَرفِي المعرَكَة،

مَن رَأَيتُه قَبلَ بُرهَةٍ، بِرَأْسٍ مُرفُوعَةٍ، مُندَفِعًا دَائِمًا فِي المَقَدِّمَة، حَامِلًا سَيفًا لَامِعًا فِي ددك،

وَالآن تَنتَهِي بِالموتِ الحُمَّى الرَّائِعَةُ لِمَآثِرِك،

(لَا أَجِيءُ بِتَرنِيمَةٍ مِن أَجلِهَا أُو أَجلِك، بَل أَجِيءُ بِسُونَاتًا ظَافِرَةٍ بَهِيجَة)،

يَائِسًا وَمَجِيدًا، حَقًّا فِي الهَزِيمَةِ الأكثر يَأسًا، الأكثر مَجدًا،

بَعدَ مَعَارِكِكَ الكَثِيرَةِ التِي لَم تَتَنَازَل فِيهَا عَن بُندُقِيَّةٍ أُو رَايَة،

تَارِكًا خَلفَكَ لِلجُنُودِ ذِكرَى عَذبَة،

إِذ تَنَازَلتَ عَن نَفسِك.

## أحلام الحرب القديمة

بِوُجُوهِ كَثِيرَةٍ مَكرُوبَةٍ فِي نَومٍ مُنتَصَفِ اللَّيل، بِالنَّظرَةِ الأُولَى لِلمُصَابِين إِصَابَاتٍ قَاتِلة (تِلكَ النَّظرَةِ العَصِيَّةِ عَلَى الوَصف)، بِالمَوتَى عَلَى ظُهُورِهِم وَأَيَادِيهُم مَفرُودَةٌ عَلَى اتِّسَاعِهَا، أَحلُم، أَحلُم، أَحلُم.

بِمَشَاهِدِ الطَّبِيعَة، وَالحَقُولِ وَالجِبَال، بِالسَّمَاوَاتِ الفَاتِنَةِ بَعدَ عَاصِفَةٍ، وَالقَمَرِ المشرِقِ فِي اللَّيل بِصُورَةٍ لَا أَرضِيَّة، يُشِع بِعُدُوبَةٍ، يُشِع عَلَى الأسفَل، حَيث نَحفُر الخَنَادِقَ وَنُلَملِم الأكوَام، أَحلُم، أَحلُم، أَحلُم.

طوِيلًا كَانُوا يَمُرُّون، وُجُوهُ وَخَنَادِقُ وَحُقُول، حَيثُ تَحَرَّكِتُ خِلَالَ الأَشلَاءِ برَبَاطَةِ جَأْشٍ فَظَّة، أَو بَعِيدًا عَنِ المَتَسَاقِطِين، أَسرَعتُ إِلَى الأَمَام فِي ذَلِكَ الحِين- لَكِنِّي الآن بِأَشكَالِهِم فِي اللَّيل، أَحلُم، أَحلُم، أَحلُم.

## رايةً كثيفَةُ البرقشَة

رَايَـةٌ كَثِيفَةُ البَرقَشَة! عَلَم النُّجُوم! لَك: ظِ بقَكَ ظَوِياً، أَنُّهَا العَلَم الم

لَكِن طَرِيقَكَ طَوِيلُ، أَيُّهَا العَلَم المشتُومِ- لَكِن طَرِيقَكَ طَوِيلُ، وَتَخَطُوطُ بِمَوتٍ دَمَوِي،

ذَلِكَ أَن الجَائِزَةَ التِي أَرَاهَا عِندَ بَابِ الخُرُوجِ فِي النِّهَايَةِ هِي العَالَم، فَكُل سُفنِه وَشُطآنِه أَرَاهَا عِندَ بَابِ الخُرُوجِ فِي النِّهَايَةِ هِي العَالَم، فَكُل سُفنِه وَشُطآنِه أَرَاهَا مَجدُولَةً بِحُيُوطِكِ أَيَّتُهَا الرَّايَةُ الشَّرِهَة؛ فَهَل حَلُمتِ مِن جَدِيدٍ بِأَعلَامِ المُلُوك، المرفُوعَةِ عَالِيًا، لِتَتَمَاوَجَ بِلا غَرِيم؟ فَلَتُسرِع يَا عَلَم الإِنسَان - بِخُطوةٍ وَاثِقَةٍ وَرَاسِخَة، عَابِرًا أَعلامَ المُوكِ العَالِية، فَلتُسرِع يَا عَلَم الإِنسَان - بِخُطوةٍ وَاثِقةٍ وَرَاسِخَة، عَابِرًا أَعلامَ المُوكِ العَالِية، انظلِق سَامِيًا إِلَى السَّمَاوَاتِ أَيُّهَا الرَّمرُ القوي - ارتَفِع فَوقَهُم جَمِيعًا، يَا عَلَمَ النَّجُوم! أَيَّتُهَا الرَّايَةُ كَثِيفَةُ المَرقَشَة!

### أفضل ما أراه فيك

إلى ي. س. ج. وقد عاد من جولته العالمية[\*]

أَفضَل مَا أَرَاه فِيك،

لَا أَنَّكَ مَضَيتَ عَلَى الطُّرُقِ العَامَّةِ العَظِيمَةِ لِلتَّارِيخ،

مُتَوَهِّجًا أَبَدًا بِفِعلِ مَا يُطلِقُه الزَّمَنُ مِن إبهَارِ الانتِصَارِ الحربِي،

أُو أَنَّكَ جَلَستِ حَيثُ جَلَسَ وَاشِنطُن، حَاكِمًا لِلبِلَادِ فِي سَلَام،

أُو أَنَّكَ الرَّجُلُ الذِي احتَفَت بِه أُورُوبًا الإِقطَاعِيَّةُ، وَاحتَشَدَت لَه آسيَا الجلِيلَة،

مَن سَارَ مَع المُلُوكِ بِخُطوَةِ وَاثِقَةٍ فِي جَولَةِ نُزهَةِ العَالَم؛

لَكِن فِي بُلدَانٍ أَجنَبِيَّة، فِي كُل تَمشِيَاتِك مَع المُلُوك،

فَإِن تِلكَ البَرَارِي المهيمِنَة فِي الغَرب، كَانسَاس، وَمِيسُّورِي، وَإلينُوي، مَلايينَ أُوهيُو، وَإنديَانَا، رفَاقًا، وَمُزَارِعِين، وَجُنُودًا، جَمِيعًا فِي المَقَدِّمَة،

ملايين اوهيو، وإنديان، رفاق، ومزارِعين، وجنودا، بمينعا في المقدمه، لاَمَر ئِيِّين خِلَالَ سَيرِكِ مَع الملُوك بِخُطوَةٍ وَاثِقَةٍ فِي جَولَةٍ نُزهَةِ العَالَم،

كَانُوا جَمِيعًا مُحِقِّين تَمَامًا.

<sup>[\*]</sup> القصيدة موجهة إلى الرئيس الأميريكي يوليسيز س. جرانت.

## الرُّوحُ التي صَاغَت هذا المشهَد

كُتبت في بلات كانون، كلورادُو

أَيُّتُهَا الرُّوحُ التِي صَاغَت هَذَا المشهد، أَكَوَامُ الحِجَارةِ المتسَاقِطَةِ هَذِه، الكَّالِحَةِ الحَمرَاء، وَهَذِه القِمَمُ الطَّائِشَةُ الطَّامِحَةُ إِلَى السَّمَاء، هَذِه المَرَّاتُ الطَّيِّقَة، وَاليَنَابِيعُ المضطرِمَةُ الصَّافِيَة، والانتِعَاشُ العَارِي، هَذِه العُرُوضُ البَريَّةُ بِلَا شَكل، لأسبَابٍ خَاصَّةٍ بِهَا، أَعرِفُكِ، أَيَّتُهَا الرُّوحُ البَرِّيَّة – لَقَد تَشَارَكنَا مَعًا، وَعُرُوضِي أَيضًا بَريَّةُ، لأسبَابٍ خَاصَّةٍ بِهَا؛ وَعُرُوضِي أَيضًا بَريَّةُ، لأسبَابٍ خَاصَّةٍ بِهَا؛ وَعُرُوضِي أَيضًا بَريَّةُ، لأسبَابٍ خَاصَّةٍ بِهَا؛ اللهُ وَيَا أَيْهَا قَوَاعِدَهَا الدَّقِيقَة وَالرَّهِيفَة؟ هَل نُسِيَت دَقَّاتُ الشَّاعِر الغِنَائِي المورُونَة – رَشَاقَةُ المعبَدِ المنحُوتَة – العَمُ ودُ وَالقَـوسُ الصَّقِيل؟

لَكِن أُنتِ التِي تُعَرِبدِين هُنَا- الرُّوحُ التي صَاغَت هَذَا المشهَد،

لَقَد تَذَكَّرُ وكِ.

## [ 826 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

### وأنا أتمشَّى في هذه الأيام المهيبة الرحيبة

وَأَنَا أَتَمَشَّى فِي هَذِه الأَيَّامِ المهِيبَةِ الرَّحِيبَة لِلسَّلَام، (فَالحَربُ، وَنِضَالُ النَّمِ انتَهَيَا، فِيمَا، أَيُّهَا المثَلُ الأعلَى الفَظِيع، كسبنَا بِصُورَةٍ رَائِعَةٍ الحَربَ ضِد الغَرَائِبِ الكَبِيرَةِ قَبَلَ قَلِيل، وَالآنَ تَخَطُو إِلَى الأَمَام، لَكِن رُبَّمَا - عَاجِلًا أَو آجِلًا - نَحَو حُرُوبٍ أَكثَر كَثَافَة، وَالآنَ تَخَطُو إِلَى الأَمَام، لَكِن رُبَّمَا - عَاجِلًا أَو آجِلًا - نَحَو حُرُوبٍ أَكثَر كَثَافَة، رُبَّمَا لِلتُخُولِ - عَاجِلًا أَو آجِلًا - فِي صِرَاعَاتٍ وَتَخَاطِر أَكثَر رُعبًا، حَلَاتٍ وَأَزمَاتٍ أَطوَل، مَشَاق أَكثَر مِن غَيرِهَا جَمِيعًا)، حَلاتٍ وَأَزمَاتٍ أَطوَل، مَشَاق أَكثَر مِن غَيرِهَا جَمِيعًا)، حَلِي أَسمَع ذَلِك النَّجَاحَ البَاهِرَ لِلعَالَم، وَالسِّيَاسَة، وَالإِنتَاج، إعلَامُ التِي تَم التَّعرُّفُ عَلَيهَا، وَالشَّيَاء وَالعُلُوم التِي تَم التَّعرُّفُ عَلَيهَا،

أَرَى السُّفُن (سَتَتَوَاصَلُ لِبِضِعِ سَنَوَات)، وَالمَصَانِعَ الكُبرَى بِرُوْسَاءِ العُمَّال وَالعُمَّال، وَأَسمَع مُوَافَقَةَ الجَمِيع، وَلَا أَعتَرِضُ عَلَى ذَلِك.

لَكِنِّي أَيضًا أُعلِن الأشيَاءَ الصَّلدَة، فَالعِلمُ، وَالسُّفُنُ، وَالسِّيَاسَةُ، وَالمدُنُ، وَالمَصانِع، لَيسَت هُرَاءً، كَمَوكِبٍ عَظِيمٍ عَلَى إِيقَاعِ أَبَوَاقٍ بَعِيدَةٍ مُنسَابَة، تَمضِي فِي انتِصَارٍ، وَعَلَى المَرأَى [ 827 ] جَيَشَانُ عَظِيم، إِنَّهُم يَصمُدُون مِن أَجلِ الحَقَائِق- الكُل هَكَذَا كَمَا يَنبَغِي أَن يَكُون.

إِذَن حَقَائِقِي؛ فَمَا الأكثَر حَقِيقِيَّةً مِن حَقَائِقِي؟ الحُريَّةُ وَالسَّمَاوِي العَادِي، الحُريَّةُ لِكُل عَبدٍ عَلَى وَجهِ الأرض، الوُعُودُ المنتَشِيَةُ وَنُورُ الرَّائِين، العَالَم الرُّوحَانِي، هَذِه الأُغنِيَاتُ المتوَاصِلَةُ لِقُرُون، وَرُوَانَا، رُوَى الشُّعَرَاء، هِي أَكثَر الإِعلَائاتِ صَلَادَة. \_\_\_\_

### مُنتصف ليلٍ صَافٍ

هَذِه هِي سَاعَتُكِ أَيَّتُهَا الرُّوح، طَيَرَانُكِ الحُر إِلَى الصَّمت، بَعِيدًا عَن الكُتُب، بَعِيدًا عَن الفَن، فَالنَّهَارُ امَّحَى، وَالدَّرسُ انتَهَى، هُو انبِثَاقُكِ الكَامِل قُدُمًا، صَامِتَةً، مُحَدِّقَةً، مُتَأَمِّلَةً لِلأَفكارِ التِي أَحبَبتِهَا، لَيلُ، نَومٌ، مَوتٌ وَنُجُوم.



أغنيات الرّحيل



### إذ يدنُـو الوقت

إِذ يَدنُو الوَقتُ كَغَيمَةٍ كَثِيبَة، يُظلِمُنِي خَوفٌ مَا فِيمَا وَرَاء مَا لا أَدرِي.

سَأَمضِي إِلَى الأَمَام، سَأَجتَاز الولايَاتِ لِبُرهَة، لَكِنِّي لَا يُمكِنُنِي قَولُ إِلَى أَينَ أُو إِلَى مَتَى، رُبَّمَا ذَاتَ يَومٍ أَو لِيلَةٍ قَرِيبًا فِيمَا أُغَنِّي يَتَوَقَّفُ صَوتِي فَجأَةً.

أَيُّهَا الكِتَاب، أَيَّتُهَا الأَنَاشِيد! أَيَنبَغِي إِذَن أَلَا يَبلُغ كُلُّ شَيءٍ إِلَا ذَلِك؟ أَيَنبَغِي أَن نَصِلَ بِالكَادِ إِلَى بِدَايَتِنَا هَذِه؟ - وَمَع ذَلَك فَهُو كَافٍ، أَيَّتُهَا الرُّوح؛ أَيَّتُهَا الرُّوح، لَقَد تَجَلَّينَا بِصُورَةٍ إِيجَابِيَّة - وَذَلِكَ كَافٍ.

#### سنوات "الحديث"

يَا سَنَوَاتِ "الحَدِيث"! سَنَوَاتِ غَيرِ المُنجَز!

هَا هُو أُفْقُكِ يُشرِق، أَرَاه يَنشَقُ بَعِيدًا مِن أَجلِ دِرَامَاتٍ أَكثرَ جَلَالًا،

لَا أَرَى أَمِيرِيكَا وَحدَهَا، لَا أُمَّةَ الحُرِيَّةِ وَحدَهَا، بَل أُمَّا أُخرَى تَتَأهَّب،

أَرَى مَدَاخِلَ وَمَخَارِجَ رَائِعَة، مَجمُوعَاتٍ جَدِيدَةً، تَضَامُن الأجنَاس،

أَرَى القُوَّةَ تَتَقَدَّم بِقُوَّةٍ لَا تُقَاوَم عَلَى مَسرَحِ العَالَم،

(هَل أَنهَت دَورَهَا القُوَى القَدِيمَةُ، والحُرُوبُ القَدِيمَة؟ هَل انتَهَت الفُصُولُ المنَاسِبَةُ لَهُم؟)

أَرَى الحُريَّة، مُدَجَّجَةً تَمَامًا وَظَافِرَةً وَشَامِخَةً، مَع القَانُون إِلَى جَانِبِهَا وَالسَّلَامِ إِلَ الجَانِب الآخَر،

ثُلَاثِي رَائِعٌ يَتَقَدَّمُون جَمِيعًا ضِد فِكرَة النَّبذ؛

فَأَيَّةُ نَتَائِج تَارِيخِيَّة هِي تِلكَ التِي نَدنُو مِنهَا عَلَى عَجَل؟

أَرَى رِجَالًا يَسِيرُون وَيَنكُصُون بِمَلَايِين رَشِيْقَة،

أَرَى الجَبهَاتِ وَالحُدُودَ لِلأرستُقرَاطِيَّات القَدِيمَةَ تَتَكَسَّر،

أَرَى مَعَالِم الملُوكِ الأُورُوبيِّين تُزَال،

أَرَى ذَلِكَ اليَومَ الذِي يَضَعُ فِيه التَّاسُ مَعَالِمَهُم هُم (وَالْأَخْرِي كُلُّهَا تَتَنَحَّى)؛

أَبَدًا لَم تُطرَح مِثل هَذِه الأسئلةِ الشَّائِكَةِ كَمَا اليّوم،

أَبَدًا لَمْ يَكُنَّ الرَّجُلِ العَادِي، وَرُوحُه، أَكْثَر حَيَوِيَّة، أَشْبَه بِإِلَّه،

[ 834 ]

https://telegram.me/maktabatbaghdad

يَا لَلعَجَب! كَم يَندَفِع وَيَندَفِع، بِلَا رَاحَةٍ لِلجُمُوع!

قَدَمُه الجَرِيئَة فِي كُل مَكَانٍ عَلَى الأرضِ وَالبَحرِ، يَحتَل البَاسِيفِيك وَالأرخَبِيلَات،

بِالبَوَاخِر، وَالتَّلِغرَافِ الكَّهربَائِي، وَالجَرِيدَة، وَمُحَرِّكَاتِ الحَرب بِالجُملَة،

بِهَوْلَاء وَبِالمَصَانِع المنتَشِرَةِ فِي العَالَم يَربِطُ كُل الجُعْرَافِيَّات، كُلَّ البُلدَان؛

فَأَيَّهُ هَمسَاتٍ هَذِه أَيَّتُهَا البُلدَان، التِي تَجرِي أَمَامَك، عَابِرَةً تَحتَ البِحَار؟

هَل تَتَشَارَك كُل الأُمَم؟ هَل سَيُصبِحُون قَلبًا وَاحِدًا عَلَى الكَوكَب؟

هَلِ تَتَشَكَّلِ الإِنسَانِيَّةُ فِي كُتلَةٍ وَاحِدَة؟ انظُرُوا، فَالطُّغَاةُ يَرتَعِدُون، وَالتِّيجَانُ تُعتِم،

الأَرضُ الحَرُون تُواجِه حِقبَةً جَدِيدَةً، رُبَّمَا حَربًا سَمَاوِيَّةً عَامَّة،

لَا أَحَدَ يَدرِي مَا سَيَحدُثُ بَعدَ ذَلِك، فَهَذِه النُّذُر تَملًا النَّهَارَات وَاللَّيَالِي؛

سَنَواتُ نُبُوئِيَّة! وَالفَضَاءُ أَمَامِي وَأَنَا أَمشِي، إِذ أُحَاوِل اختِرَاقَه سُدَّى، مُفعَمُّ بالأطيَاف!

أَفْعَالُ لَم تُولَد، أَشْيَاءُ سَرِعَانَ مَا تَكُون، تَعرِضُ أَشْكَالَهَا حَولِي،

هَذَا الاندِفَاعُ وَالحَر الذِي لَا يُصَدَّق، هَذِهُ الحُمَّى النَّشْوَانَةُ الغَرِيبَة مِن أَحلَامٍ أَيَّتُهَا السَّنوَات!

أَحلَامُك أَيَّتُهَا السَّنَوَات، كَم تَتَغَلَغُلُ فِيَّ! (لَا أَدرِي مَا إِن كُنتُ نَاثِمًا أَم يَقِظًا)؛ تُصبِحُ أَمِيرِيكَا وَأُورُوبًا المتَحَقِّقتَان مُظلِمَتين، تَتَرَاجَعَان فِي الظِّل وَرَائِي، وَمَا لَم يَتَحَقَّق، أَكثَر عَظَمَةً مِن ذِي قَبل، يَتَقَدَّم إِلَيْ.

#### رمَساد الجنُسود

يَا رَمَادَ الجِنُودِ فِي الجِنُوبِ أَو الشَّمَال، إذ أَتَأمَّل مُستَعِيدًا مَا جَرَى مُغَمغِمًا بِأُنشُودَةٍ فِي بَالِي، تُستَعَادُ الحَربُ، وَأَشكَالُك تَعُود إِلَى حَوَاسِّي مِن جَدِيد، وَتَقَدُّمُ الجِيُوشِ مِن جَدِيدٍ.

بِلَا صَوتٍ كَالضَّبَابِ وَالبُخَار، صَاعِدِين مِن مَقَابِرِهِم بِالْخَنَادِق، مِن المقَابِر فِي كُل مَكَانٍ بِقِر چِينيَا وَتِينِّيسِّي، مِن كُل نُقطَة مِن المسَاحَةِ خَارِجَ القُبُورِ بِلَا حَصر، فِي غُيُومٍ مُندَفِعَة، فِي آلَافٍ كَثِيرَة، أَوْ فِرَقٍ ثُنَائِيَّاتٍ أَو ثُلَاثِيَّاتٍ أَو مُنفَرِدِين يَجِيئُون، وَفِي صَمتٍ يَلتَمُّون حَولِي.

الآن لَا تُصدِرِي صَوتًا أَيَّتُهَا الأبوّاق، عَلَى رَأْسِ فُرسَانِي المَتَبَاهِين عَلَى خُيُولٍ مُفعَمَةٍ بِالحَيَوِيَّة، بِسُيُوفٍ تَمشُوقَة وَلَامِعَة، وَبُندُقِيَّةُ القربِين عَلَى أَفخَاذِهِم (آهِ يَا فُرسَانِي الشُّجعَان! فُرسَانِي الوَسِيمِين مَسفُوعِي الوُجُوه! فَمَا الحَيَاةُ، مَا البَهجَةُ وَالكِبرِيَاء، مَع كُل المَخَاطِر التِي وَاجَهَتِكُم).

[ 836 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَلَا أَنتُم يَا قَارِعِي الطُّبُول، وَلَا حَتَّى عِند الاستِيقَاظِ فِي الفَجر، وَلا القَرع الطَّوِيل المنبِّه لِلمُعَسكر، وَلَا حَتَّى القَرع المكتُوم لِلجنَازَة، لَا شَيءَ مِنكُم هَذِه المرَّة يَا قَارِعِي الطُّبُولِ الحَامِلِين لِطُبُولِي الحَربِيَّة.

لَكِن بَعِيدًا عَن ذَلِك وَعَن أَسوَاقِ الثَّروة وَالنُّزهَاتِ المزدَحِمَة، مُتِيحًا لِرِفَاقٍ حَمِيمِين لَا مَرئِيِّين مِن البَاقِين وَبِلَا صَوت أَن يُحِيطُوا بِي، القَتِيلُ مُبتَهِجٌ وَحَي مِن جَدِيد، وَالغُبَارُ وَالحُطَامُ حَي، وَأَنَا أُنشِدُ هَذِه الأُنشُودَة مِن رُوحِي الصَّامِتَةِ بِاسِمِ جَمِيعِ الجُنُودِ القَتلَى.

الوُجُوه بَالِغَةُ الشُّحُوبِ بِعُيُونِ مُندَهِشَة، أَثِيرَةٍ لِلغَايَة، تَتَجَمَّعُ مُتَلَاصِقَةً حَتَّى الآن، تَزدَادُ تَلَاصُقًا، لَكِنَّهَا لَا تَنطِق.

أَطيَافُ لِمَفقُودِين بِلَا حَصر، يُصبِحُ رِفَاقِي لَا مَرثِيِّين مِن البَاقِين مِن الآن، يَتبَعُونَنِي دَائِمًا- لَا يَهجُرُونَنِي أَبَدًا وَأَنَا عَلَى قَيدِ الحَيَاة.

فَاتِنَةٌ هِي خُدُودُ الأحيَاءِ المتَورِّدَة -فَاتِنَةٌ هِي الأصوَاتُ الموسِيقِيَّةُ الصَّادِرَة، لَكِنهُم فَاتِنُون، آهِ فَاتِنُون، الموتَى بِعيُونِهِم الصَّامِتَة.

رِفَاقِي الأعِزَّاء، كُل شَيءِ انتَهَى وزَالَ مُنذ أَمَدٍ بَعِيد، لَكِن الحُب لَم يَنتَهِ - وَمَا الحُب، أَيُّهَا الرِّفَاق! أَرِيجُ يَتَصَاعَدُ مِن مَيَادِين المعرَّكَة، يَصَّاعَد مِن العَفَن. فَلتُعَطِّر لِهَذَا أُنشُودَتِي، أَيُّهَا الحُب، أَيُّهَا الحُب الخَالِد، وَدَعنِي أَعْسِل ذِكرَيَاتِي مِن كُل الجُنُودِ القَتلَى، وَدَعنِي أَعْشِل ذِكرَيَاتِي مِن كُل الجُنُودِ القَتلَى، أَكُفُهُم جَمِيعًا بِكِبريَاءٍ رَحِيم.

فَلتُعَطِّر الجَمِيع - اجعَل الجَمِيع مُعَافِين، اجعَل الجَمِيع مُعَافِين، اجعَل هَذَا الرَّمَادَ يَتَغَذَّى وَيُزهِر، فَلتُذِب كُل شَيء، أَيُّهَا الحُب، فَلتُخصِب كُلَّ شَيءٍ بِالكِيميَاءِ الأخِيرَة.

اجعَلنِي بِلَا نَفَاد، اجعَلنِي نَبعًا، لأبُثَّ الحُبَّ مِنِّي أَينَمَا أَمضِي كَنَدًى رَطبٍ سَرمَدِي، مِن أَجلِ رَمَادِ جَمِيع القَتلَى مِن الجَنُوبِ أَو الشَّمَال.

#### أفكار

#### [1]

#### لِهَذِهِ السَّنوَاتِ أُغَنِّي،

كَيفَ تَمُر وَكَيفَ مَرَّت خِلَالَ آلَامٍ مُتَشَنِّجَة، مِثلَمَا خِلَالَ مُخَاضَاتِ الوِلَادَة،

كَيفَ تَرسُم أُمِيرِيكَا المِيلَادَ، وَالشَّبَابَ الرُّجُولِي، وَالوَعدَ، وَالتَّحَقُّقَ الأكِيدَ، وَالتَّجَاحَ المطلَقَ، رغمَ التَّاسِ– تَرسُمُ الشَّر شَأْنَ الْخِيرِ،

وَالكِفَاحَ العَنِيفَ بَالِغَ الشَّرَاسَةِ مِن أَجلٍ وِحدَةٍ فِي ذَاتٍ وَاحِدَة،

كم تَمَسَّكَ الكَثِيرُون فِي يَأْسِ مَعَ ذَلِكَ بِالنَّمَاذِجِ الماضِيَة، المنبُوذَة، وَالأَسَاطِير، وَالإِخاد، وَحَتَّى الإِلْحاد،

وَكُم يَرَى القَلِيلُون النَّمَاذِجَ الجِدِيدَةَ، وَالرِّيَاضِيِّين، وَالوِلاَيَاتِ الغَربِيَّة، أَو يَرَون الحريَّة أَو الرُّوحَانِيَّة، أَو يَتَمَسَّكُون بأَي إِيمَانِ بِالنَّتَائِج،

(لَكِنِّي أَرَى الرِّيَاضِيِّين، وَأَرَى نَتَائِجَ الحَربِ مَجِيدَةً وَمَحَتُومَة، وَتَقُود مِن جَدِيدٍ إِلَى نَتَاثِج أُخرَى).

كَيفَ تَظهَر المدُن العَظِيمَة- كَيفَ هِي الجُمُوعُ الدِّيمُوقرَاطِيَّة، المُضطَرِمَة، العَنِيدَةُ، كَمَا أُحِبُّهَا،

كَيفَ تَتَوَاصَل وَتَتَوَاصَل الدوَّامَةُ، وَالمَنَافَسَةُ، وَتَصَارُع الشَّر مَعَ الحَير، وَالرَّنِينُ وَالدَّوِي، كَيفَ يَنتَظِرُ المجتَمَعُ بِلا صِيَاغَة، وَلِبُرهَةٍ فِيمَا بَين الأشيَاء المنتَهِيَةِ وَالأشيَاءِ المبتَدِئَة، كَيفَ تَكُونُ أُمِيرِيكًا قَارَةَ الأمجَاد، وَانتِصَارِ الحُريَّة وَالدِّيمُوقرَاطِيَّات، وَثِمَارِ الحُريَّة وَالدِّيمُوقرَاطِيَّات، وَثِمَارِ المُجتَمَع، وَكُل شَيءٍ قَد بَدَأ،

وَكَيفَ تَكُونِ الولَايَاتُ كَامِلَةً فِي ذَاتِهَا- وَكَيفَ تَكُونِ جَمِيعُ الانتِصَارَاتِ وَالأَمْجَادِ كَامِلَةً فِي ذَاتِهَا، لِتَمضِي إِلَى الأَمَامِ،

وَكَيفَ سَيَكُون لِهَوْلَاء مِمَّن يَنتَمُون لِي وَيَنتَمُون لِلوِلَايَات أَن يَنتَفِضُوا بِدَورِهِم، وَيَخدِمُوا تَخَاضَاتِ الولَادَةِ وَالتَّحَولَاتِ الأُخرَى،

وَكَيفَ لِجَمِيعِ النَّاسِ، وَالرُّوَى، وَالمجمُوعَات، وَالجُمَاهِيرِ الدِّيمُوقرَاطِيَّة أَيضًا، أَن تُفِيد-وَكَيفَ لِكُل وَاقِعَةٍ، وَالحربِ نَفسِهَا، بِكُل فَظَائِعِهَا، أَن تُفِيد،

وَكَيفَ لِكُل وَاحِدٍ- الآنَ أُو فِي أَيِّ وَقتٍ- أَن يَخدِمَ الانتِقَالَ الرَّائِعَ لِلمَوت.

#### [2]

عَن البُذُورِ المتسَاقِطَةِ إِلَى التُّربَة، عَن الولَادَات،

عَن الاحتِشَادِ المضطرِدِ لأميرِيكَا، عَلَى اليَابِسَة، فِي الأَعَالِي، وصُولًا إِلَى أَمَاكِن حَاشِدَةٍ وَمَنيعَة،

عمَّا سَتَؤُول إليه إنديَانَا، وَكِنتَاكِي، وَأَركَانسَاس، وَالبَاقُون،

عَمَّا سَيَظهَر بِعدَ بِضعِ سَنَوَاتٍ هُنَاكَ فِي نِبرَاسكًا، وَكُولُورَادُو، وَنِيقَادَا، والبَاقِين،

(أُو بَعِيدًا، صُعُودًا إِلَى البَاسِيفِيكِي الشَّمَالِي إِلَى سِيتكَا أُو أَليَاسكَا)،

عَمَّا تُمثِّل أُورَاقُ الشَّجَر وَالنَّبَاتِ فِي أُمِيرِيكَا استِعدَادًا لَه- وَعَن مَاهِيَّةِ كُلِّ المشَاهِد،

وَالشَّمَالِ، وَالجِنُوبِ، والشَّرقِ وَالغَربِ،

عَن هَذَا الاتِّحَادِ الذِي التّحَم بِالدَّم، عَن الثَّمَنِ المهِيبِ المدفُوع، عَن الخَسَارَةِ بِلا اسمِ الحاضِرَةِ دَائِمًا في بَالي؛

عَن الاستِخدَامِ المؤقَّتِ لِلمَوَاد مِن أَجلِ الكَينُونَة،

عَن الحَاضِر العَابِرِ، الرَّاحِلِ- عَن تَنَامِي الرِّجَالِ المنجِزِين أكثَر مِن سِوَاهم،

# [ 840 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

عَن التدَفُّقِ لأسفَل هُنَاكَ حَيثُ الأُم المَانِحَةُ الحُرَّةُ المنتَعِشَة، المِيسِيسِيِّي المنسَاب، عَن المدُنِ الحِبَّارَةِ عَلَى اليَابِسَة لَكِن حَتَّى الآن بلَا مُعَايَنَةٍ وَلَا اشتِبَاه،

عَن الأسمَاءِ الجِدِيدَةِ وَالجَيِّدَة، عَن التَّطُورَاتِ الحَدِيثَة، عَن المسَاكِن التِي لَا تَتَغَيَّر مِلكَتَّهُا،

عَن حَيَاةٍ حُرَّةٍ وَأُصِيلَةٍ هُنَاك، عَن غِذَاء بَسِيطٍ وَنظِيفٍ وَدَمٍ عَذب،

عَن المرُونَةِ، وَالوُجُوهِ الجلِيلَةِ، وَالعُيُونِ الصَّافِيَة، وَالجِسَدِ الكَّامِل هُنَاك،

عَن النَّتَائِج الرُّوحِيَّةِ الهَائِلَةِ فِي الأعوَامِ القَادِمَة فِي الغَربِ البَعِيد، وَكُل جَانِبٍ مِن "أَنَاهُوَاك"،

عَن هَذِه الأغَانِي، المفهُومَةِ جَيِّدًا هُنَاك (لأنَّهَا كُتِبَت لِتِلكَ المنطِقَة)،

عَن الازدِرَاءِ الفِطرِي لِلفَظَاظَة وَالمَكَاسِب هُنَاك،

(آهِ إِنَّه كَامِنٌ دَاخِلِي لَيلَ نَهَارِ- فَمَا المَكَاسِب فِي النِّهَايَةِ بِالنِّسبَةِ لِلبِدَائِيَّةِ وَالحُريَّة؟)

أغنية الغُروب

رَوعَةُ النَّهَارِ المنقَضِي تَطفُو وَتُفعِمُنِي، أَيَّتُهَا السَّاعَةُ النَّبوِيَّةُ، السَّاعَةُ التِي تَستَعِيدُ المَاضِي، تُضَخِّمِين حنجُرَتِي، أَيَّتُهَا العَادِيَّةُ السَّمَاوِيَّة، أنتِ الأَرضُ وَالحَيَاةُ التِي أُغَنِّي إِلَى أَن يُومِضَ الشُّعَاعُ الأخِير.

> مَفغُور الفَم مِن غِبطَةِ رُوحِي التَّاطِقَة، وَعَينَا رُوحِي تَرَيَان الكَمَال، وَحَيَاتِي الطَّبِيعِيَّةُ تُطرِي الأشيَاءَ بِإِخلَاص، مُؤكِّدةً إِلَى الأبَدِ انتِصَارَ الأشيَاء.

رَائِعٌ كُل وَاحِد! رَائِعٌ مَا نُسَمِّيه الفَضَاء، فَلَكُ الأروَاجِ بِلَا خصر، رَائِعٌ سِر الحَرَكَةِ فِي كُل الكَائِنَات، حَتَى أَصغَر حَشَرَة، رَائِعَةٌ خَاصِّيَّةُ الكَلَام، وَحَوَاس الجَسَد، رَائِعُ الضَّوءُ العَابِر – رَائِعٌ الانعِكَاسُ الشَّاحِبُ عَلَى القَمَر الجدِيدِ فِي السَّمَاءِ الغَربِيَّة، رَائِعٌ كُل مَا أَرَاه أَو أَسمَعُه أَو أَلمُسُه، حَتَّى النِّهَايَة.

[ 842 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

الخَيرُ فِي كُل شَيء، فِي رِضَاءِ وَرَبَاطَةِ جَأْشِ الحَيَوَانَات، فِي العَودَةِ السَّنوِيَّةِ لِلفصُول، فِي صَخَبِ الشَّبَاب، فِي قُوَّةِ وَفَورَة الرُّجُولَة، فِي عَظَمَةِ وَفِتنَةِ الشَّيخُوخَة، في الآفاق الرَّاثِعَةِ لِلمَوت.

بَدِيعٌ أَن تَرَحَل!
وَبَدِيعٌ أَن تَكُون هُنَا!
وَلِلقَلْبِ أَن يَنفُثُ كُل شَيءٍ عَلَى السَّوَاءِ وَالدَّمَ البَرِيء!
وَلِلقَلْبِ أَن يَنفُثُ كُل شَيءٍ عَلَى السَّوَاءِ وَالدَّمَ البَرِيء!
وَل تَتَنفَّسَ الهَوَاء، حَم هُو لَذِيذ!
وَن تَتَكُلَّم — أَن تَمشِي — أَن تُمسِكَ شَيئًا مَا بِاليَد!
وَن تَتَأَهَّبَ لِلنَّوم، لِلسَّرِيرِ، لِتَنظُرَ إِلَى بَشرَتِي الوَردِيَّة!
وَن تَتَحُونَ وَاعِيًا بِجَسَدِي، المَكتفِي، الضَّخم!
وَن وَاعِيًا بِجَسَدِي، المُكتفِي، الضَّخم!
وَن تَكُونَ أَنَا هَذَا الرَّبِ الذِي لَا يُصَدَّق!
وَن تَمضِي قُدُمًا وَسَطَ آلِهَةٍ أُخرَى، هَوْلَاء الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الذِين أُحِبُّهُم.

بَدِيعَةٌ كَيفِيَّةُ احتِفَالِي بِك وَبِنَفسِي ا كَيفَ تَلعَب أَفكَارِي بِبَرَاعَةٍ فِي المشَاهِدِ المحِيطَة بِي ا كَيفَ تَمُر الغُيُومُ فِي الأَعَالِي بِصَمت! كَيفَ تَنتَفِضُ الأَرض وَتَنتَفِض! وَكَيفَ تَنتَفِضُ الشَّمسُ، وَالقَمَرُ، وَالنُّجُومُ، وَتَنتَفِض، كَيفَ تَتَلَاعَبُ المَيَاهُ وَتُعَنِّي ا (بِالتَّأْكِيدِ هِي حَيَّة!) كَيفَ تَنبَثِقُ الأشجَارُ وَتَنتَصِب، يِجُدُوعٍ قَوِيَّة، بِأَعْصَانٍ وَأُورَاق! (بِالتَّأكِيدِ هُنَاكَ مَا هُو أَكثَر فِي كُل شَجَرَةٍ مِنهَا، رُوحٌ مَا حَيَّة).

يَا لَعَجَبِ الأشياء - حَتَّى أَدنَى جُزيءا

يَا لَرُوحَانِيَّةِ الأُشيَاء!

يَا لَتَغَمَةِ الموسِيقِي المنسَابَةِ عَبرَ العُصُورِ وَالقَارَّات، التِي تَبلُغُنِي الآن وَأَمِيرِيكَا! آخُذُ أَوتَارَكِ القَوِيَّة، أُوَشِّيهَا، وَفِي ابتِهَاجٍ أُمَرِّرُهَا إِلَى الأَمَام.

أَنَا أَيضًا أَتَرَنَّمُ بِالشَّمس، في بَدئِهَا أُو في الظِّهِيرَة، أُو كَمَا الآن، في الغُرُوب، أَنَا أَيضًا أَرتَجِف لدَى بَراعَةِ وَجَمَالِ الأرض وَجِمِيع ازدِهَارَاتِ الأرض، أَنَا أَيضًا أَحسَستُ بِنِدَاءِ ذَاتِي الذِي لَا يُقَاوَم.

وَإِذِ انطَلَقتُ أَسفَلَ المِيسِيسِيبِي،

إِذ طُفتُ بِالبَرَارِي،

إِذ عِشتُ، وَنَظَرتُ مِن خِلَالِ نَوَافِذِي، عَينيْ،

إِذ مَضَيتُ قُدُمًا فِي الصَّبَاحِ، إِذ رَأَيتُ الضَّوءَ يُشرِقُ فِي الشَرق،

إذ تحَمَّمتُ عَلَى شَاطِئ البَحرِ الشَّرقِي، وَمِن جَدِيدٍ عَلَى شَاطِئِ البَحرِ الغَربي،

إِذ هِمتُ فِي شَوَارِع شِيكَاغُو، أَيًّا مَا كَانَت الشَّوَارِعِ هِمتُ،

أُو المدُن أُو الغَابَاتِ الصَّامِتَة، أَو حَتَّى وَسَطْ مَشَاهِدِ الحَرِب؛

أَينَمَا كُنتُ أَفعَمتُ نَفسِي بِالطُّمَأْنِينَةِ وَالانتِصَارِ.

أُغَنِّي حَتَّى النَّهَايَةِ السِّمَاتِ الحَدِيثَةَ أُو القَدِيمَة، أُغَنِّي النِّهَايَاتِ اللَانِهَائِيَّةَ لِلأشيَاء،

أَقُولُ إِن الطَّبِيعَةَ مُستَمِرَّة، وَالمجدَ مُستَمِر،

https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَأَمتَدِحُ بِصَوتٍ مُثِيرٍ، فَأَتَا لَا أَرَى نَقِيصَةً وَاحِدَةً فِي الكُون، وَلَا أَرَى سَبَبًا أَو نَتِيجَةً وَاحِدَةً تَستَحِق البُكَاءَ فِي النِّهَايَةِ فِي الكُون.

> أَيَّتُهَا الشَّمسُ الغَارِبَة! رَغمَ أَن الأَوَانَ آن، فَمَا أَزَالُ أُغَرِّدُ تَحْتَك، وَلَو لَم يُغَرِّد سِوَاي، فِي وَلَهِ مَشبُوب.

## فيما الموتُ أيضًا على بوابّاتِك

فِيمَا الموتُ أَيضًا عَلَى بَوَّابَاتِك،

دَاخِلًا أَرَاضِيكِ السِّيَادِيَّةَ، المعتِمَةَ، اللَّامتنَاهِيَة،

إِلَى ذِكْرَيَاتِ أُمِّي، إِلَى الأُمُومَةِ السَّمَاوِيَّة، المتنَاغِمَة،

إِلَيهَا، المدفُونَةِ الرَّاحِلَةِ، لَكِن لَيسَت المدفُونَة، وَلَا الرَّاحِلَة عَنِّي،

(أَرَى مِن جَدِيدٍ الوَجهَ الهَادِئَ العَطُوفَ مُنتَعِشًا وَجَمِيلًا مَا يَزَال،

أَجلِس بِجِوَارِ القَوَامِ فِي النَّعش،

أُقَبِّلُ وَأُقبِّل فِي تَشَنُّج مِن جَدِيدٍ الشَّفَتينِ الشَّائِخَتِين العَذبَتَين، والخَدَّين، وَالعَينَينِ المُغمَضَتينِ فِي النَّعش)؛

إِلَيهَا، هِي المرأَةُ المثَالِيَّةُ، العمَلِيَّةُ، الرُّوحَانِيَّة، فِي الأرض كُلِّهَا، الحَيَاةُ، الحُب، الأفضل بالنِّسبَةِ لِي،

أحفُر سَطرًا تذكّارِيًّا، قَبل أَن أَمضِي، وَسطَ هَذِه الأُغنِيَات، وَأَضَع شَاهِدَ قَبر هُنَا.

### ميراثي

رَجُلُ الأعمَال المتكسِّبُ بِصُورَةٍ وَاسِعَة،

بَعدَ أَعوَامٍ شَاقَّةٍ مِن استِعرَاضِ النَّتَائِج، وَالتَّأهُبِ لِلرَّحِيل،

يُقَسِّم المَنَازَلَ وَالأَرَاضِي عَلَى أَبنَاثِه، يَتَبَرَّع بِأَسهُم، وَبَضَائِع، وأُرصِدَةٍ إِلَى مَدرَسَةٍ أُو مُستَشفَى،

يَتُرُك أَمْوَالًا لِبَعضِ رِفَاقِه لِيَشتَروا تذكَارَاتٍ، وَهَدَايَا مِن الأحجَارِ الكريمَةِ وَالذَّهَب.

لَكِنِّي، مُستَعرِضًا حَيَاتِي، فِي الخِتَام، بِلَا شَيء لأُورثُه مِن أَعوَامِهَا المَتَبطَّلَة، لَا مَنَازِلَ وَلَا أَرَاضِي، لَا تَذكَارَاتٍ مِن أَحجَارٍ كَرِيمَةٍ أَو ذَهَبٍ لأُصدِقَائِي، بَل ذِكرَيَاتٍ مَوثُوقَة عَن الحربِ لَكُم، وَلِمَا بَعدَكُم، وَتَذكَارَات صَغِيرَة مِن المَعَسكَرَاتِ وَالجُنُود، مَعَ حُبِّي، أَربِطُهَا مَعًا وَأَهبهَا فِي هَذِه الصُّرَّة مِن الأَغَانِي.

### متأملًا في نظرتها الميتة

مُتَأُمِّلًا فِي نَظرَتِهَا الميِّتَة سَمِعتُ أُم الجَميع،

يَائِسَةً مِن الأجسَادِ المَرَّقَة، مُحَدِّقَةً فِي الأشكَالِ الَّتِي تُغَطِّي مَيَادِين المعرَكَة،

(إِذ تَوَقَّفَت البُندُقِيَّةُ الأخِيرَةُ، لَكِن رَائِحَةَ دُخَانِ البَارُودِ استمَرَّت)،

إِذ دَعَت أُرضَهَا بِصَوتٍ مُنتَحِبٍ وَهِيَ تَطُوفُ خِلسَةً،

تَشَرَّبِيهِم تَمَامًا يَا أَرْضِي، هَتَفَت، فَأَنَا أَعَهَدُ لَكِ بِأَلَّا تَفقِدِي أَبِنَائِي، لَا تَفقِدِي وَلَو ذَرَّة،

وَأَنتِ أَيَّتُهَا الجَدَاوِلِ تَشَرَّبِيهِم جَيِّدًا، آخِذَةً دَمَهُم العَزِيز،

وَأَنتِ أَيَّتُهَا البِقَاعُ المحَلَّيَّة، أَنتَ أَيُّهَا الأثِيرُ الذِي تَستَحِم فِي الأَعَالِي بِخِفَّةٍ لَا مَحسُوسَة، وَيَا كُلَّ جُوهَرٍ لِلتُّرِبَةٍ وَالازدِهَار، وَيَا أَعمَاقَ أَنهَارِي،

يَا جَوَانِبَ الجَبَلِ، وَالغَابَات حَيثُ يَقطُر أَحْمَرَ دَمُ أَبِنَائِي الأعزَّاء،

وَأَيَّتُهَا الأَشْجَارُ فِي الأَسْفَل فِي جُذُورِك لِثُورِثِيه إِلَى جَمِيع أَشْجَارِ المستقبَل،

فَلتَتَشَرَّبُوا مَوتَايَ أَو جَنُوبًا أَو شَمَالًا - تَشَرَّبُوا أَجسَادَ شُبَّانِي، وَدَمَهُم الغَالِي الغَالِي، الذي يَتَمَاسَكُ ثِقَةً بِي لِيَعُودَ بِإِخلَاصٍ مِن جَدِيدٍ فَيَمنَحنِي أَعَوَامًا كَثِيرَةً مِن الآن،

فِي خُلَاصَةٍ وَرَائِحَةٍ خَفِيَّتَين لِلسَّطحِ وَالعُشب، بِعدَ قُرُونٍ مِن الآن،

وَفِي النَّسَاثِم الَّتِي تَهُب مِن الحَقُولِ أَعِيدُوا لِي أَحِبَّاثِي، أَبطَالِي الخَالِدِين،

تَنْفُثُنِي عَلَيهِم بَعْدَ قُرُونٍ، تَتَنَفَّسنِي أَنِفَاسُهُم، لَا تَدَع ذَرَّةً وَاحِدَةً تَضِيع،

أَيَّتُهَا الأُعِوَامِ وَالقُبُورِ! أَيُّهَا الأَثِيرُ وَالتُّرَابِ! يَا مَوتَاي، يَا أَرِيجًا عَذبًا!

فَلتَنفُثهُم أَبَدًا أَيُّهَا الموتُ العَذب، بَعدَ قُرُون.

[ 848 ]

### معسكراتٌ خضراء

لَيسَت وَحِيدَةً تِلكَ المُعَسكَرَاتُ البَيضَاءُ، يَا رِفَاقَ الحُرُوبِ القدَامَ، وَمِينَ قَينَ نَتَلَقَّى الأمرَ بِالتَّقدُّم، بَعدَ مَسِيرَةٍ طَوِيلَة، مَتَقرِّجِي الأقدَام مُنهَكِين، مَا إِن يَحْفُت الضَّوءُ حَتَّى نَتَوَقَّف فِي اللَّيل، مُتَقرِّجِي الأقدَام مُنهَكِين، مَا إِن يَحْفُت الضَّوءُ حَتَّى نَتَوَقَّف فِي اللَّيل، بَعضُنَا بَالِغِي الإِرهَاقِ يَحَمِلُون البُندُقِيَّةَ وَالمَحْلاَة، يَسقُطُون فِي النَّومِ فِي مَسَارَاتِنَا، وَآخَرُون يَنصبُون الخِيَامَ الصَّغِيرَة، وَالنِّيرَانُ المشتَعِلَةُ تَبدَأ فِي إِطلَاقِ الشَّرَر، المَواقِعُ الأَمَامِيَّةُ لِلمُرَابِطِين شَكَّلت نِقَاطَ إِنذَارٍ خِلَالَ الظَّلَام، المَواقِعُ المُمَامِيَّةُ لِلمُرَابِطِين شَكَّلت نِقَاطَ إِنذَارٍ خِلَالَ الظَّلَام، وأَعلِي لِلشَّرَر، مَن أَجلِ التَّأْمِين، وأَعلَى الطَّبُول، وَالنَّوم، وَنُواصِل رِحلَتَنَا، ولَيْ للطَّبُول، نَتَهَى اللَّيلُ وَالنَّوم، وَنُواصِل رِحلَتَنَا، ولَن المُعرَكة.

انظُرُوا إِلَى مُعَسكَرَاتِ الخِيَامِ الخَضرَاء. التِي تَظَل تَملأُهَا نَهَارَاتُ السَّلَام، وَتَظَل تَملأُهَا نَهَارَاتُ الحَرب، بِجَيشٍ غَامِض (هَل تَلَقَّى الأَمرَ أَيضًا بِالتَّقَدُّم؟ هَل التَّوقُّفُ لِبُرهَةٍ فَحَسب أَيضًا، إِلَى أَن يَنتَهِي اللَّيلُ وَالنَّوم؟)

> الآنَ فِي هَذِه المُعَسكَرَاتِ الخَضرَاء، فِي خِيَامِهَا التِي تُبَرِقِشُ العَالَم، [ 849 ]

في الآبَاءِ، الأبنَاءِ، الأزوَاجِ، الزَّوجَات، فِيهِم، في العَجَائِز وَالشُّبَّان، نَائِمِين تَحَتَ ضَوءِ الشَّمس، نَاثِمِين تَحتَ ضَوءِ القَمَر، رَاضِين صَامِتِين هُنَاكَ في النِّهَايَة، يَرَون ميدَانَ الإِقَامَةِ المُؤَقَّتَة الهَائِلَ وَمُخَيَّمَ الإِقَامَةِ المُؤَقَّتةِ لِلجَمِيع، لِلوِحدَاتِ وَالقَادَةِ جَمِيعًا، وَالرَّثِيسُ عَلَى رَأْسِ الوِحدَاتِ وَالقَادَةِ جَمِيعًا، وَكُل وَاحِدٍ مِنَّا أَيُّهَا الجُنُود، وَكُل وَاحِدٍ وَجَمِيعُ مَن بِالصُّفُوف قَاتَلنَا، (هُنَاكَ بِلَا ضَغِينَةٍ نَحَنُ جَمِيعًا، جَمِيعًا نَلتَقى).

الآنَ أَيُّهَا الجُنُود، نَحُنُ أَيضًا مُعَسكَرُ فِي مَكَانِنَا فِي مُخَيَّمَاتِ الإِقَامَةِ المؤَقَّتَة الخَضرَاء، لَكِنَّنَا لَا نَحْتَاجُ إِلَى زَادٍ لِمَوَاقِعِنَا الأَمَاميَّة، وَلَا كُلِمَة سِر، وَلَا قَارِعَ طَبلِ لِيَقرَعَ طَبلَةَ الصَّبَاح. \_\_\_\_

## نشيج الأجراس

(منتصف الليل، 19-20 سبتمبر 1881)

نشِيجُ الأجرَاس، أَخبَارُ الموتِ المقاجِئةُ فِي كُل مَكَان، النَّاعسُون يَنهَضُون، وَشَائِجُ الشَّعب، النَّاعسُون تمامًا هَذِه الرسَالَة في الظَّلَام، (يَعرفُون تمَامًا هَذِه الرسَالَة في الظَّلَام، يَعُودُون تَمَامًا، يَستَجِيبُون فِي صُدُورِهِم، وَعُقُولِهِم، وَالأَصدَاءِ الحزِينَة)، النَّق وَالقَرعُ المشبُوبُ مِن مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَة، يَتَجَمَّعُون، يَصِيحُون، يَمرُّون، تِلكَ ضَربَاتُ القُلُوبِ لـأُمَّةٍ فِي اللَّيل.

#### إذ يقتربون من خاتمةٍ ما

إذ يَقتَربُون مِن خَاتمَةٍ مَا، لِمَا يَكمُن وَرَاء الأَغَانِي السَّابِقَة - لِغَايَاتِي فِيهَا، لِلبذرةِ التي سَعَيتُ لِغَرسِهَا فِيهَا، لِلفَرح، الفَرَحِ العَذب، طُوَالَ سَنَوَاتٍ كَثِيرَةٍ، فِيهَا، (مِن أُجلِهَا، مِن أُجلِهَا عِشتُ، وَفِيهَا اكتَمَل عَمَلي)، لِلكَثِيرِ مِن الطُّمُوحَاتِ الأثِيرَة، لِلكَثِيرِ مِن الأحلَام وَالمشرُوعَات؛ خِلَال المَكَانِ وَالزَّمَانِ المنصَهِرَين فِي أُنشُودَة، وَالْهُويَّةِ الْأَبَدِيَّةِ المنسَابَة، فِي الطَّبِيعَةِ الشَّامِلَةِ لِهَوْلَاء، الشَّامِلَةِ لِلرَّبِ- مِن الكُل المرح، المثِير، مِن الإحسَاسِ بِالموتِ، وَالقَبُولِ المنتَشِي بِالموتِ بِدَورِه شَأْنه شَأْنَ الحَيَاة، هُو مَدخَلُ المرءِ للغناء؛ لِأحتَويكُم، أَيُّهَا الرَّاحِلُون، أَيَّتُهَا الحَيَوَاتُ المتنَوِّعَة، لأربط الجِبَالَ وَالصُّخُورَ وَاليَنَابِيعِ، وَرِيَاحَ الشَّمَالِ، وَغَابَاتِ البَلُّوطِ وَالصُّنُوبَرِ، بكِ أَيَّتُهَا الرُّوح.

#### \_\_\_\_\_

### الفَرح، يا رفيقَ البَحر، الفَرح!

الفَرَح، يَا رَفِيقَ البَحرِ، الفَرَح!
(مَسرُورًا حَتَّى أَعمَاقِ رُوحِي بِالموتِ أَصِيح)،
حَيَاتُنَا اكتَمَلَت، حَيَاتُنَا تَبدَأ،
نُغَادِر المرسَى الطَّوِيل، الطَّوِيل،
فَالسَّفِينَةُ بِلَا شَائِبَةٍ فِي النِّهَايَة، تَقفِز!
تَنطِلُقُ سَرِيعَةً مِن الشَّاطِئ،
فَالفَرحَ، يَا رَفِيقَ البَحرِ، الفَرَح.

### الحاجَة غير المعلّنة

الحَاجَةُ غَيرُ المعلَنَةِ مِن الحَيَاةِ وَالأرضِ لَم تَتَحَقَّق أَبَدًا، فَأَقلِع الآنَ أَيُّهَا المسَافِرُ إِلَى الأَمَام لِتَبحَثَ وَتَعثُرُ عَلَيهَا. \_\_\_\_

#### بوَّابات

مَن هُم هَوَّلَاءِ المعرُوفُون لِيَصعَدُوا وَيَدخُلُوا المجهُول؟ وَمَن هُم هَوْلَاء الأحيَاءُ المنذُورُون لِلمَوت؟

### هذِه الترانيم

هَذِه التَّرَانِيمُ صَدَحَت لِتُبهِج طَرِيقِي خِلَال العَالَم الذِي أَرَاه، أَمَّا الاستِكمَالُ فَأُهدِيه إِلَى العَالَم غَيرِ المرثي.

## الخاتمة الآن على الشَّاطئ

الخاتِمةُ الآنَ عَلَى الشَّاطِئ،
الآن خَاتِمةُ وَوَدَاعُ الأرض وَالحَيَاة،
الآن فَلترحَل أَيُّهَا المسافِر (فَلَدَيكَ الكَثِيرُ الكَثِير، حَتَّى الآن فِي الرَّصِيد)،
لقد غَامَرتَ بِمَا يَصِفِي كَثِيرًا فَوقَ البِحَار،
مُبحِرًا بِحَذَرٍ، دَارِسًا الحَرَائِط،
عَائِدًا فِي المَوعِدِ مِن جَدِيدٍ إِلَى المينَاءِ مُعِيدًا رَبطَ الجِبَال؛
مَا فَي المَوعِدِ مِن جَدِيدٍ إِلَى المينَاءِ مُعِيدًا رَبطَ الجِبَال؛
مَا فِي المَوعِدِ مِن جَدِيدٍ إِلَى المينَاءِ مُعِيدًا رَبطَ الجِبَال؛
عَانِق أَصِدِقَاءَك، اترُك كُلَّ شَيءٍ فِي نِظَام،
عَانِق أَصِدِقَاءَك، اترُك كُلَّ شَيءٍ فِي نِظَام،
عِلَا عَودَةٍ إِلَى المِينَاء وَرَبطَةِ الحَبل،
فَلتُبحِر فِي رِحلَتِك اللَّانِهَائِيَّة أَيُّهَا البَحَّارُ العَجُورَ.

#### وداعًــا!

# في الخِتَام، أُعلِن مَا سَيَأتِي مِن بَعدِي.

أَذَكُرِ أَنَّنِي قُلتُ قَبل أَن تَنبَثِقَ أُورَاقُ عُشبِي أَصلًا، إِنَّنِي سَأرفَع صَوتِي مُبتَهِجًا وَقَويًّا فِيمَا يَتَعَلَّق بِالتَّحقُّقَات.

حِين تُحَقِّق أَمِيرِيكَا الوُعُود، حِين يَسِير خِلَالَ هَذِه الوِلَايَاتِ مِئةُ مِليُون شَخصٍ رَاثِع، حِين يَرحَلُ البَاقُون بَعِيدًا مِن أَجلِ أَشخَاصٍ رَاثِعِين وُيُسَاهِمُوا فِيهِم، حِين يَدُلُّ أَبنَاءُ الأُمَّهَاتِ الأروَعِ عَلَى أَمِيرِيكَا،

لَقَد شَقَقتُ طَرِيقِيْ بِنَفسِي، غَنَّيتُ الجَسَدَ وَالرُّوحَ، غَنَّيتُ الحَربَ وَالسَّلَام، وَأُغنِيَاتِ الحَيَاةِ وَالموت، وَأُغنِيَاتِ المِيلَاد، وَكَشَفتُ أَن هُنَاكَ أَكثَر مِن مِيلَاد.

> قَدَّمتُ أُسلُوبِي إِلَى كُل وَاحِد، وَارتَّحَلتُ بِخُطوَةٍ وَاثِقَة؛ وَفِيمَا مَا تَزَالُ مُتعَتِي فِي أُوجِهَا أَهمِس *وَدَاعًا*! [ 858 ]

آنئِذٍ - بِالنِّسبَةِ لِي وَلمَا يَخُصُّني - فَهوَ إنْجَازُنَا المستَحَق.

#### https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَأُصَافِحُ يَدَ الشَّابَّةِ وَيَدَ الشَّابِ لِلمَرَّةِ الأخِيرَة.

أُعِلِن الأشخَاصَ الطَّبِيعِيِّين أَن يَنهَضُوا، أُعلِن انتِصَارَ العدَالَة، أُعلِن الحُريَّةَ وَالمسَاوَاةَ بِلَا مُسَاوَمَة، أُعلِن تَبرِيرَ البَرَاءَةِ وَتَبرِيرَ الكِبرِيَاء.

أُعلِن أَن كَينُونَةَ هَذِه الوِلاَيَاتِ هِي كَينُونَةٌ وَاحِدَةٌ فَحَسب، أُعلِن أَن الاتِّخاد أَكثَر فَأَكثَر اندِمَاجًا، بِلَا فِكَاك، أُعلِن رَوعَة وَعَظَمَةَ أَن تَجَعَل مِن كُل السِّيَاسَات السَّابِقَةِ للأرضِ بِلَا أُهمِّيَّة.

أُعلِن الانضِمَامَ، أَقُولُ إِنَّه سَيَكُون بِلَا حُدُود، بِلا انفِصَال، أَقُولُ إِنَّكَ سَتَجِدُ مَعَ ذَلِكَ الصَّدِيقَ الذِي كُنتَ تَبحَثُ عَنه.

أُعلِن عَن مَجِيء رَجُلٍ أَو امرَأَة، رُبَّمَا أَنتَ ( *وَدَاعًا*!) أُعلِن الفَردَ العَظِيمَ، مُتَدَفِّقًا كَالطَّبِيعَة، طَاهِرًا، مَشبُوبًا، عَطُوفًا، مُدَجَّجًا عَن آخِرِه.

أُعلِن عَن حَيَاةٍ سَتُصبِحُ خِصبَةً، مَشْبُوبَةً، رُوحَائِيَّةً، جَرِيئَة، أُعلِن عَن نِهَايَةٍ سَوِفَ تَلقَى بنعُومَةٍ وَبَهجَةٍ تَرجَمَتَهَا.

أُعلِن عَن آلَافِ الآلافِ مِن الشُّبَّان، الجَمِيلِين، العِظَام، خَفِيفِي الظِّل، أُعلِن عَن جِنسٍ مِن العَجَاثِز الرَّائِعِين الشَّرِسِين.

آهِ أَكْثَفَ وَأُسرَعِ- ( **وَدَاعًـا** !)

أَيُّهَا الرِّحَامُ الكَثِيفُ فَوقِي، إِنَّنِي أَحدِسُ كَثِيرًا، بِمَا يَعنِي أَكثَر مِمَّا كُنتُ أَطُن، وَيَبدُو لِي أَنَّنِي أَحتَضِر.

فَأُسرِعِي أَيَّتُهَا الحنجَرَة وَأَطلِقِي صَوتَكِ الأخِير، قُومِي بِتَحِيَّتِي - حَيِّي الأَيَّامَ مَرَّةً أُخرَى. جَلجِلي بِالصَّرِخَةِ القَدِيمَةِ مَرَّةً أُخرَى.

صُرَاخٌ مُثِير، يَستَنفِد الجو،
عَشوَائِيًّا أَنظُر، مُتَشَرِّبًا كُل مَا أَلحَظ،
عَشوَائِيًّا أَنظُر، مُتَشَرِّبًا كُل مَا أَلحَظ،
سَرِيعًا، لَكِن مُضطَرِمًا لِبُرهة،
مُسلِمًا رَسَائِلَ غَرِيبَةً مُغَلَّفة،
ويَسَّاقَطُ شَرَرُ حَار، وَبِدرَةٌ أَثِيرِيَّةٌ فِي القَاذُورَات،
ويَسَّاقَطُ شَرَرُ حَار، وَبِدرَةٌ أَثِيرِيَّةٌ فِي القَاذُورَات،
بِلَا إِدرَاكٍ لِنَفسِي، مُطِيعًا لِمُهِمَّتِي، بِلَا جُرأَةٍ عَلَى مُسَاءَلَتِهَا،
إلى عُصُورٍ وَعُصُورٍ لَا أَترُكُ سِوَى ازدِهَارِ البِذرة،
إلى عُصُورٍ وَعُصُورٍ لَا أَترُكُ سِوَى ازدِهَارِ البِذرة،
إلى جُيوشِ تنبَثِقُ خَارِجَةً مِن الحرب، نَاشِرَةً المِهِمَّةَ التِي حَدَّدتُهَا،
إلى جُيوشِ تنبَثِقُ خَارِجَةً مِن الحرب، نَاشِرَة المِهمَّة التِي حَدَّدتُهَا،
إلى شِبَاءٍ يَتَوَارَثِن هَمسَاتٍ مُعَيَّنَةً عَنِّي، يَشرَحن بِوضُوحٍ أَكبَر مَحَبَّتَهُن لِي،
إلى شِبَانٍ يَعرِضُون مَشَاكِي – لَستُ مُتَكَاسِلًا – مُحْتَبِرًا عَضَلَاتِ أَدْهَانِهِم،
هَكَذَا أَمُر، شَفَاهِيًّا لِبُرهَة، مَرئِيًّا، نَقِيضًا،
هَكَذَا أَمُر، شَفَاهِيًّا لِبُرهة، مَرئِيًّا، نَقِيضًا،

فِيمَا بَعد صَدًى رَخِيمًا، أَتَشَبَّتُ بِه بِشَغَف (فَيَجعَلَنِي المَوتُ أَبَدِيًّا حَقًّا)، وَأَفضَلُ مَا فِيَّ آنَيْذِ لَم يَعُد مَرئِيًّا، فَنَحوَ ذَلِك كُنتُ أَتَأُهَّبُ بِلَا انقِطَاع.

> فَمَاذَا هُنَاكَ أَكثَرٍ، كَي أَتَوَانَى وَأَتَمَهَّل وَأُقِعِي مَمْدُودًا بِفَم مَفْغُورٍ؟ أَهْنَاكَ وَدَاعٌ أَخِيرٍ؟

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

أُغنِيَاتِي تَتَوَقَّف، أَهجُرُهَا، مِن وَرَاءِ الشَّاشَةِ حَيثُ أَختَبِئُ أَتَقَدَّمُ بِشَخصِي وَحِيدًا إِلَيكُم.

أَيُّهَا الرَّفَاق، هَذَا لَيسَ بِكِتَاب، فَمَن يَلْمَس هَذَا يَلْمَس إِنسَانًا، (أَهوَ اللَّيل؟ أَنحُنُ هُنَا مَعًا وَحدَنَا؟) هُو أَنَا مَن تُمسِكُ بِه وَيُمسِكُ بِك، وَأَنبَثِقُ مِن الصَّفحَاتِ إِلَى ذِرَاعَيك – فَالموتُ يَدعُونِي إِلَى الأَمَام.

آهِ كَم تُنعِسُنِي أَصَابِعُك، نَفَسُك يَتسَاقَط حَولِي كَنَدًى، وَنَبضُك يُهَدهِدُ طَبلَةَ أُذُنِي، أَشعُر بِنَفسِي مَعْمُورًا مِن الرَّأْسِ إِلَى القَدَم، صَافِيًا، تَمَامًا.

كَفَى أَيُّهَا الفِعلُ المرتَجَلُ السِّري، كَفَى أَيُّهَا الحَاضِرُ المنسَل-كَفَى أَيُّهَا المَاضِي المَكَثَّف.

فَيَا صَدِيقِي العَزِيزِ أَيًّا مَن تَكُون خُذ هَذِه القُبلَة، إِنَّا مَن تَكُون خُذ هَذِه القُبلَة، إِنَّنِي أَمنَحُهَا إِلَيكَ خصُوصًا، فَلَا تَنسَنِي، إِنَّنِي أَشعُر كَمَن أَنهَى عَمَل اليَومِ لِيَعتَزِلَ قَلِيلًا، التَّذِي أَشعُر كَمَن أَنهَى عَمَل اليَومِ لِيَعتَزِلَ قَلِيلًا، التَّذِي أَتُوتُ اللَّذِي اللللْمِي اللَّذِي اللَّذِي اللْمِنْ اللَّذِي اللَّذِي اللللْمِي الللَّذِي اللللْمِي اللللْمِي اللَّذِي اللْمِي الللْمُنْ اللَّذِي اللْمِي اللْمِي الللْمِي اللَّذِي الللْمُنْ اللَّذِي اللْمُنْ اللَّذِي الللْمُولِي الللْمِي اللْمُنْ اللللْمِي اللللْمِي الللْمُنْ الللْمُنْ اللَّذِي اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْم

إِنَّنِي أَتَلَقَّى الآن مِن جَدِيدٍ مِن تَرجَمَاتِي، مِن آلِهَتِي المتصَاعِدَة، فِيمَا يَنتَظِرُنِي بِلَا شَكً آخَرُون،

فَلَكُ تَجهُولُ أَكثَر وَاقِعِيَّةً مِمَّا حَلُمت، أَكثَر مُبَاشَرَةً، وَالقَفزَاتُ تُـوقِظُ الأشِعَّةَ حَـولِي، فَـوَدَاعًا!

فَتَذَكَّرُوا كَلِمَاتِي، فَقَد أَعُودُ مِن جَدِيد، أُحِبُّكُم، وَأَنَا رِاحِلُ عَن المَادِّيَّات، فَأَنَا كَمَن تَحَرَّرَ مِن الجَسَد، ظَافِرًا، مَيِّتًا. الملحق الأوَّل

رمَالً فِي السَّبعين



\_\_\_\_\_

### مانهَاتن

اسمُ مَدِينَتِي النَّبِيلُ وَاللَاثِقُ عَاد، اختِيَارُ اسمٍ أَصلِي، بِجَمَالٍ رَاثِعٍ، وَمَعنَّى، جَزِيرَةٌ صَخرِيَّةٌ مُكتَشَفَة – شَوَاطِئَ دَائِمًا مَا تَرتَطِمُ بِهَا بِبِهِجَةٍ أُموَاجُ البَحرِ الآتِيةُ، الذَّاهِبَة، المُسرِعَة.

### بومَـانُوك

يَا جَمَالَ البَحرِ المَدُودًا تَتَشَمَّس!

في جَانِبٍ يُحَمِّمُ المحِيطُ يَابِسَتَك، الوَاسِعَة، بِتِجَارَةٍ ثَرِيَّة، وَبَوَاخِر، وَأَشْرِعَة، وَ مَانِب وَجَانِبٍ تُرَبِّتُ عَلَيهِ رِيحُ الأطلَنطِي، شَرِسَةً أَو رَقِيقَة - وَهَيَاكِلُ سُفُنٍ عِملَاقَة تَنسَل دَاكِنَةً فِي البَعِيد.

> جَزِيرَةٌ مِن غُدرَانٍ عَذبَةٍ لِلمَاءِ العَذبِ - هَوَاءٌ وَتُربَةٌ مُنعِشَان! جَزِيرَةٌ مِن شَاطِئٍ مِلجِي وَنَسِيمٍ وَبَحر!

\_\_\_\_

### من نقطة مُونتُ وك

أَنتَصِبُ مِثلَمَا عَلَى قِمَّةِ نِسرٍ جَبَّارَة، أَحتَوِي البَحرَ مِن الشَّرق، مُشَاهِدًا (لَا شَيءَ سِوَى بَحرٍ وَسَمَاء)، الأموَاجَ المتَلَاطِمَة، وَالزَّبَد، وَالسُّفُنَ فِي البَعِيد، وَالاضطِرَابَ الوَحشِي، الثَّلجِي، وَالرُّؤُوسَ البَحرِيَّةَ الملتَوِيَة – ذَلِك الحَافِزُ وَالحَافِزُ الدَّافِعُ لِلأُموَاج، لِلأُموَاج، بَحَثًا عَن الشَّطآنِ أَبَدًا.

# إلى أولئك الذين فشــلُوا

إِلَى أُولَئِكَ الذين فَشَلُوا، فِي طُمُوجٍ شَاسِع، إِلَى جُنُودٍ بِلَا اسمٍ سَقَطُوا فِي مُقَدِّمَةِ الجبهة، إِلَى المهندِسِين الهَادِئِين، المخلِصِين- إِلَى الرَّحَّالَةِ المشبُوبِين- إِلَى القَبَاطِنَةِ عَلَى سُفُنِهِم، إِلَى كَثِيرِ مِن الأَغَانِي وَالصُّورِ الرَّفِيعَةِ بِلَا عِرْفَان- سَأَنصِبُ عَالِيًا نُصُبًا تذكارِيًّا مُغَطَّى بِالغَار،

عَالِيًا، أَعلَى مِن البَاقِين - إِلَى جَمِيع مَن انقَطَعُوا قَبلَ الأَوَان، وَقَد تَمَلَّكَتهُم رُوحٌ نَارِيَّةٌ غَرِيبَة، أَطفَأَهَا مَوتُ مُبكِّر.

# ترتيلة قُرب التاسعة والستّين

تَرتِيلَةٌ قُربَ التَّاسِعَةِ وَالسِّتِين - خُلاصة - إِعَادَة، تَتَوَاصَلُ سُطُورِي فِي بَهجَةٍ وَأَمَل عَلَى نَفسِ التَّحو، عَنك، أَيُّهَا الرَّب، الحَيَاة، الطَّبِيعَة، الحُريَّة، الشِّعر؛ عنك، أَيُّهَا الرَّب الحَيَاة، الطَّبِيعَة، الحُريَّة، الشِّعر؛ عنك، يَا أُرضِي - بِأَنهَارِك، وَبَرَارِيكِ، وَوِلاَيَاتِك - وَأَنتَ، أَيُّهَا العَلَمُ المَبرَقَش الذِي أَيُّهَا الكُل الإِجَالِي البَاقِي - لِلشَّمَال، وَالجَنُوبِ، لِلشَّرقِ وَالغَرب، بِعَنَاصِرِك كُلِّهَا؛ عَنِي أَنَا نَفسِي - بِالقَلْبِ المرح لَكِن الحَقَّاق فِي صَدرِي، وَالمَسْلُول - بِالهَمُودِ الغَرِيب المتسَاقِط كَالمُرَاز حَولِي، وَالمَسْلُول - بِالهَمُودِ الغَرِيب المَتسَاقِط كَالمُرَاز حَولِي، بِالنِّيرَانِ المُسْتَعِلَةِ فِي دَي الرَّاكِد لَم تَنطَفِئ بَعد، وَبِالإِخْلَاصِ غَير المنقوص - مِن مَجمُوعَات الأصدِقاءِ المَحبِّين.

# أشجع الجنكود

شُجِعَانًا، شُجِعَانًا كَانِ الجُنُود (أُسمَاؤُهُم الآنَ رَفِيعَةٌ) الذِين عَاشُوا خِلَالَ القِتَال؛ لَكِن الأشجَع قَفَرُوا إِلَى المقدِّمَةِ وَسَقَطُوا، بِلَا اسمٍ، تَجهُولِين.

#### خَـط طبَاعـة

هَذَا الكَامِنُ لِي - تِلكَ الأصوَاتُ المكبُوتة - القُوى المشبُوبَة، الخِدَالُ، أَو المُحلِصة، الغَضَبُ، الحِدالُ، أَو المدِيح، أَو النَّظرَةُ الكُومِيدِيَّةُ، أَو الصَّلاةُ المخلِصة، (لَيسَ بِلَا مَثِيل، الخَط البريڤييه، وَالبُرجُوازِي، وَالتَّمهِيدِي الطَّوِيل فَحَسب [\*])، أَموَاجُ المحِيطِ هَذِه التِي تَهتَاجُ حَتَّى الغَضَب وَالموت، أَو تَهدَأ حَتَّى السَّكِينَةِ وَالشَّمسُ اللَامِعَةُ وَالنَّوم، خِلَال الرُّقَادِ الرَّمَادِي الشَّاحِب.

<sup>[\*]</sup> أنواع لخطوط الطباعة.

# إذ أجلس وأكتب هنا

إِذ أَجلِسُ وَأَكتُب هُنَا، عَلِيلًا عَجُوزًا، لَيسَ أَدنَى أَعبَاثِي بَلَادَةُ الأعوَامِ تِلك، والشَّكَاوَى، وَالكَآبَاتُ الحَقِيرَةُ، وَالمَتَاعِبُ، وَالخُمُولُ، وَالإِمسَاكُ، وَالضَّجَر المَتَذَمِّر، فَلَعَلَّهَا تَصفُو فِي أُغنِيَاتِي اليَومِيَّة.

# طَائرِي الكنّاريَا

هَل نَعتَبَر أَمرًا عَظِيمًا، أَيَّتُهَا الرُّوح، أَن نَلِج إِلَى أَفكَار أُمَّهَاتِ الكُتُب، مُتَشَرِّبِين بِعُمقٍ وَتَمَامًا مِن الأَفكَار، وَالمسرَحِيَّات، وَالتَّأَمُّلَات؟ لَكِن الآن، أَيُّهَا الطَّائِرُ فِي القَفَص، أَن أَشعُرَ بِتَغرِيدِكَ البَهِيج مِنكَ إِلَيَّ، يَملَأُ الهَوَاء، وَالغُرفَة المنعَزِلَة، فِي الضُّحَى الطَّوِيل، أَليسَ ذَلِك عَظِيمًا تَمَامًا، أَيَّتُهَا الرُّوح؟

# تساؤلات إلى عامي السبعين

مُقتَرِبًا، دَانِيًا، غَرِيبًا، أَيُّهَا الشَّبَحِ الدَّاكِن، الغَامِضِ أَتَاْتِي بِالحَيَاةِ أَم الموت؟ بِالقُوَّة، بِالضَّعف، بِالعمَى، بِالمَزِيد مِن الشَّلَلِ وَمَا هُو أَشَد وَطأَة؟ أَم بِسمَاوَاتٍ صَافِيَةٍ وَشَمس؟ أَلَم تُهيِّج الميّاة بَعد؟ أَم بِالمُصَادَفَةِ تُنهِي حَيَاتِي تَمَامًا؟ أَم تَترُكنِي هُنَا كَمَا الآن؟ بَلِيدًا، كَالبَبَّغَاءِ وَعَجُوزًا، بِصَوتٍ مَشرُوخ يَعزِفُ، وَيَصرُخ؟

# شهداء ؤول أباوت

(في بروكلين، في سرداب قديم، بلا علامة خاصة لإدراكه، تتراكم - في هذه اللحظة - البقايا الأصلية بلا شك للمخلصين والوطنيين الثوريين الأوائل من سفن السجن البريطاني وسجون فترة 1776-83، في نيويورك وحولها، ومن جميع أنحاء لونج ايلاند؛ الذين دفنوا في الأصل - آلافٌ منهم - في خنادق في رمال وول أباوت).

أعظم مِن ذِكرَى أَخِيل أَو عُولِيس، أَكثَر، بَل أَكثَر بِكِثِيرٍ بِالنِّسبَةِ لَك مِن مَقبَرَةِ الإسكندَر، تِلكَ العَرَبَاتُ الكَّارُو تَحْمِل بَقَايَا جَسَدِيَّةٍ قَدِيمَة، أَشلَاءً وَشَرَاثِحَ مِن عِظَامٍ مُتَعَفِّنَة، كَانَت ذَاتَ يَوْمٍ رِجَالًا أَحيَاء - ذَاتَ يَوم شَجَاعَةً، وَطُمُوحًا، وَقُوَّةً ذَات عَزِيمَة، هِي المنطَلَقَاتُ إِلَيكِ اليَوم وَهُنَا، يَا أَمِيرِيكَا.

# الهندباء الأولى

بَسِيطَةً وَمُنتَعِشَةً وَجَمِيلَةً تَنبَثِقُ مِن الشِّتَاءِ الوَشِيك، كَأَنَّمَا لَم تَكُن أَبَدًا هُنَاكَ بَرَاعَةً فِي الشَّكلِ، وَالأَعمَالِ، وَالسِّيَاسَة، قُدُمًا مِن مَكمَنِهَا الشَّمسِي لِلعُشبِ المخفِي - بَرِيئَةً، ذَهَبِيَّةً، هَادِئَةً ݣَالفَجر، تُبدِي الهندَبَاءُ الأُولَى لِلرَّبِيع وَجهَهَا الوَاثِق.

### أميريكا

مَركز الابنَاتِ المتسَاوِيَات، وَالأبنَاءِ المتَسَاوِين، جَمِيعًا عَلَى السَّوَاء تحبُوبُون، نَاضِجُون، وغَير نَاضِجِين، شُبَّان أَو عَجَاثِز، جَمِيعًا عَلَى السَّوَاء تحبُوبُون، نَاضِجُون، وغَير نَاضِجِين، شُبَّان أَو عَجَاثِز، أَقوِيَاء، تُخصِبُون، جَمِيلُون، أَشِدَّاء، قَادِرُون، أَثرِيَاء، خَالِدُون مَع الأرض، مَعَ الحُريَّة، مَعَ القَانُون وَالحُب، وَأُم عَظِيمَةً، رَصِينَة، شَاعِخَةً، رَاسِخَة، مُتَّرَفِّعَةً فِي عِنَادِ الزَّمَن.

### ذكريَات

حَم هُو عَذَبُ اقتِفَاءُ آثَارِ المَاضِي الصَّامِتَة! التَّجوَالُ كَمَا فِي الأحلَام - تَأَمُّلُ الأزمَانِ المَاضِيَةِ المستَعَادَة - غَرَامِيًّا ثُهَا، وَمَبَاهِجُهَا، وَأَشْخَاصُهَا، وَرَحلاتُهَا.

# اليَـوم وأنت

الفَائِزُون المحدَّدُون فِي مُبَارَاةٍ طَوِيلَةِ الأَمَد؛ مَسَارُ الزَّمَن وَالأُمَم - مِصر، الهِند، اليُونَان وَرُومَا؛ الكُل المَاضِي، بِأَبطَالِه، وَتَوَارِيخِه، وَفُنُونِه، وَتَجَارِبِه، ورَصِيدِه مِن الأَغَانِي، وَالاختِرَاعَات، وَالرَّحلَات، وَالمَعَلِّمِين، وَالكُتُب، مُدَّخَرُون للآن وَلَك - لِلتَّفكِيرِ فِيه! فَكُل الوَرَثَةِ التَقَوا فِيك! \_\_\_\_\_

### بعد انبهار النهار

بَعدَ أَن انتَهَى انبِهَارُ النَّهَارِ، يَكشِفُ لِعَينَيَّ اللَّيلُ المظلِمُ، المظلِمُ وَحدَه، عَن النُّجُوم؛ وَبَعدَ القَعقَعَةِ الصَّاخِبَةِ لِلأرغُن المهِيب، أَو الجُوقَة، أَو الفِرقَةِ المثَالِيَّة، صَامِتَةً، غَافِلَةً رُوحِي، تَعزِفُ السِّيمفُونِيَّةَ الحَقِيقِيَّة. \_\_\_\_\_

# أبراهام لنكولن، وُلد في 12 فبراير 1809

اليَوم، مِن كُل وَاحِدٍ وَمِن الجَمِيع، نَفَسُ الصَّلَاة - نَبضُ فِكرَة، إِلَى ذِكرًاه - إِلَى مَولِدِه.

كُتبت في 12 فبراير 1888

### مِنْ التجليات المختارة لشهر مايو

بَسَاتِين تُفَّاح، الأشجَارُ جَمِيعًا مُغَطَّاةً بِالرُّهُور؛ حُقُولُ قَمحٍ مَفرُوشَةً فِي البَعِيدِ وَالقَرِيبِ بِخُضرَةِ الزُّمرُّدِ الحَيَوِيَّة؛ النَّدَاوَة الأبديَّةُ، بِلَا نَفَاد، لِكُل صَبَاحٍ بَاكِر؛ وَالضَّبَابُ الأَصْفَر، الذَهَبِيُّ، الشَّفَّاف، لِشَمسِ الأَصِيلِ الدَّافِئَة؛ وَشُجَيرَاتُ الزَّنبَق الصَّاعِدَةُ بِوُرُودٍ أُرجُوانيَّةٍ أَو بَيضَاءَ غَزِيرَة.

### أيام طائر القاوند[\*]

لَا بِفِعل الحُب التَّاجِح وَحدَه،

وَلَا الثَّروَة، وَلَا سِن الرُّجُولَةِ المحتَرَم، وَلَا انتِصَارَات السِّيَاسَة أُو الحَرب؛

لَكِن إِذ تَذوِي الحَيَاة، وَتَسكُن كُل العَوَاطِفُ المُضطَرِمَة،

كَمِسحَةٍ رَائِعَةٍ، صَامِتَةٍ، مِن بُخَارٍ تُغطِّي سَمَاءَ المسَاء،

كنعُومَةِ، وَاكتِمَالِ، وَرَاحَةِ، تُخَضِّبُ الإِطَارِ، كَالأثِيرِ الأكثر إِنعَاشًا، وَأَرِيجًا،

إِذ تَتَّخِذُ الأَيَّامُ ضَوءًا مُنتَشِيًا، وَتَتَدَلَّى التُّفَّاحَةُ فِي النِّهَايَةِ مُكتَمِلَةً حَقًّا وَنَاضِجَةً مُرتَّخِيَةً مِن الشَّجَرَة،

آنئذٍ مِن أَجلِ الأيَّام الزَّاخِرَة، الأكثر هُدُوءًا وَسَعَادَةً مِن سِوَاهَا! أَيَّام طَائِر القَاوِندِ الكَثِيبَة وَالهَانِئَة!

<sup>[\*]</sup> فترة من الهدوء خلال فصل الشتاء، لا تقع فيها العواصف.

# خيالاتً في ناڤيسينك

القبطان في الضبَاب

مُنطَلِقِين فِي مُنحَدرات النَّهرِ الشَّمَالِيَّة - (ذِكرَى قَدِيمَة لِسانت لُورَنس،

ذِكْرَى مُفَاجِئة - تَعُودُ الوَمضَة، لَا أُدرِي السَّبَب،

وَأَنَا أَنتَظِرُ هُنَا الشُّرُوق، مُحَدِّقًا مِن هَذَا التَّل[\*])؛

فِي الصَّبَاجِ تَمَامًا مِن جَدِيد- ضَبَابٌ ثَقِيلٌ يُصَارِع الشُّرُوق،

وَمِن جَدِيد يَجرِفُنِي الزَّورَقُ المرتَعِشُ، المرهَقِ- أَندَفِعُ نَحَوَ الصَّخُورِ المتلَاطِمَةِ بِالزَّبَد

التِي تَكَادُ تُلَامِسُنِي،

وَمِن جَدِيدٍ أَلْحُظُ قُربِي مُوَجِّهَ الدَّفَّةِ الهِندِي النَّحِيل،

يَرتَّسِمُ فِي الضَّبَابِ، بِسِيمَاء مُبتَهِجَةٍ وَيَدٍ مُهيمِنَة.

[\*] ناڤيسِنك: جيل بجوار البحر، المدخل الأدني من خليج نيويورك.

\_\_\_\_\_

### هل كان لدَيَّ الاختيار

هَل كَانَ لَدَيَّ الاختِيارُ لأرصد أعظم المنشِدين،

لأرسُمَ صُورَهُم، فَخِيمَةً، جَمِيلَةً، وَأُبَارِيهِم فِي الإِرَادَة،

هُومَر بِكُل حُرُوبِه وَمُحَارِبِيه- هِكْتُورٍ، أَخِيلٍ، أَچاكس،

أُو شِيكسِبِير بِهَاملِت، وَلِير، وَعُطِيل المنكُوبِين بِالمِحَن - وَسَيِّدَات تِينِيسُون الجَعِيلَات،

الوَزِنُ أَم الفِطنَةُ الأفضَل، أَم بَرَاعَةُ الاختِيَارِ فِي توظيف القَافِيَةِ المَالِيَّة، وَبِهجَةُ المَغَنِّين؛

هَؤَلَاء، هَؤَلَاء، أَيُّهَا البَحر، كُل هَؤَلَاء سَوفَ أُقَايِضُهُم بِسُرُور،

أَلَا تَنقِلُون إِلَّ حِيلَةَ تَمَاوُجٍ مَوجَةٍ وَاحِدَة،

أُو تَنفُثُوا نَفَسًا وَاحِدًا مِنكُم عَلَى شِعرِي،

وَتَتَرُكُوا أَرِيجَه فِيه.

\_\_\_\_\_

أيها المد والجزر في تماوج بلا انقطاع

أَيُّهَا المَدُّ وَالْجَزِرُ فِي تَمَاوُجِ بِلَا انقِطَاعِ! أَيَّتُهَا القُوَّةُ الَّتِي تَقُومُ بِهَذَا العَمَلِ!

أَيَّتُهَا القُوَّةُ الْخَفِيَّةُ، الجاذِبَةُ، الطَّارِدَةُ، خِلَالَ امتِدَادِ الفَضَاء،

يَا عِلَاقَةَ الشَّمسِ، وَالقَمَرِ، وَالأرضِ، وَجَمِيعِ المجَرَّاتِ،

مَا الرَّسَائِلُ التِي تُرسِلِينَهَا إِلَينَا مِن النُّجُومِ البَعِيدَة؟ مَا رَسَائِلُ سِيرِيُوس؟ وَرَسَائِل كَابِيلَّلا[\*]؟

أَيُّ قَلْبٍ مَركَزِي- وَأَنت النَّبض- يُحِي الجَمِيع؟ أَيُّ مَجُمُوع بِلَا حُدُودِ لِلكُل؟ أَيَّهُ مُرَاوَغَةٍ وَدَلَالَةٍ مُرهَفَةٍ فِيك؟ أَيُّ مفتَاج فِيكَ لِلجَمِيع؟ أَيَّهُ هَوِيَّةٍ سَيَّالَةٍ، شَاسِعَة، تُمسِكُ بِالكُونِ بِكُل أَجزَائِه فِي وَاحِد- كَالإِبحَارِ فِي سَفِينَة؟

### الجَزر الأخير، وضوء النهار يذوي

الجَزِرُ الأخِير، وَضَوءُ التَّهَارِ يَدْوِي، يَدْفَعُ بِبُرُودَةٍ بَحَرِيَّةٍ عَطِرَةٍ إِلَى اليَابِسَة، فَتَهُب رَوَائِحُ البَردِي وَالملح، مَعَ أَصوَاتٍ كَثِيرَةٍ شِبه مَسمُوعَة تَرِدُ مِن الجزر، بَوحُ كَثِيرُ مَكتُومٍ- كَثِيرُ مِن النَّشِيج وَالكلِمَاتِ المهمُوسَة، كَأَنَّمَا مِن مُتَكَلِّمِين بَعِيدِين أَو يَختبِئِين.

> كَم انجَرَفُوا إِلَى هُنَاك! كَم يُتَمتِمُون! شُعرَاء بِلا اسم- أَعظَمُ الفَنَّانِين، مَعَ رُسُوم أَثِيرَةِ ضَائِعَة،

<sup>[\*]</sup> سيريوس Sirius: نجم أزرق مشوب بالبياض، وهو أكثر النجوم إشراقًا في سماء الليل. كابيلًلا Capella: نجم مزدوج مشرق.

تَجَاهُل الحُب- جَوقَةً مِن النَّائِجِين العجَائِز-كَلِمَاتُ الحُب الأخِيرَة، صَرِخَةُ يَاثِسَة لِمُنتَحِرٍ مَا، إِلَى الخَرَابِ اللَانِهَائِي، بِلَا عَودَةٍ مِن جَدِيد أَبَدًا.

> فَهَيَّا إِلَى النِّسيَانِ إِذَن، هَيَّا، هَيَّا، وَلتَقُم بِدَورِكَ، أَيُّهَا المَدُّ الغَامِرُ، المُنحَسِر! هَيَّا إِلَى أَوَانِك، أَيُّهَا الحُرُوجُ الرَّهِيب!

#### وحتى الآن فلست وحدك

وَحَقَّى الآن فَلَستَ وَحدَك، أَيُّهَا الغَسَقُ وَالمَد الغَامِر،
وَلا أَنتِ، أَيَّتُهَا الرُّسُومُ الضَّائِعَةُ وَحِيدَةً - وَلا مَرَّاتِ الفَشَل، وَالطُّمُوحَات؛
أعرِف، أَيَّتُهَا المرَّاتُ السَّمَاوِيَّةُ المَخَادِعَة، سِيمَاءَ سِحرِك؛
كَمَا يَنبَغِي بِك، وَمِنكِ، المَدُّ وَالضَّوءُ مِن جَدِيد - كَمَا يَنبَغِي انعِطَافُ المفَاصِل،
كَمَا يَنبَغِي التَّعويضُ الضَّرُورِي لِلأَجزَاءِ المعطوبَة، وَالمزج،
الانطِلَاقُ مِنك، مِن التَّوم، اللَّيلِ، الموتِ نَفسِه،
إيقاع الولادةِ الأبَدِي.

### شامخًا يأتي الفيضان

شَامِحًا يَأْتِي الفَيضَان، صَاخِبًا، مُزيِدًا، مُتَقَدِّمًا، يَتَمَالَكُ نَفسَه طَوِيلًا فِي الدِّرَةِ، بِصَدرٍ عَرِيضٍ يَنتَفِخ، وَكُل شَيءٍ يَنبِض، يَتَمَدَّد- المرَّارِعُ، الفَابَاتُ، شَوَارِعُ المدُن- العُمَّالُ فِي العَمَل، الأشرِعَةُ الرَّثِيسِيَّة، الأشرِعَةُ القَّانَوِيَّةُ، الأشرِعَةُ الأمَاميَّة فِي عَرضِ البَحر- أَعلَامُ البَوَاخِر مِن دُخَان- وَتَحَتَ شَمسِ الضُّحَى، البَوَاخِر مِن دُخَان- وَتَحَتَ شَمسِ الضُّحَى، مُحَمَّلًا بِحَيَوَاتِ إِنسَانِيَّة، مُتَّجِهًا بِسُرُورٍ إِلَى الحَّارِج، مُتَّجِهًا بِسُرُورٍ إِلَى الدَّاخِل، يُرفرِفُ فِي صَوَارٍ كَثِيرَةِ العَلَمُ الذِي أُحِبُّه.

# بذلك التمعُّن الطويل في الأمواج

بِذَلِكَ التَّمَعُّنِ الطَّوِيلِ فِي الأموَاج، استَعَدتُ نَفْسِي، عُدتُ إِلَى نَفْسِي، فَ فَي نَفْسِي، فَ فَي نَفْسِي، فَي كُلِّ ذروَةٍ ضَوءٌ أَو ظِلَّ مَا يَتَمَاوَج - استِعَادَةٌ مَا، أَفرَاحُ، رَحلَاتُ، دِرَاسَاتُ، بَانُورَامَات صَامِتَة - مَشَاهِدُ هَارِبَة، الْحَربُ المُستَشْفَى، الجَرحَى وَالقَتلَى، الحَربُ المُستَشْفَى، الجَرحَى وَالقَتلَى، وَنَفْسِي خِلَال كُل حِقبَةٍ مَاضِيَة - شَبَابِي المتَبَطِّل - الشَّيخُوخَة القرِيبَة،

سَنَوَاتُ حَيَاتِي السِّتُون مُلَخَّصَة، وَأَكثَر، وَالماضِي، وِفقَ أَيِّ مِثَالٍ عَظِيم مُجَرِّب، بِلَا قصد، فَالكُل لَا شَيء، وَبِالمَصَادَفَة مَعَ ذَلِك فَقَطرَةٌ مَا فِي تَجِمُوع مُخَطِّطِ الرَّبِ- مَوجَةٌ مَا، أُو جُزءٌ مِن مَوجَة، تُشبِه إِحدَى مَوجَاتِك، أَيُّهَا المحِيطُ الغَزِير.

### آخــرُ شيءِ آنئــذٍ

آخِرُ شَيءٍ آنَئِذِ، تَم التِقَاطُه مِن هَذِه الشُّطآن، مِن هَذَا التَّل، فَمِنكَ أَيُّهَا المدُّ وَالجُزر، المَعنَى الإِنسَانِي الكَّامِن، فَبِقَانُونِك فَحَسب، بِفَيضِك وَجَزرِك، تَحتوينِي أَنَا أَيضًا، فَأَنتَ العَقلُ الذِي يَقُومُ بِالتَّشكِيل، وَالصَّوتُ الذِي يُنشِدُ هَذِه الأُغنِيَة.

### يوم الانتخاب، نوفمبر 1884

لَو كَانَ عَلَيَّ أَن أُسَمِّي، أَيُّهَا العَالَم الغَربِي، مَشهَدَكَ وَعَرضَكَ الأقوَى،

فَلَن يَكُون أَنتَ، يَا نيَاجَارَا– وَلَا أَنتِ، أَيَّتُهَا البَرَارِي اللَّانِهَائِيَّة– وَلَا شُقُوق أَخَادِيدِك، يَا كُلُورَادُو،

وَلَا أَنت، يَا يُوسمَايت - وَلَا يِلُوستُون، بِكُل لَوَالِب اليَنَابِيعِ الحَارَّةِ المَتَصَاعِدَةِ إِلَى السَّمَاوَات، ظَاهِرَةً وَتَخفِيَّة،

وَلَا تَخُرُوطَاتِ أُورِيجُون البَيضَاءِ- وَلَا حِزَامِ البُحَيرَاتِ الهَائِلَةِ بِهُورُون- وَلَا نَهر العِيسِيسِيتِي،

- هَذَا الذِي يُهَدِّئ إِنسَانِيَّةَ نِصف الكُرَةِ الأرضِيَّة، كَمَا الآن، هُو مَا أُسَمِّيه- الصَّوتُ السَّوتُ السَّعِيرُ الذِي يَرتَعِش- يَوم اختِيَارِ أَمِيرِيكَا،

(فَقَلبُهَا لَيسَ مَوضِعَ اختِيَار - الفِعلُ نَفسُه هُو الأسّاس، الاختِيَارُ كُل أَربَع سَنَوَات)،

نَهضَ امتِدَادُ الشَّمَالِ وَالجَنُوبِ فِي البَحرِ وَالْيَابِسَة مِن تِكسَاس إِلَى مِين وِلاَيَاتُ البَرَاري فيرمُونت، فِرجِينيا، كَالِيفُورِنيا، البَرَاري فيرمُونت، فِرجِينيا، كَالِيفُورِنيا،

وَابِلُ التَّصوِيتِ النِّهَائِي مِن الشَّرقِ إِلَى الغَربِ- المفَارَقَةُ وَالصِّرَاعِ،

انهِمَارُ بَرَدِ الثَّلجِ بِلَا حَصر - (صِرَاعٌ بِلَا سُيُوف،

لَكِن أَكثَر مِن جَمِيع حُرُوبِ رُومَا القَدِيمَة، أَو حُرُوب تَابليُون الحَدِيثَة)؛ فَهوَ الاختِيَار السِّلمِي،

أُو الإِنسَانِيَّة الحَيِّرَة أُو الشِّرِّيرَة - مُرَحِّبِين بِالغَرَائِبِ الظَّلَامِيَّة، بِالنِّفَايَات:

[890]

### https://telegram.me/maktabatbaghdad

- زَبَدُ وخَمِيرَةُ النَّبِيدَ؟ إِنَّهَا تَقُوم بِالتَّطهِير - فِيمَا القَلبُ يَلهَث، وَالحَيَاةُ تَتَوَهَّج: فَهَذِه الزَّوَابِعُ وَالرَّيَاحُ العَاصِفَةُ التِي تَدفَع بِالسُّفُنِ الغَالِيَة، دَفَعَت بِأَشرِعَة وَاشِنطُن، وَجِيفِرسُون، وَلِينكُولن.

# بشفاهٍ مبحُوحة متجبرة، أيها البحر!

بِشِفَاهٍ مَبحُوحَةٍ متَجَبّرَةٍ، أَيُّهَا البَحر!

حَيثُ لَيلَ نَهَارِ أَطُوفُ بِشَاطِئِك ذِي الأموَاجِ المتّكَسّرة،

مُصَوِّرًا لِإِحسَاسِي إِيحَاءَاتِكَ المُختَلِفَةَ الغَرِيبَة،

(أَرَى وأُرصُد صَرَاحَةً كَلَامَك وَمُحَادَثَاتِكَ هُنَا)،

وَحُشُودَك مِن العَدَّاثِين ذَوِي الأعرَافِ البَيضَاءِ المتَسَابَقِين إِلَى الهَدَف،

وَوَجهَك الشَّاسِعَ، المبتَّسِم، المرتَطِم بِحُفَر الشَّمسِ الوَامِضَة،

وَعُبُوسَك وَظُلْمَتك المكتَئِبَة- أَعَاصِيرَك المنفَلِتَة،

تَمَرُّدَك، نَزوَاتِك، عِنَادَك؛

عَظِيمَةٌ إِذ تَعلُو عَلَى سِوَاك، دُمُوعُك الغَزِيرَة- افتِقَارٌ إِلَى أَيَّةِ أَبَدِيَّةٍ فِي مُحتَوَاك،

(لَا شَيءَ سِوَى نِضَالَات، وَأَخطَاء، وَهَزَاثِم عُظمَى، يُمكِن أَن تَجعَلَك الأعظم- لَا أَقَل

مِنهَا يُمكِن أَن تَجعَلك)،

وَحَالَتُك المنعَزِلَة - شَيءٌ سَعَيتَ وَسَعَيْتَ إِلَيهِ أَبَدًا، لَكِنَّك لَم تَنَله أَبَدًا،

مُؤكِّدُ أَن هُنَاكَ حَقًّا مَا مَكبُوتًا- صَوتًا مَا، فِي الغَضَبِ الهَاثِلِ الرَّتِيب، لِعَاشِقِ الحُريَّةِ

الحَبِيس،

قَلبًا مَا شَاسِعًا، كَقَلبِ كُوكب، مُكَبَّلاً وَمُعْتَاظًا فِي تِلكَ الأموَاجِ المتَكَسِّرَة،

بِفِعلِ المُوجَاتِ المتطَاوِلَة، وَالتَّشَنُّج، وَالتَّفَس اللَّاهِث،

وَالصَّرِيرِ الإِيقَاعِي لِرِمَالِك وَأُموَاجِك،

[892]

https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَفَحِيح الأَفْعَى، وَالْجَلْجَلَات الوَحشِيَّة لِلضَّحِك، وَالنَّغْمَاتِ الْخَفِيضَةِ لِزَيْمِرِ أَسَدٍ بَعِيد، (يُدَوِّي، يُنَاشِدُ أُذُنَ السَّمَاءِ الصَّمَّاء لَكِن الآن، ثَمَّة استِجَابَةٌ لِمَرَّةٍ وَاحِدَة، ثَمَّة شَبَحُ فِي اللَّيلِ صَدِيقكَ الحَمِيم لِمَرَّةٍ وَاحِدَة)، الاعتِرَافُ الأوَّل وَالأَخِيرُ فِي الكُوكب، مُندَفِقًا، مُدَمدِمًا مِن مَهَاوِي رُوحِك، بِحِكَايَةِ الهَوَى الكونِي الجُوهَرِي، تَحَكِيهَا إِلَى رُوحٍ طَيِّبَة.

### موت الجنرال جرانت

وَاحِدًا وَاحِدًا يَنسَحِبُ المَمِّلُونِ النُّبَلَاء،

مِن تِلكَ المسرَحِيَّةِ العظِيمَةِ عَلَى مَسرَجِ التَّارِيخِ الأبَدِي،

ذَلِكَ الفَصلِ الرَّهِيبِ، الجُزئي لِلحَربِ وَالسَّلَامِ- لِتَنَافُسِ القَدِيمِ وَالجَدِيد،

الذِي نَشَب عَبرَ الغَضَب، وَالمَخَاوِف، وَالفَزَعِ الأسوَد، وَالتَّرقُبِ الطَّوِيلِ الطَّوِيل؛

الكُل مَاضِ- وَمُنذُئِذٍ، فِي قُبُورٍ بِلَا حَصرٍ تَنحَسِر، وَتَزدَهِر،

قُبُورِ المنتَصِرِين وَالمهزُومِين- قَبر لِنكُولن وَقَبرِ "لِي"[\*]- الآن أَنتَ مَعَهُم،

رَجُل الأيَّامِ الجَبَّارَة - وَالنِّد لِلأيَّام!

أَنتَ مِن البَرَارِي! - كَانَ دَورُك أَن تَكُونَ مُشتَبِكًا وَمُتَصَبِّبَ العَرَقِ وَصُلبًا،

وَلَقَد تُم اعتِمَادُك لِلإِعجَابِ!

<sup>[\*]</sup> لنكولن: أبراهام لنكولن، الرئيس الأميريكي الذي شن الحرب على الجنوبيين الانفصاليين، بقيادة الجنرال "لي".

# السترة الحمراء (من أعلى)

(قصيدة مرتجلة على النصب التذكاري لمدينة بافالو، لدى إعادة دفن الخطيب القديم لقبيلة الإيروكوا، 9 أكتوبر 1884)

فَوقَ هَذَا المشهَد، هَذَا العَرض،

مُستَسلِمًا اليَومَ بِفِعلِ المُوضَة، وَالتَّعلِيم، وَالثَّروة،

(لَا بِفِعلِ نَزوَةِ فَحَسب- بَل كَبُذُورٍ لمعنَّى أَعمَق)،

بِالمصَادَفَةِ، عَالِيًا (مَن يَدرِي؟) مِن أَشكَالٍ مُمَتَزِجَةٍ لِغُيُومِ السَّمَاءِ البَعِيدَة،

كَشَجَرَةٍ عَجُوزٍ، أُو صَخرَةٍ أُو جرف، مُرتَعِدًا مَع رُوحِه،

كَنِتَاجٍ لِشَمسِ وَنُجُومِ الطّبِيعَة، وَالأرضِ المبَاشِرَة - كَشَكلٍ إِنسَانِي شَامِخ،

فِي قَمِيصِ صَيدٍ مِن ضَبَابٍ، مُسَلَّحًا بِبُندُقِيَّة، وَابتِسَامَةٌ شِبه مُتَهَكِّمَة تَلوِي شَفَتَيه الشَّبَحِيَّتِين،

. مَدِي عِن أَشِبَاحِ أُوسِيَانِ[\*] يَنظُر لأسفَل.

<sup>[\*]</sup> أوسيان Ossian: هو الراوي والمؤلف الافتراضي لمجموعة من القصائد الملحمية التي نشرها الشاعر الاسكتلندي جيمس مَكفرسون ابتداءً من 1760.

# النُّصُب التذكاري لواشنطن، فبراير 1885

آه، لَيسَ هَذَا الرُّخَام، المَيِّت البَارِد:

بَعِيدًا عَن قَاعِدَتِه وَقَامَتِه المدِيدَة- تِلكَ المَنَاطِق الدَّاثِرِيَّة المحِيطَة، الشَّامِلَة، فَأَنتَ، يَا وَاشِنطُن، مِلكُ لِلعَالَم كُلِّه، لِلقَارَّاتِ جَمَعَاء- لَا مِلكَكِ وَحدَكِ، يَا أَمِيرِيكَا، مِلكُ لأُورُوبًا أَيضًا، فِي كُل مَكَانٍ، فِي قَلعَةِ السَّيِّد أَو كُوخِ الشَّغِيل،

أَو الشَّمَالِ المَتَجَمَّد، أَو الجُنُوبِ المِلجِي- مِلكُ الأفرِيقِي- مِلكُ العَرَبِي فِي خَيمَتِه، مِلكُ آسيًا القَدِيمَة هُنَاكَ مَع البَسمَةِ الوقُور، جَالِسًا وَسطَ أَنقَاضِهَا؛

(فَهَل يُرَحِّبُ القَدِيمُ بِالبَطَلِ الجَدِيد؟ فَهُوَ لَيسَ إِلَّا نَفْسَ الشَّيءَ- الوَرِيثَ الشَّرِعِي، المَتَوَاصِلَ أَبَدًا،

هُو الذِّرَاعُ وَالقَلْبُ الذِي لَا يَخضَع – بَرَاهِينُ عَلَى الخَط الذِي لَم يَنكَسِر أَبدًا، الشَّجَاعَةُ، وَالتَّاهُبُ، وَالإِيمَانُ، هُو نَفسُه – حَتَّى فِي الهَزِيمَةِ لَا انهِزَام، عَلَى السَّوَاء)؛ فَأَيْنَمَا تُبحِرُ سَفِينَةٌ، أَو يُبنَى مَنزِلُ عَلَى الأرض، أَو نَهَارٌ أُو لَيل، خِلَالَ شَوَارِع المُدُن المحتشِدة، فِي الدَّاخِل أَو الخَارِج، فِي المصانِع أَو المزَارِع، الآنَ، أَو فِي المستقبَل، أَو الماضِي – حَيثُ وُجِدَت أُو تُوجَد إِرَادَاتُ الوَطنييّين،

تَنتَصِبُ أُو تُقِيم نُصُبَكَ الحَقِيقِي الحُريَّة، يُوَازِنُهَا التَّسَامُح، وَيُهَيدِنُ عَلَيهَا القَانُون.

# [ 896 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

### عن حنجرتك تلك السعيدة

(لأكثر من ثلاث وثمانين درجة شمالًا - على بُعد سفر يوم بالباخرة إلى "بول" بواحدة من أسرع مياهنا- سمع "جريلي" المستكشف أغنية طائر جليد وحيد ترن بابتهاج فَوقَ الخراب).

مَن حنجرَتِكَ تِلكَ السَّعِيدَةِ بِكَآبَةِ وَفَرَاغِ القُطبِ الشَّمَالِي،

سَأَعِي الدَّرسَ، أَيُّهَا العُصفُورُ الوَحِيد – فَاسمَح لِي أَيضًا بِالتَّرحِيبِ بِالرُّكَامِ الشَّلجِي،

حَتَّى بِالقُشَعرِيرَةِ الأعمَق، مِثلَمَا الآن – نَبضُ بَلِيد، وَذِهنُ خَامِل،

أرضُ عَجُوزُ بِلَا سَاحِلٍ فِي خَلِيج شِتَائِهَا – (بَرد، بَرد، أَيُّهَا البَرد!)

هَذَا الشَّعرُ الطَّلِي، وَذِرَاعِي الوَاهِنَة، وَقَدَمَاي القَّلجِيَّتَان،

مِن أَجلِهِم أَتَلَقَى إِيمَانَك، وَحُكمَك، وَأَغرِسُه حَتَّى النَّهَايَة؛

لَا فِي مَنَاطِق الصَّيفِ وَحدَهَا – لَا أَنَاشِيد الشَّبَاب، أَو المد وَالجزر الدَّافِئ فِي الجَنُوب،

بَل تَحْتَوينِي الأطوَافُ الجليدِيَّةُ الكُسُولُ، وَيَلُقُنِي الظَّلِحُ الشَّمَالِي، وَرُكَامُ السِّنِين،

كُل هَذَا أَعْنَيه أَيضًا بِقَلْبٍ بَهِيج.

### بــرُودواي

أَيُّ مَد إِنسَانِي عَجُول، أَو نَهَارٍ أَو لَيل، وَعُطُور، تَسبَحُ فِي مِيَاهِك! أَيَّةُ عَوَاطِف، مَكَاسِب، خَسَائِر، عُطُور، تَسبَحُ فِي مِيَاهِك! أَيَّةُ دَوَّامَاتٍ لِلشَّر، لِلرَّحَةِ وَالحُزن، تَعُوقُك! أَيَّةُ نَظرَاتٍ مُسَائِلَةٍ غَرِيبَة – أَيَّةُ وَمَضَاتُ حُب! الغَمز، الحَسَدُ، الازدِرَاءُ، الحِقدُ، الأمَل، الطُّمُوح! الغَمز، الحَسَدُ، الازدِرَاءُ، الحِقدُ، الأمَل، الطُّمُوح! أَنتِ سَاحَةٌ – لَكِ آلَافُ الحُطُوطِ وَالمجمُوعَاتِ المرسُومَةِ مُندُ أَمَدٍ بَعِيد! (أَلَا يُمكِن لألوَاحِكِ الحَجَرِيَّةِ، وَحَوَاجِزِك، وَوَاجِهَاتِك، أَن تروِي حِكَايَاتِهَا الفَرِيدة؛ وَنَوَافِذِك الغَنِيَّة، وَفَنَادِقِك الهَائِلَةِ، المَتَثَاقِلَة أَبَدًا! وَنَقِيمَ اللَّافِقَة، المَتَدَلِّقِة، المَتَدَلِّةِ، المَتَثَاقِلَة أَبَدًا! أَنتِ، كَالْعَالَمِ مُتَعَدِّدِ الألوَانِ ذَاتِه – كَالحَيَاةِ اللَّافِهَاثِيَّةِ، الزَّاخِرَة، السَّاخِرَة! أَنتِ، كَالْعَالَمِ مُتَعَدِّدِ الألوَانِ ذَاتِه – كَالحَيَاةِ اللَّافِهَاثِيَّةِ، الزَّاخِرَة، السَّاخِرَة!

# الإيقاع الأخير للأغاني

أَن تَعثُر عَلَى الإِيقَاعِ الأخِيرِ لِلأغَانِي، أَن تَعتُرِقَ التَّقلِيدَ الأَعمَقَ لِلشُّعَرَاءِ - أَن تَعرِفَ أَعظَمَهُم، أَيُّوب، هُومِير، إِسخِيلُوس، دَانِتِي، شِيكسِبِير، تِينِّيسُون، إِمِرسُون؛ أَن تُحَدِّدَ لَمَسَاتِ التَّغَيُّر الرَّهِيفَة لِلحُب وَالكِيرِيَاءِ وَالشَّك - لِتَفهَمَ عَن حَق، أَن تَحتوي كُل هَذَا، تِلكَ المقدِرَةَ القَّاقِبَةَ الأَخِيرَة وَثَمَنَ الدُّخُول، الشَّيخُوخَة، وَمَا تَأْتِي بِه مِن جَمِيع خِبرَاتِهَا الماضِيَة.

# الملَّاح العجوز كوسَّابُون

بَعِيدًا فِي الوَرَاء، قَرِيبًا لَنَا مِن جِهَةِ أُمِّي،

سَأَحِكِي لَكُم كَيفَ مَاتَ المَلَّاحُ العَجُوزُ كُوسًابُون:

(كَانَ بَحَّارًا طُوَالَ حَيَاتِه- فِي التِّسعِين تَقرِيبًا- يَعِيشُ مَع حَفِيدِه المَتَزَوِّج، چيني؛

مَنزِلٌ عَلَى تَل، يُطِل عَلَى خَلِيجٍ فِي مُتَنَاوَل اليَد، وَرَأْسٍ بَحرِيَّةٍ بَعِيدَة، وَمُمَتَدةٍ عَلَى عرضِ البَحر)؛

أَوَاخِر مَا بَعدَ الظُّهِيرَة، وَسَاعَات المسَاء، لِسَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ كَانَت عَادَتُه المِنتَظِمَة،

أَن يَجلِسَ فِي مِقعَدِه الصَّخمِ ذِي المسنَد إِلَى جِوَارِ النَّافِذَة،

(وَأَحيَانًا، حَقًّا، خِلَالَ نِصفِ النَّهَار)،

مُرَاقِبًا السُّفُنَ القَادِمَة، وَالرَّاحِلَةَ، مُغَمغِمًا لِنَفسِه- وَالآن خِتَامُ كُل شَيء:

ذَات يَوم، عَلِقَ طَوِيلًا أَحَدُ القَوَارِبِ الشِّرَاعِيَّةِ المَكَافِحَةِ- مَد وَجَزِرُ مُتَقَاطِع وَالكَثِير مِن التَّعَثُّر،

وَفِي النِّهَايَة عِندَ خُلُولِ اللَّيلِ يَهُبِ النَّسِيمِ عَلَى مَا يُرَامٍ، وَيَتَغَيَّرِ اتِّجَاهُ حَظَّه كُلَّه،

وَسرعَانَ مَا يَدُورُ حَولَ الرَّأْسِ البَحرِيَّة، لِيَدخُلَ الظَّلَامَ بِكِبرِيَاء، وَهو يَشَقُّ طَرِيقَه،

وَهُوَ يَتَفَرَّج،

"هُو حُر- هُو فِي مَسَارِه"- هَذِه هِي الكَلِمَاتُ الأَخِيرَة- حِينَ عَادَ چينِي، جَلَسَ هُنَاكَ مَيِّتًا،

كُوسَّابُون الألمَانِي، الملَّاحُ العَجُوزُ، القَرِيبُ مِن جِهَةِ أُمِّي، بَعِيدًا فِي الوَرَاء.

[ 900 ]

### https://telegram.me/maktabatbaghdad

## التِّينُــور الميِّت[\*]

إذ نَزَلَ مِن المَسرَح مِن جَدِيد، بِقُبَّعَةٍ وَرِيش أَسبَافِيَّ، وَبَهجَةٍ لَا تُوصَف، عَائِدًا مِن دُرُوسِ المَاضِي الذَّاوِيَة، أَتذَكَّر، سَأَحكِي وَأَعتَرِف، كَم مِنك! إِلهَام الصَّوتِ المغنِّي مِنك! [رَاسِخًا – لَيِّنًا رَقرَاقًا – وَمِن جَدِيدٍ تِلكَ النَّبرَة الرُّجُولِيَّة، المضطرِمَة! الصَّوتُ المَغنِّي الرَّائِع – وَالدَّرسُ الأَعمَق لِي مِن كُلِّ شَيء – تَجرِيبُ وَاختِبَارُ كُل شَيء)؛ كَيفَ خِلَال تِلكَ القُوى المستَخلَصة – كيفَ لآذَانِي المنتشِيةِ، وَرُوحِي، أَن تَتشَرَّب قلبَ "فِرنَاندُو"، وَالنِّدَاءَ المشبُوبَ لِـ "مَانرِيكُو"، وَ"إِرنَانِيْ"، وَالنِّدَاءَ العَذبَ لِـ "جِينَّارُو"، وَالنِّدَاءَ المشبُوبَ لِـ "مَانرِيكُو"، وَ"إِرنَانِيْ"، وَالنِّدَاءَ العَذبَ أَنظوي مِن ذَلِكَ الحِين، أَو أَسَعَى لأَنظوي، دَاخِلَ أَنَاشِيدِي المتحَوِّلَة،

(كَتَدَاعيَاتِ العِطرِ، وَاللَّونِ، وَضَوء الشَّمس):

أَنَاشِيدِ الحُرِيَّةِ وَالحُبِ وَالإِيمَانِ الغِنَائِيَّةِ الحُرَّة،

مِن هَوْلَاء، لِهَوْلَاء، مَعَ هَوْلَاء، كَخَطِّ عَجُول، أَيُّهَا التِّينُورِ الميِّت،

كَوَرِقَة خَرِيف تَفُوح، هَوَت فِي القَبر الذِي يَنغَلِق، وَالتُّرَابِ المنهَال،

لِذِ كرَاك.

<sup>[\*]</sup> التينور Tenor: نمط من الأصوات الغنائية الرجالية في الأعمال الأوبرالية الكلاسيكية، ومداه الصوتي من أعلى الأنماط الصوتية الرجالية.

## تواصــلَات

(من حديث مؤخرًا مع روحاني ألماني)

لَا شَيء يَضِيعُ حَقًّا، أَو يُمكِن أَن يَضِيع، لَا شَيء مِن العَالَم. لَا الميلَاد، وَالهَوِيَّة، وَالشَّكل لَا شَيء مِن العَالَم. وَلَا الْقُوَّة، وَلَا أَي شَيء مَر فِي؛ لَا يَنْبَغِي لِلْمَظْهَر أَن يُحيِطك، وَلَا أَن يُشَوِّشَ الفَلَكُ المتَحَوِّلُ عَقلَك. لَا يَنْبَغِي لِلْمَظْهَر أَن يُحيِطك، وَلَا أَن يُشَوِّشَ الفَلَكُ المتَحَوِّلُ عَقلَك. فَسِيحُ هُو الزَّمَانُ وَالمكَان فَيسِحَةٌ حُقُولُ الطَّبِيعَة. الحَسَدُ، الكَسُولُ، العَجُورُ، البَارِد - الجمرَاتُ البَاقِيَةُ مِن نِيرَانٍ سَابِقَة، وَالضَّوءُ فِي عَينٍ أَعتَمَت، سَيَتَوَهَّجُون مِن جَدِيدٍ فِي أَوانِهِم؛ وَالضَّوءُ فِي عَينٍ أَعتَمَت، سَيتَوَهَّجُون مِن جَدِيدٍ فِي أَوانِهِم؛ الشَّمسُ الحَفِيضَةُ الآن فِي الغَرب تَصَّاعَدُ لِلصَّبَاحَاتِ وَالظَّهِيرَاتِ المتَوَاصِلَة؛ يَعُودُ القَانُونُ الحَفِي لِلرَّبِيعِ دَائِمًا إِلَى كُتلِ التُّرَابِ المُجَمَّدَة، مَع العُسْبِ وَالزَّهُور وَفَاكِهَةِ الصَّيفِ وَالأَذرَةِ.

# يُوتُّـوندِيُو

(معني الكلمة هو النواح بالنسبة للسكان الأصليين. وهي كلمة من قبيلة الإيروكوا؛ وقد استخدمت كاسم علَم).

أغنيةٌ، قَصِيدَةٌ فِي ذَاتِهَا – الكَلِمَةُ ذَاتُهَا تَرنِيمَةٌ جَنَائِزِيَّة، وَسَطَ القِفَار، وَالصَّخُور، وَالعَاصِفَةِ وَاللَّيلِ الشِّتَائِي، وَسَطَ القِفَار، وَالصَّخُور، وَالعَاصِفَةِ وَاللَّيلِ الشِّتَائِي، بِالنِّسبَةِ لِي فَهَذِه المشَاهِدُ الضَّبَابِيَّةُ، الغَرِيبَةُ، هِي مَقَاطِعُ لَفظِيَّةُ مُوقِظَة؛ يُونُّونديُو – أَرَى، بَعِيدًا فِي الغَرب أَو الشَّمَال، وَادِيًا بِلَا حُدُود، مَعَ سُهُولٍ وَجِبَالٍ مُظلَمَة، مُظلَمَة،

مصيمة، أرَى حُشُودًا مِن رُوسَاءِ قَبَائِل شُجعَان، وَمُدَاوِين، وَمُحَارِبِين، إذ يَمرُقُون كَغيُومٍ مِن أَشبَاح، يَمُرُّون وَيَذهبُون فِي الغَسَق، (جِنسٌ مِن الغَابَاتِ، وَالمنَاظِر الطَّبِيعِيَّةِ الحُرَّة، وَالشَّلَالَات! لاَ صُورَة، أَو قَصِيدَة، أَو بَيَان، يَعبُر بِهِم إِلَى المستقبَل): يُونُّونديُو! يُونُّونديُو!- يَتَلاشُون بِلَا تَسجِيل؛ وَليَومُ يُخلِي مَكَانَه، وَيَتَلاشَى- المدُن، وَالمزَارِعُ، وَالمَصَانِعُ تَتَلاشَى؛ وَصَوتُ رَنَّانٌ مَخنُوقٌ، كَلِمَةً مُنتَحِبَةً عَابِرَةً خِلَالَ الأثِيرِ لِلْحظة، ثُم فَرَاعٌ وَفُقدَانٌ وَسُكُون، وَضَاعَت تَمَامًا.

#### حيَاة

أَبَدًا هِي رُوحُ الإِنسَانِ المنَاضِلَةُ، المصَمِّمَةُ، بِلَا إِحبَاط؛ (فَهَل فَشَلَت الجِيُوشُ السَّابِقَة؟ إِذَن فَلنُرسِل جيُوشًا جَدِيدَة- ومُنتَعِشَةً مِن جَدِيد)؛ أَبَدًا هُو السِّر المصُونُ لعُصُور الأرضِ القَدِيمَةِ وَالجَدِيدَة؛

أَبَدًا العَينَانِ الملهُوفَتَان، صَيحَاتُ الحَمَاس، الأيدِي المصَافِحَةُ مُرَحِّبَةً، وَالتَّصفِيقُ العَالِي؛

أَبدًا هِي الرُّوحُ المتعِضَةُ، القَلِقَةُ، بِلَا اقتِنَاعٍ فِي النِّهَايَة؛ تُنَاضِلُ اليَومَ نَفسَ الشَّيء- تُعَارِكُ نَفسَ الشَّيء.

# "يمضي إلى مكانٍ ما"

صَدِيقَتِي المعَلِّمَة، أَنبَلُ صَدِيقَاتِي،

(مَدفُونَةُ الآن فِي مَقبَرَةِ انجليزِيَّة – وَهَذِه وَرَقَةُ عُشبٍ ذِكرَى لِخَاطِرِهَا العَزِيز)، أَنهَت حَدِيثَنَا – "الحُلَاصَة، بِاستِنتَاج كُل مَا نَعرِف مِن التَّعلِيم القَدِيم وَالحَدِيث، وَالحَدُوسِ العَمِيقَة،

"مِن كُل الجِيُولُوجِيَّات وَالتَّآرِيخ وَكُل الفَلَك والتَّطَوُّر، وَجَمِيعِ المِيتَافِيزِيقِيَّات، "هُو، أَنَّنَا جَمِيعًا إِلَى الأمَام، إِلَى الأمَام، نَتَقَدَّم بِبُطءٍ، نَتَحَسَّن بِالتَّأْكِيد، "فَالحَيَاة، الحِيَاةُ مَسِيرَةٌ لَا نِهَاثِيَّة، جَيشُ لَا نِهَاثِي (لَا تَوَقُّف، لَكِنَّه أَفضَل بِمَا يَصفِي)، "وَالعَالَم، وَالجِنسُ البَشَرِي، وَالرُّوح - وَالأَكْوَانُ فِي المَكَانِ وَالزَّمَان، "الكُل مَربُوطٌ كَمَا يُلَائِمُ كُلًّا مِنهَا - الكُل يَمضِي إِلَى مَكَانٍ مَا".

من طبعة 1867 لـ"أوراق العُشب".

# صغيرةً، فكرة أنشودتي

صَغِيرَةٌ فِكرَةُ أُنشُودَقِي، لَكِنَّهَا الأعظم- تَحدِيدًا، ذَاتُ المرء- كَشَخصٍ بَسِيطٍ، مُستَقِل. ذَلِك مَا أُغَنِّي، مِن أَجلِ العَالَم الجَدِيد.

أُغَنِّي جَسَدَ الإِنسَانِ الكَامِل، مِن الرَّأْسِ إِلَى إِصبَعِ القَدَم. لَا الوَجهُ وَحدَه، لَا العَقلَ وَحدَه، هُو الجَدِير بِرَبَّةِ الشِّعر؛- أَقُولُ إِن القَوَامَ الكَامِلَ أَجدَرُ بِكَثِير. أُغَنِّي الأُنثَى كَمَا الذَّكر.

وَلَا أَتَوَقَّف عِندَ فِكرَةِ ذَاتِ المرء. إِنَّنِي أَنطِقُ بِكَلِمَةِ الحَدِيث، الكَلِمَة الجمعِيَّة.

أُغَنِّي أَيَّامِي، وَالبُلدَان- بَعدَ أَن عَرَفتُ بِالحَربِ التَّعِيسَة بِبُرهَة.

(فَأَيُّهَا الصَّدِيق، أَيَّا مَن تَكُون، لَدَى وصُولِكَ فِي النِّهَايَةِ إِلَى هُنَا لَتَبدَأ، أُحِسُّ مِن خِلَالِ كُلِّ وَرَقَةِ شَجَرٍ بِضَغطّةِ يَدِك، التِي أُعِيدُهَا.

وَهَكَذَا فِي رِحلَتِنَا، سَائِرَين عَلَى الطَّرِيق، وَأَكثَر مِن مَرَّة، وَمُرتَبِطَين مَعًا، فَلنَمضِ).

# منتصرون حقيقيُّون

قدامى مزَارِعِين، وَرحَّالَة، وَعُمَّال (لَا يَهم كَم هُم مُقعَدُون أَو مَحنِيُّون)، قدامى مِزَارِعِين، وَرحَّالَة، وَعُمَّال (لَا يَهم كَم هُم مُقعَدُون أَو مَحنِيُّون)، قدَامى جَتَارَة، خَارِجِين مِن رحلَاتٍ خَطِرَةٍ كَثِيرَة، وَعَوَاصِف وَحُطّام، قدَامى جُنُودٍ مِن الحَملَات، بِكُل جِرَاحِهم، وَهَزَاثِمهِم وَندُوبِهِم؛ يَكُل جِرَاحِهم، وَهَزَاثِمهِم وَندُوبِهِم؛ يَكُل جَرياةً أَيُّها الرَّاسِخُون! لِيَحْالًا عِهم، وَمَحَاوَلًا تِهم، وَمَعَارِكِهم - فِي ذَلِكَ وَحدَه، مُنتَصِرِين حَقِيقِيِّين عَلَى جَمِيع البَاقِين.

## من الولايات المتحدة إلى نُقاد العالم القديم

هَا هِي أَوَّلًا وَاجِبَاتُ اليَوم، دُرُوسُ الوَاقِعِي، النَّظَام، السَّفَر، المأوّى، المنتَجَات، الوَفرَة؛ الثَّظام، السَّفر، المأوّى، المنتَجَات، الوَفرَة؛ مِثلَمَا فِي بِنَاء بَعضِ الصُّرُوجِ الدَّائِمَةِ، الشَّاسِعَةِ، المَتَنوعَة، مِن حَيثُ تَرتَفِع مَحْتُومَةً فِي الموعِد، السُّقُوفُ الشَّاهِقَة، وَالمَصَابِيح، تَنطَلِقُ الأَبرَاجُ العَالِيَةُ المغرُوسَة بِإحكامٍ نَحَوَ النُّجُوم.

## الفكرة المهدّئة

تِلكَ المنطلِقَة، أَيًّا مَا كَانَت تَأَمُّلَاتُ النَّاس، وَسطَ المدَارِس، وَاللَّاهُوتِيَّات، وَالفَلسَفَاتِ المتَغَيِّرَة، وَسطَ التَّقَارِيرِ المجَعجِعَةِ الجِدِيدَةِ وَالقَدِيمَة، وَسطَ التَّقَارِيرِ المجَعجِعَةِ الجِدِيدَةِ وَالقَدِيمَة، تَتَوَاصَلُ القَواذِينُ، وَالحَقَائِقُ، وَالأَنمَاطُ الحَيَوِيَّةُ الصَّامِتَةُ لِلأَرض المستَدِيرَة.

# شُكرًا في الشَّيخوخة

شُكرًا فِي الشَّيخُوخَة - شُكرًا قَبلَ أَن أَمضِي،

عَلَى الصِّحَّةِ، وَشَمسِ الظَّهِيرَة، وَالهَوَاءِ غَيرِ المحسُوسِ- عَلَى الحَيَاةِ، مُجَرَّدِ الحَيَاة،

عَلَى الذِّكرَيَاتِ الظَّمِينَةِ البَاقِيَةِ أَبَدًا، (ذِكرِيَاتِك يَا أُمِّي العَزِيزَة- وَأَنتَ، يَا أَبِي- وَأَنتُم، يَا أُخوَتِي، وَأَخوَاتِي، وَأَصدِقَائِي)،

عَلَى كُل أَيَّامِي- لَا أَيَّامَ السَّلَام تِلكَ وَحدَهَا- بَل أَيضًا أَيَّام الحرب عَلَى السَّوَاء،

عَلَى الكلِمَاتِ، وَالتَّربِيتَاتِ، وَالهَدَايَا الرَّقِيقَة، مِن بُلدَانٍ أَجنَبِيَّة،

عَلَى المأوَى، وَالحَّمرِ وَاللَّحم- عَلَى التَّقدِيرِ الجَمِيل،

(وَأَنتُم، أَيُّهَا القُرَّاءُ الأحِبَّاء، البَعِيدُون، المجهُولُون فِي العَتمَة- أَو الشُّبَّالُ أَو الكِبَار-بِلَا حَصرِ، بِلَا تَحدِيد،

لَم نَلتَقِ أَبَدًا، وَلَن نَلتَقِي أَبَدًا – وَمَعَ ذَلِكَ تَتَعَانَق أَروَاحُنَا، طَوِيلًا، حَمِيمًا وَطَوِيلًا)؛ عَلَى الكَاثِنَات وَالْجَمَاعَات وَالْحُب وَالأَفْعَال وَالكِلِمَات وَالكُتُب – عَلَى الأَلوَانِ وَالأَشْكَال، عَلَى جَمِيعِ الرِّجَالِ الأَشِدَّاءِ الشُّجعَان – الرِّجَالِ الأقوِيَاءِ، المخلِصِين – الذِين انطَلَقُوا إِلَى الأَمَام لِمَاعَدَةِ الحُريَّة، طُوَالَ السِّنِين، في كُل البُلدَان،

عَلَى الرِّجَالِ الْأَكْثَرِ شَجَاعَةً، وَقُوَّةً، وَإِخْلَاصًا– (لَهُم إِكْلِيلُ غَارٍ خُصُوصِي قَبلَ أَن

أُمضِي، لِمَن اختَارَتهُم حَرِبُ الحَيَاة، مَدفَعجِيَّةُ الغِنَاءِ وَالفِكرِ-جنُودُ المدفَعِيَّةِ العِظَامِ- القَادَة البَارِزُون، قَبَاظِنَةُ الرُّوح):

إِذْ عَادَ الجُندِي مِن حَربِ انتَهَت- وَمُسَافِر مِن بَين آلَاف، إِلَى الذِّكرَيَاتِ البَعِيدَة،

فَشُكرًا - شُكرًا بَهِيجًا! - شُكرَ جُندِي، شُكرَ مُسَافِر.

[ 910 ]

## https://telegram.me/maktabatbaghdad

## الحياة والموت

المشكِلَتَان القَدِيمَتَان، البَسِيطَتَان، متَشَابِكَتَان أَبَدًا، قُربَ المآب، مرَاوِغَتَان، حَاضِرَتَان، عَالِقَتَان، مُحكَمَتَا الوِثَاق. بلا حَل فِي كُل عَصر تَالٍ، مرَّتًا، إلى عَصرِنَا اليَوم - وَنَمُر بِهَا عَلَى نَفسِ الشَّاكِلَة.

#### صَـوت المطـر

وَمَن أَنت؟ قُلتُ لِلهُطُولِ الرَّقِيق، الذِي قَدَّمَ لِلغَرَابَةِ لِي إِجَابَةً، هَا هِي تَرجَمَتُهَا : أَنَا قَصِيدَةُ الأرض، قَالَ صَوتُ المطَر، أَبَدِيًّا أَنبَثِقُ غَيرَ مَحسُوسٍ مِن الأرض وَالبَحرِ بِلا قَرَار، نَحَوَ السَّمَاءِ فِي الأَعَالِي، حَيثُ أَنزِلُ، بَعدَ تَشَكُّلِي بِغُمُوضٍ، مُتَغَيِّرًا تَمَامًا، وَمَع ذَلِكَ فَأَنَا نَفسِي،

لأغسِلَ الجَفَافَ، وَالذَّرَّات، وَطَبقَات تُرَابِ الكُوكَب، وَكُلُّ مَا يَنطِوِي فِيهَا بِدُونِي لَيسَ سِوَى بُدُور، كَامِنَةٍ، لَم تُولَد؛ وَأَبَدًا، بِالنَّهَارِ وَاللَّيل، أُعِيدُ الحِيَاةَ إِلَى أُصلِي، وَأَجعَلهَا صَافِيَةً وَأُجَمِّلُهَا؛ (فَالأغزيَةُ، الصَّادِرَةُ مِن مَسقَطِ رَأْسِهَا، بَعدَ الإِنجَاز، هَائمَةً، بِمُبَالَاةٍ أُولَا مُبَالِاةٍ، تَعُودُ فِي أَوانِهَا مَعَ الحِب).

## سرعان ما سيحل هنا إحباطُ الشتاء

سرعَانَ مَا سَيَحِل هُنَا إِحبَاطُ الشِّتَاء؛

سرعان مَا سَتذُوبُ وَتَفُك قَيدَهَا الأربِطَةُ الثَّلجِيَّة - لِبُرهَة،

وَالهَوَاءُ، وَالتُّرِبَةُ، وَالموجُ، الغَامِرُون سَيتُولُون إِلَى الرِّقَّة، وَالإِزهَارِ وَالنَّمَاء- وَأَلفُ شَـكلٍ سَيَظهَر

مِن هَذِه الأكوَامِ وَالبُرُودَةِ المَيِّتَة كَمَا مِن مَقَابِر دَفنِ خَفِيضَة.

وَعِيُونُكُم وَآذَانُكُم- كُل حَوَاسِّكُم الأفضَل- كُل مَا يُدرِكُ الجَمَالَ الطَّبِيعِي،

سَيَصحُو وَيَمتَلِئ. لَسَوفَ تُدرِكُون التَّجَليَات البَسِيطَة، وَالمعجِزَاتِ الرَّهِيفَةَ لِلأرض،

الهندِبَاءَ، البَرسِيمَ، العُشبَ الزُّمُرُّدِي،

الأرِيجَ وَالزُّهُورَ المَبَكِّرَة،

شُجَيرَاتِ القَطلب تَحتَ الأقدَام، وَخُضرَةَ الصَّفصَافِ المصفَرَّة، وَالبَرقُوقَ وَالكَرزَ المُجيرَاتِ المزهِرَين؛

وَمَعَ هَوْلَاء أَبُو الحِنَّاء، وَالقُبَّرَةُ وَطَائِرُ الدَّج، يُغَنُّون أُغنِيَاتِهِم- وَالعُصفُورُ الأزرَق المرَفرِف؛

لِمْلِ هَذِه المشَاهِد تَتَوَاصَل المسرَحِيَّةُ السَّنَوِيَة.

-----

## فيما لا ننسى الماضي

فِيمًا لَا نَنسَى المَاضِي، الخِلَافُ تَمَامًا - يَبرُزُ السَّلَامُ، وَالأُخُوَّة؛ اليَوم، عَلَى الأُقَل، يَختَفِي الخِلَافُ تَمَامًا - يَبرُزُ السَّلَامُ، وَالأُخُوَّة؛

بِعَلَامَةٍ مُتَبَادَلَةٍ، تَحُط أَيدِينَا الشَّمَالِيَّةُ، وَالجُنُوبِيَّة،

عَلَى قُبُورٍ جَمِيعِ الجُنُودِ القَتلَى، شَمَالًا وَجَنُوبًا،

(لَا مِن أَجِلِ المَاضِي وَحدَه- بَل مِن أَجلِ مَعَانِي المستَقبَل)،

أَكَالِيلَ وُرُودٍ وَسَعَفَ نَخِيل.

نُشرت في 30 مايو 1888

### المحارب القديم المحتضر

(واقعة بلونج آيلاند- أوائل القرن الحالي (التاسع عشر))

وَسطَ أَيَّامِ النِّظَامِ، وَالرَّاحَة، وَالأُبَّهَةِ هَذِه، وَسِطَ الْأَغَانِي الشَّائِعَةِ عَنِ الجِمَالِ، وَالسَّلَام، وَاللَّيَاقَة، أُقَدِّمُ إِحدَى الذِّكرَيَاتِ- (غَالِبًا سَتُغضِبُكُم، سَمِعتُهَا فِي صِبَاي) ؛ - مُنذ أَكثَر مِن جيل، كَانَ رَجُلُ عَجُوزُ بِدَائِي، مُقَاتِلُ تَحتَ قِيَادَةِ وَاشنطُن نَفسِه، (ضَخمٌ، شُجَاعٌ، حَريصٌ عَلَى النَّظَافَة، حَارِ الدِّمَاء، غَيرِ مُفَوَّه، بَل رُوحَانِي، كَانَ قَد قَاتَلَ فِي الصُّفُوف- قَاتَلَ جَيِّدًا- طُوَالَ الحربِ القّوريَّة)، يَرقُدُ مُحتَضرًا - يَرعَاه بِحُبِّ الأبنَاءُ، وَالبنَاتُ، وَشَمَّاسُو الكَنِيسَة، مُرهِفِين حَوَاسَّهُم، وَآذَانَهُم، لِلكَلِمَاتِ المغَمغِمَةِ، شِبه المسمُوعَة: "فَلْأَعُد مِن جَدِيدٍ إِلَى أَيَّامِي بِالحرب، إِلَى الرُّؤى وَالمشَاهِد – إِلَى تَشكِيل خَط المعرَكة، إِلَى الكَشَّافَةِ المستَطلِعِين في الأمَام، إِلَى المَدَافِع، وَالمَدفَعِيَّةِ الشَّرِسَة، إِلَى المسَاعَدَات العَاجِلَة، الحَامِلَةِ لِلتَّعلِيمَات، إِلَى الجرحَي، السَّاقِطِين، وَالحَر، وَالتَّرَقُّب، وَالرَّائِحَةِ القَوِيَّة، وَالدُّخَان، وَالصَّخَبِ الذِي يصُم الآذَان؛

فَإِلَى الجَحِيم بِحَيَاتِكُم المسَالِمَة! - وَأُفرَاحِكُم بِالسَّلَامِ!

فَامنَحُونِي مِن جَدِيدٍ حَيَاتِي فِي المُعرَكَةِ الوَحشِيَّةِ القَدِيمَة!"

درُوسٌ أقــوَى

هَل تَعلَّمتَ درُوسًا مِن المعجَبِين بِك فَحَسب، وَكَانُوا مُحِبِّين لَك، وَأَفسَحُوا لك؟ أَلَم تَتَعَلَّم درُوسًا أَقوَى مِن هَوْلَاء الذِين أَنكَرُوك، وَوَضعُوا أَنفُسَهُم فِي مُوَاجَهَتِك؟ أُو هَوْلَاء الذِين تَعَامَلُوا مَعَك بِازِدِرَاء، أُو تَنَازَعُوا مَعَكَ عَلَى المُرُور؟

## غــرُوب على مَــرج

صُورَةٌ ذَهَبِيَّة، كِستِنَائِيَّةٌ وَبَنَفسجِيَّة، فِضِّيَّةٌ بَاهِرَة، زُمُرُّدِيَّة، فَاتِحَةُ الاصفِرَار، الوَفرَةُ الكَامِلَةُ لِلأرض وَالقُوَّةُ مُتَعَدِّدَةُ الأشكَالِ لِلطِّبِيعَة وَقَد استَحَالَت مرَّةً وَاحِدَةً إِلَى أَلْوَان؛

الضَّوءُ، وَالهَوَاءُ العَمِيمُ المفعَم بِهَا- أَلوَانٌ غَيرُ مَعرُوفَةٍ حَتَّى الآن،

لَا حُدُود، أَو تُخُوم - لَا السَّمَاء الغَربِيَّةَ وَحدَهَا - خَط الزَّوَالِ العَالِي - شَمَالًا، جَنُوبًا، جَمِيعًا،

بَل ضَوءٌ صَافٍ مُشرِق يُصَارِعُ الظِّلَالَ الصَّامِتَةَ حَتَّى النِّهَايَة.

## عشرون عامًا

عَلَى رَصِيفِ المِينَاءِ القَدِيم فِي الأسفَل، الرِّمَالُ، حَيثُ أَجلِس، مَع قَادِم جَدِيدٍ أَتَحَدَّث: رَكِبَ السَّفِينَةَ كَصِي أَخضَر اليَدَين[\*]، وَأَبْحَرَ بَعِيدًا (تلَقَّى فِكْرَةً مُفَاجِئَةً، عَنِيفَة)؛ مُذ ذَاك، دَارَت عِشرُون عَامًا وَأَكثَر دَورَةً فَدَورَة، فَدَورَة، فَيعُود : فِيمَا كَانَ يَدُورُ فِي الكَوكب دَورَةً فَدَورَة، وَالآنَ يَعُود : كَم تَغَيَّر المكَان لِلعَالِم الرَّئِيسِيَّة اختَفَت، الأَبوان مُتَوفِّيَان؛ (نَعَم، يَعُود لِأُستَقِي فِي المينَاء فِي النِّهايَة لِإُستَقِر كَانَت مِحْفَظَتُه مُتحَمَة - وَلَا مَكَان (نَعَم، يَعُود لِأُستَلقِي فِي المينَاء فِي النِّهايَة - لِأُستَقِر - كَانَت مِحْفَظَتُه مُتحَمَة - وَلَا مَكَان

يَصلُح سِوَى هَذَا)؛ القَارِبُ الصَّغِيرِ الذِي أَقلَه مِن المركبِ الشِّرَاعِي، أَرَاه الآنَ مَربُوطًا فِي سِلسِلَة، أَسمَعُ الأموَاجَ المتَلَاطِمَة، والسَّفِينَة المتَخَبِّطة، وَالاهتِرَازَ فِي الرِّمَال، أَرَى مُعِدَّاتِ البَحَّار، وَالحَقِيبَة القمَاش، وَالصُّندُوقَ الضَّخمَ مُوثَقًا بِالنُّحَاس، أَتَفَحَّص الوَجة البُنِّي بِلَونِ التُّوت وَالملتَحِي – وَالقَوَامَ القَوِي النَّشِيط، مُرتَدِيًا بَذلَةً خَمِرِيَّةً مِن قُمَاشٍ سكُوتِلندِي جَيِّد:

(إِذَن فَمَا القِصَّةُ المحكِيَّةُ عَن تِلك الأعوَامِ العِشرِين؟ مَاذَا عَن المستَقبَل؟)

<sup>[\*]</sup> صفة تطلق على حديث العمل، قليل الخبرة، من بين طاقم الملاحين.

## براعم برتقال بالبريد من فلوريد

(أنهى فولتير جدالاً شهيرًا بادعاء أن السفينة الحربية والأوبرا العظيمة برهانان كافيان على تقدم فرنسا والحضارة، في زمنه)

> هُنَاكَ بُرهَانُ أَقَل مِن بُرهَانِ فُولتِير القَدِيم، لَكِنَّه أَعظَم، بُرهَانُ هَذَا الوَقتِ الحَاضِر، وأَنتِ، بِاتِّسَاعِكِ الشَّاسِع، يَا أَمِيرِيكَا، فَإِلَى كُوخِي الشَّمَالِي البَسِيط، وَفِي الْحَارِجِ الغُيُومُ وَالثُّلُوج، أَتَيتِ بِأَمَانٍ لأَلفِ مِيلٍ فَوق اليَابِسَةِ وَالمَدِّ وَالْجَزر، لِثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُنذُ تَبَرَعَمَت فِي تُربَتِهَا، وَتَنشُر هُنَا الآن عُذُوبَتَهَا فِي غُرفَتِي، بِبَاقَةٍ مِن بَرَاعِم البُرتُقالِ مِن فُلُورِيدَا بِالبَرِيد.

\_\_\_\_

## غَسـق

الظِّلَالُ النَّاعِمَةُ الشَّهوَانِيَّةُ المَخَدِّرَة، لِتَوَّهَا رَحَلَت الشَّمس، زَالَ الضَّوءُ الملهُوفُ- (أَنَا أَيضًا سَرِعَانَ مَا أَرجَلِ، وَأَزُول)، سَدِيم- نِرقَانَا- رَاحَةٌ وَلَيل- نسيَان.

# يا أورَاق عُشبي الباقية متناثرة

يا أُورَاقَ عُشِي البَاقِيَةَ مُتَنَاثِرَةً عَلَى شُجَيرَاتِ الشِّتَاءِ المقتَرِب، وَأَنَا شَجَرَةُ حَقلٍ مُشَذَّبَةُ جَيِّدًا أُو صَفُّ فِي بُستَان؛ وَأَنَا شَجَرَةُ حَقلٍ مُشَذَّبَةُ جَيِّدًا أُو صَفُّ فِي بُستَان؛ أَنتِ رُمُوزٌ بَالغَةُ الصِّغر وَمَهجُورَة (لَيسَ الآن أُوانَ تَوَرُّد مَايُو، أَو ازدِهَارِ بَرسِيم يُولِيُو وَلَا مُحَاصِيل أَغسطس الآن)؛ يَوليُو وَلَا مُحَاصِيل أَغسطس الآن)؛ يَا صَوَارِي الرَّايَاتِ الشَّاحِبة - أَيَّتُهَا الأعلامُ التَّافِهة - البَاقِيَةُ طَوِيلًا فِي الرَّمَن، لَكِن أُورَاقَ عُشيِي الأكثر إعزَازًا عَلَى رُوحِي تُؤكِّدُ البَاقِي كُلَّه، فَالأَكثر إخلاصًا - الأَشَد - هُو مَا يَدُوم.

\_\_\_\_

#### ليست الشجيرات النحيلة، الكامنة وحدها

لَيسَت الشُّجَيرَات التَّحِيلَة، الكَامِنَة، وَحدَهَا، (المَلِيئَة بِالقُشُورِ وَالعَارِيَة، كَمخَالِب النُّسُورِ)، أَيَّتُهَا الأَغَانِي!

بَل قَد يَنفَجِرُ بِالمَصَادَفَةِ يَومٌ مُشمِسٌ ما (مَن يَدرِي؟) ذَات رَبِيغٍ قَادِم، ذَاتَ صَيفٍ مَا- يَنفَجِر قُدُمًا،

إِلَى أُورَاقِ شَجَر خَضرَاء، أُو ظِل يُؤوي- إِلَى ثَمرَةٍ مُغَذِّية،

تُفَّاح وَأَعنَاب - وَتَنبَثِقُ الأغصَانُ القَوِّيَّة لِلأشجَار - وَالهَوَاء الطَّلق، الحُر، المنعِش،

وَالْحُب وَالْإِيمَان، كَزُهُورٍ مُتَفَتِّحَةٍ تَفُوح بِالأرِيج.

### الامبراطور الميت [\*]

اليَوم، بِرَأْسٍ وَعَينَين مُطَاطِئَتَين، أَنتِ، أَيضًا، يَا كُولُومبيّا، تَنكَفِثِين لأسفَل فِي حُزنٍ عَلَى التَّاجِ العظِيمِ عَلَى الامبِرَاطُور، وَمُوَاسَاتُك الحقِيقِيَّة نَشَرت، وبَعَثَت فَوقَ أَميّالِ البَحرِ المِلجِي، بِرِثَاءِ رَجُلٍ عَجُوزٍ طيِّب رَاعٍ مُخلِص، وَطَنِي.

نُشرت في 10 مارس 1888

<sup>[\*]</sup> الامبراطور المقصود هو الألماني ويلهلم الأول، الذي توفي في برلين في 9 مارس 1888؛ الذي كان أول حاكم لألمانيا الموحدة بعد بسمارك.

## مثل لهب إشارة اليونانيين

(إلى عيد ميلاد هوايتير الثمانين، 17 ديسمبر 1887[\*])

مِثْلَ لَهَب إِشَارَةِ اليُونَانِيِّين، الذي أَخبَرتنَا بِه المحفُوظَاتُ القَدِيمَة، وقد أَشرَقَ مِن قِمَّةِ التَّل، كَهتَافٍ وَمَجد، مُرَحِّبًا فِي الشُّهرَةِ بِبَطَلٍ، مُخَضرَمٍ خَاص، بِمِسحَةٍ وَرِدِيَّةٍ ثُخَصِّبُ الأرضَ التِي خَدمَهَا، لِهَذَا فَعَالِيًا مِن شَاطِئ مَانهَاتِن المحفُوفِ بِالسُّفُن، أَرفَعُ عَالِيًا شَارَةً مُشتَعِلَةً مِن أَجلِك، أَيُّهَا الشَّاعِرُ العَجُوز.

<sup>[\*]</sup> جون جرينليف هوايتير John Greenleaf Whittier: شاعر أميريكي كبير [1807-1892]، ومدافع متحمس عن إلغاء العبودية.

السفينة الموصومة

في بُحَيرَةٍ مَهجُورةٍ، في خَلِيجٍ بِلَا اسم، عَلَى مِيَاهٍ كَسُولَةٍ، مُنعَزِلَةٍ، تَرسُو قُربَ الشَّاطِئ سَفِينَةٌ عَجُوز، بِلَا صَوَارٍ، رَمَادِيَّةٌ مُهتَرِئَة، عَاجِرَةٌ، مُنتَهِيَة، بَعدَ رِحلَاتٍ حُرَّة إِلَى كُل بِحَارِ الأرض، سُحِبَت فِي النِّهَايَة وَشُدَّت بِحَبلٍ ضَخمٍ مُحكَم، مَرمِيَّةً تَصدَأ، وَتَبلَى.

# أيتها الأغاني السابقة، الآن وداعًا

أَيَّتُهَا الْأَغَانِي السَّابِقَةُ، الآنَ وَدَاعًا— وَدَاعًا بِكُل مَعنَى، (قَوَافِل سُطُورِ مُتَرَخِّة فِي مَوَاكِبَ كَثِيرَةٍ غَرِيبَة، وَعَرَبَات، جِيئَةً وَذِهَابًا- مَعَ فَوَاصِل- مِن أَعوَامِ الشَّيخُوخَة، وَوَسَطِ العُمرِ، أَو الشَّبَابِ)، "فِي سُفُنِ ذَات كَبَائِن"، أَو "أَيَّتُهَا القَضِيَّةُ القَدِيمَة" أَو "شُعَرَاءُ المستقبَل"، أَو "بُومَانُوك"، "أُغنِيَةُ نَفسِي"، "كَالَامُوس"، أَو "آدَم"، أُو "اقرَعِي! اقرَعِي! يَا طُبُول!"، أُو "إِلَى الأرضِ الخِصبَةِ التِي سَارُوا علَيهَا"، أُو "أَيُّهَا القَائِد! يَا قَائِدِي!"، "كوزمُوس"، "سَنَوَات الرِّمَال المَنَحَرِّكَة"، أَو "أَفكَار"، "أَيَّتُهَا الأُم بِأَبنَائِكِ المتسَاوِين"، وَالكَثِير، وَالأكثَر بِلَا تَحدِيد، مِن قَلبِي اللِّيفِي- مِن الحنجُرَةِ وَاللِّسَان- (دَمُ حَيَاتِي السَّاخِن النَّابِض، الجافِزُ وَالشَّكُلُ الشَّخصِي لِي- لَا الوَرَق فَحَسب، بَل النَّمَطَ وَالحِبر الأُوتُومَاتِيكِي)، فَكُل أَغنِيَةٍ لِي- كُل لَفظٍ فِي الماضِي- لَه تَارِيْخُه الطُّويل، الطُّويل، عَن الحَيَاةِ أَو الموتِ، أَو جُرج جُندِي، عَن حَسَارَةِ البَلَدِ أَو أَمَانِه، (أَيَّتُهَا السَّمَاء! أَيَّهُ وَمضَةٍ وَقَافِلَةٍ بَدَأَت بِلَا انتِهَاء! تُقَارَن حَقًّا بذَلِك! يَا لَهَا مِن كِسرَةٍ ضَئِيلَةٍ حَتَّى فِي أَفضَل الحَالَات!)

# [ 926 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### هدهَدة مسائية

بَعدَ أُسبُوعٍ مِن الوَجَعِ الجَسَدِي، مِن القَلَقِ وَالأَلَم، وَحَرَارَةِ الحُتَّى، قُربَ نِهَايَةِ النَّهَارِ ثُوَاتِينِي هَدهَدَةٌ وَسَكِينَة، ثَلَاثُ سَاعَاتٍ مِن السَّلَام وَرَاحَةِ العَقلِ المُهَدِّئَة[\*].

<sup>[\*]</sup> هذه الأغنية والسابقة عليها اكتملتا خلال ما بعد ظهيرة في يونيو 1888، في عامي السبعين، أثناء نوبة مرض حرجة. وبالطبع، فما من قارئ، وربما ما من كائن إنساني، في ذلك الحين، سيمتلك مثل هذه الجوانب من الفعل العاطفي والرصين كتلك التي تخصني. إنني أحس بهما كنهاية وخاتمة لكل شيء؛ [ويتمان].

# الذُّرَى اللامعة للعصور القديمة

لَمَسَةُ اللَّهَب النَّارُ المضِيئَة النَّظرَةُ الأَعلَى فِي النِّهَايَة، عَلَى المَرينَة، وَالْمُوى، وَالبَحر عَلَى البَرَارِي، وَالجَبَل، وَالغَابَة وَالأَرضِ ذَاتِهَا؛ اللَّمسَاتُ المتَغيِّرَةُ، المختلِفَةُ، الأثِيرِيَّةُ، مِن كُل شَيء، فِي الغَسَق الهَابِط، اللَّمسَاتُ المتَغيِّرةُ، المخافِي، الوُجُوه، الذِّكرَيات؛ المشهدُ الهَادِئ الحَلفِيَّةُ الذَّهَبِيَّة، الصَّافِيَةُ وَالوَاسِعَة: كثِيرًا مَا جَاءَت مِن تِلقَاءِ ذَاتِهَا إِلَى الجُو، ونِقَاطِ الرُّويَة، وَالمَواضِع ليَّعُمُ النَّويَة، وَالمَواضِع التَي نَتَامَّل مِنهَا - مُهمَلَةً كَثِيرًا مِن قَبل (وَهوَ رُبَّمَا أَفضَل)؛ مِن الدُّري اللَّهِ عِنَ الدُّري اللَّهِ عَلَى المُعُمورِ القَدِيمَة.

## بعد العشاء والحديث

بَعدَ العَشَاءِ وَالحَدِيث بَعدَ انتِهَاءِ اليَوم،
إذ أَطَالَ أَحدُ الأصدِقَاءِ انسِحَابَه الأخِيرَ عَن أَصدِقَاثِه،
مُكَرِّرًا وَدَاعًا وَوَدَاعًا بِشِفَاهِ عَاطِفِيَّة،
مُكَرِّرًا وَدَاعًا وَوَدَاعًا بِشِفَاهِ عَاطِفِيَّة،
(صَعبُ لِلغَايَةِ عَلَى يَدِه أَن ثُفلِتَ أَيدِيهُم فَلَن يَلتَقُوا مِن جَدِيد،
لاَ مَزِيدَ مِن مُشَارَكَةِ الحُزنِ وَالفَرح، لِلعَجَائِز وَالشُّبَّان،
وَحِلَةٌ طُويلَةٌ مَدِيدَةٌ فِي انتِظَارِه، بِلاَ عَودَة)،
انقِطاعٌ مُؤَجَّل، يَتَنَاءَى بِنَفسِه - سَعيًا لِتَقَادِي الكَلمَةِ الأخِيرَةِ قَلِيلًا دَائِمًا،
انقِطاعٌ مُؤَجَّل، يَتَنَاءَى بِنَفسِه - سَعيًا لِتَقَادِي الكَلمَةِ الأخِيرَةِ قَلِيلًا دَائِمًا،
الشَّلالِم،
السَّلالِم،
السَّلالِم،
وَرَسَائِلُ تَتَنَاقَص - وَجهُ وَشَكُلُ الرَّاحِلِ يَرْدَادُ عَتمَة،
وَسرِعَانَ مَا يُزِيد دَقِيقَةً إِضَافِيَّة - تَتَعَمَّقُ ظِلَالُ اللَّيل،
وَرَسَائِلُ تَتَنَاقَص - وَجهُ وَشَكُلُ الرَّاحِلِ يَرْدَادُ عَتمَة،

مهذَارًا إِلَى النِّهَايَةِ الأَخِيرَة.



## الملحق الشَّاني

# وداعًا يا خيالي

ملاحظة تمهيدية للملحق الثاني

في ختام "أوراق العشب"- 1891

أَلم يكن من الأفضل أن أكبح- (في شيخوختي وشلَلي هذين) هذه المرَق وَالحَوَاشِي (ربما البُقع واللطخات)، التي تلي رحلة طويلة متربة، وأراها فيما بعد؟ ربما لم أكن خائفًا بما يكفي، في البداية- ولست كذلك الآن- من لمسات الإهمال ولا التكرارات الببغائية - ولا التفاهة والابتذال. ربما كنتُ مفرط الديموقراطية إزاء مثل هذه التزيدات. فضلًا عن ذلك، أليس مجال الشعر، كما خططت له في الأصل نظريتي، مرتسمًا الآن بشكل كافوثمة وقت كامل في للركون إلى الصمت؟- (دون أن أكون حقًا في متناول نداء أو سوق صاخب يستدعي خروج كلامي الشعري).

وكإجابة، أو بالأحرى كتحدًّ، لهذا النمط من المساءلات جيدة الصياغة، تأتي هنا هذه المجموعة الصغيرة، والختامية لمجموعاتي السابقة. وبالرغم من أنه ليس واضحًا تمامًا، مثلما تتم المقارنة هنا، أنها جديرة بالطباعة (بالتأكيد ليس لديَّ جديد لأكتبه) - فإنني خلال انعزالي لساعات في عامي الثاني والسبعين - ساعات من الكمون الإجباري في وكري - كنت أصوغ هذه المقارنة الصغيرة العجوز:

القَطَرَاتُ الأخِيرةُ لِمَطَرٍ وَمَا بَعدَ مَطَرٍ عَفوِي، مِن كِثِيرٍ مِن التَّقطِيرِ الشفَّافِ وَالهُطُولِ الماضِي؛

(هَل سَتُنبِتُ أَيَّ شَيء؟ مُجَرَّد زَفرَاتٍ كَمَا هِي جَمِيعًا- كَزَفَرَات الأرض وَالبَحر- وَزَفرَات أَمِيريكا

هَل سَيَتقطَّر مِنهَا أَي شُعُورٍ عَمِيق؟ أَي عَقلٍ وَقَلب؟)

وَأَيًّا مَا قَد يَكُون ذَلك، فإنني أشعر بما يشبه تحسين فرصة اليوم والتصفية. فخلال العامين الأخيرين، أخرجت، في لحظات خدر المرض والاستنزاف، بعض التغريدات- ربما تغريدات احتضار طويل (بلا شك)- أجمعها الآن أيضًا وأضعها في نمط سائغ، حيث يمكنني أن أرى بصواب- (فعيناي تحذرانني بوضوح من أنهما تُعتمان، وعقلي يهمل أو يرفض بصورة محسوسة أكثر فأكثر، وشهرًا بعد شهر، حتى أصغر المهام والمراجعات).

وفي الحقيقة، فأنا في هذين العامين الأخيرين 1890 و1891 (كل أسبوعين متتاليين أزداد تيبسًا وتخشبًا) أشبه بحيوان صدفي عتيق كالح مهلهل أو محارة ضربها الزمن (بلا أرجل، بلا حزكة) مرميًّا جافًا على رمال الشاطئ، بلا قدرة على الحركة إلى أي مكان- ولم يبق سوى أن أتصرف بنفسي في هدوء، وفيما الأيام المحددة ما تزال بعيدة، وأكتشف ما إذا كان بالمحارة الكالحة التي ضربها الزمن ما يمكن استخراجه في النهاية من الأرواح الطيبة والنبضات الأولية البهيجة الموروثة هناك في الأعماق في مكانٍ ما داخل قوقعتها العجوز الرمادية المضببة... (فأيها القارئ، عليك أن تسمح

#### [ 932 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

بالقليل من المرح هنا- لسبب أول، هو أن هناك أيضًا الكثير من القصائد الصغيرة التالية عن الموت، إلخ، ولسبب آخر هو أن الساعات المنقضية (5 يوليو 1890) جميلة مشمسة للغاية. وبالنسبة لعجوز مثلي، فإنني أحس اليوم أنني في الأغلب جزء من موجة عابثة، أو قادر على اللعب لكن كصبي أو قطة صغيرة - وربما شريحة لحم من التوافق والكمال الجسدي هنا والآن. إنني أؤمن أنها بداخلي بصورة خالدة على أية حال).

إذن، فوراء كل شيء يكمن العزاء العميق (عزاء كئيب، لكني لا أجرؤ على الأسف على حقيقته في الماضي، ولا الإحجام عن إمعان النظر، بل التبجح هنا في النهاية) في أن هذه الأعوام الأخيرة التي شلَّت وضعي الشبيه بمحارة عجوز عارية هي النتاج والتنامي الثابت لما يقارب الآن عشرين عامًا، للحماس الزائد، والفعل والإثارة المتواصلة جسديًّا وشعوريًّا خلال أوقات 1862 حتى 65، زائرًا وراعيًا لمتطوعي الجيش المرضى والمصابين، من الجانبين، في حملات أو صراعات، أو ما بعدها، أو في المستشفيات أو الحقول جنوبًا في مدينة واشنطن، أو في ذلك المكان أو سواه- تلك الأوقات العصيبة، الحزينة، الساخنة- متطوعي الجيش، من جميع الولايات- أو شمالًا أو جنوبًا- الجرحي، والمتألمين، والمحتضرين- والأصياف المستنزفة، مع العرق، والمسيرات، والمعارك، والمجزرة- وتلك الخنادق التي رُدمت على عجل بآلاف الجثث، المجهولة غالبًا- فهل لأميريكا المستقبل- هل لهذا الاتحاد الثري الشاسع أن يحقق ذات يوم ثمنه، هناك في النهاية ٩- تلك القرابين بالآلاف من قتلي المعارك- وتلك الأوقات التي لا يمثل هذا الكتاب كله في النهاية حقًّا، أيها القارئ البعيد، سوى ذكرى تذكارية من ذلك الحين مني إليك؟

# أبحِر بنفسك، أيها الزورق الشبح!

ارفَع المرسَاةَ قَلِيلًا!

ارفَع الشِّرَاعَ الكّبِيرَ وَالأَمَامِي- انطَلِق،

أَيُّهَا القَارِبُ الصَّغِيرُ الأبيض المتَقَشِّرِ،أُسرِع الآن عَلَى الميَاهِ العمِيقَةِ حَقًّا، (لَن أُسمِّيهَا رحلَتنَا الختَامِيَّة،

بَل بِدَايَةً وَمَدخَلًا أَكِيدًا إِلَى الأفضَل، الأنضَج، الأكثر حَقِيقِيَّة)؛

فَارِحَل، ارحَل مِن الأرض الصَّلدَة- لَا عَودَةَ أُخرَى إِلَى هَذِه الشُّطآن،

الآن هَيَّا إِلَى الأبَد مُنطَلِقِين فِي مُغَامَرَتِنَا الحُرَّةِ اللَّانِهَائِيَّة،

مُزدَرِين حَتَّى المَوَانِع، وَالبَحَارِ، وَحِبَالِ المرسَى، وَالكَثَافَات، وَالجَاذِبِيَّة،

فَلتُبحِر إِلَى الأبَد، يَا زَورَقِي الشَّبَحِ!

\_\_\_\_\_\_

## القطرات الأخيرة الباقية

# وَمَتَى وَلمَاذَا تَأْتِي؟

لَا نَدرِي مَتَى (كَانَت الإِجَابَة)؛ لَا نَدرِي سِوَى أَنَّنَا مُنسَاقُون هُنَا مَعَ البَاقِين، أَننَا تَخَلَّفنَا وَتَوَانَينَا- لَكِنَّنَا الْجَرَفنَا فِي الثِّهَايَة، وَهَا نَحنُ الآنَ هُنَا، لِنَصنَعَ القَطَرَاتِ الْجِتَامِيَّةَ مِن وَابِلِ المَطرِ العَابِر.

## وداعًا يا خيالي

وَدَاعًا يَا خَيَالِي[\*] - (لَدَيَّ كُلَمَةُ أَفُولُهَا، لَكِنَّه لَيسَ الوَقتَ المَلَائِم - فَأَفضَل كُلِمَةٍ أُو قَولٍ لَدَى أَيِّ إِنسَان، تَأْتِي حِين يَحِل مَكَانه الخَاص - وَحِرصًا علَى مَعنَاهَا، فإنَّنِي أُحتَفِظُ بِكَلِمَتِي حَتَّى النِّهَايَة).

<sup>[\*]</sup> فيما وراء كل وداع يكمن الكثير من الحدس ببداية جديدة- بالنسبة لي، التطور، الاستمرارية، الأبدية، والتحول، هي المعاني الأساسية للحياة للطبيعة والإنسانية، وهي الشرط الضروري لجميع الحقائق، ولكل حقيقة. لماذا يُعوِّل الناس كثيرًا على الكلمات، والنصيحة، والمظهر الأخير لمن يرحل؟ فتلك الكلمات الأخيرة ليست نماذج للأفضل، الذي ينطوي على الحيوية في اكتمالها، والتوازن، والانضباط الكامل، والمدى. لكنها ذات قيمة بالغة للتأكيد والتصديق على السلسلة المتنوعة، والحقائق، والنظريات، والإيمان بالحياة السابقة كلها. [والت ويتمان].

# هيًّا، هيًّا على نفس النحو، أيها الزوج المرح!

هَيًّا، هَيًّا عَلَى نَفسِ النَّحوِ، أَيُّهَا الزَّوجُ المرِحِ!

يَا حَيَاتِي وَكَتَابَتِي، شَامِلَةً الميلَادَ، وَالشَّبَاب، وَسَنُواتِ مُنتَصَفِ العُمر،

مُتَقَطِّعَةً كَأَلسنَةِ لَهَبٍ مُتَعَدِّدةِ الأَلوَان، مُتَدَاخِلَةٍ وَمُمَّزِجَةٍ فِي وَاحِد- يَشمَل الكُل،

وَرُوحِي الفَرِيدَة - غَايَاتِي، تَوكِيدَاتِي، فَشَلِي، مَبَاهِجِي - وَلَا رُوحٍ فَرِيدَة وَحدَهَا،

أُنشِدُ المرحَلَةَ الحَرِجَةَ لأُمَّتِي (مَرحَلَةَ أَمِيرِيكَا، وَبِالمصَادَفَةِ مَرحَلَةَ الإِنسَانِيَّة)- المحنَةَ

العَظِيمَة، وَالانتِصَارَ العَظِيم،

إِيضًا مُ غَرِيبٌ لِكُل الجُمُوع الماضِيَة، وَالعَالَمِ الشَّرقِي، القَدِيم، وَالوَسِيط،

فَهُنَا، هُنَا مِن التِّجوَالَات، وَالتشَرُّدَات، وَالدُّرُوس، وَالحُرُوب، وَالْهَزَائِم- هُنَا فِي الغَرب

صَوتُ مُنتَصِر - يُبَرِّر كُل شَيء،

صَيحَةٌ فَرِحَةٌ رَنَّانَة- أُغنِيَةٌ لِلكِبرياءِ وَالرِّضَاءِ الأقصَى؛

أُنشِد مِنهَا الكُتلَةَ العَامَّة، القَبِيلَةَ العَادِيَّةَ العَامَّة (الأفضَل لَيسَ بِأَسرَعَ مِن الَاسوَأ)-والآن أُنشِد الشَّيخُوخَة،

(قَصَائِدِي، المكتُوبَةُ فِي البدءِ لِحَيَاةِ مَا قَبلَ الظَّهِيرَة، ولِحَيَاةِ الصَّيفِ، وَانتِشَارِ الخَرِيف، أُقَدِّم نَفسَ القَصَائِد إِلَى الشَّعرِ الأبيض كَالثَّلج، وَأُمنَح لِنَبضَاتِ الشِّتَاءِ البَارِدَةِ نَفسَ القَصَائد)؛

مُنسَاقِين هُنَا فِي رعشَةٍ لَامُبَالِيَة، أَنَا وَكتَابَاتِي، بِإِيمَانِ وَحُب،

إِلَى عَمَلِ آخَر، إِلَى أُغنِيَاتٍ، وَظُرُوفٍ مَجهُولَة،

فَهَيَّا، هَيَّا، أَيُّهَا الزَّوجُ المرح! وَاصِل عَلَى نَفسِ النَّحو.

#### عامي الحادي والسبعون

بَعد تَجَاوُز ثَلَاث عِشرِينَاتٍ وَعَشر، بِكُل احتِمَالَاتِهَا، وَتَغَيُّرَاتِهَا، وَخَسَائِرِهَا، وَأَحزَانِهَا، وَفَاةِ وَالِدَيَّ، نَزَوَاتِ حَيَاتِي، مَشَاعِرِي الكَثِيرَةِ الدَّامِعَة، حَرب 63 و64، كَجُندِيٍّ عَجُوزٍ مُهَدَّم، بَعدَ مَسِيرَةٍ طَوِيلَةٍ، حَارَّةٍ، مُنهِكَة، أَو بِالمَصَادَفَةِ بَعدَ مَعرَكَة، في الغَسَق اليَوم، فِيمَا أَعرُج، مُستَجِيبًا لِدَعوَةِ الصَّحبَة، هَيًا، بِصَوتٍ حَيَوِي، أُقدِّم تَقرِيرًا مَعَ ذَلِك، أَقُوم مَعَ ذَلِكَ بِتَحِيَّةِ القَائِد الأعلَى.

#### صُور شبحية

ضَبَابٌ غَامِضٌ مُعَلَّقٌ حَولَ نِصفِ الصَّفحَات: (حَم هُو غَرِيبٌ أَحيَانًا وَصَافٍ بِالنِّسبَةِ لِلرُّوح، أَن كُل هَذِه الأشياء الصَّلدَةِ لَيسَت حَقًّا سِوَى صُورٍ شَبَحِيَّة، تَصَوُّرَات، لَيسَت

# الإكليل الشَّاحب

عَلَى خَوْ مَا لَا يُمكِنُنِي أَن أَتُركُه هَكَذَا بَعدَ الآن، جنَائِزِيًّا رَغمُ أَنَّه كَذَلِك، أَتُركه يَبقَى هُنَاكَ فِي الوَرَاءِ مُعَلَقًا فِي مِسمَارِه، اللهُرمُزِي، والأزرَق، وَالأصفَر، وَالكُل شَاحِب، وَالأبيضُ الآن أَشيَبُ وَرَمَادِي، وَردَةٌ وَاحِدَةٌ ذَابِلَةٌ مَوضُوعَةٌ مُنذُ أعوَامٍ مِن أَجلِك، أَيُّهَا الصَّدِيقُ العَزِيز؛ لَكِنِي لَا أَنسَك. فَهَل ذَويتَ إِذَن؟ لَكِنِي لَا أَنسَك. فَهَل ذَويتَ إِذَن؟ هَل انبَعَث الأربِح؟ هَل مَاتَت الألوالُ، وَالحَيَوِيَّة؟ لَا، فَفِيمَا تَتَلَاعَبُ الذِّكريَاتُ بِرَهَافَة – فَالماضِي حَي كَمَا دَائِمًا؛ فَقد صَحَوتُ اللَّيلَة الماضِيَة، وَفِي تِلكَ الحلَقَةِ الشَّبِحِيَّةِ رَأيتُك، وَالجَيونَة، وَابتِسَامَتُك، وَعَينَاكَ، وَوَجهُك، هَادِئ، صَامِتُ، مُحِب كَمَا دَائِمًا؛ فَدَع الإيكليلَ مُعَلَقًا سَاكِنًا لِبُرهَةٍ فِي مَنالِ بَصَرِي، فَدَع الإيكليلَ مُعَلَقًا سَاكِنًا لِبُرهَةٍ فِي مَنالِ بَصَرِي، فَلَا عَبُ بِالنِّسَبَةِ لِي، وَلَا حَتَّى شَحُب: فَلَم يَمُت بَعدُ بِالنِّسَبَةِ لِي، وَلَا حَتَّى شَحُب:

## يَــومُّ انقضَــى

عَقلَانِيَّةُ وَبَهجَةُ الاكتِمَال المَهَدِّئَتَان، الأَبَّهَةُ ووَهَجُ المَنَافَسَةِ العَجُول وَالاندِفَاعُ انتَهُوا؛ الآن الانتِصَار! التَّحَوُّل! فَتَهَلَّلُوا[\*]!

[\*] ملاحظة: حياة الريف الصيفية- منذ أعوام عديدة- في نزهاتي واستكشافاتي عثرت على مكان بالغابة قرب المجدول، حيث- لأسبابٍ ما- كان يبدو أن العصافير في مزاجها السعيد تأوي إليه بأعداد غير معتادة. وكنت حريصًا على أن أحضر هناك كونشيرتوهات الطيور الأكثر غزارة، وخاصة في بداية النهار، ومرة ثانية في نهايته. ذهبت إلى هناك كثيرًا في شروق الشمس- وأيضًا في الغروب، أو قبله مباشرة... وذات مرة راودني السؤال: ما المغناء الأفضل، الأول أم الأخير؟ كان الأول دائمًا متهيجًا، وربما بدا أكثر بهجة وقوة؛ لكنني كنت أحس دائمًا أن أصوات الغروب أو الأصيل أكثر نفاذًا وأعذب- كان يبدو أنها تلمس الروح- غالبًا هي طيور الدج المسائية، اثنان أو ثلاثة منهم، متجاوبين وربما مشتركين. ورغم أنني افتقدت بعض الصباحات، فقد وجدتُ نفسي ألتزم تمامًا بالجوقات المسائية.

ملاحظة أخرى: "لقد مضى مع المد والجزر والغروب"، هي جملة سمعتها من جرَّاح يصف وفاة بحَّار عجوز في ظروف بالغة الرهافة.

خلال الحرب الانفصالية، 1863-64، فيما كنت أزور المستشفيات العسكرية المحيطة بواشنطن، كونتُ عادةً، وواصلتها حتى النهاية، كلما بدأ الجزر أو مد الفيضان في أواخر النهار، بأن أزور بالضبط ما كان- في ذلك الحين- عنابر مزدحمة بمن يعانون. وعلى نحو ما [أو ظننتُ أنه كذلك]. كان تأثير التوقيت محسوسًا. كان ذوو الجراح الخطرة يحسون ببعض الراحة، ويحبون الحديث قليلًا، أو الحديث إليهم. فالطبائع الذهنية والعاطفية تكون في أفضل حالاتها: كان الموت دائمًا أسهل؛ وكان يبدو للأدوية مفعولٌ أفضل حين يتم تناولها آنئذ، ويسود جو من البهجة في العنابر.

وثمة تأثيرات مشابهة، وظروف وتوقيتات مشابهة، في نهاية النهار، بعد معارك كبرى، حتى مع كل فظائعها. وأكثر من مرة تكونت لديَّ نفس التجربة في الميادين المغطاة بالمتساقطين أو القتل؛ [والت ويتمان].

#### سفينة الشيخوخة & سفينة الموت الماكر

مِن الشَّرقِ وَالغَربِ عَبر حَافَّةِ الأَفْق، انقَضَّ عَلَيْنَا بَحَّارَةُ سَفِينَتَيْن عَظِيمَتَيْن قَوِيَّتَيْن، لَكِنَّنَا سَنقُومُ بِسَبَاقٍ مَعَ الزَّمَن عَلَى البِحَارِ اختِبَار مَعرَكَةٍ مَع ذَلِك! وَالتَّحمُّل بِعُنفُوَانٍ مَعَ ذَلِك! وَمَبَاهِجُ كِفَاحِنَا وَأَفعَالُنَا الجِرِيئَةُ فِي مُنتَهَاهَا!) نَستَخدِمُ اليَومَ كُلَّ قُوَى السَّفِينَةِ القَدِيمَة!

رَ الشَّرَاعُ الظَّانِي مُعَتَلِئ، والشَّرَاعُ الأعلَى وَالشِّرَاعُ الملَكِيُّ المرَصَّع، صِرَاعُنَا وَتَحَدِّينَا- الأعلَامُ وَالبَيَارِقُ الخَفَّاقَة أُضِيفَت، وَنَمضِي إِلَى عرضِ البَحر- نَمضِي إِلَى الميّاهِ الأعمَق، الأكثَر حُريَّة.

#### إلى العام المنتظــر

أَلَا أَملِكُ كُلِمَةً - سِلَاحًا مِن أَجلِك - رِسَالَةً مَا مُوجَزَةً وَوَحشِيَّة ؟ (هَل حَارَبتُ وَأَنهَيتُ حَقًا المعرَكَة ؟) أَلَيسَت هُنَاك طَلقَةٌ بَاقِيَة، مِن أَجلِ جَمِيع تَصَنُّعَاتِك، وَلَدغَاتِك، وَاحتِقَارَاتِك، وَسَخَافَتِك المَتَنَوِّعَة ؟ وَلَا مِن أَجلِ نَفسِي - ذَاتِي المَتَمَرِّدَةِ فِيك؟

فَلتَسقُطِي، فَلتَسقُطِي، أَيَّتُهَا الحنجَرَةُ المَتفَاخِرَة! - رغمَ اختِنَاقِك؛ إِلَى البَالُوعَةِ بِحَلقِكِ الملتَحِي وَجَبِينِكِ ذِي الأصلِ الرَّفِيع؛ فَلتُحنِي رَأْسَك لمَوَاهِبِكِ الخَيِّرَة.

#### شفرة شيكسبير

لَا أَشُك فِيهَا- بَل أَكثَر آنَئِذٍ، أَكثَر بِكَثِير؛ فَفِي كُل صَفحةٍ أَو نَص نَبِيل، فَفِي كُل أَغنِيَةٍ قَدِيمَةٍ مَورُوثَة- فِي كُل صَفحةٍ أَو نَص نَبِيل، (شَيءٌ مَا مُحَقَلِف مَا مَجَهُول)، (شَيءٌ مَا مُحَقَلِف مَا مَجَهُول)، في كُل شَيءٍ، جَبَلٍ، شَجَرَةٍ، وَنَجَمَة- فِي كُل مِيلَادٍ وَحَيَاة، كَطُورٍ مِنهَا- مَعنًى، فِيمَا وَرَاء المَظهَر، شَفرَةٌ سِرِيَّةٌ تَنتَظِر بِلا حَل.

# طويلًا من الآن، طويلًا

بَعدَ مشوَارٍ طَوِيل، طَوِيلٍ، لِئَاتِ الأعوَام، وَالإِنكَارَات، وَالتَّرَاكُمَاتِ، وَالحُب وَالبَهجَةِ وَالفِكر اليَقِظ، وَالآمَالِ، وَالتَّمنيَّات، وَالطُّمُوحَات، وَالتَّامُّلَات، وَالانتِصَارَات، وَآلَافِ القُرَّاء، وَالطَّلَاءَات، وَالالتِفَافَات، والتَّغطِية- بَعدَ عُصُورٍ وَعُصُورٍ مِن القُشُور، آئَيْذٍ فَحَسب قَد تَصِل هَذِه الأَغَانِي إِلَى الإِثمَار.

# برافُو، يا مَعرض باريس!

أَضِيفِي إِلَى عَرضِكِ، قَبلَ أَن تُعلِقِيه، يَا فرنسَا، مَعَ كُل البَاقِي، المرئِي، الملمُوس، المعَابِدِ، الأبرَاج، المنتَجَات، الآلاتِ وَالحَامَات، شُعُورَنَا المنطَلِق مِن مَلَايِينِ خَفقَاتِ القُلُوب، أَثِيرِيًّا لَكِن صَلدًا، (نَحَنُ الأحفَادَ وَأَحفَادَ الأحفَاد لَا نَنسَى أَجدَادَك)، مِن خَمسِين أُمَّةٍ وَأُمَم ضَبَابِيَّةٍ، مُندَمِجة، نُرسِلُ عَبرَ البِحَارِ اليَوم، تَحِيَّة أَمِيرِيكَا، وَحُبَّهَا، وَذِكرَيَاتِهَا وَإِرَادَتَهَا الخَيِّرَة.

#### أصوات متوالدة

(كان الجنرال فيليب شيريدان قد دفن في الكاتدرائية، بواشنطن د. سي، في أغسطس 1888، بكل الأبهة، والموسيقي واحتفالات الدفن الكاثوليكية الرومانية)[\*]

طُوَالَ وَأَثنَاء أُنشُودَةِ الدَّفن،

مَعَ الأرغُن والطُّقُوسِ المهيبَةِ، وَالموعِظَةِ، وَالكَهَنَةِ مُطَاطِئِي الرُّؤُوسِ،

لَا تَأْتِينِي الأصوَاتُ المتَوَالِدَهُ مِن العَرض- بَل تَأْتِي وَاضِحَةً لِي، تَرْحَم المَمر وَمِن النَّافِذَة، مِن هَروَلَةِ مَعرَكَةٍ مُفَاجِئَة وَأَصوَاتٍ فَطَّة- فِي مُنَافَسَةِ حَربٍ عَلَى البَصرِ وَالأُذُن بِإِخلَاص؛

الكَشَّافُ دَعَا إِلَى التَّعبِثَةِ وَإِلَى الأَمَامِ- رَكِبَ الجِنرَالُ وَحولَه مُسَاعِدُوه- الكَلِمَةُ الـوَارِدَةُ الجديدَة- صَدَر الأمرُ الفَورِي؛

<sup>[\*]</sup> ملاحظة- كامدِن، ن. ج، 7 أغسطس 1888- طلب والت ويتمان من "نيويورك هيرالد" "إضافة تأبينه لشيريدان":

<sup>&</sup>quot;في الكوكبة العظيمة لخمسة أو ستة أسماء، تحت رئاسة لنكولن، ممن سيحملها ذلك التاريخ لعصور في قبته الزرقاء كإشارة على نبضات الحياة الأخيرة للانفصال، ومضيئة شهقات احتضارها، سيكون شيريدان ساطعًا. وثمة اعتبار واحد يخطر بالبال عن مثال الجندي المتوفّى الآن، جدير بالملاحظة. فلو أن الحرب قد استمرت لأي وقتٍ طويل، لكانت هذه الولايات قد أظهرت في رأيي و وبرهنت على المواهب العسكرية الأكثر حسمًا التي لم تظهر في أية أمة على وجه الأرض. فقد تم الإقرار بسهولة أن لديهم جنود صفف في طليعة الآخرين المعروفين جميعًا فيما يتعلق بالقيمة ولامحدودية العدد. لكن لدينا، أيضًا، جدارة التنظيم، والمناورة والقيادة المساوية للآخرين. وهذان الأمران، مع الجيوش الحديثة، والنقل، والعبقرية الأميريكية المبدعة، سيجعلون من الولايات المتحدة، مع الإخلاص، لا قادرةً فحسب على إيقاف العالم أجمع، بل على هزيمة ذلك العالم المتحد ضدنا".

البُندُقِيَّةُ تُقَرِقِع - المدفّعُ يُجَلجِل - اندِفَاعُ الرِّجَالِ مِن خِيَامِهِم إِلَى الأَمَام؛ صَلصَلَةُ الفُرسَان - السُّرعَةُ الغَرِيبَةُ فِي تَشكِيلِ الصُّفُوف - نَعْمَةُ البُوقِ التَّحِيلَة؛ صَوتُ حَوَافِرِ الأحصِنةِ وَهِي تَرحَل - السُّرُوج، الأسلِحَة، التَّجهِيزَات.

## إلى نسيم الغرُوب

آهِ، هَامِسًا، بِشَيءٍ مَا مِن جَدِيد، غَير مَرئِي،

حَيثُ هَذَا النَّهَارِ السَّاخِنِ الَّذِي أَدخَلتَه مُتَأَخِّرًا إِلَى نَافِذَتِي، وَبَابِي،

أَنتِ، الذِي تُحَمِّم، وَتُلَطِّف كُل شَيء، تُنعِشُ بِالبُرُودَة، وتَبُث الحَيَوِيَّةَ بِرِقَّة

فِيَّ، أَنَا العَجُوزِ، الوَحِيدِ، المرِيضِ، المَتَهَالِك، الذَّائِب بَالِيًا بِالعَرَق؛

وَأَنت، الكَامِنُ، الذِي تَحتوِي بِقُوَّةٍ وَصَرَامَةٍ لَكِن بِنُعُومَة، كَرَفِيقٍ أَفضَل مِن الكَلَامِ وَالكِتَاب، وَالفَن،

(فَأَنتِ، أَيَّتُهَا الطَّبِيعَة! لَدَيكِ عَنَاصِر! وَكَلَامٌ إِلَى قَلبِي فِيمَا وَرَاءَ البَاقِين- وَهَذَا بَعضُ منه)،

بَالِغُ العُذُوبَةِ مَذَاقُكِ البِدَائِي لِتَنفُثِي فِيه- وَأَصَابِعُكِ المَهَدِّئَةُ عَلَى وَجهِي وَيَدَيْ،

أُنتِ، المبعُوثُ السِّحرِيُّ الغَرِيبُ إِلَى جَسّدِي وَرُوحِي،

(المسَافَاتُ مُعَطَّلَةً- وَأُدوِيَةُ غَامِضَةٌ تَلِجُنِي مِن الرَّأْسِ إِلَى القَدَم)،

أُحِس بالسَّمَاءِ، بِالبَرَارِي الشَّاسِعَة-

أُحِس بِالبُحَيرَاتِ الشَّمَالِيَّةِ العَظِيمَة،

أُحِس بِالمحِيطِ وَالغَابَة- إِلَى حَدِّ مَا أُحِس بِالكَوكَبِ ذَاتِه سَابِحًا بِسُرعَةٍ فِي الفَضَاء؛ أَتَّ رَائِلَةُ مِنْ مِنَا مِ مَنَا مِ مَنَا مِنَا أُحِس بِالكَوكِبِ ذَاتِه سَابِحًا بِسُرعَةٍ فِي الفَضَاء؛

لَقَد انطَلَقتِ مِن شِفَاهٍ حَبِيبَةٍ، رَحَلَتِ الآن- بِالمصَادَفَةِ مِن رَصِيدٍ بِلَا آنتِهَاءٍ، هِبَةَ

الرّب،

(ذَلِكَ أَنَّكِ رُوحَانِيَّة، رَبَّانِيَّة، أَقصَى مَا يَعرِفُه إِحسَاسِي)،

كَفِيلَةٌ بِالكَلامِ إِلَيَّ، هُنَا وَالآن، بِمَا لَم تَقُله الكَلِمَات، وَلَا يُمكِن أَن تَقُولَه، أَلَستِ أَنتِ خُلَاصَةَ القَانُون، وَالتَّشذِيبَ الأُخِيرَ لِعِلم أَلَستِ أَنتِ خُلَاصَةَ القَانُون، وَالتَّشذِيبَ الأُخِيرَ لِعِلم الفَلكِ كُلِّه؟ الفَلكِ كُلِّه؟ أَلا رُوحَ لَك؟ أَلا يُمكِنُنِي أَن أَعرِفك، أُمَيِّرَك؟

#### أناشيد قديمة

أُغنِيَةٌ، تِلَاوَةً، قَدِيمَة، خِتَامِيَّة، مَا إِن حَدَّقتُ نَاحِيَتِك، يَا أُم الجَمِيع، مُتَأمِّلًا، بَحَمًّا عَن أَفَكَارٍ تَلِيقُ بِك، فَلتَقبَلِي مِن أُجلِي، قُلتُ لَك، الأَناشِيدَ الغِنَائِيَّةَ القَدِيمَة، وَاسمًا لِي قَبَلَ أَن تَذَهَبِي إِلَى كُل شَاعِرٍ قَدِيم.

(مِن ديُونٍ كَثِيرَةٍ لَا تُحصَى، فَإِن الدَّينَ الرَّثِيسِي لِعَالَمِنَا الجِدِيد هُو بِالمصَادَفَةِ لِلقَصَاثِدِ القَدِيمَة).

بَعِيدًا بَعِيدًا فِي الوَرَاءِ دَائِمًا، مُقَدِّمًا إِلَيكِ، يَا أَمِيرِيكَا، الْكَاشِيدَ القَدِيمَة، الكَهَنَة المصرِيِّين، وَكَهَنَة إِثْيُوبِيَا، الكَهَنَة، وَالصَّينِيَّة، وَالفَارِسِيَّة، وَالفَارِسِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْمُونَانِيَّة، وَالصَّينِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْفَارِسِيَّة، وَالْمَارِي، وَلَرَّي، اللَّهُ وَدِيسَّه، خُطَطَ وَأَفْعَالَ وَجَولَات إِنيَاس، هِيزِيُود، إِسخِيلُوس، سُوفُوكِلِيس، مِيرلِين، آرثَر، السِخِيلُوس، سُوفُوكِلِيس، مِيرلِين، آرثَر، السِخِيلُوس، سُوفُوكِلِيس، النِيبلُونِجِين، الشَّعَرَاء، وَالشُّعَرَاء، وَالْسُعَرَاء، وَالشُّعَرَاء، وَالشُّعَرَاء، وَالْسُعِيِّيِين الشُّعَرَاء، وَالشُّعَرَاء، وَالشُّعَرَاء، وَالْسُيعِيِّين الشُّعَرَاء، وَالشُّعَرَاء، وَالْسُيعَانِيْسَةً الْسُنْ السُّعَرَاء، وَالشَّعْرَاء، وَالْسُوسِيقِيِّين الشُّعَرَاء، وَالشَّعْرَاء، وَالْسُيعِيِّين الشُّعَرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين الشُّعَرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين السُّعْرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين السُّعَرَاء، وَالْعَالَى السُّعَرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين السُّعْرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين السُّعْرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين السُّعْرَاء، وَالْسُولِينِيقِيِّين السُّعْرَاء، وَالْمُولِينِيقِيِّين السُّعْرَاء، وَالْمُؤْمِينَاء وَلَيْسُولِينَاء السُّعْرَاء، وَالْمُؤْمِينَالْسُّعْرَاء، وَالْمُؤْمِينَاء وَالْمُؤْمِينَا

تشُوسَر، دَانتِي، أُسرَابَ الطُّليُورِ المَغَرِّدَة،

الأنَاشِيدَ الغنَائِيَّةَ لِلحُدُود، الأنَاشِيدَ الغِنَائِيَّةَ الغَابِرَة، الحَكَايَاتِ الإِقطَاعِيَّة، المَقَالَات،

المسرَحِيَّات،

شِيكسِبِير، شِيلَلر، وَالنَّر سكُوت، تِينِّيسُون، شَيلر، وَالنَّر سكُوت، تِينِّيسُون، شَانَ بَعضِ تَحَقُّقَاتِ الأحلام السِّحرِيَّةِ العَجِيبَة، وَالمَجمُوعَاتِ العَظِيمَةَ فِي الظِّل التِي تَتَجَمَّعُ حَولَكا، يَرشُقُون عُيُونَهُم النَّافِذَةَ القَوِيَّةَ إِلَى الأَمَام نَحَوك، وَأَنت! بِرَقَبَتِكِ وَرَأْسِكِ المَطَأَطِئَتَين كَمَا الآن، بِيَدٍ وَ

وَأَنت! بِرَقَبَتِكِ وَرَأْسِكِ المَطَأَطِئَتَين كَمَا الآن، بِيَدٍ وَكَلِمَةٍ لَطِيفَتَين، تَصعَدِين، أَنتِ! مُتَمَهِّلَةً لِبُرهَةٍ، هَابِطَةً بِعَينَيكِ عَلَيهِم، مُندَمِجَةً فِي مُوسِيقَاهُم، مَسرُورَةً تَمَامًا، قَابِلَةً بِالكُل، جَاهِزَةً بِصُورَةٍ غَرِيبَةٍ عَلَى أَيدِيهِم، تَدخُلِين رُوَاقَ مَدخَلِك[\*].

[\*] إينياس Eneas: أحد أبطال طروادة، في "الإلياذة" لهوميروس، و"الإنيادة" لفرجيل. هيزيود Hesiod: شاعر يوناني، عاش في فترة هوميروس [750-650 ق.م]. إسخيلوس وسوفوكليس Eschylus, Sophocles: اثنان من عظماء التأليف الدرامي في اليونان القديمة. ميرلين Merlin: شخصية أسطورية ذات حضور قوي في "أسطورة آرثر". آرثر Arthur: الملك آرثر، قائد بريطاني أسطوري في أواخر القرن الخامس وبدايات السادس، قاد الدفاع عن بريطانيا ضد الغزاة الساكسون في بدايات القرن السادس. السيد The Cid: قصيدة ملحمية بالملغة الأسبانية القديمة مجهولة المؤلف [195-1207 تقريبًا]. رولان Roland: قصيدة بطولية فرنسية، يرجع تاريخ تأليفها إلى الفترة من 1040 إلى 1115. النيبلونجين Roland: أسطورة المانية عن الأسرة الملكية في أوائل القرن الخامس. شُعرًاة التُروبَادُور troubadours: مدرسة وتقليد إبداعي ظهر في القرن الثاني عشر، وانتشر بإيطاليا وأسبانيا. ونصوصهم تركز على موضوعات الفروسية والغزل. الموسيقيون الشعراء الثاني عشر، وانتشر بإيطاليا وأسبانيا. ونصوصهم تركز على موضوعات الفروسية والغزل. الموسيقيون الشعراء الكانشيد الغنائية الاسكتلندية، جمعها والتراشيد الغنائية الاسكتلندية، جمعها والترسكوت، ونُشرت لأول مرة في ثلاثة أجزاء عاي Border Minstrelsy : محموعة من الأناشيد الغنائية الاسكتلندية، جمعها والترسكوت، ونُشرت لأول مرة في ثلاثة أجزاء عاي 1802 و 1803.

#### تحية عيد الميلاد

من مجموعة نجمية شمالية إلى جنوبية (1889-90)

مَرحَبًا، أَيُّهَا الشَّقِيقُ البرَازِيلِ - المَّكَانُ العَامِر جَاهِز؛
يَدُ مُحِبَّة - ابتِسَامَةٌ مِن الشَّمَال - بَردُ لَحْظِي مُشمِس!
(فَلْيَهَتَم المستَقبَلُ بِنَفْسِه، حَيثُ يَكِشِفُ عَن مَتَاعِبِه، وَعَقَبَاتِه،
فَمَتَاعِبُنَا، مَتَاعِبُنَا هِي المَخَاصُ الحَالِي، الغَايَةُ الدِّيمُوقرَاطِيَّة، القَبُولُ وَالإِخلَاص)؛
فَإلَيك اليَوم يَدَنَا الممدُودَة، وَرَقَبتَنَا الملتَفِتَة - إِلَيكَ مِنَّا التَّظرَة المنتَظِرَة،
فَأَنتَ مَجَمُوعَةٌ حُرَّة، أَنتَ وَاحِدُ رَائِحُ لَامِع! أَنتَ، المتَعَلِّمُ جَيِّدًا،
الدَّرسُ الحقيقِي لِضِيَاءِ أُمَّةٍ فِي السَّمَاء،
(أَكثَر إِشْعَاعًا مِن الصَّلِيب، مِن التَّاج)،
وَلِلدُّروةِ أَن تَكُونَ إِنسَانِيَّةً رَائِعَة.

## أصوات الشِّتاء

أصواتُ الشِّتَاءِ أَيضًا، شُرُوقُ الشَّمسِ عَلَى الجِبَال - انجِنَاءَاتُ بَعِيدَةٌ كَثِيرَة مِن قِطَارِ السِّكَّةِ الحَدِيدِ المبتهج - مِن حُقُولٍ، وَتَخَازِنَ غِلَالٍ، وَمَنزِلٍ قَرِيب، الأثِيرُ الهَامِس - حَتَّى المحَاصِيل الصَّامِتَة، وَالتُّفَّاحِ المَحْزُون، والأذرة، نَبرَاتُ الأطفَالِ وَالنِّسَاء - إِيقَاعُ فَلَاحِين كَثِيرِين ودرَاسِ القَمح، شِفَاهُ ثَرَقَارَةٌ لِرَجُلٍ عَجُوزٍ وَسطَ البَاقِين، لَا تَظُن أَنْنَا قَد انتَهَينَا حَتَّى الآبن، فَانطِلَاقًا مِن هَذَا الشَّعرِ الشَّاجِي مَا نَزَالُ نُحَافِظُ عَلَى الإِيقَاع.

# أغنية غسقيّة

إِذْ أَجلِس وَحِيدًا فِي وَقتٍ مُتَأخِّرٍ بِجِوَارِ نَارِ البَلُّوطِ ذَاتِ الشَّرَر،

مُستَعِيدًا مَشَاهِدَ الحَربِ الماضِيَةِ في القَدِيم- وَالجُنُودَ المجهُولِين المدفُونِين بِلَا حَصر، وَالله والله وَالله والله والله

وَالهُدنَةَ القَصِيرَةَ بَعدَ المعرَكَة، مَعَ فِرَقِ الدَّفنِ الكَّثِيبَة، وَالحُفَرَ العَمِيقَةَ المَلِيئَة

بِقَتلَى مُتَجَمِّعِين مِن كُل أَمِيرِيكَا، الشَّمَالِ، الجَنُوبِ، الشَّرقِ، الغَرب، مِن حَيثُمَا جَاءُوا، مِن "مِين" الغَابِيَّة، وَمَزَارِع "نيو انجلند"، مِن "بِنسِلڤَانيَا" الخِصبَة، و"إِلِينُوي"، و"أوهيُو"، مِن الغَربِ اللَامَحدُود، قِرجِينيَا، وَالجَنُوب، أهلِ كَارُولَينَا، وَتِكسَاس،

(حَتَّى هُنَا فِي ظِلَالِ غُرِفَتِي وَالأَصْوَاءِ الْخَافِتَةِ فِي النِّيرَانِ الصَّامِتَةِ ذَاتِ الشَّرَر،

أَرَى مِن جَدِيد صُفُوفَ الأشِدَّاء تَتَتَالَى، مُتَصَاعِدَةً- أَسمَع وَقعَ الأقدَامِ المنتَظِم لِلجيوش)؛

فَيَا مِلْيُونَ اسمٍ غَيرِ مَكْتُوبٍ جَمِيعًا، جَمِيعًا- أَنتُم المِيرَاثُ المظلِمُ لِلحرُوبِ جَمِيعًا، فَإِلَيكُم قَصِيدَةً خَاصَّة- وَمَضَةً وَاجِبٍ أُهْمِلَ طَوِيلًا- وَقَائِمَةُ شَرَفِكُم السرِّيَّة تَجَمَّعَت بِغَرَابَةٍ هُنَا،

وَكُل اسمٍ استَعَدتُه مِن رَمَادِ الموتِ وَالظَّلَام،

سَيَبقَى مِن الآن عَمِيقًا، مُسَجَّلاً عَمِيقًا فِي قَلِي، لِسَنَوَاتٍ كَثِيرَةٍ قَادِمَة، وَقَائِمَةُ شَرَفِكُم السِّريَّةُ كُلُّهَا لِلأسمَاءِ المجهُولَة، أَو لِلشَّمَالِ أَو الجَنُوب، تَعَطَّرَت بالحب فِي الأُغنِيَةِ الغَسَقِيَّةِ هَذِه.

# حين أتى الشَّاعر النَّاضِج

حِينَ أَتَى الشَّاعِرُ النَّاضِج،

تَكَلَّمَ فَابِتَهَجَت الطَّبِيعَة (الكَوكَبُ المستَدِيرُ السَّاكِن، بِكُل عُرُوضِهِ لَيلَ نَهَار)، قَائِلَةً، هُو مِلكِي؛

لَكِن رُوحَ الإِنسَانِ نَطَقَت أَيضًا، فَخُورَةً، غَيُورَةً، بِلَا مُوَافَقَة: كَلا مُوَمِلكي وَحدِي؛

- آنئِذٍ وَقَفَ الشَّاعِرُ النَّاضِجُ بَينَهُمَا، وَأَمسَكَ بِكُلِّ مِنهُمَا مِن يَدِهَا؛

وَحَتَّى اليَوم وَدَائِمًا يَقِفُ هَكَذَا، مُؤَلِّفًا بَينَهُمَا، مُوحِّدًا، مُمسِكًا بِقُوَّةٍ بِالأيدِي،

التي لَن يُفلِتَهَا إِلَى أَن يُصَالِحَ بَينَ الاثنَتين،

وَبِبَهجَةٍ وَتَمَامًا يَمزِجَ بَينَهُمَا.

# أُوسـكيُولَا

(عندما كبرتُ إلى حد الرجولة في بروكلين، بنيويورك (منتصف 1838)، التقيت بأحد رجال البحرية العائدين من فورت مولتري، وكانت لي أحاديث طويلة معه- وعلمت بالحدث الموصوف فيما بعد- موت أوسكيولا. كان أوسكيولا قائدًا من الهنود الحمر، شجاعًا، وشابًا في حرب فلوريد في ذلك الحين- وقد استسلم لقواتنا، وسُجن ومات بفعل انكسار قلبه- حرفيًا- في فورت مولتري. مرض من سجنه- وقد أولاه الأطباء والضباط كل تسامح وطيبة فورت مولتري. مرض من سجنه- وقد أولاه الأطباء والضباط كل تسامح وطيبة

حِين حَانَت سَاعَةُ وَفَاتِه،

رَفَعَ نَفسَه بِبُطءٍ عَن السَّرِيرِ إِلَى الأرض،

ارتَدَى مَلَابِسَه الحربِيَّة، وَقَمِيصَه، وَوَاقِي السَّاق، وَلَفَّ الحِرَامَ حَولَ خَصرِه،

طَلَب طِلَاءً قُرمُزِيَّ اللَّون (كَانَت مِرآتُه مُعَلَّقَةً أَمَامَه)،

لَوَّن نِصفَ وَجِهِه وَرَقَبَتِه، وَمِعصَمَيه، وَظَهرَ يَدَيه.

وَضَع سِكِّين السَّلخ بِعِنَايَةٍ فِي حِزَامِه- ثُم إِذْ استَلقَي، مُستَرِيحًا لِبُرهة،

نَهَضَ مِن جَدِيد، نِصفَ جَالِس، وَابتَسَم، قَدَّمَ يَذُه الممدُودَة فِي صَمتٍ إِلَى كُل وَاحِدٍ وَإِلَى الجَمِيع،

غَاصَ بِوَهَنٍ إِلَى الأرض (مُتَشَبِّئًا بِقُوَّةٍ بِمِقبَضِ فَأْس التُّومَاهُوك[\*])، ثَبَّتَ نَظرَتَه عَلَى الزَّوجَةِ وَالأطفَالِ الصِّغَارِ - النَّظرَةَ الأُخِيرَة:

[وَهَا هُو سَطرٌ فِي ذِكرَى اسمِه وَمَوتِه).

[\*] هي فأس الحرب، لدى الهنود الحمر.

#### صَـوتُ من الموت

(جونزتاون، بنسِلفانيا، طوفان 31 مايو 1889)

صَوتُ مِن الموتِ، مهِيبُ وَغَرِيب، بِكُل اجتِيَاحِه وَقُوَّتِه، بِطَل اجتِياحِه وَقُوَّتِه، بِطَربَةٍ مُفَاجِئَةٍ، لَا تُوصَف - غَرقَت المدُن - اغتِيلَت الإِنسَانِيَّةُ بِالآلَاف، الأعمَالُ المتَبَجِّحَة لِلنَّمُو، وَالسِّلَع، وَالمسَاكِن، وَأَشْغَالِ الحَدِيد، وَالشَّارِع، وَالجِسر الحَدِيدي،

انهَارَت بِلَا نِظَام بِالضَّرِبَة- لَكِن الحَيَاةَ الجَارِيَةَ مُتَوَاصِلَة، (وَسطَ البَاقِي، وَسطَ الاندِفَاعِ، وَالدَّوَّامَة، والرُّكَامِ الوَحشِي، أُنقِذَت سَيِّدَةٌ تُعَانِي- وَوُلِد طِفلُ بأمَان!)

وَبِالرغمِ مِن أُنَّنِي أَجِيءُ وَبِلَا إِعلَان، فِي الذَّعرِ وَفِي الضَّربَة، فِي النَّارِ وَالفَيضَانِ المنهَالَين، وَحُطَامِ سِلَعِ الغِذَاءِ بِالجُملَة (فَهَذَا الصَّوتُ مهِيبٌ، وَغَرِيبٌ لِلغَايَة)، فَأَنَا أَيضًا مَبعُوثُ الأُلُوهِيَّة.

حَقًّا، أَيُّهَا الموتُ، نُحنِي وُجُوهَنَا، وَنَحِجُب عيُونَنَا عَنك، نَنُوح عَلَى العَجُوز، وَعَلَى الشَّابِ الذِي جُرِجِرَ إِلَيكَ فِي النِّهَايَة،

[ 958 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

أَيُّهَا العَادِلُ، القَوِيُّ، الخَيِّر، القَادِر، تَحَطَّمَ المنزِل، وَالزَّوجُ وَالزَّوجَة، وَالحَدَّادُ الذِي ابتَلَعَه الكُور، وَالجُثَثُ فِي المَيَاهِ الكَاسِحَةِ وَالطِّين، وَالآلَافُ المجَمَّعُون لِجِنَازَاتِهِم يَتَرَاكَمُون، وَآلَافُ مَفقُودُون أَبَدًا أَو لَم يُنتَشَلُوا.

ثُم بَعدَ الدَّفن، وَالدُّوَاحِ عَلَى الميِّت، (مُخلِصِين لَهُم سَوَاء عُثِرَ عَلَيهِم أَم لَا، بِلَا نِسيَانٍ، حَامِلِين المَاضِي، وَهُنَا استِعَادَةً جَدِيدَةً لَه)،

ذَاتَ يَوم- لدَقِيقَةٍ أَو سَاعَةٍ عَابِرَة- تُطَأَطِئُ أَمِيرِيكَا نَفسُهَا رَأْسَهَا، صَامِتَةً، مُستَسلِمَةً، خَاضِعَة.

فَلتَتَلَقَّي عَمِيقًا حَتَّى أعمَاقِ قَلبَكِ المزدَهِرِ المتبَاهِي الحربَ، الموت، وَطُوفَانًا كَهَذَا، يَا أَمِيرِيكَا.

حَتَّى وَأَنَا أُنشِد، يَا لَلعَجَب! خَارِجَ الموتِ، وَخَارِجَ الوَحلِ وَالطِّين، سرعَانَ مَا تُزهِرُ البَرَاعِم، وَالتَّعَاطُفُ، وَالمسَاندَةُ، وَالحُب، مِن الغَربِ وَالشَّمَال وَعبرَ البَحر، مِن الجُنُوبِ وَالشَّمَال وَعبرَ البَحر، تَنطَلِقُ قُلُوبُهَا الحَارَّةُ المندَفِعَةُ وَأَيدِي الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى المسَاعَدةِ الإِنسَانِيَّة، وَمِن دَاخِلِهَا فِكرَةً وَدَرِسُ مَعَ ذَلِك.

أَيُّهَا الكُوكَبُ المَتَقَافِرُ أَبَدًا اعْبَرَ الفَضَاءِ وَالهَوَاء ! أَيَّنُهَا الميّاه التِي تَحَتوِينَا ! يَا ذَلِكَ الكَامِنُ فِي جَمِيع حَيَوَاتِنَا وَمِيتَاتِنَا، فِي الفِعلِ أَو فِي النَّوم ! أَيَّنُهَا القَوَانِينُ الْحَفِيَّةُ المَتَعَلَّغِلَةُ فِيهِم جَمِيعًا، أَنتِ فِي الكُل، وَفَوقَ الكُل، وَخِلَالَ وَأَسفَل الكُل، بِلَا انقِطَاع! أَنتِ! أَنتِ! القُوَّةُ الحَيَوِيَّةُ، الكَونِيَّةُ، العمِلَاقَةُ بِلَا مُقَاوَمَة، بِلَا نَوم، سَاكِنَةً، تُمسِكِين بِالإِنسَانِيَّة مِثلَمَا فِي يَدِكِ المفتُوحَة، كُلُعبَةٍ زَائِلَة، فَكَم هُو سَيءٌ أَن نَنسَاكِ أَبَدًا!

فَأَنَا أَيضًا قَد نَسَيت،

(مَلْفُوفًا فِي هَذِه القُوَى الضَّثِيلَةِ لِلتَّقَدُّم، وَالسِّيَاسَةِ، وَالثَّقَافَةِ، وَالثَّرَوَة، وَالاختِرَاعَات، وَالحَضَارَة)،

فَقَدتُ اعتِرَافِي بِقُوَّتِك الصَّامِتَةِ المَتَّارِجِحَةِ أَبَدًا، وَمَخَاضَاتِك الهَاثِلَةِ، الجوهَرِيَّة، التِي نَطفُو فِيهَا وَفَوقَهَا، وَكُل وَاحِدٍ مِنَّا طَافٍ.

# دَرسٌ فَارسِي

في دَرسِه الشَّامِلِ الأخِير تَكلَّم الصُّوفِيُّ ذُو اللِّحيَةِ الرَّمَادِيَّة، في الأربِج المنعِشِ لِلصَّبَاجِ فِي الهَوَاءِ الطَّلق، عَلَى مُنحَدَرِ حَدِيقَةِ وَردٍ فَارِسِيَّةٍ زَاخِرَة، تَحتَ شَجَرَةِ كِستِنَاء عَتِيقَةٍ تَمُد غُصُونَهَا بَعِيدًا، تَكلَّم إِلَى الحَوَارِيِّين وَالطُّلَابِ الشُّبَّان.

"في التّهَايَةِ يَا أَبْنَافِي، لِتَحتَوِي كُلَّ كُلِمَة، كُلَّ جُزءٍ مِن البَاقِ، فَالله هُو الكُل، الكُل، الكُل- حَاضِرٌ فِي كُل حَيَاةٍ وَشَيء، رُبَّمَا فِي الكَثِيرِ وَأَكثَر مِن الكَثِير مِن الارتحَالَات-لَكِن الله، الله، الله مَوجُودٌ فِيهَا[\*].

"فَهَل هَامَ الضَّال بَعِيدًا؟ هَل السَّبَبُ العَقلِي خَفِيٌّ بِغَرَابَة؟ هَل تَسيِرُون مَا تَحتَ المُحِيطِ القَلِقِ لِلعَالَمِ أَجَمَع؟ هَل تَعرِفُون الاستِيَاء؟ الحَافِرَ وَالبَاعِثَ عَلَى كُل حَيَاة؛ ذَلِكَ النَّتِيءَ الذِي لَم يَسكُن أَبَدًا- لَم يَحْتَفِ أَبَدًا؟ الحَاجَةَ الحَفِيَّةَ لِكُل بِذرَة؟

<sup>[\*]</sup> كلمة "الله" مكتوبة- في الأصل- كما ننطقها، هكذا: Allah.

"إِنَّه الحَافِرُ المركزِي فِي كُل ذَرَّة، (غَالِبًا لَا شُعُورِي، غَالِبًا شِرِّير، مُنهَار)، لِلرُّجُوعِ إِلَى مَصدَرِهِ وَأَصلِه السَّمَاوِي، وَإِن يَكُن بَعِيدًا، فَهوَ كَامِن أَيضًا فِي الموضُوعِ وَالذَّات، بِلا أَي استِثنَاء".

#### العَـادي

أُغَنِّي العَادِي؛ كَم هِيَ رَخِيصَةُ الصِّحَة! كَم هِي رَخِيصَةُ النَّبَالَة! وَالرُّهدَ، بِلَا رَيف، وَلَا شَرَاهَة، أَو شَهوَة؛ أُغَنِّي الهَوَاءَ الطَّلق، وَالحرِّيَّة، وَالتَّسَامُح، (فَلتَتَلَقَّ هُنَا الدَّرسَ الرَّثِيسِي - لَا مِن الكُتُب - لَا مِن المَدارِس)، مِن النَّهَارِ وَاللَّيلِ العَادِيَّين - مِن الأَرضِ وَالميّاهِ العَادِيَّة، مِن مَزرَعَتِك - عَمَلِك، يَجَارَتِك، وَظِيفَتِك، فَالحِكمَةُ الدِّيمُوقرَاطِيَّةُ تَحَتَهَا، كَأْرضِيَّةٍ صُلبَةٍ لِكُل شَيء.

#### "القائمة الدَّائرية السماوية اكتملت"

(الأحد،... ذَهَبتُ مَا قَبلَ الظَّهِيرَةِ هَذِه إِلَى كَنِيسِة. أَعطانا أستاذ جامعي، الدكتور المحترم... موعظةً رائعة، خلالها التقطتُ الكلمات السابقة؛ لكن القس ضمَّن في "قائمته الدائرية" نصَّا وروحًا، الأشياء الجمالية فحسب، وتجاهل تمامًا ما أرصده فيما يلي:)

الشَّيطَانِي وَالكَثِيب، المحتَضرُ وَالمريض،

مَا لَا حَصرَ لَه (تِسع عَشرَة - عِشرِينَات) مِن الحُقَرَاء وَالأَشرَار، الأَفظَاظِ وَالوَحشِيِّين، المَجَانِين، وَالمَحبُوسُون فِي السِّجن، وَالمَفزِعُون، وَالدَّنِيئُون، وَالحُبَّنَاء، السَّم وَالقَذَارَةُ، وَالأَفاعِي، وَأَسمَاكُ القِرشِ المفترِسَة، وَالكَدَّابِون، وَالمَاجِنُون؛ السَّم وَالقَذَارَةُ، وَالأَفَاعِي، وَأَسمَاكُ القِرشِ المفترِسَة، وَالكَدَّابِون، وَالمَاجِنُون؛ (مَا الجَانِبُ الذِي يَتَحَمَّلُه الأوغَادُ وَالمقرِفُون فِي مُخَطِّطِ الأرضِ الفَلَكِي؟) سَمَندَلَاتُ، وَأَشيَاءٌ زَاحِفَةٌ فِي الوَحلِ وَالطِّين، وَسُمُوم، الأَرضُ الجَردَاء، وَالأَشرَارُ، وَالحَبَثُ وَالعَفَن البَشِع.

#### أشــبَاح

(ملاحظة مكتوبة حرفيًا بعد حديث على العشاء بالخارج في نيفادا مع اثنين من رجال المناجم العجائز)

خِبرَاتٌ وَمَشَاهِدُ أَكثَر، أَغرَب، مِمَّا يُمكِن أَن تَظُن؛ أَوقَاتُّ مِن جَدِيدٍ، أَغلَبُهَا فَورَ الشُّرُوقِ أُو قَبلَ الغُرُوبِ، أَحيَانًا فِي الرَّبِيعِ، الأَعْلَبُ فِي الْخَرِيف، جَو صَافٍ تَمَامًا، فِي مَشْهَدٍ رَاثِق، مُخَيَّمَاتٌ بَعِيدَةً أَو قَرِيبَة، الشَّوَارِعُ المزدَحِمَةُ بِالمدُن وَوَاجِهَاتُ المحَلَات، (ثَمَّةَ حِسَابَاتُ لَهَا أُو لَا - ائتِمَانٌ أُو لَا - ذَلِكَ كُلُه حَقِيقي، وَرَفِيقِي هُنَاكَ يُمكِن أَن يُخبِرَكَ بِالأَفضَل- تَحَدَّثنَا كَثِيرًا عِن ذَلِك). نَاسٌ وَمَشَاهِد، حَيَوَانَاتُ، أَشجَارُ، أَلوَانُ وَخُطُوط، وَاضِحَةٌ كَمَا يُمكِن أَن تَكُون، مَزَارِعُ وأَفنِيَةٌ لِلبيُوت، مَمَرَّاتُّ مَحَفُوفَةٌ بِأَشجَارِ البَقس، وَاللَّيلَك فِي الزَّوَايَا، حَفلَاتُ زِفَافٍ فِي الكَنَائِس، عَشَاءَاتُ الشُّكر، عَودَة الأبنَاءِ الغَائِبِين طَويلًا؛ جنَازَاتٌ كَثِيبَةٌ، الأُم وَالفَتَيَاتُ المنقّبَاتُ بِقمَاشِ الكريب، مُحَاكَمَاتٌ فِي المَحَاكِم، مُحَلَّفُون وَقَاضٍ، وَالمُّهَمُ فِي القَفَص، مُتَنَافِسُون، مَعَارِك، حُشُود، جسُور، أَرصِفَةُ شَحن، بَينَ الحِينِ وَالحِينِ وُجُوهٌ وَاضِحَةٌ لِلحُزِنِ أُو الفَرح، (يُمكِنُني التِقَاطُهَا في هَذِه اللَّحظة لَو رَأْيتُهَا مِن جَدِيد)، تَجَلَّت لِي فِي الْأَعَالِي إِلَى اليَمِينِ تَمَامًا عَلَى حَافَّةِ السَّمَاء، أُو وَاضِحَةً هُنَاكِ إِلَى اليَسَارِ عَلَى ذُرَى التَّلَالِ.

\_\_\_\_\_

# مغــزَى أ.ع.

لَا لِلاستِبعَادِ أَو تَحدِيدِ الحُدُود، أَو لالتقاطِ الشُّرُورِ مِن جَمُوعِهَا الرَّائِعَة (وَلَو لِعَرضِهَا)، بَل لِلإِضَافَةِ، وَالصَّهرِ، وَالإِكمَال، وَالامتِدَاد- وَالاحتِفَالِ بِالْخَالِدِ وَالْجَيِّر.

> فَخُورَةٌ هَذِه الأُغنِيَة، كَلِمَاتُهَا وَتَجَالُهَا، بِأَن تَعبُرَ مَمَالِكَ شَاسِعَةً مِن الفَضَاءِ وَالزَّمَن، التَّطُورِ- التَّرَاكُمِي- التَّمَاء وَالأَجيَال.

وَإِذ بَدَأَتُ فِي الشَّبَابِ التَّاضِج وَتَوَاصَلَ بِانتِظَام، مُتَجَوِّلًا، مُعِنَّا النَّظَر، مُتَوَانيًا مَعَ الجمِيع- مُستَوعِبًا الحَربَ، وَالسَّلَام، وَالنَّهَارَ وَاللَّيل، لَم أَتَّكَل عَن مُهِمَّتِي وَلَا حَتَّى لِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَصِيرَةٍ، وَأُنهِيهَا هُنَا فِي المَرَض، وَالفَقرِ، وَالشَّيخُوخَة.

> أَغَنِّي الحَيَاة، لَكِنِّي مَعنِيُّ تَمَامًا بِالموت: فَاليَوم يُلَازِمُ خُطوَاتِي الموتُ الشَّبَحِي، طَيفِي الجَالِسُ، ومُنذُ سَنَوَات-وَيَقتَرِبُ أَحيَانًا مُلَاصِقًا لِي، كَوَجهِ لِوَجه.

# [ 966 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

#### ما لا يُوصـف

كَيفَ يَجِرُو أَحَدُ عَلَى قَولِ ذَلِك؟

بَعدَ الأشوَاطِ، وَالقَصَائِد، وَالمُغَنِّين، وَالمسرَحِيَّات،

لِـ إيونيًا وَالهِند المتبَاهِيَة- هومير، شيكسبير- بَعدَ الطُّرُقِ والمنَاطِق كَثِيفة التَّشكِيل بِالأزمَان الطَّويلَةِ، الطَّويلَة،

وَالمجمُوعَاتِ المشرِقَة وَمجَرَّات التُّجُومِ - نَبضَات الطَّبِيعَةِ النَّاضِجَة،

وَكُلِ الأهوَاءِ، وَالأبطَالِ، وَالحَربِ، وَالحُب، وَالعِشق المستَعَاد،

كُل انهِيَارَاتِ العُصُورِ المَتَهَاوِيَةِ إِلَى أَعمَاقِهَا السَّحِيقَة،

كُل الحَيَوَات، وَالحَنَاجِر، وَالأَمنِيَات، وَالعُقُولِ الإِنسَانِيَّة- كُل كَلَامِ الخِبرَات؛

بَعدَ مَا لَا يُحصَى مِن الأَغَانِي، الطُّوِيلَةِ أُو القَصِيرَة، وَكُلِ الألسِنَة، وَكُلِ البُلدَان،

يَظَل ثَمَّةَ مَا لَم يُقَل بَعَد فِي صَوتِ الشِّعرِ أُو طِبَاعَتِه- شَيءٌ مَا غَائِب،

(مَن يَدرِي؟ فَالأَفضَلُ لَم يُوصَف بَعد وَغَائِب).

# عظيــمٌ هو المرئي

عَظِيمٌ هُو المرقي، الصَّوء، بِالنِّسبةِ لِي - عَظِيمةٌ هِي السَّماءُ وَالنُّجُوم، عَظِيمةٌ هِي السَّماءُ وَالنُّجُوم، عَظِيمةٌ هِي الأرض، وَعَظِيمٌ هُو الوَقتُ المتَوَاصِلُ وَالفَضَاء، وَعَظِيمٌ هُو الوَقتُ المتَواصِلُ وَالفَضَاء، وَعَظِيمةٌ قَوَانِينُهُم، مُتَعَدِّدَةُ الأَشكَال، المحَيِّرَة، القَّطورِيَّة؛ لَكُل هَوَلَاء، لَكِن أَعظم بِكثِير رُوجِي اللامرئِيَّة، الشَّامِلَة، المؤسِّسةَ لِكُل هَوَلَاء، إِنَارَةَ النُّور، السَّمَاءَ وَالنُّجُوم، سَبرَ أَعْوَارِ الأرض، الإِبحَارَ فِي البَحر، (مَا كُل هَذَا، حَقًّا، بِدُونِك، أَيَّتُهَا الرُّوحُ اللَّامَرثِيَّة؟ مَا قِيمَتُهَا بِدُونِك؟) فَمَزِيدًا مِن التَّطُور، الشَّاسِع، المحَيِّر، يَا رُوجِي! مَزِيدًا مِن التَّعَوُر، الشَّاسِع، المحَيِّر، يَا رُوجِي!

# براعه لَا مَرئية

بَرَاعِمُ لَا مَرِئِيَّة، لَا نِهَاثِيَّة، خَفِيَّةُ تَمَامًا، تَحَتَ الجَلِيدِ وَالتُّلُوج، تَحَتَ الظَّلَام، فِي كُل بُوصَةٍ مُرَبَّعَةٍ أَو مُكَعَّبَة، جُرثُومِيَّةٌ، رَائِعَةٌ، فِي دَانتِيلًا رَهِيفَةٍ، مِجهَرِيَّة، لَم تُولَد، كَالْأَجِنَّةِ فِي الأرحَام، كَامِنَةٌ، مَلفُوفَةٌ، مُندَعِجة، نَائِمَة؛ بَلَايِينُ البَلَايِين، وَترِليُونَاتِ التِّرِليُونَات مِنَهَا تَنتَظِر، (عَلَى الأرض وَفِي البَحر- الكون- وَالنُّجُومِ هُنَاكَ فِي السَّمَاوَات)، مُلِحَةً بِبُطْء، إِلَى الأَمَام بِالتَّأْكِيد، مُتَشَكِّلَةً بِلَا انتِهَاء، وَمُنتَظِرَةً أَكثَرَ أَبَدًا، إِلَى الأَبَدِ أَكثَرَ خَفَاءً.

## وداعًا يا خيَالي!

#### وَدَاعًا يَا خَيَالِي!

وَدَاعًا يَا رَفِيقِي العَزِيز، وَحُبِّي العَزِيز! أَنَا ذَاهِبٌ بَعِيدًا، لَا أُدرِي إِلَى أَين، أَو إِلَى أَيِّ مَصِير، أَو مَا إِذَا كُنتُ سَأَرَاكَ مِن جَدِيد، لِهَذَا فَوَدَاعًا يَا خَيَالِي.

الآنَ لِمَرَّتِي الأخِيرَة - فَلأُلقِ نَظرَةً عَلَى الوَرَاءِ لِبُرهَة؛ دَقَّاتُ السَّاعَةِ الوَاهِيَةُ البَطِيئَةُ دَاخِلِي، خُرُوج، حُلُولُ اللَّيل، وسَرعَانَ مَا يَتَوَقَّفُ خَفَقَانُ القَلب.

> طوِيلًا عِشنَا، ابتَهَجنَا، رَبَّتنَا عَلَى بَعضِنَا البَعض؛ فَرِحَين! - الآنَ الفِرَاق - فَوَدَاعًا يَا خِيالِي.

لَكِن لَا تَسمَح لِي بِالتَّسَرُّع، فَطَوِيلًا حَقًّا عِشنَا، نِمنَا، صَفَونَا، أَصِبَحنَا فَعلًا مُمَتَزِجَين فِي وَاحِد؛ إِذَن فَإِن نَمُت نَمُت مَعًا (نَعَم، سَنَظَل وَاحِدًا)،

[ 970 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

وَلَو ذَهَبنَا إِلَى أَيِّ مَكَانٍ فَسَنَدَهَب مَعًا لِنَلقَى مَا يَجِرِي، رُبَّمَا نَكُونَ أَفضَل هُنَاكَ وَأَسعَد، وَنَتَعَلَّم شَيئًا مَا، رُبَّمَا هِي ذَاتُك الآن هِي مَا تَقُودُنِي بِالفِعلِ إِلَى الأغَانِي الحَقِيقِيَّة (مَن يَدرِي؟) رُبَّمَا هُو أَنتَ مِقبَضُ البَابِ المُمِيثُ الذِي يُدَمِّر، وَهوَ يَدُور - لِهَذَا الآنَ أَخِيرًا، فَوَدَاعًا - وَالتَّحِيَّةُ لَك! يَا خَيَالِي.

#### للمترجم: رفعت سلّام

#### 1\_ أعمال شعرية

وردة الفوضى الجميلة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1987.

إشراقات رفعت سلأم (طبعة غير كاملة)، القاهرة 1987؛ الطبعة الكاملة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1992.

إنها تُومئ لي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1993؛ سلسلة "نوافذ"، القاهرة 1996؛ الهيئة العامة للكتاب 2005.

هكذا قُلتُ للهاوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993.

إلى النَّهار الماضي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1998.

كأنَّها نهاية الأرض، مركز الحضارة العربية، القاهرة 1999.

حجرٌ يطفُو على الماء، "الدار" للنشر والتوزيع، القاهرة 2007.

هكذا تكلُّم الكركدن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2012·

ديوان رفعت سلام (2 جزء)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2014\_2013

#### 2\_ دراسات

المسرح الشعري العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1986.

بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية، دار الفارابي، بيروت 1990؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1990؛ 2006.

بحثًا عن الشِّعر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2010.

#### 3۔ ترجمات

بوشكين: الغجر.. وقصائد أخرى، دار ابن خلدون، بيروت 1982؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)، القاهرة 2010.

# [ 972 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

ماياكوڤسكي: غيمة في بنطلون.. وقصائد أخرى، دار الثقافة الجديدة، القاهرة 1985؛ طبعة مزيدة: المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1998.

كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف إدريس، دار شهدي، القاهرة 1987؛ طبعة كاملة: دار سعاد الصباح القاهرة والكويت 1993.

ليرمونتوف: الشيطان.. وقصائد أخرى، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشارقة 1991؛ دار "نفرو"، القاهرة 2007.

يانيس ريتسوس: اللذة الأولى (مختارات شعرية)، الملحقية الثقافية اليونانية، القاهرة 1992؛ دار الينابيع، دمشق 1997.

هذه اللحظة الرهيبة (قصائد من كرواتيا)، المركز المصري العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 1997.

يانيس ريتسوس: البعيد (مختارات شعرية شاملة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1997.

جريجوري جوزدانيس: شعرية كفافي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1999.

دراجُو شَنَامبُوك: نُجومٌ منطفئةٌ علَى المنضدة، (طبعة مشوهة بعنوان "لغة التمزق")، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2001؛ دار "نفرو"، القاهرة 2007.

شارل بودلير: الأعمال الشعريَّة الكاملَة، دار الشروق، القاهرة 2010؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة)، القاهرة 2015.

أناا الآخر: مختارات شعرية عالمية، مؤسسة البابطين، الكويت 2011.

قُسطَنطِين كَفَافِيس: الأعمَال الشّعريَّة الكَاملَة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2011.

آرثَر رَامبُو: الأعمَال الشّعريَّة الكَاملَة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2012. اكسينيا ميهايلوڤا: في انتظار الربح، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2013.

#### 4\_ مراجعة:

سُوزَان برنَار، قَصيدَة النَّشر من بُودلِير حتَّى الآن، ترجمة راوية صادق، دار شرقيات، القاهرة 1998.

بِرِنَار نُويل، مَاجِرِيت، ترجمة راوية صادق، دار شرقيات، القاهرة 2001.

جَان ديڤاسا نياما، ثلاثية "الكالباس" الروائية، ترجمة عاطف عبد الجيد، د. نسرين

شكري، إيمان رياح، سلسلة "الجوائز"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2010.

فيليب كلوديل، تقرير بروديك، ترجمة لطفي السيد، سلسلة "الجوائز"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2015.

# أورَاق العُشب [الأعمَال الشِّعريَّة الكَاملة]

| 5  | رفعت ســـلّام: بحثًا عن والت ويتمان                         |
|----|-------------------------------------------------------------|
|    | ر<br>إد فولســوم، كينيث م. برايس: سيرة ذاتية كأوراق العُشب" |
| 75 | فيدريكو جارثيا لوركا: غنائية إلى والت ويتمان                |
|    |                                                             |

\*\*

#### نقُــوش 87

أغنِّي ذَات المرء 89 فيمًا كُنتُ أهيم في صمت 90 في سُفُن مُبحرة ذات كبائن 92 إلى البُلدان الأجنبيَّة 94 إلى مُـؤرِّخ 95 إليك أيتها القضية القديمة 96 مثُل عُليّا 98 اليه أغنِّي 103 حين أقرأ الكتّاب 104 في بدء دراساتي 105 المُبتدئُون 106 إلى الولايات 107 فى الرحلات خلال الولايات 108 إلى مُغنية معينة 109 هادئًا 110 [ 975 ]

معرفــة 111

السَّفينة تنطلق 112

أسمع أميريكا تغنّي 113

أي مَكانٍ مُحاصَر؟ 114

ومع ذلك فماً أزال أغنِّي المرء 115

لَا تُوصدي أبوابَـك 116

شعراء المستقبل 117 إليك 118

أنتَ القَارِئَ 119

منطلقًا من بُومَانُوك 120 أغنيَة نفسِي 136

أبنَاء آدَم 213

إِلَى الحدائق يرتقِي العَالم 215

مِن أنهَار حبيسة أليمَة 216 أغنِّي الجسَدَ الشِير 219

، عي ، جست ، مبسير 10 امر أةً تَنتَظُرُ في 229

عَفِي أَنا 232

ساعةً واحدةً للجُنُون وَالبهجَة 235

خارج المحيط والرِّجام المتدفِّق 237 عُصورٌ وعصُورٌ تعود في اللحظات الفاصلة 238

كم كُنَّا أحمقَين طويلًا، نحن الاثنين 239

آه هيمِين! آه هيمِيني! 241

أنا مَن يتألَّـم مِن الحُب 242

أيتها اللحظات الفِطريَّـة 243

ذَات مرةٍ مررتُ خلال مدينةٍ مُزدحَمة 244

سمِعتُك يا مزامير الأرغُن العذبة المهيبة 245

[ 976 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

## مُواجهًا الغَرب من شواطئ كاليفُورنيا 246 كما آدَم في الصبَاح البَاكِر 247

#### كَالَامُــوس 249

في دُرُوب غير مطرُوقة 251 أيها العُشب العَطِر بصدري 252 أيًّا مَن تكون يَا مَن تُمسك الآن بيدي 255 إليك، أيتهَا الدِّيموقراطيَّة 258 ما أغنّيه في الرَّبيع 259 لا أتنهَّد مِن ضُلوع صَدري فحَسب 261 عن الشَّك الرهب في المظاهر 262 أساس كُل مِيتافِيزيقًا 264 مُدَوِّنُهِ العُصورِ هُنا 265 حين سمعتُ في ختام اليوم 266 أَأنت الشَّخصُ الجِديد المنجَدْبُ لي؟ 268 جُذورٌ وأوراقٌ وحيدة 269 لًا نِيران مُشتعلَة عَاليًا 270 قطراتُ تَسيل 271 مدينة العربدات 272 انظر إلى هذا الوجه الدَّاكن 273 رأيتُ في لويزيانا سنديانة جيةً تنمو 274 الى غانى 275 هذه اللحظة أشتاق وأُفكِّر 276 أسمع أنني محل اتهام 277 فيما أشُق عُشِب البراري 278 حين أُلاحق الشُّهرة المنتَزَعة 279 كنا صبيَّين متلاحمَين معًا 280

[ 977 ]

وعـدُ إلى كاليفُورنيا 281 هنا أوراق الأكثر هشاشة 282 لا آلة لتوفير العمَل 283 نظرةً خَاطفة 284 ورقة شجَر من أجل يدِ في يد 285 أيتها الأرض، يا شبيهتي 286 حلمتُ في حُلم 287 ماذا تظن حين أمسك بقلمي في يدي؟ 288 إلى الشَّرق وإلى الغَرب 289 أحيَانًا مع الشَّخص الذِي أحبه 290 إلى صبى غَربي 291 أيها الحب الرَّاسخ الأبدي! 292 وسط الزحام 293 يًا مَن أَجِيء إليه كثيرًا في صَمت 294 ذلك الظّل شبيعي 295 مُفعمًا بالحِياة الآن 296

#### سَلَامًا إِلَى العَالَم! 297

سَلَامًا إِلَى العَالَم! 299 أغنية الطَّريق المفتُوح 313 عابرًا معبَر بروكلين 326 أغنية المستجيب 334 أوراق شجرنا القديمة 340 أُغنيَة للمباهج 347 أُغنيَة الفأس العريضَة 357 أُغنيَة المُّحرة الحمرَاء 385

# $\begin{array}{c} [~978~] \\ \textbf{https://telegram.me/maktabatbaghdad} \end{array}$

## أغنية الأشغال 391 أُغنيَة الأرض الدَّوَّارة 401 الشَّباب، النَّهار، الشَّيخوخة وَالليل 409

#### طُيئورالمَسر 411

أغنية الكوني 413 يا رُوَّاد! أيهَا الرُّوَّاد! 417 إلَيك 423 فرنسًا 426 نفسِي ومَا لِي 428 عَام التَّيَازك 431 مَع الأسلَاف 433 مهرجَان في برُودواي 436

#### رُكام البحر 441

خارج المهد الذي يهتز أبدًا 443 حين كُنتُ أنحسر مع محيط الحياة 453 دمُـوع 457 إلى عُصفُور الحرب الإنسان 458 عند دفّ قسفينة 460 على الشّاطئ في الليل 461 عالم مَا تحت البحر 463 وحيدًا على الشّاطئ في الليل 464 أغنيةٌ لكل البحار، لكل السّفن 465 خفيرًا على بارنجات 467 خفيرًا على بارنجات 467 في أعقاب الحالة البحريّة 468 في أعقاب الحالة البحريّة 468 في أعقاب الحالة البحريّة 468

قصيدة غنائية من بُوسطُن 471

أورُوبًا 474

مِـرآةُ يَـد 477

آلهَــة 478

أفكار 481

حين سمعتُ الفَلكي الخبير 482

كتال 483

آوِيَا لِي ! آوِيَا لَلحياة ! 484

إجابة 485

إلى رئيـس 486

أجلس وأتطلُّع 487

إلى مُتبرِّعين أثريَاء 488

مُداعِبَة النُّسُورِ 489

هائمًا في التفكيـر 490

صُورة مَزرعة 491 دهشت طفل 492

العـــدًاء 493

نساءً جميلات 494

الأم والطِّف ل 495

فِكرة 496

مُقنَّعــة 497

فِكــرة 498

مُنسَبِلًا فوق الجميع 499

أَلَم تأتِك أبدًا ساعة 500

فِكــرة 501

[ 980 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

إلى الشَّـيخُوخة 502 أمكنـةُ وأزمنَـة 503 قرابيـن 504 إلى الولايـات 505

## قَرع الطبُول 507

يا أغنيات الاستهلال في البداية 509 ألف وثمانمثة وواحدٌ وستون 513 اقرَعى ا اقرَعِي ا يَا طبُول ا 514 مُنطلقًا من بُومَانُوك أحلِّق مثلَ طائر 516 أغنية الرايّـة عند مطلع الفَجر 517 أشرق أيتها الأيامُ من أغوارك السَّحيقة 526 فرچسا - الغرب 529 مدينة السيفن 530 حكايّـة المئـوي 532 خيَّالة يعبرون مخاضةَ نهر 539 معسكرٌ مؤقتُ على سَفح جبل 540 فيالِق عسكريةٌ في المسير 541 عند شُعلة المعسكر المتذبذبة 542 فَلتعُد من الميدان يا أبي 543 ذات ليلةِ قضيتُ سهرةً غريبةً في حقل 546 مسيرةً في الصفوف المأزومة، والطريق المجهول.548 مشهدُّ في معسكر عند مطلع الفَجر الرمادي المعتم 550 مُرهقًا تَجولتُ في غابات ڤرچينيا 552 ليس القُبطَان 553 أيها العام الذي ارتعَد واضطربَ تحتى 554 مُضمِّد الجيرَاح 555 [ 981 ]

لوقتٍ طويل، طويل جدًّا يا أميريكا 559 اعطِني الشمسَ الرائعة الصامتة 560 مرثيةً لاثنين من قُدماء المحاربين 563 فوق المذبحة تصاعد صوتٌ نبوئي 566 رأيتُ قائدًا عجوزًا في ورطة 568 رؤية المدفَعجي 569 إثيوبيا تُحمِّى الألوان 571 الشباب لا يلائمني 572 سُلالة المحاربين 573 أيها العالم انتبه جيدًا 574 يا صَبى البراري بالوجه المسفوع 575 أيها القمر الجميل انظر في الأسفل 576 مُصالحًة 577 كَم هو مهيبٌ أن نكون واحدًا إثر الآخر 578 فيما أستلقي ورأسي في حِجرك يا رفيقي 579 أيها العنقُود الرهيف 580 إلى شخص مدنى 581 انظُرى، أيتها الظافرة على القمَم 582 الروح التي انتهَى دورها 583 · وداعٌ لجندي 585 فلتعُودي أيتها الحريَّسة 586

إلى الأرض الخصبة التي سارُوا عليها 587

### ذكرَى الرئيس لنكُولن 589

حين أزهر اللبلك أخيرًا في الباحّة 591 أيها القائد! يا قائدي! 603 صمتًا في المعسكرات اليوم 606 1 982 ]

# https://telegram.me/maktabatbaghdad

هذا التراب كان الرجُل ذات يوم 607 على شاطئ أُونتاريُو الأزرق 608 معكُوستات 628

#### جدَاول الخريف 629

كَنتِيجَة ، إلخ. 631 عودة الأبطال 633 طفلً يمضى إلى الأمام 641 أيرلندا القديمة 644 منزل موتى المدينة 645 المزيــج 647 إلى ثوري أوروبي مُحبَط 650 بُلدانٌ بلا اسم 653 أغنية الحصافة 655 المغنية في السجن 659 تغريدةً لزمن الليلك 663 خطوطٌ خارجيةً لضريح 665 خارجًا من وراء هذَا القِناع 669 تعبيــ 671 إِلَيه ذلك الذي صُلب 673 أيها المجرمون عند المحاكمة بالمحاكم 674 قوانين للإبداع 676 إلى عاهرة عاديَّة 677 كنتُ أبحث طوسلًا 678 فِكـرة 679 معجزات 680 شَرَر من العَجلة 682

[ 983 ]

إلى تلميذ 683 مُتحِلِّكًا مُنبِثقًا من الثنايا 684 ما أنا في النهاية 685 الكون 686 قَد يمتدح الآخرون مَا يُحبون 687 مَن يعرف دَرسي الكامل؟ 688 امتحائات 690 النُّه علة 691 يَا نَجِمَة فرنسا 692 مُروِّض الثِّيـران 695 فكرة رجل عجُوز عن المدرسة 697 مُتجولًا في الصبَاح 699 مُوسيقَى إيطالية في داكُوتَا 700 بكُل هبَاتك 702 معرضِے 703 ولايات البراري 704 الموسيقي الشَّامخة للعاصفة 705 تمر إلى الهند 715 صلاة كُولُوميس 729 النائم ن 733 تنقًــلَات 745

#### همساتُ موتِ سَماوي 755

هَل تجترئين الآن أيتهَا الرُّوح 757 همساتُ موتٍ سماوي 758 مُنشدًا الميدان السَّماوي 759

أن تفكِّر في الزَّمن 746

[ 984 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

مَن أحبه ليلَ نهَار 762 لَكن، لَكن أيتها السَّاعاتُ الكئيبة 763 كأن شبحًا ربَّت علَىٰ 764 ضَمانَات 765 سنوات الرمال المتحركة 767 تلك الموسيقي دائمًا حولي 768 ما الذي أربك السفينة في البحر 769 عنكبوتُ صبورٌ بلا صوت 770 أيها الأحياء دائمًا، دائمًا تموتون 771 إلى واحدٍ سيموت قريبًا 772 لَيلةً في البراري 773 فكرة 775 الابتهال الأخير 776 حين شهدتُ الفلاح يحرُث 777 متأملًا ومتلعثمًا 778 أيتها الأُم بأبنائك المتساوين 779 صورة من بُومَانُوك 787

# من الظُّهيرة إلى الليل المرصَّع بالنجوم 789

أنتِ الكوكبُ الباهر في الأعالي 791

وجُــو، 793

نافخ البُوقَ الغامض 799

إلى قاطرَةِ في الشــتاء 804

أيها الجنوب المغناطيسي 806 مانهاتن 808

مانھائے ن 800 کل شیءِ حقیقة 810

أغنية لُغز 812

[ 985 ]

اكسلِسيُور 814

أيها البُؤس، والجِفُول، والتراجع العابس 815

أفسكّار 816

متوسِّـطات 817

فَلتشُقِّي طريقَك، يا حياتي الجسورة 818

أسلانيا 819

على شاطئ بُوتُومَاك الواسع 820

من شرائع داكُوتا البعيدة 821

أحلام الحرب القديمة 823

رايةً كثيفة البرقشة 824

أفضل ما أراه فيك 825

الروح التي صاغت المشهد 826 وأنا أتمشَّى في هذه الأيام المهيبة الرحيبة 827

منتصف ليل صافٍ 829

#### أغنيات الرَّحيل 831

إذ يدنُو الوقت 833

سنوات "الحديث" 834

رمناد الجنُود 836

أفسكار 839

أغنية الغروب 842

فيما الموت أيضًا على بواباتِك 846

مِيــراثِي 847

متأملًا في نظرتها الميِّنة 848

معسكراتُ خضراء 849

نشيج الأجراس851

إذ يقتربون من خاتمةٍ ما 852

# [ 986 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

الفَرح، يا رفيق البَحر، الفَرح 1 853 الحاجة غير المعلنة 854 بوَّابات 855 هذه الترانيم 856 الخاتمة الآن على الشَّاطئ 857 وداعًا 1 858

### الملحق الأوَّل: رمَّالٌ في السَّبعين 863

مانهاتين 865 بُومَــانُوك 866 من نقطة مُونتُوك 867 إلى أولئك الذين فشلُوا 868 ترتبلةً قُرب التاسعة والسِّتين 869 أشجع الجنُود 870 خَط طباعة 871 إذ أجلس وأكتب هنا 872 طائري الكناريا 873 تساؤلات إلى عامى السبعين 874 شهداء وول أباوت 875 الهنديّاء الأولى 876 أمن بكا 877 ذكر كات 878 اليَـوم وأنت 879 بعد انبهار النهار 880 أبراهام لنكولن، وُلْد في 12 فبراير 1809 881 من التجليات المختارة لشهر مايو 882

أيام طائر القاونيد 883 خيالات في ناڤيسينك 884 يوم الانتخَاب، نوفمبر 1884 890 بشفاه مبحوحة متجبرة، ايها البحر! 892 موت الجنرال جرانت 894 السترة الحمراء [من أعلَى] 895 النُّصُب التذكاري لوَاشنطُن، فبراير 1885 896 عن حنجرتك تلك السعيدة 897 رُودواي 898 الإيقاع الأخير للأغاني 899 الملّاح العجوز كوسَّابون 900 التِّنُورِ المِّتِ 901 تواصُلات 902 يُونُّونديُو 903 حبّاة 904 "يمضي إلى مكان ما" 905 صغيرةً، فكرة أنشودتي 906 منتصرون حقيقيُّون 907 من الولايات المتحدة إلى نقاد العالم القديم 908 الفكرة المهدِّئة 909 شُكرًا في الشيخوخة 910 الحياة والموت 911 صوت المظر 912 سرعان ما سيحل هنا إحباطُ الشتاء 913 فيما لا ننسى الماضي 914 المحارب القديم المحتضر 915

[ 988 ] https://telegram.me/maktabatbaghdad

درُوسٌ أقبوَى 916

غروب على مرج 917
عشرون عامًا 918
عشرون عامًا 918
براعم برتقال بالبريد من فلوريدا 919
غسّق 920
يَا أوراق عُشبي الباقية متناثرة 921
ليست الشجيرات النحيلة، الكامنة وحدها 922
الامبراطور الميت 923
مثل لهب إشارة اليونانيين 924
أيتها الأغاني السابقة، الآن وداعًا 926
هدهدةً مسائية 927
اللامعة للعصور القديمة 928
بعد العشاء والحديث 929

#### الملحق الثَّاني: وداعًا يا خيالي 931

ملاحظة تمهيدية للملحق الثاني 931 أبحر بنفسك، أيها الزورق الشبح! 934 القطرات الأخيرة الباقية 935 وداعًا يا خيالي 936 هيًّا، هيًّا على نفس النحو، أيها الزوج المرح! 937 عاي الحادي والسبعون 938 صُور شبحية 939 الإكليل الشَّاحب 940 يومًّ انقضَى 941 سفينة الشيخوخة & سفينة الموت الماكر 942 الى العام المنتظر 943 شفرة شيكسبير 944 شفرة شيكسبير 944 [ 989 ]

طويلًا من الآن، طويلًا 945 براقُو، يا مَعرض باريس! 946 أصواتً متوالدة 947 إلى نسيم الغرُوب 949 أناشيد قديمة 951 تحية عيد الميلاد 953 أصوات الشتاء 954 أغنيةً غسقية 955 حين أتى الشاعر الناضج 956 أُوسِكيُولَا 957 صَوتُ من الموت 958 دَرسٌ فارسِي 961 العًادي 963 القائمة الدائرية السماوية اكتملت 964 أشــباح 965 مغــزَى أ. ع. 966 مَا لَا يُوصِف 967 عظيـمُ هو المرئـي 968 براعم لامَرئيَّة 969

وداعًا يا خيالي! 970



# مكتبع بغراو أوراق العُشب

أول ترجمة عربية لـ «أوراق العُشب»، الأعمال الشعرية الكاملة لوالت ويتمان، مؤسس الحداثة الشعرية الأمريكية والإنجليزية.. وصاحب الصوت الفريد في شعر العالم الحديث، الذي رمَى بظله على شعراء كثيرين – في القرن العشرين – ينتمون إلى ثقافات مختلفة..

صوتٌ شعري فادح، وفريد، يُنزل القصيدة من علياء التأمل الذهني في القضايا المجردة إلى هموم الإنسان اليومي، العابر في طرقات العالم، ليحتل هذا الإنسان قلب القصيدة، بلا منازع؛ بأوجاعه، وأحلامه، وهمومه، وردود فعله المباشرة، وطموحاته الصغيرة، وتأوهاته في اللحظات الأليمة، وصراخه في وجه المصير القاهر.

